# لِسَانُ العرب

للإمَامِ لَهِ لَهُ أَى الفِضلِ حَمَالِ لدِّن مِحبَّد بْن مَرْمِ ابن منظورالافریقی المِصْری

المحتلالثالث

دار صادر بیروت



#### بأب الخاء المعجمة

قال ابن كيسان : من الحروف المجهور والمهيكوس ، والمهموس عشرة : الهاء والحاء والحاء والكاف والشين والناء والناء والفاء ، ومعنى المهموس أنه حرف لأن في مخرجه دون المجهور وجرى معه النفس ، فكان دون المجهور في رفع الصوت . وقال الحليل بن أحمد : حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً ، منها خمسة وعشرون صحاح لها أحياز ومدارج ، فالحاء والعين في حيز واحد ، والحاء من الحروف الحلقية ، وقد ذكر ذلك في بابه أول الكتاب .

#### فصل الهمزة

أَيْخِ : أَبَّخَهُ : لأمه وعَذَلَهُ ، لغة في وَبَّخَهُ ؛ قال ابن سيده : حكاها ابن الأعرابي وأدى همزته إنما هي بدل من واو وبخه ، على أن بدل الهمزة من الواو المفتوحة قليل كو ناة وأناة ، ووكد وأحد .

أَخْعُ: أَخُ : كُلمة ُ تُوجِعِ وَنَأُواهِ مِن غَيْظٍ أَو حَزْنَ ؛ قال ابن دريد : وأحسبها مُحْدَثَةً .

ويقال للبعير : إخ ، إذا 'زجر ليَبْرُ'كُ ولا فعل له. ولا يقال : أَخَخْتُ الْجُمَلُ وَلَكِنَ أَنَخْتُهِ.

والأَخْ : القَدَر ؛ قال :

وانتُنَتِ الرجلُ فصارت فَخًا ، وصار وصار وصار العانياتِ أخًا

أي قَذَرًا . وأنشده أبو الهيثم : إخًا ، بالكسر ، وهو الزجر .

والأخيخة': دقيق يصب عليه ماء فيُبْرَقُ بزيت أو سن فَيُشْرَبُ ولا يكون إلا رقيقاً ؛ قال :

تَصْفِرُ فِي أَعْظُمِهِ اللَّخِيخَهِ ، تَجَشَّوُ الشَّيْخِ عَلَى الأَخِيخَهِ ،

شبّه صوت مصه العظامَ التي فيها المنح بجُسُاءِ الشّيخ لأنه مسترخي الحنك واللهمّـوات ، فليس لجُسْائِه صوت ؛ قال أبو منصور : هذا الذي قيل في الأخيخة صحيح ، سيت أخيخة لحكاية صوت المُتَحَسَّىء إذا تَجَسَّاها لرقتها .

والأَخُ والأَحَةُ : لغة في الأَخِ والأَحْتِ ، حَكَاهُ ابنَ الكلبي ؛ قال أبن دريد ي: ولا أدري ما صحة ذلك.

أُوخ: التأريخ : تعريف الوقت ، والتوريخ مثله . أرَّخ الكتاب ليوم كذا : وَقَدَّهُ وَالواو فيه لغة ، وزعم يعقوب أن الواو بدل من الهيزة ، وقيل : إن التأريخ الذي 'يؤرِّخهُ الناس ليس بعربي محض ، وإن المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب ، وتأريخ المسلمين أرَّخ من زمن هجرة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ كُتُب في خلافة عمر ، رضي الله عنه ، فصاد تاريخ إلى الوم .

أَن بُزُرُج : آرَخَتُ الكِتَابَ فَهُو مُؤَارِخُ وَفَعَلَنْتُ منه أَرَخْتُ أَرْخًا وأَنا آرَ خُ .

الليث : والأرخ والإرخ والأرخي البقر، وخص بعضهم به الفتري منها ، والجمع آراخ وإراخ ، والجمع إراخ لا غير . والأنثى أرخة وإرخة ، والجمع إراخ لا غير . والأرخ : الأنثى من البقر السكن التي لم يَنْزُ عليها الثيران ؛ قال ابن مقبل :

أو نعجة من إراخ الرمل أخذكها؟ عن إلىفيها، واضيع الحدين متخمول ً

قال ابن بري : هذا البيت يقوي قول من يقول إن الأرخ الفتية ، بكراً كانت أو غير بكر ، ألا تواه قد جعل لها ولداً بقوله واضع الحدين مكحول ? والعرب تُشَبّه النساء الخفرات في مشبهن بالإراخ ؟ كا قال الشاعر :

يَشِينَ هُوْناً مِشْيَةَ الإراخِ

والأرخية : ولد النَّيْتَل . قال أبو حنيفة : الأرخ والأرخ والإرخ الفتية من بقر الوحش، فألقى الهاء من الأرخة والإرخة وأثبته في الفتية ،وخص بالأرخ الوحش كا ترى ، وقد ذكر أنه الأزخ بالزاي . وقال ابن السكيت : الأرخ بقر الوحش فجعله جنساً

فيكون الواحد على هذا القول أرخة ، مشل بَطّ وبَطّة ، وتكون الأرخة تقع على الذكر والأنثى. يقال : أرخة ذكر وأرخة أنثى ، كما يقال بَطّة ذكر وبَطّة أنثى ، وكذلك ما كان من هذا النوع جنساً وفي واحده تاء التأنيث نحو حمام وحمامة ، تقول : حمامة ذكر وحمامة أنثى ؛ قال ابن بري : وهذا ظاهر كلام الجوهري لأنه جعل الإراخ بقر الوحش ، ولم يجعلها إناث البقر ، فيكون الواحد أرخة ، وتكون منطلقة على المذكر والمؤنث . الصيداوي : الإرخ ولد البقرة الوحشية إذا كان أنثى . مصعب بن عبدالله الزّبيري : الأرخ ولد البقرة الصغير ؛ وأنشد الباهلي لرجل مكدني كان البقرة الصغير ؛ وأنشد الباهلي لرجل مكدني كان البقرة الصغير ؛ وأنشد الباهلي لرجل مكدني كان البقرة الصغير ؛ وأنشد الباهلي الرجل مكدني كان

ليت لي في الحكيس خيسين عَيْناً ؟
كَائُها حَوْلَ مُسجد الأَشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَاخِ الْمُشْبَادِ اللّه اللّ

وقيل : إن التأريخ مأخوذ منه كأنه شيء حَدَث كما يَحَدُثُ الولد ؛ وقيل : التاريخ مأخوذ منه لأنه حديث . الأزمري : أنشد محمد بن سلام لأميّة بن أبي الصّلت :

وما يَبْقَى على الحِدْثانِ غُفْرُبُ بشاهقةٍ ، لهُ أَمْ كَوُومُ

نَبِيتُ اللَّيلَ حانِيةً عليه ، كما يَخْرَمُسُ الأَرْخُ الأَطْنُومُ

قال : الغُفُر ُ ولد الوَعِلِ ، والأَرْخُ : ولد البقرة ..

القوله « عيناً » كذا بالاصل والذي في شرح القاموس عاماً .

ويَخْرَ مُسْ أَي يَسْكُن ُ والأَطْوَمُ : الضّيّامُ بين شفتيه . ابن الأعرابي : من أسماء البقرة اليفنة والأرخ ، بفتح المهزة ، والطّعنيا واللّفت ُ . قال أبو منصور ؛ الصحيح الأرخ ، بفتح الألف ، والذي حكاه الصداوي فيه نظر ، والذي قاله الليث إنه يقال له الأرخى لا أعرفه .

وقالوا من الأرخ ولد البقرة : أَرَخْتُ أَرْخَاً . وقد وأرخاً . وقد وأرخ إلى مكانه يأرخ الأوخاً : حن إليه ؛ وقد قبل : إن الأرخ من البقر مشتق من ذلك لحنينه إلى مكانه ومأواه .

أَرْخ : الأَرْخ : الفَتِيُّ من بقر الوحش كالأَرْخ ، رواهما جميعاً أبو حنيفة ، وأما غيره من أهل اللغة فإنما روايته الأَرْخُ بالراء ، والله أعلم .

أضع: أضاخ ، بالضم: جبل يذكر ويؤنث ، وقبل: هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف ؛ قال امرؤ القيس يصف سحاباً:

> فلما أن دنا لقفا أضام ، وَهَتْ أَعْجَازُ كَيْقُه فَحَادِا

وكذلك أضايخ ؛ أنشد ابن الأعرابي : صَوَادراً عن نُسُوك أو أضايخا

أفنع: اليأفوخ: حيث التقى عظم مقدّم الرأس وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل؟ وقيل: هو حيث يكون لينّناً من الصي، قبل أن يتلاقى العظمان السّمّاعة والرّمّاعة والنّمة ؟ وقيل: هو ما بين الهامة والجبهة. قال الليث: من همز اليأفوخ فهو على تقدير يَفْعُول. ورجل مأفوخ

١ قوله « وأرخ الى مكانه يأرخ » كذا بضط الأصل من باب منع
 ومقتضى اطلاق القاموس أنه من باب كتب .

إذا شُرِع في يأفوخه ، ومن لم يهبز فهو على تقدير فاعُول من اليَفْخ ، والهبز أصوب وأحسن ، وجمع البأفوخ يآفيخ . وفي حديث العقيقة : ويوضع على يافوخ الصبي ؛ هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل ، ويجمع على يآفيخ ، والياء زائدة . وفي حديث على ، رضي الله عنه : وأنتم لهاميم العرب ويآفيخ الشرف ؛ استعار للشرف رؤوساً وجعلهم وسطها وأعلاها .

وأَفَخَه بِأُفِخُه الْفَخَا : ضرب يأفوخه . أبو عبيد : أَفَخْتُهُ وأَذَ نَتُهُ أَصِبَتَ بِأَفْنُوخَهُ وأَذَنه . ويأفوخ الليل : معظمه .

أَلْخ : اثْنَالَخَ عليهم أمرُهم اثْنَالاخاً : اختلط . ويقال: وقعوا في اثْنَالاخ أي في اختلاط . اللبث : اثْنَاكَخَ المُشْبُ بِأْنَالِيخُ ، واثْنَالاخُه : عَظْمَهُ وطوله والنفافه .

وأرض مُؤْتَلِخة : مُعشِبة ؛ ويقال : أرض مُؤْتَلِخة ومُلنَّخَة ومُعْتَلِجة وهادِرَة \* .

ويقال : أَنْشَلَخَ مَا فِي البطن إذا تحرُّكُ وسبعتُ لهُ قَرَاقِرٍ .

#### فصل ألباء

بخخ : بَخ ِ : كُلُّمة ُ فَخُر ِ .

ودر همَ بَخْيُ: كتب عليه بَخْ . ودرهم مَعْمَعِيّ إذا كتب عليه مع مضاعفًا لأنه منقوص ، وإنما يضاعف إذا كان في حال إفراده مجففًا ، لأنه لا يتمكن في التصريف وفي حال تخفيفه ، فيحتمل مُطول التضاعف ، ومن ذلك ما يُنتقل فيكتفى بتثقيله ، وإغا

أوله « وأفخه يأفخه » كذا بشبط الاصل من باب ضرب ومقتضى
 اطلاق القاموس انه من باب كتب .

حمل ذلك على ما يجري على ألسنة الناس فوجدوا بَخ مثقلًا في مستعمل الكلام ، ووجدوا مع محففاً ، وجرّ س العين فكرهوا تثقيل العين ، فافهم ذلك . الأصمعي : درهم بَخِي خفيفة لأنه منسوب إلى بَخ ، وبَخ خفيفة الحاء ، وهو كقولهم ثوب يَدي للواسع ويقال للضّيّق ، وهو من الأضداد ؛ والعامة تقول : بَخَي ، بتشديد الحاء ، وليس بصواب .

وَبَخْبَخَ الرَجِلُ : قال بَخٍ بَخٍ . وفي الحديث : أَنه لما قرأ : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفُرةً مِن رَبَكُم وَجِنَةً ؛ قال : بَخٍ بِنَخٍ ! وقال الحِجَاجُ لأَعْشَى هَمْدَانَ فِي قوله :

بينَ الأَشْجُ وبين قَنْسُ بِاذِخْ ، 
بَخْسِخْ لُوالَـدُهِ وَلَلْمَوْ لُودِ إِ

وَاللَّهُ لَا يَخْسَخْتُ بَعْدُهَا.

أَنْ الأَعْرَابِي: إَبِل مُخَبِّخَبَة عَظِيمَة الأَجْوَاف ، وهي الْمُبَخْبَخَة مَقلُوب مَأْخُودَ مِن بَخْ بَخْ. والعرب تقول الشيء تمدحه : بَخْ بَخْ ! وبَخْ بِخْ ! قال : فكأنها مِن عِظْمُها إذا رَآها النّاس قالوا : ما أحسنها !

قال : والبَخُ السَّرِيُّ من الرجال .

قال ابن الأنباري: معنى بَخ بَخ تعظيم الأمرُ وتفخيمه، وسكنت الحاء فيه كما سكنت اللام في هل وبل. قال ابن السكيت: بَخ بِنَج وبه بِنه مِنه عنى واحد ؛ قال ابن سيده ; وإبل مُبَخْبَخة يقال لها بَخ بِنج إعجاباً علما قوله :

حتى نجيء الحَطَبَ بإبل مُخَنَّخَبُهُ وَدَكُرنا أَنه أَراد مُبَخِبَخة فقلب .

وبَخْبَخَهُ البعير وبَخْبَاخُهِ: هدير بملاً فيه بشِقْشِقَتَه، وهو جبل بَخْباخ الهدير ؛ قال :

بَخ ٍ وبَحْباخ ُ الهَديرِ الزُّغْـٰدِ

يقال: بَخْبَخُ البعير إذا هَـدَرَ ؛ قال: وبَخْبَخَهُ البعير هَدَيرَ ؛ قال: وبَخْبَخَهُ البعير هَديرُ علا الغمَ شَقْشَقَتُـه ؛ وقيـل: بَخْبَاخُ الجمل أولُ هَديرِه .

وَتَبَغْبُخُ لِحْمَهُ : صَوَّتَ مِن الْهُزَالَ وَرَبَا نُشَدَّدَتَ كالاسم ؛ وقد جمعهما الشاعر فقال يصف بيتاً :

روافيد'ه أكرم الرافيدات ، بُنخ لك بُنخ الت بُنخ الت

وتَبَخْبَخُ لَمه : هو الذي تسبع له صوتاً من هُوال بعد سِمَن . الأصعي : رجل وخُواخ وبَخْباخ إذا استرخى بطنه واتسع جلده . وتَبَخْبَخَ الحر : كَتَخَبْخَبَ . وباخ : سكن بعض فور يَه . وبخيخبوا ، وبخيخوا عنكم من الظهيرة : أَبْرِ دُوا كَخَبْخِبُوا ، وهو مقلوب منه . وتَبَخْبَخَتُ العَنَمُ : سكنت أنه كانت .

وبخ بيخ وبيَخ بيخ ، بالتنوين ، وبيخ بيخ : كقولك عاق عاق ونحوه : كل ذلك كلمة تقال عدد تعظيم الإنسان ، وعند التعجب من الشيء ، وعند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة فيقال بيخ بيخ . فإن فصلت خففت ونو نت فقلت بيخ . التهذيب : وبيّخ كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء ، نخفف و تثقل ؛ وقال :

بَخُ بَخُ لَهٰذَا كُرَّماً فَوَقَ الْكُرَّمُ

أبو الهيئم : بَخ بُخ كامة تنكلم بها عند تفضيك الشيء؛ وكذلك بَدَخ وجَخ بمعنى بخ ؛ قال العجاج :

إذا الأعادي حسبُونا بَخْبَخُوا

أَي قَالُوا : بَخْ بَخْ وبَخْ ِ بَخْ ِ

قال أبو حاتم : لو نسب إلى تَنع على الأصل قبل : بَخُو ي مَا إذا نسب إلى دم قبل : دَمُوي ... أبو عبرو : يَنِحُ إذا سكن من غضه ، وخَبُّ من الحُبِّب .

بَدْخ : امرأة بَيْدَخة : تارّة، لغة حِمْيَريّة . وبَيْدُخ : امم امرأة ؟ قال :

> هل تَعْرِ فُ الدَّارَ لِآلَ بَيْدَخَا? حَرَّتُ عَلَيْهِا الرَيْعُ ۚ دَيْلًا أَنْسَبَخَا

يقىال: فلان يَتَمَدَّخُ علينا ويَتَمَدَّخُ أَي يَعظم ويَتَكَبُر. والبُّدَخَاء: العِظامُ الشُّؤُون؛ وأنشد لساعدة:

بُدَخَاءُ كَاتُهُمُ إِذَا مَا 'نُوكِرُوا

الأزهري: تَنِعُ يَغِ تَنْكُمْ بِهَا عَنْدُ تَفْضَلُكُ الشيءُ وكذلك بَدَخُ مثل قولهم عَجَبًا وبَنَخُ بَغُ } وأنشد:

> غَنُ بنو صَعْبٍ ، وصَعَبُ لأَسَدُ ، فبكَ خُ اهل تُنكِر ن ذاك مَعَدُ ?

بِذُخ ؛ البَدَّخ : الكبر . والبَدَخ : تطاول الرجل بكلامه وافتخاره ؛ بَذَخ كَ يَبْدَحُ ويَبْدُرُخ ، والفتح أعلى ، بَذَخاً وبُدُوخاً .

وتُبَدُّخ : تطاول وتكبر وفَخَر وعلا .

وشَرَفُ باذِخُ أَي عال، ورجل باذِخْ، والجمع بُذَخَاءً؛ ونظيره منا حكاه سببوبه من قولهم عنالم وعلماء وهو مذكور في موضعه ؛ وقال ساعدة بن جزية :

> بُذَخَاءُ كَاتُهُمُ ۚ إِذَا مَا مُوكِرُوا ، مُنتقَى كَا مُنتقَى الطّلِيُّ الْأَجْرَبُ

> > وبَدَّاخ كباذخ ؛ قال طرفة :

أنت ابن ُهِنْد فَقُلْ لي: من أبوك إذاً? لا يُصلِّح لَا لُكُنْكَ إِلاَ كُلُ بَدْ الخِ

ويروى: لا يُصلُح المُلكَ أي للملك. وبأذَخَه: فاخَرَه، والجبع البَواذِخُ والباذِخاتُ. التهذيب: وفي الكلام هو بَدَّاخُ ، وفي الشعر هو باذِخ ، وأَنشد: أشمَّ بَدَّاخ مُ نَمَتُني البُدَّخُ مُ

وفلان بَنَبَذَعُ أَي بِتعظم وبِنكبر. وفي حديث الحيل : والذي يتخذها أشرا وبطرا وبَدَخاً ؟ البَدْخ ، بالتحريك : الفخر والتطاول . والباذخ : العالى ، ويجمع على بُذّخ ؟ ومنه كلام علي ، وضي الله عنه : وحمل الجمال البُدّخ على أكتافها . والباذخ ، والشامخ : الجبل الطويل ، صفة غالبة ، والجمع البواذخ ، وقد بَدْخ : الجبل الطويل ، صفة غالبة ، والجمع البواذخ ، وقد بَدْخ أَبْدُ وَا ؟ وبَدْخَ البعير أَيْبُدُ عَ بَدْخاناً ، فهو باذخ " وبَدْاخ": اشتد هد ر ه فلم يكن فوقه شيء ، وإنه لبدخ . وتقول إذا زجرته عن ذلك أو حكيته : بذخ .

والبَيْدَخُ : معروفة بهـذا الاسم . وامرأة بَيْدُخُ أي بادِن .

بذلخ: بَذَلَخَ الرَّجَلُ : طَرَّمَذَ ؛ ورَجَلَ بِذَلَاخُ . بوخ : البَرَّخُ : الكبير الرَّخْصُ ، عُمَانِيَّة ، وقيل : هي بالعبرائية أو السُريانية . يقال : كيف أسعارُهم ؟ فيقال : بَرَّخُ أَي رَخْيص .

والتَّبرِيخُ : التَّبرِيكُ ؛ قال :

ولو أيقالُ: بَرَّخُوا ، لَـبَرَّخُوا لِمِالرِ سَرْجِيشَ ، وقد تَدَخْدَ خُوا

أي ذلثوا وخضعُوا. بَوْخُوا: بَوْ كُوا، بِالنَّبَطِيَّة ؟ وقال غيره: بَرْ خُوا أَي اجعلوا لنا شِقْصاً ، وأصله بالفارسية البَرْخُ ، وهو النصب . وقال أبو عمرو: بَوْخُوا ، بالزاي ، قال : هكذا رأيته أي استَخَذُوا ، وهو من كلام النصارى ؟ قال أبو منصور: وهو

بالزاي أشبه من تبازُخَ وهو الأَبْزَخُ . والبَرْخُ : أَن تقطع بعض اللحم بالسيف . والبَرْخُ : الحَرْبُ. والبَرْخُ : الجَرْفُ ، بلغة عُمَانَ ؟ قال الأَزهري: ودوي البَرْخ ، بالراء .

بُوبِخ : البَرْ بَخَةَ : الإِرْ دَبَّةُ . وبَرْ بَخُ البولِ : بَجُراه.

وزُخ : البُّرُ زُخُ : ما بين كل شيئين ، وفي الصحاح : الحاجر بين الشيئين . والبَرْ زُخُ : ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث ، فمن مات فقد دُخِلِ الْبَرِّزُ خُ . وفي حديث المبعث عن أبي سعيد : في بَوْزُخ ما بين الدنسا والآخرة ؛ قال : البَّرُوْزُخُ ما بين كل شيئين من حاجز ، وقال الفراء في قوله تعالى : ومن ورائهم يَوْزَخْ إلى يوم يُبِعَثُونَ ؛ قال: ٱلبَرُ وَخُرُ مَن يُوم بموت إلى يُوم يبعث . وفي حديث على" ، رضوان الله عليه : أنه صلى بقوم فأسوك بَرْزُخًا ؛ قَـالُ الكَسَائييُ : قُولُهُ فَأَسُوكِي بَرُزُخًا أَجْفُلُ وأَسْقُطُ ؛ قال ؛ والبَر زخ ما بين كل شيئين ؛ ومنه قيل للمبت: هو في بَوْزخ لأنه بين الدنيا والآخرة؛ قَارَاهُ بَالْبَرُ زُحْ مَا بَيْنَ المُوضِعِ الدِّي أَسْقَطَ عَلَى مِنْهُ ذُلُّكَ الْحَرْفُ إِلَى المُوضِعُ الذي كَانَ انتهى إليه من القرآن . وبَراز خُ الإيان : ما بين الشك والنفين ؟ وقيل : هو ما بين أول الإيمان وآخره . وفي حديث عبد الله : وسئل عن الرجل يجد الوسوسة ، فقال : تلك بَرازخُ الإيمان ؛ يويد ما بين أو له وآخره ، وأوَّلُ الْإِيمَانُ الْإِقْرَارُ بَاللَّهُ عَزَّ وَجِلُ ، وآخَرُهُ إِماطَةً الأَذَّى عن الطربق. والبَّرازخ جمع بَرْزَخ، وقوله بْعَالَى : بينهما بَوْنُوَخُ لا يبغيان ؛ يعني حاجزًا من قدرة الله سبحانه وتعالى؛ وقيل: أي حاجز خفي". وقوله تعالى : وجِعَلَ بينهما بَوْنُ خَا أَى حَاجِزًا . قال : والبرزخ والحاجز والمُهْلَّة متقاربات في المعني ، وذلك

أَنكُ تقول بينهما حاجز "أَن يَتِزَاوَرا ، فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة ، وتنوي الأمر المانع مشل اليسين والعداوة ، فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث، فو قَعَ عليها البَر (زَخ ،

بزخ: البَزَخُ: تقاعُسُ الظهر عن البطن ؛ وقيل : هو أَن يدخل البطنُ وتَنَخْرُجَ الثُنَّةُ وما يليها ؛ وقيل : هو أَن يُخرِج أَسفل البطن ويدخل ما بين الوركين ؛ وقيل : هو خروج الصدر ودخول الظهر ؛ وامرأة بَزْ خَاءً ، وفي وركه بَزَخْ .

وربما يشي الإنسان مُسَازِخاً كَمِشِة العجوز: أقامت طلبها فتقاعَسَ كاهله وانتحنى تبَجها. ومن العرب من يقول: تبازخت عن هذا الأمر أي تقاعَسْت عنه. وفي صدره بَزَخ أي انتو و وكذلك الفرس إذا اطمأ الله قطائه وصلبه . وتبازخت المرأة إذا أخرجت عجزتها . وتبازخ عن الأمر أي تقاعس . وفي حديث عمرا ، وضي الله عنه : أنه دعا بفر سين ججن وعربي الله عنه : أنه دعا بفر سين ججن وعربي الله رب المتنين المترب بطول عنقه وتبازخ المحين التبازخ : أن يشني حافره إلى بطنه لقصر عنه . ابن سيده : البرخ أي الفرس تطامن ظهره وإشراف قطانه وحاركه والنعل من ذلك كله بزخ برخا وهو أبزخ ، وانبرخ وانبرخ عنه ابن الأعرابي .

وبير"ذَو"ن" أَبْزَخُ إذا كان في ظهره تَطامُن وقد أشرف حارك.

والبَزَخُ في الظهر : أَن يطمئن وَسُطُ الظهر ويخرج أَسَفل البطن .

والبِّزُ شَاء مِن الإبل : التي في عجزها وَطُّأَةً .

وبَزَخَه بَزُخَاً: ضربه فدخل ما بين وركيه وخرجت سرئه . والبيزخ : الوطاء من الرمل، والجمع أبزاخ . وتبازخ الرجل : مشى مشية الأبزع أو جلس جِلْسِتَه ؛ قال عبد الرحين بن حسان :

> فَتَبَادَتُ فَتَبَادُ خُنْ لَمَا ، حِلْسَةَ الْحَادِرِ يَسْتَنْجِي الْوَثَرُ

وروى أبو عبرو قول العجاج :

ولو أقول : يَزْخُوا ، لَـبَزْخُوا

وقال: بَزَّخُوا اسْتَخَذُوا ، ورواه غيره بَرَّخُوا بالراء، والزاي أفصح .

وبَزَخَ القوسَ : كَنَاهَا ؛ قالت بعض نساء كميْدَ عَانَ:

لو مَنْدَعَانُ دَعَا الصَّرِيخَ لقد بَرْخَ القِسِيِّ شَمَانُلُ شَعْرُ

وَبَرْخُ ظَهْرَهُ بِالْعُصَا يَبِئْزُخُهُ بَرْخًا : ضربه . وعَصَاً بَرْوخ وعِزَّة بَرُوخ : كلاهما شديدة ؛ قال :

> أبت لي عز"ة <sup>د</sup> بَوْرَي ، بَوْنُوخ ، إذا ما وامنها عزا يَد<sup>و</sup>وخ

> > وبَزَخَهُ يَبِنْزَخُهُ بَزْنْخًا : فَضَعِه .

وَبُزَاحَةَ وَبُزَاحَ : مُوضَعَانَ ؛ قَالَ النَّابِغَـةَ اللَّابِــائِيُّ يَصِفُ نَخْلًا :

> بُوَ احْيَةً أَلَوْتُ بِلِيفٍ كَانَهُ عِفَاءُ قِلاصٍ، طار عنها، تَوَاجِرٍ ا

التهذيب : الليث : البَرْشِخ الجِنَّرُ ف بَلغة عُمَان . قال أبو منصور وقال غيره : هو البَرْشِخ ، بالراء .

ويوم 'بُرَاحَة ' : يوم" معروف ؛ وفي الحديث ذكر وَفَنْد 'بُرَاحَة ' هي بضم الباء وتحفيف الزاي ، موضع كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .

١ صحح بيت الشعر الوارد في الصفعة ٢ ٦ ه على ما هو عليه هذا هنا.

بزمخ : أبن دريد : بَزْمَخُ الرجلُ إذا تكبر .

بطخ : البيطنيخ والطنبيخ ، لغنان ، والبيطنيخ من اليقطين الذي لا يعلو، ولكن بذهب حبالاً على وجه الأرض ، واحدته بطنيخة .

والمُسْطَخة والمُسْطُخة : مَنْدِتُ البطيخ . وأَبْطُخَ القومُ : كثر عندهم البطيخ .

أبو حمزة : قال أبو زيد: المَطَّخُ والبَطَّخُ اللَّعْقُ ، ولمَ أسمعه من غيره .

بلخ : البَلَخُ : مصدر الأبلَخ وهو العظيم في نفسه ، الجَري، على منا أنى من الفجور ، والمرأة بَلَخاء . والبَلَخُ : التَكبر. ابن سيده : البَيلْخُ والبَلْخُ الرجل المتكبر في نفسه .

بَلِخ بَلَخاً وتَبَلَّخ أَي تَكبر ، وهو أَبْلَخ بَيْنُ البَلَخ ِ ؛ قال أُوسُ بن حَجَر :

> يَجُودُ ويُعْطِي المالَ عن غير ضنّة ، ويَضْرِبُ وَأَسَّ الأَبْلَخِ المُتَهَكِّمِ

والجمع البُلْخُ . والبَلْخاءُ من النساء : الحيقاء . وبَلْغُ " : كُنُورَة بخراسان .

والبكيخ : موضع ؛ قال ابن دريد : لا أحسبه عربيّاً. والبكليخ : الطثول . والبكلغ : شجر السنديان وهو الشجر الذي يقطع منه كدينات القصادين ؛ والله أعلم ١.

بوخ: باخت النارُ والحربُ تَبُوخُ بَوْخًا وبُؤُوخًا وبَوْخَانًا:سَكنتُ وفَتَنَرَّت ، وكذلك الحرُّ والغضب

(أد في القاموس وشرحه: ونسوة بلاخ ، بالكسر ، أي ذوات أعجاز. والبلاخية، بالضم : العظيمة في نفسها ، الجريئة على الفجور، أو الشريفة في قومها . وبلحان ، عركة : بلد قرب أي ورد . والبلخية ، عركة: شجر يعظم كتجر الرمان ، له زهر حسن أه. وقوله : ونسوة بلاخ الخ ، ذكره المصنف في مادة دلتم في حل قول الشاعر : أسقى دبار خلد بلاخ .

الإسلام أي ثبتوا وأقاموا ، ويروى بتقديم النون على

والحُرْشَى ؛ قال رؤبة :

# حتى تَبُوخَ الْعَضَبِ الْحَسِتُ الْحَسِتُ

وَأَبَاضَهَا الَّذِي مُخِسَدُ هَاءُوأَبَخْتُ الْحَرَّبُ إِبَاحَةً". وباخَ الرجلُ يَبُوخُ : سَكَنَ غَضَبُهُ. وباخَ الحَرُهُ يبوخُ إِذَا فَتُمَرَ؟ وقيل: باخُ الحر" إذا سكن فَوْرُه. وأبيخُ عنك من الظهيرة أي أقم حتى يسكن حر النهار ويُبرُدُ . وعَدا حتى باخ أي أعيا وانسبهرَ .

وهم في 'بوخ من أمرهم أي في اختلاط .

#### فصل التاء

تخخ : النَّاخُ : العجين الحامض ؛ تَخَوُّ العجينُ كَيْتُخُ تُنْخُوخًا وأَنَخَهُ صاحبه إِنْخَاخًا . والتَّخُّ : العجين المسترخي . وتَخُ العجينُ تَخَاً إِذَا أَكْثِيرَ مَاؤُهُ حَى يَلِينَ ﴾ وكذلك الطينُ إذا أَفْرُ طَ فِي كَثَرَةَ مَانُـهُ حَتَى لَا يمكن أن يُطَيَّنَ به ، وأَتَخَّهما هو فعل بهما ذلك . والشُّخْنَخَة : في بعض حكاية الأصوات كأصوات الجنُّ ، وبه سمى التَّخْتَاخ . والتَّخْتَخَة : اللُّكُنَّة . وَرَجُلُ تَخْتَاخُ وَتَخْتَخَانِيٌّ : أَلْكُنُ . والسَّخُ :

ترخ : ابن الأعرابي : التَّرْخُ الشَّرْطُ اللَّيْنُ . يقال : أَرْتُخُ شُرَطي وأنثر خَ شَرْطي ؛ قال الأزهري : فهما لغتان : التَّرْخُ والرَّتْخُ مثل الجَسِّدُ وَالجَدُّبِ. ابن سيده: تـُراخ موضع.

تَنْخ : تَنَخَ بالمكان وتَنَأَ تُنتُوخاً وتَنتُخ إذا أَقام به ، فهو تانيخ وتانيء أي مقيم . وفي حــديث عبدالله بن سلام : أنه آمن ومن معه من يَهُودَ فَتُنَخُوا عَلَى ١. زاد المجد: وأصبح تاخاً أي لا يشتمي الطبام . وتنع تنع، بالكسر:

زجر للدجاج .

وتَنسُوخُ : حِي " من العرب أو من اليمن أو قبيلة مشتق من ذلك لأنهم اجتمعوا وتحالفوا فتُنَخُوا.. وَتُنَخَ َ فِي الْأَمْرِ : رَسَخَ فيه ، فهو تَانَخُ ۚ . وَتَنْبِخُتُ ۚ نفسه تِنَخَأُ: خَبُلُتُ مَن شِبَعِ أَو غَيْرِه كَطَـنِخَتْ. وتُنخَ وطُنخَ إذا اتَّخَم .

الناء أي رَسَخُوا.

توخ: اللبث : تاخت الإصبَع في الشيء الوادم الرُّخُو؟ وأنشد بنت أبي ذؤيب :

### بالنيِّ فهي تَتُوخُ فيه الإصبَعُ

قَالَ وَيُرُوى : فَهِي تَشُوخُ ﴾ بالثاء ، وسيأتي ذكره ؟ قال الأزهري : ثاخ وساخ معروفان بهـذا المعنى ، وأما تاخ بمعناهما فِما رواه غير الليث .

أبو زيد : يقال للعصا المِنْسَخة ؛ وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أني بسكران فقـال : اضربوه ، فضربوه بالنعال والثيباب والمشيخة ؛ وهذه لفظة قد اختلف في ضبطها ، فقيل : هي بكسر الميم وتشديد النَّاء منتَّيْخة ؛ وقيل : هي بفتح الميم مع التشديد مَتَّيخة؛ وقيل: هي بكسر الميم وسكون التاء قبل اليَّاء مِنْسِيعَة ؛ وقيل : هي بكسر المـم وتقديم الياء الساكنة على التاء ميتَخَة ؛ قال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العُرْجُون ، فمن قال مِتْبَخَة ، فهو من وَتَخ كَيْسِخ ، ومن قال مِيتَخة ، فهو من تاخ كَتِيخ ، ومن قال متسّيخة ، فهو فعليلة من مَتَغ ، وقيل : المِتْسَخة جرائد رطبة ؛ وقيل : هي اسم للعصا ؛ وقيل: للقضيب الدقيق اللين ؛ وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درَّة وغير ذلك، وترجم عليها ابن الأثير في منخ ، قال: وأصلها فيما قيل من مَتَخ اللهُ رقبته ومَتَخه بالسَّهم إذا ضربه ؟

وقيل: من تَبَّخَه العذابُ وطَبَّخه إذا أَلَحَّ عليه ، فأبدلت التاء من الطاء ؛ وفي الحديث أبه خرج وفي يده متنبخة في طرفها خوص معتمداً على ثابت بنقيس.

#### فصل الثاء

ثخخ: ثَخُ الطينُ والعجينُ إذا كثر ماؤهما كَنَخُ وأَثَخَهُ كَأْنَخَهُ ، وهي أَقَل اللَّهْتِينِ ، وقد ذكر ذلك في الناء أَيضاً .

ثلخ : ثَلَخَ البقر ُ يَثْلَخُ ثُلَخاً : تَخْتَى وهو تُخرُوهُ أيام الربيع ؛ وقيل : إنا يَثْلَخ ُ إذا كان الربيع ُ وخالطه الرمطنب ُ .

ويقال : تَلَتَّخْتُهُ تَثْلِيخاً إذا لَطَّخْتُه بقدر فَتُلَخَ تُلْخاً .

ثوخ: ثاخ الشيء تتوخاً: ساخ. وثاخَت قَدَمُه في الوَحَلِ تَثُوخُ وتَثْبِيخ: خاضت وغابت فيه ؛ قال المتنخل الهذلي يصف سفاً:

أبيض كالرَّجْع رَسُوبِ عَ إِذَا مَا ثَاخَ فِي مُحْتَفَلِ يَخْتَلِي

أراد بالأبيض السيف، والرَّجْع: الفَدير، شبه السيف به في بياضه. والرَّسُوبُ: الذي يَرْسُب في اللحم. والمُصْتَفَل : أعظم موضع في الجسد. ويختلي: يَقْطَعُ ، وتاخ وساخ : ذهب في الأرض سُفللا. وتاخب الإصبع في الشيء الوارم: ساخت ؛ قال أو ذور سُن :

قَصَرَ الصَّبُوحَ لها ، فَشُرَّجَ لَحْمُهُا اللَّمِيَّةِ ، فهي تَثُوخُ فيها الإصْبَعُ

وروي هذا البيت بالتاء وقد تقدم ، وهذه الكلمة يائية وواوية .

ثييخ : ثاخَت وجلُه تَثْبِيخ مثل ساخت ، والواو فيـه لغة، وقد تقدم ؛ وزعم يعقوب أن ثاء ثاخت بدل من سين ساخت ، والله أعلم .

#### فصل الجيم

جبخ: تَجبَخُ تَجبُخاً: نكبر. وجَبَخَ القِداحَ والكيعابَ جبْخاً: حركها وأجالها.

والجَمْعُ : صوت الكِعاب والقدام إذا أجلتها . والجَمْعُ : مثل الجَمْعُ في الكِعاب إذا أحيلت . والجَمْعُ والجِمْعُ : حيث تَعْسِلُ النحلُ ، لغة في الجُمْعُ ١٠ .

جعفع: جَعَ ببوله: رَمَى به ؛ وقيل: جَعَ به إذا رَعَاه حَى يَخُدُ به الأرض ، كذا حكاه ابن دريد بنقديم الجيم على الحاء؛ قال ابن سيده: وأرى عكس ذلك لغة. وجَعَ برجله: نَسَفَ بها التراب في مشيه كَعَبَ "، حكاهما ابن دريد معاً ، قال: وجَعَ أعلى ، وجَعَت النجوم تَعْفِية " وخَوَّت تَعْوِية " إذا وجَعَ الرجل : تَحوال من مكان . مالت للمغيب . وجَعَ الرجل : تَحوال من مكان .

وجَخْجَخَ : لَم يُبد ما في نفسه كَخَجْخَجَ . وجَخْجَخَجَ : صاح ونادى ؛ وفي الحديث : إن أردت العِجْليّ : العِزْ فَجَخْجِخَ في مُجْسَم ؛ وقال الأغلب العِجْليّ :

إن سَرَّكُ العِزْ فَجَغْجِيغٌ فِي رُجْشَمْ ، أُهلِ النَّبَاهِ والعَديدِ والكَرَّمْ

قال الليث: الجَنْجَخَة الصياح والنداء ؛ ومعنى الحديث: صح وناد فيهم وتحو"ل إليهم. وقال أبو الهيثم في معنى قول الأعلب: فَجَنْجَنْجِخْ بَجْشُم أي ادعُ عَلَم الله المناخِرِ معك. وفي الحواشي: الجَنْجُخَفَةالتعريض.

معناه أي عَرِّضْ بهـا وتعرَّضْ لها ؛ ويقال : بـل حَيْفُجِيغُ بها أي ادخل بها في معظمها وسوادها الذي كأنه ليل .

وقد تَجَغُجُغَ إِذَا تُراكب واشتدَّت ظلمته ؛ قَـالُ وأنشد أَبو عبدالله :

> لمن تَعْيَالُ زَارِنَا مِن مَيْدَخَا طافَ بنا ، والليلُ قد تَجَغْجَخَا ؟

قال أبو الفضل: وسمعت أبا الهيثم يقول: تَجِغُجَـخَ أصله من تَجِغُ تَجِغُ ، كما تقول بَغُ تَبِخُ عند تفضيلكُ الشيء.

والْجَيَغُجُغَةُ : صوت تكثير الماء .

وجَنخ : زجر للكبش .

وجَغُ جَغُ : حَكَاية صوت البطن ؛ قال :

إن الدقيق كلتتوي بالجُنْسُبُغ ِ، حتى يقول بطنه : جغ يَجغ ِ ا

وجَخْجَفْتُ الرجل : صَرَعْتُ ه . وجَخْجَعَ وَتَجَفْجَعَ وَتَجَفْجَعَ إِذَا اصْطَجْعِ وَتَكُن واسْتَرْخَى . وفي حديث البراء بن عازب: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا سجد جَمَّ ؛ قال شمر : يقال : جَمَّ الرجل في صلاته إذا رفع بطنه ، فمعناه أي فتح عضديه عن جنيه وجافاهما عنهما ؛ أبو عمرو : جَمَّ إِذَا تَفتَّح في سجوده وغيره ؛ وقيل في تفسير حديث البراء : معنى سجوده وغيره ؛ وقيل في تفسير حديث البراء : معنى جَمَّ إِذَا فتح عضديه في السجود ، وقال الفراء : واجلَحَ ، كله إذا فتح عضديه في السجود ، وقال الفراء : جَمَّ تَحوَّلُ مَن مكان إلى مكان ؛ قال الأزهري : والقول ما قال أبو عمرو .

وجَعَثَى تَجْخِيةً إذا جلس مستوفزاً في الغائط ؛ وقال المقولة « من ميدخا » كذا بضبط الاصل ولم نجد هذه اللفظة في مظانها بما بأيدينا من الكتب .

ابن الأعرابي: ينبغي له أن يُجَعَّى ويُخَوَّي . قال: والتَّجْغِية إذا أراد الرَّكُوع رفع ظهره . قال أبو السَّمَيْدَع: المُجَعَّى الأَفْحَجُ الرجلين .

جوفخ : جَرْفَخ الشيءَ إذا أَخذه بكثرة ؛ وأُنشد : جَرْفَخَ مَيَّارُ أَبِي 'تبامه ا

جفع : الأصعي : الجَمْعُ والجَفْعُ الكبر ُ .
وجَفَعَ الرجل ُ يَجْفَعُ ويَجْفِعُ جَفْعً لَ كَجَعَفَ :
فَخَرَ وتكبر، وكذلك جَمْعَ ، فهو جَفَاخ وجمّاعُ وذو جَفْعٍ وذو جَمْعُ ، وجافَعَه وجامعة .

جلخ : تَجلَخَ السيلُ الواديَ يَجلَخُهُ تَجلَخاً : قطسع أَجِرافه وملأه .

وسيل ُجلاخ وجُراف : كثير . والجُـُلاح ، بالحاء غير معجمة : الجُـُـرافُ .

والجَلَاخُ : ضرب من النكاح ؛ وقيـل : الجَلَاخُ إخراجها والدَّعْسُ إدخالها .

والجليخ : صوت الماء . والجلاخ : اسم ساعر . والجلواخ : الواسع الضغم المتلىء من الأودية ؟ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أخذني جبريل وميكائيل فصعيدا بي فإذا بنهرين جلواخين ، فقلت : ما هذان النهران ? قال جبريل : سقيا أهل الدنيا ؛ جلواخين أي واسعين . والجلاخ : الوادي العميق ، وأنشد أبو عمرو بن العلاء:

ألا ليتَ شَعْري ، هل أَبِيتَنَ لَيلة بأَبْطح جِلْواخ ، بأَسْفله نَخْلُ ?

والجِلْواخ : التَّلَّعَةُ التي تعظم حتى تصير مثل نصف الوادي أو ثلثيه . والجِلْواخ : ما بان من الطريق ووضَح .

، قوله « تمامه » كذا في الاصل .

وجَلَـُوَّخَ : اسم .

ابن الأنباري: أجْلَخُ الشيخُ أي ضَعْفَ وَفَتَرَتُ عظامُهُ وأَعضاؤه ؛ وأنشد:

> لا خيرَ في الشّيخ إذا ما اجلّـخًا ، واطلّـخ ماء عينِه وليخــا

اطَّلُخَ أَي سَالَ ؛ قَالَ ابنَ الأَنبارِي : اجْلُخُ مَعْنَاهُ سَقَطَ فَـلا يَنْبَعْثُ وَلا يَنْجُرُّكُ . أَبُو العباس : جَخُ وجَغَى واجْلُخُ إذا فتح عضديه في السجود .

> جِمِعُ : الجَمَّعُ ُ والجَفَعُ ُ : الكبر . جَمَعُ كَبِمِيْخُ كَجِمْعًا : فَخَر .

ورجل جامخ وجَمُوخ وجِمَّيْخ : فِخَيْر . وجامَخَه جِماخًا : فاخَره . وجَمَخَ الحَيلُ والكِعابُ يَجْمَعُهُا تَجَمَّخًا وجَمَخَ بها : أرسلها ودفعها ؛ قال :

> وإذا ما تركزت في مُسْبَطِر ، فاجْمَخ الحَيلَ مثل َجَمْخ الكِعابِ

والجَمْخُ مثل الجَمْخِ في الكعاب إذا أجيلت . وجَمَخُ الْمَابِ الكِعابِ مثل جَبَخُوا أَي لعبُوا مُتطارِحِينَ لها . وجَمَخُ الكَعْبُ وَانْجَمَخُ : النصب . وجَمَخُ تَجَمْخًا : فَقَرْ . والجَمْخ : النصب . وجَمَخ اللحمُ : تغير كَخَمَج .

جنبخ: الليث: الجُنْبُخُ الضغم بلغة مصر ؛ قال: والقبلة الضغبة 'جنْبُخَة . والجُنْبُغُ : الكبير العظيم ؛ وعز " 'جنْبُغُ ' ؛ قال أعرابي :

يأبى ليَ اللهُ وعِزْ 'جنْبُخُ

ابن السكيت : الجُنْنَبُخُ : الطويل ؛ وأنشد : إن القصير كِلْنْتُوي بالجُنْنِبُخِ ، حتى يَقُولَ بطنُه : جَخٍ جَخٍ

جَوْخ : جاخ السيلُ الواديّ يَجُوخُه جَوْخاً : جَلَخُ وقلَـع أَجِرافه ؛ قال الشاعر :

فللصخر من حَوْخ السَّيُول وَجِيبُ وَجَابُ وَجَيبُ وَجَاخَه يَجِيخُهُ جَيْخاً : أَكُل أَجِرافه ، وهو مشار عَلَيْخَهُ ، والكلمة ياثية وواوية . وجَوَّخ السيل الوادي تَجْوَيْخاً إذا كسر جَنَبَتَيْهُ ، وهو الجَوْخُ فَعَ الله قال حميد بن ثور :

أَلَـثَتُ علينا دِيمَة بعدَ وابيلٍ، فللجِزْع ِمن َجوْخ ِالسَّيول ِقَسَيب ُ وهـذا البيت استشهد الجوهري بعجزه ، وتَسَّمه ابر

بري بصدره ونسبه إلى النَّمير بن تَوْ لَب . و تَحَدَّ حَدَّ اللَّهُ و الرَّكِ أَتَّ أَيْمَ مُن أَن اللهِ :

وتَجَوَّخَتِ البَّرُ والرَّكِيَّةُ تَجَوَّخًا : انهارتُ ؛ وسَمَّى جَرِيرُ مُجاشِعاً بني جَوَّخا فقال :

تَعَشَّى بنو جَوْخا الحَرْيرَ ، وخَيْلُنا ﴿
تَشَظَّى قِلالَ الحَرْنِ ، يومَ تُنَاقِلُهُ ﴿

وجَوْخا : موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي ا :

وقالوا : عليكم حَبُّ جَوْخًا وسُوقتُها ، وما أنا، أمْ ما حَبُّ جَوخًا وسُوقتُها ؟

والجَوْخَانُ : بَيْدَرُ القَمْحُ وَنَحُوهُ مِصْرِيةً ، وجمعها جَوَاخِينُ عَلَى أَنْ هَذَا قَدْ يَكُونُ فَوْعَالاً ؛ قَالَ أَبُو حَانَ ، وهو فارسي معرّب، وهو بالعربية الجَرينُ والمِسْطَحُ .

ويقال : تَحَوَّخَتْ قَرَّحَتُهُ إِذَا انفجرت بالمِدَّة ، والله أعلم .

١ قوله « انشد ان الاعراني » أي ازياد بن خليفة الفنوي وقبله كما
 في ياقوت :

بي يعوف . هبطنا بلاداً ذات حمى وحصبة وموم واخوان مين عثوقها سوىأن أقواماً منالناسوطشوا بأشياء لم يذهب ضلالاً طريقها قال الفواء : وطش له اذا هيأ له وجه الكلام أو العلم أو الرأي .

جيخ : جاخ السيل الوادي يَجِيخُه جَيْخاً : أكلَ أَجِرافَه ، والكلمة يائية وواوية ، وقد تقدم ذكره .

#### فصل الخاء

خوخ: الحَوْخَةُ : واحدة الحَوْخِ. والحَوْخَةُ :

كُوَّة في البيت تَوَدِّي إليه الضوء . والحَوْخَة :

مُخْتَرَ قُ ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب ، بلغة أهل الحِجاز ، وعم به بعضهم فقال : هي مُخْتَر قُ ما بين كل شيئين ؛ وفي الحديث : لا تَبْقى خَوْخَة في المسجد إلا سُدَّت غير خَوْخَة أبي بكر الصديق، رضوان الله عنه ؛ وفي حديث آخر : إلا تَخوْخَة علي برضوان الله عليه ، هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون الله عليه ، هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. قال الليث: وناس يسمون هذه الأبواب التي تسميها العجم بنحرقات خَوْخَات . والحَوْخَة : غرة معروفة وجمعها خَوْخَ " . والحَوْخَة : ضرب من النياب الحَفْر ؛ قال الأزهري : وضرب من النياب الحَفْر ؛ قال الأزهري : وضرب من الثياب الحَفْر ؛ قال الأزهري : وضرب من الثياب الحَفْر ؛ قال مكة الحَوْخَة .

والحَوْخَاةُ : الرجل الأحمق . ابن سيده : الحَوْخَاءَ ، مدود، الأحمق، والجمع خَوْخَاؤُونَ ؛ قال الأَزهري : الذي أَعرفه لأبي عبيد الهَوْهاة الجبان الأحمق، بالهاء، ولعل الحاء لغة فيه .

أَبُو عَمْرُو: وَالْحُوْرُ يُغْيِمُ الدَّاهِيَّةِ وَاليَّاءِ خَفْفَةً} قَالَ لبيد:

وكلُّ أَنَاسِ سوفَ تَدْخُلُ بِينهِمْ خُورَيْخيةً ﴿، تَصْفَرُ منها الأَنامِلُ

ويروى بينهم . قال شهر: لم أسمع خُوكِنِية إلاَّ للبيد، وأبو عمرو ثقة؛ وقال الأَزهري : هذا حرف غريب، ورواه بعضهم 'دوكِهْمِية ؛ قال : ومن الغريب أيضاً ما روي عن ابن الأعرابي ، قال : الصُّوصِية

والصُّواصيَّة الداهية .

التهذيب : واسم موضع يقال له دَوْضَةُ خَاخِ بِينَ الحرمين ، وكانت المرأة التي أدركها علي والزبير ، وضي الله عنهما ، وأخذا منها كتاباً كنيه حاطب بن أبي بَكْتَعَة إلى أهل مكة، إنما ألنقياها بروضة خاخٍ ؟ فَنَتُشَاها وأخذا منها الكتاب .

#### فصل الدال المهملة

دبغ: دَبِّخَ الرجلُ تَدْبِيخاً إذا قَبَّبَ ظهره وطأطأ رأسه، بالحاء والحاء جميعاً؛ عن أبي عمر و وابن الأعرابي. دخخ: الدَّخُ والدُّخُ والطُّسْلُ والنَّحاسُ: الدُّخانُ، وحكاه ابن دريد بالضم فقط ؛ قال الشاعر:

لا خير في الشّيخ إذا ما اجْلَخًا ، وسالَ غَرْبُ عينه فاطلَخًا ، والنّوَتِ الرّجلُ فصارتُ فَخَا ، وصار وصار العانياتِ أَخَا ، عند سُعادِ النادِ بَعْشَى الدّخًا عند سُعادِ النادِ بَعْشَى الدّخًا

أراد الدُّخَانَ . وفي الحديث : قال لابن صَيَّادٍ مَا خَبَأْتُ لك ؟ قال : هو الدُّخُ ؛ الدَّخُ ، بفتح الدال وضها : الدُّخَانُ ؛ قال الشاعر :

عند رِوَاق البيتِ بَغْشَى الدُّخَّا

وفسر في الحديث أنه أراد بذلك : يوم تأتي السماء بد'خان مبين . وقيل : إن الدجال يقتسله عبسى بن مريم بجبل الدُّخَانِ فيحتمل أن يكون أراده تعريضًا بقتله ، لأن ابن صَيَّادٍ كان يظن أنه الدجال .

والدُّخَخُ : سواد وكُدُّرة .

والدَّخْدَخَةُ : مشل النَّدُويِخ ؛ ودَخْدَخَهُم : دَوَّخَهُم . والدَّخْدَخَة : نَقَارُبُ الْحُطُو فِي عَجَلَةٍ . وَفِي النوادر : مَرَّ فلان مُدَخَد ِخاً ومُزَخَز ِخاً إذا مر مسرعاً .

وتَدَخْدَخَ اللَّيلُ إِذَا اخْتَلَطَ طَلَامِهِ. وتَدَخَدَخَتُ. والدُّخْدُخُ : دُورَيْبَةً ؛ قال المُؤرِّج : الدَّخْداخ دويبة صفراء كثيرة الأرجل ؛ قال الفَقْعَسِيّ :

> ضَحِكَت ثم أغر بَت أن رأتني ، لاقتيطاعِي قَواثمَ الدّنخداخِ

ورجل 'دخد'خ' ود'خادخ' : `قصیر . وتَدَخَدُخُ الرَّجِلُ : انقبض ، لفة مرغوب' عنها . ودُخد'خ ودُخدُخُ ودُخدُخُ من ودُخدُخُ ودُخدُخُ من الإنسان' ويُقدَع ، ومعناه قد أقررت فاسكت .

ودَخْدَخْنَا القومَ : ذللناهم ووَطِيْنَاهم ؛ قال الشاعر : ودَخْدَخَ العَدُوَّ حتى اخْرَمَّسا

وكذلك تدخنا البلاد . والدّخدَخة : الإغياة . ودَخدَخ البعير إذا تركِب حتى أعيا وذك ؟ قال الراجز :

والعَوْدُ بِشَكُو طَهْرًهُ قَدْ دَخْدَخَا

دويخ: دَرْبَخَتِ الحمامة' لذكرها: خَضَعت له وطاوعته للسّفاد، وكذلك الرجل' إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره؛ قال:

ولو نقول ُ: دَر بِيخُوا ، لدَر بِيخُوا لفَحْلِنا ، إذ سَرَّه التَّنَوَّنُخُ

يقول : إني سيد الشعراء .

والدَّرْبَخَة : الإصغاء إلى الشيء والتذلل ؛ قال ابن دريد : أحسبها سريانية . ودَرْبَخَ : دَلَّ ؛ عن ابن الأعرابي ، ولم يَعْتَذُر له ؛ وكذلك حكام يعقوب ، والحاء المهملة لغة ، وقد تقدم ذكره . ودَرْبَخَ الرجل ' : حَنى ظهره ؛ عن اللحياني .

دلخ: الدَّلَخُ: السَّمَنُ .

أبو عمرو: دَلِيخَ يَدْلَخُ دَلَيْخًا، فهو دَلِيخُ ودَلوخ أي سَمِينُ ؛ وأنشد :

> تُسائِلُنا : من دا أَضَرَ به التَّنَخُ ? . فقلتُ : الذي لأياً يقومُ من الدَّلَخُ

ودَ لِخَتِ الإِبلُ تَدَّلَخُ دَلُخاً ودَلَخاً ، فهي دَولَخا ، فهي دَوالِخ ودُلُخُ ودُلُخُ : سمنت؛ أنشد ابن الأعرابي:

أَلَم تَرَيَا عِشَارَ أَبِي حُمَيْدٍ ، بُعَوِّدها التَّذَبُّـلَ بِالرِّحـالُ ِ ?

وكانت عنــدَه أدلُيغاً سِماناً ، فأضْعَت ضُمَّراً مثلَ السَّعالي

الفراء: امرأة دلخة أي عَجْزاء ؛ وأنشد: أَسْقَى دِيارَ خُلَـّــد بِلاخ ، من كل هَيْفاء الحَشا دِلاخ

بِلاخ : دوات أعجاز . ودِلاخ للواحدة والجمع . والداليخ : المنفصب من الرجال ؛ وقوم داليخون. ود لِخ الإناء دَ لَخاً إذا امتلاً حتى يَفيض ؟ هذه وحدها عن كراع .

دمنع : دَمَّخَ الرجلُ : طأطأً ظهرَه ، والحاء لغة وقد تقدم . ودَمَّخَ ودَنَّخَ إذا طأطاً رأسه .

ودَمْنُوْ: اسم جبل؛ قال طَهْمَانُ بن عمرو الكلابي :

کَفَی حَزَنَاً أَنِی نَطَالَلْنَتُ کِی أَرَی 'ذرکی قُلُنَّتَیِ ْ دَمْخ ِ ، فما تُرَبَانِ

تطاللت أي مددت عُنْهِي لأنظر . ودَمْخُ : جبل بين الجبال ضيخام في ناحية ضريئة . يقال : أثقلُ من دَمْخِ الدَّمَاخُ ؛ ابن سيده : والدَّماخُ موضع ؛ قال أبو رياش : إنما هو دَمْخ فجمعه بما حوله؛ وقال آخر:

تركتُه أَدكانَ دَمْخ لِل بقَعْر

ابن الأعرابي : الدُّمْخ الشَّدْخُ .

يقال : دَمَخه دَمْخاً إذا سَدَخه .

دنخ : دَنتُخ الرجل ظهر َه : طأطأه ؛ عن اللحياني .
 والتّد نيخ ' : خضوع وذلّة وتنكيس الرأس .

يقال : كما وآني دَنَّخَ ؛ وَدَنَّخ الرجلُ : خَضَع . ويقال للرجل إذا لم يَبْرَحُ بيته : قد دَنَّخَ . ودَنَّخ الرجلُ في بيته : أقام فلم يبرح ؛ قال العجاج :

> وإن رآني الشعراء دَنَتَخُـوا ، ولو أقول : بَزَّخُوا ، لَـبَزَّخُوا

ودَ نَتَّخَتَ البطيخة' : خرج بعضُها وانهزمَ بعضُها .

ورجل مُدَنَّخَ الرأس إذا كان في رأسه ارتفاع وانخفاض, ودَنَتَّخَتُ فَفْراه : أَشْرَفت قَمَحُدُوتُه عليها ؟ ودخلت الذَّفْسى خَلَف الحُشَشَاوَ يُن ، ورجل مُدَنَّخُ : فَحَاشُ ١٠ .

**دوخ :** داخ َ يَدُوخُ دَوَرْخاً : ذَلَا وخَضَع .

ودَوَّخَ الرجلَ والبعير : كذلُّله ، يائية وواوية .

وفي حديث وَفَـٰد ثَـقبِفٍ : أَدَاخَ العَرَبُ ودَانَ له الناسُ أَي أَذَ لَـُهُم ؛ وأَدَخْتُهُ أَنا فداخَ .

ودَوَّخَ الْمَكَانَ : جالَ فيه . ودَوَّخَ الوجعُ رأْسَه: أَدَاره .

وداخ البلادَ يَدُوخُها : فهرها واستولى عَلَى أَهلها ؛ وكذلك الناس ُدخْناه كَدْخَاً ودَوَّخْناه تَدْوِيخاً: وَطِئناه .

ودَوَّخَ فلانُ البلادَ إذا سار فيها حتى عرفها ولم تخف عليه ُطرُ تُوُها ..

١ زاد المجد الدنفع ، كجمفر : الضخم ، واسم رجل .

هيخ: الدّيخ : القِنْو ، وجبعه ديخة مثل ديك وديكة ، والذال أعلى ، وإياها قَدَّم أبو حنيفة . وداخ يَديخ والذال أعلى ، وإياها قَدَّم أبو حنيفة . وداخ يَديخ قال الأزهري : دَيَّخته وذَيَّخته ، بالدال والذال : ذللته ، وهو مُدَيَّخ أي مذلل ، وحكاه أبو عبيد عن الأحبر بالذال المعجمة ، فأنكره شمر ؛ قال الأزهري : وهو صحيح لا شك فيه . وفي حديث عائشة تصف عمر ، رضي الله عنهما : فقنَّخ الكفَرَه ودَيِّخها أي عديث الدعاء : بعد أن يُدَيِّخهم الأَسْر ، وبعضهم عديث بالذال المعجمة ، وهي لغة شاذة .

#### فصل الذال المعجمة

ذخع : رجل ذَ خَذَاخ " : يُنْزَرِلُ قَبَلُ الحِيلَاطِ . ابن الأَعْرَابِي: رَجِلَ دُوْدَ خ " ، وهو الزُّمَلِق ُ الذي يُنْزَرِلُ ُ قَبَلُ أَنْ يُغْضِي َ إِلَى المَرَأَة .

**ذوخ:** ابن الأعرابي: الذَّوْ ذَخُ والوَخُواخُ العِذْيَوْطُ.

فيخ : الذَّيخُ : الذَّكرُ من الضَّباعِ الكثيرِ الشعر ، والجمع أذياخ وذُيوخ وذيخة "، والأنثى ذيخة ؛ والجمع ذيخات ولا يُكسِّر ؛ قال جرير :

مثل الضَّباع ِ يَسْفُنُ ۚ ذِيخًا ذَاتُخَا

وفي حديث القيامة: وينظر الخليل ، عليه السلام، إلى أبيه فإذا هو بذيخ مُتلَطِّخ : النَّيخُ ذَكَرُ الضَّباع ، وأواد بالتَّلطُخ التَّلطُخ برجيعه أو بالطبن، كما قال في الحديث الآخر: بديخ أمدر أي متلطخ بالمدر . وفي حديث خُزيَّة : والدِّيخ مُحْرَنجياً أي أن السَّنة تركت ذكر الفباع مجتمعاً مُتقبِّضاً من شدة الجديد . والذِّيخ : فينو النخلة ، حكاه من شدة الجديد . والذِّيخ ، فيفة "، وقد تقدّم كراع في الذال المعجمة وجمعه ذيَخة "، وقد تقدّم

في الدال .

ويقال: وَيَخْتَ النخلة إذا لم تقبل الإبار ولم تَعْقِد شيئاً. وذَيَّخَه نَدْ بيخاً: ذله ، حكاها أبو عبيد وحده ، والصواب الدال . وكان شمر يقول: دَيَّخْته ذلته ، بالدال ، من داخ يديخ إذا ذل . والذِّيخ : الكِبْر ُ . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : كان الأَشْعَت ذا ذيخ ، حكاه الهروي في الغريبين. ويقال: في فلان ذِيخ ، حكاه الهروي في الغريبين. ويقال: في فلان ذِيخ ، أي كِبْر ُ .

والمَـذ ْ يَخَهُ : الذِّ ثَابُ ، بلسان خَو ْ لانَ .

#### فصل الراء

وبخ : الرَّبْخُ والتَّرَبُخُ : الاسترخاء؛ حكي عن بعض العرب : مَشَى حتى تَرَبَّخَ أي استرخى . والرَّبيخُ من الرجال : العظيم المسترخى .

ُورَبَيِخَتِ المرأة ١ تَرْبَخ ُ رَبِخاً ورُبُوخاً ورَباخاً ، وهي رَبوخ : غُشي عليها عند الجماع .

ورَحْل رَبيخ ن ضَخْم ؛ قال :

فلما اعْشَرَتْ طارِقاتُ الهُمُومِ، رَدَفَعْتُ الوَلِيُّ وَكُورًا رَبِيضًا

أي ضَخْسًاً . وأرض رابخ : تأخــٰد اللَّـُؤمَّة ولا حجارة َ فيها ولا نَقَل .

ورابخ : موضع بنجد ؛ قال ابن درید: أحسب ذلك، ولم یتیقنه .

ومُرْبِيخْ : جبل من جبال زَرُودَ أَو رَمَلَةُ بَالبَادِيةِ ؟ قال أَبُو الهَيْمُ : سمي جبل مُرْ بِيخِ مُرْ بِيخاً لأَنه يَوْبَخ الماشي فيه من التعب والمشقة أي يذهب عقلُه كالرَّوخِ التي يغشي عليها من شدة الشهوة ؛ قال الشاعر:

١ قوله « وربخت المرأة النع » بابه فرح ومنع كما في القاموس .

أَطْيِبُ لَـذَّاتِ الفَتَى : نَيْكُ دَبُوخٍ عَـلِبَ

وروي عن علي "، عليه السلام ، أن رجّلاً خاصم إليه أبا امرأته ، فقال : زَوَّجَني ابنته وهي مجنونة ، فقال : ما بدا لك من جنونها? فقال: إذا جامعتها فشي عليها، فقال : تلك الرَّبُوخ ُ لست لها بأهل ؛ أراد أن ذلك يحمد منها . وأصل الرَّبُوخ ِ من تَرَبَّخ َ في مشيه إذا استرخى .

وأَرْبَخَ الرجل' إذا اسْترى جارية رَبوخاً وهي التي تَنْخِرُ عند الجماع وتضطرب كأنها مجنوبة. ورَبيختُ الإبلُ في المُرْبيخ أي فَتَرَتُ في ذلك الرمل من الكلال ؟ وأنشد :

أَمِنْ حِبالِ مُرْبِيخٍ تَمَطَّيْنَ ، لا بُدَّ منه فانتُحَدِرْنَ وارْقَيْن، أُو بَقْضِيَ اللهُ 'ذباباتِ الدَّبْسن

قال ابن سيده: ولا أعرف مثل هذا يشتق من الأعلام إنما ذلك في إتيان المواضع كأن بجد وأتهم . ابن الأعرابي : أرْبَخ الرجل إذا وقع في الشدائد ، وأرْبَخ الرمل إذا تكاثف ، وأرْبَخ الماشي فيه . وبنو رُبِخة : حي " .

وتخ: الرَّتَخُ: قِطَعُ صَغَارَ فِي الجِلنْدِ خَاصَةً. وقَمُرادُ وَاتِخْ وَهُو ادْ واتِخْ : يابس الجلد ؛ قال الليث : قُمُراد رَتَخْ وهو الذي سَثَقَ أعلى الجلد فَلَـزِقَ به وُتُوخًا ؛ وأنشد في تَرْجِمَة زَنْخ :

> فَقُمْنَا ، وزيد واتيخ في خيائيها ، رُوخَ القُرادِ ، لا تَوِيمُ إِذَا زَنَخَ

ويقال : رَتَخَ بالمكانُ رُنُوخاً إِذَا ثبت . وأَرْتَخَ الْحَيَّامُ : وأَرْتَخَ الْحَيَّامُ : أَلَّ السَّمْ ط والاسم الرَّتَخُ ؛ قال: رَشْخاً من الشَّرْط ورَتَخاً واشِلا

ابن الأعرابي: الشرخ الشرط اللّبيّن ؛ يقال: ارْ تَخَ سَرْ طِي واتْرَخ شَرْ طِي ؛ قال الأزهري : هما لغنان : الشّر خ والرّتخ مثل الجبّند والجندب . ورَ تَنخ العجين وتشخاً إذا رَق فلم يَنْخَبِز ، وكذلك الطين ، فهو راتخ وَلِق . والرُّتُوخ : اللّصُوق .

رجخ : رُجِئخ : اسم كُورَ في .

وخنج : رَخَّه الشيءُ رَخًّا: كَشْدَخُه وأَرْخَاه ؛ قال ابن مقبل:

فَكَبَّدَهُ مَسَ القِطارِ ، ورَخَهُ نِعاجُ رُوْافٍ، قَبل أَن يَتَشَدَّداا

وروي : ورَجُه ، بالجيم ، والأوّل أكثر . وفي التهذيب : رَخَهُ وَطِئْهُ فَأَرْخَاه . ورخُ العجينُ يَرِخُ رَخَمًا : كَثَر ماؤه ؛ وأرَخَه هو .

ابن الأعرابي : ارْتَخَّ العجين ارْتِخاخاً إذا استوخى . وارْتَـخَّ رأيه إذا اضطرب . وسكران مُرْتَخَّ ومُلـْتَخَّ ، بالراء واللام .

ورَخَخْتُ الشرابُ : مَزَجْتُهُ .

والرَّخَخُ : السهولة واللين . وأرضُ رَخَاءً : منتفخة تُكُسُرُ تَحَد الوَطء ، والجمع رَخاخِيُ ، والنَّفْخاء مثلها؛ وهي الرَّخَاء والمستخاء والمسوّخة والسُّوَّاخي. أبو عمرو : الرَّخاخُ هو الرِّخُو ُ من الأرض ؛ ابن الأعرابي : أرض رَخَاء رِخُو َة لينة ، وأرض رَخاخُ : لينة واسعة ؛ وقيل : هي الرِّخُو َهُ . ورَبَحاخُ اللَّري : ما لانَ منه ؛ قال ابن مقبل :

رَبِيبَةُ حُرِّ دافعتُ ، في حُقُوفِها ، رَخاخَ الثَّرَّى والأُقْحُوانَ المُدَيِّما؟

١ قوله « فلبده مس » الذي في ياقوت : مر" ، بالراه بدل مس ،
 ورؤاف ، بضم الراه : جبل .

أي أنه لم يصبها من الرّخاخ شيء . وربيبة : لعوة . ووقوله والأقتحران أي وتنغراً كالأقحوان . ورخاخ العيش : خفضه ورغده وسعته ويوصف به فيقال : عَيْشُ وَخَاخُ أي واسع ناعم ؛ وفي الحديث : يأتي على الناس زمان أفضلهم رخاخاً أقصد هم عيشاً ؛ قال : الرّخاخُ لين العبيش ؛ ابن شميل : رّخاخاً قال : الرّخاخُ لين العبيش ؛ ابن شميل : رّخاخاخُ

الأرضَ مَا اتسع منها ولانَ ولا يَضُركُ أَسْتُوى أَو

وْطَيْنُ رَخْرَخٌ : رَفْيَق .

لم كِسْتُو .

والرَّخَاخُ : نبات لَــَّين هَسُ ؟ قــال ابن سيده : وأحسب الرُّخُ لغة فيه ؛ وقال أبو حنيفة : الرُّخُ ، بالضم، نبات هَسُ، والرُّخُ من أداة الشطرنج والجمع رخاخ ؛ الليث : الرُّخَ معرب من كلام العجم من أدوات لُعْبَة لهم .

ودخ : المَرَّدَخُ : الشَّدْخ . والرَّدَخُ : مثل الرَّدَغُ ، مُعانِيَّة .

رزخ : رَزَخه بالرمح كَوْنَخُه رَزُخاً : زَجَّه به . والميرْزَخَةُ : كل ما 'رنرخَ به .

رسخ : رَسَخَ الشي ؛ يَوْسَخُ رُسُوخاً: ثبت في موضعه، وأرسخه هو .

والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً. وكل ثابت : واسخ ؛ ومنه الراسخون في العلم . وأرْسخته إرساخاً كالحبر وسخ في الصحيفة . والعلم يَوْسخته في قلب الإنسان . والراسخون في العلم في كتاب الله: المدارسون ؛ ابن الأعرابي : هم الحيفاظ المذاكرون ؛ قال مسر وق : قد مت المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . خالد بن جنبة : الراسخ في العلم العلم العلم .

ورَسَخ الدِّمْنُ : ثبت . ورَسَخَ الغديرُ رُسُوخاً :

َ نَضَبَ مَاؤُه . ورَسَخ المَطَرُ ۗ رُسُوخًا ۚ إِذَا َنَضَبَ نداه في داخل الأرض فالنَقى الثَّرَ يَانِ .

وصخ : رَصَخَ الشيءُ ثُنَبَت مثل رَسَخ بمعنى واحد .

وضح: الرَّضْخُ مثل الرَّضْح ، والرَّضْحُ : كسر النَّوك والرأس الرائس ، ويستعمل الرَّضْخُ في كسر النَّوك والرأس للحيات وغيرها ؛ ورَضَخْتُ رأس الحية بالحجارة . ورَضَخ النوى والحصى والعظم وغيرها من اليابس يَوْضَخُهُ وَضَخًا : كسره . والرَّضْخُ : كسر رأس الحية . وفي الحديث : فَرَضَخ وأس اليهودي قاتِلها بين حجرين .

وفي حديث بدر: تشبَّهْتُهَا النواة تَنُوْرُو مَـن نحت المَـراضِخ؛ هي جمع مِرْضَخَة وهي حجر يُرْضَخ به النوى وكذلك المِرْضاخُ.

وظَلَتُوا يَشَرَ صَّغُنُون أَي يَكَسَرُونَ الْخُنْبُوْ فِيأْكُلُونَهُ ويتناولونه .

وهم يَتراضَخُون بالسهام أي يَترامَوْنَ ، وراضَخْته: رَامَيْتُهُ بالحِجارة . والتَّراضُخُ : تَرامِي القوم بينهم بالنُّشَّاب ، والحاء في جميع ذلك جائزة إلا في الأكل؛ يقال : كنا نَترَضَعُ . وفي حديث العَقَبَة قال لهم: كيف تقاتلون ? قالوا : إذا دنا القومُ مناكانت المُسُومُ من الرَّضْخِ المُسْام من الرَّضْخِ السَّهام من الرَّضْخِ السَّهام من الرَّضْخِ .

والرَّضْخُ أَيضاً : الدَّقُ والكسر وكذلك العطاء . يقال : فيه الرَّضْخُ ، بالحاء المعجمة ، ورَضَخَ له من ماله يَوْضَخُ رُضْخاً : أعطاه . ويقال : رَضَخْت له من مالي رَضِيخَةً وهو القليل . والرَّضيخة والرُّضاخة : العطية ؛ وقيل : الرَّضْخُ والرضيخة العطية المُقارَبة . العطية المُقارَبة . وفي الحديث : أمَر ثُ له برَضْخُ ، وفي حديث عمر ،

١ قوله « الرضخ مثل الخ » وبابه ضرب ومنع كما في القاموس .

رضي الله عنه : أمرنا لهم برَضْغ ؟ الرَّضْغ : العطية القليلة . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : وتَرْضَغ ُ له على توك الدِّين ِ وضيعفة ً ؛ هي فعيلة من الرَّضْغ أي عطية .

ويقال : راضَخ فلان شيئاً إذا أعطى وهو كاره . وراضَخنا منه شيئاً : أصنا ونلنا ؛ وقيل : المراضَخة العطاء على كر ه . والر ضخ والر ضخة : الشيء البسير تسمعه من الحبر من غير أن تستبينه .

المبرد: يقال فلان يَو تَضِخُ لَكُنْنَةً عجميةً إذا نشأ مع العجم يسيراً ثم صار مع العرب ، فهو يَنْزعُ إلى العجم في ألفاظ من ألفاظهم لا يستمر لسانه على غيرها ولو اجتهد ؛ قال وفي حديث صهيب: كان يَرْ تَضِخُ لُكُنْنَةً ووميةً ، وكان سكنمان يَو تَضِخُ لُكُنْنَةً فارسية أي كان هذا يَنْزعُ في لفظه إلى اللوم وهذا إلى الفرس ، ولا يستمر لسانهما على العربية استمراراً، وكان صهيب سيي وهو صغير، الروم فيقيت لكننة في لسانه ، وكان عَبْدُ سباه الروم فيقيت لكننة في لسانه ، وكان عَبْدُ بني الحسماس يَو تَضِخُ لُكُنْنَة حبشية مع جَو دة شعره .

رفخ ' :

ومنح: شهر: هو السّدا والسّداء ، بمدود ، بلغة أهل المدينة، وهو السّيّاب بلغة وادي القررَى ، وهو الرّمنخ بلغة طبىء ، واحدته و مُمْخَة ، والحَكال بلغة أهل البصرة ؛ قال الطائى :

# تحت أَفانينِ وَدِيٍّ مُرْمَحِ

والرِّمْخُ : الشجر المجتبع . والرِّمْخُ والرُّمْخُ : البَلَحُ ، واحدته رِمَخَة ، لغة طائبة ؛ ومنه أرْمَخُ النخلُ وهو ما سقط من البُسْرِ أَخْضَرَ فَنَضِج . . .

١ زاد المجد : الرفوخ ، بالضم، الدواهي . وعيش رافخ : رافع .

ضمهما ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

أمسى حبيب كالفر بُغ رائخا ، بات بماشي قائضاً كائخا ، صوادراً عن شوك أو أضايخا

#### فصل الزاي

زخنم : زَخَّه نَوْنُخُه زَخًّا : دفعه في وَهْدة. وزَخَّ في قفاه تَزُنُّ زَخًّا : دفع ؛ وقال ابن دريد : كل دَفْعُ زَخُ ؛ وفي حديث أبي موسى الأشعري أنــه قال : التَّسِيعُوا القرآنَ ولا يَنتَّبِعَنتُكم القرآنُ ، فإنه من يَّتُنْسِعِ القرآنَ مَرْسِطُ بَهُ على دِياضِ الجنةِ ، ومن يَتَّبِعُهُ القرآنُ يَزُنْعُ فِي قَنَاهُ أَي يَدَفَعُهُ حَتَى يَقَدْ ِفَ به في نار جهنم . و في الحديث : مَثَلُ ُ أَهَلَ ِ بَيْنِي مَثَلَ ُ سفينة نوح من تخمَلــَّف عنها ز'خ َّ به في النار أي 'دفِع َ ورُمي َ . يقال : زَخَّه يَزُخُّه زَخًّا ؟ ومنه حديث أَبِي بَكْرَةَ وَدُخُولِهُم عَلَى مَعَاوِيةً قَالَ : فَرَخَّ فِي أَقْنَاتُنَا أَي دَفَعَنَا وأَخْرَجَنَا . وزخُ المرأَةَ يَزُخُهُـا زَخًّا وزَخْزَخَها: نكحها، وهو من ذلك لأنه دفع .. والمَزَخَّة ، بالفتح : المرأة . وزَخَّة ' الإنسان ومَزَخَّته ومِزَخَّته : امرأته ؟ قال اللحياني : هو من الزَّخِّ الذي هو الدفع . وروي عن علي بن أبي طالب، عليه السلام ، في الحديث أنه قال :

> أَفلح من كانت له مِزَخَه يَزُنْخُهـا ثم ينامُ الفَخَه

الفخة : أن ينام فَيَنْفُخ في نومه ؛ أراد ينام حتى يصير له فَخيخ أي غطيط والمزخّة ، بالكسر : الزوجة ، وروي مَزَخّة ، بنصب المم ، كأنها موضع الزّخ أي الدفع فيها لأنه يَزْخُها أي يجامعها ، وسعت المرأة مِزَخّة لأن الرجل يجامعها .

وزَخَّتِ المرأةُ بالماء تَزُنخُ وزَخَّتُه : دفعته .

ابن الأعرابي: والرَّمْخاءُ الشاة الكلِفة ' بأ كل الرَّمْخ. ورُمَاخ ': موضع .

رمخ ۱ :

رنخ : رَنَّخَ الرجلَ : ذَالِنُهُ . ·

ريخ : راخ َ يَويخ رَيْخاً ورُيُوخاً ورَيَخاناً : ذَلَ ، وقيل : لانَ واسترخى ، وكذلك داخ َ .

ورَيَّخه : أَوْهَنه وأَلانه . والتَّرْيَّيِخُ : ضَعَفُ الشِيء ووَهُنْه . ويقال : ضربوا فلاناً حتى رَيَّخُوه أي أَوهَنُوه ؟ وأنشد :

بِوَقَعْمِهَا يُورَيَّخُ المُسُرَيَّخُ ، والحَسَبُ الأَوْقَى وعز ۗ جُنْيُخُ

والمُسرَيَّخُ : العظم الهُسُ في حَبوف القَرُّن ؟ اللِّيث : وبسمى العُظَّيمُ الهُشُ الداخل في جوف القرن مُر يَتَّخَ القَرْنِ . والمُرَيَّخُ : المُرْداسَنْجُ ، ذكره الأَزهري ههنا ؟ قال الأزهري : أما العظيم الهش الوالج في جوف القرن فإن أَبا خيرة قال: هو المَر يخُ والمَربِج القَرْنُ الداخل؛ وبجمعان أَمْرِ خَةَ وأَمْرَ جَةً ، حكاً ﴿ أبو تراب في كتاب الاعتقاب، قال : وسأَلَت عنهما أَبا سعيد فلم يعرفهما ، قـال : وعرف غـيره المَريخ القَرْن الأبيض الذي يكون في جوف القرن ؟ قال الأزهري : وذكر الليث هذا الحرف في ترجمة مرخ فجمله مَريخاً وجَمَعَه أَمْرِ خَة " وجعله في هــذا الباب مُرَيَّخًا ، بتشديد الياء ؛ قال: ولم أسمعه لغيره ؛ وأما التَّرْ بيخ بمعنى التليين ، فهو صحيح . ابن سيده : وراخ رَيْخاً : جارَ ، كذلك رواه كراع ورواية ابن السكيت وابن دريد وأبي عبيد في مصنفه : زاخ َ، بالزاي، وسيأتي ذكره . وراخَ الرجلُ يَرِيخُ إِذَا باعد ما بين الفخذين منه وانتْفَرَجْنا حتى لا يقدرَ على ١ زاد المجد وأرمع الرجل: لان وذل والدابة أخذت في السن .

وامرأة زَخَّاخة وزَخَّاء : تَزُرْخُ عند الجماع .

وزخ ببوله زَخاً: دفع مثل ضَغ . والزَّخ : السُّرعة. وزخ الإبل كَن ُخُها زَخاً: ساقها سوقاً سريعاً واحْتَنَها . والمِزَخ : السريع السَّوق ؛ قال :

إنَّ عليك حادياً مِزَخًا ، أَعْجَمَ لا 'مِحْسِن' إلاَّ نَمَعًا ، والنَّخُ لا 'يُبِقِي لهنَّ 'مُحَّا

والزَّحْ والنَّحْ : السير العنيف ؛ وفي حديث علي ، عليه السلام : كتب إلى عثمان بن حُنيف : لا تأخُذن من الزُّخَة والنُّخَة والنُّخَة والنُّخَة : أولاد الغنم لأنها تُزَخُ أَي تُساقُ وتدفع من ورائها ، هي فُعْلَة بعني مفعول ، كالقُبْضَة والغُرْفَة ، وإنما لا تؤخذ منها الصدقة إذا كانت منفردة ، فإذا كانت مع أمهاتها اعتد بها في الصدقة ولا تؤخذ . ولعل مذهبه قد كان لا يأخذ منها شيئاً ؛ وربا وضع الرجل مستحاته في وسط نهر ثم يَزْخُ بنفسه أي يَثبُ .

والزُّخُ والزُّخَّةُ : الحِقْدُ والغيظ والغضب ؛ قال صَخْرِ الغَيِّ :

> فلا تَقْمُدَنَ على زَخَةٍ ، وتُضْمِرَ فِي القلبِ وَجُداً وَخِيفًا

ويقال: زَخَ الرجلُ زَخَّاً إذا اغتاظ ؛ قال ابن سيده: وذكروا أَنه لم يُسْمَع الزَّخَّةُ التي هي الحقد والغضب إلا في هذا البيت .

والزُّخيخ : النار ، يمانية ؛ وفيل : هي شدَّة بريق الجمر والحرّ والحرّ ير لأن الحرّير كُبْرُق من الثياب ؛ وقد زَخ ً يَزُخ ُ زَخيخاً ؛ قال :

فعند ذاك يَطَلُعُ المِرِّبِغُ ، في الصبح تجنكي لونهُ زَخِيخُ ، من شَعْلَةً ساعَدَها النَّقِيخُ

زُرنخ : الزُّرْنِيخُ : أَعْجَمِيٌّ .

زلخ: الزَّلْخُ: رَفَعْكُ يدك في رمي السهم إلى أقصى ما تَقدر عليه تريد بُعْدَ الغَلْوَ ۚ ؛ وأنشد:

من ماثةٍ زَلْخ ٍ بِمرِّبخ ٍ غال

الأَزهري: وسئل أبو الدُّقيَّش عن تفسير هذا البيت بعينه فقال: الزَّلْخُ أَقْصَى غايةِ المُغالِى. والزَّاخِ : غَلَوْةُ سَهُم ِ ؟ قال الأَزهري: الذي قاله الليث إنَّ الزَّلْخُ وَفَعْكُ يدكُ فِي ومي السهم ، حرف لم أسمعه لغيره ؟ قال: وأرجو أن يكون صحيحاً.

وزَ لِخَت الإِبل' نَز ْلَخُ زَ لَخًا : سَمَنت . وعَنَقَ ' زَ لاَّخُ ' : شَديد ؛ قال :

> يَوِ دُنَ قَـبَلَ فُرَّطِ الفراخِ يِدِ لَجٍ ، وعَنَقٍ زَالْحِ

> > وناقة زَائُوخ ": سريعة .

وقال خليفة الضّبابيّ : الزُّلَجَانُ والزُّلَحَانَ في المشي التَّقَدُّم في السُّرْعَة .

والزَّالْخُ : المَنزَلَة ٢ تَزِلُ منها الأقدام لنداوتِها لأنها صَفَاة مُلسَّله . وعَقَبَة "زَلُوخ": طويلة بعيدة. ورَكِيَّة زَلُوخ وزَلْخ": ملساء أعلاها مَزَلَّة يَوْلَقُ فيها من قام عليها ؟ وقال الشاعر:

> كأنَّ رِماحَ القَوْمِ أَشْطَانُ 'هُوَّةٍ زَلُوخِ النَّواحِي، عَرْشُهُا مُنْهَهَدُّمُ

وبئر زلوخ وزَ لُنُوج ": وهي المُنْزَ لَتْهَ الرأس ؟ ومكان زَ لِنْخ "، بكسر اللام، ويقال: زَ لِنْخ "، ومَقام " زَ لِنْخ " مثل زَ لِنْج أَي دَحْض " مَزَ لِئَة ، وَصَف بالمصدو، ومَز لِئَة زَ لِنْخ " ، كذلك ؟ قال :

١ قوله « وزلخت الابل النج » بابه فرح كما في القاموس .
 ٢ قوله « والزلخ المزلة » بسكون اللام وكسرها كما في القاموس.

قَامَ عَلَى مَنْزَعَةٍ زَكَنْحٍ فَنَزَلَ

أَو زيد : زَكَخَتْ رِجْكُه وزَكَحَتْ ؛ قال الشاعر : فَوارِسُ نازَكُوا الأَبْطالَ 'دوني، غَدَاهَ الشَّعْبِ فِي زَكْخِ المُقامِ

وزَكَخ رأْسَهُ ﴿ زَكْخاً ؛ سَجْهُ ؛ هـذه عن كراع . والزُّلَّخَة ، بتشديد اللام ؛ وجع يَعْرِضُ في الظهر؛ وقال ابن سيده : هو داء بأخذ في الظهر والجنب؛ قال : كأنَّ ظَهْرِي أَخَذَنْهُ زُلْلَّخَهُ ،

لان ظهري احدثه ولحه ، لمَّا تَمَطَّى بالفَرِيِّ المِفْضَخه

الزُّلَّخة : مثل القُبْرة الزُّحْلُوقة يَتَزَلُّج ُ منها الصِيان ؛ وأنشد أبو عمرو :

وصِر ْت ُ من بعدِ القِوامِ أَبْزَ َخَا، وزَ لَتُخَ الدهر ُ بَظْهَرْي زَ لَـُخَا

قال أبو الهيثم : اعتكات أم الهيثم الأعرابية فزارها أبو عبيدة وقال لها : عم كانت عاشك ? فقالت : كنت وحملى سد كه " فشهد" مأد به فأكلت جُبْجُبة ، من صفيف هلعة ، فاعتر كني زالئة ؟ فلنا لها : ما تقولين يا أم الهيثم ? فقالت : أو كلناس كلامان ? وفي الحديث : إن فلاناً المصاربي أراد أن يفتك بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلم يَشْعُر ، به إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف ، فقال : اللهم اكفنيه عا شئت ! فانتكب لوجهه من زائف ولاناً بالزائعة ، بضم الزاي وتشديد اللام وفتها ، فلاناً بالزائعة ، بضم الزاي وتشديد اللام وفتمها ، فلاناً بالزائعة ، بضم الزاي وتشديد اللام وفتها ، من شدته ، واشتقاقها من الزائع ، وهو الزائق ويووى بتخفيف اللام ؟ قال الخطابي : ورواه بعضهم فرز البح

٠ قوله « وزلخ رأسه » بابه ضرب كما في القاموس .

بين كتفيه ، بالجيم ، قال : وهو غلط .

وكانت صاحبة ُ يوسف الصَّدِّيق ، عليه السلام ، تسمى رَلِيخا فيا زعم المفسرون .

زمنع: زَمَنعَ الرجلُ بأنفه زَمْخاً وشَمَنعَ : تكبو وتاه. وأنتُوفُ زُمَنَعُ : تُشبَّعُ .

وعَقَبَة زَمُوخ : بعيدة ؛ قبال أبو زيد : عَقَبَة " زَمُوخ " وحَجُون شديدة ؛ وقال ابن الأعرابي : زَمُوخ وبَزَ وْخ أَي عَسِرَة نَكِدَة ؟ وأنشد : أَبَت ْ لِي عِز الله تَرَكَى زَمُوخ

ويروى بَزُوخ ومعناهما واحد . والزامِخ : الشامخ ، بأنفه ؛ وأنشد :

أَجُوازُهُنَ والأُنوفُ الزُّمَّـخُ يعني بالأَجُوازُ أُوسَاطَ الحِبال وأُنوفَهَا الطُّوالَ ، والله أُعلم .

وَنخ : زَنِخَ الدُّهْنُ والسَّمْنُ ، بالكسر ، يَزْنَخُ وَنَ الحَدِيث : زَنَخَ اللهُ هَنُ والسَّمْنُ ، بالكسر ، يَزْنَخُ وَنَ الحَدِيث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دعاه رجل فقد م إليه إهالة وزَنِخة فيها عرق أي متغيرة الرائحة . ويقال سننجة ، بالسين . وإبل زَنِخة إذا عطشت مرة بعد مرة فضافت بطونها ؛ عن كواع . وزَنِخَ الطعامُ وسننخ إذا تغير . أبو عمرو : زَنَخ القُرادُ زُنُوخًا ورتَنَخ أَلْوُ ادْ رُنُوخًا ورتَنَخ أَلْوَ ادْ رُنُوخًا ورتَنَخ أَلْوَ الله ؛ وأنشد:

فقُمْنا ، وزَيْد ٌ راتِخ ٌ في خِبائها ، رُتُوخَ القُرادِ لا يَرِيم إذا زَنَخ

ویروی : إذا رَتَخَ ومعناهما واحد .

زوخ: زُوَّاخ: موضع ، يصرف ولا يصرف.

١ قوله « فيها عرق » كذا بالأصل والذي في النهاية فيها قزح اهم
 والقزح ، بكسر القاف وفتحها مع سكون الزاي : التابل .

زیخ : زَاخَ یَزِیخُ زَیْخاً وزیَخاناً : جار ؟ قال شهر : زاح وزاخ ، بالحاء والحاء ، بمعنی . وحکی عن أعرابی من قبس أنه قال : حَمَلُوا عليهم فأزاخُوهم عن موضعهم أي نَحَوْهم ؟ قال ويروى بيت لبيد :

لو بَقومُ الفِيلُ أَو فَيُسَالُهُ ، وَاخَـلُهُ ، وَاخَـلُهُ ،

قال أبو الهيثم: زاح، بالحاء، أي ذهب، وزاحت علته، وأما زاخ، بالحاء، فهو بمعنى جار لا غير .

#### فصل السين المهملة

سبخ: التسبيخ: التخفيف، وفي الدعاء: سبيخ الله عليه عنك الشدة. وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن سارقاً سرق من ببت عائشة، رضي الله عنها، شيئاً فدعت عليه فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم: لا تُسَبِّخي عنه بدعائك عليه أي لا تُخفَفّي عنه إنه الدي استحقه بالسرقة بدعائك عليه ؛ يريد أن السارق إذا دعا عليه المسروق منه خفف ذلك عنه ؛ قال الشاعر:

فَسَبَّخُ عليك الهَمَّ ، واعلم بأَنه إذا قَدَّرَ الرحينُ شَيْئًا فكائنُ

وهذا كما قال في الحديث الآخر: من دعا على من ظلمه فقد انتصر ؟ وكذلك كل من خُفَقْ عنه شيء فقد سُبَّخ عنه الحُمْسَى أي خَفَقْهَا وسُلْبًا > ولهذا قيل لقطع القطع القطن إذا ند ف : سَبائخ ؟ ومنه قول الأخطل يذكر الكلاب:

فَأَرْسَلُوهُنَ ۚ 'يَذْرِينَ التَّرَابَ ، كَمَا 'يَذْرِي سَبَائْخَ قَنْطَن ٍ نَـَدْفُ أَوْتَارِ

ويقال : سَبَّخُ عنــا الأذَى يعني اكـُشيفُه وخففــه .

والتسبيخ أيضاً: التسكين والسكون' جميعاً. قال بعض العرب: الحمد لله على نوم الليل وتسبيخ العروق؛ وأنشد ابن الأعرابي:

لما رَمَو ا بي والنَّقانِيقُ تَكِشُ، في قَعْرُ خَرُ قَاءً لها جَوْبٌ عَطِشُ، سَبَّخْتُ والماءُ بعِطْفَيْها يَنِشْ

ابن الأعرابي : سبعت أعرابياً يقول : الحمد لله على تسبيخ العروق وإساغة الربق ، بمعنى سكون العروق من ضربان ألم فيها . والسَّمْغُ والتَّسْفِيخُ : النوم الشديد ؛ وقيل : هو رُقادُ كل ساعة . وسَبَّخْتُ أي منت . وفي التنزيل : إن لك في النهار سَبْخاً طويلًا ، قرأ بها يحيى بن يَعْمُر وقيل : معناه فراغاً طويلًا . الفراء : هو من تَسْفِيخ القطن وهو توسعته وتنفيشه . يقال : سَبِّخِي قُطْنكُ أي نَفْشيه ووسعته وتنفيشه . ابن الأعرابي : من قرأ سَبْحاً ، فبعناه اضطراباً ومعاشاً ، ومن قرأ سَبْحاً ، فبعناه اضطراباً ومعاشاً ، ومن قرأ سَبْحاً ، فبعناه الظبدان والنوم . أبو عمرو : السَّبْخُ النوم والفراغُ . الزجاج : السَّبْخُ والنوم . والسَّمْخ قريبان من السَّواء .

وتسَبَعْ الحَرَ والغَضِ وسَبَعَ : سكن وفتر ، وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أمهلنا يُسَبَّعْ عنا الحَر أي يَخف . والسَّبيخة : القُطنة ؛ وقيل : هي القطعة من القطن تنعرص ليوضع فيها دواء وتوضع فوق جُر ح ؛ وقيل : هي القطن المنفوش المَنْدُوف وجمعها سَبائخ وسَبِيخ " ؛ وأنشد :

سَبَائخُ مَن بُرْسِ وَطُنُوطٍ وبَيْلُمَ، وقُنْنْفُعَةُ فيها أَلِيلُ وَحِيحِها

البُرْسُ : القطنُ . والطُّوطُ : قطنُ البَرَّدِيّ . والطُّوطُ : قطنُ البَرَّدِيّ . والتَّنْفُخَسَة : القُنْفُخُدة . والقُنْفُخَسة : القُنْفُخُدة . والوحيح : ضرب من الوَّحْوَحة .

قال يصف سحاباً ماطراً:

تُواضَعَ بالسَّغاسِخِ من مُنيمٍ ، وجادُ العينَ ، وافتترَ شَ الغِمارا

وسَخَتِ الجرادة: غَرَزَتْ دَنْبَهَا فِي الأَرْضِ ؛ وفي النَّوادر : يقال سُخَ فِي أَسفل البَّرْ أَي احْفِرْ. وسَخَ فِي النَّروض وزَخَ فِي الحَفْرِ والإمعانِ فِي السيرِ جميعاً؛ ويقال : لَخَ فِي البَّر مثل سَخَ .

سدخ: ضربه حتى انسدَخَ أي انبسط.

معربخ: السَّرْبَخُ: الأَرض الواسعة؛ وقيْل: هي الأَرضالبعيدة؛ وقيل: هي المَضِلَّة التي لا يُهْتَدَى فيها لطريق؛ وفي حديث جُهَيْشٍ: وكَائَنْ قَطَعْنا إليك من دُوّيَّة سَرْبَخٍ أَي مفازة واسعة بعيدة الأَرجاء؛ قال عبرو بن معديكرب:

وأرض قد قَطَعْتُ بها القَواهِي من الجِنَّانِ ، مَرْبَخْهَا مَلِيعٌ ١

وقال أبو د'واد :

أَسْأَدَتُ لَيْلَةً ويوماً ، فلما دَخَلَتُ في مُسَرَّبُخٍ مَرَّدُونِ

قال: المَرَّدُون المنسوج بالسراب. والرَّدَنُ: الغَزَّلُ. والسَّرْبَخَة : الحَفَّة والنَّزَقُ .

وفي النوادر : طَلْلِلْتُ البومَ مُسَرَّ بَخاً ومُسَنَّبُخاً أي ظَلَلِلْتُ أَمْشِي في الظهيرة .

سلخ: السَّلْخُ: كَشُطُ الإِهَابِ عَن ذِيهِ . سَلَخَ الإِهَابَ يَسْلُخُهُ وبَسْلَخُهُ سَلَّخًا :كَشُطه . والسَّلْخُ: ما سُلِخَ عنه . وفي حديث سلبان ، عليه

رقوله « قطمت بها القواهي » كذا بالأصل بالقاف ، ولعله جمع قاه ، وهو الحديد النؤاد . وقوله من الجنان: بيان له جمع جان كما ثط وحيطان ، والذي في الصحاح الهواهي ، مهامين .

والسبيخ من القطن: ما يُستَغُرُ بعد النَّدُفِ أَي يلف لتغزله المرأة ، والقطعة منه سبيخة ، وكذلك من الصوف والوبر ، وقطن سبيخ ومُستَغُرُ: مُفَدَّك ، وهو ما يلف لتغزله المرأة بعد النَّدُفِ.

والسَّبْخُ : شَبُّه الاستلال . والسَّبْخُ : سَلُّ الصوف والقطن ؛ وأنشد في ترجمة سخت :

ولو سَبَخْتَ الرَبَرَ العَمِيتَ ، وبِعْنَهُم طَحِينَـكَ السَّخْتَيِتَا ، إذاً رَجُوْنا لَك أَن تَكُوتا

تقول: سَبِيخة من قطن وعَمِيتة من صوف وفَلِيلة من شعر. ويقال لريش الطائر الذي يَسْقُط: سَبِيخ لأنه يَنْسَلُ فيسقط عنه. وسبائخ الريش وسَبِيخه: ما تناثر منه وهو المُسَبَّخ .

والسّبَخَة أن أرض ذات ملح ونتز "، وجمعها سباخ " ؟ وقد سَيخَت سَبَخَا فهي سَيخَة وأسْبَخَت . وأسْبَخَت . وتقول: انتهنا إلى سَبَخة يعني الموضع ، والنعت أرض سَبِخة . والسّبَخ أن الأرض المالحة . والسّبَخ أن المكان يَسْبَخ فَينْ بُيت الملاح وتسوخ فيه الأقدام ؟ وقد سبيخ سبَخا ، وأرض سبيغة : ذات سباخ . وفي الحديث أنه قال لأنس وذكر البصرة : إن مررت بها ودخلتها فإياك وسباخها ، هو جمع سبَخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنتبت الأبعض الشجر . والسّبَخة : ما يعلو الماء من طحله ونحوه ؟ ويقال : قد علت هذا الماء سبَخَة شديدة كأنه الطّحداث من طول الترك .

وحَفَرُوا فَأَسْبَخُوا : بلغوا السَّباخَ ؛ تقول : حَفَر بثراً فأسْبَخَ إذا انتهى إلى سَبَخة .

سخخ : السَّخَاخ ، بالفتح : الأرض الحُرَّة اللَّيْنَةُ ؛ قال أبو منصور : وقد جمعها القَطامِيُّ سَخاسِخ ؟ السلام ، والهُدْهُد : فَسَلَخُوا مُوضَع المَاءَ كَمَا يُسْلَخُ الْإِهَابُ فَخْرِجِ المَاءَ أَي حَفْرُوا حَتَى وَجِدُوا المَاء . وَشَاة سَلِيخُ : كَشُطِّ عَنْها جَدُها فلا يزال ذلك السمها حتى يُؤكل منها ، فإذا أكل منها سمي ما بقي منها شِلْوا قل أو كثر . والمَسْلُوخ : الشاة سُلِيخَ عنها الجلد . والمَسْلُوخة: اسم يَلْتَنَزِمُ الشاة المسلوخة بلا يُطون ولا جُزارة .

والمسلاخ : الجِلند .

والسَّلِيخة : قضب النوس إذا جُرِّدُت من نَيَخْتِهِا لأَنها اسْنُخْرِجَتْ من سَلْخِها ؛ عن أَبِي حَسْفة . وكل شيء يُفْلَـَنُ عن قِشْر ، فقد انْسَلَخَ

ومسلاخ الحية وسَلَخْتَهَا : جِلْدَتَهَا التي تَنْسَلِخُ عَهَا التي تَنْسَلِخُ عَهَا الوقد سَلَخَاً التي تَنْسَلِخُ عَهَا الوقد سَلَخَاً الله تَنْسَرِي مِن جِلْدَتَهَا كَاليُسْرُ وع وَنحوه . وفي حديث عائشة : ما رأيت امرأة أحبُ إلي أن أكونَ في مِسْلاخها من سَوْدة عَنْت أن تكون مثل هَدْ يها وطريقتها .

والسلخ ، بالكسر : الجلند .

والسالخ': الأَسْوَدُ مَن الحَيات شديدُ السواد وأَقْنَـَلُ ما يكون من الحيات إذا سَلَخَت حِلْدَهَا ؟ قال الكمت يصف قَـرُن ثور طعن به كلباً :

> فَكُرَ بأَسْحَمَ مثلِ السّنانِ ، سُوكى ما أصابَ به مَقْتَلُ

> كأن مُخ ويقنه في الغطاط ، به سالخ الجِله مُسْتَبُدلُ

ابن 'بز'ر ج: ذلك أسود' ساليخاً جعله معرفة ابتداء من غير مسألة . وأسور شالخ': غير مضاف لأنه يسلكن جلده كل عام ، ولا يقال للأنثى سالحة ، ويقال لها أسبودة ولا توصف بسالحة ، وأسودان سالخ لا تثنى

الصفة في قول الأصمعي وأبي زيد ، وقد حكى ابن دريد تثنيتها، والأول أعرف ، وأساو دُسالحة "وسوالخ وسلائخ وسلائخ الحرا الأخيرة نادرة . وسلاخ الحرا الإنسان وسلاخه فانسلخ وتسلكخ وسلكخت المرأة عنها درعها : نزعته ؛ قال الفرزدق :

إذا سَلَخَتْ عنها أمامة ُ دِرْعَها ﴾ وأعْجَبها رابي المُجَسَّة ِ مُشْرِفُ

والسالخ : َجَرَبُ يَكُونَ بَالْجِمَلُ يُسْلَخُ مَنْهُ وَقَـدَ سُلِخَ ، وَكَذَلِكُ الظّلِيمِ إِذَا أَصَابِ رَيْسُهُ دَاءٌ .

واسْلَخُ الرجل إذا اضطجع . وقد اسْلَخَفْتُ أي اضطجعت ؛ وأنشد :

# إذا عَدا القوم أبى فاسْلَخَا

وانسكنخ النهار من الليل: خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه لأن النهار مُكورً على الليل، فإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس؟ وقد سلخ الله النهار من الليل يَسْلَخهُ. وفي التنزيل: وآية لهم الليل نَسْلَخهُ منه النهار فإذا هم مظلمون. وسكخنا الشهر نَسْلَخهُ ونسَسْلُخهُ سَلْخاً وسلوخاً: خرجنا منه وصر نا في آخر يومه ، وسكخ هو وانسكخ وجاء سلخ الشهر أي منسكخه . التهذيب: يقال مسكخنا الشهر أي خرجنا منه فسلخنا كل ليلة عن سلخنا الشهر أي خرجنا منه فسلخنا كل ليلة عن عن أنفسنا كله . قال : وأهلكنا هلال شهر كذا أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه لِباساً منه ثم نسلكخه عن أنفسنا كله ؟ ومنه قوله :

إذا ما سَلَخْتُ الشهرَ أَهْلَـلَـٰتُ مثلَـه ، كَفَى قاتِلًا سَلَـْخِي الشُّهورَ وإهْلاني

وقال لبيد :

# حتى إذا سَلَمَخا ُجِمَادَى سِتَّةً ، حَتَى إِنَّا وَصِيامُها حَيَامُها

قال : وجمادى ستة هو جمادى الآخرة وهي تمام ستة أشهر من أول السنة . وسكخت الشهر إذا أمضيته وصرت في آخره ؛ وانسلخ الشهر من سنته والرجل من ثيابه والحية من قشرها والنهار من الليل والنبات إذا سكخ ثم عاد فاخضر كله ، فهمو سالخ من الحكمض وغيره ؛ ابن سيده : سكخ النبات عاد بعد الحكم واخضر .

وسَلِيخ العَرْفَج : مَا صَخْمَ مِن يَسِيسَه . وَسَلِيخَةُ الرَّمْثِ وَالعَرْفَج: مَا لَيْسَ فَيْهِ مَرْعَىً إِنَمَا هُو خَشْبِ الرَّمْثُ والعَرْفَج: مَا لَيْسَ فَيْهُ مَرْعَىً إِنَمَا هُو خَشْب يَاسٍ .

والعرب تقول للرمث والعَرْفَج إذا لم يبق فيهما مرعى للماشة: ما بقي منهما إلا سليخة. وسليخة البان : دهن مُره قبل أن يُوبَب بَأَفاويه الطيّب، في المنك والطيب ثم اعتصر ، فهو منشوش وقد نش نشاً أي اختلط الدهن بووائح الطيب . والسليخة : شيء من العطر تراه كأنه قشر مُنسكخ ذو شعب .

. وَالْأَسْلُخُ : الْأَصْلُـعُ ، وهو بالجيم أَكثر .

والمسلاخ : النخلة التي يَنْتَشِر بُسْرُها وهو أخضر . وفي حديث ما يَشْتَرَ طُه المشتري على البائع : إنه ليس له مسلاخ ولا يحفار ؛ المسلاخ : الذي ينتثر بُسْرُه . وسليخ مليخ : لا طعم له ؛ وفيه سلاخة وملاخة إذا كان كذلك ؛ عن ثعلب .

سمخ : السَّماخ : الثَّقْبُ الذي بين الدُّجْرَيْنِ من آلة الفَدَّان . والسَّماخ : لغة في الصَّماخ وهو والِيجُ الأَذُنُ عند الدماغ .

وسَمَخَهُ يَسْمَخُهُ السَمْخَا : أَصَابِ سِمَاخَهُ فَعَقَره . ويقال : سَمَخَنَي بِحِيدٌ قَ صُوتُهُ وَكَثْرُهُ كَلَامُهُ ، وَلَغَةً تَمْمُ الصَّمْخُ .

سملخ: السَّمالِخِيِّ من الطعام واللهن: ما لا طعم له. والسَّمالِخِيُّ: اللبَّنُ يَتَوَكُ فِي سِقاءٍ فَيُحْقَنُ وطعمُهُ طَعْمُ تَحْضُ ِ.

وسُمْلُوخِ النَّصِيِّ: ما تنتزعه من قَصْبانه الرَّخْصة ؟ وقال النضر : صَمْلُوخِ الأَذْنِ وسُمْلُوخُها وَسَخَها وسَخَها وسَخَها وسَخَها وسَمَالُيخُ النَّصِيِّ، أَماصِيخُه وهو ما تَنْزِعُهُ مَنه مثل القضيب .

سنخ : السَّنْخُ : الأصل من كل شيء . والجمع أسْناخ وسُنْوخ . وسِنْخُ كل شيء : أصله ؛ وقول دؤبة : غَدْرُ الأَجادِي " ، كريمُ السَّنْحِ ، أَبْلَجُ لُم يُولَد " بنَجْم الشُّحِ"

إنما أراد السينخ فأبدل من الحاء حاء لمكان الشعر وبعضهم يرويه بالحاء ، وجمع بينها وبين الحاء لأنهما جميعاً حرفا كليق ؛ ورجع فلان إلى سننخ الكرم وإلى سننخ الحبيث . وسينخ الكلمة : أصل بنائها . وفي حديث على، عليه السلام : ولا يَظمَناً على التقوى سننخ أصل إ والسينخ والأصل واحد فلما اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الآخر . وفي حديث النظان أضاف أحدهما إلى الآخر . وفي حديث يعني المرابطة عليه ؛ وفي النوادر : سننخ الحبيق ألمرابطة عليه ؛ وفي النوادر : سننخ الحبي . وسينخ السكين : طرف وسيلانه الداخل في النصاب . وسينخ السكين : طرف سيلانه الذي المائم في وأس السهم . وسينخ السيف : سيلانه . وأسناخ السيف : سيلانه . وأسناخ الشيار المائم المائم . والسياخ المائم المائم

ر قوله  $\alpha$  وسمخه يسمخه  $\alpha$  بابه منع . وسمخ الزرع : طلح أولاً ، وانه لحسن السمخة ، بالكسر، كأنه مأخوذ من السماخ العفاص .

الربح المُنْتَنِنة والوَسَخُ وآئار الدباغ؛ ويقال: بَيْتَ ﴿ له سَنْخَةُ ﴿ وَسَنَاخَةً ؛ قال أَبو كَمَارٍ :

> فَدَخَلَتُ بِيتاً غيرَ بِيتِ سَناحَة ، وازْدُرْتُ مُزْدارَ الكَرَيمِ المِفْضَلِ

> > يقول: ليس ببيت دِباغ ٍ ولا سَمْن ٍ .

وسنيخ الدُّهْنُ والطعامُ وغيرهما سَنَخاً: تغير، لغة وَ وَنِ حديث فِي رَنِخَ يَزْنَخُ إِذَا فَسَدُ وتغيرت ربحه. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أَن تَخيَّاطاً دعاه إلى طعام فقد م إليه إهالة سنيخة وخبُرْز شعير؛ الإهالة ':الدسم ما كان ، والسنيخة ' : المتغيرة ، ويقال بالزاي وقد تقدم . وسنيخ من الطعام : أكثر . وسنيخ في العلم يَسْنَخُ ' سُنُوخاً : رَسَخ فيه وعلا .

وأسناخ النجوم: التي لا تَنْزِلُ بِنُجومِ الأَخْدِ ، حكاه ثعلب ؛ قال ان سيده: فلا أَحق أَعَنَى بِدَلَكَ الْأَصولَ أَم غيرها. وقال بعضهم: إنما هي أَشَاخ النجوم. أبو عمرو: صَنخ الودك وسننخ .

سنبخ: في النوادر: طَلِلنْتُ البومَ مُسَرَ بَخًا ومُسنبَخًا أي طَلِلنْتُ أَمشي في الظهيرة .

سوخ: ساخت بهم الأرض تُسُوخ سَو خاً وسُوُوخاً وسُوُوخاً وسَوَخاناً إذا انخسفت ؛ وكذلك الأقدام تسوُخ في الأرض وتسيخ: تدخل فيها وتغيب مثل ثاخت . وفي حديث سراقة والهجرة: فسأخت بد فرسي أي غاصت في الأرض . وفي حديث موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : فساخ الجبل وخر موسى صعقاً . وفي حديث الغار : فانساخت الصغرة ، كذا روي بالحاء ، أي غاصت في الأرض ؟ قال : وإغا هو بالحاء المهلة وقد تقدم ؟ وساخت الرجل تسيخ ، كذلك مثل ثاخت .

وصارت الأرض سواخاً وسواخى أي طيناً. وساخ الشيء يسوخ: رَسَبَ؛ ويقال: مُطرِقا حتى صارت الأرض سواخى ، على فعالى بفتح الفاء واللام ؛ وفي التهذيب : حتى صارت الأرض سواخى ، على فعالى بضم الفاء وتشديد العين ، وذلك إذا كثرت رداغ المطر . ويقال : بَطْيُحاء سُواخى وهي التي تَسُوخ فيها الأقدام ؛ ووصف بعيراً يُواض قال : فأخذ صاحبه بذنبه في بَطْحاء سُواخى، وإنما يُضطر إليها الصَّعب ليسُوخ فيها . والسُّواخى : طين كثر ماؤه من وداغ المطر ؛ يقال : إن فيه لسُواخية شديدة أي طين كثير، والتصغير سُويُوخة كما يقال كُمْسَيْرة. وفي النوادر: تَسَوَّخْنا في الطين وتَزَوَّخْنا أي وقعنا في النوادر: تَسَوَّخْنا في الطين وتَزَوَّخْنا أي وقعنا في الم

سيخ: ساخ الشيء سيخاناً: رَسَخ .

والساخة': لغة في السَّخاة ِ وهي البَقْلَـةُ الرَّبيعية .

وفي حديث بوم الجمعة : مَا مَنْ دَابَةٍ إِلَا وَهُي مُسَيِّخَةً أي مُصْغِية مُسْتَبَعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل .

#### فصل الشين المعجمة

شبخ : الشَّبُغ : صوت اللبن عند الحَـلـُـب كالشَّخْبِ ؟ عن كراع ,

شخخ: شخ ببوله بَشْخ سُخا : مَد به وصوت ؟ وقيل: كفع . وشخ الشيخ ببوله بَشْخ سُخا : لم يقدر أن يجسه فعلبه ؟ عن ابن الأعرابي ، وعم به كراع فقال: شخ ببوله سُخا إذا لم يقدر على حبسه . والشيخ : صوت الشيخ إذا خرج من الضرع . والشيخ شخة : صوت السلاح والينبوت كالحشخشة ، ووالشيخ شخة والحك في فقة . والشيخ شخة والحك في القرطاس والثوب الجديد . وشيخ شيخت الناقة : دو نعت صدرها وهي باركة .

شدخ: الشّدخ : الكسر في كل شيء رَطْب ؛ رقيل:
هو التّهشيم يعني به كسّر اليابس وكلّ أجوف ؟
سَدْخَه يَشْدَخُه سَدْخًا فانشَدَخ وتَشَدَّخ الليث:
الشّدخ كسرك الشيء الأجْوَف كالرأس ونحوه ؟
سَدَخ رأسة فانشَدَخ وشُدّخت الراؤوس، سُدّة وللكثرة. وفي الحديث: فسَدَخوه بالحجارة ؟ الشّدخ :
كسر الشيء الأجْوَف وكذلك كل شيء رَخْص كالهر فَج ومنا أسبه .

وَالْمُشَدَّخُ : 'بِسْرِ"ُ يَغْمَزَ حَتَى يَنْشُدِخ .

ابن سيده: وعَجَلَة "سَدْخَة "رَطْبَة رَخْصَة "، أَعني بالعَجَلَة ضرباً من النبات. وطِفْل "سَدَخ": رَخْص". وغلام شاد خ": شاب".

الجوهري: المُشَدَّخُ البُسُر يُعْمَزَ حتى يَنْشَدَخُ ثُمَ يُيَبَّسُ فِي الشَّنَاء؛قال أَبو منصور:المُشَدَّخ من البُسْرِ ما افْتُنْضِخ، والفَضْخ والشَّدْخ واحد؛وقول جرير:

ورَكِبَ الشادِخَةَ المُحَجَّله

يعني ركب فعلمة مشهورة قبيحة من قبل أبيه ؟ وقال ان بري : الشعر للعيق العبدي يهجو به الحرث بن أبي شبر الغساني. ابن الأعرابي: يقال للغلام كو كب . كو كب . وروي في حديث ابن عبر أنه قال في السقط : إذا كان شد خا أو مضغة عناه في بيتك ؟ الشدخ ، بالتحريك : الذي يسقط من جوف أمه وَطنباً وَخصاً لم تشتك .

وَشَكَ خَتَ الغُرَّةَ تَشْدَخُ مَدْخًا وَشُدُوخًا : انتشرت وسالت سُفلًا فملأت الجبهة ولم تبلغ العينين؟ وقيل : عَشِيت الوجه من أصل الناصة إلى الأنف؟ هال :

> ُغَرَّتُنَا بِالمَجْدِ شَادِخَةَ ۗ للناظرين ، كَأَنها البَدْرُ

وفرس أَشْدَخُ ، والأَنشى سَدْخاء : ذو شادِخَة . قال أبو عبيدة يقال لغرُّة الفرس إذا كانت مستديرة : وتيرة ، فإذا سالت وطالتُ ، فهي شادِخَة ، وقد سَدَخَتُ ، شدُوخاً : اتسعت في الوجه ؛ وأنشد أبو عسد :

تَسَقْياً لَكُمْ يَا 'نَعْمُ' سَقْيَيْنَ اثْنَيْنَ، شادِخَـة الغُرَّة تَخِـلاء العَيْــن

وقال الراجز :

َشْدَخَتُ عُرَّةَ السَّوابقِ فيهم ، في تُوجوهِ إلى الكِمامِ الجِعَادِ

والشُّدُّاخُ: أحد مُحكَّام كنانة، وهو لقب له واسبه يَعْمَرُ بنُ عَوْف ؛ قبال الأَزهري : كان يَعْمَرُ الشُّدُّاخُ أحد حكام العرب في الجاهلية، سمي مُشدُّاخًا لأَنه حكم بين مُخزاعة وقنصي حين حكَّموه فيا تنازعوا فيه من أمر الكعبة، وكثر القتلُ فَشَدَخ دماء خزاعة تحت قدمه وأبطلها وقضى بالبت لقصي "؛ وخُرِّج مُشدَاخُ نعتاً بخرج رجل مُطوَّال وماء طِيَّاب . ومن العرب من يقول: يَعْمَرُ الشَّدُّاخُ .

وأمر " شادخ" أي مائل عن القصد؛ وقد سُدَخ كَيشْدَخُ سَدْخاً ، فهـ و شادخ ؛ قــال أبو منصور : لا أعرف هذا الحرف ولا أحقه؛ ثم قال: صححه قول أبي النجم:

> مُقْتَدِرُ النَّقْسِ على تَسْخِيرِها ، بأَمْرِهِ الشَّادِخِ عن أُمُورِها

أي يَعْدِلُ عن سَنَنها ويَميل ؛ وقال الراجز :

شَادِخَة تَشْدَخُ عِن أَذُ لَالِهِا

قال أَبُو عبيدة: أي تَعْدِلُ عن طريقها. وبنو الشَّدَّاخِ: بطن ". والأَشْدَاخُ: وادر من أودية يَهامَةَ ؟ قال حسان

ابن ثابت :

أَلِم تَسْأَلِ الرَّبْعَ الجَديدَ النَّكَلُما، يَمَدُ فَعَ أَظْلُما

شعرخ: الشّرخ والسّنخ : الأصل والعرق . وشرخ كل شيء : حرفه الناتئ كالسهم ونحوه . وشرخا النّوق : حرفاه المُشرِفانِ اللذان يقع بينهما الوكر ؟ ابن شميل : ذرّتمتا السهم مشرخا فنوقه وهما اللذان الوكر بينهما ، وشكرخا السهم مثله ؟ قال الشاعر يصف سهماً ومي به فأنفذ الوسيّة وقد اتصل به دمها :

> كأنَّ المَتَنْ والشَّرْخَيْنِ منه خِلاف النَّصْل ، سِيطَّ به مُشيح

وشَرَخُ الأَمر والشباب: أوله . وشَرَخا الرَّحل: حرفاه وجانباه ؛ وقيل: خشبناه من وراء ومُقدَّم. وشَرَخُ الشباب: أوَّله ونتَخارته وقُوَّته وهـو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع ؛ وقيـل: هو جمع شارخ مثل شارب وشرَّب ؛ وفي التهذيب: شَرَخا الرحل آخِرَتُه وواسطته ؛ قال ذو الرمة:

وقال العجاج :

تشرُّخا غَبيْطٍ سُلِسٍ مِرْكَاحٍ

ابن حَبِيبِ : نَجُلُ الرجل وسَلَخُهُ وَشَرَخُهُ وَاحَدُ . وفي حديث عبدالله بن رَواحة قال لابن أخه في غزوة مُؤْنَة : لعلك تَر جع ' بين شَر ْخَي الرَّحْل أي جانبيه ؛ أراد أنه 'يستَشْهَدُ فيرجع ابن أخيه راكبا موضعه على واحلته فيستريح ، وكذا كان استشهد ابن رواحة فيها . ومنه حديث ابن الزبير مع

أَذَبُ : جاءَ وهو بين الشَّرْخَيْنِ أَي جانهِ الرَّلُ . شمر : الشَّرْخُ الشَّابُ وهو اسم يقع موقع الجمع ؛ قال لبيد :

كشرْخاً صُقُوراً يافِعاً وأَمْرَدا

وشَرْخُ الشَّبَابِ: قُوَّتُهُ ونَضَارِته ؛ وقال المُبَرِّدُ: الشَّرْخُ الشَّبَابُ لأَن الشَّرْخَ الحَدُّ ؛ وأنشد : الشَّرْخَ الحَدُّ ؛ وأنشد : النَّرْخَ الثَّرَانِ النَّرْخَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِمُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ الللْمُؤْمِمُ اللْمُؤُمِمُ اللْمُؤْمِمُ اللللْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِمُ اللْم

إِنَّ سَرْخَ الشَّبَابِ تَأْلَفُهُ البِي ضُ'،وشَيْبُ القَدَالِ سَيْءَزَ هِيدُ

والشَّرْخُ : أوَّل الشَّبابِ . والشارِخُ : الشَّابُ ، والشَّرْخُ : السَّابُ ، والشَّرْخُ : السَّ للجمع ؛ وفي الحسديث : اقتتُلوا مُشيُوخُ المُشرَّخُ المُشرَّخُ المُشرِّخُ المُشرِّخُ المُشرِّخُ المُشرِّخُ المُستَعْبُوا مَشرِّخُ على القتال ولا عبيد : فيه قولان : أحدهما أنه أراد بالشَّيوخُ الرجال المُسانُ أهل الجُللد والقُرَّةُ على القتال ولا يريد الهَرْمُ من الذين إذا سُبُوا لم ينتفع بهم في الحدمة ، وقيل : أراد بهم الصَّغار فصاد تأويل الحديث اقتلوا الرجال البالغين واستحيوا الصبيان ؛ الحديث اقتلوا الرجال البالغين واستحيوا الصبيان ؛ قال حسان بن ثابت :

إِنَّ تَشْرُخُ الشَّبَابِ والشَّعْرَ الأَسْ وَدَ ، ما لم يُعاضَ ، كان جُنُونا

وجمع الشَّرْخ 'شروخ' وشُمرَّخ' ، وشُمروخ 'شرَّخ' على المبالغة ؛ قال العجاج :

صید" تَسامی وشُروخ" 'شُرَّخ'

والشُّرْخُ : نِناجُ كُلُّ سَنَّةً مِن أُولادِ الْإِبلِ ؛ قَـال

١ قوله « أراد بالشيوخ النع » عبارة النهاية: أراد بالشيوخ الرجال المسان أهل الجلد والقوة على الفتال ، ولم يرد الهرمى . والشرخ: الصخار الذين لم يدركوا . وقبل أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم في الحدمة . وأراد بالشرخ الشبان أهل الجلد الذي ينتفع بهم في الحدمة .

ذو الرمة يصف فحلًا :

رِسبَحْلًا أَبَا تَشْ خَيْنَ ، أَحْيَا بِنَاتِهِ مَقَالِيتُهَا ، فهي اللثّبابُ الحَبائشُ

أَبُو عبيدة : الشَّرْخُ النِّتَاجِ ۗ ؛ يقال : هذا من سُرْخِ فَلان أَي من نِتَاجِهُ ؛ وقيل : الشَّرْخُ نِتَاجُ سَنَةَ ما دام صغاراً . والشَّرْخُ : نابُ البعيرِ .

وشَرَخَ نَابُ البعير يَشْرُخُ سُرُوخًا : سَقَّ البَضْعَة وخرج ؛ قال الشاعر :

> فلما اءْتَىرَتْ طارقاتُ الهُمُومِ ، رَفَعُنْتُ الوليَّ وكُورُلَّ رَبيــخا

> على بازل لم يَخْنُهُا الضَّراب ، وقد تَشْرَخَ النابُ منهـا 'شر'وخــا

وفي الصحاح : تشرَخ نابُ البعير تشرُّخــاً وشَرَخ الصَّىُّ نشروخاً .

والشَّرْخُ : النَّصْل الذي لم يُسْقَ بَعْدُ ولم يُوكَبُّ عليه قائمُه ، والجمع مُشرُوخُ . وهما سَرْخانِ أي مثلان والجمع مُشرُوخُ وهم الأنثراب . قال أبو بكر : في الشَّرْخِ قولان : يقال الشَّرْخُ أول الشباب فهو واحد يكفي من الجمع كما تقول دجلُّ صوَّمُ ورجلان صوَّمُ ، والشَّرْخُ جمع شارِخِ مثل طائر وطيرٍ وشاربٍ وشَرْبٍ ؛ وقال أبو منصور : يتال هو سَرْخِي وأنا سَرْخُهُ أي يَرْبي وليدَني .

وفقِعَة " شِرْ يَاخْ" : لا خير فيها .

وفي حديث أبي رُهُم : لهم نَعَمُ بشَبَكَة سَرْخ ؟ هو بفتح الشين وسكون الراء، موضع بالحجاز، وبعضهم يقوله بالدال . والشِّرْياخُ : الكَمْأَة الفاسدة التي قد اسْتَرْ خَتَ ، وقد ذكرها بعضهم في الرباعي.

شردخ: رجل شرِ داخ القدمين: عريضهما ؛ وفي النوادر: قَدَمَ شَرْ داخة أي عريضة ؛ وفي بعض حواشي نسخ الصحاح قال أبو سهل: الذي أحفظه شرِ داح القدم ، بالحاء المهملة .

شلخ: الشَّلْخُ : الأصل والعر ق ؛ قال ابن حبيب:

سَلْخُ الرجل وشَر ْخُهُ ونَجْلُهُ ونَسْلُهُ وزَ كُو تُهُ

وز كُيْتُهُ واحد. قال أبو عدنان: قال لي كلابي الله فلان سَلْخُ سَو ْءٍ و وَلَلْفُ السَو اهٍ ؟ وأنشد بيت لله الله :

وبَقِين في سُلُخ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ

والشَّالْخُ : جُسُنُ الرجل ؛ عن ابن الأَعرابي . وشَالَخُ : جَدُ إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

شمخ : سَمْخ الجَبَلُ كَشْمَخُ سُمُوخاً : علا وارتفع . والجال الشّوامخُ : الشواهق . وجبل شامخُ وسُمَّخُ : طويل في السماء ، ومنه قبل للمتكبر : شامخ . والشامخ : الرافع أنفه عزام وتكبراً والجمع شميّخُ . وقد سَمْخ أنفه وبأنفه كَشْمَخُ سُمُوخاً : تكبر وتعظم . وفي حديث قنس : شامخُ الحسب الشامخ : العالى . وفي حديث قنس : شامخُ الحسب وتكبر ؛ وأنوف سُمّخُ . وشميخ فلانُ بأنفه ارتفع وشميخ أنشه في إذا رفع وأسه عزام وكبراً ؛ والأنوف الشبّخ مثل الزّمّخ . ورجل سَمَاخ : والمُنوف الشبّخ مثل الزّمة . ورجل سَمَاخ : والمُنوف الشبّخ مثل الزّمة . ورجل سَمَاخ : والمَنوف الشبّخ ، والمِن الله عرام : نيئة والمَنوخ ؛ قال أبو تواب : قال عرام : نيئة زَمَخُ وشمّخُ وزَمُوخ وشمّوخ أي بعيدة .

والشَّمَّاخ بن ضِرار : اسم شاعر ، واسم الشَّمَّاخ مَعْقِلِ وَكَنْيَتُهُ أَبُو سَعِيد .

وشَـَمْخُ : أَسَم . وَبَنُو مَشْمُخُ : بَطُنُ ۗ } قَـالَ : وشـَمْخُ بن فَزَارَة بطن . و في التهذيب :

إذا شِناخا قُـُورِها تَـوَ قَـُدا

أراد كنناخيب قُورِها وهي رؤوسها، الواحدة كَشَنْخَةَ كأن الباء زيدت .

الأزهري: المُشَنَّخُ من النخل الذي نُتقَّحَ سُلاَّؤُه وقد تَشَيَّخَ نَخْلَهَ تَشْنِيخاً .

شندخ : الشُّنْدُخُ : الوَقَادُ من الحيل ؛ وأنشد أبو عبيدة قول المَرَّار :

> 'شند'خ" أَشْدَ ف' ما وَزَّعْتُهُ ، وإذا 'طؤطيءَ طَيَّارِ" طِيمِوْ

ورواه غيره: 'شنْدُفُ'؛ وقيل: هو العظيم الشديد. التهذيب: الشُنْدُخ من الحيل والإبل والرجال الشديد الطويل المكتنز اللحم؛ وأنشد:

بشُنْدُخ ِ يَقْدُمُ أُولَى الْأَنْفِ

وقال طالق بن عَدِيٍّ :

ولا يَوى،الفَر ْسَخَ بعد الفَر ْسَخ، شَيْئًا ، على أَفَبُ طاوٍ 'شُنْد'خِ

والسُّنْدُخُ والشُّنْدُخِيُّ: ضرب من الطعام. الفراء: الشُّنداخِيُّ الطعام يجعله الرجل إذا ابتنى داراً أو عمل بيتاً.

شيخ : الشَّيْخُ : الذي استبانت فيه السَّنُ وظهر عليه السَّبُ ؛ وقيل : هو سَيْخُ من خمسين إلى آخره ؛ وقيل : وقيل : هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره ؛ وقيل : هو من الحمسين إلى الثانين ، والجمع أشياخ وشيخانُ وشيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة ومَشْيخة الله عنه ومَشْيخة كضيفة الحديث ذكر شِيخانِ قريش ، جمع شَيْخ كضَيْف

شموخ: الشَّمْرَاخُ والشُّمْرُوخِ: العِثْكَالُ الذي عليه البُسْرِ' ، وأصله في العِذِيْق وقد يكون في العنب . التهذيب : الشَّمْرَاخُ عِسْقَبَةٌ " من عِذْقِ عُنْقُودٍ . وفي الحديث : أن سَعْدَ بن عُبادة أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، برجل في الحيِّ مُخْدَجٍ سقيم 'وجِدَ على أَمَة من إمائهم يَخْبُثُ بها ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : خدوا له عِثْكَالًا فيـه مائـة شيمراخ فاضربوه به ضربة ما بين خمس مرات إلى عشر مرات. والشُّمْرُوخ : غُصْنُ دَقَيق رَخْصُ يَنْبُتُ فِي أعلى الغصن الغليظ خرج في سَنَتِه رَخْصاً . والشِّمْراخُ : رأسٌ مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل . الأصمعي : الشَّماريخُ وؤوس الجبال وهي الشَّنَاخِيبِ٬ ، واحدتها 'شَنْخُوبة . والشَّمْرَاخ من الغُرَرُ : ما استَدَقُّ وطال وسال مُقْسِلًا حتى جَلُّلُ الْحَيْشُومَ ولم يبلغ الجَحْفَلَة ، والفرس سُمْو اخ ي قال حُركَيْث بن عَنَّاب النَّبْهاني :

تَرَى الْجِيَوْنَ ذَا الشَّمْرَاخِ وَالْوَرَّدَ يُبِئِنَغَى لَيَالِيَ عَشْراً ، وَسُطَّنَا ، وهو عائرُ '

وقال الليث : الشَّمْراخ من الغُرَّرِ ما سال عـلى الأنف . وشِمْراخُ السحاب : أعاليه .

وسُمَوْخُ النَّحْلَةُ : خَرَطُ بُسْرَهَا . وقال أَبُو صَبْرَةَ السَّعْدِيُّ : سَمْرِخِ العِذْقَ أَي اخْرُطُ سَمَارِخِهُ بِالْمِخْلَبِ قَمْطًا والشَّمْرِاخَةِ : صنف من الحوارِجِ أَصِحَابِ عبد الله بن شَمْراخ .

شَنْح : الشَّنَاخ : أَنف الجبل ؛ قال ذو الرمة يصف الجبال : إذا شِنَاخ ُ أَنْهُه تَو َقَدًا

١ قوله « قمطاً » كذا بالاصل بتقديم العين على الطاء وفي القاموس
 قطماً بتأخير العين قال شارحه وانظره .

وضيفان ، والأنثى تشيخة ؛ قال عَسِيد ُ بن الأبرَص :

كَانَهَا لِقَوْة " طَلْنُوب ُ ،

تَيْبَس ُ فِي وَكْثرِها القُلْنُوب ُ

بانت على أرَّم عَذ ُوباً ،

كأنها تشخة " رَقْوب ُ

قال ابن بري: والضمير في بانت يعود على اللــَّقُو َ وهي العُقاب ، شبه بها فرسه إذا انقضت للصيد . وعَذُ وبُ : التي وعَذُ وبُ ، التي تَرْ قُدُ بُ وَلَدَهَا خُوفًا أَنْ عُوت .

وقد شاخ يَشيخ سَيْخاً ، بالتحريك ، وشُيُوخة وسُيْخوخيّة، وسُيْخوخيّة، في سَيْخوخيّة، في سَيْخ .

وسَيَخ تَشْييخاً أي شاخ ، وأصل الياء في شيخوخة متحر كة فسكنت لأنه ليس في الكلام فعْلُول ، وما جاء على هذا من الواو مثل كيْنُونة وقيْدودة وهيْعُوعة فأصله كيّنُونة ، بالتشديد ، فخفف ولولا ذلك لقالوا كو نونة وقو دُودة ولا بجب ذلك في ذوات الياء مثل الحيّد ودة والطيّر ورة والشيّخوخة . وشيّخته : دَعَو نه شيخاً للتبجيل ؛ وتصغير الشيّخ شيخية وشييخ أيضاً ، بكسر الشين ، ولا تقل شويخ . أبو زيد : تشيّخت الرجل تشيخاً وسمعت به تسميعاً وندد ثن به تنديداً إذا فضحته . وشيخ عليه : شنع ؛ أبو العباس : تشيخ بيّن التشيخ والشيخ والشيخ

وأشياخ النجوم: هي الدراري ؛ قال ابن الأعرابي: أشياخ النجوم هي التي لا تنول في مناول القبر المسياة بنجوم الأخذ ؛ قال ابن سيده: أدى أنه عنى بالنجوم الكواكب الثابتة ؛ وقال ثعلب : إنما هي أسناخ النجوم وهي أصولها التي عليها مدار الكواكب

وسِرُها ؛ وقوله أنشده ثعلب عن ابن الأعرابي : يَحْسَبُه الجاهلُ ، ما لم يَعْلَما، شَيْخاً ، على كُرْسِيَّه ، مُعَبَّا لو أنه أبانَ أو تَكلَّما ، لكان إيَّاه ، ولكن أغْجَما

وفسره فقال يصف وطئب لبن شبهه برجل مُلَقَف بِ كَسَائُه وقال : ما لم يعلم ، فاما أطلق الميم رَدَّها إلى اللام ، وأما سببويه فقال : هـو على الضرورة وإنحا أراد يعلمن ؛ قال : ونظيره في الضرورة قول جَذيمَة الأرْرَص .

رِيمَا أُوفَيْتُ فِي عَلَمَ تَرَ ْفَعَنَ ثُنُوبِي تَشْمَالَاتُ

وقول الشاعر :

مَنَى مَنَى تُطَلَّعُ المَثَابَا ؟ لَعَلَّ تَشْيْخًا مُهْنَرًا مُصابا

قال : عنى بالشيخ الوَّعْلِ .

والشَّيْخَةُ : نَدِّنَةً "لبياضها ، كما قالوا في ضرب من الحَمْضِ الهَرْمُ .

والشاخة ألمعتد ل ؛ قال ابن سيده: وإنما قضنا على أن ألف شاخة ياء لعدم «شوخ» وإلا فقد كان حقها الواو لكونها عيناً . قال أبو زيد : ومن الأشجار الشيخ وهي شجرة يقال لها شجرة الشيوخ ، وثمرتها جر و وهي شجرة العُصْفُر منبيتها الرياض والقريان .

و في حديث أُحُد ذكر سَدْخان ١ ، بفتح الشين : هو موضع بالمدينة عَسْكُر به سيد ُنَا رسول الله ، صلى الله وذكر شيخان» قال ابن الأثير: بفتح الشين وكسر النون . وقال ياقوت شيخان بلفظ تثنية شيخ ، ثم قال : وشيخة رملة بيضا في بلاد أسد وحنظلة على الصحيح .

الله عليه وسلم ، ليلة خَرَجَ إلى أُحُد وب عَرَضَ الناسَ ، والله أَعلم .

#### فصل الصاد المهملة

صبخ : الصَّبَخَةُ : لغة في السَّبَخَـة ، والسبن أعلى . والصَّبِيخَة لغة في سَبِيخة ِ القطن ، والسين فيه أفشى .

صخخ : الصخ : الضرب بالحديد على الحديد ، والعصا الصلبة على شيءٍ مُصمت ٍ .

وَصَخُ الصَخْرة وَصَخْيخُها: صوتُها إذا ضرَّبَها بِحَجْر أَو غَيْره . وكلُّ صوت من وقع صخرة على صخرة ونحوة ونحوة ونحوة ونحوة : صَخُ وصَخْيخ ، وقد صَخَت تَصَغُ ؛ تقول : ضربت الصخرة بججر فسمعت لها صَخَلَةً .

والصاحّة : القيامة ، وبه فسر أبو عبيد و قوله تعالى : فَإِذَا جَاءَت الصَّاحَة ؛ فإما أن يكون اسم الفاعل من صخ يصخ ، وإما أن يكون المصدر ؛ وقال أبو إسحق : الصاحة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة تصنّح الأسماع أي تصيمها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإصاء .

وتقول: صخ الصوت الأذن يصغها صغاً. وفي نسخة من التهذيب أصخ إصخاحاً ، ولا ذكر له في الثلاثي . وفي حديث ابن الزبير وبناء الكعبة: فخاف الناس أن يصبهم صاخة من السماء ؛ هي الصيحة التي تصنح الأسماع أي تقرعها وتصها. قال ابن سيده: الصاخة صيحة تصخ الأذن أي تطعنها فتصمها لشدتها ؛ ومنه سبيت القيامة الصاخة ، يقال كأنها في أذنه صاخة أي طعنة . والغراب يصنح بمنقاره في دَبَر البعير أي يطعن ؛ تقول منه صخ بصخ . والصاخة : ألداهية .

صرخ: الصَّرْخَةُ : الصيحة الشديدة عنــد الفزع أو المصيبة ، وقيل الصُّراخُ الصوت الشديــد ما كان ؛

صرخ يصرُخُ صُراخاً . ومن أمثالهم : كانتُ كَصَرْخَةِ الحُبُلِي ؛ للأمر يفجؤك .

والصادخ والصريخ: المستغيث. وفي المثل: عبد والصادخ والصريخ: المستغيث. وأخل منه وأضعف ؟ وقيل: الصادخ المستغيث والمصرخ المغيث ؟ وقيل: الصادخ المستغيث والصادخ المغيث ؟ قال الأزهري: ولم أسمع المستغيث والصادخ المغيث ؟ قال الأزهري: ولم أسمع قال: والناس كلهم على أن الصادخ المستغيث المنعيث والمصرخ المغيث ، والمستصرخ المستغيث أيضاً. وووى شعر عن أبي حاتم أنه قال: الاستصراخ وووى شعر عن أبي حاتم أنه قال: الاستصراخ المعنف على الميت أي استعراخ المينه على الميت أي استعراخ المينه على الميت أي استعان به ليقوم بشأن الميت فيعيهم على الميت أي استعان به ليقوم بشأن الميت فيعيهم على ذلك ، والصراخ صوت استغاثتهم ؟ قال ابن الأثير: المنتشر خ الإنسان إذا أتاه الصادخ ، وهو الصوت المعائم ما المنافعة معالم المنافعة المنافعة معالم المنافعة المنافعة معالم المنافعة ال

يعلمه بأمر حادث ليستعين به عليه ، أو ينعلى له ميتاً . واستَصْرَ مَخْتُهُ إذا حملته على الصراخ . وفي التنزيل : ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصر خي " . والصريخ : المغيث ، والصريخ المستغيث أيضاً ، من الأضداد ؛ قال أبو الهيثم : معناة ما أنا بمغيثكم ، قال : والصريخ الصادخ ،

واصطرَحُ القَومُ وتصارخوا واستصرخوا: استغاثوا. والاصطراح: التصارخ، افتعال.

وهو المغيث مثل قدير وقادر .

والتصرّخ : تكلف الصراخ . ويقال : التصرّخ به حمق أي بالعطاس .

والمستصرخ: المستغيث ؛ تقول منه: استصرخني فأصرخته . والصّريخ : صوت المستصرخ . ويقال : ويقال : صرخاً إذا استغاث فقال :

ويقال: صرَّح فلال يصر خ صراحا إذا استعاث فقال: واغوثاه! واصر ختاه ! قال: والصريخ يكون فعيلًا بمعنى مُفعِل مثل نذير بمعنى منذر وسميع بمعنى مسمع ؟

قال زهير :

إذا ما سبعنا صارخاً ، مَعَجَتْ بِنا إلى صوته ِ وَرُقُ المَرَاكِلِ ِ ، نَضَرَّ ُ

وسبعت صارخة القوم أي صوت استغاثتهم ، مصدر على فاعلة . أمّال : والصارخة بمعنى الاغاثة ، مصدر ؛ وأنشد :

فكانوا مُهلِكِي الأبناء ، لولا تدارُ كُهم بِصارخة سُفيتي

قال الليث : الصادخة بمعنى الصريخ المغيث ؛ وصرخ صرخة واصطرخ بمعنى .

ابن الأعرابي: الصرّاخ الطاووس ، والنّبّاح الهدهد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يقوم من الليل إذا سمع صوت الصادخ ، يعني الديث الأنه كثير الصياح في الليل .

صلخ: الأصلك : الأصم ، كذلك قال الفراء وأبو عبيد ؛ قال ابن الأعرابي : فهؤلاء الكوفيون أجمعوا على هذا الحرف بالحاء المعجمة ، وأمّا أهل البصرة ومن في ذلك الشق من العرب فإنهم يقولون الأصلح ، بالجيم ؛ قال الأزهري : وسمعت أعرابياً يقول : فلان يتصالح علينا أي يتصامم . قال : ووأبت أمة صماء كانت تعرف بالصلحاء ، قال : فهما لغتان جيدتان بالحاء والجيم .

لو أَبْصَرَتْ أَبْكَمَ أَعَى أَصَلَخَا ، إِذَا لَسَمَتَى، واهتَدى أَنتَى وَخَى!

أي أننَّى توجه . يقــال : وخَى كيني وَخَياً . وإذا

دُعي على الرجل قيل : صَلَخًا كَصَلَخ النعام ! لأن النعام كل أصلخ ، وكان الكميت أصم أصلخ . وجَمَلُ أصلخ وناقة صلخاء وإبـل صلخى : وهي الجُرب .

والجرّب الصالِخ : وهو الناخس الذي يقع في دَبَرِهُ فلا يشك أنه سيصلخه ، وصلخه إياه أي أنه يشمل بدنه . والعرب تقول للأسود من الحيات : صالِخ وسالِخ " وسالِخ " مكاه أبو حاتم بالصاد والسين ؛ غيره : أَقْمَتُلُ ما يعكون من الحيات إذا صلَخت علاها. ويقال للأبرص الأصلخ .

صبح: الصّباخُ من الأذن: الحرقُ الباطن الذي يُفضي إلى الرأس ، تميمية ، والسماخ لغة فيه . ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسها ؛قال العجاج:

حتى إذا صر" الصباخ الأصمعًا

وفي حديث الوضوء: فأخذ ماء فأدخل أصابعه في صماخ أدنيه ؛ قال: الصماخ ثقب الأدن ؛ وقول العجاج:

أمَّ الصَّدى عن الصَّدى وأصْمُنخُ

أَصْمُخُ : أَصُكُ الصّاخ ، وهو ثقب الأَذِن المّـاضي إلى داخل الرأس . وأُمُّ الصدى : الهامَةُ . وأُمُّها : الجلدة التي تجمع الدماغ ، والجمع أصَّحة وصُمُخ ، وهو الأَصْمُوخُ ، وبالسين لغة .

وصَمَنَفَه بِصَمُخُهُ صَمَخًا : أَصَابِ صَمَاخَه . وَصَمَخَتُ فَلانًا إِذَا عَشَرَتَ صَمَاحُ أَذَنَه بِعُود أَو غَيْرِه . ابنالسكيت : صَمَخَتُ عَيْنَه أَصَمُخُهَا صَمْخًا ، وهو ضربك العين بجمع بدك ، ذكره بعقب : صَمَخَت صَمَاحَه . وصَمَخَ أَنْفَهُ ، : دَقَّهُ ، ؟ عن اللحياني .

ويقال للعطشان: إنه لتصادي الصَّماخ. والصَّماخ: البَّر القليلة الماء، وجمعه صُمُخ. والصَّمْخُ: كل ضربة أثرت؛

قال أَبُو زَيد : كُلُّ صَرَّبَة أَثْرَت فِي الوَّجَهُ فَهِي صَمَّحُ . أبو عبيد : صمخته الشمس أصابته . شمر ؛ صمخته ، بالخاء ، أصابت صماخه . ويقال : صمخ الصوت صِمَاخَ فلان. ويقال: ضرب الله على صماخه إذا أنامه. وفي حديث أبي ذر": فضرب الله على أصمختنا فما انتبهنا حتى أضحينا؛ وهو كقوله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف ؛ ومعناه أنمناهم ؛ وقول أبي ذر" : فضرب الله على أصمختنا ؛ هُو جمع قلة للصماخ أي أن الله أنامهم . وفي حديث عـليٌّ ، رضوان الله عليه : أصخت لاستراق صمائخ الأسماع ؛ هي جمع صماخ كشمال وشمائل.وصمخته الشمس: اشتد وقعها عليه. أبو عبيد:الشاة إذا حلبت عند ولادها يوجد في أحاليل ضرعها شيء يابس يسمى الصَّمْخُ والصمغ ، الواحدة صَمَيْخَة وصَمَعْهَ ، فإذا قطر ذلك أفصَع لبننها بعد ذلك واحْلُو لَى ؛ ويقال للحالب إذا حلب الشاة : ما ترك فها قطر آ .

صملخ: الصملاخ والصملوخ : وسخ صماخ الأدن وما يخرج من قشورها ، والجمع الصاليخ ؟ وقال النضر: صملوخ الأدن وسملوخها . ولهن صماليخ وصمالخي من الأدن وسملوخها . ولهن صماليخ اللهن : الصمالحي والسمالحي من اللهن الذي حقن في السقاء ثم حفر له حفرة ووضع فيها حتى يروب ، يقال : سقاني لبنا صمالحي الوقال ابن الأعرابي : الصمالحي سقاني لبنا صمالحي إ وقال ابن الأعرابي : الصمالحي من الطعام واللهن الذي لا طعم له . والصملوخ : أمضوخ النصي ، وهو ما ينتزع منه مثل القضيب ، مكاه أبو حنيفة ؟ والعرب تقول لأصل النصي والصليخ ؟ قال الطرماح :

سماويَّة" زُغْب"، كأن شكيرَها صَالِيخ مَعْهُودِ النَّصِيِّ المُبْعَلَّةِ

وهو ما رقَّ من نبات أصولها .

صنح: أبو عمرو: صنّيخ الوكك وسنيخ وهو الوضّح والوضّح والوضّح والوسّخ . وفي حديث أبي الدرداء: نعم البيت الحمّام يذهب الصّنخة ويذكر الناريعني الدرن والوسخ. يقال: صنخ بدنه وسنخ ، والسين أشهر.

صيخ: أَصاخله يُصِيخُ إصاخة: استبع وأنصت لصوت؛ قالُ أَبو دوادً:

> ويصيخ أحياناً ، كما اس تمع المضل لصوت ناشد

وفي حديث ساعة الجمعة : ما من دابة إلا يهي منصيخة أي مستبعة منصتة ، ويروى بالسين وقد تقدم .

والصاخة ،خفيف : ورم يكون في العظم من صدمة أو كدمة يبقى أثرها كالمَشَش ، والجمع صاخات وصاخ "؛ وأنشد :

بلَحْييهِ صاخ من صِدام الحوافر

وفي حديث الغار: فانصاخت الصخرة هكذا ؛ روي بالحاء المعجمة وإنما هو بالمهملة بمعنى انشقت . ويقال : انصاخ الثوب إذا انشق من قبل نفسه ، وألفها منقلبة عن واو ، وقد رويت بالسين وهي مذكورة فيا تقدم ؟ قال ابن الأثير : ولو قبل إن الصاد فيها مبدلة من السين لم تكن الحاء غلطاً ، يقال : ساخ في الأرض يسوخ ويسيخ إذا دخل فيها ، والله أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضخخ : الضَّخ ؛ امتداد البول .

والمضخة : قصبة في جوفها خشبة يرمى بها الماء من الفم. قال أبو منصور : الضخ مثل النضخ للماء ؛ وقد ضَختٌه ضخاً إذا نضحه بالماء .

#### فصل الطاء المهملة

طمخ : الطَّبْخُ : انضاج اللحم وغيره استواء واقتداراً.
طبخ القيد ر واللحم بطبخه ويطبخه طبخاً
واطَّبخه ؛ الأخيرة عن سيبويه ، فانطبخ واطَّبخ
أي اتخذ طبيخاً ، افتعل ، ويكون الاطباخ استواء
واقتداراً . يقال : هذه خبزة جيدة الطبخ ، وآجُرَّة
حدة الطبخ .

وطابخة أن القب عامر بن الياس بن مضر ، لقبه بذلك أبوه حين طبخ الضّب ، وذلك أن أباه بعشه في بغاء شيء فوجد أرنباً الفطيخها وتشاغل بها عنه فسمي طابخة . وتميم بن مرّ ومزينة وضة بنو أدّ بن طابخة بن خيند ف وكأنه إنما أثبت الهاء في طابخة للمبالغة .

والمطبخ : الموضع الذي يطبخ فيه ؛ وفي التهذيب : المطبخ بيت الطبّاخ ، والمطبخ ، بكسر الميم ؛ قال سيبويه : ليس على الفعل مكاناً ولا مصدراً ولكنه اسم كالمربد . والمطبخ آلة الطبخ .

والطَّبَاخ : مَعَالَج الطبخ وحرفته الطِّبَاخة ؛ وقد يكون الطبخ في القرص والحنطة . ويقال : أتقدرُون أم تشورُون ؟ وهذا مُطَّبَخ القرم ومُشْنُواهم . ويقال: اطَّبِخُوا لنا قُرُصاً . وفي حديث جابر : فاطَّبخنا هو افتعاناً من الطبخ فقلبت الناء لأَجل الطاء قبلها .

والاطتباخ : مخصوص بمن يطبخ لنفسه ، والطبخ عام لنفسه ولغيره .

والطِّنْخُ : اللحمُ المطبوخِ . والطبيخ : كالقدير ، وقيل : القدير ما كان بِفِحتَّى وتوابيلَ ، والطبيخ : ما لم يفَحُ .

واطَّـبَخنا : اتخذنا طبيخاً ؛ وهذا مُطَّـبَخ القوم وهذا مُشْتُواهم .

وااطُّبَاخُةً : الفُوارَة ، وهو ما فار من رغوة القِدر .... ر مكذا بالأصل . غَرَسْتَ فِي جَبَّانَةٍ لَمْ تَسْنَخِ كُلَّ صَفِيٌ ذات فرع ضِرْدَخٍ ، تَطَلِّبُ لَمَاءَ مَنَى مَا تَرْسَخ

وقيل : الضردخ العظيم من كل شيء .

ضمخ : الفَسَّمْخُ : لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر ؟ وأنشد :

> تَضَمَّغُنَ بَالِجَادِيِّ حَتَى كَأَمَّا الأَّ رَوْفُ، إِذَا اسْتَعْرَ ضَّنَهُنَّ، رَوَاعِفُ

ابن سيده : ضَمَنَعَه بالطيب يضمَغُه ضمغاً وضمَّغه تضمغاً : لطخه .

وتضمخ به : تلطخ به ؛ وفي الحديث : كان 'يضَمِّخ رأَسه بالطيب ؛ التضمخ : التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه . وفي الحديث : كان متضمخاً بالحكوق؛ واضطمخ والمضخ لغة شنعاء في الضمخ .

وضيخ عينه ووجهـه وأنفه يضمخـه ضمخاً : ضربه بجمعه . وقيل : الضمخ ضرب الأنف ، رعَفَ أو لم يرعُف ؛ وقيل : هو كل ضرب مؤثر في أنف أو عين أو وجه . وضمخه فلان : أتعبه .

ضيخ : ابن الأثير في حديث الزبير : إن الموت قد تغشاكم سحابه وهو منضاخ عليكم بوابل البلايا ؟ يقال : انفاخ الماء وانضخ إذا انصب ، ومثله في التقدير انقاض الحائط وانقض إذا سقط ؛ شبه المبية بالمطر وانسيابه ؛ قال ابن الأثير : هكذا ذكره الهروي وشرحه وذكره الزنخشري في الصاد والحاء المهملتين وأنكر ما ذكره الهروي .

إذا طبخ فيها . وطُبُاخَة كُل شيء : عصارته المأخوذة منه بعد طَبْخِه كعصارة البَقَّم ونحوه . التهذيب : الطُّبَاخَة ما تحتاج إليه بما يُطبَخ نحو البَقَّم تأخذ طباخَتَه للصبغ وتطرح سائره ؛ وقول الشاعر :

والله لولا أن تخشُ الطَّبُّخُ بِيَ الجُسِمِ ، حيث لا مُسْتَصْرَ خُ

يعني بالطُّبُّخ الملائكة الموكلين بالعذاب بعني عذاب الكفار ، والطُّبُّخ جمع طابخ .

والطبيخ : ضرب من الأشربة ؛ ابن سيده : والطبيخ ضرب من المُنصَف .

وطَبَخ الحَرُ الثمر : أنضجه ؛ ومنه قول أبي حَثْمة في صفة النسر : 'تحفة' الصائم وتَعلَّة ' الصبيِّ وننز'ل' مريم ، عليها السلام ، وتُطبَخ' ولا تُعنَّلي صاحبَها .

وطبائخ الحر : سمائمها في الهواجر ، واحدتها طبيخة ؛ قال الطرماح :

ومستأنس بالقَفر ، باتت تلُّفُهُ طبائخ ُ حر ؓ ، وقعهُنَ سَفُوع ُ

والطابخة: الهاجرة. والطابخ : الحبتى الصالب . والطابخة: القوقة. ورجل ليس به طباخ أي ليس به قو"ة ولا سِسن ، ووجد بخط الأزهري تطباخ ، بضم الطاء ، ووجد بخط الإيادي طباخ ، بفتح الطاء ؛ قال حسان بن ثابت :

المالُ يَغْشَى رجالاً لا طَباخ بهم ، كالسَّبل بَغْشَى أصولَ الدِّندِن البالي

ومعناه: لا عقل لهم . والدّنثدنُ : ما بـلي وعفِنَ من أصول الشجر ، الواحدة دِنْدِنَة ، وقد جاء هذا البيت في شعر لِحَيَّة بَنِ خلف الطّائي مخاطب الرأة من بني شبحى بن جرم يقال لها أسماءُ ، وكانت تقول ما لحَمَّة مال فقال محاوباً لها :

نقول أسماء لما جئت خاطبها :

ال حي ما أربي إلا لذي مال أسماء لا تفعليها ، رب ذي إبل الفواحش ، لا عف ولا نال الفقر يزري بأقوام ذوي حسب ، وقد يسود ، غير السيد ، المال المال يغشى أناساً ، لا طباخ لهم ، كالسيل يغشى أصول الدندن البالي أصون عرضي بمالي لا أدنسه ، لا بارك الله بعد العرض في المال! أحتال للمال ، إن أودى ، فأكسبه ، ولست للعرض ، إن أودى ، بحتال ولست للعرض ، إن أودى ، بحتال

قوله نال من النوال وأصله نول مشل قولهم كبش صاف وأصله صوف وفي جديث ابن المسيب: ووقعت الثالثة فلم ترتفع ، وفي الناس طباخ: أصل الطباخ القو"ة والسمن ثم استعمل في غيره ، فقيل : لا طباخ له أي لا عقل له ولا خير عنده ؛ أراد أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحداً ؛ وعليه يبنى حديث الأطبخ الذي ضرب أمّه عند من رواه بالحاء. وفي ألحديث : إذا أراد الله بعبد سوءاً جعمل ماله في الطبيخين؛ قيل: هما الجص والآجر"، فعيل بمعنى مفعول. والرأة طباخية مثل علانية: شابة بمتلئة مكتنزة اللحم؛ قال الأعشى:

عبْهُرَهُ الخَلْقِ طَبَاخِيَّةُ ، تَزينه بالخُلْق الطاهر ٢

توله « طباخية » في خط المؤلف بتشديد الياء وان كان ما قبله
 يقتفي التخفيف، وفي القاموس ككراهية وغرابية ، بتشديد الياء
 فغيه التخفيف والتشديد .

و في كلامه 'طباخ إذا كان محكماً .

وطبُّخ : ترعرع وعقل .

ابن سيده: والمُطبِّخ، بكسر الباء مشدّدة: من أولاد الضأن أملاً ما يكون ؛ وقيل : هو الذي كاد يلحق : بأبيه وأوّله حِسْل ثم غَيْداق ثم مُطَّبِّخ "ثم خُضُرِم ثم ضب " .

وقد طَبُّخُ الحِسلُ تطبيخاً : كبر .

ورجل طبُّخَة' : أحمق ، والمعروف طيخة .

وَّالأَطْبَحْ : المُسْتَحَكِمُ الحَمْقُ كَالطَبْخَةُ بِيْنُ الطَّبَخُ . وفي الحَديث : كان في الحي رجل له زوجة وأم ضعيفة فشكت زوجتُه إليه أمه فقام الأَطْبِخ إلى أمه فأَلقاها في الوادي ؛ حكاه الهروي في الغريبين .

والطِّبِّيخُ بلغة أهل الحجاز :البطيخ ، وقيده أبو بكر بفتح الطاء .

طخع: طخ الشيء يَطُيخُه طخاً: ألقاه من يده فأبعد. والمطخة : خشبة 'بحداد أحد طرفيها ويلعب بها الصيان. والطّخ تُ كناية عن النكاح ؛ وقد طخ المرأة يطخها طخاً ؛ وروي عن مجيى بن يَعْمَر أنه اشترى جارية خراسانية ضخمة "فدخل عليه أصحابُه فسألوه عنها فقال: نعم المطبّخة !

والطخُوخ: الشرِسُ في الحلق وسوء العشرة والمعاملة؛ طخ ً طخاً : شرس في معاملته .

والطَّخْطَخَة : استواء الشيء وتسويته كنحو السحاب يكون فيه جُورَبُ ثم يتَطخطخ أي ينضم بعضه إلى بعض . وتطخطخ السحابُ إذا كانت فيه جُورَب ثم انضم واستوى؛ وسحاب طخطاخ. أبو عبيد: المتطخطخ

من الغيم الأُسودُ. وتطخطخ الليل: أَظلم وتراكم يكون بغيم وبغير غيم ، ومثله تدخدخ ، وذلك إذا كان غيم يستر ضوء النجوم ، وذلك إذا لم يكن فيه قمر ، ولا أُدري ما طخطخه ؛ وليل مُطخاطِسخ وقد طخطخه السحاب .

ويقال للرجل الضعيف النظر: متطخطخ، والجمع متطخطخون. ابن سيده: والمُطَخطِخ الضعيف البصر. وقد طخطخ الليل بصره إذا حجبته الظلمة عن انفساح النظر.

والطخطخة : حكاية بعض الضحك . وطخطخ الضاحك قال : طيخ طيخ ، وهو أقبح القهقهة ، وربما حكى صوت الحلى ونحوه به .

والطُّخطاخ : اسم رجل .

طرخ: الطئرخة: ماجل يتخذ كالحوض الواسع عند مخرج القناة يجتمع فيها الماء ثم يتفجر منها إلى المزرعة، وهو دخيل ليست فارسية لكناء ولا عربية محضة.

وطرَّ خان : اسم للرجل الشريف، بلغة أهل خراسان، والجمع الطَّراخِنة .

طلخ: الطلخ : اللطخ بالقذر وإفساد الكتاب ونحوه ، واللطخ أعم . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان في جنازة فقال: أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثناً إلا كسره ، ولا صورة إلا طلخها ، ولا قبراً إلا سواه ? وقال شمر: أحسب قوله طلخها أي لطخها بالطين حتى يطمسها ، من الطلخ وهو الذي يبقى في أسفل الحوض والغدير ؛ معناه يسو دها وكأنه مقلوب. قال: ويكون طلخته أي سو دنه ، ومنه الليلة المطلخية ، والميم زائدة .

وامرأة طلُّخاء إذا كانت حمقاء ؛ وأنشد :

فَكُمُ مثلُ زُوجِ طَلَّخَاء خِرِملِ أَقَلُّ عِياناً فِي السَّداد ، وأَشْكَعَاً ١

ويروى طِلخاء لطخة .

والطَّلْخُ : بقية الماء في الحوض والغدير. وفي التهذيب: الطَّلْخُ والطَّمْحُ العَرِينُ الذي فيه الدَّعامِيصُ لا يُقدر على شربه .

واطـٰلــَخ ً دمع عينه أي تفرق ؛ وأنشد الأزهري في ترجمة جلخ :

> لا خير َ في الشَّيْخ إذا ما اجْلَـَخَّا، واطْلَـَخ ماء عَينِهِ ولَخَّـا

> > وفي التهذيب :

وسالَ غَرْبُ مائه ِ فاطْـلـَخَّا

واطلخ دمع عينه إذا سال .

طمخ : الطَّمْخُ : شَجَر يدبغ به يجيء أديمه أحمَر، ويقال له أيضاً : العِرْنَةُ .

طنخ: طنيخ الرجل يَطْنَخُ طَنَخاً وتَنِيخ يَتَنخ تَنَخاً، فهو طنيخ وطانخ : غلب الدسم على قلبه واتَّخَمَ منه ؛ وطنيخ الدسم قلبه ، وطنيخت نفسه : خبثت، وهو من ذلك . وطنيخت الناقة والدابة : اشتد سمنها .

ومَرْ ً طِنْخ من الليل كَعِنْك ، قال ابن دريدْ: ولا أدري ما صحته .

والطُّنَخُ : البَسَمَ ؛ قال شمرَ : سمعت ابن الفقعسي يقول: نشرب هذه الألبانَ فتطنخنا عن الطعام أي تغنينا.

طيخ : ابن سيده : طاخ الأمر كليْخاً : أفسده ؛ وقال أحمد بن يحيى: هو مِن تَواطَخ القوم ؛ قال: وهذا

من الفساد بحيث تراه ؟ قال ابن جني : وقد يجوز أن يحسن الظن به فيقال إنه أراد كأنه مقلوب منه . ابن الأعرابي : المُطَيِّخُ الفاسد . وطاخ يَطِيغُ طَيْخاً : تلطخ بقبيح من قول أو فعل. وطاخة هو وطيَّخة : لطخه به ؟ يتعدى ولا يتعدى ؟ وأنشد الأزهري :

ولَسْنَ بطبًاخَةٍ في الرجال ، ولَسْنَ بِخِزْرافَة أَحْدَبًا

اللحياني : طاخ فلان فلاناً يطيخه ويطوخه : رماه بقبيح من قول أو فعل .

وطَـيْخَهُ بشر": لطخهُ. أبو زيد: طيَّخه العذاب أَلعَّ عليه فأهلكه ، وطيخه السَّمنَ : امتلاً سِمَنــاً . أبو مالك : طيخ أصحابه إذا شتمهم فألح عليهم .

ورجل طائخ وطيَّاخة وطيَّخة: أَحمَّى لا خير فيه ؟ وقيل: أَحمَّى قذر، وجمع الطيَّنْخة طيخات؛ قال:ولم نسبعه مكسراً.

والطّيخ والطّيّخ : الجهـل . والطّيْخُ : الكِبر . وطاخ : تكبر ؛ قال الحرث بن حِلزة :

فاتركوا الطئينخ والتعدّي، وإما تتماشي الداء

وزمن الطَّيخة : زمن الفتنة والحرب ؛ يقال : أتانًا فلان زمن الطيخة .

وناقة طيوخ : تذهب بيناً وشمالاً وتأكل من أطراف الشجر .

وطيخ : حكاية صوت الضحك، حكاه سيبويه؛ الليث: يقول الناس طيخ طيخ أي قهقهوا .

وطَـيْخ ": مُوضَع " بَيْنَ ذَي خَشَب ووادي القرى ؟ قال كثير عزة :

> فوالله ما أدري ، أطيينها ُ تواعدوا لتم طهم ، أم ماء حيدة مَ أوردوا

#### فقال العجاج :

الله يعلم ، يا مغيرة ، أنني قد ُدستُها دو سَ الحِصانِ المُر سَلَ وأخدتُها أَخدَ المقصِّب شَاتَهُ ، عَجْلانَ يذبَحُها لقوم نُنز ّل ِ فقالت الدهناء:

والله لا تَخْدَعُني بشَمَّ ، ولا بتقبيل ولا بِضَمِّ ، إلا بِزَعْزاع بِسَلسِ هَسِّي ، تَسْفُط منه فَتَخَى في كُمْلِي ،

قال : وحقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرجلين . وفي الحديث: أن امر أة أتته وفي يدها فيتَخ كثيرة، وفي رواية فتتوخ، متحدا روي، وإنما هو فتخ، بمتحتين، جمع فتخة، وهي خواتيم تكاد تلبس في الأيدي ؛ قال : وربما وضعت في أصابع الأرجل . وفي حديث عائشة في قوله تعالى: و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ؛ قال : القُلْبُ و الفَتَخَة أ. ومعنى شعر الدهناء: أن النساء كن يتختمن في أصابع أرجلهن فتصف هذه أنه إذا شال برجليها سقطت خواتيمها في كمها ، وإنما تمنت شدية الجماع ؛ وقيل: الفتوخ خواتم بلا فصوص كأنها حليق وروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : الفتخ حلق من فضة يكون في أصابع الرجلين، قالته في قوله تعالى : إلا ما ظهر منها ؛ قالت : القليب والفتيخة .

والفَتَخُ والفَتَخَة : باطن ما بين العضد والذراع . والفَتَخُ : استرخاء المفاصل ولينها وعرضها ؟ وقيل : هو الله في في فَتَخَ فَتَخَا وهو أَفْتَخُ . وعُقاب فَتْخَاء : ليّنة الجناح لأنها إذا انحطت المولد «منه» هكذا في نخة المؤلف ولعد روي بالتذكير والتأنيث.

### فصل الظاء المعجمة

ظمنع: الظّمَنخ : شجر السَّمَّاقِ . التهذيب، أبو عمرو: الظَّمَنخ واحدتها ظِمِنْحَة شجرة على صورة الدُّلْب، يقطع منها خشب القصارين التي تُدفن ، وهي العر ن أيضاً ؛ الواحدة عر نَه في والعر نة والعر نشتن أيضاً : خشبه الذي يدبغ به ، والسَّفع طلعه .

# فصل العين المهملة

عهعنج: قال الأزهري: قال الحليل بن أحمد سبعنا كلمة شنعاء لا تجوز في التأليف، سئل أعرابي عن ناقته فقال: تركتها ترعى العُهُ عُمُخ ، قال : وسألنا الثقات من علمائهم فأنكروا أن يكون هذا الاسم من كلام العرب. قال وقال الفذ منهم: هي شجرة يتداوى بها وبورقها . قال وقال أعرابي آخر : إنما هو الخُمْ خُم ؟ قال الليث : وهذا موافق لقياس العربية والتأليف .

## فصل الفاء

فتخ: الفَنَخَةُ والفَنَخَةُ : خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فص ؛ وقيل : هي الخاتم أيّاً كان ؛ وقيل : هي حكقة "تلبس في الإصبع كالحاتم وكانت نساء الجاهلية يتخذنها في عَشْر هن "، والجمع فَنَخ " وفَنُوخ وفَنَخات ، وذكر في جمعه فتاخ " ؛ وقيل : الفَتْخة حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الحاتم ؛ قال الشاعر :

## تَسْقُطُ مِنْهَا فَتَخِي فِي كُمِّي

قال أبن برسي: هذا الشعر للدهناء بنت مسعل و زوج العجاج ، وكانت رَفَعته إلى المغيرة بن شعبة فقالت له : أصلحك الله إني منه بِجُمْع أي لم يفتضي ،

كسرت جناحيها وغبزتهما ، وهذا لا يكون إلاً من اللهن . والفَتَخُ : عَرْض الكف والقدم وطولهما . وأسد أَفْتَخُ : عَرض الكف. والفتخ : عرض مخالب الأسد ولين مفاصلها . والأَفْتَخُ : اللَّيْنُ مفاصل الأصابع مع عرض. والفتخ في الرجلين : طول العظم وقلة اللحم ؛ قال الشاعر :

على فَتَنْجُو ، ﴿ وَمِنْ تَنْجُو ، ﴿ وَمَا إِنَّ حَيْثُ ثَنْجُو مِنْ كُلُرِيقٍ

قال : عنى بالفتخاء رجله ، قال : وهذا صفة مُشتار العسل. الأصمعي: فتخاء قدم لينة ؛ وقال أبو عمرو: فيها عوج .

وفَتَخُ الرجل أصابعه فَتَنْخًا وفَتَخُها: عرَّضها وأرخاها؟ وقيل : فَتَخَ أَصابع رجليه في جلوسه فَتْخًا ثناها ولينها ؟ قال أبو منصور : يثنيهما إلى ظاهر القدم لا إلى باطنها . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وفَتَخ أصابع رجليه ؟ قال يحيى بن سعيد : الفَتْخُ أَن يصنع هكذا ، ونصب أصابعه ، ثم غيز موضع المفاصل منها إلى باطن الرجل ؟ يعني أنه كان يفعل الراحة وثناها إلى باطن الرجل ؟ يعني أنه كان يفعل ذلك بأصابع رجليه في السجود. قال الأصمعي: وأصل الفتن اللهن ، ويقال للراجم إذا كان فيها لين وعرض: لهم إله الفتن ؛ وأنشد :

كأني بفَتْخاء الجَناحَبْنِ لَقُوهِ ، دَفُوفٍ مِنَ العِقْبانِ، طَأَطَأْتُ شِمْلالِي

وتقول : وجل أفتخ بيّن الفتخ إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين ؛ قال الشاعر :

فُنتُخ ُ الشَّمَائِلُ فِي أَعِانِهُم رَوَح ُ

والفَتَخ في الإبل : كالطَّرَق. وناقة فتخاء الأَخْلافِ: الرَّفعت أَخلافها قبِبَل بطنها ، وكذلك المرأة ، وهو

فيها مدح وفي الرجل ذم ، وهو الفَتَخ .

والفتخاء: شيء مرتفع من خشب يجلس عليه الرجل ويكون لمشتار العسل ؛ وقيل: الفتخاء شبه ملبن من خشب يقعد عليه المشتار ثم يمد من فوق حتى يبلغ موضع العسل ؛ ويقال للفاتر الطرف: أفتخ الطرف ؛ قال :

وهي تَتْلُو رَخْصَ الظَّلُوفِ صَلْيِلًا، أَفْتَخَ الطَّرْفِ فِي قُولُهُ إِشْرَافُ'ا

والأَفاتِيخ من الفُقُوعِ: هَناهُ تَخرِج فِي أُوَّلُه فيحسبها الناس كَمْنَّاهً حتى يستخرجوها فيعرفوها ، حكاه أُبو حنيفة ولم يجك للأَفاتيخ واحداً .

وَفُنْمَيْخُ وَفَتَاخ : دَحْلانِ بِأَطْرَافَ الدَّهَاءُ بَمَا يَلِي اليامة ؛ عن الهجري . وفَتَثَاخ : اسم موضع .

فخخ : الفَخُ : المصيدة التي يصاد بها، معروف؛ وقيل: هو معرّب من كلام العجم، والجمع فُخوخ وفخاخ ؟ قال أبو منصور : والعرب تسمي الفَخُ الطّرَقَ . قال الفراء : الحَضْبُ سرعة أَخذ الطّرَق الرَّهْدُنَ ، قال : والطرق الفخ .

والفَحَّة والفَخُ فِي النوم: دون الغطيط َ ؛ تقول: سبعت له فَخيخاً . وفي حديث صلاة الليل : أنه نام حتى سبعت فَخيخه أي غطيطه؛ وقيل: الفَخَّة ُ والفَخُ أَن ينام الرجل وينفخ في نومه ؛ وفَخُ النَّائم ُ يَفِخُ ، واسم هذه النومة الفَخَّة. وفي حديث علي، رضي الله عنه:

أَفْلُح مَن كَانَتْ له مِزَخَهُ ، يَزْخُهُا ، ثم يَنامُ الفَخَهُ .

أي ينام نومة يسمع فخيخه فيها . وقال أبو العباس في قوله ثم ينام الفخة ، قال ابن الأعرابي الفخة أن ينام المستسلم المستحدد المؤلف وهو مكسور ولمله بحذف في ليزن .

على قفاه وينفخ من الشبع ؛ وفي حديث بلال : ألا ليتَ شِعرِي ، هل أَبيتَنَ " لَيلَــَة" بفَخ " ، وحَو ْلي إذْ خِر " وجَلِيل ' ؟

فخ : موضع بمكة ، وقيل : واد دفن به عبدالله بن عمر ، وهو أيضاً ما أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم، عُظَيْمُ بن الحرث المحاربي .

والأَفعى له فخيخ؛ قال ابن سيده: الفخيخ من أصوات الحيات شبيه بالنفخ، وقد يقال بالحاء غير معجمة، وهي أعلى. قال أبو منصور: أما الأفعى فإنه يقال في فعله فع يفح فحيحاً، بالحاء ، قاله الأَصمعي وأبو خيرة الأعرابي، وقال شمر: الفحيح لما سوى الأسود من الحيات، بفيه، كأنه نفس شديد ، قال : والحفيف من جرش بعضه ببعض . قال أبو منصور : ولم أسمع لأحد في الأفعى وسائر الحيات فخيخاً ، بالحاء ، وهذا غلط ، اللهم إلا أن يكون لغة لبعض العرب لا أعرفها فإن اللغات أن يكون لغة لبعض العرب لا أعرفها فإن اللغات فحيّت الأَفعى تَفحُ إذا سمعت صوتها من فمها، فأما الكشيش فصوتها من جلدها . وامرأة فنخ وفخيّة ": قذرة ؛ قال حربر :

وأُمَّكُمُ فَخَ قُدُامٌ وَخِنْدَفُ وأنشد الأَزهري للعين المنقري :

أُلَسْتَ إِنَ سَوْدَاءِ المَيَعَاجِرِ فَيَخَةٍ ، لَمَا عُلْسُةَ لَيَحْوَى ، ووَطَلْبٌ بُجَزًّم

المُفَضَّل : فَخَفْخَ الرجل إذا فاخَرَ بالباطل . والحَفْخَفَة والفَخْفَخَـة : حركة القرطـاس والثوب الحديد .

فدخ: فدَخَه بِفْدَخُه فَدْخاً : شدخه وهو رطب . والفَدْخ : الكسر . وفَدَخت الشيءفدخاً :كسرته.

فوخ: الفَرْخ: ولد الطائر ، هذا الأصل ، وقد استعملُ في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها ، والجمع القليل أفرُخ وأفراخ وأفرِخَهُ نادرة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

أفنواقُها حِذَةَ الجِنْفِيرِ ، كَأَنَّهَا أفنُواهُ أَفْرِخَـةٍ مَن النَّغْرانِ والكثير فنُرُخُ وفِراخُ وفِرْخانُ ؛ قال : مَعْهَا كَفِرْخانِ الدَّجَاجِ رُزَّخَا كرادِقاً ، وهِيَ الشَّيوخُ فُرَّخَا كرادِقاً ، وهِيَ الشَّيوخُ فُرَّخَا

يقول: إن هؤلاء وإن كانوا صفاراً فإن أكلهم أكل الشيوخ. والأنثى فرخة.

وأفر خَت البيضة والطائرة وفر خت ، وهي مُفرخ ومُفرخ ومُفرخ : طار لها فَرخ . وأَفرخ البيض : خرج فرخه . وأَفرخ البيض : خرج فرخه . وأَفرخ الطائر : حار ذا فرخ ؛ وفر خ كألك. واستتفر خُوا الحمام : اتخذوها للفراخ . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : أتاه قوم فاستأمروه في قتل عثمان ، رضي الله عنه ، فنهاهم وقال : إن تفعلوه فَبَيْضاً فَلَا يُفرِ خَنَه ؟ أراد إن تقتلوه تهيجواً فتنة يتولى منها شيء كثير ؛ كما قال بعضهم :

أرى فتنة هاجت وباضت وفر خت ، ولو تُنركت طارت إليهـا فراخُهـا

قال ابن الأثير : ونصب بيضاً بفعـل مضر دل الفعل المذكور عليه تقديره فَلْيُفْرِ خَنَّ بَيْضاً فَلَـيْفُرِ خَنَّ بَا تقول زيداً ، فحذف الأول وإلا فلا وجه لصحته بدون هذا التقدير ، لأن الفاء الثانية لا بد لها من معطوف عليه ، ولا تكون الحواب الشرط لكون الأولى كذلك . ويقال أفرخت البيضة إذا خلت من الفرخ وأفرختها أمّها وفي حديث البيضة إذا خلت من الفرخ وأفرختها أمّها وفي حديث المراه « أضرب ضربت » كذا في نسخة المؤلف .

عمر: يا أهل الشام ، تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفر"خ أي اتخذهم مقر" أ ومسكناً لا يفارقهم كما يلازم الطائر موضع بيضه وأفراخه .

وفَرْخُ الرأسِ : الدمـاغُ عـلى التشبيه كما قيــل له العصفور ؛ قال :

ونحن كشفنا عن مُعاوية التي هي الأم ، تَعْشَى كل َّ فَرْ خِ مُنْتَقْنِق

وقول الفرزدق :

ويوم َ حَعَلُنَا البِيضَ فيه ؛ لِعامِرٍ ، مُصَمَّمَةً ، تَفَأَى فِراخَ الجَمَاحِمِ

يعني به الدماغ . والفَرْخُ : مقد مُ دماغ الفرس . والفَرْخُ : الزرع إذا تهيأ للانشقاق بعدما يطلع ؟ وقيل : هو إذا صارت له أغصان ؟ وقد فرّخ وأفرخ تفريخاً . اللبث : الزرع ما دام في البَدر فهو الحب فإذا انشق الحب عن الورقة فهو الفَرْخ ؛ فإذا طلع رأسه فهو الحَيْث : أنه نهى عن بيع الفر وخ بالمحيل من الطعام ؛ قال : الفر وخ من السنبل ما استبانت عاقبته وانعقد حبه وهو ميثل نهيه عن المنخاضرة والمنحاقكة . وأفرخ الأمر وفر عن استبانت عاقبته بعد اشتباه . وأفرخ التوم بيضهم إذا أبدوا سرهم ؛ يقال ذلك لذي أظهر أمر أمر وأخرج خبره مره إفراخ البيض أن يخرج فرخه .

وفَرَّخَ الرَّوْعُ وأَفْرَخَ : ذهب الفَرَع ؛ يقال : لِيُفْرِخْ رَوْعُكَ أَي لِيخرِجِ عَلَى فَرَعُكَ كَمَا يخرِجِ الفرخ عن البيضة ؛ وأفررخ ورَوْعَـك يا فلان أي سَكَنْ جأشَك . الأزهري ، أبو عبيد : من أمثالهم المنتشرة في كشف الكرب عند المخاوف عن الجبان قولهم : أفرخ ووْعَك ؛ يقول : لِيَدْهَبْ رُعْبُك وفَرَعَك فإن الأمر ليس على ما نحاذر . وفي الحديث:

كتب معاوية إلى ابن زياد : أَفْرِخُ رُوْعَكَ قَـد وليناك الكوفة ؛ وكان يخاف أَن يوليها غيره. وأَفْرَخَ فَوْادُ الرَجل إذا خرج رَوْعُه وانكشف عنه الفزع كما تفرخ البيضة إذا انفلقت عن الفرخ فخرج منها ؛ وأصل الإفراخ الانكشاف مأخوذ من إفراخ البيض إذا انقاض عن الفرخ فخرج منها ؛ قال وقلبه ذو الرمة لمعرفته في المعنى فقال :

تَجذُّ لَانَ قَدَ أَفْرَ خَتَ عَن رُوعِهِ الْكُرُبُ قال : والرَّوْعُ فِي الفؤاد كالفرخ فِي البيضة ؛ وأنشد: فقل لِلْفُنُوَّادِ إِنْ نَـزَا بِكَ نَـزَوْوَةً من الحَـوْف ِ: أَفرخ ، أَكْثَرُ الرَّوعِ باطِلُهُ

وقال أبو عبيد: أفرَخَ رَوْعُه إذا دعي له أن يسكن رَوْعُه إذا دعي له أن يسكن رَوْعُه ويُدْهِب . رُعِب وأرْعُه الرَّعْه بيد : رُعِب وأرْعِه . الأَزهري : ويقال للفَرقِ الرِّعْد بدِ، قد فرَّخَ تَفْريخاً ؛ وأنشد:

وما رأينـا من معشر يَنْتَخُوا من تشنـا إلا فَرَّخُوا ١

أبو منصور : معنى فرّخوا ضعفوا كأنهم قراخ من ضعفهم ؛ وقيل : معناه ذلوا .

الهوازني: إذا سمع صاحب الأمه الرعد والطّعن فرخ إلى الأرض أي لزق بها يفرخ فرخاً . وفَرِخ الرجلُ إذا زال فزعه واطمأن .

والفَرخُ : المدغدغ من الرجال .

والفَرْ ْخَة : السنان العريض .

والفُرَ يُخُ على لفظ التصغير : قَيَنْ كان في الجاهلية تنسب إليه النصال الفُرَ يُنْخِيَّة ؛ ومنه قول الشاعر :

١ قوله « وما رأينا من معشر الخ » كذا في نسخة المؤلف وشطره
 الثاني ناقس ولهذا تركه السيد مرتفى كمادته فيا لم يهتد إلى صحته
 من كلام المؤلف .

ومَقْذُوذَ يُنْ ِمِن بَرْ يِ الفُرَ يُنْحِ

وقولهم : فلان 'فرَيخ قريش ، إنما هو على وجه المدح كقول الحُباب بن المنذر « أنا جُذَيْلُهُما المُحكَّكُ ُ وعُذَيْقُهُما المُرَجَّبُ » والعرب تقول : فلان 'فريخ قومه إذا كانوا يعظمونه ويكرمونه ، وصغر على وجه المالغة في كرامته .

وفَرَّ وخ : من ولد إبراهم ، عليه السلام . وفي حديث أبي هريرة : يا بني فَرَّ وخ ؛ قال الليث : بلغنا أن فَرَّ وخ كان من ولد إبراهيم ، عليه السلام ، ولد بعد إسيق وإسمعيل و كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد ؛ وأما قول الشاعر :

فإن يَأْكُلُ أَبُو فَرَّوخَ آكُلُ ، ولو كانت خَنانيصاً صفارا

فإنه جعله أعجمتًا فلم يصرفه لمكان العجمة والتعريف.

فوسخ: الفر سَخ : السكون ؛ وفالت الكلابية : فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما ؛ وقال خالد ابن جنبة : هؤلاء قوم لا يعرفون مواقيت الدهر وفراسخ الأيام ؛ قال : حيث يأخذ الليل من النهاد ، والفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ منه . والفرسخ : ثلاثة أميال أو ستة ، سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن ، وهو واحد الفراسخ ؛ فارسي معرب . وفي حديث حذيفة : ما بينكم وبين أن يُوسلَ عليكم الشر الأ فراسيخ ، من ذلك ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وفي رواية : ما بينكم وبين أن يُوسلَ عليكم الشر فراسيخ إلا موت وجل أن يعني عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، فلو قد مات صب عليكم الشر . قال ابن شميل : كل شيء دائم ويقال الشيء الذي لا فرجة فيه : فرسخ ، كأنه على ويقال الشيء الذي لا فرجة فيه : فرسخ ، كأنه على

السلب. وانتظرتك فرسخاً من الليل أو من النهار أي طويلًا ، وكأن الفرسخ أخذ من هذا .

فوضع : الفرضاخ : العريض ؛ يقال : فرس فرضاخة " وقدم فرضاخة وفرضاخ . والفرضاخ : النخلمة الفتية ؛ وقيل : هو ضرب من الشجر . ورجل فرضاخ : عريض غليظ كثير اللحم . ويقال : رجل فرضاخ وامرأة فرضاخية ، والياء للمبالغة .

وامرأة فرضاخةً: لَحِيمَةً عريضة. وفي حديث الدجال : أن أمه كانت فرضاخةٍ أي ضخمة عريضة الثديين .

ومن أسماء العقرب: الفِرْضخ والشَّوْشَبُ وتَمُرَّةُ ، لا ينصرف .

فوفخ : الفَرْ فَخُ والفَرْ فَخَهُ : البَقْلة الحمقاء ولا تنبت بنجد وتسمى الرجلة ؛ قال أبو حنيفة : وهي فارسية عرّبت ؛ قال العجاج :

> ودُسْتُهُم كَمَا يُداسُ الفَرْفَخُ ' يُؤكلُ أَحْيَاناً ، وحِيناً يُشْدَخُ

فسخ : فسَخَ الشيءَ يفسَخُه فسنخاً فانْفُسَخَ : نَـقَضَهُ فانتَقَض . ونفاسَخَت الأَقاويل: تَناقَـضَت. والفَسْخُ: زوال المتفصل عن موضعه . وفسخت مد أفسيخها فسخاً ، بغير ألف ، إذا فككت مفصله من غير كسر . وفسخ المتفصل يفسخه فسخاً وفسيخ فانفسخ وتفسخ : أزاله عن موضعه . ويقال : وقع فلان فانفسخت قدمه وفسخته أنا وتفسخ عن العظم وتفسخ الجلد عن العظم ، ولا يقال إلا لشعر الميتة وجلدها . وتفسخت الفارة في الماء : تقطعت .

والفَسْخ : الضعيف الذي ينفسخ عند الشدة .

واللحم إذا أصلُ انفَسَخ ؛ وانفَسَخَ اللحمُ وتفسخ : انخَضَدَ عن وَهَن أو صُلُول ٍ . وتفسخ الشعر عن الجَلد : زال وتطاير ، ولا يقال إلاّ لشعر الميتة .

وفَسِخَ رأيه فَسَخاً فهو فَسِخُ : فسد . وفَسَخَهُ فَسُخاً : أفسده ، ويقال : فسخت البَيْعَ بين البيِّعين والنكاح فانفسخ البيع والنكاح أي نقضته فانتقض ؟ وفي الحديث : كان فَسْخُ الحج " رُخْصَة " لأصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو أن يكون نوى الحج أو لا ثم يبطله وينقضه ويجعله عمرة وبحل ثم يعود يحرم بججة ، وهو التمتع أو قريب منه . وفيه فَسْخ وفَسْخة إذا كان ضعف العقل والبدن . والفَسْخ : الذي لا يظفر بجاجته . وفسخ الشيء : فر قه . وأفسخ القرآن : نسيه .

وتفسّخ َ الرُّبَعُ تحت الحِمل الثقيـل ، وذلك إذا لم يطقه . وفَسَخْتُ عني ثوبي إذا طرحته .

فشخ : الفَشْخ : اللطم والصفع في لعب الصبيان والكذب فيه ؛ فشَخه يفشَخه فشخاً . وفشَخَ الصبيان في لعبهم فشُخاً : كذبوا فيه وظلموا !

وفَنَنْشَخَ وفَشَخ : أُعيا .

فصخ : ابن شميل : الفَصْخُ النَّفَايِي عن الشيء وأنت تعلمه . يقال : فَصَخْتُ عن ذلك الأمر فصَّخَاً ؟

ويقال: فَصَغَ يده وفسخها إذا أزال عن مفصله حكّى الصادَ عن أبي الدُّقيش. أبو حاتم: فصَغَ النعام بصومه إذا رمى به.

فضخ : الفضّخ : كسر كل شيء أَجوف نحو الرأس والبطيخ ؛ فَضَخَه يفْضَخُهُ فضّخاً وافتضخه . وفضح رأسه : شدخه .

وانفَضَخَ سَنامُ البعير : انشدخ .

وأفضَخ العنقودُ : حـان وصلح أن يفتضخ ويُعْتَصر ما فيه .

وفضَغ الرُّطَبَة ونحوها من الرطُّب يفضَخها فضخاً : شدخها .

والفَضِيخُ: عصير العنَبُ، وهو أيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أن نمسه النار ، وهو المشدوخ . وفضَخَتُ البسر وافتَضَخْته ؟ قال الراجز : بال سُهَيْلُ في الفَضيخ فَفَسَد

يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب فكأنه بال فيه ؟ وقال بعضهم: هو المفضوخ لا الفضيخ؟ المعنى: أنه يُسْكِر ُ شادبه فيفضخه · وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفضوخ، فعول من الفضيخة ، أراد يُسْكِر شاربة فيفضخه ، وقد تكرر ذكر الفضيخ في الحديث .

والمِفْضَخَة : حجر يفضخ به البسر ويجفف . والمفاضخ: الأواني التي ينب فيها الفضيخ . وكل شيء اتسعً وعَرَض ، فقد انفضخ . وانفضَخَت التُرْحة وغيرُها: انفَتَحَت والعصرت . ودلو مفضَخَة : واسعة ؛ قال:

كأن ظهري أخذَتُهُ 'زلَّخَهُ ، مِمَّـا تَمْطَّـى بالفَرِيِّ المِفْضَخَهُ

وقد قيل في الدلو : انفضجت، بالجيم. وانفضخ العرق. ويقال : انفضخت العين ، بالخاء، إذا انفقاًت .

أبو زيد : فضَخْتُ عينَه فَضْخَة وفقاً تها فَقَاً وهما واحد للعين والبطن ، وكل وعاء فيه دهن أو شراب . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه ، أنه قال : كنت رجلا مَدَّاءً فسألت المقداد أن يسأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل مَداكبيرَك ، وإذا رأيت فَضْخَ الماء فاغتسل ؛ يريد المني . وفَضْخُ الماء : دَفْقُه .

وانفضخ الدلو إذا دفق ما فيه من الماء. قال : والدلو يقال لما المفضخة . وحكي عن بعضهم أنه قيل له : ما الإناء? فقال: حيث تقفضخ الدلو أي تدفق فنفيض في الإناء. ويقال: بينا الإنسان ساكت إذ انفضخ إذا وهو شدة البكاء وكثرة الدمع . والقارورة تنفضخ إذا تكسرت فلم يبق فيها شيء. والسقاء ينفضخ وهو ملآن فينشق ويسيل ما فيه . أبو حاتم : يقال للبن الذي أكثر ماؤه حتى رق ، هو أبيض مثل السهار ؛ ومثله الضيّخ والحضار والشّجاج والفضيخ والشّهابة مثله ، بضم الشين ، وكذلك البراح وهمو المزرّح والدّلاح والمَدّن ، وقيل : هو الشّهاب .

فقخ : فَقَخَه فَقُخًا : كَفْخَه ، والله أعلم .

فلخ : شبر : فَلَنَغْتُهُ وقَفَغْتُهُ إِذَا أُوضَيَّتُهُ وَسَلَّعْتُهُ أَيْضًا .

والفَيْلُخ : أَحَدُ وَحَيَي ِ المَاءُ والسِد السفلي منهما ؟ ومنه قوله :

ودُرْنا كَمَا دَارَتْ عَلَى القُطْنَبِ فَيَلْكَخُ **فلذخ :** الفَلَــُذَخُ : اللَّــُوْنْدِينَج .

فنخ : فَنَيْخَهُ يَفْيَخُهُ فَنْيْخاً وَفُنُوخاً : أَثْخَنَه . وَفَنَخَ رأسه بالشيء يفنَخه فَنْخاً على ذلك المثال: فت عظمه من غير شق يبين ولا إدماء ؛ وقيل : هو ضربك إياه بالعصا ، شقه أو لم يشقه .

والفَنْخ : الغلَبة والقهر ؛ وقيل : هو أُقبح الذلِّ والقهر ؛ فَنَخه يَفنَخه فَنْخاً ، وهو فَنيخ ، وفَنَنْخه وتَفَنَّخه ؛ قال رؤبة :

## لمَّا تَفَنَّخْنَا بِنَّ المَجْدا

وفَنَيَّخه الأمر: قهره وذله ، وكذلك التفنيخ. وفي حديث عائشة ، وذكرت عمر، رضي الله عنهما: ففنَخ الكفرة أي أذكتها وقهرها.

والفنيخ : الرِّخو الضعيف ؛ وقالت امرأة : ما لي وللشيوخ ، يمشون كالفروخ ، والحَوْقَل الفَنيخ . ويقال للشيخ أيضاً : فنيخ . وفي حديث المتعة : بُرْدُ هذا غير مَفْنُوخ أي غير خلتق ولا ضعيف . يقال : فَنَخْتُ وأَسْهَ وَفَنَخْتُهُ أي شدخته وذللته . ورجل مفنتخ ، بكسر الميم، إذا كان بمن يذل أعداه، ويشبُح رأسهم كثيراً ؛ قال العجاج :

تالله لولا أن يحشُ الطَّبْخُ بِي الجعيم عدث لا مُستَضرَخُ له مُستَضرَخُ له مُستَضرَخُ له مُستَضرَخُ الله مُستَخ له لم الأقوام أني مفتَخ له امهم ، أراضه وأنقَخُ أمَّ الصَّدى عن الصَّدَى وأَصمُخُ

وفنَّختُه تفنيخاً ، وفنَخته أي أذللته .

فنشخ : النهذيب : يقال فَنَشْنَخَه فِنْشَاخًا وزلزله زلزالاً بمعنى واحد .

فنقخ : التهذيب الفراء : دِلِهِيةٌ ۖ فِنْقَخُ ۗ ؛ قال الراوي : هَكَذَا أَسْمَعْنِيهِ المُنذَرِي فِي نُوادَرِ الفراء .

فوخ: فاخ المسك يفوخ ويفيخ فَوخاناً: سطع مشل فاح. الفراء: فاحت ربحه وفاخت أُخذت بنفسه وفاحت دون ذلك. الأصمعي: فاخت منه ربح طببة تفوخ وتفيخ مثل فاحت. وفاخ الرجل يفوخ فَوْخاً وأَفَاخُ 'يُفيخ : خُرجت منــه رَبِح ، وهو مذكور في السَّاء أيضاً . وفاخ الحَدَثُ نفسُه يفــوخ : صوَّت . وفاخت الربح تَفُوخ إذا كان لهـا صوت . الفراء : أَفَخْتُ الزُّقُّ إِفَاحَةً إِذَا فَتَحْتَ فَاهُ لَيْفُشُ رَجِهُ ، قَالَ: وسبعت شيخاً من أهل العربية يقول أفخت الزق إذا طلبت داخله بِرُبِّ. وأَفِيخُ عنك من الظهيرة أي أقم حتى يسكن حر النهار ويَبْر ُدَ ، وهو أَبِضاً مذكور في الياء ، وأَفاخ الإِنسان 'يفيخ إِفاخة ؛ وفي الحديث : أَنه خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أُصحابه فقال : تنح عني فإنَّ كل بائلة 'يفيخ. الإفاخَة' الحدَّث من خروج الربح خاصة ؛ وقوله بائلـة أي نفس بائلة . الليـث : إِفَاخَةُ الربح بالدبر . قال أَبو رُيــد : إذا جعلت الفعل لِلصوت قلت فساخ يفوخ . وفاخت الربح تفوخ فوخاً إذا كان مع هبوبها صوت . وأما الفوح، بالحاء ، فمن الريح تجدها لا من الصوت. وقال النضر بن شميل: إذا أ بال الإنسان أو الدابة فخرج منه ربح ، قيل : أفاخ؛ وأنشد لجربر :

> َظَلَّ اللَّهَاذِمْ يَلْعُبُونَ بِنِسُوَءُ بالجِنَوِّ ، يومَ 'يْفِخْنَ بالْأَبْوالِ

وأَفَاخ بَبُوله إِذَا اتسع مخرجه ؛ وأَفَاخَت النَاقة بَبُولِهَا وَأَشَاعَتُ وَأُونُونَا عَنَتُ ؛ وأَنشد بَيْت جَرِيرٍ أَيْضاً .

فيخ : الفَيْخة : السُّكُو ُجَة . وفَيَّخ العجبنَ : جعله كالسُّكُو ُجة ؛ وأنشد الليث :

ونَهَيدَة فِي فَيَنْخَة مِعَ طِرْمَة ، أَهَدَيْتُهَا لِفَنَى ۖ أَرادَ الزَّغْبَدَا التهذيب: والإفاخة أَنْ 'يسْقَط في يده؛ قال الفرزدق:

أَفَاخَ وَأَلْـُقَى الدَّرْعَ عَنه ، ولم أَكُنْ لأَلْـُقِي َ دِرْعِي عَن كَبِي ٍ أَقَاتِلُـهُ

وأَفاخ الرجل' : 'صدَّ عنه فسُقِط في يده . التهذيب :

أَفَاخِ فَلَانَ مِنْ فَلَانَ إِذَا صَدَّ عَنَهُ ؛ وأَنشَد : أَفَاخُوا مِن رِمَاحِ الْحَيَطِّ ، لِمَّا وأُونًا قَدَ كَشَرَعْنَاهَا نَهَالًا

وفاخ الرجل وأفاخ يفيخ أي ضرط . وقيل : الإفاخة الحدث مع خروج الربح خاصة .

ابن الأعرابي: فَيُغة البول اتساع محرجه وكثرته. وفاخت الرائحة الطيبة تَفيخ فَيْخاً وفيخاناً: كفاحت. وفيخة الحر: سكن، وفيخة الحر: سكن، وأفيخ عنك من الظهيرة أي أقم حتى يسكن حر النهار ويبرد. وفيئخة النبات: التفافه وكثرته.

والفَيْخ : الانتشار كالفيح ؛ عن كُثراع ؛ قال ابن سيده : ولست منها على ثقة .

## فصل القاف

قفع: قَـفَخ الشيء قَـفَخاً وقفاحاً: ضربه ، ولا يكون القَفخ الا على شيء أحوف أو على الرأس، فإن ضربه على شيء مصمت يابس قال: صفقته وصقعته. وقفخ وأسه بالعجا يَقفَخه قفخاً كذلك. الأصعي: قفخت الرجل أقفخه قفخاً إذا صككته على وأسه بالعجا. والقفخ أيضاً: كسر الشيء عرضاً. الليث: القفخ كسر الرأس شدخاً ، قال: وكذلك إذا كسرت العَرْمُض على وجه الماء قلت: قفخاً ؛ وأنشد:

وقفخ العرمض قفيضاً : كسره عن وجه الماء . وأهل اليمن يسمون الصَّقْعَ القَفْخَ .

والقَفيخة : طعام يصنع من إهالة وتمر يُصبّ على حشيشة .

والقُفَّاخ : المرأة الحسنة الحادرة .

والقَفْخة : البقرة المستحرمة . وأَقْفَخَتِ البقرة : استحرمت ، وكذلك الذئب . يقال : أَقْفَخَت أَرْخُهم أَي استحرمت بَقَرتُهم ، وكذلك الذئبة إذا أرادت السفاد .

قلخ : القَلْخ : الضرب باليابس على اليابس . والقَلْخ : والقَلْسِخُ : شدَّة الهَدير ؛ وأنشد :

قَالَحُ الْهَدَيْرِ مِرْجَسَ وعَّاد

وقلَ : قلَخ يَقلَخ قلْخاً وقلاخاً وهو قلاح : قطّعه ؟ وقبل : قلَخ يقلَخ قلْخاً وقلاخاً وقليخاً ؟ الأخيرة عن سببويه ، وهو قلاح وقلاح : جعل يهدر هدراً كأنه يقلعه من جوفه ؛ وقبل : قلْخه أول هديره ؟ قال الفراء : أكثر الأصوات بني على فعيل مثل هدر هديراً وصهل صهيلاً ونبح نبيحاً وقلح قليخاً . والقلاح : الضخم الهامة . الحاد المسين . والقلاح : الضخم الهامة . وقليخة بالسوط تقليخاً : ضربه .

ويقال للفحل عند الضراب: قَلَخُ قَلَخُ مُحَرُوم. ويقال للحمار المسن: قائخ وقلح، بالحاء والحاء؛ وأنشد الليث:

أَيِكُمْ فِي أَمُوالنَّا وَدَمَا لَنَّا 'قَدَامَةَ فَلَنْخُ العَيْرِ، عَيْرِ ابْنِ جَمْجَب ؟

الأَصْعِي : الفحل من الإبل إذا هدر فجعل كأنه يقلع المُصعي : الفحل ، قبل : قلحَ عَلَى قلحًا ؟ وأنشد الأَصعي :

قَلْخُ الفحولِ الصَّدِ فِي أَسُوالِهَا

والقُلاخ ، بالضم : اسم شاعر ، وهو قــلاخ بن حز<sup>ن</sup> السعدي ؛ وهو القائل :

أَنَا النَّــلاخُ في بغــائي مِقْسَما ، أقسَمْتُ لا أســاًمُ حتى يساًمــا والقُلاخ بن جَنَاب بن جلا الراجز ، شبه بالفحل فلقب

بالقلاخ ؛ وهو القائل :

أَنَا القُلاخُ بنُ جَنَابِ بنِ جلا ، أَبو خَنَاثِيرَ ، أَقُودُ الجَمَــلا

أراد: إلي مشهور معروف. وكل من قاد الجَـمَـل فإنه يرى من كل مكان. قال ابن برّي: الذي ذكره الجوهري ليس هو القلاخ بن حزن كما ذكر، وإنما هو القلاخ العنبري، ومقسم غلام القلاخ هـذا العنبري، وكان قد هرب فخرج في طلبه فنزل بقوم فقالوا: من أنت ? قال:

أنا القلاخ جئت أبنفي مقسما قمخ: الأصمعي: أقدَخ بأيفه إقداخاً وأكسخ إكماخاً إذا شمخ بأنفه وتكبر .

قَنْفَخ : القَنْفَخُ : ضرب من النبت ، والله أعلم .

قوخ: قاخَ جوفُ الإِنسانَ قَبَوْخًا ﴿ وَقَيْخًا ﴾ مقلوب: فسد من داه .

وليلة قاخ : مظلمة سوداء ؛ وأنشد :

كم ليلـة طخياء قاخـاً حندسا ، ترى النجوم من 'دجاها ُ طمّسا وليس نهار قاخ كذلك ؛ عن كراع .

# فصل الكاف

كَخْخُ : كَنْخُ يَكِيْخُ كُخَا وَكَخْيِخاً : نَامَ فَغَطَّ . وفي الحديث عن أبي هريرة : أكل الحسن أو الحسين ، رضي الله عنهما ، تمرة من الصدقة فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ، أما علمت أناً أهل بيت لا تحلُّ لنا الصدقة ?

كوخ : الكَرْخُ : سوق ببغداد، نبطية ؛ وفي التهذيب: كَرْخ بغير تعريف وأكيْراخُ موضع آخر في السواد. والكُراخيَّةُ : الشُّقَةُ من البوادي . وفي التهذيب : الكَراخة والكادخُ الرجلُ الذي يسوق الماء إلى الأرض، سوادية . والكارِخة : الحَلق أو شيء منه ، وقد قبلت بالحاء المهملة .

كشخ: الكشخان : الدَّيُّوث ، وهو دخيل في كلام العرب ؛ ويقال الشاتم : لا تَكْشِخ فلاناً ؛ قال الليث : الكشخان ليس من كلام العرب ، فإن أعرب قيل كيشخان على فعلال . قال الأزهري : إن كان الكشخ صحيحاً فهو حرف ثلاثي ، ويجوز أن يقال فلان كشخان على فعلان ، وإن جعلت النون أصلية فهو رباعي ، ولا يجوز أن يكون عربياً لأنه يكون على مثال فعلال ، وفعلال لا يكون في غير المضاعف، فهو بناء عقم فافهمه . والكشخنة : مولدة ليست عربية .

كشيخ: الكشيخة والكشيخة: بقلة تكون في رمال بني سعد تؤكل طيبة رخصة ؛ قبال الأزهري: أقمت في رمال بني سعد فيا رأيت كشيخة ولا سبعت بها ، قال : وأحسبها نبطية وما أراها عربية . وذكر الدينوري الكشيخة وفسرها كذلك ثم قال : وهي المُلاح وأهل البصرة يسمون المُلاح الكشيكة والله أعلم .

كشملخ: الكُشْمَلَخُ بِصِرِية: المُلْأَحُ ، حكاها أَبُو حنيفة قال: وأحسبها نبطية ، قال: وأخبرني بعض البصريين أن الكُشْمَلَخ اليَنَمَةُ .

كفع: الكَفْخَة: الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد؛ قال:

> لها كَفْخَة " بَيْضًا تَلُوح ْ كَأَنَهَا تَرِيكَة ْ قَفْرٍ ، أَهْدِينَتْ الأَمْيُر

قال أبو تراب : كَفَخَهَ كَفُخًا إذا ضربه .

كمنع : أَقَسْنَعُ بَأَنفهُ إِقْمَاخًا وأَكْسِعُ إِكَاخًا إِذَا شَمَعُ بَأَنفه وتكبر . وكمَخه باللجام : قَدَعه .

وقيل : الإكماخ رفع الرأس تكبراً ؛ وقيل : الإكماخ جلوس المتعظم في نفسه ؛ أكمخ إكماخاً .

حكى أبو الدقيش : فلبس كساء له ثم جلس جلوس العروس على المنصّة وقال : هكذا يكثّمنخون من البأو والعظمة . وقال أبو العباس : الكُماخ الكبر والتعظم ؛ وقوله :

إذا ازدَهاهُم يومَ هَيْجا، أَكَنْمَخُوا بأواً، ومَدَّتْهُم جبال شُمْتَخ

قيل : معناه عمروا وزادوا ، وقيل : ترادوا .

ومَلِكُ كَيْمَخ : رفع رأسه تكبراً . وفي الصحاح : كمخ باً نفه تكبر . وأكْمَخ الكرم : بدت زَمَعاته، وذلك حين يتحرك للإيراق ؛ هذه عن أبي حنيفة . والكَمْخ : السلّح . وكَمَخ البعير ' بسَلْنحه يكمنخ ' كَمْخاً إذا أخرجه وققاً .

والكامَخ : نوع من الأَدْم معر ب ؛ وقر ب إلى أعرابي خبر وكامَخ فلم يعرفه فقال : ما هذا ? فقيل: كامَخ " ، فقال : قد علمت أنه كامَخ " ولكن أيُكم مَحَ به ? يويد سلّع به.

**كوخ :** ليلة "كاخ": مظلمة .

ويقال للبيت المستم: كُوخ ، وهو فارسي معرس. والكُوخ ، بالضم : بيت من قصب بلا كوة ، والجمع الأكوخ . الأزهري : الكُوخ والكاخ دخيلان في العربية. والكُوخ : كل موضع يتخذه الزارع على زرعه ويكون فيه مجفظ زروعه ، وكذلك الناطور يتخذه مجفظ ما في البستان ، وأهل مرو يقولون كاخ للقصر الذي يتخذ في البستان والمواضع .

### فصل اللام

لمنع : اللبُغُ الاحتيال للأخذ . واللبُغ: الضرب والقتل . واللشُوخ : كثرة اللحم في الجسد .

رجل لَسِيخ وامرأة لُباخيَّة : كثيرة اللحم ضخمة الرَّبلة تامَّة كأنها منسوبة إلى اللثباخ . ويقال للمرأة الطويلة العظيمة الجسم : خرَّباق ولُباخيَّة .

واللَّبَاخ : اللَّطام والضراب .

واللبَخة : شجرة عظيمة مثل الأثابة أو أعظم ، ورقها شبيه بورق الجوز ، ولها أيضاً جَنَّى كَجَنَى الحَماطِ مُرْ إذا أكل أعطش ،وإذا شرب عليه الماء نفخ البطن؟ حكاه أبو حنيفة وأنشد :

# مَن يشرب الماء ، ويأكل اللَّبخ ، تَرِمْ عروقُ بطنيه ويَنتَفسِخُ

قال: وهو من شجر الجبال؛ قال: وأخبرني العاليم به أن بانشنا من صعيد مصر، وهي مدينة السحرة في الدور، الشجرة بعد الشجرة تسمى اللبخ؛ قال: وهو بالفتح؛ قال: وهو بالفتح؛ قال: وهو بالفتح؛ يشبه النمر حلو جداً، إلا أنه كريه وهو جيد لوجع الأضراس، وإذا نشر شجره أرعف ناشره؛ قال: وينشر ألواحاً فيبلغ اللوح منها خمسين ديناراً، يجعله أصحاب المراكب في بناء السفن، وزعم أنه إذا ضم منه لوحان ضماً شديداً وجعلا في الماء سنة التحما فصارا لوحاً واحداً، ولم يذكر في التهذيب أن يجعلا في الماء سنة ولا أقل ولا أكثر؛ وهذه الشجرة رأيتها أن يجوم أن تومل وهي من كبار الشجر، وأعجب ما فيها أن قوماً زعموا أن هذه الشجرة كانت تقتل في بلاد الفرس، فلما نقلت إلى مصر صارت تؤكل ولا تضر، ذكره ابن البيطار العشاب في كتابه الجامع.

واللَّبيخة: نافجة المسك. وتَلَـبُّخ بالمسك: تطيب به ؟ كلاهما عن الهجري ؟ وأنشد:

هَداني إليها ربح مسك تَلَبَّخَتُ بِهِ فِي الْمُعَلِّ الْمُقَصَّدِ

لتخ: اللتغ : لغة في اللطخ. وتلتخ: كتلطخ. ورجل لتبخة : داهية منكر ، هكذا حكاه كراع، وقد نفى سيبويه هذا المثال في الصفات. واللتتخان: الجائع ؛ عن كراع ، والمعروف عند أبي عبيد الحاء، وقد تقدم. الليث : اللتخ الشق ؛ يقال : لتخه بالسوط أي سحله وقشر جلده.

ظمع : لَخَخَتُ عَيْنَهُ وَلَحَحَتُ إِذَا النَّرْقَتَ مَنَ الرَّمَّصِ. وَلَخَنَّتُ عَيْنَهُ تَلَخُ ۚ لِحَالًا وَلَخَيْخًا : كَثَرَتُ دَمُوعَهَا وغَلَظتَ أَجْفَانُها ؟ أَنشَدَ ابنَ دَرِيد :

لا خير في الشيخ إذا ما اجلَخًا، وسال غَرب عينه فلَـنَخًا أَ وَسال غَرب عينه فلَـنخًا أَي رَمِضَ . واللَّخَة : الأنف ؛ قال :

حتى إذا قالت له : إبه إبه ! وجَعَلَت لَخَتُنُها تُغَنَّبه

تغنيه : أراد تُغَنَّنُّهُ من الغنة .

وواد لاخ ومائتخ : كثير الشجر مؤتشب . قال الأزهري : وروينا عن ان عباس قصة إسمعيل وأمّه هاجر وإسكان إبراهيم إياه في الحرم ، قال : والوادي يومئذ لاح ؟ قال شمر في كتابه إنما هو لاخ ، خفيف ، أي معوج الفم ذهب به إلى الإلخاء واللخواء ، وهو المعوج الفم ؟ قال الأزهري : والرواية لاخ ، بالتشديد.

١ قوله « الى الالحاء النع » في شرح القاموس : ذهب في أخذه من الالحى ، هكذا عندنا بالنسخة بالالف المقصورة ، والذي في الامهات من الالحاء النع اه والظاهر أنه بالالف المقصورة على أقسل بدليل اللخواء ولقوله وهو المعرج النع .

روي عن ابن الأعرابي أنه قال : جوف لاخ أي غميق ؟ قال : والجوف الوادي ، ومعنى قوله : الوادي لاخ أي متضايق متلاخ لكثرة شجره وقلة عارته ؟ قال ابن الأثير : أثبته ابن معبن بالخاء المعجمة وقال : من قال غير هذا فقد صحف فإنه يروى بالحاء المهملة . وسكران مُلْتُخ ومُلْطُخ أي مختلط لا يفهم شيئاً لاختلاط عقله ؟ ومنه يقال : التَخ عليهم أمر هم أي لاختلاط عقله ؟ ومنه يقال : التَخ عليهم أمر هم أي اختلط . فأما قولهم مُلْطُخ فعير مأخوذ به لأنه ليس بعربي ؟ قال الجوهري : سكران مُلْتَخ والعامة تقول ملطخ ، ولا يقال سكران مُلْتَخ والعامة الأصمعي : هو مأخوذ من واد لاخ إذا كان ملتقاً بالشجر .

والتَخُ العُشب : التَفُّ .

واللَّحْلَخَانِيَّةُ : العجمة في المنطق ؛ رجل لَخْلَخَانِيُّ وامرأة لخلخانية إذا كانا لا يفصحان . وفي الحديث : فأتانا رجل فيه لَخْلَخانِيَّة ؛ قال أبو عبيدة : اللخاخانية العُجمة ؛ قال البعيث :

سيتر كُنها ، إن سلَّم الله جارَها ، بنو اللَّيْخلَخانيَّات ، وهني رُرْتُوع

وفي حديث معاوية قال : أيّ الناس أفصح ? فقال رجل : قوم ارتفعوا عن لَخْلَمَخانيَّة العراق ؛ قال : وهي اللكنة في الكلام والعجمة ؛ وقيل : هو منسوب إلى لَخْلَخان وهي قبيلة ؛ وقيل : موضع ؛ ومنه الحديث : كنا بموضع كذا وكذا فأتى رجل فيه لَخْلَخانيَّة .

واللَّحْلَخَةَ : ضرب من الطيب ؛ وقد خُلخه .

لطخ : لطخه بالشيء يك طكخه لطخاً ولطَّخه ، ولطخت ُ فلاناً بأمر قبيح : رميته به .

وتلطُّخ فلان بأمر قبيح : تدنس ، وهو أعم من الطَّلُخ .

واللُّطاخَة : بقية اللَّطْخ .

ورجل لتطبخ : قدر الأكل . ولتطبخه بشر بلطبخه لطنخاً أي لو ثه به فتلو ث وتلطخ به فعله . وفي حديث أبي طلحة : تركتني حتى تلط عنت أي تنجست وتقذرت بالجماع .

يقال : رجل لطخ أي قدر ، ورجل الطخة : أحمق لا خير فيه ، والجمع الطخات . واللَّطخ : كل شيء الطنخ بغير لونه . وفي السماء الطنخ من سحاب أي قليل . وسمعت الطنخا من خَبَر أي بسيراً .

ويقال : اغنُوا عِنا لَطَّختُكم .

لفخ : لَهَخَه على رأسه وفي رأسه يلهُفخه لهُخاً ، وهو ضرب جميع الرأس ؛ وقيل : هو كالقَفْح ، وخص بعضهم به ضرب الرأس بالعصا . ولفَخَه البعير يلفَخهُ لفُخاً على لفظ ما تقد م : ركضه برجله من ورائه .

لمخ : اللِّمَاخ : اللطام . ولَمَخ يلمَخ لَمَخاً : لَطَمَ. ولامَخَه لماخاً : لاطمه ؛ وأنشد :

> فَأُوْرَخَتُهُ أَيَّنَا إِيرَاخٍ ، قَبْلُ لِلنَاخِ أَيَّنَا لِلنَاخِ

ولَــَمَخه: لطّــَه. ويقال : لامَخه ولاخَــَه أي لاطمه .

لوخ: واد لاخ : عسق ؛ عن أبي حنيفة . قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن ألفه واو لأن الواو عنا أكثر منها لاماً . التهذيب : وأودية لاحقه "، قال : وأصله لاخ "ثم نقلت إلى بنات الثلاثة فقيل : لائخ "، ثم نقصت منه عن الفعل ؛ قال : ومعناه السعة والاعوجاج . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : واد لاخ "، بالتشديد ، وهو المتضايق الكثير الشجر ، وقد ذكر في باب المضاعف .

## فصل الميم

متخ : مَنَخَ الشيء يَنتَخُه ويَنتُخُه مَنْخاً : انتزعه من موضعه . ومنخ بالدلو : جبدها . والمنخ : الارتفاع ؛ منخنه : رفعته . ومَنخ : رفع . ومَنخ المرأة يَنخها منخاً : نكحها . ومنخ الجراد إذا رز "ذنبه في الأرض . ومنخن الجرادة : غرزت ذنبها لنبيض . ومنخ الخيسين : قاربها ، والحاة المهملة لفة ، وقد تقدم .

عضع : المُنخُ : نِقْنِ العظم ؛ وفي التهذيب : نِقْنِ عظام القصب ؛ وقال ابن دريد : المُنخُ ما أخرج من عظم، والجمع مَخَخة و بحاخ ، والمُنخة : الطائفة منه ، وإذا قلت مُخة فجمعها المُنخُ . وتقول العرب : هو أسمع من مُخة الوبر أي أسهل ، وقالوا: اندرَع الدراع المُخة وانقصف انقصاف البر و قة فاندرع، يذكر في موضعه . وانقصف : انكسر بنصفين . وفي يذكر في موضعه . وانقصف : انكسر بنصفين . وفي حديث أم معبد في دواية : فجاء يسوق أعْنُزا عجافاً عِخاخُهن قليل ؛ المخاخ جمع مُخ مثل حباب وحب وكم وكم وكم " ، وإنما لم يقل قليلة لأنه أراد أن محاخهن شيء قليل .

وتَمَخَّخ العظمَ وامْتَخَفَه وتَمَكَّكه ومَغْمَخَه : أخرج محه . والمُخاخَة : ما تُمُصُّص منه . وعظم مَخيخ : ذو مخ ؛ وشاة مَخيخة وناقة محيخة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

## بات كماشي قُـلُـصاً مَخارُخا

وأَمَخ العظم : صار فيه مُخ ؛ وفي المثل : سَر ما يُجيئك إلى مُخة عُر قُنُوبٍ .

وأُمَخْت الدابة والشاة : سَمِنْت . وأَمَخْت الإبل أَيضاً : سَمِنْت ؛ وقيل : هو أُو ّل السَّمَن في الإقبال وآخر الشَّحَم في الهُزال . وفي المثل : بين المُمْخِسَّة

والعَجْفاء . وأَمَخُ العود : ابتَلُ وجرى فيه المَاءُ ، وأصل ذلك في العظم . وأَمَخُ حب الزرع : جرى فيه الدقيق ، وأصل ذلك العظم .

والمخ : الليماغ ؛ قال :

فلا يَسْرِقُ الكلُّبُ السَّرُوقُ نِعالَنَا ، ولا نَـنْتَقِي المُـخُ الذي في الجَـاجم

ويروى السرو" وهو فعول من السّرى ، وصف بهذا قوماً فذكر أنهم لا يلبسون من النعال إلا المدبوغة والكلب لا يأكلها ، ولا يستخرجون ما في الجماجم لأن العرب تعير بأ كل الدماغ كأنه عندهم سَرَهُ ونهَم . ومُنحُ العين : شحمتها ، وأكثر ما يستعمل في الشعر . التهذيب : وشعم العين قد سبي مختاً ؛ قال الراح: :

ما دام مُخ ۚ في سُلامى أَو عَيْن

ومنح كل شيء: خالصه . وغيره يقال : هذا من نُخ قلبي و رُنخاخة قلبي و من مُخ قلبي و من مُخ قلبي و من مُخ قلبي من صافيه . وفي الحديث : الدعاءُ مُخ العبادة ؟ من الشيء : خالصه ، وإنما كان مُخا لأمرين : أحدها أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال ادعوني فهو محض العبادة وخالصها ، الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من العبادة و من سواه و دعاه لحاجته و حده ، و هذا هو أصل العبادة ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها و هو المطلوب بالدعاء.

وأَمْرُ مُمْسِخٌ إذا كان طائلًا من الأُمور. وإبل عَالَّخ إذا كانت خياراً. أبو زيد: جاءته مُنخَّة من الناس أي نخبتهم ؛ وأنشد أبو عمرو:

> أمسى حَبيب كالفُرَيج ِ رائيخا ، يقول : هذا الشر ليس بائخا ، بات ياشي قلصاً مخاتخا

ونعجة فَريج إذا ولدت فانشَفَرج وَرَكَاها . والرائخ: المسترخي . والمخ : فرس الغراب بن سالم .

مَدْخُ : الْمَدْخُ : العظَّمَة . ورجل مادخُ ومَدْيِخ : عظم عزيز ؛ وروي بيت ساعدة بن جُوَيَّة الهذَلي :

> مُدَخَاء كُلُتُهم ، إذا ما نُوكر ُوا 'يتقَوا ، كما 'يُتقى الطَّلِي ُ الأَجْرَبُ

> > ومتادخ ومدّيخ : كمادخ .

وتَمَدَّخَت الناقة': تلوّت وتعكست في سيرها . وتَمَدَّخَت الإبل : سَمنت . وتمـدَّخت الإبـل : تقاعست في سيرها ، وبالذال معجمة أيضاً .

والنادُخ : البغي ؛ وأنشد :

تَمَادَخُ بِالحِمَى جَمَهُلَا عَلَيْنَا ؛ فَهَادُ خِينَا وَ فَهَالًا اللَّهَانَ اللَّهَادِ خِينَا

وقال الزُّفَكَانُ :

فلا تَرى في أمرنا النفساخا ، من عُقَد الحَيّ ، ولا امتداخا

ابن الأعرابي : المدخ المعونة التامة .

وقد مَدَخُه بِمدَخُهُ مَدَخُاً ومادَخه بَادخُه إذا عاونه على خير أو شر".

مذخ: المَـــذخ ، بسكون الذال : عسل يظهر في جُلُــنّاد المَـطُ وهو دمّان البر ؛ عــن أبي حنيفة ، ويكثر حتى يَتَــمَـذَّخه الناس . وتمذَّخه الناس : المتحدّوه ، عنه أيضاً ؛ قال الدينوري : يمتص الإنسان حتى يمتلى و تَجْرِسه النَّحل .

وتمذُّخَت الناقة ُ في مشبها : تقاعست كتبدُّخت ١.

موخ: مرَّخَه بالدهن بمرُّخُه\ مرخاً ومرَّخه تمريخاً: دهنه . وتمرَّخ به : ادّهن . ورجل مَرَخ ومِرِّيخ : كثير الادّهان .

ابن الأعرابي : المَـرَ خُ المزاح ؛ وروي عن عــائشة ، رضي الله عنها : أن النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، كان عندها يوماً وكان متبسطاً فدخل عليه عبر ، رضى الله عنه ، فَقَطُّبَّ وتَشَرَّن له، فلما انصرف عـاد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى انبساطه الأوَّل،قالت: فقلت يا وسول الله كنت متبسطاً فلما جاء عمر انقبضت ، قالت فقال لي : يا عائشة إن عمر ليس بمن يُمْرَخُ معه أي يمزح ؛ وروي عن جابر بن عبــدالله قال : كانت امرأة تغنى عند عائشة بالدف فلما دخل عمر جعلت الدف" تحت رجــلها ، وأمرت المرأة فخرجت ، فلما دخل عمر قمال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : هل لك يا ابن الخطاب في ابنة أخيك فعلت كذا وكذا ? فقال عمر : يا عائشة ؛ فقال : دع عنك ابنة أُخيك . فلما خرج عمر قالت عـائشة : أكان اليوم حلالاً فلما دخل عمر كان حراماً ? فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس مُرَخًّا عليـ ، قال الأزهري ؛ هكذا رواه عثمان مرخًّا ، بتشديــد الحاء ، بمرخ معه ؛ وقيل : هو من مَرَخْتُ الرجــل بالدهن إذا دهنت به ثم دلكته.وأمْرَخْتُ العجين إذا أَكْثَرَتْ مَاءُهُ ؛ أَرَادُ لَيْسَ بَمْنَ يُسْتَلَانُ جَانِبُهُ . وَالْمَرْخُ: من شجر النار ، معروف . والمَرْخُ : شجر كثير الوَرْمي سريعه . وفي المشـل : في كلُّ تَشْجَر نارْ ، واسْتَمْجُدَ المَرْخُ والعَفَارُ ؛أي دهنا بكثرة دَلكٌ ٢. واستمجَد : استفضل ؟ قال أبو حنيفة : معناه اقتدح

١ قوله « كتمدخت » هو بالدال والحاه في نسخة المؤلف ، وهو
 الذي يؤخذ من المادة فوقه. وقال في شرح القاموس كتمذحت ،
 بالحاء المهملة .

١ قوله « يمرخه » هُو في خط المؤلف ، بضم الراء ، وقال في
 القاموس ومرخ تمنع .

٢ قوله « أي دهنا بكثرة دلك » هكذا في نسخة المؤلف .

على الهوينا فإن ذلك مجزىء إذا كان زنادك مرخاً ؟ وقيل : العفار الزند ، وهو الأعلى ، والمرخ : الزندة، وهو الأسفل ؛ قال الشاعر :

إذا المَرْخُ لم بُورِ تحتُ العَفَارِ ، . وضُنَّ بقدْر فَـلُم تُعْقَبِ

وقال أعرابي : شجر مر يخ ومَرخ وقطف ، وهو الرقيق اللين . وقالوا : أَرْخ يَدَيْكُ واسْتَرْخ إنَّ الزاد من مَر خ ؛ يقال ذلك للرجل الكريم الذي لا محتاج أن تكر ه أو تلج عليه ؛ فسره ابن الأعرابي بذلك ؛ وقال أبو حنيفة : المَر خ من العضاه وهو ينقرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه ؛ وليس له ورق ولا شوك ، وعيدانه سلبة قضبان دقاق ، وينبت في شعب وفي خسب، ومنه يكون الزناد الذي يقتدح به ، واحدته مرخة ؛ وقول أبي جندب :

فلا تحسيبَن جاري لـدَى ظلّ مَرْخَة ؛

ولا تحسيبَنْه نَقْعَ قاعٍ بقَرْقَرِ
خص المرخة لأنها قليلَة الورق سخيفة الظل. وفي
النوادر: عود متنيخ ومر يخ طويل لين ؛ والمر يخ:
السهم الذي يغالى به ؛ والمر يخ: سهم طويل له أدبع
قذذ يقتدر به الغلاء ؛ قال الشماخ:

أَرِ قَنْتُ لَهُ فِي القَوْمُ ، والصُّبْحُ سَاطَعَ ، كَمَا سَطَعَ المرِّيخُ سَمْمَرَ ، الغَالِي

قال ابن برسي: وصف رفيقاً معه في السفر غلبه النعاس فأذن له في النوم، ومعنى شئره أي أرسكه، والغالي الذي يغلو به أي ينظركم مُدكى ذهابه ؛ وقال الراحز:

أو كمر بخ على شِر يانةٍ

أي على قوس شريانة ؛ وقال أبو حنيفة ، عن أبي زياد: المر"يخ سهم يصنعه آل الحفة وأكثر مــا يُعلنُون به

لإجراء الحيل إذا استبقوا ؛ وقول عمرو ذي الكلب:

يا لتيت شعري عنْك ، والأمر ، عَمَم ،

ما فَعَل اليوم أو يُس في الغَم ، ?

صَب لها في الرّبح مرّبخ أشم ،

إنما يويد ذئباً فكن عنه بالمرّبخ المحدّد ، مثله به في سرعته ومضائه ؛ ألا تراه يقول بعد هذا :

فاجْتَالَ منها لَجْبَةً ذاتَ هزَمُ

اجتال: اختار، فدل ذلك على أنه يريد الذئب لأن السهم لا يختار. والمر يخ: الرجل الأحمق، عن بعض الأعراب. أبو خيرة: المر يخ والمر يج ، بالخاء والجم جميعاً، القر ن ويجمعان أمر خَة وأمر جـة ؛ وقال أبو تراب: سألت أبا سعيد عن المريخ والمريج فلم يعرفهما، وعرف غيره المر يخ والمر يج : كوكب من الحديث في السماء الخامسة وهو بَهرام ؛ قال:

فعندَ ذاك يطلُعُ المرِّيخُ بالصُّبْح، بجكي لـوْنَه زَخيخُ، من 'شعْلَةً ساعَدَها النَّفييخُ

قال ابن الأعرابي: ما كان من أسماء الدراري فيه ألف ولام ، وقد يجيء بغير ألف ولام ، كقولـك مر"بخ في المر"بخ ، إلا أنـك تنوي فيه الألف واللام .

وأَمْرَ خَ العِجِينَ إِمْراخاً : أَكْثَرَ مَاءَه حَـتَى رَقَ . وَمَرَ خِ الْعَرِ فَجَ مُرَخاً ، فهو مَر خ ن : طاب ورقً وطالت عيدانه .

والمَرَخُ : العَرْفج الذي نظنه يابساً فإذا كسرته وحدت جوفه رطباً .

والمُرْخَة: لغة في الرُّمْخَةِ، وهي البَلَحَة. والمرَّيخُ: المرْدَاسَنْجُ .

وذو المُسَرُّوخِ : موضع . وفي الحديث ذكر ذي

'مراخ ٍ ، هو بضم الميم ، موضع قريب من مزدلفة ؛ وقيل : هو جبل بمكة ، ويقال بالحاء المهملة .

ومارخَـة : اسم امرأة . وفي أمثالهم : هـذا خِباءُ مارخَهَ ١ ؟ قال: مارخة اسم امرأة كانت تتفخر ثم عثر عليها وهي تنبش قبراً .

مسخ: المستخ : تحويل صورة إلى صورة أقبح منها ؟ وفي التهذيب : تحويل خلق إلى صورة أخرى ؟ مستخه الله قرداً يُمستخه وهو مسخ ومسيخ "، وكذلك المشو" الحلق وفي حديث ابن عباس: الجان مسيخ الجن كا مسخت القردة من بني إسرائيل ؟ الجان : الحيات الدقاق . ومسيخ : فعيل بمعنى مفعول من المسخ ، وهو قلب الخلق من شيء إلى شيء ؟ ومنه حديث الضباب : إن أمة من الأمم مسيخت وأخشى أن تكون منها . والمسيخ من الناس : الذي لا مكلحة له ، ومن اللحم الذي لا طعم له ، ومن الطعام الذي لا ملح له ولا لون ولا طعم ؛ وقال مدرك القيسي : هو المليخ أيضاً ، ومن الفاكهة ما لا طعم له ، وقد مسئخ مساخة ، وربا خصوا به ما بين الحلاوة والمرارة ؟ قال الأشعر الرقبان ، وهو أسدي جاهلي ، وغلا اسمه رضوان :

بحسبك، في القوم، أن يعلموا بأنـك فيهم غَيْن مُضِر

وقد عـلم المعشر الطارقوك وقُـر وقـُـر

١ قوله « هذا خباه مارخة » بخاه معجمة مكسورة ثم باه موحدة ، وقوله كانت تتفخر بفاء ثم خاء معجمة كذا في نسخة المؤلف . والذي في القاموس مع الشرح : ومارخة اسم امرأة كانت تتخفر ثم وجدوها تنبش قبراً ، فقيل هذا حياء مارخة فذهبت مثلاً النح . وتتخفر بتقديم الحاء المجمة عملي الفاء من الحفر ، وهو الحياء ، وقوله هذا حياء النم ، بالحاء المجملة ثم المثناة التحتية .

إذا ما انتتكى القوم لم تأتهم ، كأنك قد ولك تلك الحرش

مُسِيخٌ ملِيخٌ كلخم الحُوارِ، فلا أنت حُلثُونٌ ، ولا أنت مُرْ

وقد مَسَخ كذا طَعْمة أي أذهبه . وفي المثل : هو أَمْسَخ من لَحْم الحُوار أي لا طعم له . أبو عبيد : مسخت الناقة أَمْسَخُها مَسْخاً إذا هزلتها وأدبرتها من النعب والاستعمال ؛ قال الكميت يصف ناقة :

لم يَقْتَعَدُها المُعَجَّلُون ، ولم يُسَخ مَطاها الوُسُوق والقَنَبُ

قال : ومسحت ، بالحاء ، إذا هزلتها ؛ بقال بالحـاء والحاء . وأمسخ الورم : انحل " .

وفرس بمسوخ : قليل لحم الكفل؛ ويُكره في الفرس الشمساخُ حَماتِه أي ضُمورُه . وامرأة كمسوخة : رسحاء ، والحاء اعلى .

وامَّسَخَتِ العضدُ : قلِّ لحمها ، والاسم المَسَخ . وماسِخةُ : رجل من الأزد ؛ والماسِخيَّة : القِسِي ، منسوبة إليه لأنه أوَّل من عملها ؛ قال الشاعر :

> كنوسِ الماسيخِيِّ أَرَنَّ فيها ، من الشَّرْعِيُّ ، مَرْ بُوعٌ مَـّـينِ ُ

والماسخي : القواس ؛ وقال أبو حنيفة : زعموا أن ماسخة رجل من أزد السراة كان قواساً ؛ قال ابن الكابي : هو أول من عمل القسي من العرب . قال : والقواسون والنبالون من أهل السراة كثير لكثرة الشجر بالسراة ؛ قالوا : فلما كثرت النسبة إليه وتقادم ذلك قبل لكل قواس ماسخي ؛ وفي تسمية كل قواس ماسخي ؛ وفي تسمية كل قواس ماسخي ، وفي تسمية كل

عَنْسُ مُذَكِرَةَ ، كأن ضُلوعَها أُطُرُ مَنَاها الماسيخِيُ بيَثْرِب والماسخيات: القسييّ، منسوبة إلى ماسخة ؛ قال الشماخ أن ضرار:

فَقَرَّ بِنْتُ مُبْرُاةً ۗ، تَخَالُ صُلُوعَهَا، من الماسخيِّات ، القسيِّ المُوَتَّرُا

أراد بالمبراة ناقة في أنفها برة .

مصخ : المَصْخ : اجتذابك الشيء عن جوف شيء آخر. مصخ الشيء بمصَخْه مَصْخَاً وامْتَصَخه وتمصَّخه : جذبه من جـوف شيء آخر . وامْتَصَخ الشيءُ مـن الشيء : انفصل .

والْأَمْصُوخَةَ : أُنبُوبِ الشَّمَامِ ؛ اللَّبِثُ : وضرب من الثام لا ورق له إنما هي أنابيب مركب بعضها في بعض، كل أنوبة منها أمُصوخَة إذا اجتذبْتُهَا خرجت من جوف أُخرى ، كأنها عفاص أُخرج مـن المكحلة ، واجتـذابه المَصْخُ والإمْصاخ . وأَمْصَخ النَّامُ : خرحت أماصخه ، وأحْجَن : خرجت حجنته ، وكلاهما خوص الثام ؛ وقال أبو حنيفة : الأمصوخـة والأمصوخ كلاهما ما تنزَّعه من النَّصيُّ مثلَ القضيب؛ قال : والأَمْصُوخة أيضاً شعمة الـبردي البيضاء ؟ وتمصُّخها : نزع لبها ؛ والمُصُوخ: جُدُرُ النُّمام بعــد شهرين . والأمصوخة : خوصة الثام والنَّصيُّ ، والجمع الأمصوخ والأمــاصيخ ؛ ومصغتها وامتصختها إذًا انتزعتها منه وأخـذتها . وفي الحـديث : لو ضربك بأمصُوخ عَبْشُومَة التَقَتَلَكُ ؟ الأمصوخ : خوص الثمام، وهو أضعف ما يكون ؛ قال الأزهري : رأيت في البادية نباتاً يقـال له المُصَّاخ والثُّدَّاءُ ، له قشور بعضها فوق بعض كلما قشرت أمصوخة ظهرت أخرى، وقشوره تقو"ي جيداً وأهل هراة يسمونه دليزاذ .

والمَصُوخة من الغنم: المسترخية أصل الضرع. التهذيب: المَصُوخة من الغنم ما كان ضرعها مسترخي الأصل. ، كما امنتصَخَت عن البطن أي انفصلت.

والمصخ : لغة في المسخ مضارعة .

مضخ : المَضْخُ : لغة شنعاء في الضمخ .

مطخ: مطخ عرضة يمطخه مطخاً: دنسه. والمطخ: اللعق. ومطخ الشيء بمطخه مطخاً: لعقه ؛ ومن أمثال العرب: أَحْمَقُ مِن يَمْطُخُ الماء ؛ وأَحمق يمطخُ الماء ؛ وأحمق يمطخُ الماء : لا مجسن أن يشربه من حُمقه ولكن يلعقه ؛ وأنشد شهر:

وأَحْمَقَ مِن كَيْطَخُ المَاءَ قَالَ لِي : دع الحَمَمُر واشرَبُ مِن نُقَاحٍ مُبَرَّهِ

ویروی: یَنْطَخُ ، ویروی: بمن یلعق الماء. ومَطَخَ بالدلو : حذب . والمَطَخُ : مَنْخ الماء بالدلو من البثر ؛ وقد مَطَخْتُ مُطَخْاً ؛ وأنشد :

أَمَا وَرَبِّ الراقصات الرَّمْخِ ، يزُرُن بينَ اللهِ عِندَ المَصْرِخِ ، لِيَمْطَخَنَ اللهِ عِندَ المُصْرِخِ ،

واللطائخ والمَطاّخ : ما يبقى في الحوض والغدير من الماء الذي فيه الدعاميص لا يقدر على شربه . ومَطاّخ الفرس : تنزيتُه ، وقد مطّخ عطّخ ؛ عن المجري .

ويقال للكذاب: مَطَّخ مَطَّخ \ أَي قواك باطل ومين ، والمَطَّاخ: الفاحش البذيّ.

ملخ : المَلَخ: قبضك على عضَلَة عضًا وجذباً ؛ يقال : امتلخ الكاب عضلته وامتلخ يده من يدالقابض عليه .

١ « قوله مطنع مطنع » في نسخة المؤلف بفتح الميم وسكون الطاء
 و في القاموس مطنع مطنع بكسرتين أي وسكون الحاء .

وملخ الشيء يلتخُسه مَلسْخاً وامتَكَخه : اجتذب في استلال ، بكون ذلك قبضاً وعضاً .

وامتلخ اللجام من رأس الدابة : انتزعه ؛ وامتلخ الرئطبة من قشرها واللحمة عن عظمها ، كذلك . وامتلخت الشيء إذا سللته رويداً . وفي حديث أبي رافع : ناوكني الذراع فامتكخت الذراع أي استخرجتها . والحافل : الهارب ، وكذلك الماخل والماليخ ؛ قال الأزهري : سمعت غير واحد من الأعراب يقول ملتخ فلان إذا هرب . وعبد مملاخ الماذا كان كثير الاباق . ابن الأعرابي : المكنخ الذرار، والمكنخ : التكبر ، والمكنخ : ربح الطعام . ورجل والمكنخ العقل : ذاهبه مستكبه . وامتكنخ عينه : اقتلعها ؛ عن اللحياتي . وملتخت العقاب عينه وامتكختها إذا انتزعتها . وملتخ في الأرض : ذهب فيها .

والمَلَنْخ : أَن يُر مَر اللَّهِ مَو اللَّهِ وَقَالَ ابنَ هَانَى عَ : المَلَنْخُ مَدُ الضَّبُعَيْنِ فِي الحُضْرِ على حالاته كلها ، محسناً أو مسيئاً . والمَلَنْخ : السير الشديد . قال ابن سيده : المللخ كل سير سهل ، وقد يكون الشديد . مَلَخ يُلْخ ومَلَخ القوم مُلْخة صالحة إذا أبعدوا في الأرض ؛ قال رؤبة يصف الحمال :

## مُعْتَزِمُ التَّجْلِيخِ مَلاَّخُ المَلَق

والمَكَنَّى: ما استوى من الأرض. وامتكَخْت السيفَ انتضيته ؛ وقيل : انتضيته مسرعاً من مشع . وامتكَخ فلان ضرسه أي نزعه . والمَكْخُ والمُكَنَّخ : التنشي والتكسر . والمِلاخ والمُماخَة : الممالقة . والمَلاَّخ : الملاَّق ؛ وأنشد الأزهري هنا بيت رؤبة يصف الحمار: مُفْتَدر التَّجليخ مَلاَّخ المَكَق

 ١ قوله « وعبد ملاخ » بضم الميم ونخفيف اللام ، وفي القاموس مع الشرح : وعبد ملاخ ككتان .

وقد ما فيه وهو يملخ بالباطل مكنخا أي يتلهى ويكبخ فيه ؛ وقيل : فلان يملخ في الباطل مكنخا يتردد فيه ويكثر ؛ وقيل : فلان يملخ في الباطل هو التنتي والتكسر ؛ وقيل : بملخ في الباطل أي يمر مرا مريعا سهلا ؛ وفي حديث الحسن : يملخ في الباطل مكنخا أي يمر فيه مرا سهلا . ومالخها إذا مالتقها ولاعبها . وملخ الفراة ملخا ، وملخ المرأة ملخا ، وهو من شدة الراطم . وملخ الفته عن ان الأعرابي ، والحافر نزوا . وملخ الفحل عليها ؛ عن ان الأعرابي ، والحافر نزوا . وملخ وهو من شدة الراضراب .

ابن الأعرابي : إذا ضرب الفحل الناقة فلم يلقحها ، فهو مليخ . والمكيخ : البطيء الإلقاح ؟ وقيل : هو الذي لا يلقح الذي لا يلقح الضبع أو وقيل : هو الذي لا يلقح أصلاً وإن ضرب ، والجمع أمليخة . أبو عبيد : فرس مكيخ ونتر ور وصكر والحاح أمليخ . أبو عبيد : الإلقاح ، مليخ ونتر ور وصكر والمكيخ : الذي وجمعه مملخ . والمكيخ : الذي لا طعم له مثل المسيخ ؛ وقد مكلخ ، بالضم ، ملاخة . وخص بعضهم الحوار الذي ينحر حين يقع من بطن أمه فلا يوجد له طعم ، وفيه مكاخة . والمكيخ : الأعرابي ؛ وقيل : كل طعام فاسد مليخ ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وقيال مرة : هو من الرجال الذي لا تشتهي أن تراه عينك فلا تجالسه ولا تسمع أذنك حديثه . والمكيخ : اللبن الذي لا ينسل من اليد . ومكخ النيس والمكيخ : اللبن الذي لا ينسل من اليد . ومكخ النيس والمكيخ : اللبن الذي لا ينسل من اليد . ومكخ

موخ: الليث: ماخ كيم مَيْخاً وتميَّخ تميُّخاً ، وهو التبختر في الأمر ؛ قال الأزهري : هذا غلط والصواب ماح كيميح ، بالحاء ، إذا تبختر ، وقد تقدم في الحاء ؛ وأما ماخ فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي الشبعي » كذا في نخة المؤلف .

أنه قال : المَاخُ سَكُونَ اللَّهُبِ ، ذَكُره في باب الحَاء؛ وقال في موضع آخر : ماخ الفضبُ وغيرُه إذا سَكَن؛ قال الأزهري : والمم فيه مبدلة من الباء؛ يقال : باخ حرُّ اللهب وماخ إذا سكن وفتر حرَّه ، والله أعلم .

#### فصل النون

نمخ : رجل نابيخة : جَبَّار ؛ قال ساعدة الهذلي : 'تخشَّقَى عليه من الأمثلاكِ كَابِخةَ ' من النَّوابِيخِ ، مثل ُ الحادِرِ الرَّذِم

ويروى البيجة المن النَّوابيج من النَّبَجة ، وهي الرابية ؛ قال ابن بري : صواب إنشاده بالياء لأن فيه ضميراً يعود على ابن جُعْشُم في بيت قبله وهو :

يَهْدي إبنُ جُعْثُنُم الأَنْباءَ نحوَهُمُ ، لا مُنْتَأَى عن حِياضِ الموتِ والحُمْم

أبن جُعْشُهُم هذا: هو سراقة بن مالك بن جعشم من بني مدلج . والحمم جمع حُمَّة ، وهي القَـدَر . والحادر : الغَلِيظ وأراد به الأسد . والرزم : الذي قد رزم بمكانه . ورجل أَنْسَخُ إذا كان جافياً .

ونبَهَ العجينُ بنبخُ نبُوخاً : انتقَخ واختَمَر ؟ وعبن أنبَخان وأنبَخاني : منتفخ مختبر ؟ وقبل : هو الفاسد الحامض . وأنبَخ : عَجَن عجبناً أنبَخانيًا ، وهو المسترخي ؟ وخبُرْ أنبَخانيَّة كأنها كُورُ الزنابير ؟ وقبل : خبُرْة أنبَخانيَّة ؟ وقبل : الأنبَخان العجن النبَّخ بعني الفاسد الحامض . أبو الأنبَخان يُ العجن النبَخاني إذا كان له مخار وسخونة ؟ وقال غيره : ثريد أنبخاني إذا كان له مخار وسخونة ؟ وقال غيره : ثريد أنبخاني إذا كان له مخار وسخونة ؟

١ قوله « تابجة النع » كذا في الأصل ، وهو المناسب لقوله من النبجة النع . وفي الصحاح ويروى باثبجة من البوائج اه وهو الأولى ، قاله قال في القاموس : والنابجة الداهية . قال شارحه والصواب انه البائجة ، وقد تقدم في الموحدة فاني لم أجده في الامهات .

والزيت فانتفخ حين صب عليه الماء واسترخى ؟ وفي حديث عبد الملك بن عبير : خبزة أنبخانية أي لينة هشة . يقال : نبَخَ العجينُ ينبُخ إذا اختبر . وعجين أنبخان : لين مختبر ، وقيل : حامض ، والهيزة زائدة . والنبخ : ما نقط من اليد عن العمل فخرج عليه شبه قرح بمتلىء ماء ، فإذا تققاً أو يبس مجلت اليك فصلبت على العمل ، وكذلك من الجدري " ، وقيل : هو جدري الغنم ، وقيل : هو الجدري " ، وقيل : هو جدري الغنم ، وقيل : النبخ ، وقيل : هو جدري الغنم ، وقيل : النبخ ، وقيل : هو جدري الغنم ، وقيل : هي بن زهير :

نحَطَّمَ عنها فَيُضُهَا عن خَراطِمٍ، وعن حَدَق كالنَّبْخ ِلم تَنَفَنَّق

يصف حدقة الرأل أو حدقة فرخ القطا ، الواحدة من كل ذلك نبخة ؛ قال ابن بري : البيت لزهير بن أبي سلمى يصف فراخ النعام وقد تحطّم عنها بيضها وظهرت خراطمها وظهرت أعينها كالنّبنج وهي غير مفتحة ؛ وقيل : النّبنخ ، بسكون الباء : الجدري ؛ والنّبنخ ، بفتح الباء : ما نفط من البد عن العمل ؛ والنّبخ : آثار النار في الجسد .

والنَّبْخَة والنَّبَخَة : بَرْدِيَّ يجعل بين كل لوحين من ألواح السفينة ؛ الفتح عن كراع .

ابن الأعرابي: أنسبَخ الرجل إذا أكل النبخ ، وهو أصل البر دي يؤكل في القحط ؛ ويقال للكبرينة التي تثقب بها النار: النبيخة والنبيخة والنبخة كالنكتة . وتراب أنتبغ: أكدر اللون كثير .

والنَّبْغَاء : الأكمة أو الأرض المرتفعة ؛ ومنه قول ابنة الحُسُ حين قبل لها : ما أحسنُ شيء ? فقالت : عادية في إثر سارية في نتبغاء قاوية ؛ وإنما اختارت النبغاء لأن المروف أن النبات في الموضع المشرف أحسن . وقد قبل : في نفغاء رابية أي ليس

فيها رمل ولا حِجارة ، وسيأتي ذكره. وروى اللحياني : في مَيْثُنَاءَ وابية ؛ والمَيْنَاء : الأرض السهلة اللَّئِنَة .

وأُنْبَخَ : ذَرَعَ في أَرض نَبْخاءً ، وهي الرخوة ؛ والنَّبْخاءُ من الأرض : المكان الرخو، وللس من الرمل وهو من جلد الأرض ذي الحجارة .

نتخ : النَّنْخ : النَّرْع والقلْع ؛ نَتَنَخَ الباذيُّ ينتِخُ نَتَنْخَاً : نسرَ اللَّحمَ بَنْسَره ، وكذلك النسر ، وكذلك الغراب ينتِخ الدَّبَرة على ظهر البعير ؛ قال الشاعر :

يَنْشِخُ أَعَيْنَهَا الغربانُ والرَّخَمُ

والنَّتْخُ : ازالة ُ الشيء عن موضعه . ونَتَسَخ الضرسَ والشُوكَة ينتِخُها : النَّشخُ ُ السُخرجها ؛ وقيل : النَّشخُ الاستخراج عامَّة .

والمِنْتَاخُ : المنقاش ؛ الأزهري : والنتْغُ إخراجُكَ الشُّوكَ المُنْتَاخَيْن ، وهما المنقاش ذو الطرفين .

والنتُخ: النسْج؛ ومنه حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: إن في الجنسة بساطاً مَنْتُوخاً بالذهب أي منسوجاً. والناتخ: الناسج.

ونَتَخْته: نتفته. ونتَخْته: نقشته. ونتَخْته: أهنته. ونتَخْته: أهنته. ونتَخْ بالمكان تَنْتَيْخًا: كَتَنَجُ ؟ وفي حديث عبدالله ابن سلام: أنه آمن ومن معه من يهود فتَنَجْنُوا على الإسلام أي ثبتوا وأقاموا ؟ قال ابن الأثير: ويروى بتقديم النون على التاء ، أي وسخوا.

نجخ : النَّجْخُ : نَجْخُ السيلِ ، وهو أن ينْجَخَ في سَنَدِ الوادي فيحرفه في وسط البحر ؛ وأنشد :

> نه دُو ناجِيخ يَضربُ ضَوْحَيُ تَخْسَرِم وقال آخر:

مُفْعَوْعِمْ يَنْجَخُ فِي أَمُواجِهِ

قال: ونجيخُه صوته وصدمه. وسيل ناجيخُ : شديد الجَرْية الذي محفر الأرض حفراً شديداً. وناجيخَـةُ البحر الناء ونجيخُه : صوته. والناجخ والنجوخ : البحر المصوّت ؛ قال :

أَظْلُ مِن خُوفِ النَّجُوخِ الأَخْضُرُ ، كَانَٰي فِي السَّجُوخِ الأَخْصُرُ ، كَانَٰي فِي السَّادِيْ

وقال ثعلب:الناجيخ' صوت اضطراب الماء على الساحل، اسم ُ كالغارب والكاهل .

وتناجَخَت الأمواج إذا اضطربت في أصول الأجراف حتى تؤثر فيها .

وأُصبَعَ ناجِخاً ومُنتَجَّخاً إذا غليظ صوته من زكام أو سعال .

وامرأة تجّاخة : وهي الرشّاحة التي تمسح الابتلال ؟ قال : وامرأة تجّاخة لحيائها صوت عند الجماع ؟ وقيل : هي التي لا تشبع من الجماع . والنّجنع : أن يسمع في حيائها صوت دفع من الماء إذا جومعت . والنّجنع : أن تدفع بالماء . ونَجَخات الماء : دُفعه . والنجّاخة من النساء ; التي يَنْتَجع سُرْمُها كانتجاخ بطن الدابة إذا صوّت . وقال بعض العرب : مرونا بعير وقد سُبْكَت مُخَفات السّماك بين ضلوعه ؟ يعني ما أنبت الله عن إمطار نواء السّماك .

ونَجَخَ البعيرُ تَنجَخاً ، فهـو نجِيخُ : بشمَ ، ويقتاس من ذلك للرجل فيقال:نجخ على مثال ضرب. والنَّجْخُ في مخض السقاء ، كالنَّخْج .

ومُنْجِخ ۗ ومَنْجِخ : جبل من جبال الدهناء .

نخخ: النَّخَة والنَّخَة: اسم جامع للحَمْر؛ وقيل: النَّخَة البقرا العوامل، والنَّخَة: الرقيق من الرجال والنساء، يعني بالرقيق المماليك. والنَّخة، بالفتح: أن يأخذ المصدتق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة؛ قال:

عَمَّي الذي منع الدينار ضاحِية ، دینار کخته کلب ، وهو مشهود

وقيل : النَّخَّة الدينار الذي يأخذه وبكل ذلك فسر قوله ، صلى الله عليــه وسلم : ليس في النَّحَّة صدقة . بعضهم النخ في الإنسان فقال : وكان الكسائي يقول : إنما هو النُّخة ، بالضم ، وهـ و إذا ما تخيُّخت العامريُّ وجدتُه ، البقر العوامل. قال الأزهري : قال أبو عبيدة النَّخَّةُ ا الرقيق ؛ قال : وقال قوم : الحمير ؛ وقال ثعلب : الصواب هو البقر العوامل لأنه من النَّخ، وهو السوَّق الشديد ؛ وقال قوم : النخَّة الربا ؛ وقال قوم : النخة الرعاء ؛ وقال قوم : النخة الجمَّالون ؛ وقال بعضهم: اللغة وليس بقوي . يقال لها في البادية النُّيخة c بضم النون ؟ واختــار أبن الأعرابي من هذه الأقاويل : النُّخة الحبير ؛ قـال : قال : ويقال لهما الكُسْعة ؛ وقبال أبو سعيمه : كل دابة ولو أنخننا جمعهم تنخنخوا استعملت من إبــل وبقر وحمير ورقيق ، فهي نَحْةً ونُخة ، وإنما تُخَيِّضُها استعمالها ؛ وقال الراجز يصف

> لا تضرِبًا ضَرْبًا وننْخًا نختًا ، ما ترك النَّخُ لهـنَّ مُخَّا

حادين للإبل:

قال : وإذا قهر الرجل قوماً فاستأداهم ضريبة صادوا نُخَّة له ؟ قال وقوله :

دينار نخـَّة ِ كلب ، وهو مشهود

كان أخذ الضريبة من كلب نختًا لهم أي استعمالًا . والنُّخ ؛ أن تناخ النعم قريباً من المُصَدَّق حتى يصدُّقها ، وقد نختُها ونَخُّ بها ؛ قال الراجز :

أكرم أمير المؤمنين النَّخَّا

والنَّخُ : سوق الإبل وزجرها واحتثاثُها ، وقد نخها ينُخُما ؛ قال هميان بن قحافة :

إن لها لسائقاً مزَخًا ،

أعجم إلا أن ينفع نخا، والنخ لم يترك لمن 'مخـًا

المِزَخُ : الذي يدفع الإبل في سيرهــا . والأعجم : الذي لا يحسن الحداء. والنخ : السير العنيف؟ واستعمل

إلى حسب ، يعلو عـلى كلّ فاخر

وكذلك النَّخْنَخَة ، وقد نخنخها فتنخنخت : زجرها فقال لها : إخ ْ إخ ْ ، على غير قياس ، هذا قول أَهــل

وَنَخْنَخْتُ النَّاقَةَ فَتَنَخْنَخْتُخَتْ : أَبُرِكُتُهَا فَبُرَكْتُ ؟

التهذيب: والنخ أن تقول لسَيِّقتكَ وأنت تحثها: إخْ إخ ، فهذا النخ. قال أبو مسعود: وسبعت غير واحد من العرب يقول: كَخْنْـنْخُ بالإبل أي ازجرها بقولك إخ إخ حتى تبوك . قالُ اللبث : النَّخْنَخَة من قولك أنخبت الإبل فاستناخت أي بركت ونَخْنَخْتها فتنخنخت من الزجر .

وأما الإناخة، فهو الإبراك لم يشتق من حكاية صوت، أَلَا تَرَى أَن الفحل يستنيخ الناقة فَتَنَخَنَخُ له? والنخُ من الزجر : من قولـك إخ ؛ يقـال : نخ بهـا نخـًا شديداً ونخلة شديدة ، وهو النائخ أيضاً.

ابن الأعرابي : كخُنْنَخَ إذا سار سيراً شديداً . وتنَخْنَخَ البعير: بوك ثم مكن لتُفِنانِهِ من الأرض. وتنَخْنَخَت الناقة إذا رفعت صدرها عن الأرض وهي باركة. ابن شميل: هذه كفئة بني فلان أي عبد بني فلان. ويقال : هذا من 'نخ ً قلي ونُخَاخة ِ قلبي ومن 'مخـّة قلبي ومن 'مخ" قلبي أي من صافيه .

والنَّخيخَة: 'زَبْد رقيق يخرج من السقاء إذا 'حمل على بعير بعدما خرج 'زبده الأولَّل فيمخص فيخرج منه زبد رقيق . والنُّخُ : بساط طوله أكثر من عرضه ، وهو فارسي معرس وجمعه نخاخ ، والله أعلم .

نعن : رجل مُنكَّخ : لا يبالي ما قال من الفحش ولا ما قيل له .

وتنكُّخُ الرجل : تشبُّع بما لبس عنده ، والله أعلم .

نسخ : نسخ الشيء ينسخه نكسيخاً وانتسخه واستنسخه:
اكتتبه عن معاوضه . التهذيب : النسخ اكتتابك
كتاباً عن كتاب حرفاً مجرف ، والأصل 'نسخة"،
والمكتوب عنه 'نسخة لأنه قام مقامه ، والكاتب ناسخ
ومنتسخ .

والاستنساخ: كتب كتاب من كتاب؛ وفي التنزيل: إنا كنـا نستنسخ مـا كنتم تعملون؛ أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله؛ وفي التهذيب: أي نأمر بنسخه وإثباته .

والنسخ : إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ؛ وفي التنزيل: ما نتسخ من آية أو نتسها نأت بخير منها أو مثلها ؛ والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة . وقرأ عبدالله بن عامر : ما 'ننسخ ، بضم النون ، يعني ما ننسخك من آية ، والقراءة هي الأولى. ابن الأعرابي : النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره ، ونسخ الآية بالآية : إزالة مثل حكمها . والنسخ : نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو ؟ قال أبو عبرو : حضرت أبا العباس يوماً فجاء رجل معه كتاب الصلاة في سطر حر" والسطر الآخر بياض، فقال للعلب : إذا يولت هذا الكتاب إلى الجانب الآخر أيهما كتاب الصلاة ؟ وقال ثعلب : كلاهما جميعاً كتاب الصلاة ، الصلاة ؟ فقال ثعلب : كلاهما جميعاً كتاب الصلاة ،

الفر"اء وأبو سعيد: مَسَخه الله قردا ونسخه قردا بمعنى واحد. ونسخ الشيء بالشيء ينسخه وانتسخه: أزاله به وأداله ؛ والشيء ينسخ الشيء نسخاً أي يزيله ويكون مكانه . الليث : النسخ أن تزايل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه مجادث غيره . الفر"اء: النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى .

والأشياء تناسَخ : تَدَاوَل فيكون بعضها مكان بعض كالدول والمُلْك ؛ وفي الحديث : لم تكن نبو"ة" إلا تناسَخت أي تحولت من حال إلى حال بعني أمر الأمة وتغاير أحوالها. والعرب تقول: نسَخَت الشهس الظلّ وانتسخته أزالته ، والمعنى أذهبت الظلّ وحلّت محله ؛ قال العجاج :

إذا الأعادي حسبونا ، تختنخوا بالحدّو والقبّضِ الذي لا يُنسَخ

أي لا كِحُول . ونسَخَت الريح آثار الديار : غيرتها. والنُسخة ، بالضم : أصل المنتسخ منه .

والتناسخ في الفرائض والميراث : أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن .

نضخ: نضخ عليه الماء يَنضَخ نَضْخاً، وهو دون النضح ما وقيل: النضخ ما كان على غير اعتاد، والنضح ما كان على اعتاد؛ قال الأصعي: ما كان من فعَلَ الرجل ، فهو بالحاء غير معجمة ؛ وأصابه نَضْخ من كذا، بالحاء معجمة ، وهو أكثر من النَّضْح ؛ قال أبو عبيد: وهو أعجب إلى من القول الأول ولا يقال منه فعيل ولا يقعل. والنَّضْخ: شد قور الماء في جيشانه وانفجاره من يَنْبوعه ؛ قال أبو على: ما كان من سُفْل إلى علنو، فهو نَضْخ.

وعين نضّاخة: تتجيش بالماء. وفي التنزيل: فيهما عينان أنضّاختان أي فو ارتان. التهذيب: والنّضْخ من فور الماء من العين والجيشان ، ينضّخان بكل خير ؛ وفي قصد كعب :

مِنْ كُلُ نَضَّاخَةَ الذَّفْرَى إِذَا عَرِقَتَ يقال : عين نَضَاخَةَ أَي كثيرةَ المَاء فوارة ؛ أَرَادُ أَن ذِفْرَى النَاقَة كثير النضخ بالعرق .

وانضَخ الماء وانضاخ : انتصب ؛ وقال ابن الزبير : إن الموت قد تفت ًا كم سحابه ، فهو 'منضاخ عليكم بوابل البلايا ؛ قال : حكاه الهروي في الغريبين .

والنَّضْخ : الرَّدْع واللَّطْخ يبقى في الجسد أو الثوب من الطيب ونحوه . والنَّضْخ : كاللَّطْخ بما يبقى له أثو ؛ ونضخ ثوبه بالطيب . أبو عمرو : النَّضْخ ما كان من الدم والزعفران والطين وما أشبهه ، والنضخ بالماء وبكل ما رقَّ مثل الحل وما أشبهه ؛ وأنشد أبو عبيدة لجرير :

ثِيَابُكُمُ ونَضْخ دم ِ القتيل

أبو عثان التوزي: النضخ: الأثر ببقى في الثوب وغيره، والتضح ، بالحاء غير معجمة ، الفعل . وفي الحديث: ينضخ البحر ساحلة ؛ التضخ : قريب من النضح وقد اختلف في أيها أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة ؛ وقيل : هو بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه ؛ وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمد ، وبالمهملة من غير تعمد ؛ وفي حديث النخعي: لم يكن يرى بنضخ البول بأساً يعني نَشْر، وما ترشش منه ، ذكره الهروي بالحاء يعني نَشْر، وما ترشش منه ، ذكره الهروي بالحاء المعجمة . والنضاخ : المناضخة . ونضخناه م بالنبل: وانتضحناه إذا فرقوها فيهم .

مشـلُ النَّصْحِ ، وهماسواء ، تقول : نضَخْتُ أَنْضَخَ ،

بالفتح ِ؛ قال الشاعر :

به من نَضاخ الشَّوْل ِ رَدْع ُ ، كَأْنَّهُ 'نقاعَـة' حِنَّـاءِ بمـاء الصَّنَوْبَرِ وقال القطامي :

وإذا تَضَيَّفُنِي الهُمومُ ، قَرَيْتُهُا سُرُحَ البَدَيْن 'تخالس' الخَطَرانا حرَجًا كَأَنَّ مِن الكُحَيلِ صُابَةً ' نُضْخَت مُغانِبُها بِهِـا نَضَخَانَا

وفي الحديث : المدينة كالكير تَنْفي خَنِئُهَا ويَنْضَخُ طِيبُها ، بالضاد والحاء المعجمتين وبالحاء المهملة ، من النَّضْخ ، وهو وش الماء .

التضع ، وهو رس ، ١٠٠٠ . وغيث نضاخ : غزير ؛ وقال جران العَوْد :

وعَيث نضاخ : غزير ؛ وقال جران العَوْد :

وبالحَطِّ نضَّاخ العَثَانين واسع والخَطِّ نضَّاخ العَثَانين واسع السخيفة : المطرة الشديدة . وعُثنون المَطر : أوله. والنَّضْخة : المَطرة . يقال : وقعت نضغة بالأرض أي مطرة ؛ وأنشد أبو عمرو :

لا يَفْرَحُون إذا ما نَضْخَة وقَعَت ،
وهُمْ كرام إذا اشْتَدَ المَكلزيب ،
جمع ملزاب ، وهي الشدّة ؛ وأنشد أيضاً :
فقلت : لعل الله يُرْسِل نَضْخَة ،
فَيُضْحِي كِلانا قائماً يَتَذَمَّر ،
وأكثر ما ورد في هذا الباب بالحاء والحاء المعجمة ، وقد تقد م ذكر نضح في بابه مستوفى .

نفخ : النَّفْخ : معروف ، نَفَخ فيه فانْتَفَخ . ابن سيده : نَفَخ بفيه يَنْفُخ نَفْخاً إذا أَخرج منه الربح يكون ذلك في الاستراحة والمعالجة ونحوهما ؛ وفي الحَبر : فإذا هو مُعْنَاظ يَنْفُخ ؛ ونَفخ النار وغيرها ينفُخها

نَفْخاً ونَفيخاً . ي

والنَّفيخ : الموكل بنَفخ النار ؛ قال الشاعر :

في الصُّبْح كَجُكِي لَوْنَهُ ۚ رَخِيخُ ، مِنْ شُعْلَةً ۚ ، سَاعَدَهَا النَّفيخُ ،

قال : صار الذي ينفُخ نَفيخاً مثل الجليس ونحوه لأنه لا يزال يتعهد م بالنفخ .

والمنفاخ : كير الحدّاد . والمِنْفاخ : الذي 'يَنْفَخ به في النار وغيرها .

وما بالدَّارِ نافخ ضرْمَةٍ أي ما بها أحد. وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : ودَّ معاوية أنه مـا بتي من بني هاشم نافيخ ضرْمَةٍ أي أحــد لأن النــار ينفخها الصغير والكبير والذكر والأنثى ؛ وقول أبي النجم:

إذا نَطَعَنَ الأَخْشَبَ المَنْطُوحا ، سَعِفْت لِلمَرْو بِهِ ضَيِيعا ، بَنْفُحْنَ مِنْهُ لَهُبَأً مَنْفُوحا

إنما أراد منفوخا فأبدل الحاء مكان الحاء ، وذلك لأن هذه القصيدة حاثية وأوّلها :

> يا ناق ' ، سيري عَنْقاً فَسيحا إلى 'سلَسِمَان ' فَنَسْتَر بِحا

وفي ألحديث: أنه نهى عن التقنع في الشراب؛ إنما هو من أجل ما مخاف أن يبدر من ريقه فيقع فيه فربما شرب بعده غيره فيتأذى به . وفي الحديث: وأيت كأنه 'وضع في يدي" سواران من ذهب فأوحي إلي أن انتفخ لهما أي اد مهما وألقهما كما تنفخ الشيء إذا ومَعت دفعته عنك ، وإن كانت بالحاء المهملة، فهو من نفعت الشيء إذا رَميته ؛ ونَفَحَت الدابة الإجلها . ويروي حديث المستضعفين : فَنَفَخَت بهم الطريق ، بالحاء المعجمة، أي رمت بهم بغتة من نفيخت الطريق ، بالحاء المعجمة، أي رمت بهم بغتة من نفيخت الموريق عديث عائشة: السعوط

مكان النفخ؛ كانوا إذا اشتكى أحدهم حدثته نقضوا فيه فجعلوا السعوط مكانه. ونفخ الإنسان في اليراع وغيره. والنفخة : نفخة يوم القيامة. وفي التنزيل : فأنفخ فيه فإذا ننفخ في الصور . وفي التنزيل : فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله. ويقلل : ننفخ الصور وننفخ فيه ، قاله الفراء وغيره ؛ وقيل : نفخه لغة في نفخ فيه ؛ قال الشاعر :

لولا ابن جَعْدَة لَمْ يُفْتَحْ قُهُنْدُرُو كُمْ ، وَ وَلَا ابْنُ جَعْدَة لَمْ يَنْفَخَ الصُّورُ الْ ولا خُراسان ، حتى يُنْفَخَ الصُّورُ الْ وقول القطامي :

أَلَمْ يُغْذِرِ النَّفَرُ أَقُ جُنْدً كِيشْرَى ، وَنَفْخُوا فِي مدائِنِهِمْ فَطاروا

أراد: ونفخوا فخفف . ونفخ بها : ضرَط ؟ قال أبو حنيفة : النفخة الرائحة الحقيفة البسيرة ، والنفخة : الرائحة الكثيرة ؟ قال ابن سيده : ولم أر أحداً وصف الرائحة بالكثرة ولا القلة غير أبي حنيفة . قال : وقال أبو عمرو بن العلاء دخلت محراباً من محاريب الجاهلية فنفخ المسك في وجهي .

والنفخة والنَّفَّاخ: الورَّم. وبالدابة نَفَخُ : وهو ريح تَرِمُ منه أَرساغُها فإذا مَشَت انْفَشَّت. والنَّفْخة : داء يصيب الفرس تَرِمُ منه خُصْياه ؛ نفيخ نَفَخاً ، وهو أَنْفَخُ . ورجل أَنفيخ بين النفخ : للذي في خُصْدِيه نَفْخ ؛ التهذيب: النَّفَّاخ نفْخة الورم من داء يأخذ حيث أَخَذَ . والنفْخة : انتفاخ البَطن من طعام

١ قوله «قهندزكم» بضم القاف والهاء والدال المهملة كذا في القاموس. وفي معجم البلدان لياقوت: قهندز بفتح أوله وثانيه وسكون النون و فتح الدال وزاي : وهو في الاصل اسم الحصن او القلمة في وسط المدينة ، وهي لفة كأنها لاهل خراسان وما وراء النهر خاصة. وأكثر الرواة يسمونه قُهندز يعني بالضم النم. ثم قال: ولا يقال في القلمة اذا كانت مفردة في غير مدينة مشهورة ، وهو في مواضع كثيرة منها سمرقند وبخارا وبلنع ومرو ونيسابور .

ونحوه . ونتَفَخه الطعام ينفُخه نفْخاً فانتفَخ : مَلَاه فامتَلاً . يقال : أَجِدُ نُفْخَة ونَفْخة ونَفْخة ونِفْخة إذا انتفخ بطنه .

وللنتفخ أيضاً : الممتلى، كبراً وغضباً . ورجل ذو نتفخ وذو نفج ، بالجيم ، أي صاحب فخر وكبر . والنفخ: الكبر في قوله: أعوذ بك من هموه و ونفئه ونقخه ، فنفثه الشعر ، ونفخه الكبر ، وهمز ، الموتة لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ . وفي حديث اشراط الساعة: انتفاخ الأهلة أي عظمها وقد انتفخ عليه .

وفي حديث علي": نافخ مضنيه أي منتفخ مستعد" لأن بعمل عمله من الشر. ومن مسائل الكتاب: وقصدت قصد، إذ انتفخ علي" أي لابنته وخادعته حين غضب علي".

وانتفح النهار : علا قبل الانتصاف بساعة ؟ وانتفسخ الشيء . والنفخ : ارتفاع الصُّحى .

ونفخة الشباب: معظمه، وشاب نُفُخ وجادية نُفُخ .: ملأتهما نفخة الشباب . وأتانا في نفخة الربيع أي حين أعشب وأخصب. أبو زيد:هذه نُفخة الربيع ، ونِفْخته: انتهاء نبته .

والنَّفُخ : للنتي الممتلىء شباباً ، بضم النون والفاء ، وكذلك الجارية بغير هاء . ورجل منتفخ ومنفوخ أي سمين. ابن سيده: ورجل منفوخ وأنفُخان وإنفِخان والأنثي أنفُخانة وإنفِخانة : نفَخَهما السّّمَن فلا يكون إلاَّ سمناً في رخاوة . وقوم منفوخون ، والمنفوخ : العظيم البطن، وهو أيضاً الجبان على التشبيه بذلك لأنه انتفَخ سَحْرُه . والنُفاخة : هنة "منتفخة تكون في بطن السبكة وهو نصابها فيا زعبوا وبها تستقل في الماء وتردد . والنُفاخة : الحجاة التي ترتفع فوق الماء .

أرض مرتفعة مكر منه ليس فيها رمل ولا حجارة تنبت قليلا من الشجر ، ومثلها النهداء غير أنها أشد استواء وتصو بنا في الأرض ؛ وقيل : النفخاء أرض لينة فيها ارتفاع ؛ وقيل لابنة الحنس : أي شيء أحسن ؛ فقالت : أثر عادية ، في إثر سارية ، في بلاد خاوية ، في نفخاء رابية ؛ وقيل : النفخاء من الأرضين كالر خاء والجمع النفاخي ، كسر تكسير الأسماء لأنها صفة غالبة . والنفخاء : أعلى عظم الساق .

نقخ : النُّقَاخ ؟ : الضرب على الرأس بشيء صلب ؛ نَـقَخ وأَسه بالعصا والسيف يَنْقَخُه نَـقْخاً : ضربه ؛ وقيل: هو الضرب على الدماغ حتى مخرج محه ؛ قال الشاعر : نَـقْخاً على الهام وبَحِّا وخَـضا

والنُّقاخ : استخراج المخ . ونَـقَخَ المـخ من العظم وانتهجه : استخرجه . أبو عمرو : ظلَّم ٌ أنقخ قليل الدماغ ؛ وأنشد لطلق بن عدي ":

حتى تكلاقى دف إحدى الشُّهُ ، بالرُّمُ ، بالرُّمَ ، بالرُّمَ ، بالرُّمَ ، بالرُّمَ ، بالرُّمَ ، فانْ بَالرُّمِ بالمُنْدَوَّخ ، فالرُّبَ ع المُنْدَوَّخ والنقخ ؛ النقف وهو كسر الرأس عن الدماغ ؛ قال

لَعَلِمُ الْأَقُـوامُ أَنِي مِفْنَـَخُ لِمَامِهِمْ ، أَرْضُه وَأَنْقَخُ

بفتح القاف. والنُّقاخ : الماء البارد العذب الصافي الحالص الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده ؛ وقال ثعلب : هو الماء الطيب فقط ؛ وأنشد للعر جي واسمه عبدالله بن عمرو ابن عثمان بن عفان ونسب إلى العر ج وهو موضع ولد به:

١ قوله « اثر غادية النع » تقدم في نبخ غادية في اثر النع .

ب يقول الشيخ ابراهيم البازجي: السواب في هذه اللفظة: النقخ
 على مثال الفرب كما ذكره صاحب الصحاح.

العجاج :

فإن شئت أخر منت النساء سواكم ، وإن شئت لم أطعم 'نقاخاً ولا بَرْدا

ويروى : حرَّمت النساء أي حرمتهن عـلى نفسي . والبرد هنا : الربق . التهذيب : والنُّقـاخ الحالص ولم يعين شيئاً. الفراء: يقال هذا نُقاخ العربية أي خالصها؛ وروي عن أبي عبيدة: النُّقاخ الماء العذب؛ وأنشد شمر:

> وأَحْمَقَ مَن بِلاَعْقِ المَاءَ قال لي : دع الحمر واشرَبْ من نُقاخِ مُبَرَّدِ

قال أبو العباس: النُّقاخُ النوم في العافية والأمن. ابن شميل: النُّقاخ الماء الكثير يَنشبطُه الرجل في الموضع الذي لا ماء فيه. وفي الحديث: أنه شرب من رُومة فقال: هذا النُّقاخ؟ هو الماء العذب البارد الذي ينقَخ العطش أي يكسره ببرده، ورومة: بثر معروفة بالمدينة.

نكخ : نكخه في حلقه نكخاً : لهَزَه ، بمانية .

نوخ: أَنَخْتُ البعيرَ فاستناخ ونوَّخته فتنوَّخ وأَناخَ الإبلَ : أَبركها فبركت ، واستناخت : بركت . والفحلُ يَتَنَوَّخُ الناقة إذا أراد ضرابها . واستناخ الفحل الناقة وتنوَّخها : أَبركها ثم ضربها .

والمُناخ : الموضع الذي تُناخ فيه الإبل .

ابن الأعرابي: يقال تنوّخ البعير ولا يقال ناخ ولا أناخ . وقولهم : نَـوَّخ الله الأرض طروقـة للماء أي جعلها ما تطيقه . والنَّوْخة : الإقامة .

وتَنْوخُ : حيٌّ من اليمن ، ولا تشدَّه النون .

#### فصل الهاء

هيخ: قالَ الليث: أهْملت الهاء مع الحياء في الثلاثي الصحيح إلاَّ في مواضع هَبَخَ منها .

ابن سيده: الْهَبَيَّخة المرضعة ، وهي أيضاً الجارية التارَّة الممثلثة ، وكل جارية بالحميرية هَبَيَّخة . والْهَبَيَّخ ،

فَعَيَّل بتشديد الياء: الغلام، بلغنهم أيضاً. والمَبَيَّخ: الرجل الذي لا خير فيه. والمَبَيَّخ: الأحمق المسترخي، وفي النوادر: امرأة هَبَيَّخة وفق هَبَيَّخ إذا كان مخصباً في بدنه حسناً. قال الأزهري: وكل ما في هذا الباب فالباء قبل الياء من هبيخ. والمَبَيِّخ: الوادي العظيم أو النهر العظيم ؛ عن السيراني. والمَبَيَّخ: واد بعينه ؛ عن كراع.

والهَبَيَّخَى : مشية في تبختر وتهاد ، وقد اهبيَّخت المرأة ؛ وأنشد الأزهري :

جرَّتُ عليه الربحُ تَذَيْلًا أَنْسَخَا ، جَرَّ العَرُوسَ تَذَيْلُهِـا الْهَبَيَّخَا .

ويقال: الْمُبَيَّخَتْ فِي مشيها الْمُبِيَّاخاً، وهي تَهبَيَّخ. هخخ: هِخ: حكاية المتَنَخَّم، ولا يصرَّف منه فعل

لثقله على اللسان وقبحه في المنطق إلا أن يضطر شاعر. هيخ: هيَّخ الهريسة : أكثر ودكها ؛ عن كراع؛ وأنشد محمد بن سهل للكميت :

إذا ابتَسَر الحربَ أحلامُها كِيْفَتِ الأَفْعَلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ عَلَّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ

الابتسار: أن يضرب الفحل الناقة على غير ضَبَعَة . قال : وأحلامها أصحابها . وهَيَّخت : أنيخت ، وهُو أَن يقال لها عند الإناخة : هنح هنح إخ إخ إخ ؟ يقول : ذلك هذه الحرب للفحولة فأناختها .

وقيل: النهييخ دعاءُ الفحل للضراب ، وهيخ هيخ لغة. قال محمد بن سهل: هَيَّخت الناقة إذا أُنيخت ليقرعها الفحل، وهَيَّخ الفحل ُ إذا أُنيخ ليبرك عليها فيضربها، والهاءُ مبدلة من الهيزة في هيخت.

### فصل الواو

وبخ : وبَّخَه : لامَه وعذله ، وأَبَّخَهُ لغة فيه ؛ عـن ابن الأعرابي . قال ابن سيده : أرى همزته بدلاً من

الواو ، وهو مذكور في الهنزة .

والتوبيخ : التهديد والتأنيب واللوم ؛ يقال : وبُّخت فلاناً نسوء فعله توبيخاً .

ابن الأعرابي : الوَمْخَة العَذْلة المحرقة ؛ قـال أبو منصور:الأصل في الوَ بُخَة الومْخَة، فقلبت الباءا ميماً لقرب مخرجيهما .

وقنع : الوَ تَنخَة ، بفتح الناء : الوحل .

وأوتخه : جَهَدَهُ وبلغ منه ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد :

كرادقاً ، وهني السَّبوحُ قُـُرُّحا ، قَر قَمَهُم عَيْش خَبيث أو تَخا

قال ثعلب : استجاز ابن الأعرابي الجمع بين الحاء والحاء هنا لتقارب المخرجين ، قال : والصواب أوتحا، بالحاء ، أي قلل أو أقل" . ابن الأعرابي : يقال مــا أغنى عني وَتَحَة ، بالحاء، والوَتَخَة ، بالحاء : الوحل. وثنع: الأزهري في النوادر : يقال لما اختلط من أجناس العشب الغض: وَثَيْفَة ووَ ثَيْخَةَ، بالغين والحاء. ابن الأَعرابي : يقال في الحوض بَلَّة " وهَلَّة ووَ تُنْخَة ٢.

وخخ : الوَخُوَخَة : حكاية بعض أَصوات الطير . ورجل وَخُواخ من عشين كثير اللحم مضطربه ، وقيل:

هو الجبان الضعيف ؛ قال الزفيان :

إني ، ومَنْ شَاءَ ابْنَغَى قَفَاخًا ، لم أك في فتوس امْراً وَخُواخًا وقيل : الوَّخُواخِ الكسلِ الثقيلِ ؛ وأنشد :

لَيْسُ بُوَخُواخُ وَلَا مُسْتَطَلَ

والوَّخُواخ : الكسلان عن العمل . ويقال للرجل العنين : وَخُـواخ وذَوْذَخ وبَخْسِاخ ؟ ورجل

 ا قوله « فقلبت الباء النع » كذا بالاصل ومقتضى كلامه المكلس . لا قوله « ووثخة » في نسخة المؤلف بسكون المثلثة ، والذي في
 القاموس الوثخة ، عمركة : البلة من الماه .

وَخُواخٍ وَبُخِاخٍ إِذَا اسْتُوخَى بَطْنَهُ وَانْسُعُ جَلَاهُ . أَبِنَ الأعرابي : الذَّوْذَخ والوَخُواخِ العَدْيُوْط . وتَمَثَّرُ وخواخ : لا حلاوة له ولا طعم ، وقبل : مسترخي اللحي، وكل مسترخ وخواخ، وذكر في هذه الترجمة عن ابن الأعرابي : الوَخُ الأَلْم ، والوخ : القصــد . ورخ : الوَرْخُ : شجر شبيه بالمَرْخ في نباته غير أنه أُغبر له ورق دفيق مثل ورق الطُّر ْحُون أَو أَكبر . والوَرْيخَة : المسترخي من العجين لكثرة الماء ؟ وقد وَرِخَ يَوْرَخُ وَرَخَاً وَتَوَرَّخَ .

وأُورَخَتُ العَجِينُ : أَكْثَرَتُ ماءًه حتى يسترخي . وورَّخ الكتابُ بيوم كذا : لغة في أرَّخه ؟ عـن

وسخ : الوسَخ : ما يعلو الثوب والجلد من الدرَن وقلة التعهد بالماء ؛ وسيخ الجلدُ بَوْسَخ وسَخًا وتَوَسَّخ واتَّسَخ واستوسخ ؛ وكذلك السُّوب ، وأوسخه ووسَّخه ووسَّخْته أنا .

وشخ : الوَّشْخُ : الضعيف الرديء .

وصخ : الوَصَخ لغة في الوَسَخ مضارعة .

وضخ : الوَضُوخ ، بالفتح : الماءُ يكون في الدَّلو شبيه بالنَّصْف ؛ وقد وَضَخ الدلو وأوضَخَهَا ؛ وقال :

في أَسْفُلُ الغُرُّبُ وَضُوخُ أُوضُخَا

والوَضوخ : دون المل ع . وأُوضَخ بالدلو إذا استقى فَنْفُح مِمَا نَفْحاً شَدِيداً ؟ وقيل : استقى بها ماء قليلًا. وأو ضَخْت له إذا استقيت له فليلًا ، واسم ذلك الشيء الذي 'بستقي به الوَ ضوخ .

قال : والمواعدة مثل المُواضَخَة . وتواضع الرجلان إذا قاما جميعاً على البئر يتباريان في السقي. وتواضخت الإبل : تبارت في السير . وتواضح الفرسان : تباريا .

والمواضخة والوضاخ: المباراة في العدو والمبالغة فيه، وقيل : هو أن تسير مثل سير صاحبك وليس هــو . بالشديد ، وكذلك هو في الاستقاء ، وقيل : هو تباري المستقين ثم استعير في كل متباريين ، وقد واضعه ومنح : التهذيب ، أبن الأعرابي : الوَمَنْهَ العَدْلة السير ؟ قال العجاج :

> تُواضخُ التقريبَ فِلْواً مِقِلْمَا أي أن هــذه الأتان تواضخ السير هــذا العَيْر ، فهي تشتد وتجد ؟ قال الأزهري : المواضخة عند العرب المعارضة والمباراة وإن لم يكن مع ذلك مبالغة في العدو ، وأصله من الوضوخ كما قال الأصمعي . وو'ضاخ : جبل معروف ، والهمزة أكثر ، يصرف ولا

يصرف ؛ قـال الأزهري : أضاخ اسم جبل ذكره امرؤ القيس في شعر له يصف برقاً شامه من بعيد : فلما أن علا كَنَفَي أضاخ،

وهَتْ أُعجازٌ رَيِّقه فحارا

ولخ : الوَلَخ من العُشب : الطويل . وأولَخ العشب : طال وعظم .

وأرض ولِخَة ووليخة وورِخَة : مؤتَلخة من النبت. وولَخَه وَكُنْخاً : ضربه بباطن كفه . واثتَلخ الأُمرُ :

المحرقة ؛ قال الأزهري : والأصل في الوَمْخةِ الوَ بِنْخَةَ فَقَلْبِتُ البَّاءُ مَنْماً لَقُرْبُ مُخْرَجِبُهِما .

#### فصل الياء

يشخ : الميشخة : الدِّرة التي يضرب بها ؛ عن ثعلب .

يفخ : اليافوخ : ملتقى عظم مقـدم الرأس ومؤخره ، وهو مذكور في الهمزة ؛ قال ابن سده : لم يشجعنا على وضعه في هذا الباب إلاَّ أنَّا وجدنا جمعه يوافسخ فاستبدللنا بذلك على أن ياءه أصل، وقد ذكرناه نحن في أفخ .

ينخ : اليَنْخ : من قولـك أينخ الناقة دعاهــا للضّراب فقال لها : إينَخ إينَخ ؟ قال الأزهري : هذا زجر لها كقو لك : إخ ْ إخ .



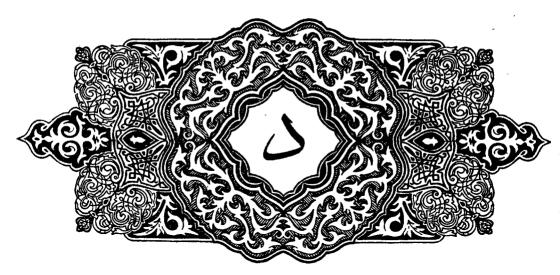

### حرف الدال المهلة

الدال حرف من الحروف المجهورة ومــن الحروف النُطّعيّة وهي والطاءُ والنّاء في حيز واحد .

### فصل الهبزة

أبد : الأبَدُ : الدهر ، والجمع آباد وأبود ؛ وفي حديث الحج قال سراقة بن مالك: أرأيت مُنْعَتَنا هذه ألعامنا أم للأبد ? فقال : بل هي للأبد أبد ؛ وفي روابة : ألعامنا هذا أم لأبد ! فقال : بل لأبد أبد ؛ وفي أخرى: بل لأبد أبد ؛ وفي أخرى: بل لأبد الأبد وأبد أبيد : كقولهم دهر دهير . ولا أفعل ذلك أبد الأبيد وأبد الآباد وأبد الدّهر وأبيد الأبيد وأبد الأبد وأبد الأبد وأبد الأبد وأبد الأبد وأبد الأبد وأبد وأبد الأبد بلس على النسب لأنه لو كان كذلك لكانوا خلقاء أن يقولوا الأبدين ؛ قال ابن سيده : والنون، على التشنيع والتعظيم كما قالوا أرضون، وقولهم والنون، على التشنيع والتعظيم كما قالوا أرضون، وقولهم لا أفعله أبد الآبدين كما تقول دهر الداهرين وعوض العائضين ، وقالوا في المثل : طال الأبك على البك ؛

يضرب ذلك لكل ما قدُم َ . والأَبَدُ : الـــدائم . والأَبَدُ : الـــدائم . والنَّابِيد : التخليد .

وأَبَدَ بِالْمَكَانَ يَأْبِيدَ ، بِالْكَسَرَ ، أُبُوداً : أَقَامَ بِهِ وَلَمْ يَبْرَحْهُ . وأَبَدْتُ بِهِ آبُدُ أُبُوداً ؛ كذلك . وأَبَدَت البهيمة أثأبُد وتأبيد أي توحشت . وأبَدَت الوحش تأبُد وتأبيد أبوداً وتأبيدت تأبُّداً : توحشت . والتأبيد : التوحش . وأبيد الرجل ، بالكسر : توحش ، فهو أبيد ، قال أبو ذؤيب :

> فافتَنَّ ، بعدَ تَمَامِ الظَّمْء ، ناجية ً ، مثل الهراوة ثِنْيَاً ، بَكْر ْهَا أَبِيدُ

> > أي ولدها الأو"ل قد نوحش معها .

والأوابد والأبدُ : الوحش ، الذكر آبد والأنش آبدة ، وقيل : سبيت بذلك لبقائها على الأبد ؛ قال الأصمي : لم يمت وحشي حتف أنفه قط إنما موته عن آفة وكذلك الحية فيا زعموا ؛ وقال عدي بن ذيد :

> وذي تَناويرَ مَمْعُونِ ، له مَبَحْ ، يغذُو أوابد قد أَفْلَيْنَ أَمْهارا

يعني بالأمهار جحاشها . وأفلين : صرن إلى أن كبر أولادهن واستغنت عن الأمهات . والأبود : كالأوابد ؟ قال ساعدة بن جؤية :

> أرى الدهر لا يَبِثْقى ؛ على حَدَثَانه ؛ أبود " بأطراف المشاعد جَلْعَدْ

قال رافع بن خديج: أصبنا نهب إبل فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ؛ الأوابد جسع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفر ت من الإنس؛ ومنه قيل للدار إذا خلا منها أهلها وخلفتهم الوحش بها : قد تأبدت ؛ قال لبيد :

بِمِينِتَى ، تَأَبُّد غَوْ لُهَا فرجامُهَا

وتأبد المنزل أي أقفر وألفته الوحوش . وفي حديث أم زرع : فأراح علي من كل ساغة زو جَيْن ، ومن كل آبدة اثنتين ؛ تريد أنواعاً من ضروب الوحش ؛ ومنه قولهم : جاء بآبدة أي بأسر عظيم يُنفُر منه ويُستوحش . وتأبّدت الدار : خلت من أهلها وصار فيها الوحش ترعاه . وأتان أبيد " : وحشية . والآبدة : الداهية تبقى على الأبد . والآبدة : الكلمة أو الفعلة الغريبة . وجاء فلان بآبدة أي بداهية يبقى ذكرها على الأبد . ويقال للشوارد من القوافي أوابد؛ قال الفرزدق :

لَنْ تُدْرِكُوا كُرَي بِلِنُوْمِ أَبِيكُمْ ، وأُوامِيدي بتَنَحُّـل الأَشعـادِ

ويقـال للكلمة الوحشية : آبدة، وجمعها الأوابد . ويقال للطير المقيمة بأرض ٍشتاءها وصيفها : أوابد من أبَدَ بالمكان يأبيد' فهو آبد ، فـإذا كانت تقطع في

أوقاتها فهي قواطع ، والأوابد ضد القواطع من الطير . وأتان أبيد : في كل عام تلد . قال : وليس في كلام العرب فعيل " إلا أبيد" وأبيل " وبليح" ونكيح " وخطب" إلا أن يتكلف متكلف فيبني على هذه الأحرف ما لم يسبع عن العرب ؛ ابن شبيل : الأبيد الأتان تلد كل عام ؛ قال أبو منصور : أبيل " وأبيد مسبوعان، وأما نكيح " وخطب فها سبعتها وقال أبو مالك : ناقة أبيدة " إذا كانت ولوداً ، قيد جميع ذلك بفتح الهمزة ؛ قال الأزهري : وأحسبها لغتين أبيد " وإبيد " . الجوهري : الإبيد على وزن الإبل الولود من أمة أو أتان ؛ وقولهم :

لن يُقلِع الجَدُّ النَّكِدُ ، الإلكِ ، الإلكِ ، الإلكِ ، الإلكِ ، في كل ما عام تَلِدُ ،

والإبد هبنا : الأمة لأن كونها ولوداً حرمان وليس بجد أي لا تزداد إلا شرا ، والإبد : الجوارح من المال، وهي الأمة والفرس الأنثى والأتان ينتجن في كل عام . وقالوا : لن يبلغ الجد النكيد ، إلا الإبيد ، في كل عام تلد ؛ يقول : لن يصل إليه فيذهب بنكده إلا المال الذي يكون منه المال .

ويقال: وقف فلان أرضه وقفاً مؤبّد آإذا جعلها حبيساً لا تُباع ولا تورث . وقال عبيد بن عبير : الدنيا أمد والآخرة أبد ". وأبيد عليه أبداً : غضب كعبيد وأميد ووبيد ووميد عبداً وأمداً ووبداً وومداً .

وأبيدَة ': موضع ؛ قال :

فما أبيدَة من أدض فأسْكُنْهَا ، وإن تَجاوَرَ فيها الماء والشجر

ومأبيد : موضع ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه مابيد على فاعل ، وسنذكره في مبد . والأبيد : نبات مثل زرع الشعير سواء وله سنبلة كسنبلة الدُّخْنة فيها حب صغير أصغر من الحردل وهي مسمنة للمال جداً.

أَجِد : الإِجادُ والأُجادُ : طاق قصير . وبناءٌ مُؤَجَّد : متوتًى وثيق محكم ، وقد أَجَّدَه وأَجَدَهُ .

وناقة مُوْجَدَة : مُوثقة الحُلق ، وأُجُد ": مُتصلة الفقار تراها كأنها عظم واحد . وناقة أُجُد أي قوية موثقة الحُلق . والأُجُد : اشتقاقه من الإجاد، والإجاد كالطاق القصير ؛ يقال : عَقْد "مؤجد وناقة مؤجدة التَرى ، وناقة أُجُد "وهي التي فقار ظهرها متصل ؛ وآجدها الله فهي مُؤجدة القرى أي موثقة الظهر . وفي حديث خالد بن سنان : وجدت أُجُد آ تحمها ؛ الأُجُد ، بضم الهبزة والجيم : الناقة القوية الموثقة الحلق ، ولا يقال للجمل أُجُد "؛ ويقال : الحمد لله الذي آجدني بعد ضعف أي قو "اني .

وإجد ، بالكسر : من زجر الحل .

أحد: في أسماء الله تعالى: الأحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر ، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد ، تقول : ما جاء في أحد ، والممرزة بدل من الواو وأصله وَحد لأنه من الوحدة . والأحد : بمعنى الواحد وهو أو ال العدد ، تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة . وأما ولا تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة . وأما النكرة قد تبدل من المعرفة كما قال الله تعالى: لنسفعن النكرة قد تبدل من المعرفة كما قال الله تعالى: لنسفعن بالناصية ناصية ؟ قال الكسائي : إذا أدخلت في العدد الألف واللام فادخلهما في العدد كله ، فتقول : ما فعطت الأحد عشر الألف الدرهم . والبصريون

يدخلونهما في أو"له فيقولون : ما فعلت الأحد عشر

ألف درهم . وتقول : لا أحد في الدار ولا تقول فيها أحد . وقولهم ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث والمذكر . وقال الله تعالى : لستن كأحد من النساء وقال : فما منكم من أحد عنه حاجزين . وجاؤوا أحاد أحاد غير مصروفين لأنهما معدولان في اللفظ والمعنى جميعاً . وحكي عن بعض الأعراب : معي عشرة فأحد هن أي صيرهن أحد عشر . وفي الحديث: أنه قال لرجل أشار يسبابته في التشهد : أحد أحد أحد أحد في دعائه باصبعين : أحد أحد أي أشر بإصبع واحدة في دعائه باصبعين : أحد أحد أي أشر بإصبع واحدة لأن الذي تدعو إليه واحد وهو الله تعالى . والأحد من الأيام، معروف ، تقول مني الأحد عا فيه ، فيفرد ويذكر ؟ عن اللحاني، والجمع آحاد وأحدان .

واستأحد الرجل : انفرد . وما استاحد بهذا الأمر : لم يشعر به ، يمانية .

وأُحُد : جبل بالمدينة .

وإحدى الإحد : الأمر المنكر الكبير ؛ قال :

## بعكاظ فعلوا إحدى الإحد

وفي حديث ابن عباس : وسئل عن رجل نتابع عليه رمضانان فقال : إحدى من سبع ؟ يعني اشتـد الأمر فيه ويريد به إحدى سني بوسف النبي ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ، المجدبة فشبه حاله بها في الشدة أو من الليالي السبع التي أرسل الله تعالى العذاب فيها على عاد .

أخد: قال الأزهري: روى الليث في هذا الباب أخد وقال المُستَأْخِد المُستَكِين؛ قال: ومريض مستَأْخِد أي مستكِين لمرضه؛ قال أبو منصور: هذا حرف مُصحَف والصواب المُستَأْخِدُ '، بالذال ، وهو الذي يسيل

الدَّم من أَنفه ، ويقال للذي بعينه رمـد : مستأخِذ أَيضاً . والمُنتأخِذُ : المُطاطىء وأسـه من الوجع ، قال : هذا كله بالذال وموضعها باب الحاء والذال .

أده: الإد والإدة ': العَجب ' والأمر الفظيع العظيم والداهية ، وكذلك الآد مثل فاعل وجمع الإد إداد الآد والداهية ، وكذلك الآد مثل فاعل وجمع الإد إداد عن اللحاني . وفي التنزيل العزيز : لقيد جثم شيئاً إداً ؟ قراءة القراء إداً ، بكسر الألف ، إلا ما روي عن أبي عمرو أن قرأ : أداً . قال : ومن العرب من يقول لقد جثت بشيء آد مثل ماد " ، قال : وهو في يقول لقد جثت بشيء آد مثل ماد " ، قال : وهو في الوجوه كلها بشيء عظيم ؛ وأنشد ابن دريد :

يا أمنّا ركبت أمراً إدّا ، رأيت مشبوح الذّراع نهدا، فنيلت منه رَشْفاً وبَر دا

والإدّ: الداهية تئدّ ونؤدّ أدّ آ. قال ابن سيده: وأرى اللحياني حكى تأدُّ ، فإما أن يكون بني ماضيه على فعل ، وإما أن يكون من باب أبى يأبى .

وأدّه الأمر يؤدّه ويئدّه إذا دهـاه . الليث : يقــال أَدّت فلاناً داهية تؤده أدّاً ، بالفتح ؛ قـال رؤبة :

## والإدَدَ الإِدادَ والعَضائِلا

والإد ، بكسر الهبزة : الشد ، وفي حديث علي ، رضي الله تعالى عنه ، قال : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المنام فقلت : ما لقيت بعدك من الإدد والأود ، الإدد ، بكسر الهبزة : الدواهي العظام ، واحدتها إدة ، بالكسر والتشديد ، والأوك : العوج . والأد : الغلبة والقوة ، ؟ قال :

نَضَوَ ْنَ عَنِّي شَدَّةً وَأَدَّا ، من بعدٍ ما كنت ُ صُمْلًا ۖ نَهْدا

وأدّت الناقة والإبل نؤد أدّاً: رجّعت الحسين في أجوافها. وأد الناقة: حنينها ومدّها لصوتها ؟ عن كراع. وأدّ البعير ودّ أدّاً: كمدر . وأدّ الشيء والحبل يؤدّه أدّاً: مدّه. وأدّ في الأرض يؤدّ أدّاً: ذهب. وأدَدُ الطربق: كدر و ه. والأده: صوت الوطء ؟ قال الشاعر:

# بَنْبُع ُ أَرضاً جِنْها 'يُهوّل' ، أَدُّ وسَجْع ٌ ونَهِيم ٌ هَنْمَلُ

والأديد : الجلبة . وشديد أديد " : إتباع له . وأد د وأد د : أبو عدنان وهو أد بن طابخة ١ بن الياس ابن مضر ؛ قال الشاعر :

> أَدُّ بن طابِخةِ أَبُونَا ، فانسبُوا يومَ الفَخَارِ أَباً كأَدِّ ،تُنْفَرُوا

قال ابن درید: أحسب أن الهمزة في أد واو لأنه من الود أي الحب، فأبدلت الواو همزة ، كما قالوا اقتت وأرخ الكتاب . وأد د: أبو قبيلة من اليمن وهو أد دُ ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير ؛ والعرب تقول أد دَ ، جعلوه بمنزلة ثم بيعلوه بمنزلة عمر ؛ الأزهري : وكان لقريش صنم يدعونه ودا ومنهم من يهنز فيقول أد .

أَوْد : الأَوْدُ : لغة في الأَسْد تجمع قبائل وعمائر كثيرة في اليمن . وأَوْدُ : أَبُو حي من اليمن ، وهو أَوْد بن الغوث بن نبت بن مالـك بن كهلان بن سبا ، وهـو أَسْدُ ، بالسين، أفصح. يقال: أَوْد سَنْبُوءة وأَوْدُ مُ عمان وأَوْدُ السراة ، قال النجاشي واسمه قيس بن عمرو ،

١ قوله « وهو أدّ بن طابخة الى قوله بمنزلة عمر » كذا في نسخة المؤلف وعبارة القاموس وشرحه وأدد كممر مصروفاً وأدد، بضمتين، لفة فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حمير وهو أدد بن زيد ابن كهلان بن سبأ بن حمير وأدّ، بالفم، ابن طابخة بن الياس بن مضر أبو قبيلة أخرى .

وكان عاهد أزد شنوءة وأزد عبان أن لا محولا عليه فثبتت أزد شنوءة على عهده دون أزد عبان ؛ فقال :

وكنت كذي رجلين : رجل صحيحة ، ورجل صحيحة ، ورجل بها ربب من الحكة كان ، فأما الني صحيت فأز د شنوءة ، وأما التي الشلست فأز د العمان

أسد: الأسد: من السباع معروف، والجمع آساد وآسد، مثل أجبال وأجبل، وأسود وأسد، مقصور مثقل، وأسد على مخفف، وأسد " آسد على المبالغة ، كما قالوا عراد " عرد" ؛ عن ابن الأعرابي . وأسد " بيّن الأسد نادر كفولهم حقة " بيّن الحقة . وأدض مأسدة: كثيرة الأسود؛ والمأسدة له موضعان: يقال لموضع الأسد مأسدة ، ويقال لجمع الأسد مأسدة أيضاً، كما يقال مشيخة لجمع الشيخ ومسيئة للسيوف ومجنئة للجن ومضبئة للضباب .

إني وجدت 'زهيراً في مآثِرهم شبُّهُ الليوثِ ، إذا استأسدتَهم أُسِدوا

وأسد الرجل': استأسد صار كالأسد في جراءته وأخلاقه.وقيل لامرأة من العرب:أيّ الرجال زوجك؟ قالت: الذي إن خرج أسد ، وإن دخل فهد ، ولا يسأل عما عهد ؟ وفي حديث أم زرع كذلك أي صار كالأسد في الشجاعة . يقال : أسد واستأسد إذا اجترأ . وأسد الرجل ، بالكسر ، يأسد أسد أسداً إذا غير ، ورأى الأسد فدهش من الحكوف . واستأسد عليه : اجترأ .

وفي حديث لقمان بن عاد : خذ مني أخي ذا الأُسَدِ ؟ الأُسَدُ مصدر أُسِد يأْسَدُ أَي ذو القوّة الأُسدية . وأسد عليه : غضب ؟ وقيل : أسد عليه سفه .

واستأسد النبت : طال وعظم ، وقيل : هو أن ينتهي في الطول ويبلغ غايت ، وقيل : هو إذا بلغ والنف وقوي ؛ وأنشد الأصمي لأبي النجم :

> مستأسد أذ نابُه في عيطل ِ ، بقول للرائيد ِ: أعشبت انْـزلـ وقال أبو خراش الهذلي :

ُبِفَحَّينِ بِالأَيدي على ظهرِ آجن ٍ ' له عَرْمُضُ مستأسد ونَجيـل

قوله: يفحّين أي يفرّجن بأيديهن لينال الماء أعناقهن لقصرها ، يعني 'حمُر آ وردت الماء. والعرَّمَض: الطحلب، وجعله مستأسد آكما يستأسد النبت. والنجيل: السنزّ والطين.

وآسَدَ بِين القوم ' : أفسد . وآسد الكابَ بالصيد إيساداً : هيجه وأغراه ، وأشلاه دعاه . وآسَدْت بين الكلاب إذا هارشت بينها ؛ وقال رؤبة :

تَرمِي بنا خِندِفُ يوم الإيساد

والمؤسد : الكلاب الذي أيشلي كلبه للصيد يدعوه ويغريه . وآسدت الكائب وأوسدته: أغريته بالصيد، والواو منقلبة عن الألف . وآسد السير كأسأده ؛ عن ابن جني ؛ قال ابن سيده: وعسى أن يكون مقلوباً عن أساد .

ويقال للوسادة : الإسادة كما قالوا للوشاح إشاح . وأُسَيْد وأَسِيد" : اسمان. والأُسَد': قبيلة ؛ التهذيب : وأَسَد أبو قبيلة من مضر ، وهو أَسَد بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر. وأَسَد أَيضاً : قبيلة من ربيعة ، وهو أَسَد بن ربيعة بن نزار . والأَسْد : لغة في الأَزد ؛ يقال : هم الأَسْد أَسْد شنوءة . والأَسْدي " ، بفتح يقال : هم الأَسْد أَسْد شنوءة . والأَسْدي " ، بفتح الد وأسد بين القوم » كذا بالاصل وفي القاموس مع الشرح وأسد كفرب أفسد بين القوم .

الهمزة : ضرب من الثياب، وهو في شعر الحطيئة يصف قفراً :

مُستهلك الورد كالأسدي ، قد جعلت أ أبدي المَطِي به عادية رُغُب

مستهلك الورد أي يهلك وارده لطوله فشبهه بالثوب المُسدَّى في استوائه ، والعادية : الآبار . والرغب : الواسعة ، الواحد رغيب ؛ قال ابن بري : صواب الأسدي ، بضم الهمزة ، ضرب من الثياب . قال : ووهم من جعله في فصل أسد ، وصوابه أن يذكر في فصل سدي ؛ قال أبو علي : يقال أسدي وأسيّ ، وهو جمع سدى وسق للثوب المُسدَّى كأمغُوز جمع جمع سدى وسق للثوب المُسدَّى كأمغُوز جمع معز . قال : وليس مجمع تكسير ، وإنما هو اسم واحد يواد به الجمع ، والأصل فيه أسدُوي فقلت الواو ياه لاجتاعهما وسكون الأول منهما على حد مرمي وغشي .

أصد : الأصدة عبالضم : قميص صغير بلبس تحت الثوب؟ قال الشاعر :

ومُرْهُق سالَ إمناعاً بأصدَرَبه، لم يَسْتَعِن،وحوامي الموت تَعْشاه

ثعلب : الأُصْدَةُ الصُّدُّرة ؛ قال الشاعر :

مثلَ البرام غدا في أُصْدَة خلَـق، لم يَسْتَعِنْ ،وحوامي المُوتِ تَغْشَاه

ويقال: أصَّدْتُه تأصيداً. ابن سيده: الأصُّدَة والأصدَّة والمُـُؤَصَّدُ صدَّارُ تلبسه الجارية فإذا أدركت درَّعت ؛ وأنشد ابن الأعرابي لكثير:

> وقد دَرَّعُوهَا ، وهُي ذات 'مُؤَصَّد ُحُوْبِ ، ولما تلبَس ِ الدُرْعَ رِيدُها

وقيل: الأصدَّة ثوب لا كُنْتَيُّ له تلبسه العروس والجارية الصغيرة. والأصيدة كالحظيرة يعمل: لغة في الوصيدة.

وأصد الباب : أطبقه كأو صده إذا أغلقه ؛ ومنه قرأ أبو عمرو : إنها عليهم مؤصدة ؛ بالهمز ، أي مطبقة . وأصد القدر : أطبقها والاسم منها الإصاد والأصاد ، وجبعه أصد . أبو عبيدة : آصدت وأوصدت إذا أطبقت ؛ الليث : الإصاد والإصد هما بمنزلة المطبق ؛ يقال : أطبق عليهم الإصاد والوصاد والإصدة ؛ وقال أبو مالك : أصد تنا منذ اليوم إصادة .

والأصيدُ : الفناء ، والوصيد أكثرُ . وذات الإصادِ : موضع ؛ قال :

> لطمن على ذات الإصاد ، وجمعُنكم يَرَون الأذي من دِلُـّة وهوان

وكان مجرى داحس والغَبْراء من ذات الإصاد، وهو موضع ؛ وكانت الغاية' مائة غلوة . والإصاد' : هي رَدْهة بين أَجْبُل ِ .

أَصفعد : الإصفَعَد : من أسماء الحمر ؛ قال أبو المنسع الثعلبي :

لها مَبْسَمُ شَخْتُ كَأَن رُضَابَهُ ۗ بُعَيْدَ كَراها ، إصْفَعِنْدُ مُعَنَّق

قال المفسر: أنشدني الببت أبو المبارك الأعرابي القحدمي عن أبي المنسع لنفسه ، قال : وما سمعت بهذا الحرف من أحد غيره ، قال : ورأيته في شعره بخط ابن قطرب ؛ قال ابن سيده : وإنما أثبته في الحماسي ولم أحكم بزيادة النون لأنه نادر لا مادة له ولا نظير في الأبنية المعروفة ، وأحر به أن يكون في الحماسي كانقحل في الثلاثي .

أُطد: الأَطَد: العَوْسَج؛ عن كراع.

أَفلا: أَفِدَ الشيءُ بِأَفَدُ أَفَداً ، فهو أَفِدْ : دنا وحضر وأَسرع . والأَفِد : المستعجل ، وأَفِدَ الرجل ، بالكسر ، يأْفَد أَفَداً أَي عجل فهو أَفِدْ على فَعل أَي مستعجل . والأَفَد : العجَلة . وقد أَفد تَرحُلنا واستأفد أي دنا وعجل وأزف ؛ وفي حديث الأحنف: قد أَفِد الحِجُ أي دنا وقته وقرب . وقال النضر : أَمرِ عُوا فقد أَفِدتم أي أَبطأتم . قال : والأَفْدة التأخير . الأَصعي : امرأة أَفِدة أي عجلة .

أَكد: أَكَد العهدَ والعقدَ : لغة في وكده ؛ وقيل : هو بدل ، والتأكيد لغة في التوكيد ، وقد أكدْت الشيء ووكدته . ابن الأعرابي: دستُ الحنطة ودرستها وأكدّنها .

أله: تألّه: كتبلدا.

أَمد : الأَمدُ : الغاية كالمَدَى ؛ يقال : ما أَمدُ كُ ؟ أَي منتهى عبرك . وفي التغزيل العزيز : ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأَمدُ فَقَسَتُ قلوبهم ؛ قال شهر : الأَمدُ منتهى الأَجل ، قال : وللإنسان أَمَدان : أَحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده ، والأَمد الثاني الموت ؛ ومن الأول حديث الحجاج حين سأَل الحسن ققال له : ما أَمدُكُ ؟ قال: سنتان من خلافة عمر ؛ أَراد أَنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، رضي الله عنه . والأَمدُ : الغضب ؛ أَمِدَ عليه وأَبِدَ إذا غضب عليه . وآمِدُ : بلد معروف في النغور ؛ قال :

بآمِدَ موَّةً وبرأسِ عينٍ ، وأحياناً بميَّناً فارقينا

موله «كتبلد» عبارة القاموس والشرح كتبلد اذا نحير .

و آمد بلد النع » عبارة شرح القاموس و آمد بلد بالثغور في دياربكر مجاورة لبلاد الروم ثم قال: و نقل شيخنا عن بعض ضبطه بضم الميم ، قلت وهو المشهور على الألسنة .

ذهب إلى الأرض أو البقعة فلم يصرف . والإمادان : الملة على وجــه الأرض ؛ عن كراع . قال ابن سيده : ولست منه على ثقة .

وأَمَدُ الحَيل في الرهان : مَدافِعُها في السباق ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه ؛ ومنه قول النابغة :

سَبْقَ الجوادِ ، إذا استولى على الأَمَدِ

أي غلب على منتهاه حين سبق وسيلة إليه. أبو عمرو: يقال للسفينة إذا كانت مشحونة عاميد وآميد وعامدة وآميدة ، وقال : السامد العاقل ، والآميد : المملوء من خير أو شر" .

أندرورد: الأزهري في الرباعي روى بسنده عن أبي غييح قال: كان أبي يلبس أندر اورد ، قال: يعني التبال . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه: أنه أقبل وعليه أندر وردية " ؛ قيل : هي نوع من السراويل مشمَس فوق التبان يغطي الركبة. وقالت أم الدرداء: زارنا سلمان من المدان إلى الشام ماشياً وعليه كساء وأندر اورد ؛ يعني سراويل مشمرة ؛ وفي رواية : وعليه كساء أندر ورد ؛ قيال ابن الأثير : كأن الأول منسوب إليه ، قال أبو منصور: وهي كلمة عجمية لبست بعربية .

أَود: آدَهُ الأَمرُ أَوْداً وأُورُوداً: بلغ منه المجهود والمشقة ؛ وفي التنزيل العزيز: ولا يؤوده حفظهما ؛ قال أهل التفسير وأهل اللغة معاً: معناه ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه مِن آدَه يؤوده أَوْداً؛ وأنشد:

إذا ما تَنُوءُ به آدَهَا

وأنشد ابن السكيت:

إلى ماجد لا ينبَحُ الكابُ ضيفَه، ولا يَتَــآداه احــنالُ المفــادِمِ

قال : لا يتآداه لا يثقله أراد يتأوّد فقلبه . وفي صفة عائشة أباها ، رضي الله عنهما ، قالت : وأقام أوَدَهُ بثقافِه ؛ الأوَدُ: العوج ، والثقاف : هو تقويم المعوج . وفي حديث نادبة عمر ، رضي الله عنه : واعُمَراه ا أقام الأودَ ، وشفى العَمَدَ .

والمآود والموائد: الدواهي وهو من المقلوب. ورماه بإحدى المآود أي الدواهي ؛ عن ابن الأعر ابي. وحكي أيضاً : رماه بإحدى الموائد في هذا المعنى كأنه مقلوب عن المآود. أبو عبيد : المآوئيد ، بوزن معبد ، الأمر العظيم ؛ وقال طرفة :

أُلَسْنَ تَرَى أَنَّ قَدَ أَنَيْتَ بِمَوْ ثُدْرٍ ا

وجمعه غيره على مآو دَ جعله من آده يؤوده أو°دًا إذا أثقله . والتأوّد : التّشني .

وأودَ الشيءُ ، بالكسر ، يأوَدُ أُوَدَا ، فهو آودُ : اعوجٌ ، وخص أبو حنيفة به القِدْحَ .

وتأوّد الشيءُ : تعوّج . وأدْتُ العود وغـيره أوْداً فانـَاد وأوَّدتُه فتأوّد: كلاهما عجته وعطفته. وتأوّدَ العودُ تأوُّداً إذا تثنى ؛ قال الشاعر :

أَنَّأُورٌ عُسُلُوجٌ على شطَّ جعفر ٍ

وآد العودَ يؤوده أوداً إذا حناه . وقد انآد العودُ ينآد انثياد : الثياد : والانتئياد : الانحناء ؛ قال العجاج :

من أن تَبَدَّك ُ بِآدِي آدَا ، لم بِك ُ يَنْآد فَيَأْمُسَى انْآدَا

أي قد انْآد فجعل الماضي حالاً بإضمار قد، كقوله تعالى: أوجاؤكم حصرت صدورهم . ويقال : آدْ النهارُ يَـوُّود أَوْدَاً إِذَا رَجِع فِي العشيّ ؛ وأَنشد :

> ثم ينوش' ، إذا آدَ النهـــانُ له ، على الترقيبُ ، مين همر ومين كتشمرِ ١ في معلقة طرفة : بمؤيد

وآدَ العشيُ إذا مال . وآد الشيءُ أَوْداً : رجع ؛ قال ساعدة بن العجلان بصف أنه لتي رجـلًا من خصومه ففر منه واستتر، في موضع، نهار، إلى قريب من آخره ثم أسرع في الفرار :

أَقَمَتَ بَهَا نَهَادَ الصَّيْفِ ، حتى دأَيتَ ظِلَال آخِرَه تَؤُودُ غداة 'شواحِطٍ فنَجُوتَ منه، دثوبُك في عَباقِيةٍ هريدُ

أي ترجع وتميل إلى ناحية المشرق. وشواحط: موضع. وعباقية : شجرة . وهريد : مشقوق ؛ وقال المرقش:

> والعَدُورُ بين المجلسَينِ ، إذا آدَ العشيُّ ، وتَنادَى العَمَّ

وقال آخر بمدح امرأة مالت عليها الميرة بالتمر: خُذاميئة "آدت لها عَجْوة القِركى، فتأكل بالمأقنوط حَيْساً مُجَعَدا

وآد عليه : عطف. وآده : بمعنى حناه وعطفه، وأصلهما واحد . الليث في التؤدة بمعنى التأني قال : يقال انتئيد وتواًد ، فاتتئيد على افتعل وتواًد على تفعل ، قال : والأصل فيهما الوأد إلا أن يكون مقلوباً من الأود، وهو الإثقال، فيقال آدني يؤودني أي أتقلني وآدني الحمل أو دا أي أثقلني ، وأنا مَؤود مثل مقول. ويقال : ما آدك فهو لي آييد . ويقال : تأو د المرأة في قيامها إذا تثنت لتثاقلها ، ثم قالوا : تواًد واتاًد واتاًد كلام العرب كثيرة ونحن ننتهي إلى ما ثبت لنا عنهم، كلام العرب كثيرة ونحن ننتهي إلى ما ثبت لنا عنهم، ولا نحدت في كلامهم ما لم ينطقوا به ، ولا نقيس على كلمة نادرة جاءت مقلوبة .

وأودُ : قبيلة ، غير مصروف ، زاد الأزهري : من اليمن . وأود، بالضم : موضع بالبادية ، وقيل : رملة

معروفة ؛ قال الراعي :

فأَصْبَحْنَ قد خلَّفْنَ أُودَ ، وأَصِحتُ فِراخُ الكثب ضلَّعاً وخَرانِقُه

وأوه ، بالفتح : اسم رجل ؛ قال الأفوه الأودي : مُلْكُنُنا مُلْكُ لَـ لَلْقَاحُ أُو لَلْ ، وأبونا من بني أو د خيار

أيد : الأَيْدُ والآدُ جبيعاً : القوة ؛ قال العجاج : من أن تبدّ لت بآدي آدا

يعني قو"ة الشباب . وفي خطبة علي ، كرم الله وجهه: وأمسكها من أن تمور بأيده أي بقو"ته ؛ وقوله عز وجل : واذكر عبدنا داود ذا الأيد ؛ أي ذا القوة ؛ قال الزجاج : كانت قو"ته على العبادة أتم قوة ، كان يصوم بوماً ويفطر يوماً ، وذلك أشد" الصوم ، وكان يصلي نصف الليل ؛ وقيل : أيند ، قو"ته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه . .

وقد أيّد والتأييد : مصدر أيّدته أي قو"يته ؛ قال الله وقوي . والتأييد : مصدر أيّدته أي قو"يته ؛ قال الله تعالى : إذ أيدتك بروح القدس ؛ وقرى : إذ آبَد تُك أي قو"يتك ، تقول منه : آبَد ته على فاعلنه وهو مؤيّد . وتقول من الأبيد : أبّيدته تأييدا أي قو"يته ، والفاعل مؤيّد وتصغيره مؤيّد أيضاً والمفعول مأويّد ، وفي التنزيل العزيز : والسماء بنيناها بأبيد ؛ قال أبو الهيثم : آد يئيد إذا قوي ، وآبَد يُؤيد أيذا أي قويت أيدا أيدا أي قويت . ورجل أيدا أي قويت . وتأيد الشيء : تقوى ، ورجل أيّد" ، بالتشديد ، أي ويّ قوي ؟ قال الشاعر :

إذا القَوْسُ وَتَرْهَا أَيَّدُ ، وَرَرَّهَا أَيِّدُ ، وَرَمَّى وَالذُّرُا

يقول: إذا الله تعالى وتشر القوسَ التي في السحاب ومى • كلى الإبل وأَسنمتها بالشحم ، يعني من النبات الذي يكون من المطر . وفي حديث حسان بن ثابت : إن روح القدس لا تزال تُؤيَّدُ لُكُ أي تقويك وتنصرك . والآد : الصُّلب .

والمؤيد مثال المؤمن: الأمر العظم والداهية ؛ قال طرفة: تقول وقد نَرَ " الوظيف ' وساقهها : ألست تركى أن قد أتبت عُمُوْبِد ِ ؟

وروى الأصمعي بمؤيد ، بفتح الياء،قال : وهو المشدّد من كل شيء ؛ وأنشد للمُتقَّب العَبْدي : يَبْني ، تَجَالِيدي وأَقْتَادَهَا ، ناو كرأس الفَدَن المُثَوْيَد

يريد بالناوي : سنامها وظهرها . والفدَّن : القصر . وتجالـده : حِسمَه .

والإياد : ما أيّد به الشيء ؛ الليث : وإياد كل شيء ما يقوسى به من جانبيه، وهما إياداه . وإياد العسكر: الميمنة والميسرة ؛ ويقال لميمنة العسكر وميسرته : إياد ؛ قال العجاج :

عن ذي إيادَ بنِ لـَهَامٍ ، لو كَسَرُ بو'كُنه ِ أَركَانَ كَمْخٍ ، لانْقَعَرُ

وقال يصف الثور :

متخذا منها إيادا هدفا

وكل شيء كان واقياً لشيء، فهو إيادُه . والإياد: كل مَعْقُل أو جبل حصين أو كنف وستر ولجأ ؛ وقسه قيل : إن قولهم أيده الله مشتق من ذلك ؛ قال ابن سيده : وليس بالقوي ، وكل شيء كَنَفَك وسترك : قهو إياد ، وكل ما مجرز به : فهو إياد ؛ وقال امرؤ القيس يصف نخيلاً :

مالك:

تلود السُّجودُ بأدراثنا ، ﴿ ﴿ مَنَ السُّنينَا ﴿ مَنَ الضَّرِ ۚ ﴿ فِي أَزَمَاتِ السَّنينَا

ويقال للرجل المقيم بالموضع: إنه لَبَاجِدُ ؛ وأَنشد: فَكِيفُ ولَمْ تَنْفِطُ عَنَاقَ ، ولَمْ يُرَعَ سُوام ، بأكناف الأَجِرَّة ، باجِد ،

والبَجْدُ من الحيل : مائة فأكثر ؛ عن الهجرى . والبيحاد : كساءٌ محطط من أكسية الأعراب ، وقيل: إذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصِّيصَة ، فهو بجاد ، والجمع بُجُدْ ؛ ويقال للشُّقَّة من البُجُد : قَليح "، وجمعه قُلْح ، قال : ورَفُّ البيت : أَن يَقْصُر الكسُّر' عن الأرض فيوصل بخرقة من البُجُد أو غيرها ليبلغ الأرض، وجمعه رُفوف . أبو مالـك : رفائف البيت أكسبة تعلق إلى الآفاق حتى تلحق بالأرض ، ومنه ذو السجادين وهو دلىل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو عنبسة بن نهم ' المزني . قال ابن سيده : أواه كان يلبس كساءَين في سفره مسع سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : سماه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بذلك لأنه حــين أراد المصير إليه قطعت أمه بجاداً لها قطعت ن ، فارتدى بإحداهما وائتزر بالأخرى . وفي حديث. جبير بن مطعم : نظرت والناس يقتتلون يوم حنين إلى مثل البيجاد الأسود يهـوي من السماء ؛ البجاد : الكساء، أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم . وأصبحت الأرض بَعِنْدة واحدة إذا طبقها هذا الجراد الأسود . وفي حديث معاوية : أنه مازح الأحنف بن قيس فقال له : ما الشيءُ الملفف في السجاد ? قال : هو السخينة ١ قوله « وهو عنبسة بن نهم الخ » عبارة القاموس وشرحه : ومنه عبدالله بن عبد نهم بن عفيف النه .

## فَأَنْتُ أَعَالِيهِ وآدَتُ أَصُولُهُ ، ومال بِقِنْيان مِن البُسْرِ أَحَمَرًا

آدت أصوله : قويت ، تئيــد' أيــُـداً . والإياد' : التراب يجعل حول الحوض أو الحباء يقوى به أو يمنع ماء المطر ؛ قال ذو الرمة يصف الظليم :

> دفعناه عن ببض حِسانِ بأُجْرَعِ، حَوَى حَوْلَهَا مَـنَ تُرْبِهِ بإيادِ

يعني طردناه عن بيضه . ويقال : رماه الله بإحـدى الموائد والمآود أي الدواهي . والإياد : ما حـنا من الرمل . وإياد : اسم رجل ، هو ابن معد وهم اليوم باليمن ؛ قال ابن دريد : هما إيادان : إياد بن نزار ، وإياد بن سُود بن الحُبُر بن عمار بن عمر و . الجوهري : إياد حي من معد ؟ قال أبو 'دواد الإيادي :

في فنتوّ حَسَنِ أُوجِهُهُمْ ، من إياد بن نِزار بن مُضر

#### فصل الباء الموحدة

ب**ارد :** بَـُشْرَكُ : موضع .

بجد : بَجَدَ بالمكان يَبْجُدُ بُجوداً وبَجَداً ؛ الأخيرة عن كراع : كلاهما أقام به ؛ وبَجَد تَبْجيداً أيضاً، وبَجَدَت المرتع . وبَجَد تَبْجيداً أيضاً، وبَجَدت المرتع . وعنده بَجْدَة ذلك ، بالفتح ، أي علمه ؛ ومنه يقال : هو ابن بَجْد تها للعالم بالشيء المتقن له المسيز له ، وكذلك يقال للدليل المادي ؛ وقيل : هو الذي لا يبرح ، من قوله بَجَد بالمكان إذا أقام . وهو عالم ببُجْدة أمرك وبَجْدة أمرك وبجدة أمرك وببُعدة أمرك ، بضم الباء والحيم ، أي بدخيلته وبطانته .

وجاءً الله بَجْدُ من الناس أي طَبَقُ . وعليه بَجْدُ من الناس أي جماعة ، وجمعه بُجُودُ ؟ قال كعب بن

يا أمير المؤمنين ؛ الملفف في البيجاد : وطنبُ اللهبن يلف فيه ليحمى ويدرك ، وكانت تميم تعير بها ، فلما مازحه معاوية بما يعاب به قومه مازحه الأحنف بمثله. وبيجاد : اسم رجل، وهو يجاد بن ريسان . التهذيب: بُجُودات في ديار سعد مواضع معروفة وربما قالوا بُجُودة ؛ وقد ذكر ها العجاج في شعره فقال : «بَجّدُن للنوح » أي أقين بذلك المكان .

مجند: البَخَنْداة كَاخَبَنْداة، وبعير مُبْخَنْد كَمُخْبَنْد، والبَخَنْد أَمُخْبَنْد، والبَخَنْداة والجَبَنْداة من النساء: التامة القصب الرَّيَّاء؛ وفي حديث أبي هريرة أن العجّاج أنشده:

قامت تُريك ، خَشْيَة َ أَن تَصرِ ما ، ساقاً بَخَنْداة ، وكَعْباً أَدْرُ مَا

و كذلك البَخَنْدى والحَبَنْدى، والياء للإلحاق بسفر جل؛ قال العجاج :

إلى خَبَنْدى قصّب مكور

بدد: التبديد: التفريق ؛ يقال: شيل مُبدد. وبدد الشيء فتبدد : فرقه فتفرق . وتبدد القوم إذا تفرقوا . وتبدد القوم إذا فرقه . وبده كيد بدا: فرقه . وبده كيد بدا: فرقه . وجاءت الحيل ببداد أي متفرقة متبددة ؛ قال حسان بن ثابت ، وكان عيبة بن حصن بن حديفة أغار على سَرْح المدينة فركب في طلبه ناس من الأنصاد ، منهم أبو قتادة الأنصاري والمقداد بن الأسود الكندي حليف بني زهرة ، فردوا السرح ، وقتل رجل من بني فزارة يقال له الحكم بن أم قر فة جد عبد الله ان مسعدة ؟ وقال حسان :

هل مرً أولادَ اللقيطةِ أنسا سِلم ، غَداهَ فوارس المِقدادِ ؟ كنا ثانية ، وكانوا جَحْفُلًا لَجباً ، فَشُلُثُوابالرماحِ بَدادِ .

أي متبد دين . وذهب القوم بداد بداد أي واحداً واحداً ، مبني على الكسر لأنه معدول عن المصدر ، وهو البدد . قال عوف بن الحرع التيمي ، واسم الحرع عطية ، يخاطب لقبط بن زروارة وكان بنو عامر أسروا معبداً أخا لقبط وطلبوا منه الفداء بألف بعير ، فأبى لقبط أن يفديه وكان لقبط قد هجا تيماً وعدياً ؛ فقال عوف بن عطية التيمي يعيره عوت أخيه معبد في الأسر :

هلاً فوارسَ رَحْرَحَانَ هَجُوتَهُمْ عَشْراً، تَنَاوَحُ فِي تَشْرارَهِ وَادِي أَى لهم مَنْظَرَ وَليس لهم مَخْبَرَ .

ألاً كركرت على ابن أمثك معبد ،
والعامري تقود و يصفاد
وذكرت من لبن المُحكت شربة ،
والحيل تفدو في الصعيد بداد
وتقر ق القوم بداد أي متبددة ؛ وأنشد أيضاً :
فشنُلتُوا بالرِّماح بداد

وفي حديث خالد بن سنان : أنه انتهى إلى النار وعليه مدرَّعَةُ صوف فجعل يفرَّقها بعصاه ويقول : تبدًّا بَدًّا أَي تبدّدي وتفرَّقي ؛ يقال : بَدَدْتُ بدَّا : وبَدَّدْتُ تَبديداً ؛ وهذا خالد هو الذي قال فيه النبيّ، صلى الله عليه وسلم : نبيّ ضيعه قومه .

والعرب تقول: لو كان البكدادُ لمما أطاقونا ، البكداد ، بالفتح: البراز ؛ يقول: لو بارزونا، رجل لرجل ؛ قال: فإذا طرحوا الألف واللام خفضوا فقالوا يا قوم بداد مداد مرتين أي ليأخذ كل رجل رجلاً.

وقد تباد القوم يتباد ون إذا أخذوا أقرائهم. ويقال أيضاً: لقوا قوماً أبداد هم ، ولقيهم قوم أبداد هم أي أعدادهم لكل رجل رجل . الجوهري : قولهم في الحرب يا قوم بداد بداد أي ليأخذ كل رجل قرنه، وإغا بني هذا على الكسر لأنه اسم لفعل الأمر وهو مبني ، ويقال إغا كسر لاجتاع الساكنين لأنه واقع موقع الأمر .

والبَديدة : التفرق ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

بلتّع بني عَجَب ، وبَلتَّغ مَأْرِباً قَوْلاً 'ببِدُهُمُ' ، وقولاً كَيْمَعُ'

فسره فقال : يبدُّهم يفر ق القول فيهم ؟ قال ابن سيده: ولا أعرف في الكلام أبددته فر قته . وبد وجليه في المقطرة : فر قهما . وكل من فر ج رجليه ، فقد بَدُّهما ؟ قال :

جارية " ، أعظ منها الجَمْها ، قد سَمَّنَتْها بالسَّويق أُمْها ، فبدَّتِ الرجْل ، فما تَضْمُها

وهذا البيت في التهذيب :

جارية" يَبُدُّها أَجبِها

وذهبوا عَبَادِيدَ يَبادِيدَ وأَباديد أي فرقاً متبدِّدين.

الفراء: طیر أبادید ویبکادید أي مفترق ؛ وأنشد :

كأنما أهل 'حجر ' ينظرون متى

برونني خارجاً ' طیر" تبکادید'

ويقال : لقي فلان وفلان فلاناً فابتداه بالضرب أي أخذاه من ناحيتيه . والسبعان يَبْشَدان الرجل إذا أتياه من جانبيه . والرضيعان التوأمان يَبْشَدان أنهما: يرضع هذا من ثدي وهذا من ثدي . ويقال : لو أنهما لقياه مجلاء فابتكاه لما أطاقاه ؛ ويقال : لما أطاقه أحدهما ، وهي المنبادة ، ولا تقل : ابْشَدها ابنها ولكن ابْشَدها ابنها .

ويقال : إن رضاعها لا يقع منهما موقعاً فأبد هما تلك النعجة الأخرى ؛ فيقال : قد أَبْدَ دُ تُهما . ويقال في السخلتين : أبيد هما نعجتين أي اجعل لكل واحد منهما نعجة 'ترضعه إذا لم تكفهما نعجة واحدة ؛ وفي حديث وفاة النبي " ، صلى انه عليه وسلم : فأبد " بصره إلى السواك أي أعطاه 'بد ته من النظر أي حظه ؛ ومنه حديث ابن عباس : دخلت على عمر وهو 'يبد فني النظر استعجالاً بخبر ما بعنى إليه .

وفي حديث عكرمة : فَتَبَدَّدُوه بينهم أي اقتسموه حصصاً على السواء .

والبَدَدُ : تباعد ما بين الفخذين في الناس مــن كثرة لحمهما ، وفي ذوات الأربع في البدين .

ويقال للمصلي: أبيد ضَبْعَيْكَ ؛ وإبدادهما تفريجها في السجود، ويقال: أبَد يده إذا مدّها؛ الجوهري: أبَد يده إلى الأرض مـدّها؛ وفي الحديث: أنه كان يُبيد ضَبْعَيْه في السجود أي يمدّهما ويجافيهما.

١ قوله « وأنشد النح » تبع في ذلك الجوهري. وقال في القاموس: وتصحف على الجوهري فقال طبر يباديد ، وأنشد بروني النح وانما هو طبر اليناديد، بالنون والإضافة، والقافية مكسورة والبيت لمطارد بن قران . ابن السكيت : البكرَدُ في الناس تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما ، تقول منه : بدردت يا رجل ، بالكسر ، فأنت أبك ؛ وبقرة بداء . والأبد : الرجل العظيم الحكلق ؛ والمرأة بداء ؛ قال أبو نخيلة السعدى :

#### من كلِّ ذات طائف وزُوْد ، بدَّاءَ ، تَشي مَشْيْةَ الأَبَدُّ

والطائف: الجنون. والزؤد: الفزع. ورجل أبد : متباعد البدين عن الجنبين ؟ وقيل: بعيد ما بين الفخذين مع كثرة لحم ؟ وقيل: عريض ما بين المنكبين ؟ وقيل: العظيم الحلق متباعد بعضه من بعض ، وقد بد " يَبَد " بَدد را " . والبد الأمام من النساء: الضخمة الإسكتين المتباعدة الشفرين ؟ وقيل: البد البد المرأة من الكثيرة لحم الفخذين ؟ قال الأصمعي: قبل لإمرأة من العرب: علام تمنعين زوجك القضة ? قالت: كذب والله ! إني لأطأطى و الوساد وأرخي له الباد ؟ تربد أنها لا تضم فخذيها ؟ وقال الشاعر:

# جادية تبُدُها أَجَمَّها ، قد سَمَّنَتُها بالسويق أمُّها

وقيل للحائك أبد لتباعد ما بين فخذيه ، والحائك أبد أبداً . ورجل أبد وفي فخذيه بد د أي طول مفرط . قال ابن الكلمي : كان د ريد بن الصّمة قد برص باد اه من كرة وركوبه الحيل أعراء ؛ وباد اه ما يلي السرج من فخذيه ؛ وقال القتيي : يقال لذلك الموضع من الفرس باد " . وفرس أبد تم بين البد و أي بعيد ما بين البدين ؛ وقيل : هو الذي في يديه تباعد عن جنبيه ، وهو البد . وبعير أبد : وهو الذي في يديه الواسع في يديه فتك ؛ وقال أبو مالك : الأبد الواسع الصدر . والأبد الزنيم : الأسد ، وصفوه بالأبد الصور . والأبد الزنيم : الأسد ، وصفوه بالأبد المناسع المناس الم

لتباعد في يديه ، وبالزنيم لانفراده . وكُنَّف بَدَّاء : ع بضة متباعدة الأقطار . والبادّان : باطنا الفخذين . وكل من فرَّج بن رجله ، فقد بَدُّهما ؛ ومنه اشتقاق بداد السرج والقتب ، بكسر الباء ، وهما بدادان وبُديدان، والجمع بدائد ُ وأَبِدُّه ۗ ؛ تَوْل : بَـدُّ قَـَنَيَهُ ۚ يَبُدُهُ وهو أَن يتخذ خريطتين فيعشوهما فيجعلهما تحت الأحناء لئلا يُدْبِرَ الحُشبُ البعيرَ . والسَّد بدان : الحُدُر جان . ابن سيده : الباد باطن الفخذ ؛ وقبل : البادّ ما يلى السرج من فخذ الفارس؛ وقيل : هو ما بين الرجلين ؛ ومنه قول الدهناء بنت مسحل : إني لأرَّخي له بادِّي ؟ قال ابن الأعرابي : سمي بادًا لأن السرج بَدُّهما أي فرُّقهما ، فهو على هذا فاعل في معني مفعول وقد يكون على النسب ؟ وقد ابْتَدَّاه . وفي حديث ابن الزبير : أنه كان حسن البادُّ إذا ركب ؛ البادُّ أصل الفخذ ؛ والبادُّانِ أيضاً من ظهر الفرس : ما وقع عليه فخذا الراكب ، وهو من البَدَدِ تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما . والبيدَ ادان للقتب : كالكرُّ للرحل غير أن البيدادين لا يظهران من قد"ام الظُّلفَة ، إنما هما من باطن . والبيدادُ للسرج : مثله للقتب. والبيدادُ: بطانة تحشى وتجمل تحت القتب وقاية للبعمير أن لا يصيب ظهر• القتب ، ومن الشق الآخر مثله ، وهما محيطان مع القتب والجُـدَيَات من الرحل شبيه بالمصدَّعة ، يبطن به أَعالِي الظُّلِّيفات إلى وسط الحِنْوِ ؛ قال أَبو منصور: البيدادان في القتب شبه مخللاتين مجشيان ويشد"ان بالحيوط إلى ظليفات القتب وأحنائه، ويقال لها الأبيد"ة، واحدها بِدُّ والاثنان بِدَّانَ، فإذا شدت إلى القنب، فهي مع القتب حِداجَة "حينئذ . والبيداد: لبد 'يشد' مَبْدُوداً على الدابة الدُّبِرَّة . وبَدَّ عن دَبَرِها أي شق ، وبَدَّ صاحبه عن الشيء :

أبعده و كفه . وبك "الشيء يَبُده بَداً : تَجَافَى به . وامرأة متبددة : مهزولة بعيدة بعضها من بعض . واستُبَد فلان بكذا أي انفرد به ؛ وفي حديث علي "، رضوان الله عليه : كنا نُركى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستُبُد دَم علينا ؛ يقال : استبد بالأمر يستبد به استبداد آ إذا انفرد به دون غيره . واستبد برأيه : انفرد به .

وما لك بهذا بَدَدُ ولا بِدَّةَ ولا بَدَّة أي ما لك به طاقة ولا بدان .

ولا 'بد" منه أي لا محالة ، وليس لهذا الأمر 'بد" أي لا محالة . أبو عمرو : البُدُّ الفراق ، تقول: لا بُدَّ اليوم من قضاء حاجتي أي لا فراق منه ؛ ومنه قول أم سلمة : إنّ مساكين سألوها فقالت : يا جارية أبيد يهم تَمْرَ أَقَ مَرْ أَي فرقي فيهم وأعطيهم .

والبيدة ، بالكسر : القوة . والبيد والبيد والبيدة والبيدة ، بالكسر ، والبيد اد : النصيب من كل شيء ؛ الأخيرتان عن ابن الأعرابي ؛ ودوى بيت النسر بن تولب :

#### فَمَنَحْتُ بُدُّتُهَا رَفِيبًا جَانِعًا

قال ابن سيده: والمعروف بُدْ أَنَها، وجمع البُدَّة بُدَدُ وجمع البِدَادِ بُدد ؛ كل ذلك عن ابن الأعرابي . وأَبَدَّ بينهم العَطاءَ وأَبَدَّهم إياه : أعطى كل واحد منهم بُدَّته أي نصيبه على حدة ، ولم يجمع بين اثنين يكون ذلك في الطعام والمال وكل شيء ؛ قال أبو ذؤيب يصف الكلاب والثور :

فَأَبَدَ هُنَ حُنْتُوفَهُنَ : فَهَارِبُ بِ فَارِبُ مِنْتَجَعْجِيعُ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْتَجَعْجِيعُ اللهِ اللهِ

ا قوله «والبدة بالكسر الخ» عبارة القاموس وشرحه والبدة، بالفم،
 وخطى، الجوهري في كسرها. قال الصاغاني: البدة ، بالضم،
 النصيب ؛ عن ابن الأعرابي، وبالكسر خطأ.

قيل: إنه يصف صياداً فرّق سهامه في حبر الوحش، وقيل: أي أعطى هذا من الطعن مثل ما أعطى هذا حتى عمهم. أبو عبيد: الإبداد في الهبة أن تعطي واحداً واحداً ، والقران أن تعطي اثنين اثنين. وقال رجل من العرب: إن لي صر مه أبيد منها وأقر نن . الأصمعي: يقال أبيد هذا الجزور في الحي ، فأعط كل إنسان بداته أي نصبه ؛ وقال ابن الأعرابي: البد القسم ؛ وأنشد:

# َ فَمَنَحْتُ بُدُّتُهَا رَفِقاً جَامِحاً ، والنارُ ۚ تَلْفَحُ ۗ وجُهَهُ ۗ بِأُوارِها

أي أطعمته بعضها أي قطعة منها . ابن الأعرابي : البيداد أن يُبيد المال القوم فيقسم بينهم ، وقد أبد د تهم المال والطعام ، والامم البُد ة والبيداد . والبُد د جمع البيداد ؛ وقول عمر بن أبي ربيعة :

## أَمُبِدٌ سؤالَكَ العالمينا

قيل: معناه أمقسم أنت سؤالك على الناس واحــداً واحداً حتى تعمهم ؛ وقيل: معناه أملزم أنت سؤالك الناس من قولك ما لك منه بُد".

والمُبادَّة في السِفر: أَن يُخرِج كُل إِنسان سُبِئًا مِن النَّفَة ثم يجمع فينفقونه بينهم ، والاسم منه البيدادُ ، والبَدادُ لغة ؛ قال القطامي:

فَشَمْ كَفِينَاه الْبَدَادَ ، ولم نَكُنْ لِيَنْ لِللَّهِ الصَّدْرُ لِللَّهِ الصَّدْرُ

ويروى البيداد، بالكسر . وأنا أبُدُ بك عن ذلك الأمر أي أدفعه عنك .

وتبادّ القوم : مروا اثنين اثنين بَبُدُ كُلُّ واحد منهما صاحمه .

والبَدُّ : النعب . وبَدُّدَ الرجلُ : أَعِيا وكُلُّ ؛ عن

ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لما رأيت معجماً قد بَدَّدَا ، وأوَّلَ الإِبْلِ دَنَا فَاسْتُوْرُدَا ، دعوتُ عَرْنِي، وأَخَذَتُ المُسَدَا

وبيني وبينك بُدَّة أي غابة ومُدَّة .

وبايعه بَدَدَا وبادَّهُ مُبَادَّةً: كلاهما عارضه بالبيع ؟ وهو من قولك: هذا يدُّهُ وبَديدُه أَي مثله. والبُدُّ: العوض . ابن الأعرابي : البيداد والعدادُ المناهدة . وبَدَّدَ : تعب . وبَدَّدَ إِذا أَخْرِج نَهْدَهُ .

والبَديد : النظير ؛ يقال: ما أنت بِبَديد لي فتكلمني. والبـد"ان : المثلان .

ويقال : أَضعف فلان على فلان بَدُ الحصى أي زادعليه عدد الحصى ؛ ومنه قول الكميت :

مَنُ قال : أَضْعَفْتَ أَضِعَافاً على تَعْرِمٍ ، في الجودِ ، بَدَّ الحصى ، فيلت له : أَجلُ ` وقال ابن الخطيم :

كأن لَبَّانها تَبَدَّدُها هَرْ لَلهُ عَلَمَهُ عَلَمَهُ

يقال : تَبَدَّد الحلى صدر الجارية إذا أَخَذَه كله . ويقال : بَدَّد فلان تبديداً إذا نَعِسَ وهو قاعد لا يرقد. والسَديدة : المفازة الواسعة .

والبُدُ : بيت فيه أصنام وتصاوير ، وهو إعراب بُت بالفارسية ؛ قال :

لقد علمت تكاترة أن تيري، غَداة البُدة، أني همرزي

وقال ابن دريد: البُدُّ الصنم نفسه الذي يعبد، لا أصل له في اللغة ، فارسي معرّب ، والجمع البدَدَةُ . وفلاة بَديد : لا أَحد فيها .

والرجل إذا رأى ما يستنكره فأدام النظر إليه يقال:

أَبَدَهُ بصره . ويقال : أَبَدَ فلان نظره إذا مده . وأبد دنه بصري . وأبددت يدي إلى الأرض فأخذت منها شيئاً أي مددتها . وفي حديث يوم حنين : أن سدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَبَد يده إلى الأرض فأخذ قبضة أي مدها .

وبَدْ بَدْ : موضع ، والله أعلم .

بُوه : البَرَّهُ : ضدُّ الحَرِّ . والبُرودة : نقيض الحرارة؛ بَرَكَ الشيءُ ببرُهُ بُرودة وماء بَرَّهُ وبارد وبَرُود وبِرادُ ، وقد بَرَدَه بَبرُهُ مَرَداً وَبَرَّدَه : جعله بارداً. قال ابن سيده: فأما من قال بَرَّدَه سَيَخَتُه لقول الشاعر:

> عافَت الماء في الشتاء ، فقلنا : بَرِّدُبِهِ تُصادفيهِ سَخِينـا

فغالط ، إنما هو : بَلْ وديه، فأدغم على أن قُطْرباً قد قاله . الجوهري : بَرْدُ الشيءُ ، بالضم ، وبَرَدْتُهُ أَنا فهو مَبْرُ ود وبَرَّدته تبريداً ، ولا يقال أبردته إلا في لغة رديثة ؛ قال مالك بن الريب ، وكانت المنية قسد حضرته فوصى من يمضي لأهله ويجبرهم بموته ، وأن تُعَطَّل قَلُوصه في الركاب فلا يركبها أحد ليُعلم بذلك موت صاحبها وذلك يسر أعداء ويحزن أولياء ؛ فقال :

> وعَطِّلُ قَلُوصِ فِي الركابِ ، فَإِنْهَا سَتَبُرُ دُ أَكباداً ، وتُبْكِي بَواكيا والبَرود ، بفتح الباء : البارد ؛ قال الشاعر : فبات ضَجيعي في المنام مع المُننَ بَرُودُ الثّنايا ، واضحُ الثغر ، أَشْنَبُ

وبَرَدَه يَبْرُدُه : خلطه بالثلج وغيره ، وقد جاء في الشعر . وأَبْرَدُ له : سقاهُ الشعر . وأَبْرَدُ له : سقاهُ بارداً . وأَبْرُدُ بَرْداً أَي بارداً . وسقاه شربة بَرَدَت فؤادَه تَبْرُدُ مُ بَرْداً أَي بَرَدْتُه . ويقال : اسقني سويقاً أُبْرِدُ به كبدي .

ويقال : سقيته فأَبْرَ دُت له إبراداً إذا سقيته بارداً . وسقيته شربة مُرَدُت بها فؤادَه من البَرود ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

إنسِّي اهْنَدَيْتُ لِفِينَيْهُ نَزَكُوا ، بَرَدُوا ، بَرَدُوا غَوَارِبَ أَيْنُــٰقَيْ جُرُب

أي وضعوا عنها رحالها لتَبَرْدَ ظهورها. وفي الحديث: إذا أبصر أحدكم امرأة فلمأت زوجته فإن ذلك بَرْدُ ما في نفسه ؟ قال ابن الأثير : هكذا جاء في كتاب مسلم ؛ بالباء الموحدة ، من البَرْد ، فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه امرأته 'يبر"د ما تحركت له نفسه من حر شهوة الجماع أي تسكنه وتجعله بارداً ، والمشهور في غيره بود" ، بالباء ، من الردأي بعكسه . وفي حديث عمر : أنه شرب النبيذ بعدما بَرَدَ أي سكن وفتر . وينقال : جد" في الأمر ثم بَرَدَ أي فتر . وفي الحديث : وينقال : جد" في الأمر ثم بَرَدَ أمرنا وصلح أي سهل . لا بلدة ، قال لأبي بكر : بَرَدُ أمرنا وصلح أي سهل . وفعول يستوي فيه الذكر والأنثى .

والبَرَّادة: إناء يُبئر د الماء ، بني على أَبْرَ دَ ؛ قال الليث : البَرَّادة لَ كُوَّارَة لَ يُبَرَّد عليها الماء ، قال الأزهري : ولا أدري هي من كلام العرب أم كلام المولدين . وإبْرِدَ لَ النَّرَى والمطر : بَرْ دُهـا . والإبئر دَهُ :

والبَرَدَةُ : التخمة ؛ وفي حديث ابن مسعود : كل داء أصله البَرَدة وكله من البَرَد ؛ البَرَدة ، بالتحريك : التخمة وثقل الطعام على المعدة ؛ وقيل : سميت التخمة بَرُدَة لأن التخمة تبُرُد المعدة فلا تستمرئ والطعام ولا تُنْضِعُه .

١ قوله «برد أمرنا وصلح» كذا في نسخة المؤلف والممروف وسلم، وهو
 المناسب للأسلمي فانه، صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الفأل من اللفظ.

وفي الحديث : إن البطيخ يقطع الإبردة ؛ الإبردة ، بكسر الهمزة والراء : علة معروفة من غلبة البر د والرطوبة تُفَتَّر عن الجماع ، وهمزتها زائدة. ورجل به إبر دة "، وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء. وابْتَر دُت أي اغتسلت بالماء البارد ، وكذلك إذا شربته لتَبْر دُ به كبدك ؛ قال الراجز .

لَطَالَمَا حَلَّاتُمَاهِا لَا تَرِدْ ، فَخَلِيَّاهَا والسِّجالَ تَبْتَرِدْ ، مِنْ حَرِّ أَيَامٍ ومِنْ لَيْلٍ وَمِدْ وابْتَرَد المَاءَ : صَبَّه على رأسه بارداً ؛ قال : إذا وجَدْتُ أُوارَ الحُبِّ فِي كَبِدِي ، أَفْبَلُتُ نَحْوَ سِقاء القوم أَبْتَرِدُ

هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ المَاءِ ظاهرَهُ ،
فَمَنْ لِحَرَّ عَلَى الأَحْشَاءِ يَتَقِدُ ؟
وتَبَرَّدَ فيه : استنقع . والبَرُودُ : ما ابْنَرُ دَ به .
والبَرُودُ من الشراب : ما يُبَرَّدُ الغُلُّةَ ؟ وأَنشد :

ولا يبرِّد الغليلَ الماءُ

والإنسان يتبرُّد بالماء : يغتسل به .

وهذا الشيء مَبْرَ دَة للبدن ؛ قال الأصمعي : قلت لأعرابي ما مجملكم على نومة الضمى ؛ قال : إنها مَبْرَ دَة في الصيف مَسْخَنَة في الشتاء . والبَرَ دان والأبرَ دان أيضاً : الظلّ والفيء ، سميا بذلك لبردهما ؛ قال الشماخ بن ضرار :

إذا الأراطي توسّد أبرديه خدود جوازي، بالرمل، عين سأتي في ترجمة جزأا ؛ وقول أبي صغر الهذلي : فما روضة " بالحرزم طاهرة الثري ، ولتنها نتجاء الدائر بعد الأبارد يجوز أن يكون جمع الأبردين اللذين هما الظل والفيء أو اللذين هما الغداة والعشي "؛ وقيل: البردان العصران وكذلك الأبردان ، وقيل: هما الفداة والعشي ؛ وقيل: ظلاهما وهما الر"د فان والصرعان والقرنان. وفي الحديث: أبر د وا بالظهر فإن شد"ة الحر" من فيح جهنم ؛ قال ابن الأثير: الإبراد الكسار الوهم والحر" وهو من الإبراد الدخول في البر د ؛ وقيل: معناه صلوها في أو"ل وقتها من بر د النهار، وهو أو"له. وأبرد القوم : دخلوا في آخر النهار . وقولهم: أبر دوا ويبدوخ . ويقال : جئناك مبر دين إذا جاؤوا وقد ويبدوخ . ويقال : جئناك مبر دين إذا جاؤوا وقد باخ الحر . وقال عمد بن كعب : الإبراد أن تزيغ الشمس، قال : والركب في السفر يقولون إذا زاغت الشمس قد أبردتم فر وحوا ؟ قال ابن أحمر :

في مَوْكَبُ وَحَلِ الهواجِر، مُبْرِد الله الأزهري: لا أعرف محمد بن كعب هذا غير أن الذي قاله صحيح من كلام العرب، وذلك أنهم ينزلون للتغوير في شدة الحر ويقيلون ، فإذا زالت الشمس ثاروا إلى وكابهم فغيروا عليها أقتابها ورحالها ونادى مناديهم : ألا قد أبر دُمْ فار كبوا! قال الليث: يقال أبرد القوم إذا صاروا في وقت القرر آخر القيظ . وفي الحديث : من صلى البر دَيْنِ دخل الجنة ؛ البردان والأبر دان : الغداة والعشي ؟ ومنه حديث ابن الزبير : كان يسير بنا الأبر دَيْنِ ؛ وحديثه الآخر مع فضالة بن شريك : وسير بها البر دَيْنِ ،

فیا لَکَ ذَا رُودٌ ، ویا لَکِ لِیلَهُ ، کِخِلْتُتِ! وکانتُ بَرْدَهُ العیشِ ناعِمه وأما قوله : لا بارد ولا کریم ؛ فإن المنـذري روی

وليلة باردة العيش وبَرْ دَنْه : هنيئته ؛ قال نصيب :

عن ابن السكيت أنه قال : وعيش بارد هني، طيب ؟ قال :

# قَلِيلَةُ طَهِمِ الناظرَ بَنْ ، يَزِينُهَا شَبَابِ ، ويحفوض من العيشِ باودٍ أُ

أي طاب لها عيشها . قال : ومثله قولهم نسأ لك الجنة وبَرْدَها أي طبها ونعيمها .

قال ابن شميل: إذا قبال: وابَرَّدَهُ لا عبلى الفؤاد! إذا أصاب شيئاً هنيئاً، وكذلك وابَرَّدَاهُ على الفؤاد. ويجد الرجل بالغداة البرد فيقول: إنما هي إبردة ألارى وإبردة ألتدى . ويقول الرجل من العرب: إنها لباردة اليوم! فيقول له الآخر: ليست بباردة إنها الباردة اليوم! فيقول له الآخر: ليست بباردة إنها التجارة ساعة يشتريها . والباردة : الغنيمة الحاصلة بغير تعب ؛ ومنه قول الذي ، صلى الله عليه وسلم : الصوم في الشناء الغنيمة الباردة لتحصيله الأجر بلا ظملٍ في الشناء الغنيمة الباردة لتحصيله الأجر بلا ظملٍ في بارد ؛ وقيل : معناه الغنيمة الثابتة المستقرة من قولهم برد ي على فلان حتى أي ثبت ؛ ومنه حديث عمر: ود دت أنه بَرد كنا عملنا . ابن الأعرابي : يقال أبرد طعامه وبردة وبردة .

والمبرود : خبز يُبرَدُ في الماء تطعمه النساء السُمنة ؟ يقال : بَرَدْتُ الحَبر بالماء إذا صببت عليه الماء فبللته ، واسم ذلك الحبر المبلول : البَرُودُ والمبرود .

والبَرَدُ : سحاب كالجَـمَد، سمي بذلك لشدة برده . وسعاب بَرِدُ وأَبْرَدُ : ذو قُرُرِّ وبردٍ ؛ قال :

> ياهند'!هند' بَيْنَ خِلْبٍ وكَبِد' أَسْقَاكَ عَيْ هَازِمِ ٱلرَّعْمَةُ بَرِدْ

ب قوله « قال ابن شميل إذا قال وابرده النم » كذا في نسخة المؤلف
 والمناسب هنا أن يقال : ويقول وابرده عـلى الفؤاد إذا أصـاب
 شئاً هنئاً النع .

وقال :

كَأَيْهُمُ المَعْزَاءُ فِي وَقَمْعِ أَبْرَدَا

شبههم في اختلاف أصواتهم بوقع البَرَدعلى المَعْزاء، وهي حجارة صلبة ، وسعابة بَردة معلى النسب: ذات بَردد ، ولم يقولوا بَرداء . الأَزهري : أما البَرد ، بغير هاء فإن الليث زعم أنه مطر جامد . والبَرد ، عبد الغمام ، تقول منه : بَردت الأرض . وبرد القوم : أصابهم البَرد ، وأرض مبرودة كذلك . وقال أبو حنيفة : شجرة مبرودة طرح البَرد و ورقها . الأزهري : وأما قوله عز وجل : وينزل من السماء من جبال فيها من بَرد فيصيب به ؟ ففيه قولان : أحدهما وينزل من السماء من أمثال جبال فيها من بَرد فيصيب به ؟ ففيه قولان : بَرد ، والثاني وينزل من السماء من أمثال جبال فيها من بَرد ومن صلة ؟ وقول الساجع :

## وصِلتِياناً بَرِدًا

أي ذو برودة . والبَرْد : النوم لأَنه 'يبَرَّد' العين بأَن يُقْرِّها ؛ وفي التنزيل العزيز : لا يذوقون فيها بَرْدرًا ولا شراباً ؛ قال العَرْجي :

# فإن شِئْت حَرَّمتُ النساءَ سِواكمُ ، وإن شِئْت لم أطعَم ْ نُقاخاً ولا بَرْ دا

قال ثعلب: البرد هنا الربق ، وقيل: النقاخ الماء العذب ، والبرد النوم . الأزهري في قوله تعالى: لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ؛ روي عن ابن عباس قال: لا يذوقون فيها برد الشراب ولا الشراب، قال: وقال بعضهم لا يذوقون فيها برداً ؛ يريد نوماً ، وإن العطشان لينام فيَبَر دُهُ بالنوم ؛ وأنشد الأزهري لأبي 'ذبيد في النوم :

بارِز ً ناجِذاه ، فَد ٌ بَرَدَ المَو تُ على مُصطلاه أي برود !

قال أبو الهيثم : بَرَدَ الموت على مصطلاه أي ثبت عليه . وبرَدَ لي عليه من الحق كذا أي ثبت . ومصطلاه : يداه ورجلاه ووجهه وكل ما برز منه فبَرَدَ عند موته وصار حر" الروح منه بارداً ؛ فاصطلى النار ليسخنه . وناجداه : السنّان اللتان تليان النابين . وقولهم : ضرب حتى بَردَ معناه حتى مات . وأما قولهم : لم يَبْر دُ منه شيء فالمعنى لم يستقر ولم يثبت ؛ وأنشد : ليرد سمومه

قال : وأصله من النوم والقرار . ويقال : بَرَدَ أي نام ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي : أحب أمَّ خالد وخالدا

أحب أمَّ خالد وخالدا مُحبًا سَخَاخِينَ ، وحبًّا باردا

قال : سخاخين حب يؤذيني وحباً بارداً يسكن إليـه قلبي . وسَمُوم بارد أي ثابت لا يزول ؛ وأنشد أبو عبيدة :

> اليوم' يوم" بارد" ستمومه ، مَن جَزرعَ اليومَ فلا تلومه

وبَرَدَ الرجل يَبْرُدُ بَرُداً : مات ، وهو صحيح في الاشتقاق لأنه عدم حرارة الروح ؛ وفي حديث عمر : فهبَره بالسيف حتى بَرَدَ أي مات . وبَرَدَ السيفُ: نبَا . وبَرَدَ يبردُ بَرُداً : ضعف وفتر عن هزال أو مرض . وأبر ده الشيء : فتره وأضعفه ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

الأُسودانِ أَبْرُدَا عِظامي ، الماءُ والفتُ ذوا أَسقامي

ابن بُورُوج: البُرَاد ضعف القوائم من جوع أو إعياء، يقال: به بُرادُ ، وقد بَرَد فلان إذا ضعفت قوائه. والبَرَد : كُنحل يُبَرَّد العين: والبَرود: كُنحل يُبَرَّد العين: والبَرَود: كُن بَرَّد العين: والبَرَود: كل ما بَرَدْت به شَيْئاً نحو بَرُود

العين وهو الكحل . وبرَدَ عينَه ، مخففاً ، بالكحل وبالبَرُود يَبْرُدُها بَرْداً : كَحَلَها به وسكن أَلَمها ؟ وبَسرَدت عينه كذلك ، واسم الكحل البَرُودُ ، والبَرُودُ كحل تَبْردُ به العينُ من الحرِّ ؛ وفي حديث الأسود : أنه كان يكتحل بالبَرُود وهو مُحْرِم ؛ البَرُود ، بالفتح : كحل فيه أشياء باردة . وكلُّ ما بُرِدَ به شيءٌ : بَرُود . وبَرَدَ الله عليه حق " : وجب ولزم . وبرد لي عليه كذا وكذا أي ثبت . ويقال : ما بَرَدَ لك على فلان ، وكذلك ما تبت ووجب . ولي عليه أي ما ثبت ووجب . ولي عليه أي ما ثبت ووجب . ولي عليه أنه أل :

اليومُ يومُ باردُ سَمُومه ، مَنْ عَجْزِ اليومَ فلا تلومُه أي حره ثابت ؛ وقال أوس بن حُجْر : أتاني ابنُ عبدِ اللهِ قُدُ طُ أَخُصُه ، وكان ابنَ عم م نصْحُه لِيَ بادِدُ

وبَرَد في أيديهم سَلَماً لا يُفْدَى ولا يُطلَلَق ولا يُطلَب .

وإن أصحابك لا يبالون ما بَرَّدُوا عليك أي أنبتوا عليك . وفي حديث عائشة ، رضي الله تعالى عنها : لا تُسَرِّدُ عن تشبرِّدي عنه أي لا تخففي . يقال : لا تُسَرِّدُ عن فلان معناه إن ظلمك فلا تشتبه فتنقص من إنمه ، وفي الحديث : لا تُسَرِّدُوا عن الظالم أي لا تشتبوه وتدعوا عليه فتخففوا عنه من عقوبة ذنبه .

والبَرِيدُ : فرسخان ، وقيل : ما بين كل منزلين بَرِيد . والبَريدُ : الرسل على دوابُ البريد ، والجمع بُرُد . وبَرَدَ بَرِيداً : أرسله . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا أَبْرَدُ مَم إلي جَريداً فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم ؛ البَريد : الرسول وإبرادُ وإرساله ؛ قال الراجز :

#### رأَنتُ للموت بريداً 'مُبْردَا

وقال بعض العرب: الحُنسَى بَرِيد الموتِ ؛ أراد أنها رسول الموت تنذر به . وسككُ البريد : كل سكة منها اثنا عشر ميلاً . وفي الحديث : لا تُقْصَرُ الصلاة في أقل من أربعة بُر د ، وهي سنة عشر فرسخاً ، والمير شربعة آلاف ذراع ، والميل أربعة برد ، وهي ثمانية وأربعون ميلا بالأميال الهاشية التي في طريق مكة ؛ وقيل لدابة البريد : بَريد " ، لسيره في البريد ؛ قال الشاع :

# إِنَّى أَنْصُ العبسَ حتى كَأَنَّنِي ، عليهـا بأجُوازِ الفـلاةِ ، بَرِيدا

وقال ابن الأعرابي: كل ما بين المنزلتين فهو بَرِيد ، وفي الحديث: لا أخيس بالعَهْد ولا أحبس البُر دُ الَّي لا أحبس الرسل الواردين علي ولا أحبس الزعشري: البُر دُ اساكناً ، يعني جمع بَرِيد وهو الرسول فيخفف عن بُر د كر سُل ور سُل ، وإغا خففه همنا ليزاوج العهد . قال : والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البرد ، وأصلها «بريده دم » أي محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت وخففت ، ثم سمي ، الرسول الذي يركبه بريداً ، والمسافة التي بين السكتين بريداً ، والسكة موضع كان يسكنه الفني و به المرتبون من بيت أو قبة أو رباط ، وكان يرتب في كل سكة بغال، وبعد ما بين السكتين فرسخان ، وقبل أربعة . الجوهري : البريد المرتب يتال حمل فلان على البريد ؟ وقال امرؤ القيس :

على كلِّ مَقْصوصِ الذُّنَابَى مُعاودِ بَرِيدَ الشَّرَى بالليلِ ، من خيل ِ بَرْ بَرَّ ا وقال مُزَرَّدُ أخو الشماخ بن ضرار بمدح عَرابَة الأَّوسي :

فدتُك عَرابَ اليومَ أُمَّي وخالتي، وناقتيَ النَّاجِي إليـكَ بَرِيدُهـا

أي سيرها في البريد . وصاحب البَرَيد قد أَبُوهَ إِلَى الأَميرِ ، فهو مُبْرِدٌ. والرسول بَرِيدٌ؛ ويقال للفُرانِقُ البَرِيد لأَنه بنذر قدًام الأَسد .

والبُرْدُ من الثيابِ ؛ قال ابن سيده : البُرْدُ ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي، والجمع أَبْرادُ وأَبْرُدُ وبُرُودُ .

والبُرْدَة : كساء يلتحف به ؛ وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هُدْب ، فهي بُرْدَة ؛ وفي حديث ابن عبر : أنه كان عليه يوم الفتح بُرْدَة " فَلُوْت " قصيرة ؛ قال شهر : رأيت أعرابياً بِخُزَيْسِيَة وعليه شبث منديل من صوف قد اتئز ر به فقلت : ما تسبه ؟ قال : بُرْدة ؛ قال الأزهري : وجمعها بُرَد، وهي الشملة المخططة . قال الليث : البُرْدُ معروف من بُرُود العصب والوَشي ، قال : وأما البُرْدَة فكساء مربع أسود فيه صغر تلبسه الأعراب ؛ وأما قول يزيد مربع أسود فيه صغر تلبسه الأعراب ؛ وأما قول يزيد ابن مُفرَّع الحيدي :

وشَرَيْتُ ' بُو'داً ليتني ، من قَبَلْ ِ بُو'دٍ ، كنتُ هامَهُ

فهو اسم عبد . وشريت أي بعت . وقولهم : هما في بُرْدة أَخْمَاسٍ فسره ابن الأعرابي فقال : معناه أنهما يفعلان فعلا واحداً فيشتبهان كأنهما في بُرَدة، والجمع بُرَد على غير ذلك ؛ قال أبو ذؤيب :

فسَمِعَت نَبُأَةً منه فآسَدَها، كَأَنَّهُنَّ، لَدَى إِنْسَائِهِ، البُرَّد

يريد أن الكلاب انبسطن خلف الثور مثل البُرَدِ ؟ وقول يزيد بن المفرّغ :

مَعَـادَ اللهِ رَبِّـا أَن تَرَانَا ، طِوالَ الدَّهْرِ ، نَـَشْتَمِـل البِرادا

قال ابن سيده : محتمل أن يكون جمع بُر دة كبُر مَه ويرام ، وأن يكون جمع بُر د كقرط وقراط . وثوب بَر ود " : ليس فيه زئير " . وثوب بَر ود " إذا لم يكن دفيئاً ولا لكناً من الثاب .

وُثُوبِ أَبْرَدُ : فيه لُمْعَ سُوادٍ وَبياض ، يمانية . وبُر ْدَا الجراد والجُنْندُب : جناحاه ؛ قال ذو الرمة:

> كأنَّ رجْلَيْه رِجْلا مُقْطَف عَجِل، إذا تَجاوَب من بُرْدَيْه تَرَّنيمُ وقال الكِمت يهجو بارقاً :

تُنَفَّضُ ُ بُوْدَي أُمَّ عَوْفٍ ، ولم يَطَرِ لنا بادِق ، بَخ لوعيـدِ وللرَّهْبِ

وأم عوف : كنية الجراد .

وهي لك بَرْدَة ' نَفْسِها أي خالصة . وقال أبو عبيد: هي لك بَرْدَة ' نَفْسِها أي خالصاً فلم يؤنث خالصاً . وهي إبْرِدَة ' يَمِيني ؛ وقال أبو عبيد : هو لِي بَرْدَة ' يَمِيني إذا كان لك معلوماً .

وبَرَدَ الحديدَ بالمِبْرَدِ ونحوَه من الجواهر يَبْرُدُه: سعله . والبُرادة : السُّعالة ؛ وفي الصعاح : والبُرادة ما سقط منه . والمِبْرَدُ: ما بُرِدَ به، وهو السُّوهانُ بالفارسية . والبَرْدُ: النحت ؛ يقال : بَرَدْتُ الحُسَبَة بالمِبْرَدُ أَبْرُدُها بَرْدً إذا نحتها .

والبُرْدِيُ ، بالضم : من جيد التمريشبه البَرْنِيُ ؟
عن أبي حنيفة . وقيل : البُرْدِيّ ضرب من تمر الحجاز
جيد معروف ؛ وفي الحديث : أنه أمر أن يؤخذ
البُرْدِيُ في الصدقة ، وهو بالضم ، نوع من جيد التمر .
والبَرْدِيُ ، بالفتح : نبت معروف واحدته بَرْدِيّهُ ، قال الأَعْشى :

كَبَرْ دِيَّةِ الغِيلِ وَسُطَّ الغَرِي ف ِ، سَاقَ الرِّصافُ إليه عَديوا

و في المحكم :

كَبَرَ دِيَّةِ الغِيلِ وَسُطُ الغَرِيرِ غَـ ِ، قَدَ خَالَطَ المَاءُ مَنْهَا السَّرِيرِا :

وقال في المحكم : السرير ساق البَرْدي ، وقيل : قَـُطُـنُهُ ، وذكر ابن برّي عجز هذا البيت : إذا خالط الماء منها السُّرورا

وفسره فقال: الغيل، بكسر الغين، الغيضة، وهو مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. والغريف: نبت معروف. قال : والسرور جمع "سر"، وهو باطن البَرْديّة . والأبارد': النّمور'، واحدها أبرد؛ يقال للنّمير الأنثى أرْرَدْ والحَدَّنَمَةُ .

وبَرَدَى : نهر بدمشق ؛ قال حسان :

يَسْقُونَ مَن وَورَدَ البَريصَ عليهِمُ بَرَدَى، تُصَفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ

أي ماء بَرَدَى .

والبَرَدانِ ، بالتحريك : موضع ؛ قال ابن مَيَّادة : ظَلَّتُ بَنِهِ يِ البَرَدانِ تَغْتَسِلُ ، تَشْرَبُ مَنْ كَهُلات وتَعْسِلُ

وبَرَدَبًا : موضع أيضاً ، وقيل : نهر ، وقيل : هو نهر دمشق والأعرف أنه بَرَدَى كما تقدم .

والأُبَيْرِ د : لقب شاعر من بني يربوع ؛ الجوهري : وقول الشاعر :

بالمرهفات البوارد

قال : يعني السيوف وهي القواتل؛ قال ابن برسّي صدر البعث :

وأنَّ أميرَ المؤمنين أغَصَّني مَغَصَّهُما بالمُرْهَفاتِ البَوادِدِ

رأُيت بخط الشيخ قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان في كتاب ابن برسي ما صورته : قال هــذا البيت من

جملة أبيات للعتابي كاثوم بن عمرو مخاطب بها زوجته؛ قال وصوابه :

> وأنَّ أميرَ المؤمنين أغَصَّني مَغَصَّهُما بالمُشْرِقاتِ البَوارِدِ

قال: وإنما وقع الشيخ في هذا التحريف لاثباعه الجوهري لأنه كذا ذكره في الصحاح فقلده في ذلك، ولم يعرف بقية الأبيات ولا لمن هي فلهذا وقع في السهو. قال محمد بن المكرة، القاضي شمس الدين بن خلكان، رحمه الله، من الأدب حيث هو، وقد انتقد على الشيخ أبي محمد بن برسي هذا النقد، وخطأه في اتباعه الجوهري، ونسبه إلى الجهل ببقية الأبيات، والأبيات مشهورة والمعروف منها هو ما ذكره الجوهري وأبو محمد بن بري وغيرهما من العلماء، وهذه الأبيات سبب عملها أن العتابي لما عمل قصدته التي أوسما الأبيات سبب عملها أن العتابي لما عمل قصدته التي أوسما

مادا شَجَاكَ بِحِمَوَّارِينَ من طَلَـلِ ودِمنَة ، كَشَفَتْ عنها الأعاصيرُ ?

بلغت الرشيد فقال: لمن هذه ? فقيل: لرجل من بني عتاب يقال له كلثوم ، فقال الرشيد: ما منعه أن يكون ببابنا ? فأمر بإشخاصه من وَأْسِ عَيْن فوافى كنفه الرشيد وعليه قبيص غليظ وفروة وخف، وعلى كنفه ملحقة جافية بغير سراويل ، فأمر الرشيد أن يفرش له حجرة ، ويقام له وظيفة ، فكان الطعام إذا جاء ه أحذ منه رقاقة وملحاً وخلط الملح بالتراب وأكله ، وإذا كان وقت النوم نام على الأرض والحدم يفتقدونه ويعجبون من فعله ، وأخير الرشيد بأمره فطرده ، فمضى إلى رأس عين وكان تحته امرأة من باهلة فلامته فمضى إلى رأس عين وكان تحته امرأة من باهلة فلامته وقالت : هذا منصور النهري قد أخذ الأموال فعلى نساءه وبنى داره واشترى ضياعاً وأنت كما ترى ؛ فقال:

تلومُ على تركِ الغيني باهليَّة '' رَوَى الفقر عنها كُلُّ طِرْفِ وتالدِ

رأت حولَها النَّسوانَ يَوْ فُلُمْن فِي الثَّر ا ، مُقَلَدة أَعناقُها بالقلائد أَسَرَكُ أَنِي نلتُ ما نال جعفر " من الْعَيْش، أو ما نال مجْمِيَى بن خالدٍ? وأن أميرَ المؤمنين أغَصَّني مَعَصَّهُما بالمُرْ هَفات البَوارِدِ ? كعيني تَجِئْني مِتتَى مُطْمَنْتُ " ولم أَتَجَسَّمُ هولَ تلكُ الْمُوارِد فإناً رَفيعاتِ الْأَمُورِ مَشُوبَةً " بِمُسْتُودَ عات ، في مُطونِ الأساودِ

برجه : أبو عمرو : البُرْجُد كساء من صوف أحمر ؟ وقيل: البُرْجُد كساء غليظ، وقيل: البُرْجُد كساء مخطط ضخم يصلح للخباء وغيره .

وبَرْجَدُ : لقب رجل .

والبَرْجَدُ : السَّبْيُ، وهو دخيل ، والله أعلم .

برخد: قال ابن سيده: أرى اللحياني حكى: امرأة بَرَخُداة ۗ في مِخَنْداة .

برقعد : الأزهري في الحماسي العين : بَرْ ْقَـَعْيِيدُ مُوضع. **برنه** : سيف بريند ": عليه أثر" قديم "؛ عن ثعلب؛ وأنشد: أَحْمِلُهُما وعَلَجَةً وزادًا ،

وصارِماً ذا نُشطَّت جَدَّادًا، سَيْفاً بِر نَداً لَم بِكُن معضادا

والمُنْبَرُ نِدَةُ مَن النساء : التي يَكْثُرُ لَحْمُهَا .

بعد : البُعْدُ : خلاف القُرُّب .

بَعُدُ الرجل ، بالضم ، وبَعد ، بالكسر ، بعد وبَعدا، فهو بعيد وبُعاد ﴿ عن سيبويه ، أي تباعب وجمعهما بُعداء ، وافق الذين يقولون فَعيل الذين يقولون 'فعــال لأنهما أُختان ، وقد قيل بُعُد " ؛ وينشد قول النابغة :

فتِلْكُ تُبْلِغُني النُّعْمَانَ أَنَّ له فَضَلًّا على الناس ، في الأدُّ ني و في البُعُد

وفي الصحاح: وفي البَعَد ، بالتحريك ، جمع باعسد مُسْل خَادُم وخَدَم ، وأَبْعده غـيره وباعَدَه وبَعَدْه تبعيداً ؟ وقول امرىء القس :

> فَعَدُنُ لَهُ وَصُعْبَتِي بَيْنَ ضَارِجٍ، وبَيْنَ العُذَيْبِ بُعْدَ مَا مُتَأَمَّلِ

إَمَّا أَرَاد : يَا يُعِنْدَ مُمَّأَمَّل ، يِتَأْسَف بِذَلْك ؛ ومثله قول أبي العمال :

> . . . . . زَزِيَّة َ فَـُو مُه لم يأخُذُوا ثُنَمَناً ولم يَهَنُواا

أراد : يا رزية قومه ، ثم فسر الرزية ما هي فقال : لم يأخذوا نمناً ولم يهبوا . وقيل : أرادَ بَعُدَ مُتَأَمَّلي. وقوله عز وجل ، في سورة السجدة : أولئك يُنادَوُنَ من مكان بعيد ؛ قال ابن عساس : سألوا الردّ حين لا ردْ ؛ وقيل : من مكان بعيد ، من الآخرة إلى الدنيا ؛ وقال مجاهد : أراد من مكان بعد من قلوبهم يبعد عنها ما يتلى عليهم لأنهم إذا لم يعوا فَهُمُ بمنزلة من كان في غاية البعد ، وقوله تعالى : ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ؟ قال قولهـم : ساحر كاهن شاعر . وتقول : هذه القرية بعبد وهذه القرَّبة قريب لا يراد به النعت ولكن يراد بهما الاسم ، والدليــل على أنهما اسمان قولك: قريبُه قريبُ وبَعيدُه نَعيدُ ؛ قال الفراءُ: العرب إذا قالت دارك منا بعد أو قريب ، أو قالوا فلانة منا قريب أو بعيد ، ذكَّروا القريب والبعيد لأن المعنى هي في مكان قريب أو بعيد ، فجعل القريب والبعد خلفاً من المكان ؟ قال الله عز وجل : وما هي من الظالمين ببعيد ؟ ١ قوله « رزية قومه النع » كذا في نسخة المؤلف بحذف أول البيت.

وقال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ؛ وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين ؛ قال: ولو أنثتا وثنيتا على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة كان صواباً. قال: ومن قال قريب وبعيد وذكرهما لم يثن قريباً وبعيداً ، فقال: هما منك قريب وهما منك بعيد ؛ قال: ومن أنهما فقال هي منك قريب وبهيدة ثنى وجمع فقال قريبات وبعيدات ؛ وأنشد:

عَشِيَّة َ لَا عَفْراً أَ مَنكَ ۚ فَرَيْبَة ۗ فَتَدُوْرٍ ، وَلَا عَفْراً أَمِنكَ بَعِيدُ

وما أنت منا ببعيد ، وما أنتم منا ببعيد ، يستوي فيه الواحد والجمع ؛ وكذلك ما أنت منا ببعك وما أنتم منا ببعك وما أنتم منا ببعك أي بعيد . قال : وإذا أردت بالقريب والبعيد قرابة النسب أنت لا غير ، لم تختلف العرب فيها . وقال الزجاج في قول الله عز وجل : إن رحمة الله قريب من المحسنين ؛ إنما قيل قريب لأن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد ، وكذلك كل تأنيث ليس مجقيقي ؛ قال وقال الأخفش : جائز أن تكون الرحمة ههنا بمعنى المطر ؛ قال وقال بعضهم : يعنى الفراء هذا 'ذكر ليفصل بين القريب من القرب من القراب غهو جار على ما يصبه من والقريب من القراب فهو جار على ما يصبه من التذكير والتأنيث ؛ وبيننا 'بعدة من الأرض والقرابة ؛ قال الأعشى :

بأن لا تُبَغِ الوُدُّ من مُنتَباعِدٍ ، ولا تَنْأُ من ۚ ذِي بُعْدَةٍ إِنْ تَقَرَّا

وفي الدعاء: بُعْداً له! نصبوه على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره أي أبعده الله . وبُعْد ُ باعد : عملى المبالغة وإن دعوت به فالمختار النصب ؛ وقوله :

> مَدَّ أَ بِأَعْنَاقِ الْمُطِيِّ مَدَّا ، حتى تُوافي المَوْسِمَ الأَبْعَدَّا

فإنه أراد الأبعد فوقف فشدّد ، ثم أجراه في الوصل مجراه في الوقف ، وهو مما بجوز في الشعر ؛ كقوله : ضَغْماً محت الخاتق الأضْغَمَّا

وقال الليث : يقال هو أَبْعَدُ وَأَبْعَدُونَ وَأَقْرِب وأقرون وأباعد وأقارب ؛ وأنشد :

من الناس مَن يَعْشَى الأَباعِدَ نَنَفْعُهُ ،
ويشْقَى به ، حتى المَمَاتِ ، أَقَارِبُهُ فَإِنْ يَكُ خَيراً ، فالبَعيدُ يَنالُهُ ،
وإن يَكُ مَشَراً ، فابنُ عَمَّكَ صاحبُهُ

والبُعْدانُ ، جمع بعيد، مثل رغيف ورغفان.ويقال: فلان من قَدُرْبَانِ ۖ الأَميرِ ومن بُعَدانِه ؛قال أبو زيد: يقال للرجل إذا لم تكن من قُرْبان الأمير فكن من بُعُدانِه ؛ يقول : إذا لم تكن من يقترب منـه فتَبَاعَــد عنه لا يصبك شره . وفي حديــث مهاجري الحبشة : وجثنا إلى أرض البُعَداء ؛ قال ابن الأثبير: هم الأجانب الذبن لا قرابة ببننا وبينهم ، واحدهم بعيد . وقال النضر في قولهـم هلك الأَبْعَد قال : يعني صاحبَهُ ، وهكذا يقال إذا كنى عن اسبه . ويقال للمرأة : هلكت البُعْدى ؛ قال الأزهري : هذا مثل قولهم فلا مَر ُحبًّا بالآخر إذا كنى عن صاحبه وهو يذُمُّه . ويقال : أبعـــد الله الآخر ، قال : ولا يقال للأنثى منه شيء . وقولهم : كَبُّ اللهُ الْأَبْعَدَ لِفِيهِ أَي أَلْقَاهِ لُوجِهِهِ } والأَبْعَدُ : الحَاثَنُ . والأَباعد : خلاف الأَقارب ؛ وهو غـير بَعيدِ منك وغير بَعَدٍ .

وباعدُه مُباعَدَة وبِعادًا وباعد الله ما بينهما وبَعَد ؟ ويُقرأ : ربّنا باعِد بين أسفارِنا ، وبَعَد ؟ قال الطرمات :

> تُباعِدُ مِنَّا مَن نُحِبُ اجْتِمَاعَهُ ، وتَجْمَعُ مِنَّا بِن أَهـل الضَّعَاثِنِ

ورجل مِبْعَدَ": بعيد الأسفار ؛ قال كثير عزة : مُنافِلةً عُرْضَ الفَيافي شَمِلتَهُ ، مُطِيَّةً قَذَّافٍ على الهَوْلَ مِبْعَدِ

وقال الفراءُ في قوله عز وجل ، مخبراً عن قوم سبا: ربنا باعد بين أسفارنا ؛ قال : قرأه العوام باعـد ، ويقرأ على الحبر : ربُّنا باعَدَ بين أسفارنا ، وبَعَّدَ . وبَعِّدْ جزم؛ وقرى؛ : ربَّنا بَعُدَ بَيْنُ أَسفاونا، وبَدْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ قال الزجاج : من قرأ باعِد وبَعَّد فمعناهما واحد، وهو على جهة المسألة ويكون المعنى أنهم سنموا الراحة وبطروا النعمة ، كما قال قوم موسى : ادع لنا ربك يخرج لنا تما تنبت الأرض ( الآية ) ؛ ومن قرأً: بَعُدَ بينُ أَسفاونا ؛ فالمعنى ما يتَّصِلُ بسفرنا ؛ ومـن قرأ بالنصب : بَعْــدَ بِـينَ أَسفــارنا ؛ فالمعنى بَعُدَ مَا بَيْنَ أَسْفَاوِنَا وبَعُدَ سيونَا بِينِ أَسْفَاوِنَا ؟ قَالَ الأزهري:قرأ أبو عمرو وابن كثير: بَعْد،بغير ألف، وقرأً يعقوب الحضرمي : ربُّنا باعَدَ ، بالنصب عـلى الحبر ، وقرأ نافع وعـاصم والكسائي وجمزة : باعد ، بالألف ، على الدعاء ؛ قال سيبويه : وقالوا : بُعَدَك يُحَذِّرُهُ شَيْئًا مَن خَلَفْه .

وبَعِدَ بَعَداً وبَعُد : هلك أو اغترب ، فهو باعد . والبُعْد : الهلاك ؛ قال تعالى : أَلا 'بَعْــداً لمدين كما بَعِدَت نمود ؛ وقال مالك بن الريب المازني :

يقولون لا تَبْعُدُ ، وَهُمْ يَدُ فِنُونَنِي ، وَأَيْنَ مَكَانِيا ؟ وَهُمْ اللهُعْدِ إِلاَ مَكَانِيا ؟ وهو من البُعْدِ . وقرأ الكسائي والناس : كما بَعِدَت ، وكان أبو عبد الرحمن السُلمي يقرؤها بَعُدَت ، يجعل الهلاك والبُعْدَ سواء وهما قريبان من السواء ، إلا أن العرب بعضهم يقول بَعْد وبعضهم يقول بَعِد أن العرب بعضهم يقول بَعْد في مثل سَحْق وسَحَق ؟ ومن الناس من يقول بَعْد في المكان وبَعِد كي الهلاك ، وقال بونس : العرب تقول المكان وبَعِد العرب تقول بعد المكان وبَعِد كيا العرب تقول بعد المكان وبَعِد كيا الهرب تقول الملاك ، وقال بونس : العرب تقول المهال المكان وبَعِد كيا العرب تقول المهال المهال المنان وبَعِد كيا المهال المهال المهال العرب تقول المهال المهالمهال المهال المهالمهال المهال المه

بَعِدَ الرجل وبَعُدَ إذا تباعد في غير سب ؛ ويقال في السب : بَعِدَ وسَحِقَ لا غير .

والميعاد: المباعدة؛ قال ابن شميل: راود رجل من العرب أعرابية فأبت إلا أن يجعل لها شيئاً، فجعل لها درهبين فلما خالطها جعلت تقول: غَمْرًا وورْهماك لك ، فإن لم تغير فبعير فبعد لك ، وفعت البعد، يضرب مثلا للرجل تراه يعمل العمل الشديد. والبعد والبيعاد : اللعن ، منه أيضاً. وأبعد و البعد ، تقول: أبعده وأبعده . تقول: أبعده الله أي لا يُوثرَن له فيا يَول به ، وكذلك بعداً له وسيحقاً! ونصب بعداً على المصدر ولم يجعله اسماً. ومتم ترفع فتقول: بعد له وسيحق " ، كقولك: وتيم ترفع فتقول: بعد له وسيحق " ، كقولك: القيامة فيقول: بعداً لك وسيحقاً أي هلاكاً ؛ ويجوز أن يكون من البعد ضد القرب. وفي الحديث: أن رجلا جاء فقال إن الأبعد قد زَنَى ، معناه المتباعد عن الحير والعصهة.

وجَكَسْتُ بَعِيدَةً منك وبعيداً منك ؛ يعني مكاناً بعيداً ؛ وربما قالوا : هي بَعِيدُ منك أي مكانها ؛ وفي التنزيل : وما هي من الظالمين ببعيد . وأما بَعيدة ' العهد ، فبالهاء ؛ ومَنْزل بَعَدُ بُعِيد .

وتَنَحَّ غيرَ بَعِيد أَي كَن قريباً ، وغيرَ باعدٍ أَي صاغرٍ . يقال : انتظلِق يا فلان غيرَ باعدٍ أَي لا ذهبت ؛ الكسائي : تَنَحَّ غيرَ باعدٍ أَي غير صاغرٍ ؛ وقول النابغة الذبياني :

فَضَلًا على الناسِ في الأَدْنَى وفي البُعُدِ

قال أبو نصر : في القريب والبعيد ؛ ورواه ابن الأعرابي : في الأدنى وفي البُعُد ، قال : بعيد وبُعُد . والبَعَد ، بالتحريك : جمع باعد مثل خادم وخَدَم . ويقال : إنه لغير أبْعَدَ إذا ذمَّه أي لا خير فيه ، ولا

له 'بعْدُ" : مَذْهَبَ" ؛ وقول صخر الغيِّ : المُنُوعِد بِنا فِي أَن نُقَتَّلَـهُمْ ، أَفْنَاءَ فَهُمْ ، وبَيْنَنا 'بعَدُ'

أي أن أفناء فهم ضروب منهم . بُعَد جَمَع بُعَدة . وقال الأصعي : أتانا فلان من بُعْدة أي من أرض بُعِيدة . ويقال : إنه لذو بُعِيدة أي لذو رأي وحزم. يقال ذلك للرجل إذا كان ناف ذالوأي ذا غَوْر وذا بُعْد رأي .

وَما عَنده أَبْعَدُ أَي طَائَل ؛ قال رجل لابنه : إن غدوت على المر بد رَبِعْت عنا أو رجعت بنسير أَبْعَدَ أَي بغير منفعة .

وذو البُعْدة : الذي يُبْعِد في المُعاداة ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرؤبة :

يَكُفِيكَ عِنْدَ الشَّدَّةِ اليَبيسَا ، وبَعْنَكِي ذَا البُعْدَةِ النُّحُوسا

وبعند : ضد قبل ، يبنى مفرداً ويعرب مضافاً ؟ قال الليث : بعد كلمة دالة على الشيء الأخير ، تقول : هذا بعد كلمة دالة على الشيء الأخير ، تقول : هذا بعد فيذكرونه ، وافعل هذا بعداً . يقولون من بعد فيذكرونه ، وافعل هذا بعداً . وهما السمان قال الجوهري : بعد نقيض قبل ، وهما السمان يكونان ظرفين إذا أضفا ، وأصلهما الإضافة ، فعتى حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بَنينتهما على الضم لا يعلم أنه مبني إذ كان الضم لا يدخلهما إعراباً ، لأنهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتدا ولا لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتدا ولا من قبل ومن بعد أي الحبر ؛ وقوله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد أي بنيا على الضم لأنهما غايتان ، فإذا لم يكونا غاية فهما منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف، منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف، وإنما بنيا على الضم لأن إعرابهما في الإضافة النصب منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف،

والحفض ، تقول وأيته قبلك ومن قبلك ، ولا يوفعان لأنها لا يحدّت عنهما ، استعملا ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين كانتا له يدخلان بحق عرقا من غير جهة التعريف ، لأنه حذف منهما ما أضيفتا إليه ، والمعنى : لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت . وحكى الأزهري عن الفراء قال : القراءة بالرفع بلا نون لأنهما في المعنى تراد بهما الإضافة إلى شيء لا محالة ، فلما أدَّتا غير معنى ما أضيفتا إليه وسمتا بالرفع وهما في موضع جر ، ليكون الرفع دليلا على ما سقط ، وكذلك ما أشبههما ؛ كقوله :

إنْ يَأْتِ مِنْ تَحْتُ أَجِيْهِ مِن عَلُ وَالَ الآخر :

إذا أنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكُ ، ولَمْ يَكُنْ لِهِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ

فَرَفَعَ إِذْ جِعله غاية ولم يذكر بعده الذي أضيف إليه ؟ قال الفراء : وإن نويت أن تظهر ما أضيف إليه وأظهرته فقلت : لله الأمر من قبل ومن بعد ، جاز كأنك أظهرت المحفوض الذي أضفت إليه قبل وبعد ؟ قال ابن سيده : ويقرأ لله الأمر من قبل ومن بعد يجعلونهما نكرتين ، المعنى : لله الأمر من تقد م وتاً خر ، والأوسل أجود . وحكى الكسائي : لله الأمر من قبل ومن بعد ، بالكسر بلا تنوين ؟ قال الفراء : تركه على ما كان يكون عليه في الإضافة ، واحتج بقول الأوسل :

بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهُةٍ الْأَسَدِ

قال : وهذا ليس كذلك لأن المعنى بين ذراعي الأسد وجبهته ، وقد ذكر أحد المضاف إليهما ، ولو كان : لله الأمر من قبل ومن بعد كذا ، لجاز على هذا وكان

المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا ؛ وقوله : ونحن قتلنا الأسد أسد خفية ، فما شربوا بَعْد على لَـذَ أَوْ تَعْمُوا

إنما أَراد بعدُ فنوَّن ضرورة ؛ ورواه بعضهم بعدُ على احتمال الكف ؛ قال اللحياني وقال بعضهم : ما هو بالذي لا بَعْدَ له ، وما هو بالذي لا قبل له ، قال أَبُو حَاتُم : وقالوا قبل وبعد من الأَضداد ، وقال في قوله عز وجل : والأرض بعد ذلك دحاها ، أي قبل ذلك . قال الأزهري : والذي قاله أبو حاتم عمن قاله خطأً ؛ قبل ُ وبعد ُ كل واحد منهما نقيض صاحبه فــلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ وهو كلام فاسد . وأما قول الله عز وجل : والأرض بعد ذلك دحاها ؛ فإن السائل يسأل عنه فيقول : كيف قال بعـد ذلـك والأرض أنشأ خلقها قبل السماء، والدليل عــلى ذلك قوله تعالى : قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في بومين ؛ فلما فرغ من ذكر الأرض وما خلق فيها قال : ثم استوى إلى السماء ، وثم لا يكون إلا بعد الأول الذي ذكر قبله ، ولم يختلف المفسرون أن خلق الأرض سبق خلـق السماء ، والجواب فيما سأل عنه السائل أن الدَّحو غير الحلق ، وإنما هو البسط ، والحلق هو الإنشاءُ الأول،فالله عز وجل، خلق الأرض أولاً غير مدحوَّة ، ثم خلق السباء ، ثم دحا الأرض أي بسطها ؛ قال : والآيات فيها متفقة ولا تناقض بحمد الله فيها عند من يفهمها ، وإنما أتى الملحد الطاعن فيا شَاكلها من الآيات من جهة غباوته وغلـظ فهمه وقلة علمه بكلام العرب .

وقولهم في الخطابة: أما بعد ؛ إنما يويدون أما بعد دعائي لك ، فإذا قلت أما بعد والك لا تضيفه إلى شيء ولكنك تجعله غاية نقيضاً لقبل ؛ وفي حديث زيد بن أرقم: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خطبهم

فقال: أما بعد ' ؟ تقدير الكلام: أما بعد ' حمد الله فكذا وكذا . وزعبوا أن داود ، عليه السلام ، أول من قالها ؟ ويقال: هي فصل الخطاب ولذلك قال جل وعز: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ؛ وزعم ثعلب أن أول من قالها كعب بن لؤي .

أبو عبيد : يقال لقيته 'بعيندات بينن إذا لقيته بعد حين ؛ وقيل: 'بعيدات بين أي 'بعيد فراق ، وذلك إذا كان الرجل بمسك عن إنبان صاحبه الزمان ، ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك أيضاً ، ثم يأتيه ؛ قال : وهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن ولا تستعمل إلا ظرفاً ؛ وأنشد شهر :

وأَشْعَتُ مُنْقَدُ القبيسِ ، دَعُوْتُهُ لِعَيْداتِ بَيْن ِ، لا هِدانِ ولا نِكْسِ

ويقال : إنها لتضحك بُعَيْدات ِ بَيْن ِ أَي بِينِ المرَّةُ مُ المرة في الحين .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد البراز أبعد ، وفي آخر : يَتَبَعَدُ ، وفي آخر : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُبعِد في المذهب أي المذهب عند قضاء حاجته ؛ معناه إمعانه في ذهابه إلى الخلاء . وأبعد فلان في الأرض إذا أمعن فيها . وفي حديث قتل أبي جهل : كل أبعد من رجل قتلتبوه ؟ قال آبن الأثير : كذا جاء في سنن أبي داود معناها أنهى وأبلغ ، لأن الشيء المتناهي في نوعه يقال قد أبعد فيه ، وهذا أمر بعيد لا يقع مثله لعظمه ، والمعنى: أنك استعظمت شأني واستبعدت قتلي فهل هو أبعد من رجل قتله قومه ؛ قال : والروايات الصحيحة أعمد ، بالميم .

بغده : بَغْدادُ وبغداد وبغذاد وبغذاذ وبَغْدينُ وبغدان ومَغْدان : كلها اسم مـدينة السلام ، وَهي

فارسية معناه عطاء صنم ، لأن بغ صنم ، وداد وأخواتها : عطية ، يذكر ويؤنث ؛ وأنشد الكسائي :

فيا لَـيْلَـة ً، خُرْسَ الدَّجاجِ ، طَويلة ً ببغدان ، ما كانت عن الصَّبح تَـنْجَلِي

قال: يعني خُرْساً دَجاجُها؛ قال الأزهري: الفصحاء يقولون بغداد، بدالين، وقالوا بغ صنم، وداد بمعنى دود، وحرّفوه عن الذال إلى الدال لأن داذ بالفارسية معناه أعطي، وكرهوا أن يجعلوا للصنم عطاء وقالوا داد. ومن قال: دان فيعناه ذل وخضع، وقولهم تَهَعْدَدَ ا فلان : مُولَكًد.

بغذد : بغذاد : مدينة السلام ، بذال معجمة أوالاً ودال مهملة آخراً،وقد تقدُّم ذكرها، والاختلاف في اسمها. بلد : البَلْدَةُ والبَلَدُ : كل موضع أو قطعة مستحيزة، عامرة كانت أو غير عامرة . الأزهري : البــلد كل موضع مستحير من الأرض ، عامر أو غبير عامر ، خَالَ أُو مُسَكُونَ ، فَهُو بَلِدُ وَالطَّائِقَةَ مَنْهَا بَلَّـٰدَ ۚ ۚ . وفي الحديث : أعود بك من ساكن البُّلَّـد ؟ البلد من الأَرض : ما كان مأْوى الحيــوان وإن لم يكن فيه بناء، وأراد بساكنه الجنَّ لأنهم سكان الأرض، والجمع بلاد وبُلُنْدان ۗ ؛ والبُلدان ُ : اسم يقع على الكُورَ . قال بعضهم : البَّلَـدُ جنسُ المكان كالعراق والشام . والبكدة : الجزءُ المخصص منه كالبصرة ودمَشق. والبلدُ : مكة ُ تفخيماً لهـا كالنجم للـثريا ، والعودُ للمَنْدَلُ . والبِّلَكُ والبِّلنَّدةُ : الترابُ. والبلَّدُ : ما لم مجفَر من الأرض ولم يوقد فيه ؛ قال الراعي : ومُوقِد النارِ قد بادتُ حمامتُه ،

ما إن تَبَيَّنُه في جُدَّة ِ البَلَد ........ د قوله « وقولهم تبندد النع » عبارة شرح القاموس : تبندد عليه اذا تكبر وافتخر ، مولدة .

وبيضة البلك : الذي لا نظير له في المدح والذم . وبيضة البلد : التومة تتركها النعامة في الأدحي أو القي من الأرض ؛ ويقال لها : البلك ية وذات البلد . وفي المثل : أذل من بيضة البلد ، والبلد أد حي النعام ؛ معناه أذل من بيضة النعام التي تتركها . والبلد والبلد ، نقال : هذه بلدتنا كما يقال والبلد ، وقيل : هو نفس القبر ؛ وقيل : هو نفس القبر ؛ قال عدي بن زيد :

مِنْ أَنَاسِ كَنْتُ أُرْجُو َ نَفْعَهُمْ ، أُصِحُوا ً قَد خَمَدُوا تَحْتَ الْبَلَـدُ

والجمع كالجمع . والبّلكهُ : الدارُ ، يمَانيــة . قال سيبويه : هذه الدارُ نعمت البلهُ ، فأنتُ حيث كان الدار ؛ كما قال الشاعر أنشده سيبويه :

هَلُ تَعْرُ فُ الدَّارَ بُعَةَ بِهَا المُورُ ؟ الدَّجْنُ بُوْماً والسحابُ المَهْمُورُ ، لكلِّ ربح فيه ذَيلُ مَسْفُورُ

وفي الحديث: فهي لهم تالِدَة "بالِدَة"؛ يعني الحلافة لأولاده؛ يقال للشيء الدائم الذي لا يزول: تالِد" بالِد"، فالتالِدُ القديمُ ، والبالِدُ إتباعُ له؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي يصف حوضاً:

> ومُبْلِدٍ بَيْنَ مَوْماةٍ بِمَهْلَكَةٍ، جاوز ْتُهُ بِعَلاةٍ الحَلَثْقِ، عِلْمَانِ

قبال : المُبْلِدُ الحوضُ القديمُ هَمِنَا ؛ قال : وأَراد مُلْسِد فَقَلَبَ ، وهو اللاصق بالأرض . ومنه قول على"، رضوان الله عليه ، لرجلين جاءًا يسألانه : ألسُيدًا بالأرض حتى تنهما. وقال غيره : حوض" مُملُيد" ثُرك ولم يُستعمل فنداعى ، وقيد أَبْلَكَ إِبْلاداً ، وقيال الفرزدق يصف إبلا سقاها في حوض داثر :

> قَطَعْتُ لِأَلْخِيهِنَ أَعْضَادَ مُمِثْلِدٍ ، يَنِشُ بِذِي الدَّلْوِ المُحيِل جَوانِبُهُ

أراد: بذي الدلو المعيل الماء الذي قد تغير في الدلو. والمُبالَدَة ': المبالَطَة ' بالسيوف والعِصِي \* إذا تجالدوا بها .

وبلدوا وبكدوا : لتزموا الأرض يقاتلون عليها ؟ ويقال : اشتتق من بلاد الأرض . وبكد تبليداً: ضرب بنفسه الأرض . وأبلك : لتصق بالأرض . والبكدة : بكشدة النحر وما حولها ، وقيل : هي الفكحة الثالثة من فكك زور الفرس وهي ستة ؛ وقيل : هو رحى الزور ، وقيل : هو الصدر من الحاف والحافر ؛ قال ذو الرمة :

أنيخت فألفت بلدة فوق بَلدة المنام المنعف المناه المنعف المناف المنعف المناف المنعف المناف المنعف المناف المنعف المناف المنعف الأرض من صدرها على الأرض من صدرها والنائية الفلاة التي أناخ ناقته فيها ، وقوله إلا بغامها صفة للأصوات على حد قوله تعالى: لو كان فيهما آلمة الله الله والمناف المناف الله والمنام : صوت الناقة وأصله الله في فاستعاره للناقة . الصحاح : والبكدة الصدر وأنشد يقال : فلان واسع الملدة أي واسع الصدر وأنشد بيت ذي الرمة . وبكدة الفرس : منقطع بيت ذي الرمة . وبكدة الفرس : منقطع الفهدي:

في مِرْفَقَيْهِ تَقَارُبُ ، وله بَلْنُدَ أَنْ تَخْرُ كِجَبْأَةً الْحَنْزَمِ

ويُرُوكَى بِرُكَةُ كُورُرٍ ، وهو مذكور في موضعه. وهي بلدة ُ بيني وبينيك : يعني الفراق. ولقيته بِبَكْدةِ إَصْمِتَ ، وهي القَفْرُ ُ التي لا أَحدَ بَهِـا ؛ وإعراب إصْمِتَ مذكور في موضعه .

والأبلك من الرجال: الذي ليس بمقرون. والبكدة بين بكون الحاجبان غير مقرونين. ورجل أبلك بين الملكد أي أبكد أي أبكك أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبك أي أبك أي أبك أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبك أي أبكل أي أبكل

وحكى الفارسي: تَبَلَّدُ الصِّحُ كَنْبَلَّجُ.وتَبَلَّدُتِ الرَّوْضَةُ : نَوَّرُتُ .

والبَلْدة ' : راحة ' الكف . والبَلْدة ' : من منازل القبر بين النعائم وسَعْد الذابح تخلا الله إلا من كواكب صغار ، وقيل : لا نجوم فيها البتة ؟ التهذيب ' : البَلْدة ' في السماء موضع " لا نجوم فيه ليست فيه كواكب ' عظام ' ، يكون علماً وهو آخر البروج ، سميت بَلدة " ، وهي من بُوج القوس ؛ الصحاح ' : البَلدة ' من منازل القبر ، وهي سنة أنجم من القوس تنزلها الشمس ' في أقصر يوم في السنة .

والبكدُ: الأثر، والجمعُ أبلادُ ؛ قال القطامي : ليست ُتجَرَّحُ ، 'فرَّ اراً، 'ظهورهُم'، وفي النَّحورِ كُلُومُ ذاتُ أبلادِ وقال ابن الرقاع :

عَرَفَ الدِّيارَ تَوَهُماً فاعْتَلْفَهُا مَرَّ فَرَهُماً فاعْتَلْفَهُا مِنْ بَعْدِ ما تَشْمِلُ البِيلِي أَبْلادَها اعتادها : أَعاد النظر إليها مرة " بعــد أخرى لِدُروسها حتى عرفها . وشمل : عمّ ؛ ومما يُستجسن من هــذه القصيدة قولُه في صفة أعلى قَرَ ْنِ ولَدِ الظبية :

'تُوْجِي أَغَنَّ ، كَأَنَّ إِبْرَ ۚ وَوْفِهِ قَـلَـمِ ، أَصابَ مِن الدَّواةِ مِدادَها

وبَلَدَ جِلْدُهُ: صارت فيه أَبْلادُ . أبو عبيد: البَلَـدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

والبُلُنْدَةُ والبَلْدَةُ والبَلَادَةُ : ضِهُ النَّفَاذِ والذَّكَاءُ والمَنْكَاءُ والمَنْكَاءُ والمَنْكَاءُ والمَنْفَاءُ فِي الأُمور. ورجلُّ بليدُ إذا لم يكن ذكيبًا، وقد بَلِنْدَ، بالضم، فهو بليد. وتَبَلَّنُهُ : تكلف البَلادَةَ ؛ وقول أبي 'زبيد :

مِن حَمِيمٍ يُنْسِي الحَبَاءُ جَلِيدَ ال عَوْمِ ، حَتَى ثَرَاهُ كَالْمَبْلُودِ

قال: المَبْلُودُ الذي ذهب حياؤه أو عقلُه ، وهو البَليدُ ، يقال للرجل 'يصاب في حميمه فيجزع لموته وتنسيه مصبتُه الحياءَ حتى تراه كالذّاهب العقل . والتَّبَلُثُدُ : نقيضُ التَّجَلد ، بَلُك بَلادَة فيهو بليد ، وهو استكانة وخضوع ؛ قال الشاعر :

> ألا لا تَلَـُمُهُ البومَ أَنْ يَتَسَلَّدا، فَنْدُ تُعْلِبَ المَحْزُونُ أَنْ يَشَجَلُنْدا

وتَبَلَدُ أَي تَردَّد منحيراً . وأَبْلُدَ وَتَبَلَّدُ : لَحْقَنهُ عَبْرَةٌ . والمَبْلُودُ : المتحيرُ لا فعل له ؛ وقال الشيباني : هو المعتوه ؛ قال الأصمعي : هو المُنْقَطَعُ أَبِه ، وكل هذا راجع إلى الحَبْرَة ، وأنشد بيت أبي زبيد رحتى تراه كالمبلود » والمُتَبَلِّدُ : الذي يَتردَدُ مُتحيراً ؛ وأشد للبيد :

عَلِهَتْ تَبَلَّدُ فِي نِهَاءَ صَعَائِدٍ، سَيْعًا تُوامًا ، كَامِلًا أَبَّامُهِـا

وقيل للمتحير: 'مَتَبَلِنَّهُ لأنه شبه بالذي يتحير في فلاة من الأرض لا يهتدي فيها ، وهي البَلْنْدَةُ. وكل بلد واسع: بَلْنْدَةُ ' ؟ قال الأعشى يذكر الفلاة :

وبَلَـُدَة مِثْل ظَهْرِ التَّرْسِ مُوحِشَة ، للجِنِ ، بِاللّهِ لِي حافاتِها ، شَعَلُ وبَلَـّدَ الرجلُ إِذَا لَم يَتَجَه لشيء. وبَلَـّدَ إِذَا نَكَسَّ في العمل وضَعُف حتى في الجَرْي ِ ؛ قال الشاعر :

َجْرَى طَلْمَقاً حتى إذا فَلْنَتُ سَابِقَ ، تَدَارَكَهُ أَغْـرَاقُ سُوءٍ فَبَلْـدَا

والتَّبَلُثُهُ : التصفيقُ . والتَّبَلُثُهُ : التلهف ؛ قال عديُّ بن زيد :

مَا كُسِبُ مالاً ، أو تَنْمُومَ نَوائِيعٌ عليَّ بِللَبْلِ ، مُبْدِياتِ التَّبَلُثُـدِ

وتَبَلَّد الرجلُ تَبَلُّد إذا نزل ببلد ليسبه أحدُ يُلَهَّفُ نفسه . والمُتَبَلِّد : الساقط إلى الأرض ؛ قال الراعى :

ولِلدَّالِ فِيها مِنْ حَمُولَةِ أَهلِها عَقِيرٌ ، ولِلْبَاكِي بِهَا الْمُتَبلِّدِ

وكله من البكادة. والبكيد من الإبل: الذي لا ينشطه تعريك . وأَبْلَكَ الرجل : عارت دوابه بليدة ؟ وقيل : أَبْلَكَ إِذَا كَانَتَ دابته بَليد ة " . وفرس بَليد وقيل : أَبْلك إِذَا كَانَتَ دابته بَليد ق . وفرس بَليد وبنائد الشخاب : لم يمطر . وبكلت الإنسان : لم يجد . وبكلت الفرس : لم يمبد وبكلت الإنسان : لم يمبد وبكلت الفرس : لم يسبق . ورجل أبلك : غلظ وبكلت الفرس : في رأي العين لظلمة الليل : قد بَلكت ؛ ومنه قول الشاعر :

إذا لم يُنازع جاهِلُ القومِ ذَا النَّهُى، وَبَلَّدَتِ الْأَعْلَامُ بِاللَّهِلِ كَالْأَكُمُ

والبَلَـنَـُدَى: العَريضُ. والبِلَـنَدَى والمَلَـنَدَى: العَريضُ. والمُلِلَـنَدى والمَلِـنَـدى الجمال: الصلب الكثير لحم الجنبين، والمُبلَـنَـدى من الجمال: الصلب الشديـد. وبَلَـُدُ : اممُ موضع ؛ قال الراغي

يصف صقر ]:

إذا ما انجلَت عنه عَدَاة ُ صَبَابَةٍ ، رأى،وهو في بَلْـد ،خرانِق مُنشِيدً إ

وفي الحديث ذكر ُ بُلْتَيْد ؛ هو بضم الباء وفتح اللام، قرية لآل علي ّ بواد قريب من يَنْبُع .

بند : البَنْدُ : العَلَمُ الكبير معروف ، فارسي معرّب ؛ قال الشاعر :

وأَسيافُننَا ، تحت البُننُودِ ، الصَّواعِقُ ۗ

وفي حديث أشراط الساعة : أن تغزو الروم فتسير بنانين بَنْداً ؛ البَنْد أ : العَلَم الكبير ، وجمعه بُنُود وليس له جمع أدنى عدد . والبَنْد أ : كل علم من الأعلام . وفي المحكم : من أعلام الروم يكون للقائد ، يكون نحت كل علم عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر . وقال المجيمي " : البَنْد أ علم الفر سان ؛ وأنشد للمفضل :

جاۋوا كيجُرڤون البُنيُودَ كَجرًا

قال النضر: سمي العلم الضخم واللواءُ الضخمُ البَـنُـدَ . والبَـنْـدُ : الذي يُسكِـر من الماء ؛ قال أبو صخر :

وإنَّ مَعَاجِي لِلخِيامِ ، وَمُوْقِنِي بِرَابِيةِ البَنْدَيْنِ ، بال 'ثَمَامُهَا

يعني بيوتاً ألقي عليها 'مُمَام' وشَعِر ينبت . الليث : البَنْدُ حِيلُ مستعملة ؛ بقال : فلان كثير البُنود أي كثير الجند ، والبَنْدُ : بَيْنُدُقُ مُنْعَقِد وَ بِغِرْزانٍ .

ېه : بَهْدَی ودو بَهْدَی : موضعان .

بود : بادَ الشيءُ بَواداً: ظهر، وسنذكره في الياء أيضاً. والبَوْدُ : البَرْ .

١ قوله « غداة صابة » كذا في نسخة المؤلف برفع غداة مضافة الى صبابة ، بضم الصاد المهلة . وكذا هو في شرح القاموس بالصاد مهملة من غير ضبط، وقد خطر بالبال انه غداة ضبابة بنصب غداة بالفين المعجمة على الظرفية ورفع ضابة بالضاد المعجمة فاعل انجلت.

يبه: بادَ الشيءُ يَبِيدُ بَيْداً وَبَياداً وبُيوداً وبَيْدودَهَ ؟
الأَخيرة عن اللحياني : انقطع وذهب . وبَادَ يَبِيدُ
بَيْداً إذا هلك . وبادت الشهسُ بُيُوداً : عَرَ بَتْ ،
منه ، حكاه سببويه . وأباده الله أي أهلكه . وفي
الحديث : فإذا هم يديار بادَ أهلها أي هلكوا
وانقرضوا . وفي حديث الحور العين : نحن الحالداتُ
فلا نَبِيدُ أي لا بَهْلِكُ ولا نموت .

﴿ وَالْبَيْدَاءُ : الفلاة . والبَيْداءُ : المفازة المستوية 'مجرى فيها الحيل ؛ وقيل : مفازة لا شيء فيها ؛ ابن جني : سبيت بذلك لأنها تُدِيدٌ من تجِلتُها . ابن شبيل : البَيْداءُ المكان المستوي المُشْمَرِفُ ، قلبلة الشجر َجَرُ دَاءُ تَقُودُ اليُّومُ ونِصْفَ يَومُ وأَقَلُ ۚ ، وإشرافها شيء قليل لا تراها إلا غليظة 'صلنبة" ، لا تكون إلا في أَرضِ طِينٍ ؛ وفي حديث الحج : بَيْداؤكم هـذه التي يَكَذُبُونَ فَيُهَا عَلَى رَسُولُ اللهُ ؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٍ ؛ البَيْداءُ : المفارة لا شيء بها ، وهي همسا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة ؛ وأكثر ما تَّرِدُ ويواد بها هذه ؛ ومنه الحديث : إن قوماً يغزون البيت فهإذا نزلوا بالبَيْداء بعث الله جبريل فيقــول : يا بَيْــداءُ أبيديم منخسف بهم أي أهلكيهم . وفي ترجمة قُطُرُ بِ : المُتُلفُ القفر سمى بذلك لأنه يتلف سالكه في الأكثر، كما سموا الصحراء تبنداء لأنها تُبيد سالكها ، والإبادَة : الإهلاك ، والجمع بيد". كسُّروه تكسير الصفات لأنه في الأصل صفة ، ولو كسَّروه نكسير الأسماء فقيل بَيْداوات لكان قياساً؛ فأما ما أنشده أبو زيد في نوادره :

> َ هَلَ تَعْرُ فَ الدَّالَ بِبَيْدَا، إِنَّهُ دَارُ ۚ لِلَّيْلِي قَدَ تَعَفَّتُ ، إِنَّهُ

قال أبن سيده : إن قال قائل ما تقول في قوله بَيْدًا إِنَّهُ ? هل يجوز أن يكون صرف بيداء ضرورة

فصارت في التقدير بِبنَيْداءِ ثم إنه شدّد التنوين ضرورة على حدّ التثقيل في قوله :

# ضَغَمْ 'بَعِبْ الْحُلْتُقُ الْأَضْغَمَّا

فلما ثقل التنوين واجتمع ساكنان فتح الثاني من الحرفين لالتقائهها،ثم ألحق الهاء لبيان الحركة كإلحاقها في مُمنَّهُ ? فالجواب أن هذا غير جائز في القياس وذلـك أن هذا التثقيل إنما أصله أن يلحق في الوقف ، ثم إن الشاعر اضطر إلى إجراء الوصل مجرى الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم في الضرورة « سَبْسَبًا و كَلْكُدًا، ونحوه ، فأما إذا كان الحرف مما لا يثبت في الوقف البتة محففاً ، فهو من التثقيل في الوصل أو في الوقف أَبعد ، أَلا ترى أَن التنوين مما يحذفه الوقف فلا يوجد فيه البتة ، فإذا لم يوجد في الوقف أُصلًا فلا سبيل إلى تثقيله ، لأنه إذا انتفى الأصل الذي هو التخفيف هنا ، فالفرع الذي هو التثقيل أشد انتفاء ؛ وأَجاز أبو على في هذا ثلاثة أوجه : فأحدها أن يكون أراد ببَيْــدا ثم أَلْحَق إِن الحَقيفة وهي التي تلحق الإنكار، نحو ما حكاه سببويه من قول بعضهم وقيل له : أتخرج إن أخصبت البادية ? فقال : أَأَنَا إِنِّيهُ ?منكراً لرأيه أَن يكون على خلاف أن يخرج ، كما تقول : ألمثلى يقال هذا ? أنا أول خارج إلىها، فكذلك هذا الشاعر أراد: أمثلي يُعَرُّف ما لا ينكره ، ثم إنه شدد النون في الوقف ثم أُطلقها وبقى التثقيل بجاله فيها على حدٌّ سَبْسَبًّا، ثم أَلحق الهاء لمان الحركة نحو كتابيه وحسابيه واقتده ، والوجه الآخر أن يكون أراد إنَّ التي بمعنى نعم في قوله :

> ويقُلْنَ سَيْبُ فَدَ عَلَا كَ، وقد كَسِرْتَ، فَقُلْتُ إِنَّهُ

أي نعم ، والوجه الشالث أن يكون أراد إنّ التي تنصب الاسم وترفع الحبر وتكون الهاء في موضع

نصب لأنها الله إن ، ويكون الحبر محذوفاً كأنه قال : ان الأمر كذلك، فيكون في قوله بيدا إنه قد أثبت أن الأمر كذلك في الثلاثة الأوجه ، لأن إن التي للإنكار مؤكدة موجبة، ونعم أيضاً كذلك، وإن الناصة أيضاً كذلك، ويكون قصر ببيداء في هذه الثلاثة الأوجه كما قصر الآخر ما مد ته للتأنيث في نحو قوله :

لا بُدُّ مِن صَنْعًا، وإنْ طالَ السَّفَرْ

قال أبوعلي: ولا يجوز أن تكون الهيزة في بَيْدا إنته هي هيزة بيداء لأنه إذا جر" الاسم م غير المنصرف ولم يكن مضافاً ولا فيه لام المعرفة وجب صرف وتنوينه ، ولا تنوين هنا لأن التنوين إنما يفعل ذلك بحرف الإعراب دون غيره ، وأجاز أيضاً في تعَفّت إنه هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها . والبَيْدانَة : الحمارة الوحشية أضيفت إلى البيداء ، والجمع البيدانات. وأتان بيندانة ": تسكن البيداء ، والجمع البيدانات .

وبَوْماً على صَلَـْتِ الجَبِينِ مُسَحَّجٍ ، وبومـاً عـلى بَيْــدانَةٍ أُمَّ تَوْلَـبِ يويد حمار وحش. والصلت: الواضح الجبين.والمسحج:

> المُعَضَّضُ ؛ ويروى : فيو ماً على سِر ب نَقِي ّ حُلُودُه

يعني بالسرب القطيع من بقر الوحش؛ يويد يوماً أغييرُ بهذا الفرس على بقر وحش أو حمير وحش. وفي تسمية

١ قوله « ونعم أيضاً كذلك » كذا في نسخة المؤلف والاولى والتي
 عمنى نعم أيضاً كذلك .

ب قوله «اذا حر" الاسم» أي كسر، وقوله وجب صرفه أي تنوينه فعطفه عليه تفسر ، وهذا كله الضرورة . وقوله : لان التنوين الما يفعل ذلك النح كذا في نسخة المؤلف ولعل الاولى لان التنوين الما يكون في حرف الاعراب النع يمني وحرف الاعراب وهو الهمزة قد حذف .

الأتان البَيْدانَة قولان : أحدهما إنها سميت بذلك لسكونها البَيْداة، وتكون النون فيها زائدة وعلى هذا القول جمهور أهل اللغة ، والقول الثاني : إنها العظيمة البدّن ، وتكون النون فيها أصلية".

وبَيْدَ : بمعنى غير؛ يقال: رجل كثير المال بَيْدَ أَنَّهُ بخيل، معناه غير أنه بخيل، حكاه ابن السكيت؛ وقيل: هي بمعنى على، حكاه أبو عبيد. قال ابن سيده: والأول أعلى ؛ وأنشد الأموي وللرجل مخاطب امرأة":

عَمْدًا فَعَلَنْتُ ذَاكَ ، بَيْدَ أَنِيِّي إِخَالُ إِنْ هَلَكُنْتُ ، لَم تَرِنْتِي

يقول على أني أخاف ذلك. وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أنا أفصح العرب بيئد أنتي من قريش ونشأت في بني سعد ؛ بيئد : بمعنى غير . وفي حديث آخر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيئد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ؛ قال الكسائي : قوله بيئد معناه غير ، وقيل : معناه على أنهم ، وقد جاء في بعض الروايات بايئد أنتهم ، قال ابن الأثير : ولم أره في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم : إنها بأيد أي بقوة ، ومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها ؛ قال أبو عبيد : يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها ؛ قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى ميئد ، بالميم ، كما قالوا أغمطت عليه الحبي وأنشد وأنسه وسبئد ، أسه وسبئد ، أسه وسبئد ، أسه وسبئد ، وأنشد :

مَنَى أَنْفَلِتْ مِن دَيْنِ بِينْدَانَ ، لا يَعُدُ لَ لِبَيْدُانَ ، لا يَعُدُ لِبَيْدُانَ وَيُنْ فِي كُوائِم مَالِيسًا على أَنني قد قلت من ثِقَة به : ألا إنسا باعت يسني شماليا

وبَيْداءُ: موضع بين مكة والمدينة ؛ قال الأزهري: وبين المسجدين أرض ملساءُ اسمها البَيْداءُ؛ وفي الحديث:

إن قوماً يغزون البيت فإذا نزلوا البيداء بعث الله عليهم جبويل، عليه السلام، فيقول: يا بَيْداءُ بِيدِي بِهِم، وفي دواية: أبيد يهيم، فتخسف بهم. وبَيْدانُ: موضع، قال:

أَجَدَّكُ لَنْ نَرَى بِثُعَيْلُمَاتٍ ، ولا بَيْدانَ ، نَاجِيَةً ذَمُولا استعمل لن في موضع لا .

#### فصل التاء

تقد: ابن سيده: التقدة ، بكسر التاء ، والتقدة ، والتقدة ، الكرو و ياه ، الأخيرة عن الهروي: الكسسرة ، والنقدة : الكرو ياه ، وفي حديث عطاء: وذكر الحبوب التي تجب فيها الصدقة وعد التقدة هي الكرز ، برة ، وقيل : الكرويا ، وقد تفتح التاء وتكسر القاف ؛ وقال ابن دريد : هي التقردة ، وأهل اليمن يسمون الأبزار التقردة .

تقود: التّقْرِدَةُ : الكسبرة ؛ عن ابن دريد ؛ قال : والتّقْرِدَةُ الأَبْرَار كُلها عند أهل اليمن . التهذيب في الرباعي : التّقْرِدُ الكرويا ، قال الأزهري : وروى تعلب عن ابن الأعرابي : التّقدّةُ الكزبرة والتّقدّةُ الكرويا . قال الأزهري : وهذا هو الصحيح ، وأما التّقرِدُ فلا أعرفه في كلام العرب .

تلد: المالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، وهو نقيض الطارف. ابن سيده : التَّلْدُ والتَّلْدُ والتَّلَادُ والتَّلَيدُ والتَّلَيدُ والتَّلَادُ الأخيرة عن النَّلِيدُ والإِنْلَادُ كَالإِسْنَامِ والمُنْلَدُ، الأُخيرة عن ابن جني : ما ولد عندك من مالك أو نُتج ، ولذلك حكم يعقوب أن تاءه بدل من الواو ، وهذا لا يقوى، لأنه لو كان ذلك لَر د في بعض تصاريفه إلى الأصل. وقال بعض النحويين : هذا كله من الواو فإذا كان

ذلك ، فهو معتل ؛ وقيل : التئلاد كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عـن الآباء ، وهو التالد والتليــد والمُـنّـلَــدُ ؛ قال الشاعر يصف خيلًا :

> تَلائِد أَنَحُنُ افْتُنَكَيْنَا هُنَّهُ ، نِعْمَ الحُصُونُ والعَنَادُ هُنَّهُ !

وتَلَكَ المَالُ بَتْلِدُ وَيَتَلَكُ ثُلُودًا وأَتَلَكَ هُو وأَتَلَكَ هُو وأَتَلَكَ هُو وأَتَلَكَ هُو وأَلَلُكَ وأَنلد الرجلُ إذا اتّخذ مالاً . ومال مُتْلَك وخُلُقٌ مُتُلَك : مُتْلَك : قديم ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ماذا رُزينا مِنْكِ ، أَمَّ مَعْبَدِ ، مِنْ سَعَةِ الحِلْمِ وخُلْقِ مُتْلَدِ

وفي حديث عبدالله بن مسعود أنه قال في سورة بني إسرائيل والكهف ومربم وطه والأنبياء : هن من العتاق الأول وهن من تلادي يعني السور أي من قديم ما أخذت من القرآن ، شبههن بتلاد المال. وفي رواية أخرى : ال حم من تلادي أي من أول ما أخذته وتعلمت بمكة . وفي حديث العباس : فهي لهم تالدة "بالميدة" يعني الحلافة، والبالد وتباع التاليد. وقال اللحياني : رجل تليد في قوم تلكداة وامرأة تليد في نسوة تكلائد وتلكد .

وتَلِدَ فيهُم يَثْلَدُ : أَقَام . ابن الأعرابي : تَلَّدَ الرَجَلُ إِذَا جَمِع وَمُنع .

وجاوية تليدة إذا ورثها الرجل فإذا 'ولدت' عنده فهي وليدة . وروي عن شريح : أن رجلا اشترى جاوية وشرط أنها مُولَكَة فوجدها تليدة فردها شريح . قال القتيي : التليدة هي التي 'ولدت ببلاد العجم وحُملت فنشأت ببلاد العرب ، والمُولَكة عنزلة التلدد : وهو الذي 'ولد عندك ؛ وقيل : المُولَكة ألدة التي ولدت في بلاد الإسلام ، والحيكم فيه إن كان هذا الاختلاف يؤثر في الغرض أو القيمة وجب له الردد )

و إلا فلا ؛ وروي عن الأصعي أنه قال : التليد ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيراً فثبت عندك والتلاد ما ما وَلَـد ت أنت ؛ قال أبو منصور : سمعت رجلا من أهل مكة يقول : تلادي بمكة أي ميلادي . ابن شيل : التليد الذي ولد عندك وهو المولك لله والأنثى المنولكة والمنولكة والمنولكة والمنولكة والمنولكة والمنولكة والمناه واحد عندنا ، رواه المصاحفي عنه . وروى شهر عنه أنه قال : تلاد المال ما توالك عندك فتلة من رقيق أو سائة . وتلد فلان عندنا أي وله وله وأبه ؛ قال الأعشى :

تَدرِهُ ، على غير أسمائها ، مُطرَرَّفَة " بعد إنثلادِهــا

يقول : كانت من تبلادهم فصارت طارفاً عندك حين أخذتها . وتلك فلان في بني فلان يَتْلُد: أقام فيهم، وتلك بالمكان تلوداً أي أقام به . وأتلك أي اتخذ المال . والتلد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيراً فثبت في بلاد الإسلام . وفي حديث عائشة: أنها أعتقت عن أخيها عبد الرحين تبلاداً من تبلادها، فإنه مات في منامه؛ وفي نسخة تبلاداً من أتلاده . والأتبلاد : بطون من عبد القيس ، يقال لهم أتبلاد عُمان ، وذلك لأنهم سكنوها قديماً .

والتُّلُـدُ : فرخ العُقابِ .

قود: التهذيب في الرباعي ، ابن الأعرابي : يقال لبُرج الحمام : التّمراد'، وجمعه التّماديد؛ وقيل: التّماديد عاضين الحمام في برج الحمام ، وهي بيوت صفاد يبنى بعضها فوق بعض .

تود: التُّودُ: شجر؛ وبه فسر قول أبي صغر الهذلي: عَرَفْت من هِنْدَ أَطْلالاً بذي التُّودِ قَفْراً، وجَاراتِها البِيضِ الرَّخاوِيدِ الأَّزهرِي: وأَما التَّوادي فواحدتها تَوْدِيةٌ، وهي الحشبات التي 'نشد" على أخلاف الناقة إذا صُرَّت اشلاً يرضعها الفصيل ؛ قال : ولم أسمع لها بفعل ، والحيوط التي تُصَرُّ بها هي الأصِرَّةُ واحدها صرار " ؛ قبال : وليست التاء بأصلية في هذا ولا في التُّودَة على التأني في الأمر .

تبد : ابن الأعرابي : السَّيْدُ الرفق ؛ يقال : تَيْدَكُ بِا هذا أي انسَّد . وقال ابن كيسان : بَلْهُ ورُويَدَ وتَيْد كِفْضُن وينصِب ، رُويْد زيداً وزيد ، وبَلْهُ زيداً وزيد ، وتَيْد زيداً وزيد ؛ قال : ورعا زيد فيها الكاف للخطاب فيقال رُويَد كُ زيداً ، وتَيْد كُ زيداً ، فإذا أدخلت الكاف لم يكن إلا النصب ، وإذا لم تدخيل الكاف فالحفض على الإضافة لأنها في تقدير المصدر ، كقوله عز وجل : فضَر ب الرقاب .

#### فصل الثاء

قاد: الثّادُ: الثرى. والثّادُ: النّدَى نفسُه. والثّثِيد: المُكان النّدِيُ . وثَنْيدَ النبتُ ثَاّداً ، فهو ثَنْيدُ : ندِي ؟ قال الأصعي: قبل لبعض العرب: أصب لنا موضعاً أي اطلبُ ، فقال رائدهم : وجدتُ مكاناً ثَنْيداً مئيداً . وقال زيد بن كُنْوَ أَ : بعثوا رائداً فجاء وقال : عُشبُ ثَاْدُ مأَدُ كُنُو أَ : بعثوا نساء بني سَعد ؛ وقال رائد آخر : سيلُ وبقلُ نساء بني سَعد ؛ وقال رائد آخر : سيلُ وبقلُ وبقلُ وبقيل " ، فوجدوا الأخير أعقلها. ابن الأعرابي: الثّادُ النّدَى والقذر والأمر القبيع ؛ الصحاح: الثّادُ النّدَى والقذر والأمر القبيع ؛ الصحاح: الثّادُ النّدَى والقذر والأمر القبيع ؛ الصحاح: الثّادُ النّدَى

فَبَاتَ يُشْثُورُهُ ثَـَأَدُ ، ويُسْهِيرُهُ تَذَوَّئُهِ ُ الرّبِحِ ، والوَسُواسُ والهَضَبُ

قال : وقد يحرُّك .

ومكان ثَنَّدُ أي ندٍ . ورجل ثَنْدُ أي مَقْرور ، . ووجل ثَنْدُ أي مَقْرور ، . وقيل : الأَثْآدُ العُيُوبُ ، وأصله البَكلُ .

ابن شميل: يقال للمرأة إنها لَـنَـُأْدَةُ الحَلَـٰقِ أَي كَثَيْرةَ اللهم . وفيها ثـَـَادَةٌ مثل سعادة . وفغذ " ثــُـدَةً ": رَبًّاء ممثلة .

وما أنا بابن ثآداء ولا ثآداء أي لست بعاجز ؛ وقيل:
أي لم أكن بخيلا لئيماً . وهذا المعنى أراد الذي قال
لعمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، عام الرّمادة:
لقد انكشفت وما كنت فيها ابن تأداء أي لم تكن
فيها كابن الأمة لئيماً ، فقال : ذلك لو كنت أنفق
عليهم من مال الخطاب ؛ وقيل في الثأداء ما قيل في
عليهم من أنها الأمة والحمقاء جميعاً . وما له ثمثيدت أمّه كما يقال حميقت . الفراء : الثاّداة والدّأثاء الأمة على القلب ؟ قال أبو عبيد : ولم أسبع
أحداً يقول هذا بالفتح غير الفراء ، والمعروف تأداء ودأثاء ؟ قال الكبيت :

# وما كُنَّا بني ثَأْدَاءَ ، لَــَّـَـا سَفْيَنْـا بالأسِنَّـةِ كُلُّ وَنْرِ

ورواه يعقوب: حتى شفينا. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، قال في عام الرمادة: لقد هبمت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلكم فإن الإنسان لا يبلك على نصف شبعه ، فقيل له : لو فعلت ذلك ما كنت فيها بابن ثأداء ؛ يعني بابن أمة أي ما كنت للبما ؛ وقيل : ضعيفاً عاجزاً . وكان الفراء يقول : كأناة وسيحناء لمكان حروف الحلق ؛ قال ابن السكيت: وليس في الكلام فعكاء ، بالتحريك ، إلا حرف واحد وهو الثاداء ، وقد يسكن يعني في الصفات ؛ قال : وهما موضعان ؛ قال الشيخ أبو محمد بن بري : قد جاء على فعكاء ستة أمثلة وهي ثأداء وستحناء ونفساء ونفساء مواضع ؛ قال الشاعر في جناء الدائة وستحناء ونفساء وحسداء ، هذه الثلاثة أسهاء مواضع ؛ قال الشاعر في جناء المؤدة الثلاثة

وبَرْقِ لِلعَصِيدَةِ لاحُ وَهْنَاً ، كما شَقَّفْت في القِــدُرِ السَّناماً ا

قال : يَشُرُ دان عَلامان كانا يثردان فَنَسَب الحُنْبَرَة إليهما ولكنه نو"ن وصرف للضرورة ، والوجه في مثل هذا أَن مِحكى، ورواه الفراء أثـُـرُ دانٍ فعلى هذا ليس بفعل سمي به إنما هو اسم كأسْحُلان وألْعُبَانُ ؟ فعكمه أن ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة؛ قال ابن سيده : وأَظن أثـُر ُدانَ اسماً للثريد أو المثرود معرفةً ، فإذا كان كذلك فحكمه أن لا ينصرف لكن صرف للضرورة ، وأراد أبي صاحب الحلقوم بعدك لا ينام لأن الحلقوم ليس هو وحده النائم ، وقد يجوز أن يكون خص الحلقوم ههنا لأن بمر" الطعام إنما هو علمه ، فكأنه لما فقده حنَّ إليه فلا يكون فيه على هذا القول حذف. وقوله : وبرق للعصيدة لاح وهناً ، إنما عنى بذلك شدة ابيضاض العصيدة فكأنما هي برق، وإن سُئْت قُلْت إنه كان جَوْعانَ مَنْظَلُعاً إلى العصيدة كنطلع المجدب إلى البرق أو كتطلع العاشق إليه إذا أَتَاهُ مَنْ نَاحِيةً مُحْبُوبِهُ . وقوله : كَمَّ شَقَقَتْ فِي القِــدُر السناما ، يريد أن تلك العصيدة بيضاء تلوح كما يلوح السنام إذا شقق ، يعني بالسنام الشحم إذ هو كله شحم. ويقال : أكلنا تُسَريدُة دَسِمةً ، بالهاء ، على معنى الاسم أو القطعة من الثويد . وفي الحديث : فضل عائشة على النساء كفضل الثويد على سائر الطعام ؛ فيسل : لم يرد عين الثويد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والشُّريدِ معاً لأن الثويد غالباً لا يكون إلاّ من لحم ، والعرب قلما تتخذ طسخاً ولا سها بلحم . ويقال : الثريد أحد اللحمين بل اللذة والقوَّة إذا كان اللحم نضجاً في المرق أكثر ما يكون في نفس اللحم .

والتَّشْرِيدُ في الذَّبِح: هو الكسر قبل أن يَبُرُدُ، وهو

١ في هذا البيت إقواء .

رَحَلْتُ إلَيْكَ مِن جَنَفَاءً ، حتى أَنتَخْتُ فِناءً بُيْشِكُ بِالمَطَالِي

وقال السُّلْمَيْكُ مِنْ السُّلِّكَةِ فِي قَرَمَاءَ:

على قَرَماة عالِيَـة شواه ، كأن بياض غُرَّته خِمارُ وقال لسد في حَسَداة :

و بيب في مساه. و في تنسا حيث أمسينسا ثبلاثاً على حسداة ، تنسّخنا الكلاب

ثود: الشَّرِيدُ مَعرُوف . والشَّرَّدُ: المَشْمُ ؛ ومنه قيل لل أيشم من الحَبْرُ ويُبلَ عاء القدار وغيره: تتريدة. والشَّرَّدُ: الفَتَ ، تَسَرَدَهُ عَبَرُدُهُ وَمُ يَشْرُدُهُ وَمُ يَسُرُدُهُ وَيَهِ وَيد. وتَسَرَد الفَتَ ، فهو تريد. وتشرَدت الحَبْرُ ثَسَرَ دَا السَّرِيدُ والشَّرودَ والسَّرودَ والشَّرودَ أَنْ اللَّهِ عَلَى والشَّريدُ والشَّرودَةُ : ما تشرِد من الحَبْر .

واثر دَ ثريد آ واتر دَه : اتخذه . وهو مُثرد ، قلب الثاء تاء لأن الثاء أخت الناء في الهمس ، فلما تجاورتا في المخرج أرادوا أن يكون العمل من وجه فتلبوها تاء وأدغبوها في التاء بعدها ، ليكون الصوت نوعاً واحد آ ، كأنهم لما أسكنوا تاء وَيد تخفيفاً أبدلوها إلى لفظ الدال بعدها فقالوا وَدُّ . غيره : اثر دُت الحيز أصله اثنتر دُت على افتعلت ، فلما اجتمع حرفان محرجاهما متقاربان في كلمة واحدة وجب الإدغام ، إلا أن الثاء لما كانت مهموسة والتاء مجهورة لم يصح ذلك ، فأبدلوا من الأول تاء فأدغموه في مثله ، وناس من العرب يبدلون من الناء ناء فيقولون : اثر دُت ، فكون الحرف الأصلي هو الظاهر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَلَا يَا خُبُوْرَ يَا ابْنَةَ ۚ يَشُرُدُانَ ۚ ، أَبَى الحُمُلْتَقُومُ بَعْدَكُ ۗ لَا يَنَامُ

١٠ قوله « والتاء مجهورة » المشهور أن التاء مهموسة .

منهيِّ عنه . وثَرَدُ الذَّبيعَة : قَتَلُها من غير أن يَفْرِيَ أُو دَاجَهَا ؟ قال ابن سيده : وأرى ثَرَّدَه لغة . وقال ابن الأعرابي : المُشَرَّهُ الذي لا تكون حديدته حادَّة فهو يفسخ اللحم ؟ وفي الحديث : سئل ابن عباس عن الذبيحة بالعُود فقال: ما أَفْرَى الأُو ْدَاجَ غَيْرُ المُشَرِّد ، فَكُلْ . المُشَرِّدُ : الذي يقتُلُ ْ بغير ذكاة . يقال : ثُـرَّدُتُ كَذْبِيحَتَــكُ . وقيــل : التُّثُريدُ أَن يَذْبُحَ الذبيحةَ بشيء لا يُنْهُرُ الدُّمَ ولا يُسيلُهُ فهذا المُثَرِّدُ. وما أَفْرَى الأَوداجَ من حديد أو ليطنة أو طرير أو عود له حد، فهو ذكيٌّ غیر' مُشَرِّد ِ ؛ ویروی غیر' مُشَرَّد ِ ، بفتح الراء ، علی المفعول ، والرواية كُلُ : أَمِيْرُ ۖ بِالأَكُلِ ، وقد ردُّها أبو عبيد وغيره . وقالوا : إنما هي كلُّ مـا أَفْـرَى الأو ْدَاجَ أَي كُلُّ شيءٍ أَفْرَى ، والفَرْ يُ القطع . و في حديث سعيد وسئل عن بعير نحروه بعود فقال : إن كان مار مَوْراً فكلوه، وإن ثـَرَدَ فلا. وقيل: المُشَرِّدُ الذي يذبح ذبيحته بججر أو عظم أو ما أشه ذلك؛ وقد 'نهيي عنه ، والمِشْرادُ : اسم ذلك الحجر؛ قال :

فلا تَدْمُوا الكَلُبُ بالمِثْر اهِ

ابن الأعرابي : تَـرُّهُ الرجلُ إذا حُمِّــلَ من المعركة مُرْتَنَـًّا .

وثوب مُثَر ُود أي مغموس في الصَّبْغ ؛ وفي حديث عائبة ، رضي الله عنها: فأخذت خيماراً لها قد ثرَدَنه بزعفران أي صبغته ؛ وثوب مَثْرُ وُد .

والشَّرَكُمْ ، بالتحريك : تشقق في الشفتين .

والثُرْدُ : المطر الضعيف ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال : وقيل لأعرابي ما مَطَرُ أُرضك ? قال : مُرَكَكَمَّ فيها ضروس، وثَرَّدُ يَذُرُ بِقْلُه ولا يُقَرِّحُ أَصْلُهُ ؛ الضروس : سحائب متفرقة وغيوث يفرق بينها ركاك ، وقال مرة : هي الجَوْدُ . ويَذُرُ : يطلع ويظهر ،

وذلك أنه يَذُرُ من أدنى مطر ، وإنما يَذُرُ من مطر قدر وضَع الكف . ولا يُقَرِّح البَقْلُ إلاَّ مِنْ قَدَر الدَّرَاع من المطر فما زاد، وتقريحه نبات أصله، وهو ظهور عوده .

والشَّر بِدُ القُمُّحانُ ؛ عن أبي حنيفة ، يعني الذي يعلو الحُمر كَأَنه ذريرة .

واثرَ نَـٰدَى الرجل : كثر لحم صدره .

ثرمد: ثر مد اللحم: أساء عمله ؛ وقيل: لم يُنْضِجه .
وأتانا بشواء قد ثر مده بالرّماد ؛ ابن دريد: النّر مد من الحَمْض و كذلك القُلام والباقلاء . وقال أبو حنيفة : الثر مدة من الحَمْض تسبو دون الذراع ، قال : وهي أغلظ من القُلام أغصان بلا ورق ، خضراء شديدة الحُمْض ، وإذا تقادمت سنتين غلنظ ساقها فاتتُخِذت أمشاطاً لِجَوْدَتِها وصلابتها ، تصلب حتى تكاد تعجز الحديد ، ويكون طول ساقها إذا تقادمت شبراً .

وثَرَ مُدُ وثَرَ مُدَاءًا: موضعان ؛ قال حاتم طيء :

إلى الشَّعْبِ من أعلى مَشارٍ فَشَرَ مَدٍ، فَيَكَنْدَ مَنْنَى سِنْدِس لِابْنَة الغَمْرِ

وقال علقمة :

وما أنن أمًّا ذِكْرُهَا رَبَعَيَّةٌ، يُخَطُّ لها من ثَرَّمَداءَ فَكَلِيبُ

قال أبو منصور: ورأيت ماء في دياز بني سعد يقال له ثَرْمَدَاهُ، ورأيت حواليه القاقلُـكَّى وهو من الحَمْضِ معروف ؛ وقد ذكره العجاج في شعره:

١ قوله « وثرمداه » في القاموس وشرحه بالفتح والمد:موضع خصيب يضرب به المثل في خصيه و كثرة عشيه، فيقال: نعم مأوى المعزى ثرمداه، كذا في محمع الأمثال، وفي معجم البكري هو موضع في ديار بني نمير أو بني ظالم من الوشم بناحية اليامة . وقال علقمة : وما أنت النم أو ماه في ديار بني سعد وثمرد كجعفر شعب بأجأ أحد جبلي طلى لبني ثملية .

لِقَدَرُ كَانَ وَحَاهُ الوَاحِي ، بِشُرُ مَدَاءً جَهْرَ ۚ الفَصاحِ

أي علانية . وحاه : قضاه وكتبه . قال أبو منصور : ثَرَ مَدَاءُ مَاء لبني سعد في وادي السّنارين قد وردتُه، يُسْتَقَى منه بالعنّال لقرب قعره .

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كتب لحضين بن نصلة الأسدي: إن له تَرْمُدَ وكَشُفّة ؟ هو بفتح الناء المثناة وضم المم ، موضع في ديار بني أسد، وبعضهم يقوله بفتح الثاء المثلثة والمم وبعد الدال المهملة ألف ، وأما ترمذ ، بكسر الناء والمم ، فالبلد المعروف بخراسان .

ثونه: اللحياني: اثر َنْدَى الرجلُ إِذَا كَثَرَ لَحْمَ صدره، وابْلَنْدَى إِذَا كَثَرَ لَحْمَ جَنِيهِ وعظما، وادْلَنْظَى إذا سمن وغَلُظَ.

ورجل مُثْرَنَدٍ ومُثْرَنَثٍ : مُخْصِبٌ .

ثعد : الثَّعْدُ : الرُّطَبُ ، وقيل : البُسْرُ الذي غلبه الإرطاب ؛ قال :

لَـُشَتَّانَ مَـا بِينِي وبِينِ رُعَاتِهِـا ، إذا صَرْصَرَ العصفورُ في الرُّطَبِ النَّعْدِ

الواحدة ثَعْدَة". ورطبة ثَعْدَة" مَعْدَة": طرية ؟ عن ابن الأعرابي . قال الأصعي : إذا دخل البسرة الإرطاب وهي صابة لم تنهضم بعد فهي خَمْسة ، فإذا لانت فهي ثَعْدَة"، وجمعها ثُعْدَ". وفي حديث بكتار بن داود قال : مر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوم ينالون من الثُعْد والحالقان وأشل من لحم وينالون من أسقية لهم قد علاها الطُّحْلُب ، فقال : ثكاتكم أمهاتكم ! ألهذا خلقتم أو بهذا أمرتم ؟ ثم جاز عنهم فنزل الروح الأمين وقال : يا محمد ، ربك يقر ثك السلام ويقول : إما بعثتك مؤلفاً لأمتك

ولم أبعثك منفر آ ، ارجع إلى عبادي فقل لهم : فليعملوا وليسددوا وليسروا ؛ التّعد : الزّبدُ . والحُمُلُقان : البسرُ الذي قد أرطب بعضه . وأشل : من لحم الحروف المشوي ؛ قال ابن الأثير : كذا فسره إسحق ابن إبراهيم القرشي أحد رواته ، فأما التّعدُ في اللغة فهو ما لان من البُسر . وبقل تَعدُ معد معد : غَض رطب رخص ، والمعد إنساع لا يفرد وبعضهم يفرده ؛ وقيل : هو كالتّعد من غير إنباع . وحكى بعضهم : النّعتد الشيء لان وامتد ، فإما أن يكون من باب قُمار ص فيكون هذا بابه ؛ قال ابن سيده : ولا ينبغي أن يُهجم على هذا من غير سماع ، وإما أن تكون الميم أصلية فيكون في الرباعي. وما له ثمّعد ولا معد إذا كان ليناً .

ثفد: ابن الأعرابي: الثّفافيد سحائب بيض بعضها فوق بعض . والثّفافيد : بطائن كل شيء من الثياب وغيرها. وقد ثفد درعه بالحديد أي بطّنّه أن قال أبو العباس وغيره: تقول فتنافيد أن غيره: المتنافيد والمثافيد ضرب من الثياب ؟ وقيل : هي أشياء خفية توضع تحت الشيء ؟ أنشد ثعلب :

بُضِيءُ 'سَمارَيخِ قَدَ بُطِئْنَتُ مَثَافِيدَ بِيضًا ، ورَيْطُأُ سِخَانَا

وإنما عنى هنا بطائن سحاب أبيض تحت الأعلى، واحدها مُثْفَدُ فقط ؛ قال ابن سيده : ولم نسبع مِثْفاداً فأمًا مثافيد ، بالياء ، فشاذ .

ثكد: ثُكُند " ٢: اسم ماء ؟ قال الأخطل:

٢ قوله «وما له ثمد ولا معد النج» كذا أورده صاحب القاموس بالدين المهملة. قال الشارح وهو تصحيف وضطه الصاغاني باعجام النين فيها.
٢ قوله « ثكد » في القاموس وشرحه بفتح فسكون ويروى بغم فسكون: ماه لبني تمير، ونص التكملة لبني نمير. وتكد، بضمتين:
ماه آخر بين الكوفة والشام، قال الأخطل النع.

حَلَّتُ صُبَيْرَةُ أَمْواهَ العِدادِ ، وقد كانت تَحُلُهُ، وأَدْننَى دارِها تُنْكُنهُ

عُد: النَّاسُدُ والنُّسَدُ : الماء القليل الذي لا ماد له ، وقيل : هو القليل يبقى في الجُلُد، وقيل : هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف . وفي بعض كلام الخطباء: ومادَّة "من صعة التَّصَوُّرِ تُسَمِدَة "كَرِئَّة"، والجمع أثنمادٌ . والثّمادُ : كالنُّمَدِ ؛ وفي حـديث طَهْفَةً : وافْتُجُر ْ لهم النُّسَدَ ، وهو بالتحريك ، الماء القليل أي افْعِبُرْ ۚ لهم حتى يصير كثيراً ؛ ومنــه الحديث : حتى نزل بأقصى الحديبية على تُسَدِّ ؛ وقيل : الشَّمادُ الحُنْفَرُ يَكُونَ فَيُهَا المَّاءُ القليلِ ؛ ولذلك قال أبو عبيد : سُجِرَ تِ النَّمَادُ إذا ملئت من المطرَّ، غير أنه لم يفسرها . قال أبو مالك : النُّمُدْ أَن يعمد إلى موضع يازم ماء السماء يجعَلُهُ صَنَّعًا ، وهو المكان يجتمع فيه الماء ، وله مسايل من الماء ، ويحفر في نواحيه ركايا فيملؤها من ذلك الماء، فيشرب الناس الماء الظاهر حتى يجف إذا أَصابه بَوارِحُ القَيظ وتبقى تلك الركايا فهي الثُّمادُ ؛ وأنشد : "

لَعَمْرُ لُكَ ، إنَّنِي وطلابَ سَلْمَى لَكَمَالُكُمُ النَّمَةِ الثَّمَةِ الظَّنْسُونَا

والظُّنونُ : الذي لَا يُوتَقُ بَمَانُهُ .

ابن السكيت : اثنتهد ت تهدا أي انخذت ثهدا، واثتهد بالإدغام أي ورد الثهد بابن الأعرابي : الثهد من الصف به فإذا دخل أول القيظ انقطع فهو تهده من الصف ، فإذا دخل أول القيظ انقطع فهو تهده وجمعه غاد . وثهد و ثهده شهدا وائتهده واستشهد أن : نبت عنه التراب ليخرج . وما منسود : كثر عليه الناس حتى فني ونفد إلا أقله . ورجل مشود : أليح عليه في السؤال فأعطى حتى ورجل مشود : أليح عليه في السؤال فأعطى حتى التواب الافعل على النها النها

نَفِدَ ما عنده . وثَمَدَ ثَهُ النساء : نَزَفَنَ ماءه من كَثرة الجماع ولم يبق في صلبه ماء . والإنشيد : حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل : ضرب من الكحل ، وقيل : هو نفس الكحل ، وقيل شبيه به ؟ عن السيراني ؟ قال أبو عبرو : يقال الرجل يسهر ليله سارياً أو عاملاً فلان يجعل الليل إثنيداً أي يسهر فجعل سواد الليل لعينيه كالإغد لأنه يسير الليل كله في طلب المعالي ؟ وأنشد أبو عبرو :

كَمِيشُ الإزارِ تَجْعَلُ الليلَ إِثْمَيدًا ، ويَغْدُو عَلينا مُشْرِقًا غيرَ واجِيمِ

والثاميد' من البَهْم حينَ قَرَمَ أَي أَكُل . وروضة 'الشَّد : موضع ''.

وغود : قبيلة من العرب الأول ، يصرف ولا يصرف ؟ ويقال : إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بعثه الله إليهم وهو نبي عربي، واختلف القراء في إعرابه في كتاب الله عز وجل ، فمن صرفه ومنهم من لم يصرفه ، فمن صرفه ذهب به إلى الحي لأنه السم عربي مذكر سمي بمذكر، ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة ، وهي مؤنثة . ابن سيده : وغود اسم ؟ قال سيبويه : يكون اسماً للقبيلة والحي وكونه لهما سواء.قال وفي التنزيل العزيز: وآتينا غود الناقة مبصرة ؛ وفيه: ألا إن غوداً كفروا

هُعد : الأَوْهري ، ابنَ الأَعرابي : المُنشَمَعِدُ المُسْتَلَىءُ المُخْصِبِ ُ ؛ وأَنشد :

يا رب من أنشك في الصعادا ،
فهب له غزائراً أرادا
فهن خُود تشعَف الفؤادا ،
قد انشعَد خَلَقُها انشعدادا

ثند: النُّنْدُوَةُ: لحم النَّدْي ، وقيل : أَصله ، وقال ابن السكيت : هي النَّنْدُوَة للحم الذي حول النَّدْي ، غير مهبوز ، ومن هبزها ضم أو لما فقال : ثُنْدُوّة ، ومن لم يهبز فتحه ؛ وقال غيره: النُّنْدُوّةُ للرجل ، والندي للمرأة ؛ وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : عاري النُّنْدُو تَبُين ؛ أَراد أَنه لم يكن عليه ولله الموضع لحم . وفي حديث ابن عمرو بن العاص : في الأنف إذا جُدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثُنْدُو تُه فنصف العقل . قال ابن الأثير : أَراد بالنّدوة في هذا الموضع رَوْتَة الأَنف ، وهي طرفه ومقدمه .

ثهد: النَّوْهَدُ والفَوْهَدُ : الغلام السبين التام الحُلق الذي قد راهت الحُلُمُ . غلام ثَـوْهَدُ : تام الحُلق جسيم ، وقيل : ضخم سبين ناعم . وجارية ثـوْهَدَ " وفَوْهَدَ " إذا كانت ناعمة ؛ قال ابن سيده : جارية ثـوْهَدَ " وثـوْهَدَ " وثـوْهَدَ " عن يعقوب ، وأنشد :

نَوَّامَة " وقت الضَّحى ثَوْهَدَّه ، " شفاؤها ، من دالها ، الكُمْهَادَّه

ثهمه : تُهمَّدُ : موضع . وبَرْقَةُ ثُهُمَّد : موضع معروف في بلاد العرب وقد ذكره الشعراء ؛ قال طرفة :

الغَوْلَة أَطْلَالٌ بِبَرْقَة ثُهُمُد

#### فصل الجيم

جعد : الجَعْدُ والجُعُود : نقيض الإفرار كالإنكار والمعرفة ، جَعَدَهُ يَبْدُعُدُه جَعْداً وجُعُوداً . الجوهري : الجُنُعودُ الإِنكار مع العلم . جَعَدَه حقّه

وبحقه . والجَيَّمَدُ والجُيُّمَدُ ، بالضم ، والجَيَّمَدُ : فلة الحبر .

وجَعِدَ جَعَداً ، فهو جَعِد وجَعَد وأَجْعَد إذا كان ضيقاً قليل الحير . الفراء : الجَعَد والجُعْد الضيق في المعيشة . يقال : جَعِد عَيْشُهُم جَعَداً إذا ضاق واشتد ؟ قال : وأنشدني بعض الأعراب في الجَعد :

لئن بَعَثَت أَمُّ الحُمُيَّدَيْنِ مَاثِراً ، لقد غَنبِيَت في غير بُوسٍ ولا جَعْدِ

والجَعَدُ ، بالتحريك : مثله ؛ يقال : نكداً له وجَعَداً ! وأرض جَعْدة : يابسة لا خير فيها . وقد جَعِدت وجَعِد النبات : قل ونكد . والجَعْد: القلة من كل شيء ، وقد جُعِد . ورجل جَعِد وجَعْد " : كقولهم نكد ونكد " . ونكداً له وجَعْداً : دعاء عليه . وعام جَعِد " : قليل المطر . وجَعْداً : دعاء عليه . وعام جَعِد " : قليل المطر . وجَعْداً النبت الذا قبل ولم يَطُلُ . أبو عمرو : أجْعَدا الرجل وجَعَد إذا أنفض وذهب ماله ؟ وأنشد الفرزدق :

وبَيْضَاءَ من أهل المدينة لم تَذْقُ يَبِيسِاً، ولم تَنْبَعُ حَمُولَة ُ مُجْحِدِ

قال ابن بري : أورده شاهداً على مُجْمِدٍ للقليل الحير، وصوابه : لبيضاء من أهل المدينة ؛ وقبله :

إذا شنت عناي ، من العاج ، قاصف على معصم ريان لم يَتَخَدُّدِ على معصم ريان لم يَتَخَدُّد وفرس جَعْد والأنثى جَعْد َه ، وهو الغليظ القصير، والجمع جِعاد .

مَّى : الجَُهُ اللهُ قرية ملئت لبناً أو غَرارة ملئت غراً أو حنطة ؛ وأنشد :

وحتى ترى أن العلاة تسيد ها
 جُماديّة "، والرائحات الرواسم'

وقد مضى تفسيره في ترجمة عَلاً . وجُمَّادة ُ : اسم رجل .

والجُنُحاديُّ: الضغم ، حكاه يعقوب ، قال والحاء لغة . جخد : الجُنْخَاديُّ : الضغم كالجُنْحاديُّ ، حكاه يعقوب وعدُّه في البدل ، وهو مذكور في الحاء .

**جدد** : الجكة، أبو الأب وأبو الأم معروف، والجمع أجداد<sup>ر</sup> وجُدود . والجِدَة : أم الأم وأم الأب ، وجمعها تَجدَّات . والجَدُ : السِّخْتُ والحِيْظُوَّةُ . والجَدُّ: الحظ والرزق ؛ بقال : فلان ذو جَدٍّ في كذا أي ذو حظ ؛ وفي حديث القيامة : قال ، صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامَّة من يدخلهـا الفقراء، وإذا أُصحابِ الجدُّ محبوسون أي ذوو الحظ والغني في الدنيا ؛ وفي الدعاء : لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدِّ منكُ الجَــَــُ أي من كان له حظ في الدنيا لَم ينفعه ذلك منه في الآخرة ، والجمع أُجداد و أُجُد وجُدود ؛ عن سببويه . وقال الجوهري : أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه ، وإنما ينفعه العمــل بطاعتك ، ومنك معناه عندك أي لا ينفع ذا الغني منك غناه ' ؟ وقال أبو عبيد : في هذا الدعاء الجـد" ، بفتح الجيم لا غيو ، وهو الغني والحظ ؛ قال : ومنه قيـل لفلان في هذا الأمر جَدُّ إذا كان مرزوقاً منه فتأوَّل قوله : لا ينفع ذا الجَـدُ منك الجِـَدُ أي لا ينفع ذا : الغنى عنك غنــاه ، إنما ينفعه الإيمــان والعمل الصــالح بطاعتك ؛ قال : وهكذا قوله : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلب سليم ؛ وكقوله تعــالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرُّبكم عنــدنا زلفي ؛ قال عبد الله محمد بن المكرم : تفسير أبي عبيد هـذا الدعاء بقوله أي لا ينفع ذا الغنى عنك غناه فيه جراءة ١ قوله « لا ينفع ذا الغني منك غناه » هذه المبارة ليست في الصحاح وُلَا حَاجِةً لِهَا هَنَا إِلَا أَنْهَا فِي نَسْخَةُ الْمُؤْلَفِ .

في اللفظ وتسمح في العبارة ، وكان في قوله أي لا ينفع ذا الغني غناه كفاية في الشرح وغنية عن قوله عنـك ، أو كان يقول كما قال غيره أي لا ينفع ذا الغني منــك غناه ؛ وأما قوله : ذا الغني عنك فإن فيــه تجاسرًا في النطق وما أظن أن أحداً في الوجود يتخيل أن له غنى عن الله تبــادك وتعالى قط ، بل أعتقــد أن فرعون والنمروذ وغيرهما بمن ادعى الإلهيــة إنما هو يتظــاهر بذلك ، وهو يتحقق في باطنه فقره واحتباجه إلى خالقه -الذي خلقه ودبره في حال صغر سنه وطفوليته ، وحمله في بطن أمه قبل أن يدرك غناه أو فقره ، ولا سيما إذا احتاج إلى طعام أو شراب أو اضطر" إلى إخراجهما ، أو نأَلُم لأيسر شيء يصيبه من موت ِ محبوب له ، بل من موت عضو من أعضائه ، بل من عدم نوم أو غلبة نعاس أو غصة ريق أو عضة بق ، بما يطرأ أضعاف ذلك على المخلوقين، فتبارك الله رب العالمين ؛ قال أبو عبيد : وقد زعم بعض الناس أنما هو ولا ينفع ذا الجِيدٌ منك الحِيدٌ ، والجِيدُ إنما هو الاجتهاد في العمل ؛ قال : وهذا التأويل خلاف ما دعا إليه المؤمنين ووصفهم به لأن قال في كتابه العزيز : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ؛ فقد أمرهم بالجدّ والعمل الصالح وحمدهم عليه ، فكيف مجمدهم عليه وهو لا ينفعهم ? وفــلان صاعدُ الجَدِّ : معناه البخت والحظ في الدنيا .

ورجل جُد" ، بضم الجم ، أي مجدود عظم الجكد" ؛ قال سيبوبه : والجمع جُد"ون ولا يُكسّر وكذلك جُد وجُد بي وقد جَد وهو أَجَد منك أي أحظ ؛ قال ان سيده : فإن كان هذا من مجدود فهو غريب لأن التعجب في معتاد الأمر إغا هو من الفاعل لا من المفعول ، وإن كان من جديد وهو حينئذ في معنى مفعول فكذلك أيضاً ، وأما إن كان من جديد وهو حينئذ في معنى فاعيل فهذا هو الذي يليق

بالتعجب ، أعني أن التعجب إنما هو من الفاعل في الغالب كما قلنا . أبو زيد : رجل جديد إذا كان ذا حظ من الرزق ، ورجل مَجدود مثله .

ابن بُزرُرْج : يقال هم يَجدُّونَ بهم ويُحظَّنُونَ بهم أي يصيرون ذا حظ وغنى. وتقول : جَددْتَ يا فلان أي صرت ذا جد ، فأنت جَديـد حظيظ ومجدود محظوظ .

وحِدٌ: حَظٌّ. وحِدِّي : حَظَّى ؛ عن ابن السكيت. وجَدَدْتُ بِالْأَمْرِ جَدًّا : حظيتُ به ، خيراً كان أو شرًّ . والجُّلهُ : العَظَّمَةُ . وفي التنزيــل العزيز : وإنه تعالى جَدُّ ربنا ؛ قيل : جَدُّه عظمته ، وقيل : غناه ، وقال مجاهد : حِمَدُ رَبِّنَا جِلالُ رَبِّنا ، وقال بعضهم : عظمة ربنا ؛ وهما قريبان من السواء . قال ابن عباس : لو علمت الجن أن في الإنس جَدًّا ما قالت : تعالى جَدُّ ربنا ؛ معناه : أن الجن لو علمت أَن أَبَا الأَب في الإِنس يدعى جَدًّا ، ما قالت الذي أُخبر الله عنه في هذه السورة عنها ؛ وفي حديث الدعاء: تبارك اسمك وتعالى جَدُّك أي علا جلالك وعظمتك. والجِمَهُ : الحظ والسعادة والغني . وفي حديث أنس : أَنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جَدُّ فينا أي عظم في أعيننا وجلَّ قدرهَ فينا وصار ذا جَدَّ، وخص بعضهم بالجَـدُ عظمة الله عز وجل ؛ وقول أنس هذا بردّ ذلك لأنه قد أوقعه على الرجـل. والعرب تقول : سُعِيَ بِجِنَّةٌ فلان ٍ وعُدييَ بجِدَّه وأُحْضِرَ بجدُّه وأَدْرِكَ بِجَدُّه إِذَا كَانَ جَدُّه جَيَّداً .وجَدُّ فلان في عيني يَجِيدُ جَدًّا ، بالفتح : عظم .

فلان في عيني يَجِدُ جَدُّا ، بالفتح : عظم . وجِدَّةُ النهر وجُدُّتُه : ما قرب منه من الأرض ، وقيل : جِدَّتُه وجُدُّتُه وجُدُّه وجَدُه ضَفَّته وشاطئه ؛ الأخيرتان عن ابن الأعرابي . الأصعي : كنا عند جُدَّة النهر ، بالهاء ، وأصله نبطي أعجبي

كُدُّ فأُعربت ؛ وقال أبو عبرو : كنا عند أمير فقال جَبَلَة ' بن مَخْرَ مَة : كنا عند جُدُّ النهر ، فقلت : جُبُدَّة ' النهر ، فقل أولت أعرفهما فيه . والجُبُدَّة ' والجُدُّة ' : ساحل البحر بمكة .

وجُدَّة : اسم موضع قريب من مكة مشق منه .
وفي حديث ابن سيرين : كان مختار الصلاة على الجُدَّ
إن قدر عليه ؟ الجُدُّ ، بالضم : شاطىء النهر والجُدَّة ،
أيضاً وبه ستيت المدينة التي عند مكة جُدَّة ، وجُدَّة ،
كل شيء : طريقته . وجُدَّتُه : علامته ؛ عن ثعلب .
والجُدَّة ، الطريقة في السباء والجبل ، وقبل : الجُدَّة والجبع جُدَد ، وقوله عز وجل : جُدَد ،
بيض وحمر ؟ أي طرائق تخالف لون الجبل ؛ ومنه بيض وحمر ؟ أي طرائق تخالف لون الجبل ؛ ومنه قولهم : ركب فلان جُدَّة من الأمر إذا رأى فيه رأياً . قال الفراء : الجُدد ، الحِطَطُ والطيرة ، واحدها جُدَّة ، وأنشد قول امرىء القيس :

كأن متراته وجُداة مَنْنِهِ كنائين بَجْرِي، فَوقْمَهُنَ ، كَلِيصُ

قال : والجُدَّة الحُطَّة السوداء في متن الحمار . وفي الصحاح : الجدة الحُطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه . قال الزجاج : كل طريقة جُدَّة وجادة " وجادة " فأنها خُطَّة الأزهري : وجادة الطريق سيت جادة " لأنها خُطَّة مستقيمة مَلْحُوبة ، وجعها الجَواد أ . الليث : الجاد يخفف وينقل ، أمَّا التخفيف فاشتقاقه من الجواد إذا أخرجه على فعله ، والمشدد محرجه من الطريق الجديد الواضح ؛ قال أبو منصور : قد غلط الليث في الوجهين معاً . أما التخفيف فيا علمت أحداً من أعَّة اللهة أجازه و لا يجوز أن يكون فعله من الجواد بمعنى السخي ، وأما قوله إذا شد "د فهو من الأرض الجدد ، فهو غير صحيح ، إغا سميت المَحَجَّة المسلوكة جادة قوو غير صحيح ، إغا سميت المَحَجَّة المسلوكة جادة "

لأَنهَا ذات جُدَّة وجُدُود؛ وهي طُرُ ْقَاتُهَا وشُرْ ْكُهَا الْمُنْطَطَّعَة فِي الْأَرْض ، وكذلك قَال الأَصعي ؟ وقال في قول الراعي :

فأَصْبَحَتِ الصَّهْبُ العِناقُ ، وقد بَدا لهنَّ المُنسارُ ، والجوادُ اللَّوائجُ

قال: أخطأ الراعي حين خفف الجوادَ، وهي جمع الجادَّةِ مِن الطرق التي بها جُدَدُهُ. والجُسُدَّة أيضاً ؛ شاطىء النهر إذا حذفوا الهاء كسروا الجيم فقالوا جِدُّ؟ ومنه الجُندَّة مُ ساحل البحر مجذاء مكة .

وجُدُّ كُلُ شيء : جانبه . والجَدُّ والجِدُ والجِدُ والجَدَدُ : كله وجه الأرض ؛ وفي الحَديث : ما على جديد الأرض أي ما على وجهها ؛ وقيل : الجَدَدُ الأَرض الفليظة ، وقيل : الأرض الصُّلْبة ، وقيل : المستوية . وفي المثل: من سلكُ الجَدَدُ أَمِنَ العثار؟ يريد من سلكُ طريق الإجماع فكنى عنه بالجَدد . وأجدُ الطريق وأجدُ الطريق أذا صار جَدَداً . وجديدُ الأَرض : وجهها ؛ قال الشاع :

حــــى إذا ما خَرَ لم يُوَسَّـــدِ ، إلاَّ جَديدَ الأرضِ، أو طَهْرَ البِّـدِ

الأَصْعِي: الجَدْجَدُ الأَرْضُ الغَلَيْظَةِ.

وقال ابن شميل: الجَدَدُ ما استوى من الأرض وأَصْحَرَ ؟ قال: والصعراء جَدَدُ والفضاء جَدَدُ لا وعث فيه ولا جبل ولا أكمة ، ويكون واسعاً وقليل السعة ، وهي أجداد الأرض ؛ وفي حديث ابن عمر: كان لا يبالي أن يصلي في المكان الجَدَد أي المستوي من الأرض ؛ وفي حديث أشر عُقبة بن أبي معيط: فَوَحِلَ به فرسه في جَدَدٍ من الأرض.

ويقال : ركب فلان جُدَّةً من الأَمر أي طريقة ورأباً رآه .

والجَدْجَدُ : الأَرض الملساء . والجدجـد : الأرض الغليظة . والجَدْجَدُ : الأَرض الصُّلية ، بالفتح ، وفي الصحاح : الأَرض الصلبة المستوية ؛ وأُنشد لابن أحمر الباهـلي :

يَجْنِي بأو ْظِفَة شِدادٍ أَسْرُ هَا ، صُمَّ السَّنابك ، لا تَقِي بالجَدْجَدِ

وأورد الجوهري عجزه صُمُّ السّنابك ، بالضم ؟ قال ابن بري : وصواب إنشاده صم م ، بالكسر . والوظائف : مستدق الذراع والساق . وأسرها : شدة خلقها . وقوله : لا تقي بالجدجد أي لا تتوقاه ولا تَهَيَّبُه . وقال أبو عمرو : الجدجد ألفيف الأملس ؛ وأنشد: كفيض الأتي على الجدجد

والحدَدُ من الرمل: مَا اسْتَرَقَ منه وانحَدُر. وأَجَدُ اللهُ اللهُومُ: علوا جَديدُ الرَّمل؛ أنشد ابن الأعرابي:

أَجْدُدُنْ وَاسْتُوَى بِهِنِ السَّهْبُ، وَعَادَضَتُهُنَ جَنُوبٌ نَعْبُ،

النعب: السريعة المَرِّ؛ عن ابن الأعرابي . والجادَّة: معظم الطريق ، والجمع جَوادُّ؛ وفي حديث عبد الله بن سلام : وإذا جَوادُّ منهج عن يميني ؛ الجَوادُّ: الطُّرْبِق ، واحدها جادَّة وهي سواء الطريق، وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه ، وقيل : هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطِئرُق ولا بد من المزور عليه . ويقال للأرض المستوية التي ليس فيها رمل ولا اختلاف: جدَدُثِ . قال الأزهري : والعرب تقول هذا طريق جدد إذا كان مستوياً لا حَدَب فيه ولا وُعُوثة . وهذا الطريق أَجَدُ الطريقين أي أَوْطؤهما وأشدهما استواء وأقلهما عُدَواء .

وأَجَـدَّتُ لَكَ الأَرْضِ إِذَا انقطع عنـكُ الْحَبَـارُ ووضَحَتْ .

وجادة الطريق: مسلكه وما وضح منه ؛ وقال أبو حنيفة: الجادة الطريق إلى الماء ، والجَلَدُ ، بلا هاء: البئر الجَلِّدة أن الموضع من الكلا ، مذكر ؛ وقيل: هي البئر المغزرة ؛ وقيل: الجَلدُ القليلة الماء . والجُدُه ، بالضم: البئر التي تكون في موضع كشير

الكلا ؛ قال الأعشى يفضل عامراً على علقمة :

ما جُعِلَ الجَكَّ الظَّنُونُ ، الذي
جُنْبُ صَوْبَ اللَّجِبِ الماطرِ

مِثْلُ الفُرَّاتِيِّ إذا ما طَمَى، يَشْذَذِفُ بالبُوصِيِّ والماهِرِ

وجُدَّةُ : بلد على الساحل . والجُنْهُ : الماء القليـل ؛ وقيل : هو الماء يكون في طرف الفلاة ؛ وقال ثعلب: هو الماء القديم ؛ وبه فسر قول أبي محمد الحذلمي :

> تَرْعَى إلى جُدَّرٍ لها مَكِينِ والجمع من ذلك كله أجْدادُ .

قال أبو عبيد: وجاء في الحديث فأتَذِننا على جُدْجُدٍ مُندَ مَنْنَ عَلَى جُدْجُدٍ مُندَ مَنْنَ وَقِيل: الجُدْجُد، بالضم: البئر الكثيرة الماء. قال أبو عبيد: الجُدْجُد لا يُعرف إنما المعروف الجُندُ وهي البئر الجَيَّدة ألموضع من الكلإ. اليزيدي: الجُدْجُدُ الكثيرة الماء ؟ قال أبو منصور; وهذا مثل الكُمْكُمة للكُم والرَّقْرُ ف للرَّف. وهذا مثل الكُمْكُمة للكُم والرَّقْرُ ف للرَّف.

وجَدَّاءَ لا يُوْجِى بها ذو قرابة لِعَطَّنْ ، ولا يَخْشَى السَّمَاةَ َ وَبيبُهَا

السُّماة': الصادون. وربيبها: وحشها أي أنه لا وحش بها فيخشى القانص، وقد يجوز أن يكون بها وحش لا مخاف القانص لبعدها وإخافتها، والتفسيران للفارسي. وسَنَة " جَدَّاءُ: مَحْلَةً"، وعام 'أَجَدهُ. وشاة"

جَدَّاءُ: قليلة اللبن يابسة الضَّرْع ، وكذلك الناقة والأَتان ؛ وقيل : الجدَّاءُ من كل حكوبة الذاهبة اللبن عن عبب ، والجدودة : القليلة اللبن من غير عبب ، والجمع جدائد وجداد . ابن السكيت : الجدود النعجة التي قل لبنها من غير بأس ، ويقال للعنز مصور ولا يقال جدود . أبو زيد : يُجْمَع الجدود من الأَدْن جداداً ؛ قال الشاخ : من الحقب لاخته الجداد الفوارز الفوارز أ

وفلاة "جَدَّاءُ : لا ماءَ بها . الأَصعي : جُدَّت أخلاف الناقة إذا أصابها شيء يقطع أخلافتها . وناقة" جَدُودٌ ، وهي التي انقطع لبنُّها . قال : والمجَدُّدة المصرَّمة الأطنباء ، وأصل الجنَّة القطعُ . تَشْمِر : الجدَّاءُ الشَّاهُ التي انقطعت أخلافها ، وقال خالد : هي المقطوعة الضَّرْع ، وقيل : هي اليابسة الأخلافِ إِذَا كان الصَّرار قد أَضرٌ بها ؛ وفي حديث الأَضاحي : لا يضحى بِجَدَّاءَ ؛ الجَدَّاءُ : لا لَـبَن لها من كلِّ حَلُوبَةٍ لآفة أَبْلَسَتْ ضَرْعُها . وتَجَدُّد الضَّرْعُ : ذهب لبنه . أبو الهيثم : نَـد ْي ْ أَجَد ْ إِذَا يبس ، وجد " النَّدي ُ والضرعُ وهو يَجَدُ جَدَداً . وناقة جَدَّاءُ : يابسة الضّرع ومن أمثالهم : . . . . . ولا تو . . . التي جُدُّ تُدُّ ياها أي يبسا . الجوهري : جُــدُّتْ أخلاف الناقة إذا أُضر بها الصِّرار وقطعها فهي ناقـة مُهِدَّدَةُ الأَخلاف . وتَجَدَّدَ الضرع : ذهب لبنُه . وامرأة مُ جَدَّاءُ : صغيرة الثدي . وفي حديث على في صفة امرأة قال : إنها جَدَّاءُ أي قصيرة الثديين . وجَدَّ الشيءَ يَجُدُّهُ جِدًّا : فطعه . والجِندُّاءُ من الغنم والإبل : المقطوعة الأذُن . وفي التهذيب : والجدَّاء الشاة المقطوعة الأذن . وجَدَدْتُ الشيءَ أَجُدُهُ ، ١ هنا بياض في نسخة المؤلف ولعله لم يعثر على صحة المثل ولم نعــثر عليه فيما بأيدينا من النسخ .

بالضم ، جَدًّا : قَطَعْتُهُ . وحبلُ جدیدُ : مقطوع ؛ قال :

أَبِي حُبِّي سُلَيْمَى أَن يَبِيدا ، وأمسى حَبِلُها خَلَقاً جديدا

أي مقطوعاً؛ ومنه : ملتحفة "جديد" ، بلا هاء ، لأنها بعنى مفعولة . ابن سيده : بقال ملحفة جديد وجديدة حين جَدَّه الحائك أي قطعها . وثوب "جديد ، وهو في معنى مجدود ، 'يواد' به حين جَدَّه الحائك أي قطعه .

والجِدَّة ' : نَقِيض البِلَى ؟ بقال : شي خديد ، والجبع أَجِدَّة ' وجُدُدَ وجُدَدَ ' ؟ وحكى اللحاني : أَصبَحَت ثبابُهم خُلُقاناً وخَلَقَهُم جُدُدُ آ ؟ أراد وخُلُقانهم جُدُداً ؟ أراد وخُلُقانهم جُدُداً ؛ أراد وخُلُقانهم جُدُداً ؛ أواد وخُلُقانهم أراد : وخَلَقهم جديداً فوضع الجبع موضع الواحد ، وحدلك الأنثى . وقد قالوا : ملحقة " جديدة" ؟ قال سببويه : وهي قليلة . وقال أبو علي وغيره ' : جد الثوب والشي أ يجِد ' ، بالكسر ، صار جديداً ، وهو نقيض الحَلق وعليه 'وجّة قول سببويه : ملحقة جديدة ، لا على ما ذكرنا من المفعول .

وخَرْقِ مَهَارِقَ ذي لُهُلُهُ ، أَجَدُ الْأُوامَ به مَظَـُـوْهُ ١

وأَجَدُ ثُنُو بُا واسْتَجَدُّه : لَيْسَهُ جِدْيِداً ؛ قال :

هو من دلك أي جدّد ، وأصل ذلك كله القطع ؟ فأما ما جاء منه في غير ما يقبل القطع فعلى المثل بذلك كقولهم : جدّد الوضوء والعهد . وكساء مُجدّد : فيه خطوط مختلفة . ويقال : كبير فلان ثم أصاب فرضة وسروراً فجد جده كأنه صار جديداً .

١ قوله « مظؤه » هكذا في نسخة الاصل ولم نجد هذه المادة في
 كتب اللغة التي بأيدينا ولعلها عرفة وأصلها مظه يعني أن من
 مناطى عسل المظ الذي في هذا الموضع اشتد به العطش .

قال: والعرب تقول مُمَلاءة "جديد"، بغير هاء، لأنها بمعنى مجدودة أي مقطوعة . وثوب جديد : جُد حديثاً أي قطع . ويقال الرجل إذا لبس ثوباً جديداً : أَبْل وأجد واحْمَد الكاسي . ويقال : بكي بيت فلان ثم أَجَد بيتاً ، زاد في الصحاح : من شعر ؛ وقال لبيد:

تَحَمَّلَ أَهْلُهُا ، وأَجَدَّ فيها نِعاجُ الصَّيْفِ أَخْسِيَةَ الظَّلالِ

والجدة أن مصدر الجديد وأجد ثوباً واستجده . وقبد الشيء وثباب جدد أن مثل سرير وسر رو . وتجد الشيء الله الله جديدا . وأجده واستجده أي صير أن جديدا . وفي حديث أبي سفيان : جد تدي الممثل ! أي قطعا من الجد القطع ، وهو دعا عليه . الأصمعي : يقال جد ثدي أمه ، وذلك إذا دعي عليه بالقطعة ؛ وقال الهذبي :

رُورَيْدَ عَلَيْنًا جُدُّ مَا ثَدَّيُ أُمَّهِ إلينا ، ولكن رُدَّهُمُ مُتنايِرُ

قال الأزهري: وتفسير البيت أن عليّاً قبيلة من كناتة، كأنه قال رُورَيْدكَ عَلِيّاً أي أرْورد بهِم وارفق بهم، ثم قال جند ثدي أمهم إلينا أي بيننا وبينهم خُؤُولة وحمم وقرابة من قبل أمهم ، وهم منقطعون إلينا بها ، وإن كان في ودهم لنا مَيْن أي كذب ومملتق . الأصعي : يقال للناقة إنها أي كذب وملتق . الأصعي : يقال للناقة إنها

قَالَ الأَزهري: لا أَدري أَقَالَ مِجِدَّة أَو مُجِدَّة ؟ فَمَن قَالَ مِجِدَّة ؟ فَهِي مَن جَدَّ يَجِدُ ؟ وَمَن قَالَ مُجِدَّة ؟ فَهِي مِن أَجَدَّت .

والأُجَدَّانِ والجديدانِ : الليلُ والنهارُ ، وذلكُ الأَنْهَالُ ، وذلكُ ما لأَنْهَا لا يَبْلَيَانِ أَبداً ؛ ويقال : لا أَفْعَلُ ذلكُ ما اختلف الأَجَدَّانِ والجديدانِ أَي الليلُ والنهارُ ؛

فأما قول الهذلي :

وقالت : لن تَرى أَبداً تَلَيداً بعينك ، آخِرَ الدَّهْرِ الجَديدِ

فإن ابن جني قال : إذا كان الدهر أبداً جديداً فلا آخر له ، ولكنه جاءً على أنه لو كان له آخر لما وأيته فعه .

والجكديد ؛ ما لا عهد لك به ، ولذلك وُصِف الموت بالجكديد ، هُذَكيَّة " ؛ قال أبو ذوّيب :

فقلتُ لِقَلْنِي : يَا لَكَ الْخَبْرُ ! إِنَا يُدَلِّيكَ النَّمَوْتِ الجَديدِ، حَبَابُهَا

وقال الأخفش والمغافص الباهلي:جديدُ الموت أوَّالُه . وجَدَّ النَّخَلَ يَجُدُنُه جَدَّاً وجداداً وجَداداً ؛ عـن اللحياني : صَرَّمَهُ . وأَجَدَّ النَّخَلُ : حان له أَن . يُحَدَّ .

والجداد والجيداد : أوان الصرام . والجدد : مصدر محد التمر بَجُده ؛ وفي الحديث : نهى النبي مصدر بَد التمر بَجُده ؛ وفي الحديث : نهى النبي وسلم الله عليه وسلم ، عن جداد الليل ؛ الجداد : نهى أن صرام النخل، وهو قطع غمرها ؛ قال أبو عبيد : نهى أن تُجَد النخل ليلا ونهيه عن ذلك لمكان المساكين لأنهم بحضرونه في النهار فيتصدق عليهم منه لقوله عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده ؛ وإذا فعل ذلك ليلا فإنما هو قار من الصدقة ؛ وقال الكسائي : هو الجداد والجداد والحياد والحياد والحياد والمحارم ، فكأن الفعال والفعال منظر دان في كل ماكان فيه معنى وقت الفعل ، مشبهان في معاقبتها بالأوان والإوان ، والمصدر من ذلك كله على الفعل، مثل الجدد والحيد مثل الجدد والحيرة والصرام ، والصرام ، والقطنف .

وفي حديث أبي بكر أنه قال لابنته عائشة ، رضي الله تعالى عنهما : إني كنت نَحَلَّتُكِ جادً عشرين وَسُقاً مِن النَّخل وَتَوَدَّين أَنْكِ خَزَنْتِهِ فَأَمَا السِّوم فهو

مال الوارث ؛ وتأويله أنه كان تَحلّها في صحة نخلا كان يَجُدُ منها كلّ سنة عشرين وَسْقاً ، ولم يكن أقبيضها ما تَحلّها بلسانه ، فلما مرض وأى النحل وهو غير مقبوض غير جائز لها ، فأعلّهها أنه لم يصح لها وأن سائر الورثة شركاؤها فيها . الأصعي : يقال لفلان أوض جاد مائة وَسْق أي تُخْرج مائة وَسُق إذا زرعت ، وهو كلام عربي . وفي الحديث : أنه أوصى بجاد مائة وَسُق للشّيبيّين ؛ الجاد : عنى المجدود أي نخلا يُحك منه ما يبلغ مائة وَسُق . وفي الحديث : من وبط فرساً فله جاد مائة وَسُق . وفي الحديث : من وبط فرساً هذا في أوسل الإسلام لعزة الحيل وقلتها عندهم . . هذا في أوسل الإسلام لعزة الحيل وقلتها عندهم . . وما عليه جدة " وجداة أي خرقة " . والجدة" : والجدة أي خرقة " . والجدة" : والمحدة " في عنق الكلب ، حكاه تعلب ؛ وأنشد :

لو كنت كلئب قبيص كنت ذا جدَّهِ ، تكون ألمرَّسِ تكون ألمرَّسِ

وجَه بِيدَ تَا السرج والرَّحْل ِ: اللَّبُدُ الذي يَكُنْرَ قُ بهما من الباطن . الجوهري : جَديدَ أَ السَّرْج ما تحت الدَّفتين من الرَّفادة واللَّبُد المُكْنُرَ ق ، وهما جديدتان ؛ قال : هذا مولئد والعرب تقول جَدْبةً السَّرْج .

وفي الحديث: لا بأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً جاداً أي لا بأخذه على سبيل الهزل يويد لا يجبسه فيصير ذلك الهزل ُ حِداً . والحِدا ُ: نقيض ُ الهزل . جَداً في الأمر يَجِدا ُ ويَجَدُ ، بالكسر والضم ، جِدا ً وأَجَدا : حقق . وعذاب جد : محقق مبالغ فيه . وفي القنوت : ونَخش عذابك َ الجِد ً . وجد في أمره يَجِد ُ ويَجُد ُ جَدا ً وأَجَد ً : حقق . والمُعادة: المُعاقَة ُ . وجاده ُ في الأمر أي حاقة ُ . وفلان المُعاقة ُ . وفلان المؤلِّ المؤلِّ . وفلان المؤ عسن "جد" ، وهو على جد" أمر أي عَجلة أمر . والجديث : كان والجديث : الاجتهاد في الأمور . وفي الحديث : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا جد في السيّر جمع بين الصّلاتين أي اهتم "به وأسرع فيه . وجد "به الأمر وأجد أذا اجتهد . وفي حديث أحد : لئن أشهد في الله مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قتل المشركين لير ين الله ما أجد أي ما أجد أي ما أجهد . الأصمعي : يقال أجد الرجل في أمره يجد إذا بلغ فيه جد ، وجد النه المخد ؛ ومنه يقال : فلان جاد فيه عبهد . وقال : أجد "يجد إذا صار ذا مجد واجتهاد . وقولهم : أجد "بها أمر آ أي أجد أمر م جد واجتهاد . وقولهم : أجد بها أمر آ أي أجد أمر م عنيا أي عنيا أي عظم "جد" واجتهاد . وقولهم : في هذا خطر "جد عظم أي عظم "جد" وقولهم : في هذا خطر "جد عظم أي عظم "جد" وجد " وجد " به الأمر " الشد ؛ قال أبو سهم :

أَخَالِدُ لَا يَوضَى عن العبدِ ربُّه ، . إذا جَدَّ بالشيخ العُقوقُ المُصَمَّمُ

الأَصمعي : أَجَدَّ فلان أَمره بذلك أي أَحكَمَه ؛ وأنشد :

## أَجَدُ بِهَا أَمْراً ، وأَيْقَنَ أَنْه ، لها أو لأُخْرى ، كالطَّعِينِ تُرابُها

قال أبو نصر : حكى لى عنه أنه قال أجد بها أمراً ، معناه أجد أمرَه ؛ قال : والأول سماعي ، منه . ويقال : جد فلان في أمره إذا كان ذا حقيقة ومضاء . وأجد فلان السير إذا انكس فيه . أبو عمرو : أجد ك وأجد ك معناهما ما لك أجد منك ، ونصبهما على المصدر ؛ قال الجوهري : معناهما واحد ولا يُتكلم به إلا مضافاً . الأصعي : أجد ك معناه ولا يتكلم به إلا مضافاً . الأصعي : أجد ك معناه أبيجد هذا منك ، ونصبهما بطرح الباء ؛ الليث : من قال أجد ك ، بكسر الجم ، فإنه يستحلفه بجد قال أجد ك ، بكسر الجم ، فإنه يستحلفه بجد قال أجد ك .

وحقيقته ، وإذا فتح الجيم ، استحلفه بجدّه وهو بخته . قال ثعلب : ما أتاك في الشعر من قولـك أجدِدُك ، فهو مفتوح ؛ وفي حديث قس :

## أَجِدَّ كُمَا لَا تَقْضِيانِ كُواكُما

أي أبيجيد منكما ، وهو نصب على المصدر. وأجيد كلا تفعل كذا ، وأجيد ك ، إذا كسر الجيم استحلفه بجيد و وبحقيقته ، وإذا فتحها استحلفه بجيد وببخته ، قال سبويه : أجيد ك مصدر كأنه قال أجيد منك ، ولكنه لا يستعمل إلا مضافاً ؛ قال : وقالوا هذا عربي جد ا ، نصبه على المصدر لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو ؛ قال : وقالوا هذا العالم بيد ألماليم ، وهذا عالم جيد عالم ؛ يريد بذلك التناهي وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الحلال .

وصر عن بجيد وجيدان وجداة وبيجلدان وجلدان وصر م ؟ وجلداة ؟ يضرب هذا مثلا للأمر إذا بان وصر م ؟ وقال اللحياني : صر حت بجيدان وجدا غير منصر ف الأزهري : ويقال صر حت بجيداة غير مضروف ، وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيجدان وبيدان وجلدان وجلدان وجلدان وجلدان وجلدان وجلدان وجلدان وجلدان محراة ، يعني برز الأمر إلى الصحراء بعدما كان محتوماً .

والجُدُّادُ : صفار الشجر ، حكاه أبو حنيفة ؛ وأنشد للطرِ مَّاح :

َنْجُنْتَنِي ثامِرَ جُــدُّادِه ، من فُرادَى بَرَمٍ أَو تُؤامُ

والحُدَّادُ : صغارُ العضاهِ ؛ وقال أبو حنيفة : صغار

الطلح، الواحدة من كل ذلك جُدّادة". وجُدّاد الطلح: صغاره. وكل شيء تعقد بعضه في بعض من الحيوط وأغصان الشجر، فهو جُدّاد"؛ وأنشد بيت الطرماح. والجَندّاد : صاحب الحانوت الذي يبيع الحير ويعالجها، ذكره ابن سيده، وذكره الأزهري عن الليث ؛ وقال الأزهري : هذا حاق التصحيف الذي يستحيي من مثله من ضعفت معرفته، فكيف بمن يدعي المعرفة الثاقبة ? وصوابه بالحاء . والجُدّاد : الحيوط المعقدة يقال لها كدّاد بالفارسية . والجُدّاد النبطية ؛

أَضَاءَ مِظْلَاتُهُ بالسرا ج ِ، والليلُ غامرُ جُدَّادِها

الأزهري: كانت في الحيوط ألوان فغيرها الليل بسواده فصارت على لون واحد . الأصمعي: الجُندَّادُ في قول المسيَّبِ بن عَلَس:

فِعْلَ السريعة بادَوت جُدَّادَها ، قَبْلَ المَساء ، يَهُمُ بالإسراعِ

السريعة : المرأة التي تسرع . وجَسدود : موضع بعينه ، وقيل : هو موضع فيه ماء يسمى الكلاب ، وكانت فيه وقعة مرتين ، يقال الكلاب الأول : يَوْمُ مُ جَدود وهو لِتغلّب على بكر بن وائل ؛قال الشاعر:

أرى إبِلِي عافَت جَدُودَ فَلَم تَذُنَقُ بها قَـطُـرَة ، إلا تَحَلِلَة مُقْسِم وجُد : موضع ، حكاه ابن الأَعرابي ؛ وأنشد : فلو أنها كانت لقاحي كثيرة ، لقد نهلت من ماء جُد " وعَلَـت

 ١ قوله « الاصمى الجداد في قول المسيّب النع » كذا في نسخة
 الأصل وهو مبتدأ بغير خبر وان جعل الحبر في قول المسيب كان سخفاً .

قال: ويروى من ماء حُد"، وهو مذكور في موضعه . وجَد"اء : موضع ؛ قال أبو جندب الهذلي : بَعْيَتْهُمُ مَا بَيْنَ جَدّاء والحَشَى ، وأو ْرَدْ تُهُمْ مَاءَ الأَثْمَيْلِ وعاصِماً

والجُدْجُدُ : الذي يَصِرُ بالليل ، وقال العَدَبِّس : هو الصَّدَى. والجُنْدُبُ : الجُدْجُدُ ، والصَّرصَرُ : صَبَّاحُ الليل ؛ قال ابن سيده : والجُدْجُدُ دُويَئِةٌ على خلقة الجُنْدُب إلا أنها سُويَداء قصيرة ، ومنها ما يضرب إلى البياض ويسمى صرصراً ، وقيل : هو صرار الليل وهو قنقاز وفيه شبه من الجراد ، والجمع الجَداجِدُ ؛ وقال ابن الأعرابي : هي دُويَئِةٌ تعلَقُ الإهاب فَتَا كُنْه ؛ وأنشد :

تَصَيَّدُ شُبَّانَ الرجالِ بِفَاحِمِ غُدافٍ، وتَصطادِينَ عُشَّاً وجُدْجُدا

وفي حديث عطاء في الجِدُ جُد بموت في الوَضوء قال: لا بأس به ؛ قال: هو حيوان كالجراد يُصَوِّتُ بالليل، قيل هو الصَّرْصَرُ . والجُدجُدُ : بَثْرَ تَخْرُج في أصل الحَدَقَة . وكلُّ بَشْرَة في جنن العين تُدعى: الظَّبْظاب . والجُد جُد : الحَر ، قال الطرماح:

حتى إذا صُهْبُ الجنادِبِ ودَّعَتْ نَوْرَ الربيع، ولاحَهُنَّ الجُدْجُدُ

والأَجْدادُ : أَرض لبني مُرَّةَ وأَشْجِعَ وَفَرَارَةَ ؛ قال عروة بن الورد :

فلا وَأَلَتُ للكَ النفُوسُ ، ولا أَتَتَ على رَوضَة الأَجْدادِ ، وَهَيَ جَبِعُ وفي قصة حنين : كإمرار الحديد على الطست ، وهي

٢ قوله «على الطست » وهي مؤتئة النح كذا في النسخة المنسوبة الى المؤلف وفيها سقط . قال في المواهب : وسمعنا صلصلة من السماء كامر إز الحديد على الطست الجديد . قال في النهاية وصف الطست وهي مؤتثة بالجديد وهو مذكر اما لأن تأنيثها النع . مؤنتة بالجديد، وهو مـذكر إما لأن تأنينها غير حقيتي فأوله عـلى الإناء والظرف، أو لأن فعيـلا يوصف به المؤنث بلا علامة تأنيث كما يوصف المذكر، نحو امرأة قبيل وكف خصب، وكقوله عز وجل: إن رحمة الله قربب. وفي حديث الزبير: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال له: احبس المـاء حتى يبلغ الجـد"، قال: هي ههنا المنستاة وهو ما وقع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة في الجدار، ويروى بالذال وسيأتي ذكره،

جود : جَرَدَ الشيَّ يجِرُدُهُ جَرَدًا وجَرَّدَهُ : قَشَره؛ قال :

> كأن فداءها ، إذ جَرَّدُوهُ وطافوا حَوْله ، سُلْلَكُ يَتَمِمُ

ويروى حَرَّدُوهُ ، بالحاء المهملة وسيأتي ذكره . والمر ما جُرد منه : الجُردة أ . وجَرَدَ الجِلنْدَ كَجُردُهُ ، وَجَرَدُ الجِلنْدَ كَجُردُهُ ، وكذلك جَرَّدَه ، وقال طَرقَة :

كسِبْتِ البِماني قِدُّهُ لَم 'يجَرَّدِ ويقال: رَجُلُ أُجْرَدُ لَا شَعْرَ عَلِيهِ .

وثنو ب جَر د ": خَلَق " قَــد سَقَطَ ۚ وَإِنْسِر ۗ هُ ۗ ، وقيل : هو الذي بين الجديد والحَكبَق ؛ قال الشاعر :

> أَجَعَلُنْتَ أَسْمَدَ للرِّمَاحِ دَرَيِئَةً ؟ هَبِلَنْكَ أَمُّكَ ! أَيَّ جَرَّدٍ تَرَ ْقَعُ ُ؟

أي لا تَرْفَع الأَخْلاق وتَتركُ أَسعدَ قد خَرَّفته الرماح فأيُّ . . . تُصلِحُ \ بَعْـدَهُ . والجَرَّدُ :

١ قوله « فأي تصلح » كذا بنسخة الاصل المنسوبة الى
 المؤلف ببياض بين أي وتصلح ولعل المراد فأي أمر أو شأن
 أو شعب أو نحو ذلك.

الحَكَكُنَّ من الثياب، وأَثَنُواب مُرُرُود ؛ قال كُنْكَيَّرُ، عزة :

فلا تَبْعَدَنُ تَحْتَ الضَّرِعِةِ أَعْظُمُ رَمَمُ ، وأَوْابُ هُناكَ جُرُودُ وشَمَلْلَةُ مُجَرَّدَةُ كَذَكَ ؛ قال الهذلي : وأَشْعَتَ بَوْشِي يَ مُشْفَيْنَا أَحَاحَهُ عَدَاتَشِذِ ، فِي جَرَّدَةً ، مُنْمَاحِل

بَوْشِيِّ : كثير العيال . متاحلُ : طويـل . شفينا أحاحَهُ أي فَـنَـلُـناه . والجَـرُ دَةُ ، بالفتح : البُـرُ دَةً ، المُنجَر دَةُ الجُـلـتَـقُ .

وانتجرَدَ الثوبُ أي انسَعَق ولانَ ، وقله جَردَ وانتجرَدَ ؛ وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : ليس عندنا من مال المسلمين إلا جَر دُ هذه القطيفة أي التي انجرَدَ هذه القطيفة أي التي انجرَدَ خَملُها وخَلقَت . وفي حديث عائشة ، وضوان الله عليها : قالت لها امرأة : وأبتُ أي في المنام وفي يدها تشخيه وعلى فتر جها جُريدة من تصغير جَر دَة ، وهي الحر في البالية . والجردُ من الأرض : ما لا يُنشبت ، والجمع الأجارد ، والجردُ ، وفي يصف حمار وحش وأنه يأتي الماء ليلا فيشرب :

يَقْضِي لُبَانَتَهُ اللَّيلِ ، ثم إذا أَضْعَى، تَيَمَّمَ حَزْماً حَوْلُهُ جَرَدُ

والجُرْدُوَّ ، بالضم : أرض مستوية متجرَّدة . ومكان ُ جَرْدُ ، وأجر دُ وجرد ُ ، لا نبات به ، وفضاء أَجْرَدُ ، وأرض جَرْدَاءُ وجَرِدَ ، كذلك ، وقد جَر دَتْ جَرَداً ، والسماء جَرْدَاءُ إذا لم يكن فيها عَنْم من صلّع . وفي حديث أي موسى : وكانت فيها أجارد أمسكت الماء أي مواضع منجر دَة من النبات ؟ ومنه الحديث :

ثَفْتَتَحُ الأَريافُ فيخرج إليها الناسُ ، ثم يَبْعَثُونَ إلى أهاليهم إنكم في أرض جَرَديَّة ؛ قيل : هي منسوبة إلى الجَرَدِ ، بالتحريك ، وهي كل أرض لا نبات بها . وفي حديث أبي حدود : فرميته على جُريداء متنه أي وسطه، وهو موضع القفا المنْجَرِد عن اللحم تصغير الجَرداء .

وسنة جارود": مُقْحِطة" شديدة المَحْل . ورجل" جار ُود": مَشْؤُوم" ، منه ، كأنه يَقْشِر قَوْمَهُ . وجَرَداً : سألهم فمنعوه أو وجَرَداً : سألهم فمنعوه أو أعطر ه كارهين . والجَرد ، مخفف : أخذ ك الشيء عن الشيء حرقاً وستحفاً ، ولذلك سمي المشؤوم جاروداً ، والجارود العبدي " : رجل" من الصحابة واسمه بشر ابن عمرو من عبد القيس ، وسمي الجارود كأنه فر" بإبله إلى أخواله من بني شبان وبإبله داء ، فنشا ذلك الداء في إبل أخواله فأهلكها ، وفيه يقول الشاعر :

لقد جَرَدَ الجارود ُ بِحَرَ بنَ والرَّارِ ومعناه : 'شَيْمَ عليهم ، وقبل : استأصل ما عندهم . وللجارود حديث ، وقد صعب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقتل بفارس في عقبة الطين . وأرض جَرْداء : فضاء واسعة مع قلة نبت . ورجل أَجْرَدُ : لا شعر على جسده . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أنه أجردُ ذو مَسْرَبة ؛ قال ابن الأَثير : الأَجرد الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن ، صلى الله عليه وسلم ، كذلك وإنما أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين ، فإن ضد الأَجْرَد الأَجْرَد حديث صفة أهل الجنة : جُرْدُ مُرُدُ مُرَدُ مُنَكَحُلُون ، وهو الذي على جميع بدنه شعر . وفي حديث أنس : أنه أخرج وخد أَجْرَدُ مُرْدُ مُنَكَحُلُون ، وخي نعلين جَرْداوَيْن فقال : هاتان نعلا رسول الله ، وطي الله عليه وسلم ، أي لا شعر عليهما. والأَجْرَدُ من

الحيل والدواب كاتها: القصيرُ الشعر حتى بقال إنه لأجرَدُ القوائم. وفرس أَجْرَدُ : قصير الشعر ، وقد جَرِدَ وانجرَدَ ، وكذلك غيره من الدواب وذلك من علامات العنق والكرَمَ ، وقولهم : أجردُ القوائم إنما يريدون أَجردُ شعر القوائم ؛ قال : كأن قنودي ، والقيانُ هَوَتْ به من الحَقْبِ ، جَردَاءُ اليدين وثيقُ من الحَقْبِ ، جَردَاءُ اليدين وثيقً ،

وقيل: الأجرد الذي رق شعره وقصر، وهو مدح. وتَجَرَد من ثوبه وانجَرَد : تَعرَّى . سيبويه: انجرد ليست للمطاوعة إنما هي كَفَعَلَمْت كَمَا أَنَّ افْتَقَرَ كَضَعُنْ ، وقد جَرَّده من ثوبه ؛ وحكى الفارسي عن ثعلب: جَرَّده من ثوبه وجرَّده إياه. ويقال أيضاً: فلان حسن الجُرْدة والمجرَّد والمتجرَّد كقولك حَسَن العُرية والمعرَّد عَسَن على .

والتجريد : التعرية من الثياب . وتجريد السيف : انتضاؤه . والتجريد : التشذيب . والتجر د : التعرقي . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان أنور المتجرد أي ما جُرد عنه الثياب من جسده و كشيف ؛ يويد أنه كان مشرق الجسد . وامرأة بَضَة الجردة والمتجرد والمتجرد ، والفتح أكثر، أي بَضَة عند التجرد ، فالمتجرد على هذا مصدر ؛ ومثل هذا فلان وجل حرب أي عند الحرب ، ومن قال بضة المتجرد، بالتهذيب : امرأة من بضة المتجرد إذا كانت بَضَة البَشرة إذا جردت من المتجرد إذا كانت بَضَة البَشرة إذا جردت من

أبو زيد : يقال للرجل إذا كان مُسْتَحْيياً ولم يكن بالمنسط في الظهور : ما أنت بمنجر د السَّلْك . والمتجرّدة : اسم امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة . وفي حديث الشراة : فإذا ظهروا بين النَّهْرَ بَنِ لم يُطاقوا ثم يَقِلُتُونَ حتى يكون آخرهُم لـُصوصاً جر "ادين أي يُعْرُ ون الناسَ ثيابهم ويَنْهَبُونها ؟ ومنه حديث الحجاج ؟ قال لأنس : لأُجَرِ "دَنَاك كما يُجَرَّ دُ الضبُّ أي لأَسْلُخَنَاك سلخ الضبُّ ، لأَنه إِذَا شوي جُرِّدَ من جلده ، ويروى : لأَجْرُ دَنَاك ، بتخفيف الراء .

والجَرَّدُ: أَخَذَ الشيء عن الشيء عَسْفاً وجَرَّفاً ؟ ومنه سمي الجارودُ وهي السنة الشديدة المَحْلُ كأنها نهلك الناس؟ ومنه الحديث: وبها سَرَّحة سُرَّ تحتَها سبعون نبيّاً لم تَقْتَلُ ولم 'تَجَرَّدُ أي لم تصبها آفة نهلك تمرها ولا ورقها ؟ وقيل: هو من قولهم 'جردَتِ نهلك تمرها ولا ورقها ؟ وقيل: هو من قولهم 'جردَتِ الأَرض' ، فهي بُحرودة إذا أكلها الجرادُ .

وجَرَّدَ السيفَ مـن غِمْدهِ : سَلَّهُ . ونجرَّدَت السنبلـة وانجَرَدَتْ : خِرجت من لفائفها ، وكذلك النَّورُ عن كِمامِهِ . وانجردت الإبيلُ من أوبارها إذا سقطت عنها. وجَرَّدَ الكتابُ والمصعفُ : عَرَّاه من الضبط والزيادات والفواتح؛ ومنه قول عبدالله بن مسعود وقد قرأ عنده رجـل فقال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقال : حَبرِّدوا القرآنَ لِيَرْبُوَ فيه صغيركم ولا يَنْأَى عنه كبيركم ، ولا تلبِسوا بِه شيئاً ليسَ . منه ؟ قال ابن عيينة : معناه لا تقرنوا به شيئاً من الأحاديث الـتي يرويها أهـل الكتاب ليكون وحــده مفرداً ، كأنه حشَّهم على أن لا يتعلم أحد منهم شيئاً من كتب الله غيره ، لأن ما خـــلا القرآن من كتب الله تعــالى إنما يؤخــذ عن اليهود والنصارى وهم غــير مأمونين عليها؛ وكان إبراهيم يقول: أراد بقوله حَبر"دوا القرآنَ من النَّقْط والإعراب والتعجيم وما أَشْبِهها ، واللام في ليَرْ بُو َ من صلة جَرِّدوا ، والمعنى اجعلوا القرآن لهذا وخُصُّوه به واقتصُروه عليه،دون النسيان والإعراض عنه لينشأ على تعليمه صفاركم ولا يبعد عن تلاوته وتدبره كباركم .

وتجرّد الحِمارُ : تقدّم الأَثْنَ فخرج عنها . وتجرّد الفرسُ وانجرد : تقدّم الحُمَلْبَة فخرج منها ولذلك فيل : نَضَا الفرسُ الحَيلَ إذا تقدّمها ، كأنه ألقاها عن نفسه كما ينضو الإنسانُ ثوبه عنه . والأجردُ : الذي يسبق الحيل ويننجر دُ عنها لسرعته ؛ عن ابن جني . ورجل من مجرد ، بتخفيف الراء : أخرج من مناله ؛ عن ابن الأعرابي . وتجرد العصير : سكن عليانه . وخمر من جرداء : منجردة من من خارانها وأنفالها ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد للطرماح :

# فلما 'فتَّ عنها الطبن' فاحَتُ ' وصَرَّح أَجْرَ دُ الحُـجَرِ اتِّ صافي

وتجَرَّدُ للأَمر : جَدَّ فيه ، وكذلك تجَرَّد في سيره وانجرَدَ ، ولذلك قالوا : سَنَّرَ في سيره . وانجرَدَ به السيرُ : امتَدَّ وطال ؛ وإذا جَدَّ الرجل في سيره فمضى يقال : انجرَدَ فذهب، وإذا أَجدَّ في القيام بأمر قيل : تجَرَّد لأَمر كذا ، وتجرَّد للعبادة ؛ وروي عن عبر : تجرَّدُ وا بالحج وإن لم 'تحر موا . قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد ما قوله تجرَّدوا بالحج ? قال : تشبَهوا بالحاج وإن لم تكونوا 'حجَّاجاً ، وقال إسحق ان إبراهيم كما قال ؛ وقال ابن شبيل : جرَّدَ 'فلان' ابراهيم كما قال ؛ وقال ابن شبيل : جرَّدَ 'فلان' الم تجرَّدُ ولم 'يقرِنْ .

والجراد : معروف الواحدة كبرادة تقع على الذكر والجرادة والأنثى. قال الجوهري: وليس الجراد بذكر للجرادة وإنما هو اسم للجنس كالبقر والبقرة والتبر والتبرة والحمام والحمامة وما أشبه ذلك ، فحق مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه لئلا يلتبس الواحد المذكر الجمع ؟ قال أبو عبيد : قيل هو سروة "م م دبي ثم غوغاء ثم خيفان مم كشفان ثم جراد ، وقيل : الجراد الذكر والجرادة الأنثى ؟ ومن كلامهم : وأيت جراداً على جرادة كقولهم : وأيت نعاماً على نعامة ؟

قال الفارسي : وذلك موضوع على ما مجافظون عليه ، ويتركون غير و بالغالب إليه من إلزام المؤنث العلامة المشعرة بالتأنيث، وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم واسعاً كثيراً ، يعني المؤنث الذي لا علامة فيه كالعين والقد و والعناق والمذكر الذي فيه علامة التأنيث كالحيامة والحيّة ؛ قال أبو حنيفة : قال الأصعي إذا اصفر "ت الذكور واسودت الإناث ذهب عنه الأسماء إلا الجراد يعني أنه اسم لا يفارقها ؛ وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر أسمائه كما تقدم . وقال أعرابي: قي الجراد إلى أنه آخر أسمائه كما تقدم . وقال أعرابي: تركت جراداً كأنه نعامة جائة .

وجُردت الأرضُ ، فهي مجرودة اذا أكل الجرادُ نَنْتُهَا . وجَرَدَ الجرادُ الأرضَ كَجْرُدُهَا جَرُداً : احْتَنَكَ مَا عليها من النبات فلم يُبق منه شيئاً }وقيل: إنما سمى حراداً بذلك؛ قال ابن سيده: فأما ما حكاه أبو عبيد من قولهم أرضٌ مجرودةٌ ، من الجراد ، فالوجه عندى أن يكون مفعولة من حَبرَ دَها الجرادُ كما تقدم، ولـلآخر أن يعني بها كثرة ُ الجراد، كما قـــالوا أرضٌ موحوشة "كثيرة" الوحش، فيكون على صيغة مفعول من غير فعل إلا بحسب التوهم كأنه 'جردت الأرض أي حدث فيهما الجراد ، أو كأنها 'رميت' بذلك ، فأما الجرادة اسم فرس عبدالله بن 'شرَحْبيل ، فإنما سمت بواحد الجراد على التشبيه لها بهاءكم سماها بعضهم تَضْفَانَةً". وجَر ادة ' العَيَّار: اسم فرس كان في الجاهلية. والجِيرَهُ : أَنْ يَشْرَى جِلْمَهُ الإِنسانَ مِن أَكُلِ الجَرَادِ. وجُرُدُ الإنسانُ ، بصيغة ما لم يُسَمُّ فاعلهُ ، إذا أكل الجرادَ فاشتكى بطنَه ، فهو مجرودٌ . وجَرِدَ الرجل ، بالكسر ، خَبرَ دُمّ ، فهمو خَبر دُ : كَشري حلنه ُ من أكل الجراد . وجرُ دَ الزرعُ : أصابه الجرادُ . وما أدري أي ُ الجراد عارَ و أي أي ُ الناس ذهب به . وفي الصحاح : ما أدري أيُّ خَرَادٍ عارَه .

وجَرادَةُ : اسمُ امرأة ذكروا أنها غَنَتْ رجالاً بعثهم عاد إلى البيت يستسقون فألهتهم عن ذلك ؛ وإياها عنى ان مقبل بقوله :

> بِعَوْراً كَمَا سَحَرَاتُ جَوَادَةٌ شَرْبَهَا، بِغُرُودِ أَيِنامٍ وَلَهْنُو لِينَالِ

والجرادكان: مغنبتان للنعمان؛ وفي قصة أبي رغال: فغنته الجرادكان. التهذيب: وكان بمكة في الجاهلية فينتان بقال هما الجرادتان مشهورتان مجسن الصوت والغناء.

وخيل جريدة: لا رَجَّالَةَ فيهما ؛ ويقال : نَدَبَ القائدُ جَريدَةً من الحَيل إذا لم يُنْهِضُ معهم راجلًا؛ قال ذو الرمة يصف عَيْراً وأَثْنَه :

> ُنِقَلَّبُ ُ بِالصَّبَّانِ قَنُوداً جَرِيدة ۗ ، تَرَامَى بِهِ فِيعانُهُ وأَخاشِبُهُ

قال الأصمعي: الجَريدة ُ التي قد جَرَدَها من الصّغار؛ ويقال: تَنَتَى الْبِلَا جريدة أي خياراً شداداً. أبو مالك: الجَريدة ُ الجماعة من الحيل .

والجاروديَّة ُ: فرقة من الزيدية نسبوا إلى الجارود زياد ابن أبي زياد .

ويقال: تجريدة من الخيل للجماعة جردت من سائرها لوجه. والجريدة: تسعفة طويلة وطبة؛ قال الفاوسي: هي رطبة " منعفة ويابسة " جريدة " ؛ وقيل: الجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة ، وذهب بعضهم إلى اشتقاق الجريدة فقيال: هي السعفة التي تقشر من خوصها كما يقشر القضيب من ورقه ، والجمع تجريد " وجَرائد أن وقيل: الجريدة السعفة ما كانت ، بلغة أهل الحجاز ؛ وقيل: الجريد اسم واحد كالقضيب ؛ قال ان سيده: والصحيح أن الجريد جمع جريدة كشعير وشعيرة ، وفي حديث عمر: الثنتي بجريدة . وفي الحديث:

كتب القرآن في جرائد ، جمع جريدة ؛ الأصعي : هـ و الجريد عند أهل الحجاز ، واحدته جريدة ، وهو الحوص والجردان . الجوهري : الجريد الذي 'يجرد' منه الحوص ولا يسمى جريداً ما دام عليه الحوص ، وإنما يسمى سَعْفاً .

وكل شيء قشرته عن شيء، فقد جردته عنه، والمقشور: مجرود ، وما قشر عنه : 'جرادة .

وفي الحديث : القلوب أربعة : قلب أجرَدُ فيه مثلُ السراج يُوْ هِرْ أَي لِيس فيه غِلَّ ولا غِشُّ ، فهو على أصل الفطرة فنور الإِيمان فيه يُؤهر .

ويوم" جريد وأجرد : تام" ، وكذلك الشهر ؛ عن ثعلب . وعام" جريد أي تام" . وما وأيته ممذ أجردان وجريدان ومنذ أبيضان : يريد يومين أو شهرين تامين .

والمُنجَرَّدُ والجِمُردانُ ، بالضم : القضيب مــن ذوات الحافر ؛ وقيل : هو الذكر معموماً به ، وقيل هو في الإنسان أصل وفيا سواه مستعار ؛ قال جرير :

> إذا رُويِنَ على الخِنْزِيرِ من سَكَرٍ، نادَيْنَ : يا أعظَمَ القِسَّانِ 'جرْدانا

الجمع تجرادين .
والجرَدُ في الدواب : عيب معروف ، وقد حكيت
بالذال المعجمة ، والفعل منه تجرد تجرداً . قال ابن
شيل : الجردُ ورم في مؤخر عرقوب الفرس يعظم
حتى يمنعه المشي والسعي ؟ قال أبو منصور: ولم أسبعه
لغيره وهو ثقة مأمون .

والإجردُ: نبت يدل على الكمأة، واحدته إجردُ أنَّهُ قــال :

بَخِنَيْتُهَا من نَجِنَتَى عَويصٍ ، من منين الإجرد والقصص

النضر : الإجريدُ بقل يقال له حب كأنه الفلفل، قال:

ومنهم من يقول إجرد"، بتخفيف الدال ، مثل إثمد، ومن ثقل ، فهو مثل الإكثبير" ، يقال : هو إكثبير" قومه .

وجُرادُ : اسم رملة في البادية . وجُراد وجَراد وجُراد وجُراد وجُراد عَ : أسماء مواضع ؛ ومنه قول بعض العرب: تركت جَراداً كأنها نعامة باركة والجُراد والجُراد ؛ بالخم : اسم رملة بأعلى البادية . والجارد وأجارد ، بالخم : موضعان أيضاً ، ومثله أباتر . والجُراد : موضع في ديار تميم . يقال : جَردُ القصيم والجارود والمجرد وجارود أسماء رجال . ودَرابُ جِرد : موضع . فأما قول سيبويه : فدراب جرد كدجاجة ودراب جردين سيبويه : فدراب جرد كدجاجة ودراب جردين كدجاجتين فإنه لم يرد أن هنالك دراب جردين ، وإنما يريد أن جرد بمنزلة الهاء في دجاجة ، فكما تجيء بعد الهاء في قولك دجاجتين كذلك تجيء بعلم التثنية بعد جرد ، وإنما هو تمثيل من سيبويه لا أن يما التثنية بعد جرد ، وإنما هو تمثيل من سيبويه لا أن دراب جردين معروف ؛ وقول أبي ذؤيب :

تدلئى عليها بين سِب وخَيْطَة مِ بِجَرْدَاءَ ، مِثْلِ الوَكْفِ يَكْنُبُو عُوابُهُا

يعني صغرة ملساء ؟ قال ابن بري يصف مشتاراً للعسل تدلى على بيوت النحل . والسب : الحبل . والحيطة : الوتد . والهاء في قوله عليها تعود على النحل . وقوله : بجرداء يويد ب م صخرة ملساء كما ذكر . والوكف : النطع شبهها به لملاستها ، ولذلك قال : يكبو غرابها أي يزلق الغراب إذا مشى عليها ؛ التهذيب : قال الرياشي أنشدني الأصعمي في النون مع الميم :

ألا لها الوكل على مُمبين ، على مبين جرد القصيم قال ابن بري : البيت لحنظلة بن مصبح، وأنشد صدره: يا دِينها اليومَ على مُمبين

مبين : اسم بثر ، وفي الصحاح : اسم موضع ببلاد تميم . والقَصِيم : نبت .

والأَجارُدة من الأرض: ما لا يُنْبِتُ ؛ وأنشد في مثل ذلك:

بطعنُنُها مجَنْجَر من لحم ، تحت الذُّنابي في مكان ٍ سُخْن

وقيل : القَصيم موضع بعينه معروف في الرمال المتصلة عجبال الدهناء . ولبن أَجْرَدُ : لا رغوة له ؛ قال الأعشى:

ضَمِنتُ لنــا أعجازَه أرماحُنا ، مِلَة المراجِلِ، والصريحَ الأَجْرَدا

**جرهد :** الجَـر هـُدة : الوحَـى في السير .

واجْرَهَدَ في السير : استمر . واجْرَهَدَ القومُ : قصدوا القصدة . واجرهد الطريقُ : استمر وامتد ؟ قال الشاعر :

على صمود النَّقْب 'مجْرَهد"

واجرهد" الليل : طال . واجرهد"ت الأرض : لم يوجد فيها نبت ولا مرعى . واجرهد"ت السنة : اشتد"ت وصعت ؛ قال الأخطل :

> مَساميع ُ الشّتاء إذا اجرهد"ت ، وعز"ت عنــد مَقْسَسِها الجَـزُ ور َ

> > أي اشتد"ت وامتد" أمرها .

والمُنجَرُ هِدُ : المُسْمَرِعُ في الذهابِ ؛ قال الشاعر : لم 'تراقب 'هناك ناهلــّة الوا شين ، لما اجْرَ هَدُ" ناهلــُهـا

أبو عمرو: الجُرْهُدُ السَّيَارِ النَّشِطِ. وَجَرْهَدُ: امم. جسد : الجسد : جسم الإنسان ولا يقال لفيره مسن الأجسام المفتذية ، ولا يقال لفير الإنسان جسد من خلق الأرض. والجَسَد: البدن، تقول منه : تَجَسَّد، كما تقول من الجسم : تجسَّم . ان سيده : وقد يقال

للملائكة والجنّ حسد ؛ غـيوه : وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجنّ بمــا يعقل ، فهو جسد . وكان عجـل بني إسرائيل جسداً يصيـح لا بأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجن ؛ قـال عز وجـل : فأخرج لهم عجلًا جسداً له خـوار ؛ جسداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسد ، وإن شئت حملته على الحذف أي ذا جسد ، وقوله : له خُوار ، يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجـل وأن تكون راجعة إلى الجسد ، وجمعه أجساد ؛ وقال بعضهم في قوله عجلًا جسداً ، قال : أحمر من ذهب ؛ وقال أَبُو إسحق في تفسير الآية : الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط . وقال في قوله : وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ؛ قال : جسد واحد يُنْشَى على جماعة ، قال : ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلاً ليأكلوا الطعام ، وذلك أنهم قالوا : ♦ لهذا الرسول يأكل الطعام ? فأعلموا أن الرسل أجمعين بأكلون الطعام وأنهم يموتون . المبرد وثعلب : العرب إذا جاءت بين كلامين بجحدين كان الكلام إخباراً، قالاً : ومعنى الآية إنما جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام ، قالا : ومثله في الكلام ما سمعت منك ولا أُقبل منك، معناه إنما سمعت منك لأقبل منك ، قالا : وإن كان الجحــد في أول الكلام كان الكلام مجموداً جحــداً حققاً ، قالا : وهو كقولك ما زيد بخارج ؛ قال الأزهري : جعـل الليث قول الله عز وجـل : وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعمام كالملائكة ، قال : وهو غلط ومعناه الإخبار كما قال النحويون أي جعلناهم جسدًا ليأكلوا الطعام ؛ قال : وهذا يدل على أن ذوي الأجساد يأكلون الطعام، وأن الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام وليسوا جسداً ، فإن ذوي الأجساد يأً كلون الطعام. وحكى اللحياني : إنها لحسنة الأجساد،

كأنهم جعلوا كل جزء منها جسداً ثم جبعوه على هذا. والجاسد من كل شيء : ما اشتد ويبس . والجسك والجسيد والجسيد والجسيد والجسيد والجسيد والجسيد والجسيد ومنه قبل للثوب : مُجَسَّد إذا صبغ بالزعفران . ابن الأعرابي : يقال للزعفران الرَّيْهُقان والجساد ؟ الليث : الجساد الزعفران ونحوه من الصبغ الأحمر والأصفر الشديد الصفرة ؟ وأنشد : حسادين من لو نين ورس وعند

والثوب المُبَعَسَد ، وهو المشبع عصفراً أو زعفراناً . والمُبَعِسَد : الأحبر . ويقال : على فلان ثوب مشبع من الصبغ وعليه ثوب مُقداً م ، فإذا قام قياماً من الصبغ قيل : قد أجسد ثوب فلان إجساداً فهو مُجْسَد ؛ وفي حديث أبي ذر : إن الرأته ليس عليها أثر المجاسد ؛ ابن الأثير : هو جمع مجسد ، بضم الميم ، وهو المصبوغ المشبع بالجسك وهو الزعفران والعصفر . والجسد والجساد : الزعفران أو نحوه من الصبغ . وثوب مُجْسَد ومُجَسَد : مصبوغ بالزعفران ، وقيل : هو الأحمر . والمجسد : ما أشبع صبغه من الثياب ، والجمع عجاسد ؛ وأما قول مليح الهذلي :

كأن ما فوقتها ، مما عُلينَ به ، دِمَاءُ أَجُوافِ بُدُنْ ، لُونُهُا جَسِد

أراد مصبوعاً بالجساد ؛ قال ابن سيده : وهو عندي على النسب إذ لا نعرف لجسيد فعلًا . والمجاسد جمع مجسد ، وهو القميص المشبع بالزعفران الليث : الجسد من الدماء ما قد يبس فهو جامد جاسد ؛ وقال الطرماح يصف سهاماً بنصالها :

فراغ عواري اللّبط؛ تكسّى ظباتها سببائب ، منها جاسِد ونتجيع قوله : فراغ هو جمع فريغ للعريض ؛ يصف سهاماً

وأن نصالها عريضة . والليط : القشر ، وظباتهـا : أطرافها. والسبائب: طرائق الدم. والنجيـع: الدم نفسه. والجاسد: اليابس. الجوهري: الجسد الدم ؛ قال النابغة:

وما هُريقَ على الأنصابِ من جَسَلَة والجِسد:مصدر قولك جسِد به الدم بجسَد إذا لصق به، فهو جاسد وجسِد ؛ وأنشد بيت الطرماح : « منها جاسد ونجيع » وأنشد لآخر :

## بساعدیه جَسِـد مُورَّس ' ، من الدمـاء ، ماثع وَیکیِس '

والمجسد : الثوب الذي يلي جسد المرأة فتعرق فيه . ابن الأعرابي : المجاسد جمع المجسد ، بكسر المم ، وهو القييص الذي يلي البدن . الفر"اء : المجسد والمنجسد واحد ، وأصله الضم لأنه من أجسد أي ألزق بالجسد ، إلا أنهم استثقلوا الضم فكسروا المم ، كما قالوا للمطرف مطرف ، والمنصحف مصحف . والجنساد : وجع يأخذ في البطن يسمى بيجيدق . وصوت مُجَسد : مرقوم على محسنة ونغم .

الجوهري : الحكسك ، بريادة اللام ، اسم صنم وقد ذكره غيره في الرباعي وسنذكره .

حضه : دوی أبو تراب دجل جَلْد ، ویبدلون اللام ضادر فیقولون : رجل جَضْد .

جعد: الجعد من الشعر: خلاف السبط، وقيل هو القصير؛ عن كراع. شعر جعد: بَيِّنُ الجُمُعودة، جَعَد جُعُد وَعَد وجَعَده صاحب تجعيداً، ودجل جعد الشعر: من الجعودة، والأنثى جعْدة، وجمعهما جعاد؛ قال معقل بن خويلد:

١ لم نجد هذه اللفظة في اللسان ، ولعلها فارسية .

لا مرقوم على تحسنة ونغم » عبارة القاموس وصوت مجسد
 كمظلم مرقوم على نفات ومحنة . قال شارحه : هكذا في النسخ ،
 وفي بعضها على محسنة ونغم وهو خطأ .

. . . . وسُود جعاد الرقا بِ ، مثْلَــَهُمُ يُرهَـبُ الراهِـبُ<sup>١</sup>

عنى من أسرت هذيل من الحبشة أصحاب الفيل، وجمع السلامة فيه أكثر .

والجَعْد من الرجال : المجتمع بعضه إلى بعض ، والسبط : الذي ليس بمجتمع ؛ وأنشد :

قالت سليمى: لا أحب الجَعَدين، ولا السَّباطَ ، إنهم مَنَـاتِـين وأنشد ابن الأعرابي لفُرعان التميمي في ابنه مَناذل

حين عقه :

وربَّيْنَهُ حتى إذا ما تركتُه أذا القوم، واستغنى عن المسح شاربُه وبالمَحْض حتى آضَ جَعْد ٱعنَطْنَطَاً، إذا قام ساوى غاربَ الفَحْل غارِبُه

فجعله جعداً، وهو طويل عنطنط ؛ وقيل : الجَـعُــدُ الْحَفيفِ من الرجال ، وقيل : هو المجتمع الشديد ؛ وأنشد ببت طرفة :

أنا الرجل' الجَعَدُ الذي تعرفونه؟ وأنشد أبو عبيد :

يا رُبِّ جَعْدٍ فيهم ، لو تَدْرِين ، يَضْرِبُ ضَرْبِ السَّبطِ المقادِيمُ

قال الأزهري: إذا كان الرجل مداخلًا مُدْمَج الحُلق أي معصوباً فهو أشد لأسره وأخف إلى منازلة الأقران، وإذا اضطرب خلقه وأفرط في طوله فهو إلى الاسترخاء ما هو. وفي الحديث: على ناقة جَعْدة أي مجتمعة الحلق شديدة. والجُعْد إذا ذهب به مذهب المدح فله معنيان مستحبان: أحدهما أن يكون معصوب

لا وسود » كذا في الأصل بمذف بعض الشطر الأول .
 لا إلى إلى المسترب .

الجوارح شديد الأسر والحلق غير مسترح ولا مضطرب، والثاني أن يكون شعره جعداً غير سبط لأن سبوطة الشعر هي الفالبة على شعور العجم من الروم والفرس، وجعودة الشعر هي الفالبة على شعور العرب، فإذا مدح الرجل بالجعد لم يخرج عن هذين المعنيين. وأما الجعد المذموم فله أيضاً معنيان كلاهما منفي عمن عدح: أحدها أن يقال رجل جعد إذا كان قصيراً متردد الحلق، والثاني أن يقال رجل جعد إذا كان بخيلا لئيماً لا يتبض حَجَره، وإذا قالوا رجل جعد السبوطة فهو مدح، إلا أن يكون قلطاً مُفَلَفلًا السبوطة فهو مدح، إلا أن يكون قلطاً مُفلَفلًا كشعر الزوج والثوبة فهو حيننذ ذم ؟ قال الراجز:

قد تَيَّسَتْنِي طَفْلَة ﴿ أَمْلُودُ بِفَاحِمٍ ۚ ﴾ زَيَّنَـه ۚ التَّجْعِيــد ْ

وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به جَعْداً ؟ قال ابن الأثير : الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذمّاً، ولم يذكر ما أراده الذي ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث الملاعنة هل جاء به على صفة المدح أو على صفة الذم . وفي الحديث : أنه سأل أبا رُهُم الغفادي : أنه سأل أبا رُهُم الغفادي : الحِمل النَّفَر السود الحِماد ؟ ويقال الكريم من الرجال : جعد ، فأما إذا قيل فلان جَعْد اليدين أو جعد الأنامل فهو البخيل ، وربا لم يذكروا معه اليد؟ قال الراجز :

لا تَعْذُ لِينِي بِضُرُبٍّ جَعْدًا

ورجل جَعْد اليدين : بخيل . ورجل جعد الأصابع : قصيرها ؛ قال :

من فائض الكفين غير جعد

وقَدَامٌ جُعَدَةٌ : قصيرة من لؤمها ؛ قال العجاج :

لا عاجرِز الهَوْء ولا جَعْد القَدَمْ

قال الأصمعي: زعبوا أن الجعد السغي ، قال: ولا أعرف ذلك. والجعد: البغيل وهو معروف ؛ قال كثير في السخاء بمدح بعض الحلفاء:

> إلى الأبيض الجَعْدِ ابنِ عاتِكة الذي له فَضَلُ مُلْكُ ٍ، في البرية ، غالب

قال الأزهري: وفي شعر الأنصار ذكر الجعد، وضع موضع المدح، أبيات كثيرة، وهم من أكثر الشعراء مدحاً بالجعد.وتراب جعد ند، وتررئ جعد مثل تعد إذا كان ليناً. وجعد الثرى وتجعد: تقبض وتعقد. وزبد جعد: متراكب مجتمع وذلك إذا صار بعضه فوق بعض على خطم البعير أو الناقة، يقال: جعد اللغام؛ قال ذو الرمة:

تَنْجُو إذا جَعَلَت تَدْمَى أَخِشْتُهَا ، واعْتَمَ بالزُّبَدِ الجَعْدِ الحراطيمُ

تنجو: تسرع السير. والنجاء: السرعة. وأخشتها جمع خشاش، وهي حكثقة تكون في أنف البعير. وحَيِس جَعْد ومُجَعَد: غليظ غير سبط؛ أنشد ابن الأعرابي:

خِدَامِيَّة 'أَدَت لها عَجْوَءَ 'الثَّرِي، وَتَخْلِط ُ بِالمَّاقَنُوطِ حَبْساً 'مجَعَّدا

رماها بالقبيح يقول : هي مخلطة لا تختار من يواصلها ؟ وصلتيان مجعد وبُهمسَى جعدة بالغوا بهما . الصحاح: والجعد نبت على شاطىء الأنهار .

والجعدة : حشيشة تنبت على شاطىء الأنهار وتجمَّد ُ. وقيل : هي شجرة خضراء تنبت في شعاب الجبال بنجد، وقيل : في القيعان ؛ قال أبو حنيفة : الجعدة خضراء وغبراء تنبت في الجبال ، لها رعْنَة مثل رعثة الديك طيبة الربح تنبت في الربيع وتبس في الشتاء ، وهي

من البقول يحشى بها المرافق ؛ قال الأزهري : الجعدة بقلة برية لا تنبت على شطوط الأنهاد وليس لها دعة ؛ قال : وقال النضر بن شيل هي شجرة طيبة الريح خضراء كلا قضب في أطرافها غر أبيض تحشى بها الوسائد لطيب ويجها إلى المرارة ما هي ، وهي جهيدة يصلح عليها المال ، واحدتها وجماعتها جعقدة ؛ قال : وأجاد النضر في صفتها ؛ وقال النضر : الجعاديد والصعادير أول ما تنفتح الأحاليل باللباً ، فيخرج شيء أصفر غليظ يابس فيه رخاوة وبلل ، كأنه جبن ، فيسند لص من الطئبي مصعر را أي يخرج مدحرجاً ، وقيل : يخرج اللبا أول ما يخرج مصعاً ؛ الأزهري : الجعدة ما بين صينفي الجدي من اللباً عند الولادة .

والجُعودة في الحد: ضد الأسالة، وهو ذَم أيضاً. وخدً جعد: غير أسيل. وبعير جعد: كثير الوبر جعده. وقد كني بأبي الجعد والذئب يكنى أبا جَعْدة وأبا مجعادة وليس له بنت تسمى بذلك؛ قال الكمست يصفه:

> ومُسْتَطَعْمِمِ 'يَكُنَّى بغيرِ بناته ، جَعَلَنْت له حظتًا من الزاد أوفرا

> > وقال عبيد بن الأبرص :

وقالوا هي الحبر 'تكنى الطلا ، كا الذئب' يُكنى أبا جَعْدُ.

أي كنيته حسنة وعبله منكر . أبو عبيد يقول : الذئب وإن كني أبا جعدة ونو"ه بهذه الكنية فإن فعله غير حسن ، وكذلك الطلا وإن كان خاثراً فإن فعله فعل الحمر لإسكاره شاربه ، أو كلام هذا معناه . وبنو جَعْدة : حيّ من قيس وهو أبو حيّ من العرب هو جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،

وجُعادة : قبيلة ؛ قال جرير :

منهم النابغة الجعدي .

أما تَرَيْني قد فَنَيْتُ '، وغاضي ما نِبلَ من بَصَري، ومن أَجْلادي ?

غاضني: نقصني . ويقال: فلان عظيم الأجلاد والتجاليد إذا كان ضغماً قوي الأعضاء والجسم ، وجمع الأجلاد أجالد وهي الأجسام والأشخاص . ويقال : فلان عظيم الأجلاد وضئيل الأجلاد ، وما أشبه أجلاد ، بأجلاد أبيه أي شخصه وجسمه ؛ وفي حديث القسامة أنه استحلف خمسة نفر فدخل رجل من غيرهم فقال : ردُّوا الإيمان على أجالِد هم أي عليهم أنفسهم ، وكذلك التجاليد ؛ وقال الشاعر :

يَنْبِي، تَجَالِيدي وأَقتادَها، ناوٍ كرأس الفَدَن ِ المُـثْوَيَدِ

وفي حديث ابن سيربن: كان أبو مسعود تُشْبه تجاليدُه عَباليدُه عَباليدُه عَبر أي جسمُه جسمَه . وفي الحديث : قوم من جلّدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا ؛ وقول الأعشى: وبَيْداءَ تَحْسَبُ آرامَها رحالَ إياد بأجلادها

قال الأزهري : هكذا رواه الأصمعي ، قال : ويقال ما أشبه أجلادًه بأجلاد أبيه أي شخصه بشخوصهم أي بأنفسهم ، ومن رواه بأجيادها أراد الجودياء بالفارسية

ب نفسهم ، ومن رود و سيدله ارك بو يه به ك الكساة . وعظم مُجَلَّد : لم يبق عليه إلا الجلد ؛ قال :

أقول لِحَرَّ فَ أَذْهَبَ السَّيْرُ نَحْضَهَا ، فلم يَيْق منها غير عظم مُجَلَّد: خِدي بِي ابتلاكِ اللهُ بالشَّوْق والهَوَى ،

وشاقتك تَحْنانُ الْحَمَامُ الْمُغَرِّدِ وجَلَّدَ الْجِزُورِ: نزع عنها جلدها كما تسلخ الشاة ، وخص بعضهم به البعير . التهذيب : التجليد للإبـل عنزلة السلخ للشاء . وتجليد الجزور مثل سلخ الشاة ؛ · فَوارِسُ أَبْلُـوْ ا فِي جُعادة مَصْدُقاً ، وأَبْكَوْ ا عُيُوناً بالدُّموع السَّواجِمِ

وجُعَيْدُ: أمم ، وقيل : هو الجعيد بالألف واللام فعاملوا الصفة \ .

جلد: الجِلْدُ والجِلَدَ : المَسْكُ من جميع الحيوان مثل شِبْه وشَبَه ؛ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، حكاها ابن السكيت عنه ؛ قال : وليست بالمشهورة ، والجمع أجلاد وجُلود والجِلْدُة أخص من الجلد ؛ وأما قول عبد مناف بن ربع الهذلي :

إذا تَجاوَبَ نَوْحُ قامنا معه ، ضرباً أليماً بسبنت يلعُمَجُ الجِلِدا

فإنما كسر اللام ضرورة لأن للشاعر أن مجرك الساكن في القافية بجركة ما قبله ؛ كما قال :

علَّمنا إخوانيا بنو عِجِلُ 'شرب النبيذ ، واعتقالاً بالرَّجِلُ

وكان ابن الأعرابي يرويه بالفتح ويقول : الجِلند والجَلَد مِثْلُ مِثْلُ ومَثَلٍ وشَبّه وشَبّه ؟ قال ابن السكيت : وهذا لا أيعرف، وقوله تعالى ذاكراً لأهل النار : حين تشهد عليهم جوارحهم وقالوا لجلودهم ؛ قيل : معناه لفروجهم كنى عنها بالجُلود؟ قال ابن سيده : وعندي أن الجلود هنا أمسوكهم التي تباشر المعاصي ؟ وقال الفر"اءً : الجِلند كما قال عز وجل : تباشر المعاصي ؟ وقال الفر"اءً : الجِلد كما قال عز وجل : أو جاءً أحد منكم من الغائط ؟ والغائط : الصحراء ، والمراد من ذلك : أو قضى أحد منكم حاجته . والجِلدة : الطائفة من الجِلد . وأجلاد الإنسان والجلدة : الطائفة من الجِلد . وأجلاد الإنسان وذلك لأن الجلد محيط بهما ؟ قال الأسود بن يعفر : وذلك لأن الجلد محيط بهما ؟ قال الأسود بن يعفر :

يقال جَلَّدَ جزوره ، وقلما يقال : سلخ . ابن الأعرابي : أحزرت الضأن وحَلَقَتُ المعزى وجلَّدت الجمل ، لا تقول العرب غير ذلك .

والجَلَدُ : أَن يُسلَخَ جَلَدُ البعيرِ أَو غيرِه من الدوابِ فيُلْئَبَسَهُ غيرِه من الدوابِ ؛ قال العجاجِ يصف أُسدًا:

# كأنه في جَلَدٍ مُرَفَّلُ

والجُلَد : جِلْد البو محشى ثُمَاماً ويخيل به للناقة فتحسبه ولدها إذا شبته فترأم بذلك على ولد غيرها . غيره : الجُلَد أن يسلخ جِلْد الحوار ثم يحشى غاماً أو غيره من الشجر وتعطف عليه أمه فترأمه . الجوهري : الجُلَد جِلْد حوار يسلخ فيلس حواراً آخر لتشهه أم المسلوخ فترأمه ؛ قال العجاج :

# وقد أراني للغَواني مصيدا مُلُاوَةً ، كأنَّ فوقي جَلَدا

أي يوأمنني ويعطفن علي كما ترأم الناقة الجَلَكَ . وجلَّد البوَّ: ألبسه الجِلْمُد . التهذيب : الجِمَلُـد غشاء جسد الحيوان ، ويقال : جلَّدة العين .

والمجلدة: قطعة من جلد تمسكها النائحة بيدها وتلطم بها وجهها وخدها، والجمع مجاليد؛ عن كراع؛ قال ابن سيده: وعندي أن المجاليد جمع ميجلاد لأن مفعلا ومفعالاً يعتقبان على هذا النحو كثيراً. التهذيب: ويقال لميلاء النائحة ميجلد، وجمعه مجالد؛ قال أبو عبيد: وهي خرق تمسكها النوائح إذا نحن بأيدين ؛ وقال عدي بن زيد:

إذا ما تكرَّفْتَ الحَلَيْقةَ لامْرَى، ، فلا تَغْشَهَا ، واجْلِد صواها بمِجْلَد

أي خذ طريقاً غير طريقها ومذهباً آخر عنها ، واضرب ١ قوله « أحزرت » كذا بالاصل بحاء نراء مهملتين بينها معجمة ، وفي شرح القاموس أجرزت بمجمتين بينهما مهملة .

في الأرض لسواها .

والجَلْد، مصدر جَلَده بالسوط بَجْلِد، جَلَد، والمِرَة جَلِيد وجليدة ؛ كلناهما عن اللحياني، ضربه . وامرأة جليد وجليدة ؛ كلناهما عن اللحياني، أي مجلودة من نسوة جليدى وجلائد ؛ قال ابن سيده : وعندي أن جليدى جمع جليد ، وجلائد وأصاب جمع جليدة . وجلكة الحد جليدة . وفرس مُجليد : جليده كقولك رأسه وبطئنه . وفرس مُجليد : لا مجزع من ضرب السوط . وجلك ثن به الأرض أي صرعته . وجلك به الأرض : ضربها . وفي الحديث : أن رجلًا طلب إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن أن رجلًا طلب إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي معه بالليل فأطال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن في الصلاة فجليد بالرجل نوماً أي سقط من شدة النوم . في الصلاة فجليد به أي رمي إلى الأرض ؛ ومنه حديث يقال : جليد به أي رمي إلى الأرض ؛ ومنه حديث الزبير: كنت أتشد د فيُجلك ني أي يغلبني النوم حتى ويقال : جلك ته بالسيف والسوط جكداً إذا ضربت جلدة .

والمُتَالدوا . وفي الحديث : فنظر إلى مُحْنَلَد القوم واجْنَلدوا . وفي الحديث : فنظر إلى مُحْنَلَد القوم فقال: الآن حَمِي الوَطِيس'، أي إلى موضع الجلاد، وهو الضرب بالسيف في القتال . وفي حديث أبي هريرة في بعض الروايات : أينما رجُل من المسلمين سبَبْتُه أو لعنته أو تجلده ، هكذا رواه بإدغام الناء في الدال ، وهي لغة . وجالدناهم بالسيوف مُجالدة وجلاداً : خادبناهم . وجلداته الحية : لدغته ، وخص بعضهم به الأسود من الحيات ، قالوا : والأسود يَجُلد، بذنبه .

والجَلَد: القوة والشدة. وفي حديث الطواف: لِيَرَى المشركون جَلَدَهم ؛ الجَلَدَ القوّة والصبر ؛ ومنه حديث عمر: كان أَخُوفَ جَلْدًا أَي قوياً في نفسه وجسده. والجَلَدُ: الصلابة والجَلَادة ؛ تقول

منه : جَلَدُ الرجل ، بالضم ، فهو جَلَمُه جَلَيْدُ وبَيِّنُ ُ الجَلَكُ والجَلَلادَة والجُلُودة .

والمَجْلُود ، وهو مصدر : مثل المحلوف والمعقول ؛ قال الشاعر :

واصبير فإنَّ أخا المَجْلُودِ من صَبَرًا

قال : وربما قالوا رجل جَضْد ، يجعلون اللام مع الجيم ضاداً إذا سكنت . وقوم جُلْد وجُلْداء وأجلاد وجِلاد ، وقد جَلُد جَلادة وجُلُودة ، والاسم الجُلَدُ والجُلُودُ .

وَالنَّجَلُنُد : تَكُلُف الجَلَادة . وَتَجَلَّدَ : أَظَهْرِ الجَلَادة . وَتَجَلَّدَ : أَظَهْرِ الجَلَادة .

وكيف تَجَلُّكُ الأقوام عنه ، ولم 'بقْتَلْ به الثَّأْرُ المُنْهِ ؟

عداه بعن لأن فيه معنى تصبر .

أبو عبرو : أَحْرَاجِنْهُ لَكَذَا وَكَذَا وَأُوجِينَهُ وَأَجَيْنَهُ وَأَجْيَنَهُ وَأَدْغَمَنْهُ إِذَا أَحْوِجَه إِلَيه . وَأَجْلَلَهُ : الغليظ من الأرض . والجَلَلَد : الأرض الصُّلْمَة ؛ قال النابغة :

إلا الأواري لأباً ما أَبَنْتُهَا ، والنَّوْيُ كالحوض بالمظلومة الحَلَدِ وكذلك الأَجْلَد ؛ قال جرير :

أجالت عليهن الروامس بعثدنا دُقاق الحصي، من كل سَهْلٍ، وأَجْلُـدا

وفي حديث الهجرة: حتى إذا كنا بأرض جَلَدة أي صُلْبة ؛ ومنه حديث سراقة: وحل بي فرسي وإني لفي جَلَد من الأرض. وأرض جَلَد: صلبة مستوية المتن غليظة ، والجمع أجلاد ؛ قاله أبو حنيفة: أرض جَلَد ، بفتح اللام، وجَلَدة ، بتسكين اللام، وقال مرة: هي الأجالد، واحدها جَلَد ؛ قال ذو الرمة:

فلما تَقَضَّى ذاك من ذاك ، واكتَسَت مُلاةً من الآل المِنانُ الأَجالِدُ اللّبِ : هذه أَرض جَلَدَة ومكان جَلَدَة 10 ومكان جَلَدَة 10 ومكان جَلَدَة 10 ومكان جَلَدَة 10 ومكان

أدينُ وما ديني عليكم بِمَغْرَم ، ولكن على الجُـُر دِ الجِلادِ القَراوِح

قال ابن سيده: كذا رواه أبو حنيفة ، قال : ورواه ابن قتيبة على الشم ، واحدتها جَلَّدَة . والجِلادُ من النخل : الكبار الصّلاب ، وفي حديث علي "، كر "م الله تعالى وجهه : كنت أد لنو بتَمْرة اشترطها جَلَّدة ؟ الجَلَّدة ، بالفتح والكسر : هي اليابسة اللحاء الجيدة . وقرة جَلَّدة : صُلْبة مكتنزة ؟ وأنشد :

وكنتُ ، إذا ما قُرْب الزادُ ، مولَّعاً بكل كُميَّت حَلَّدة فِي لَم تُوسَّف والجِلادُ من الإبيل : الغزيرات اللبن ، وهي المَجالبد، وقبل : الجِلادُ التي لا لبن لها ولا نِتاج ؛ قبال :

وحارَدَتِ النُّكُنْدُ الجِلادُ ، ولم يكنُ لِعُقْبَةَ قِدْرُ المُسْتَعَيرِ بن مُعْقِب

والجَلَد : الكبار من النوق التي لا أولاد لها ولا ألبان ، الواحدة بالهاء ؛ قال محمد بن المكرم : قوله لا أولاد لها الظاهر منه أن غرضه لا أولاد لها صغار تمدر عليها ، ولا يدخل في ذلك الأولاد الكبار ، والله أعلم . والجَلَد ، بالتسكين : واحدة الجِلاد وهي أدسم الإبل لبناً . وناقة جَلَدة : مدرار ؛ عن ثعلب ، والمعروف أنها الصلة الشديدة . وناقة جَلَدة تعليد

١ قوله « ومكان جلدة » كذا بالاصل وعبارة شرح القاموس؛ وقال
 الليث هذه أرض جلدة وجلدة ومكان جلد .

ونوق جَلَدات ، وهي القوية على العسل والسير . ويقال للناقة الناجية : جَلَـٰد َة وإنها لذات مَجْلود أي فيها جَلادَة ؛ وأنشد :

> من اللواتي إذا لانتَ عربكَتُها ، يَبْقَى لَمَا بعدَها أَلُّ ومَجْلُود

قال أبو الدقيش: يعني بقية جلدها. والجلك من الغضم والإبل: التي لا أولاد لها ولا ألبان لها كأنه اسم للجمع ؛ وقيل: إذا مات ولد الشاة فهي جلك وجمعها جلك وقيل: الجلك وألجلك الشاة التي يموت ولدها حين وقيل: الجلك وألجلكة الشاة التي يموت ولدها حين تضعه. الفراه: إذا ولدت الشاة فمات ولدها فهي شاة جلك ، ويقال لها أيضاً جلكة ، وجمع جلكة جلك وجلك الدن والجلك من الإبل: الكبار التي لا صغار ولا ولد. والجلك من الإبل: الكبار التي لا صغار فيها ؛ قال:

تُواكلُتُهَا الأَزْمَانُ حَتَى أَجَاءَهَا إلى جَلَدٍ مِنهَا قَلْيُلِ الْأَسَافِلِ

قال الفراء: الجَلَدُ من الإبل التي لا أولاد معها فتصبر على الحر والبود ؛ قال الأزهري : الجَلَد التي لا ألبان لها وقد ولى عنها أولادها ، ويدخل في الجَلَد بنات اللبون فما فوقها من السن ، ويجمع الجَلَدَ أَجُلادُ وأَجالِدُ ، ويدخل فيها المخاص والعشار والحيال فإذا وضعت أولادها زال عنها اسم الجَلَد وقيل لها العشار واللقاح ، وناقة جَلَدة : لا تُبالي البرد ؛ قال رؤبة :

ولم 'يدرِوُوا جَلَنْدَةَ ' يُرْعِيسا وقال العجاج :

كَأَنَّ جَلَّداتِ المِخاضِ الأَبْال ، يَنْضَعَنَ فِي حَمْأَتِهِ بِالأَبُوال ،

من صفرة الماء وعهد محتال

أي متغير من قولك حال عن العهد أي تغير عنــه . ويقال : جَلَــُدات المخاض شدادها وصلابها .

والجكيد: ما يسقط من السماء على الأرض من الندى فيجمد. وأرض مَجلُودة: أصابها الجليد. وجُلِدَتِ البَقَلُ، البَقلُ وَجَلِد الناسُ وجَلِد البَقلُ، ويقال في الصقيع والضريب مثله. والجليد: ما جمد من الماء وسقط على الأرض من الصقيع فجمد. الجوهري: الجليد الضريب والسقيط، وهو ندى يسقط من السماء فيجمد على الأرض. وفي الحديث: يسقط من السماء فيجمد على الأرض. وفي الحديث: مسن الحُديث الشمس الجليد؟ هو الماء الجامد من البود.

وإنه ليُجْلَدُ بكل خير أي يُظنَن به ، ورواه أبو حام يُجُلَدُ ، بالذال المعجمة . وفي حديث الشافعي : كان بجلك أي كان يتهم ويرمى بالكذب فكأنه وضع الظن موضع النهمة .

واجْتَكَد ما في الإناء: شربه كله. أبو زيد: حملت الإناء فاجتلدته واجْتَكَدْتُ ما فيه إذا شربت كل ما فيه . سلمة: القُلْفَة والتَّكَفَة والرُّعْلَة والرُّعْلَة والرُّعْلَة والتُّكَفَة واللُّعْلَة والرُّعْلَة واللُّعْرَلة ؛ قال الفرزدق:

مِنْ آلِ حَوْدَانَ ، لَمْ تَمْسَسُ أَبُورَهُمُ مُ مُصَّسَ أَبُورَهُمُ الْجُلُلَدِ مُوسَى ، فَتُطْلِيعُ عليها يابِسَ الْجُلُلَد

قال : وقد ذكر الأرثلة ؛ قال : ولا أدري بالراء . أو بالدال كلمه الغرلة ؛ قال : وهو عندي بالراء . والمنجلة : مقدار من الحمل معلوم المكيلة والوزن. وصرحت بجلندان وجلداء ؛ يقال ذلك في الأمر إذا بان . وقال اللحياني : صرحت بجلندان أي بجيد" . وبنو جلند : حي " .

١ قوله « والغرلة » كذا بالاصل و المناسب حذفه كما هو ظاهر .

وجَلُنهُ وجُلُيُّهُ ومُجالِدٌ : أَسماء ؟ قال :

نَكُمْتُ 'مجالداً وسُمَيِمْتُ منه كريح الكلب،مات قَريبَ عَهْدِ

فقلت له : متى استَحْدَثْتَ هذا ? فقال : أَصابني في جَوْفِ مَهْدِي

وجَلُود: موضع بأَفْريقيَّة؛ ومنه: فلان الجُلُوديُّ، بفتح أَلِيم ، هـو منسوب إلى جَلُود قرية من قرى أَفريقيَّة ، ولا تقل الجُلُودي ، بضم الجيم ، والعامة تقول الجُلُودي .

وبعير 'مجْلَنْدُ": صلب شديد .

وجُلْنَنْدى : اسم رجل ؛ وقوله :

وجُلُـنُـٰداء في عُمان مقبماً ا

إنما مده للضرورة ، وقد روي :

وجُلُـنَـٰدى لَـدى عُمانَ مُقيما

الجوهري : وجُلُمَنْدى، بضم الجيم مقصور، اسم ملك عميان .

جلحد: الأزهري في الحماسي عن الفضل: رجل جَلَـنْدَحُ وحِلَـعْـمَـد إذا كان غليظاً ضخماً .

جلخد: الليث: المُجلَّخِدُ المضطجع. الأَصمعي: المُجلَّخِدُ المستلقي الذي قد رمى بنفسه وامتد والمتد والمنافية والمناف

يَظُلُ أَمَامَ بَيْنِكُ مُجُلَّخِدًا ، كَمَا أَلْقَيْتَ بَالسَّنَد الوضِينا

وأنشد يعقوب لأعرابية نهجو زوجها :

ويقد « وجلندا، النع» كذا في الاصل بهذا الضبط. وفي القاموس وجلندا، بضم أوله وقتح ثانيه ممدودة وبضم ثانيه مقصورة: اسم ملك عمان ، ووهم الجوهري فقصره مع فتح ثانيه ، قال الاعشى وجلندا، اه بل سيأتي للمؤلف في جلند نقلًا عن ابن دريد انه يمد ويقصر .

إذا اجْلَخَدَّ لم يَكَدُ 'يُواوح' '

أي ينام إلى الصبح لا يواوح بين جنبيه أي لا ينقلب من جنب إلى جنب . والجَلَمْخَدِيُّ : الذي لا غَناء عنده .

جلسه: َجلْسَد والجِلَلْسَد: صَمْ كَانَ يُعِبِد فِي الجَاهَلِية؛ قال:

> . . . . . . . . . . . كما كَبُّرَ مَنْ بَمْشي إلى الجَلَاسَد

وذكر الجوهري في ترجمة جسد قال: الجلسد بزيادة اللام اسم صنم ؛ قال الشاعر :

> فبات کیجْناب ' 'شقاری ، کما بَیْقَرَ مَنْ تَمْشي إلی الجَلْسَدِ

قال ابن بري : البيت للمثقب العبدي ، قال : وذكر أبو حنيفة أنه لعدي بن الرقاع .

جلعه: حمار جَلْعُدَ": غليظ. وناقـة جَلَّمَد: قوية ظهيرة شديدة ، وبعير بجلاعِد، كذلك. وامرأة جَلْعد: مسنة كبيرة. والجَلَّعُد: الصلب الشديد. الأزهري: الجمل الشديد يقال له الجُلاعد؛ وأنشد للفقعسي:

> صَوَّى لها ذا كِدْنَةٍ 'جلاعِدا ، لم يَوْعَ بالأَصافِ إلاَّ فارِدا

والجِيُلاعِيدُ: الشديد الصلب ،والجمع الجَيَلاعِيدُ، بالفتح؛ وفي شعر حميد بن ثور :

فحمل الهم كبارأ جَلْعُدا

الجَلْعَدُ : الصلب الشديد . قال : وفي النوادر يقال وأيته مُجْرَعِبًّا ومُجْلَعِبًّا ومُسْلَحِدًّا ومُسْلَحِدًّا إذا رأيته مصروعًا ممتدًّا .

واجْلُـعَدُ الرَّجِلِّ إِذَا امتد صربعاً ، وجَلُـعَدُ تَهُ أَنَا ؟

وقال جندل :

كانوا إذا ما عاينوني 'جلـْعـدُوا ، وصَــَهُم 'ذو نَقِـمات صِنْدِدُ -

والصُّنْدُهُ: السيد. وجَلَعْدَ: موضع ببلاد قيس.

جلمه : الجَـَلْـُمَـدُ والجَـُلْـُمُود : الصغر ، وفي المحـَم : الصغرة ؛ وقيــل : الجَـلـُـمُـدُ والجَـُلـُــُـدُود أصغر مــن الجَـنـُـدُل قدر ما يومي بالقَـدُ"اف ؛ قال الشاعر ؛

وسط رجام الجئندل الجلنمود

وقيل: الجلامد كالجُرَاول. وأرض جَلْبُدَة: تعجرة . ابن شبل: الجُكْنُمود مثل رأس الجدي ودون ذلك شيء تحمله بيدك قابضاً على عرضه ولا يلتقي عليه كفاك جبيعاً ، يدق ب النوى وغيره ؛ وقال الفرزدق:

> فجاءً بِجُلْمُودٍ له مِثل رأسِهٍ ، لِيَسْقِي عليه الماءَ بين الصَّرائِم

ابن الأعرابي: الجِلْسِد أتان الضَّمْل ، وهي الصغرة التي تكون في الماء القليل . ورجل جَلْسُد وجُلْسُد : شديد الصوت. والجَلْسُد: القطيع الضخم من الإبل؟ وقوله أنشده أبو إسحق :

أو مـائِه تَجْعَــلُ أولادَهـا لغوآ، وعُرْضُ المائهِ الجَـُلْــَدُ

أراد: ناقة قوية أي الذي يعارضها في قوتهـا الجلمد، ولا تجعل أولادها من عددها. وضأن جلهد: تزيد على المائة. وألقى عليه جلاميد، أي ثقله ؛ عن كراع. أبو عمرو: الجَلَهُمَدَةُ البقرة ، والجَلْمَدَ : الإبـل الكثيرة والبقر. وذات الجَلامِيدِ : موضع.

جلنه : التهذيب في الرباعي : رجل حَلَنْدُدُ أي فاجر يُنْبع الفجور ؛ وأنشد :

قامت تُناجِي عامراً فأشتهدا،

وكان قِدْماً ناجياً جَلَمَنْدَدا ، قَـد انْتَهَى لَمَيْلَمَنَهُ حتى اغْتَدى ابن دريد: 'جَلَمَنْداء اسم ملك 'عمان،عِد" ويقصر،ذكره الأعشى في شعره.

جعد: الجَمَد ، بالتحريك : الماء الجامد . الجوهري : الجَمَد ، بالتسكين، ما جمد من الماء ، وهو نقيض الذوب ، وهو مصدر سبي به . والجَمَد ، بالتحريك ، جمع جامد مثل خادم وخدم ؛ يقال : قد كثر الجمد . ابن سيده : جمد الماء والدم وغيرهما من السيالات كيمند نجبود آ وجمد آ أي قام ، وكذلك الدم وغيره إذا يبس ، وقد جمد ، وماء جمد : جامد . وجمَد الماء والعصارة : حاول أن كيمند . والجمد : الثلج . ولك جامد المال وذائبه أي ما جمد منه وما ذاب ؛ وقيل : أي صامته وناطقه ؛ وقيل : حجره وشجره . ومخة حامدة أي صامته وناطقه ؛ ودجل حجره وشجره . ومخة حامدة أي صامته : ظلمت العين نجماد كي أي حامد الكسائي : ظلمت العين نجماد كي أي جامدة منه ؟ وأنشد :

من يَطْعَمُ النَّوْمَ أُو يَبِتُ جَذِلاً ، فَالْعَيْسُنُ مِنْتِي الْهِمَّ لَمْ تَنْسَمِ تَوْعَى مُجادَى ، النهار ، خاشعة ، والليل منها يوادق سجم

أي ترعى النهار جامدة فإذا جاء الليل بكت . وعين حجود : لا دَمْع لها .

والجُهُادَيَان: اسمان معرفة لشهرين ، إذا أضفت قلت: شهر جمادى وشهرا جمادى . وروي عن أبي الهيثم : بُجمادى ستّة هي جمادى الآخرة ، وهي تمام ستة أشهر من أول السنة ورجب هو السابع ، وجمادى أخسة هي جمادى الأولى ، وهي الحامسة من أول شهور السنة ؟ قال لبيد :

جتى إذا كلكخا جمادى سنة

هي جمادى الآخرة . أبو سعيد : الشتاء عند العرب جمادى لجمود الماء فيه ؛ وأنشد للطرماح :

ليلة هاجت 'جماديَّةُ ' ذاتَ صِرِّ ، ِجرْ بياءَ النسام

أي ليلة شتوية . الجوهري : جمادى الأولى وجمادى الآخرة ، بفتح الدال فيهما ، من أسماء الشهور ، وهو فعالى من الجمدا . ابن سيده : وجمادى من أسماء الشهور معرفة سميت بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور ؛ وقال أبو حنيفة : جمادى عند العرب الشتاء كله ، في جمادى كان الشتاء أو في غيرها ، أو لا ترى أن جمادى بين يدي شعبان ، وهو مأخوذ من التشتت والنفرق لأنه في قبل الصيف ؟ قال : وفيه التصدع عن المبادي والرجوع إلى المخاض . قال الفراء : الشهور الأنصار :

إذا ُجِمادَى مَنْعَتْ قَطْرَهَا ، زان َجناني عَطَنَ مُغْضِفٌ ٢

يعني نخلاً . يقول : إذا لم يكن المطر الذي به العشب يزين مواضع الناس فجناني تزين بالنخل ؟ قال الفراء : فإن سمعت تذكير جمادى فإنما يذهب به إلى الشهر، والجمع 'جماديات على القياس ، قال : ولو قيل حِماد لكان قباساً .

وشاة جماد : لا لبن فيها . وناقة جماد، كذلك لا لبن فيها ؛ وقيل : هي أيضاً البطيئة ، قال ابن سيده: ولا يعجني . التهذيب : الجسادُ البّكيئة ، وهي القليلة اللبن وذلك من يبوستها ، جَمَدَت تَجْمُد جموداً .

والجَـَاد : الناقــة التي لا لبن بهــا . وسنة جَـاد : لا مطر فيها ؛ قال الشاعر :

> وفي السنة الجُمادِ بكون غيثاً ، إذا لم تُعْطِ دِرْتَهَا الغَضُوبُ

التهذيب : سنة جامدة لا كلاً فيها ولا خصب ولا مطر . وناقة جماد : لا لبن لها . والجماد ، بالفتح : الأرض التي لم يصبها مطر . وأرض جماد : لم تمطر ؟ وقيل : هي الغليظة . التهذيب : أرض جماد يابسة لم يصبها مطر ولا شيء فيها ؟ قال لبيد .:

أَمْرَ عَتْ فِي نَدَاهُ ، إِذْ فَيَحَطُ القط مرُ ، فَأَمْسَى جَمَادُهَا تَمْطُمُورَا

ابن سيده : الجُهُدُ والجُهُدُ والجَهُدُ ما ارتفع من الأرض ، والجُمع أَجْماد وجِماد مثل رُمْح وأرماح ورماح. والجُهُدُ والجُهُدُ مثل عُمْر وعُمْر: مكان صلب مرتفع ؟ قال امرؤ القيس :

كَأَنَّ الصَّوَارَ ، إِذْ 'يَجَاهِد'نَ 'غَدْوة عـلى 'جهـُد ، خَفِـلْ ' تَجُـوُل' بأَجلالِ

ورجل جماد الكف : بخيل ، وقد جَمَد كِجْمُد : بخيل ، وقد جَمَد كِجْمُد : بخل ؛ ومنه حديث محمد بن عمران التيمي : إنا والله ما كَجْمُد عند الحق ولا نَتَدَ فَتَنُ عند الباطل ، حكاه ابن الأعرابي . وهو جامد إذا بخل بما يلزمه من الحق . والجامد : البخيل ؛ وقال المتلس :

تَجِمَادُ لِمَا تَجِمَادُ ، وَلَا تَقُولَـنَ لَمَا أَبِداً إِذَا 'ذَكِرت : تَحَمَادِ !

ويروى ولا تقولي . ويقال للبخيل : جماد له أي لا زال جامد الحال ، وإنما بني على الكسر لأن معدول عن المصدر أي الجمود كقولهم فَجار أي الفجرة، وهو نقيض قولهم حماد ، بالحاء ، في المدح ؛ وأنشد بيت المتلمس ، وقال : معناه أي قولي لها 'جموداً ، ولا

لا قوله « قبالى من الجمد » كذا في الاصل بضبط القلم ، والذي في الصحاح فبالى من الجمد مثل عسر وعسر .
 لا قوله « عطن » كذا بالاصل ولمه عطل باللام أي شمراخ النخل.

تقولي لها: حمداً وشكراً ؛ وفي نسخة من التهذيب: تحماد لهما تحماد، ولا تَقُولي تُطوالَ الدَّهْر مَا نُذكِرَت: َجمادِ

وفسر فقال : احمدها ولا تذمها .

والمُجْمِدُ :البَرِمُ وربما أفاض بالقداح لأجل الإيسار. قال ابن سيده : والمجمد البخيل المتشدّد ؛ وقيل: هو الذي لا يدخل في الميسر ولكنه يدخل بين أهل الميسر، فيضرب بالقداح وتوضع على يديه ويؤتمن عليها فيلزم الحق من وجب عليه ولزمه ؛ وقيل : هو الذي لم يفز قدحه في الميسر ؛ قال طرفة بن العبد في المجمد يصف قدحاً :

> وأَصْفَرَ مَصْبُوحٍ نَظَرَ تُ حَويرَ. على النار، واسْتَوْدَعَتْهُ كَفَ مُجْمِد

قال ابن بري: ويروى هذا البيت لعدي بن زيد ؟ قال وهو الصحيح ، وأراد بالأصفر سهماً . والمضبوح: الذي غيرته النار . وحوير ، : رجوعه ؟ يقول: انتظرت صوته على النار حتى قو مشه وأعلمته ، فهو الداخل في كالمحاورة منه ، وكان الأصعي يقول: هو الداخل في جمادى ، وكان جمادى في ذلك الوقت شهر برد . وقال ابن الأعرابي: سمي الذي يدخل بين أهل الميسر ويضرب بالقداح ويؤغن عليها ممجمداً الأنه يُلنزم الحيد هنا الأمين: التهذيب: أجمد القداح ؟ وقيل: المجمد هنا الأمين: التهذيب: أجمد المجمد أبو عبيد: فهو ممجمد إذا كان أميناً بين القوم . أبو عبيد: فهو ممجميد أمين مع شح لا يخدع . وقال خالد: رجل ممجميد غيل شحيح ؟ وقال أبو عمرو في تفسير رجل ممجميد غيل شحيح ؟ وقال أبو عمرو في تفسير بيت طرفة : استودعت هذا القدح رجلًا يأخذه بكاتا بديه فلا يخرج من يديه شيء .

وأُجْمَدُ القوم : قلَّ خيرهم وبخلوا .

والجَمَاد: ضرب من الثياب؛ قال أبو دواد: عَبَقَ الكِباءُ بهن كل عشية، وغَمَر ْنَ مَا يَلْبَسْنَ غَـْيْرَ جَمَاد

ابن الأعرابي: الجوامد الأرزف وهي الحدود بين الأرضين، واحدها جامد، والجامد: الحد بين الدارين، وجمعه جوامد. وفلان مجامدي إذا كان جارك بيت بيت ، وكذلك مصافيي ومواريي ومتاخيي. وفي الحديث: إذا وقعت الجواميد فلا تشفعة ، هي الحدود . الفراء: الجماد الحجارة، واحدها جمد. أبو عمرو: سيف جماد صارم ؛ وأنشد:

والله لو كنتم بأعْلَى تَلْعَة منرأس فَنْفُلْهِ ، أو رؤوس صِياد، لسعتم و من حَرَّ وَقْع سِيوفنا، ضرباً بكل مهند جَمَّاد

والجُهُدُ: مكان حزن ؟ وقال الأصعي : هو المكان المرتفع الفليظ ؟ وقال ابن شبيل : الجُهُدُ قارة ليست بطويلة في السباء وهي غليظة تغلظ مرة وتلين أخرى ، تنبت الشجر ولا تكون إلا في أرض غليظة ، سبيت جُهُداً من جُهُودها أي من يبسها. والجُهُدُ: أصغر الآكام يكون مستديراً صغيراً ، والقارة مستديرة طويلة في يكون مستديراً صغيراً ، والقارة مستديرة طويلة في السباء ، ولا ينقادان في الأرض وكلاهما غليظ الرأس ويسميان جميعاً أكمة . قال : وجماعة الجُهُدُ جِناد ينبت البقل والشجر ؟ قال : وأما الجُهُدُ وأسمُل من الجُهُدُ وأسد محالطة للسهول ، ويكون الجُهُدُد في ناحية القُهُ وناحية السهول ، ويكون الجُهُدُد أَجْماداً أيضاً ؟ قال لهد :

فأجُمادُ ذي رَنْدِ فأكنافُ ثادِق والجُمُد : جبل ، مشـل به سيبويه وفسره السيراني ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

#### سُبِعانه ثم سبعاناً بَعود له، وقَتَبْلُنَا سَبِّحَ الجُنُوديُّ والجُنْمُد

والجُهُد، بضم الجيم والميم وفتحهما : جبل معروف ؟ ونسب ابن الأثير عجز هذا البيت لورقة بن نوفــل . ودارة الجُهُد : موضع ؟ عن كراع .

وجُمُدان : موضع بين قُدرَيْد وعُسُفان ؛ قال حسان :

لقد أتى عن بني الجَرَّبَاء قولُهُمُّ، ودونهم دَفُّ جُمُّدانٍ فيوضوعُ

وفي الحديث ذكر جُمدان ، بضم الجيم وسكون الميم ، وفي آخره نون : جبل على ليلة من المدينة مر عليه سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذا حُمدان سَيَقُ المُفَرِّدُون .

جمعه: الجَمْعَد : حجارة مجموعة ؛ عن كراع ، والصحيح الجَمْعَرَة .

جند: الجنند: معروف. والجنند الأعوان والأنصار. والجنند: العسكر، والجمع أجناد. وقوله تعالى: إذ جاء تم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها الجنود التي جاء تهم : هم الأحزاب وكانوا فريشاً وغطَفان وبني قدريظة تحزبوا وتظاهروا على حرب النبي، صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ربحاً تقات قدورهم وقلعت فساطيطهم وأظعنتهم من مكانهم، والجنود التي لم يوها الملائكة . وجند مجنئد: مجموع؛ وكل صنف على صفة من الحلق جند على حدة، والجمع كالجمع ، وفلان جنئد ألجنود. وفي الحديث: الأرواح جنود مجنئدة فما تعارف منها ائتكف وما الأرواح جنود مجنئدة فما تعارف منها ائتكف وما كما يقال ألف مؤلفة وقناطير مُقنطر قر أي مضعقة، وهذا كما يقال ألث مؤلفة وقناطير مُقنطر قر أي مضعقة، ومعناه الإخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدمها

الأَجِساد أي أنها خلقت أو"ل خلقها على فسمين من ائتلاف واختــلاف ، كالجنود المعموعة إذا تقابلت وُتُواجِهِت ، ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السمادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ الحلق، يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه ، ولهذا ترى الحَمَيْرَ يحب الحَمَيْر وبميل إلى الأخيار،والشَّرِّير بحب الأشرار ويميل إليهم . ويقال : هذا جند قد أقبل وهؤلاء جنود قد أُقبلوا ؛ قال الله تعالى : جند مَّا هنالـك مهزوم من الأحزاب ، فوحَّد النعت لأن لفظ الجند ١ ... وكذلك الجيش والحزب . والجند : المدينة ، وجمعها أَجِناد ، وخـص أَبو عبيدة به مــدن الشَّام ، وأَجِناد الشام خبس كور ؛ ابن سيده : يقال الشام خبسة أَجِنَاهُ : دِمَشُقُ وَحِمْصُ وَقِئْسُرِينَ وَالْأَرُهُ نُنَّ وفِلْسُطِينَ ، يقال لكل مدينة منها جنــد ؛ قال الفرزدق:

#### فقلت ما هو إلا الشام نركبه ، كأنما الموت في أجناده البَغَر

البَعَر : العطش يصيب الإبل فلا تروى وهي تموت عنه . وفي حديث عمر : أنه خرج إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد ، وهي هذه الحبسة أماكن ، كل واحد منها يسمى جُنْداً أي المقيمين بها من المسلمين المقاتلين. وفي حديث سالم : سترنا البيت بجُنادي ّ أخضر ، فدخل أبو أبوب فلما رآه خرج إنكاراً له ؟ قيل : هو جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران .

والجَنَد : الأرض الفليظة ، وقيل : هي حجارة تشبه الطين . والجَنَد: موضع باليمن، وهي أجود كورها، وفي الصحاح : وجَنَد ، بالتحريك ، بلد باليمن . وفي الحديث ذكر الجَنَد ، بفتح الجم والنون ، أحد . هنا بيان بالاصل ولمل الساقط منه مفرد أو واحد .

كاليف اليمن ؛ وقيل : هي مدينة معروفة بها . وجُندَ يُسْد وجَنادة أيضاً : حي . وجُندَ يُسْابُور أ : موضع ، ولفظه في الرفع والنصب سواء لعجمته . وأجنادان أوأجنادين أ : موضع ، النون معربة بالرفع ؛ قال ابن سيده : وأدى البناء قد حكي فيها . ويوم أجنادين : ايوم معروف كان بالشام أيام عمر ، وهو موضع مشهور من نواحي بالشام أيام عمر ، وهو موضع مشهور من نواحي فيه . وفي الحديث : كان ذلك يوم أجيادين ، وهو بفتح الممزة وسكون الجم وبالياء تحتها نقطتان ، جبل بفتح الممزة وسكون الجم وبالياء تحتها نقطتان ، جبل وقد تكسر .

جهد: الجَهَدُ والجُهُدُ : الطاقية ، تقول : اجْهَد جَهْدَكَ ؟ وقيل : الجَهْد المشقة والجُهْد الطاقـة . الليث : الجَمَّدُ مَا جَهَدَ الإِنسَانَ مِنْ مُرضَ أُو أُمْر شاق ، فهو مجهود ؛ قال : والجِنْهُد لغة بهذا المعنى . وفي حديث أمَّ معبد : شاة خَلَّفها الجَهْد عن الغنم ؛ قال ابن الأثير : قد تكرر لفظ الجَهْد والجُهْد في الحديث ، وهو بالفتح ، المشقة ، وقيـل : المالغـة والغاية ، وبالضم ، الوسع والطاقة ؛ وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة ، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير ؛ ويريد به في حديثَ أم معبد في الشاة الهُزال ؛ ومن المضموم حديث الصدقة أيُّ الصدقة أفضل ، قال: جُهُدُ الْمُقِلِّ أَيْ قدر ما مجتمله حال القليل المال. وَجُهدَ الرجل إذا هُز لَ ؟ قال سيبويه : وقالوا طلبتَه جُهْدَك ، أضافوا المصدر وإن كان في موضع الحال ، كما أدخلوا فيه الألف واللام حين قالوا : أُرسَلَهَا العِراكَ ؟ قال : وليس كل مصدر مضافاً كما أنه ليس كل مصدر تدخله الألف واللام .

وجَهَدَ كِيْهَدُ جَهْداً واجْتَهَد ، كلاهما : جد .

وجَهَدَ دابته جَهْداً وأَجْهَدَها : بلغ جَهْدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها . الجوهري : جَهَدُ ته وأَجْهَدُ ته بعنى ؛ قال الأعشى :

# فجالت وجالَ لها أَرْبع ، جَهَدُنا لها مَعَ إجهادها

وجَهَدُ جاهد : يويدون المبالغة ، كما قالوا : شَعْرُ شَاعر ولَيْلُ لائل ؛ قال سيبويه : وتقول جَهْدُواي أَنكَ ذاهب ؛ تجعل جَهْدا ظرفاً وترفع أَنَ به على ما ذهبوا إليه في قولهم حقاً أَنكُ ذاهب . وجُهُد الرجل : بلغ جُهْده ، وقيل : غُمَّ . وفي خبر قيس بن ذريح : أنه لما طلق لنُبْنَى اشتد عليه وجُهِد وضَمِن . وجَهَد بالرجل : امتحنه عن الحير وغيره .

الأزهري: الجَهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه ؛ تقول: جَهدت جَهدي واجْتَهَدت رأيي ونفسي حتى بلغت بجهودي . قال: وجهدت فلاناً إذا بلغت مشقته وأجهدته على أن يفعل كذا وكذا . ابن السكيت: الجَهد الغاية . قال الفراء: بلغت به الجَهد أي الغاية . وجهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ . وفي حديث الغسل: إذا جلس بين سُعبها الأربع ثم جَهد ها أي دفعها وحفزها ؛ وقيل: الجَهد من أسهاء النكاح . وجهده المرض والتعب والحب بجهده م جَهداً : هزله . وأجهد الشيب :

لا تؤاتيكَ إن صَحَوْتَ ، وإن أَج هَدَ فِي العارِضَــْين منك القَتِيرُ

وأجْهَدَ فيه الشبب إجْهاداً إذا بدا فيه وكثر. والجُهُدُ : الشيء القليل يعيش به المُنقِلُ على جهد العيش. وفي التنزيل العزيز : والذين لا يجدون إلا مديد العبد الله عمد الله عمد

جُهْدَهُم ؛ على هذا المعنى . وقال الفراء : الجُهُدُ في هذه الآية الطاقة ؛ تقول : هذا جهدي أي طاقي ؛ وقرىء : والذين لا يجدون إلا جُهدهم وجَهدَهم ، بالضم والفتح ؛ الجُهْد ، بالضم : الطاقة ، والجَهْد ، بالفتح : من قولك اجْهَد جَهْدك في هذا الأمر أي البلغ غايتك ، ولا يقال اجْهَد جُهْدك في

والجَهَاد: الأرض المستوية ، وقيل: الغليظة وتوصف به فيقال أرض جَهَاد. ابن شميل : الجَهَاد أَظهر الأرض وأسواها أي أشد ها استواء ، نبتَت أو لم تَنْبُت ، ليس قربه جبل ولا أكمة. والصعراء جَهَاد ؛ وأنشد:

يعُودُ ثَرَى الأرضِ الجَهَادَ ، ويَمْبُتُ ال جَهَادُ بِهَا ، والعُودُ رَيَّانُ أَخْصَر أبو عمرو: الجَهَاد والجَهَاد الأرض الجدبة التي لا شيء فيها، والجماعة جُهُد وجُمُد ؛ قال الكميت:

> أَمْرَعَتْ في نداه إذ قَبَّحَطَ القط رُن، فأَمْسى جَهادُها بمطورا

قال الفراء: أرض جَهاد وفَضاء وبَراز بمعنى واحد. وفي الحديث: أنه، عليه الصلاة والسلام، نزل بأرض تجهاد؛ الجَهاد، بالفتح، الأرض الصلبة، وقيل: هي التي لا نبات بها؛ وقول الطرماح:

> ذاك أم تحقباء بيدانة ، غَرْبَةُ العَيْنِ جَهادُ السّنام

جعل الجهاد صفة للأتان في اللفظ وإنما هي في الحقيقة للأرض ، ألا ترى أنه لو قال غربة العين جهاد لم يجز، لأن الأتان لا تكون أرضاً صلبة ولا أرضاً غليظة ? وأجهدت لك الأرض : برزت . وفلان 'مجهد لك : محتاط . وقد أجهد إذا احتاط ؛ قال :

نازَعَتُها بالمَيْنُمانِ وغَرَّها فيلِي : ومَنْ لكِ بالنَّصِيح المُجْهِدِ ؟

ويقال: أَجْهَدَ لك الطريقُ وأَجهَدَ لك الحق أي برز وظهر ووضح . وقال أبو عمرو بن العلاء : حلف بالله فَأَجْهد وسار فَأَجْهَد ، ولا يكون فَجَهَد . وقال أبو سعيد : أَجْهَدَ لك الأمر أي أمكنك وأعرض لك . أبو عمرو : أَجْهَدَ القوم لي أي أشرفوا ؟ قال الشاعر :

> لما وأبت ُ القومَ قد أَجهَدوا ، ثُرُّت إليهم بالخُسام ِ الصَّقيلُ

الأَزهري عن الشعبي قال : الجِنْهَادُ في الغُنْنيَة والجَهَادُ في العمل . ابن عرفة : الجِهُد ، بضم الجيم ، الوُسع والطاقة ، والجُهَدُ المبالغة والغاية ؛ ومنــه قوله عز" وجل : جَهُد أَيمانهم ؛ أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها. وفي الحديث: أعوذ بالله من جَهَد البلاء ؟ قيل: إنها الحالة الشاقة التي تأتي على الرجل بختار عليها الموت. ويقال : جَهُد البلاء كثرة العيال وقبلة الشيء . وفي جديث عثمان : والناس في جيش العسرة مُجْهِدُونَ أي معسرون. يقال: جُهُدُ الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة ، وجُهُدَ الناس فهم مَجْهودون إذا أُجدبوا ؟ فأما أَجْهَدَ فهو مُجْهِدُ ، بالكسر ، فمعناه ذو جَهْد ومشقة ، أو هو من أجهَد دابته إذا حمل عليهـا في السير فوق طاقتها . ورجل مُجهد إذا كان ذا دابـة ضعيفة من التعب ، فاستعاره للحـال في قلة المــال . وأُجْهِد فهو مُجْهَد ، بالفتح ، أي أنه أوقع في الجهد المشقة . وفي حـديث الأفرع والأبرص : فوالله لا أَجْهَدُ اليومَ بشيء أخذته لله ، لا أَشْتَقُ عليك وأَرْدُ الـ في شيء تأخذه من مالي لله عز وجل ·

ي ي و المجهود : المشتهَى من الطعام واللبن ؛ قمال الشماخ مصف إبلًا بالغزارة :

تَضْعَى ، وقد ضَيِنَت صَرَّاتُهَا غُرَفاً من ناصِع اللون، حُلُو الطَّعْم، تَجْهُودِ فين رواه حلو الطعم مجهود أراد بالمجهود: المشتهى الذي يلح عليه في شربه لطبيه وحلاوته ، ومن رواه حلو غير عجهود فيمناه : أنها غزار لا مجهدها الحلب فينهك لبنها ؛ وفي المحكم: معناه غير قليل مجهد حلبه أو تجهد الناقة عند حلبه ؛ وقال الأصمعي في قوله غير مجهود: أي أنه لا عدق لأنه كثير. قال الأصمعي: كل لبن 'شد" مَذَقَهُ بالماء فهو مجهود. وجهدت اللبن فهو مجهود أي أخرجت زبده كله . وجهد الطعام وأجهد اشتهيته . والجاهد: الشهوان . وجهد الطعام وأجهد أي استنهي . وجهدت اللبل فهو ومرعى جهيد : جهده المال . وجهد الرجل فهو ومرعى جهيد : جهده المال . وجهد الرجل فهو فيمود من المشقة . يقال : أصابهم قحوط من المطر فجهد واشتد .

ر والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. وفي حديث معاذ: اجْتَهَدَ رَأْيَ الاجْتِهاد؛ بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد الطاقة، والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة به أبو عمرو: هذه بقلة لا يَجْهَدُها المال أي لا يكثر منها، وهذا كلا يجهدُه المال إذا كان يلح على رعيته وأجهدوا علينا العداوة: جداوا.

وجاهد العدو مُجاهدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله . وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيئة ، الجهاد محاربة الأعداء ، وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ، والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام ، وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار . والجهاد : المبالغة

واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء . وفي حديث الحسن : لا يَجْهَدُ الرجلُ مالَهُ مُ يقعد يسأل الناس ؛ قال النضر : قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا ؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل : يسألونك ماذا ينفقون قل العفو . في قوله عز وجل : يسألونك ماذا ينفقون قل العفو . ابن الأعرابي : الجنهاض والجنهاد غمر الأراك . وبنو جُهادة : حي " ، والله أعلم .

جود: الجئيد: نقيض الردي؛ على فيعل، وأصله جيود فقلبت الواو ياء لانكسارها ومجاورتها الياء، ثم أدغبت الياء الزائدة فيها، والجمع جياد، وجيادات جمع الجمع؛ أنشد ابن الأعرابي :

> كم كان عند بني العو"ام من حَسَب، ومن سُيـوف جيـادات وأرمـاح ِ

وفي الصحاح في جمعه جيائد ، بالهمز على غير قباس . وجاد الشيء جُودة وجَوْدة أي صار جيداً ، وأجدت الشيء فجاد ، والتجويد مثله . وقد قالوا أجُودْت كما قالوا : أطال وأطور ل وأطاب وأطيب وألان وألين على النقصان والنام . ويقال : هذا شيء جييد بين الجيودة والجودة . وقد جاد جَوْدة وأجاد : أفى بالجيد من القول أو الفعل . ويقال : أجاد فلان في عمله وأجور وجاد عمله يجود جَوْدة ، وجدت له بالمال جُوداً . ورجل مجواد ممجيد وشاعر مجواد أي منجيد ينجيد كثيراً . وأجدته جيداً . واستجاد الشيء : أعددته جيداً . واستجاد الشيء : وجده . واستجاد الشيء . واستجاد الشيء . وجده . واستجاد الشيء . وجده . واستجاد الشيء . وجده . و المده . واستجاد الشيء . وجده . و المده . واستجاد الشيء . وجده . و المده . و المده . و الشيء . و وجده . و المده . و

ورجل جَواد: سَخي ، وكذلك الأنثى بغير هاء، والجمع أجواد، كسَّروا فَعالاً على أفعال حتى كأنهم إلا كسروا فَعَلاً وجاودت فلاناً فَجُدْته أي غلبته بالجود، كما يقال ماجَدْتُه من المَجْد. وجاد الرجل

وقول ساعدة :

إني لأَهْواها وفيها لامْرِيء ، حادت بِنائلها إليه ، مَرْغَبُ

إنما عداه بإلى لأنه في معنى مالت إليه . ونساء جُود ؛ قال الأخطل :

وهُنَّ بالبَّذْلِ لا بُخْلُ ولا جُود

واستجاده : طلب جوده . ويقال : جاد بـ أبواه إذا ولداه جواداً ؛ وقال الفرزدق :

> قوم أبوهم أبو العاصي ، أجادَهُمُ قَرَّمُ نَجِيبُ لِجَدَّاتٍ مُناجِيبَ

وأجاده درهماً : أعطاه إياه . وفرس جواد : بَـيَّـنُ الْ الْحُــُودة ، والأنثى جواد أيضاً ؛ قال :

نَـمَنْهُ جَواد لا يُباعُ جَنبِينُها

وفي حديث التسبيح: أفضل من الحمل على عشرين جواداً. وفي حديث سليم بن صرد: فسرت إليه جواداً أي سريعاً كالفرس الجواد، ويجوز أن يريد سيراً جواداً، كما يقال سرنا عُقْبَةً جَواداً أي بعيدة.

وجاد الفرس أي صار رائعاً يجود جُودة ، بالضم ، فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد. وأجياد : جبل بمكة ، صانها الله تعالى وشر"فها ، سمي بذلك لموضع خيل تبع ، وسمي قُعين قيعان لموضع سلاحه. وفي الحديث : باعده الله من النار سبعين خريفاً للمُضَمَّر المُنجيد ؛ المجيد : صاحب الجواد وهو الفرس السابق الجيد ، كما يقال رجل مُقور ومُضْعِف إذا كانت دابته قوية أو ضعيفة .

وفي حديث الصراط: ومنهم من يمر كأجاويد الحيل، هي جمع أجواد، وأجواد جمع جواد؛ وقول ذروة ابن جعفة أنشده ثعلب: بماله بجُود ُجوداً ، بالضم ، فهو جواد . وقوم جُود مثل قدّال وقدُدُل ، وإنما سكنت الواو لأنها حرف علة ، وأجواد وأجواد وأجاود وجُوداء ؛ وكذلك امرأة جَواد ونسوة جُود مثل نتواد ونثور ؛ قال أبوشهاب الهذلى :

صَناع ۗ بِإِشْفاها ، حَصان ۗ بشَكر ِها، جَواد ۗ بقُوت البَطْن، والعِر ۚ قُ زَاخِر

قوله: العرق زاخر ، قال ابن بر" ي: فيه عدة أقوال: أحدها أن يكون المعنى أنها تجود بقوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع ؛ الثاني ما قاله أبو عبيدة يقال: عرق فلان زاخر إذا كان كرياً بنمى فيكون معنى زاخر أنه نام في الكرم ؛ الثالث أن يكون المعنى في زاخر أنه بلغ 'زخارية ، يقال بلغ النبت زخاريه إذا طال وخرج زهره؛ الرابع أن يكون العرق هنا الاسم من أعرق الرجل إذا كان له عرق في الكرم . وفي الحديث : تجود " ثنها لك أي تخيرت الأجود منها . قال أبو سعيد : سمعت أعرابياً قال : كنت أجلس إلى قوم يتجاوبون ويتجاودون فقلت له : ما يتجاودون? فقال : ينظرون أيهم أجود حجة .

وأجواد العرب مذكورون ، فأجواد أهل الكوفة : هم عكرمة بن ربعي وأسماء بن خارجة وعتاب بن ورقاء الرياحي ؛ وأجواد أهل البصرة : عبيد الله بن أبي بكرة ويكنى أبا حاتم وعمر بن عبد الله بن معمر التيمي وطلحة بن عبد الله بن خلف الحزاعي وهؤلاء أجود من أجواد الكوفة ؛ وأجواد الحجاز : عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وهما أجود من أجواد أهل البصرة ، فهؤلاء الأجواد المشهورون ؛ وأجواد الناس بعد ذلك كثير، والكثير أجاود على غير قياس ، وجُود وجُودة ، ألحقوا الماء للجمع كما ذهب إليه سببويه في الحؤولة، وقد جاد جُودآ؛

ـ ولمنك إن حُميلتَ عـلى .جَوَاد ، رَمَتْ بك ذاتَ غَرَ رُرٍ أُو رِكاب

معناه: إن تزوجت لم ترض امرأتك بك ؛ شبهها بالفرس أو الناقة النفود كأنها تنفر منه كما ينفر الفرس الذي لا يطاوع وتوصف الأتان بذلك ؛ أنشد ثعلب: إن زَلَ 'فوه عن جَواد مئشيو'، أصلَاق ناباه' صياح العُصْفود'ا

والجمع جياد وكان قياسه أن يقال جواد ، فتصح الواو في الجمع لتحركها في الواحد الذي هو جواد كحركتها في طويل ، ولم يسمع مع هذا عنهم جواد في التكسير البتة ، فأجروا واو جواد لوقوعها قبل الألف بحرى الساكن الذي هو واو ثوب وسوط فقالوا جياد ، كما قالوا حياض وسياط ، ولم يقولوا جواد كما قالوا وطوال .

وقد جاد في عدوه وجوّد وأجود وأجاد الرجل وأجود إذا كان ذا دابة جواد وفرس جواد ؛ قال الأعشى :

فَمِثْلُكِ قد لَهُوْتُ بِهَا وأَرضِ مَهَامِهُ ، لا يَقودُ بِهَا المُجيدُ

واستَجادَ الفرسَ: طلبه جَواداً . وعدا عَدُواَ جَواداً وسار عُقْبَةً جَواداً أي بعيدة حثيثة ، وعُقْبَتَين جوادين وعُقبًا جياداً وأجواداً، كذلك إذا كانت بعيدة. ويقال : جود في عدوه تجويداً .

وجاد المطر جَوْداً : وبَلَ فهو جائد ، والجمع جَوْداً مثل صاحب وصَعْب، وجادهم المطر يَجُودهم جَوْداً. ومطر جَوْد : بَيِّنُ الْجَوْد غزير ، وفي المحكم يروي كل شيء. وقيل : الجود من المطر الذي لا مطر فوقه البتة . وفي حديث الاستسقاء : ولم يأت أحد من ناحية للا حداث بالجَوْد وهو المطر الواسع الغزير . قال المود ذل فوه » هكذا بالأصل والذي يظهر أنه زلقوه أي أزلوه عن جواد النع فرع بنابه على الاخرى مصوتاً غيظاً .

الحسن: فأما ما حكى سيبويه من قولهم أخذتنا بالجود وفوقه فإنما هي مبالفة وتشنيع ، وإلا فليس فوق الجَوْد شيء ؛ قال ابن سيده : هذا قول بعضهم ، وسماء جو د وصفت بالمصدر، وفي كلام بعض الأوائل: هاجت بنا سماء جو د وكان كذا وكذا ، وسحابة جو د كذلك ؛ حكاه ابن الأعرابي . وجيدت الأرض : سقاها الجَوْد ؛ ومنه الحديث: تركت أهل مكة وقد حيد وا أي مطروا مطراً جو داً . وتقول: مطر نا مطر عمودة : أصابها مطر جو د ؛ وقال الراجز :

والحازباز السُّنَمَ المُجُودا

وقال الأصمعي : الجـَوْد أن تمطر الأرض حتى يلتقي الثريان ؛ وقول صغر الغي" :

يلاعِبُ الربحَ بالعَصْرَينِ فَتَصْطَلَهُ، والوابِلُونَ وتَهْسَانُ النَّجَاويِـد

يكون جمعاً لا واحد له كالتَّماجيب والتَّعاشيب والتَّعاشيب والتَّعاشيب والتباشير ، وقد يكون جمع تَجُواد ، وجادت العين تَجُود جَوْدًا وجُوُوداً : كثر دمعها ؛ عن اللحياني . وحتف مُجِيدُ : حاضر ، قيل : أُخد من جَوْد المطر ؛ قال أبو خراش :

غَــدًا يَوِنَادُ فِي حَجَرَاتِ غَيْثٍ ، فصادَفَ نَوْءَهُ حَتَّفُ مُجِيِّــدُ

وأجاده: قتله . وجاد بنفسه عند الموت يَجُودُ جَوْدَا وجُوُّوداً: قارب أَن يَقْضِيَ ؛ يقال : هو يجود بنفسه إذا كان في السياق ، والعرب تقول : هو يَجُود بنفسه، معناه يسوق بنفسه ، من قولهم : إن فلاناً لَيُجاد إلى فلان أي يُساق إليه . وفي الحديث : فإذا ابنه إبراهيم، عليه السلام ، يَجُود بنفسه أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود به ؛ قال : والجود الكرم

يريد أنه كان في النزع وسياق الموت . ويقال: جيد َ فلان إذا أشرف على الهلاك كأن الهلاك جاده ؛ وأنشد :

> وقر ْنَ قد تَرَكَتْ ُ لدى مِكْرَّ ، إِذَا مَا جِـادَه النُّزَفُ اسْتَدَانَا

ويقال : إني لأجادُ إلى لقائك أي أشناق إليك كأنَّ هواه جاده الشوق أي مطره ؛ وإنه ليُجاد إلى كل شيء يهواه ، وإني لأجادُ إلى القتال : لأستاق إليه . وجيد الرجلُ يُجادُ جُواداً ، فهو مَجُود إذا عَطِش. والجَودة : العَطشة . وقيل : الجُوادُ ، بالضم ، جَهد العطش . التهذيب : وقد جيد فلان من العطش يُجاد جُواداً وجَودة ؛ وقال ذو الرمة :

تُعاطِيه أَحياناً ، إذا جيدَ جَوْدة ، رُضَاباً كَطَعْم ِ الزَّنْجَبِيلِ المُعَسَّلِ أي عطش عطشة ؛ وقال الباهلي :

ونَصْرُكُ خاذِلٌ عَني بَطِيءٌ، كَأَنْ بِكُمْ إِلَى خَذْلِي جُوادا

أي عطشاً .

ويقال لذي غلبه النوم: مَجُود كَأَن النوم جاده أي مطره. قال: والمَجُود الذي يُجْهَد من النعاس وغيره؛ عن اللحياني؛ وبه فسر قول لبيد:

ومَجُودٍ من صُباباتِ الكَرَى ، عاطفِ النَّمْرُقِ ، صَدَّقِ المُبْتَذَلُ

أي هو صابر على الفراش المبهد وعن الوطاء ، يعني أنه عطف نمرقه ووضعها تحت رأسه ؛ وقبل : معنى قوله وبجود من صبابات الكرى ، قبل معناه سُبُنَّق ، وقال الأصمعي : معناه صب عليه من جَوْد المطر وهـو الكثير منه .

والجُواد : النعاس . وجادَه النعاس : غلبه . وجاده

هواها: شاقه . والجُنُود: الجوع ؛ قال أبو خراش: تَكَادُ بَداه تُسْلِمانِ رِداءَه من الجُنُود، لما استَقْبلته الشَّمائلُ

يريد جمع الشَّمال؛ وقال الأَصمعي:من الجُنُود أي من السخاء. ووقع القوم في أبي جادٍ أي في باطل .

والجُوديُ : موضع ، وقبل جبل ، وقال الزجاج : هو جبل بآمد، وقبل : جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ؛ وفي التنزيل العزيز : واستوت على الجودي ، وقرأ الأعش: واستوت على الجودي ، بإرسال الياء وذلك جائز المتخفيف أو يكون سمي بفعل الأنثى مشل حطي ، ثم أدخل عليه الألف واللام ؛ عن الفراء ؛ وقال أمية ان ألى الصلت :

سبحانه ثم سبحاناً يعود له ، وقبلنا سبّح الجنُوديُّ والجُـُمُـدُ وأبو الجنُوديّ : رجل ؛ قال :

لو قد حداهن أَبو الجُودِي ، بِرَجَزٍ مُسْحَنْفِرِ الرَّوِي ، مُسْتَوِياتٍ كَنَوى البَرْفِيْ

وقد روي أبو الجُنُوذي" ، بالذال ، وسنذكره . والجُنُودِياء ، بالنبطية أو الفارسية : الكساء ؛ وعربه الأعشى فقال :

> وبَنْداءَ، تَحْسَبُ آرَامَهَا رِجالَ إِيادٍ بأَجْبادِها

وجُودان : اسم . الجوهري : والجاديُّ الزعفران ؛ قال كثير عزة :

يباشيرْنَ فَأَرَ المِسْكَ فِي كُلِّ مَهْجَعِ ، ويُشْرِقُ جَادِيٌّ بِهِنَّ مَفْيِدُ

المَفيدُ : المَدوف .

جيد : الحِيدُ : العنق ، وقيل : مُقَلَدُه ، وقيل : مقدَّمه ، وقد غلب على عنق المرأة ؛ قال سيبويه : يجوز أن يكون فيعلًا وفيُعلًا ، كسرت فيه الحِيم كراهية الياء بعد الضهة، فأما الأخفش فهو عنده فيعلل لا غير ، والجمع أجياد وجيُود ؛ وحكى اللحياني أنها للينة الأجياد جعلوا كل جزء منه جيداً ثم جمع على ذلك ، وقد يكون في الرجل ؛ قال :

ولقد أَرُوحُ إِلَى الشَّجارِ مُرَجَّلًا ، مَذِلاً عِالِي ، لَـبِّنَاً أَجْبادي

قال: والجَيَد ، بالتحريك ، طول العنق وحسنه ، وقبل: دقتها مع طول ؛ جَيد جَيداً وهو أَجْيد . وقبل: دقتها مع طول ؛ جَيد ، ولقد جَيداً جيداً بندهب إلى النقلة ؛ قال: قد يوصف العنق نفسه بالجَيد فيقال عُننَ أَجْيد كما يقال عنق أو قَص . التهذيب: امرأة جَيداء إذا كانت طويلة العنق حسنة لا ينعت به الرجل ؛ وقال العجاج:

نَسْمَعُ للحَلْي ؛ إذا ما وَسُوسًا وارْتَجَ في أُجْبادها وأَجْرُسا

جمع ِ الجِيدَ بما حوله ، والجمع جُود .

وامرأَة جَيْدانَة : حسنة الجيد . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كأن عُنُقَه حِيدُ 'دَمْيَة في صفاء الفضة ؛ الجيدُ : العنق .

وأجيادُ : أرض بمكة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أيامَ أَبْدَتُ لنا عيناً وسالفَةً ، فقلتُ : أنتَى لها جِيدُ ابنِ أَجِيادٍ ?

أي كيف أعطيت جيد َ هذا الظبي الذي بالحرم ؛ وقال الأعشى :

ولا جَعَل الرحمنُ بينَكُ في الذُّرى بأَجْيادَ ، غَرْبِيَّ الصَّفا والمُحَطَّمَ

التهذيب: وأجياد جبل بمكة أو مكان وقد تكرر ذكره في الحديث ، وهو بفتح الهمزة وسكون الجيم وبالياء تحتها نقطتان : جبل بمكة ؛ قال ابن الأثير : وأكثر الناس يقولونه جياد ، بكسر الجيم وحذف الهمزة ؛ قال : جياد موضع بأسفىل مكة معروف من شعابها ؛ أبو عبيدة في قول الأعشى :

وبَیْداء، تَحْسَبُ آرَامَها رِجالَ إِیادٍ بِأَجْیادِها

قال : أراد الجودياء وهو الكساء بالفارسية ؛ وأنشد شمر لأبي زبيد الطاثي في صفة الأسد :

حتى إذا ما رأى الأنصار قد عَفَلَت ، واجتاب من ظِلته جُودِي سَمُّورِ قال : جُودي بالنبطية أراد جودياه أراد جبة سَمُّور . وأجياد : اسم شاة .

#### فصل الحاء المهملة

حتد : حَنَد بالمكان يَحْتِدُ حَنْداً: أقام بهو ثبت ، نمانة . وعين حُنْد كَخُشُد : لا ينقطع ماؤها مين عيون الأرض ، وفي التهذيب : لا ينقطع ماؤها ؟ قال الأزهري : لم يرد عين الماء ولكنه أراد عين الرأس . وروي عن ابن الأعرابي: الحُنْد العيونُ المُنْسَلِقَة ، واحدها حَنَد وحَنُود .

والمَـعْتِـدُ : الأصل والطبع ، ورجع إلى مَعْتِـدِه إذا فعل شيئاً من المعروف ثم رجع عنه ؛ وقول الشاعر : وشـَقُوا بَمَنْعُوض القِطاع فَـُـوَادَه ، له قَـُـتُرُاتُ قد بُنِينَ مَعاتِدُ

قال : إنسّها قديمة ورثها عن آبائه فهي له أصل. وبقال: فلان من مَحْتِدِ صِدْق ؛ قال ابن الأَعرابي : المحتد والمَحْفِد والمَحقِد والمَحْكِد الأَصل ؛ يقال : إنه

لكريم المحتد ؛ قال الأصعي في قول الراعي : حتى أنيخت لدى خَيْرِ الأنام معاً ، من آل ِ حَرْب ، ناه مَنْصِب ٌ حَتْدِ

الحَيْد : الخالص من كل شيء . وقد حَيْد يَحْتَدُ بَحْتَدُ مَتَداً ، فهو حَيْد وحَيَّد نُه تَحْيِيداً أي اخترته خلوصه وفضله .

حدد: الحَدَّ: الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر ، وجمعه حُدود. وفصل ما بين كل شيئين : حَدَّ بينهما . ومنتهى كل شيء : حَدُّه ؛ ومنه : أحد حُدود الأرضين وحُدود الحرم ؛ وفي الحديث في صفة القرآن : لكل حرف حدّ ولكل حدّ عطلع ؛ قيل : أداد لكل منتهى نهاية . ومنتهى كل شيء : حَدَّه .

وفلان حديد فلان إذا كان داره إلى جانب داره أو أرضه إلى جنب أرضه . وداري حديدة دارك ومُحادًتُها إذا كان حده ها كحدها . وحدَدُ ت الدار أحده ها حد" أوالتحديد مثله ؛ وحد الشيء من غيره يَحُدُه حد " وحدد د ، ميزه . وحد كل غيره يَحُدُه محد " وحدد د ، ميزه . وحد كل شيء : منتهاه لأنه يرده وعنعه عن التمادي ، والجمع كالجمع . وحد السارق وغيره : ما عنعه عن المعاودة وينع أيضاً غيره عن إنيان الجنايات ، وجمعه حد ود . وحد د وحد د .

والمُنجادَّة : المخالفة ومنع ما بجب عليك ، وكذلك التَّجادُ ؛ وفي حديث عبد الله بن سلام : إن قوماً حادَّونا لما صدقنا الله ورسوله ؛ المُنجادَّة : المعاداة والمخالفة والمنازعة ، وهو مُفاعلة من الحدَّ كأنَّ كل واحد منهما بجاوز حدَّ ه إلى الآخر .

وحُدُود الله تعالى : الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها، وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر

فيها أو نهى عنه منها، ومنع من مخالفتها، واحدِ ُها حَدٌّ؛ وحَدُّ القاذفَ ونحوَه يَحُدُّه حدًّا : أَقَامَ عَلَيْهِ ذَلْكَ . الأزهري : والحدّ حدّ الزاني وحدّ القاذف ونحوه مما يقام على من أتى الزنا أو القذف أو تعاطى السرقة . قال الأزهري : فَتَحُدُودَ الله ، عز وجل ، ضربان : ضرب منها حُدود حَدُّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها نما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعدّيها ، والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه في ربع دينار فصاعدًا، وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام ، وكحد" المحصن إذا زنى وهو الرجم ، وكحد القاذف وهو ثمانون جـــلدة ، سميت حدودًا لأنها تَحُدُ أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها ، وسميت الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعدّيها ؛ قال ابن الأثير : وفي الحــديث ذكر الحكة والحدُود في غير موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب ، وأصل الحكـ " المنع والفصل بين الشيئين ، فكأن حُدود الشرع فَصَلَت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة، ومنه قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها ؛ ومنه ما لا يتعــدى كالمواديث المعينة وتزويــج الأربع ، ومنه قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ؛ ومنها الحديث : إني أصبت حدًّا فأقمه عليٌّ أي أصبت ذنباً أوجب علي حدًا أي عقوبة . وفي حديث أبي العالية: إِنْ اللَّمْمَ مَا بِينِ الحَدَّيْنِ حَدَّ الدُّنيا وحَدَّ الآخرة؛ يربد بجَدُ الدنيا ما تجب فيه الحُــدود المكتوبة كالسرقة والزنا والقذف، ويويد بِجَدُ الآخرة ما أوعد الله تعالى عليه العــذاب كالقتل وعقوق الوالدبن وأكل الربا ، فأراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم يُوجِب عليه حدًّا في الدنيا ولا تعذيباً في

الآخرة .

وما لي عن هذا الأمر حَدَدُ أي بُدُّ .

والحديد: هذا الجوهر المعروف لأنه منيع، القطعة منه حديدة، والجمع حدائد، وحَدائدات جمع الجمع؛ قال الأحمر في نعت الحيل:

وهن يَعْلُكُنْ حَدَائِدَانِهَا

ويقلل : ضربه مجديدة في يده .

والحدَّاد : معالج الحديد ؛ وقوله :

إنتي وإيَّاكم'، حتى نُسِيءَ بهِ مِنْكُمْ ثَانِيةً ، في ثَوْبِ حَدًّادِ

أي نغزوكم في ثياب الحكديد أي في الدروع ؛ فإما أن يكون جعل الحدّاد هنا صانع الحديد لأنالزرّاد حدّاد ، وإما أن يكون كنّى بالحكدّاد عن الجوهر الذي هو الحديد من حيث كان صانعاً له . والاستحداد : الاحتلاق بالحديد .

وحد السكين وغيرها : معروف ، وجبعه حدود ... وحد السيف والسكان وكل كليل كيد ها حدا او أحد ها إحداد وكد السيف والسكان وكل كليل كيد ها بحجر وأحد ها إحداد وحد السيف في قال اللحياني: أو مينر د ؛ وحد ه فهو محد د ، مثله ؛ قال اللحياني: الكلام أحد ها ، بالألف ، وقد حد ت تحيد عد حد و مداد وحديد وحديد وحداد وحداد وحداد ، وقوله: ها و عداد وحداد وحداد وحداد ، وقوله:

يا لك من عَمْرٍ ومن شيشاء ، بَنْشَبْ في المَسْعَلِ واللَّهَاء ، أَنْشَبُ من مآشِرٍ حِداء

فإنه أراد حداد فأبدل الحرف الثاني وبينهما الألف حاجزة ، ولم يكن ذلك واجباً ، وإنما غير استحساناً فساغ ذلك فيه ؛ وإنها لسَبَيْنَةُ الحَدَّ .

وحَدَّ نَابُهُ مُ بِحِيدٌ حِدَّة وَنَابٌ حَدَيدٌ وَحَدَيدةٌ كَمَا

تقد م في السكين ولم يسمع فيها حُداد ". وحَد السيف م يحيد حداد واحدة ، عجيد حديد "، وأحددته ، وسيوف " حيداد" ، وحكى أبو عمر و : سيف " حُد اد" ، بالضم والتشديد ، مشل أمر كُبًار .

وتحديد' الشَّفْرة وإحدادُها واستيعندادُها بمعنى . ورجل حديد" وحُداد" من قدم أحدًا؛ وأحدا وحِدادٍ: يَكُونُ فِي اللَّسَنِ وَالْفَهُمُ وَالْغَضِ، وَالْفَعْلُ من ذلك كله حدُّ تحدُّ حدَّةً ، وإنه لَسَيِّن الحَدُّ أَيضاً كالسكين . وحَدُّ عليه كيمد تحدُّدُ إ، واحْنَدُ فهو 'مُحْتَدُ واستَحَدَّ: غَضبَ. وحاددته أي عاصيته. وحادُّه: غاضبه مثل شاقَّه، وكأن اشتقاقه من الحدِّ. الذي هو الحَيّز والناحية كأنه صار في الحـــــ الذي فيه عدو" • ، كما أن قولهم شاقيَّه صار في الشُّق الذي فيه عدو"ه . وفي التهذيب : استحَدُّ الرجلُ واحْتَدُّ حِدَّةً ، فهو حديد ؛ قبال الأَزهري : والمسبوع في حد و الرَّجُلِ وطيشه احتك ؟ قال : ولم أسمع فيه استَحَدُّ إنما يقال استحدُّ واستعان إذا حلق عانته. قال الجوهري: والحدَّة ما يعتري الإنسانَ من النَّزْقِ وَالغَضِّبِ ؛ تَقُولُ : حَدَّدُتُ عَلَى الرَّجِلُ أَحِدُ حِدَّةٌ وَحَدًّا ؛ عن الكسائي: يقال في فلان حِدُّةٌ ۗ؛ وفي الحديث : الحِدَّة ' تعتري خيار أمني ؛ الحِدَّة ' كالنشاط والسُّرعة في الأمور والمَضاء فيها مأخوذ من حَدٌّ السيف ، والمراد بالحِدَّة همنا المَضاءُ في الدين والصَّلابة والمُتَصِّدُ إلى الحير ؛ ومنه حديث عمر : كنت أداري من أبي بكر بعض الحكة ؛ الحكة والحِدَّة ُ سواء من الغضب ، وبعضهم يرويه بالحِيم ، من الجِية ضِد الهزل، وبجوز أن يكون بالفتح من الحظ. والاستحدادُ: حلقُ شعر العانة. وفي حديث تُخبيبٍ: أن استعار موسى استحد بها لأنه كان أسيراً عندهم

وأرادوا قتله فاستَحَدَّ لئلاً يظهر شعر عانته عند قتله. وفي الحديث الذي جاء في عَشْر من السُّنَّة : الاستحداد من العشر ، وهو حلق العانة بالحديد ؛ ومنه الحديث حين قدم من سفر فأراد الناس أن يطرقوا النساء ليلا فقال:أمْهِلواكي مَنْتَشِطَ الشَّعْنَة ، وتَسْتَحِدَّ المُنْعِيبَة أي تحلق عانتها ؛ قال أبو عبيد : وهو استفعال من الحديدة يعني الاستحلاق بها،استعمله على طريق الكناية والتورية . الأصعمي : استحد الرجل إذا أحَدًّ شَفْرته بجديدة وغيرها .

ورائحة حادًة ": ذَكِيَّة "، على المثل . وناقة حديدة أ الجِرَّة : توجد لِجِرَّتها ربح حادثة ، وذلك بما 'محْسَد' . وَحَدُّ كُل شيء : طَرَف مُ شَبَاتِه كَحَدُّ السكين والسيف والسنان والسهم ؛ وقيل : الحَدُّ من كُل ذلك ما رق من شَفْرته ، والجمع محدود ". وحَدُّ الحمر والشراب : صَلابَتُها ؛ قال الأعشى :

> وكأس كعين الديك باكر ْتْ حَدَّها بِفِتْمَانَ صِدْقٍ ، والنواقيسُ نُضْرَبُ

وحَدُ الرجُل : بأُسُه ونفاذُهُ في أَنجُدَاتِهِ ؛ بقال : إنه لذو حَدَّ ؛ وقال العجاج :

أم كيف حدّ مطر الفطيم

وحَدًا بَصَرَه إليه تجُدُهُ وأَحَدًه ﴿ الْأُولَى عَنِ اللَّهِ الْوَ. كَلَاهُمَا تَحَدُّقَهُ إليه ورماه به .

ورجل حدید الناظر،علی المثل: لا یتهم بریبة فیکون علیه غَضَاضَة " فیها ، فیکون کما قال تعالی : ینظرون من طرف خفی" ؛ وکما قال جریر :

فَغُضَّ الطَّرُّ فَ إِنكَ مِن 'فَمَيْرٍ

قال ابن سيده : هذا قول الفارسي .

وحَدَّدَ الزَّرعُ : تأخر خروجه لتأخر المطر ثم خرج ولم يَشْعَبُ .

والحَدَّ : المَنْعُ . وحدُّ الرجلَ عـن الأَمْرَ كَجُـدُهُ حَدَّاً : منعه وحبسه؛ تقول : تَحدَدُثُ فلاناً عن الشر أي منعته ؛ ومنه قول النابغة :

إِلاَّ سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الْإِلَهُ لَـهُ :
قَـمُ فِي البِرَبَةِ فَاحُدُدُهَا عَنِ الْفَنَدِ

والنَّحَدَّادُ : البَّوَّابُ والسَّجَّانُ لأَنْهَمَا يَنْعَانَ مِنْ فَيْهِ أَنْ يَخْرِجٍ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ :

يقول لي الحدّادُ ، وهـو يقودني إلى السجن : لا تَفْزَعُ ، فما بك من باس! قال ابن سيده : كذا الرواية بغـير همز باس على أن بعـده :

ويترك على هذا أن يهنز بأساً لكنه خفف تخفيفاً في قورة التحقيق حتى كأنه قال فيا بك من بأس، ولو في قورة التحقيق حتى كأنه قال فيا بك من بأس، ولو قلبه قلباً حتى يكون كرجل ماش لم يجز مع قوله وهو أضحى من الشمس، لأنه كان يكون أحد البيتين بردف ، وهو ألف باس ، والثاني بغير ردف ، وهذا غير معروف ؛ ويقال السجان : تحد اد لأنه يمنع من الحروج أو لأنه يعالج الحديد من القيود . وفي حديث أبي جهل لما قال في خز نة النار وهم تسعة عشر ما قال، قال السجانين لأنهم يمنعون المنحبسين من الحروج، ويجوز السجانين لأنهم يمنعون المنحبسين من الحروج، ويجوز أن يكون أراد ب مناع الحديد لأنهم من أوسخ الحيد المناع وبا وبدناً ؛ وأما قول الأعشى يصف الحير المناع وبا

فَقُمْنَا، ولمَّا يَصِعُ ديكُنَا، إلى 'جونَةٍ عنـد حَدُّادِهَا

فإنه سمى الحُمَّار حَدَّاداً ، وذَلكِ لمنعه إياها وحَفظه لها وإمساكه لهما حتى يُبِنْذَلَ له ثمنهما الذي يوضيه .

والجونة : الحابية .

وهذا أمر حدرد أي منيع حرام لا محل ارتكابه. وحد الإنسان : منيع من الظفر . وكل محروم : معدد الإنسان : منيع من الظفر . وكل منع . منع من ولا حدد عنه أي منع ولا حدد عنه أي لا منع ولا دفع ؟ قال زيد ابن عمرو بن نفيل :

#### لا تَعْبُدُنَ إلها غيرَ خالقكم ، وإن مُعينهُمْ فقولوا: دونهُ حددهُ

أي مَنْع ". وأما قوله تعالى : فبصرك اليوم حديد ؟ قال : أي لسان الميزان . ويقال : فبصرك اليوم حديد أي فرأيك اليوم نافذ . وقال شمر : يقال للمرأة الحك "ادة" . وحك " الله عنا شر فلان حداً : كف وصرفه ؛ قال :

#### حداد دون شرها حداد

حداد في معنى حدَّه ؛ وقول معقل بن خويلد الهذلي : 'عصّيمْ وعبد الله والمرءُ جابر '' ، وحُد ِّي حدادِ شَرَّ أَجنعةِ الرَّخَمَ

أراد: اصرفي عنا شر أجنحة الرخم ، يصفه بالضعف ، واستدفاع شر أجنحة الرخم على ما هي عليه من الضعف ؛ وقبل : معناه أبطي شيئاً ، يهزأ منه وسهاه بالجملة . والحدود : الممنوع من الحير وغيره . وكل مصروف عن خير أو شر : محدود . وما لك عن ذلك حدره ومحتند أي مصرف ومعدل أ. أبو زيد : يقال ما لي منه بُد ولا محدود أي منه بُد أي منه بُد أ

الليث : والحيّدُ الرجلُ المحدودُ عن الحيير . ورجل عدود عن الحير : مصروف ؛ قال الأزهري: المحدود المحروم ؛ قال : ولم أسمع فيه رجل ُحدُّ لغير الليث

وهو مثل قولهم رجل 'جد" إذا كان مجدود] . ويدعى على الرجل فيقال : اللهم احدرُدُهُ أَي لا توفقه لإصابة . وفي الأزهري : تقول للرامي اللهم احدرُدُهُ أي لا توفقه للإصابة . وأمر حدرَدُ : ممتنع باطل ، وكذلك دعوة حدرَدُ . لا يحل أن يُونتَكب . أبو عمرو : الحيدة العصبة . .

وقال أَبُو زيد : كَحَدَّدَ بهم أي كَغَرَّشَ بهم . ودَغُوهَ" حَدَدُ أي باطلة .

والحِدادُ : ثياب المآتم السُّود . والحادُ والمُحِدُ من النساء : التي تترك الزينة والطيب ؛ وقال ابن دريد : ُهي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة . حَدَّتْ كَنْحِدُ وَتَحَدُّ حَدًّا وحدادًا ، وهو تَسَلُّمُهَا على زوجها ، وأحَدَّت ، وأبى الأصمعي إلا أَحَدَّت تُحِدُثُ وهِي 'محِدٌ ، ولم يَعْرِفُ خَدَّتُ ؛ والحِدادُ : تركبُها ذلك أ. وفي الحديث : لا 'تحـــدُ المرأة' فــوق ثلاث ولا 'تحِيهُ إلاّ على زوج. وفي الحديث: لا يحِل لأحد أن 'مجيد" على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها فإنها 'تحـهُ أربعة أشهر وعشراً . قــال أو عبيد : وإحدادُ المرأة على زوجها ترك الزينة ؛ وقيل: هــو إذا حزنت عليــه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والحضاب ؟ قال أبو عبيد : ونوى أنه مأخوذ من المنع لأنها قد منعت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حد اد الله عنع الناس من الدخول . قال الأصبعي : حد الرجل كينه حدًا إذا جعل بينه وبين صاحب حَدِّاً، وَحَدَّهُ كِعُدُّهُ إِذَا ضَرِبُهِ الْحَدِّ، وَحَدَّهُ كَعُمُدُهُ إذا صرفه عن أمر أراده . ومعنى حَدَّ تَحِدُّ : أنْ أُخذته عجلة وطَّـيْشُ .. وروي عنه ، عليه السلام ، أنه قال : خيار أمتي أحِد اؤها ؛ هو جمع حديد كشديد وأشداء .

ويقال : حَدَّد فلان بلداً أي قصد ُحدودَه ؛ قــال

#### القطامي :

'محدِّدينَ لِبَرْقِ صابَ مِن خَلَلِ، وبالقُرَيَّةِ رَادُوه بِرَدُّادِ أي قاصدين . ويقال : حدداً أن يكون كذا كقوله معاذ الله ؛ قال الكميت :

> َحدَدًا أَن يَكُونَ سَيْبُكُ فَينَا وَنَحاً ، أَو 'مَجَبَّناً تَمْصُورَا

أي حراماً كما تقول: معاذ الله قد تحدّد الله ذلك عنا. والحدّاد : البحر ، وقيل : نهر بعينه ؛ قال إياس بن الأرت :

ولو بكون على الحكة ادِ بملكه ، لم يَسْقِ ذا نخلةٍ من مائه الجاري

وأبو الحكديد : رجل من الحرورية قتل امرأة من الإجماعيين كانت الحوارج قد سبتها فغالوا بها لحسنها، فلما رأى أبو الحكديد مغالاتهم بها خاف أن يتفاقم الأمر بينهم فوثب عليها فقتلها ؛ ففي ذلك يقول بعض الحرورة بذكرها :

أهاب المسلمون بها وقالوا ، على فَرْ طِ الهوى : هل من مزيد ? فزاد أبو الحكديد بنصل سيف صقيل الحكد ، فعل فتى وشيد

وأم الحَديدِ : امرأة ُ كَهْدَلِ الراجز ؛ وإياهـا عنى مقه له :

قد طَرَدَت أَمُّ الحَديدِ كَهْدَلا، وابتدر البابَ فكان الأولا، مُشلُّ السَّعالِي الأبلق المنْحَجَّلا، يا رب لا ترجع إليها طفيلا، وابعث له يا رب عنا 'شعَّلا، وَسُواسَ جِن الو سُلالاً مَدْ خَلا،

وجَرَبًا قشراً وجوعاً أطنعكلا

طِفْيَلُ : صغير ، صغره وجعله كالطفل في صورت وضعفه ، وأراد طُفَيْلًا ، فلم يستقم له الشعر فعدل إلى بناء حثيل ، وهو يريد ما ذكرنا من التصغير . والأطبحل ، وهو وجع الطحال .

وحُدِّ : موضع ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فلو أنها كانت لِقاحِي كَثْيِرة " ، لقد تَهِلَت من ماه تُحدِّ وَعَلَّت

وَحُدُّانُ : حَيِّ من الأَزْد ؛ وقال أَن دريـ : الحُدُّانُ حَيْ من الأَزْد فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ اللامُ ؟ الأَزْه فِي اليَّمِن . وَدُّانُ قَبِلَةً فِي اليَّمِن .

وبنو 'حدَّان، بالضم' : من بني سعد . وبنو 'حدَّاد: بطن من طيّ. والحُدُّاء: قبيلة؛ قال الحرث بن حلَّزة: ليس منا المُضَرَّبُونَ ، ولا قَدِ س، ولا تَجنْدُلُّ، ولا الحُدُّاء

وقيل : الحُنُدَّاء هنا اسم رجل ، وبجتمل الحُندَّاء أَن يكون نُعمَّالاً من حَد أَءفإذا كان ذلك فبابه غير هذا. ورجل حَدْحَدُ : قصير غليظ .

حديد : لَـبَنْ ُحدَبِدُ : خاثو كَهُدَبِدٍ ؛ عن كُراع . حدود : تحدُّرُدُ :اسم رجل ، ولم يجىء على فعلع بتكرير العين غيره ، ولو كان فَعْلَـلًا لكان من المضاعف لأن العين واللام من جنس واحد وليس هو منه .

حود: الحَرْدُ: الجِلد والقصد. عَرَدَ تَحُرِد ، بالكسر ، حَرْدُأ : قصد . وفي التنزيل : وغدواً على حرد قادرين ؛ والحَرْدُ: المنع ، وقد فسرت الآية على

رقوله « وبنو حدان بالفم النع » كذا بالاصل والذي في القاموس
 كتان. وقوله وبنو حداد بطن النع كذا به أيضاً والذي في
 الصحاح وبنو احداد بطن النع .

هذا ، وحَرِّد الشيء : منعه ؛ قال : كأن فيداءها ، إذ حَرَّدُوه أطافوا حوله ، سلك يتيم

ويروى : جَرَّدُوه أَي نقوه من النبن . ابن الأعرابي :
الحَمَّ دُ : النَّسَع ، والحَمَّ دُ :
المُنط والغضب ، قال : ويجوز أن يكون هذا كله
معنى قوله : وغدوا على حرد قادرين ؛ قال : وروي
في بعض النفسير أن قريتهم كان اسها حَرَّدَ ؛ وقال
الفراه : وغدوا على حرد ، يريد على حَدَّ وقُلدُرة في
أنفسهم . وتقول المرجل : قد أُقبلتُ قبلكَ
وقصدت قصدك وحَرَدْتُ حَرَّدُكَ ؛ قال وأنشدت:

وجاء سيل كان من أمر آلة ، تجرد حرد الجناة المنفلة

بريد: يقصد قصدها . قال وقال غيره : وغدوا على حرد قادرين ، قال : منصوا وهم قادرون أي وأجدون ، نصب قادرين على الحال . وقال الأزهري في كتاب الليث : وغدوا على حرد ، قال : على جد من أمرهم ، قال : وهكذا وجدته مقيداً والصواب على حد أي على منع ؛ قال : هكذا قاله الفراء . ودبيل حردان : متنع معتزل ، وحرد من قوم حرداد وحريد من قوم حرداء . وامرأة حريدة ، وم حرداء . وامرأة حريدة ، من عراد وحرية من قوم من جماعة القبيلة ولا يجالطهم في ارتحاله وحلوله ، إما من عرتهم وإما من ذلتهم وقلتهم . وقالوا : كل قليل من عرتهم وإما من ذلتهم وقلتهم . وقالوا : كل قليل في كثير : حريد ؛ قال جرير :

نَبني على سَنَن ِ العَدُو ُ بيوتنا ، لا نستجير ، ولا تخال ُ حَريدًا

يعني إناً لا نلزل في قوم من ضعف وذلة لمــا نحن عليه من القوة والكثرة .

وقد حَرَدَ كِمُردَ حُروداً ، الصحاح : حَرَدَ كِمُردَ مُروداً ، الصحاح : حَرَدَ كَمُردُ حُرُوداً أَي تنحى وتحوّل عن قومه ونزل منفرداً لم يخالطهم ؛ قال الأعشى يصف رجلًا شديد النيرة على الرأته ، فهو يبعد بها إذا نزل الحيّ قريباً من ناحيته :

إذا نزل الحيُّ حَلَّ الجَنْعِيشُ حَرِيدَ المَحَلَّ ، غَرِيّاً غَيُورا

والجَحِيش : المتنحي عن الناس أيضاً . وقد حَرَدَ كَمُورِدُ مُحروداً إذا ترك قومه وتحوّل عنهم .

وفي حديث صعصعة : فرفع لي بيت حَريد أي منتبذ متنح عن الناس ، من قولهم : تحر ه الجمل إذا تنحى عن الإبل فلم يبرك ، وهو حريد فريد. وكو "كب سحريد" : طلع منفرد أ ، وفي الصحاح : معتزل عن الكواكب، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر ؟ قال ذو الرمة :

> يعتسفان الليلَ ذا السُّدُودِ ، أمَّا بكل كوكب حريدِ

ورجل حَريد : فَريد وحيد .

والمُنْعَمَرِ د ؛ المنفرد، في لغة هذيل ؛ قال أبو ذؤيب : كأنه كوكب في الجو" منحرد

ورواه أبو عبرو بالجميم وفسره منفرد ، وقال : هو سهيل ؛ ومنه التجريد في الشعر ولذلك عُدَّ عبياً لأنه بعد وخلاف للنظير . وحرد عليه حرداً وحرد كيرد حرداً : كلاهما غضب ؛ قال ابن سيده : فأما سيبويه فقال حرد حرداً .

ورجل حَرِدِ وَحَارِد : غضان . الأَزهري : الحَرِدُ حَرْمُ ، والْحَرَدُ لغنان . يقال : حَرِدَ الرجل ، فهو حَرَدُ إذا اغتاظ فتحرش بالذي غاظه وهَمَ " به ، فهو حارد ؛ وأنشد :

أسود كُرَّى لاقت أسُودَ خَفِيلة ، تَساقَيْنَ سُمِّاً ، كَاتُهُنَ حَوَارِد ُ

قال أبو العباس ، وقال أبو زيد والأصمعي وأبو عبيدة:
الذي سمعنا من العرب الفصحاء في الغضب حرد كمير دُ حَرَداً ، بتحريك الراء ؛ قال أبو العباس :
وسألت ابن الأعرابي عنها فقال : صحيحة ، إلا أن المفضل أخبر أن من العرب من يقول حرد حرداً وحرداً ، والتسكين أكثر والأخرى فصيحة ؛ قال : وقلما يلحن الناس في اللغة . الجوهري : الحرد وقلما يلحن الناس في اللغة . الجوهري : الحرد الغضب؛ وقال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : هو محفف ؛ وأنشد للأعرج المغني :

إذا جياد الخيل جاءت تَرْدِي ، مُلوءة من غَضَبٍ وحَرْدِ

وقال الآخر :

يَلُوكُ من حَرْدٍ علي الأراما قال ابن السكيت: وقد يحرك فيقال منه حَرِدَ، بالكسر، فهو حارد وحَرْدَانُ ؛ ومنه قيل: أسد حارد وليوث حوارد؛ قال ابن بري: الذي ذكره سببويه حَرِدَ عَيْرَدُ حَرْداً، بسكون الراء، إذا غضب.قال: وكذلك ذكره الأصمعي وابن دريد وعلي ابن حمزة ؛ قال: وشاهده قول الأشهب بن رميلة:

أُسُودُ شَرَّى لاقتُ أُسُودَ خَفِيَةً ،
تَسَاقَوْا على حَرْدٍ دِمَاءَ الأَسَّاوِدِ
وحارَدَتِ الإبل حراداً أي انقطعت ألبانها أو قلست؛
أنشد ثعلب :

سَيَرْ وي عقيلًا رجُلُ ظَيَّي وعُلْبَة "، تَمَطَّت به ، مَصْلُوبَة " لم 'تحارِدِ مصلوبة : موسومة . وناقة 'محارِد" ومُحارِدَة : بَيْنَة ُ الحِرادِ ؛ واستعاره بعضهم للنساء فقال :

> وبِينْنَ على الأعضادِ مُرْتَفِقاتِها ؛ وحارَدُنَ إلاَّ مَا تَشرِبْنَ الحَمامُا

يقول: انقطعت ألبانهن إلا أن يشربن الحميم وهو الماء يُستَخَنَّهُ فيشربنه ، وإنما يُستَخَنَّه لأنهن إذا شربنه بارداً على غير مأكول عَقَر أجوافهن . وناقة محارد"، بغير هاء : شديدة الحراد ؛ وقال الكست :

وحَارَدَتِ النُّكُدُ الجِلادُ ، وَلَمْ بِكُنَ ، لَوَالْمَ بِكُنَ ، لَمُعْقِبُ لَمُعْقِبُ مُعْقِبُ ، مُعْقِبُ

النكد: التي ماتت أولادها. والجلاد: الفلاظ الجلود، القصار الشعور، الشداد الفصوص، وهي أقوى وأصبر وأقل لبناً من الحُورِ، والحُورُ أغزر وأضعف. والحارد: القليلة اللئن من النّوق. والحَرُودُ من النوق: القليلة الدرّ. وحاردت السنة: قلّ ماؤها ومطرها، وقد استعير في الآنية إذا نَفيدَ شراها؟ قال:

ولنا باطبة مملوه ، جَونَه ، بتبعها بِرُوْرِينُها فإذا ما حارَدَت أو بَكَأَت ، فنت عن حاجب أخرى طينُها

البرزين: إناء يتخذ من قشر طَلَّع الفُحَّالِ يشرب به. والحَرَدُ: داء في القوائم إذا مشى البعيرُ نفض قوائم فضرب بهن الأرض كثيراً ؟ وقبل : هو داء بأخذ الإبل من العقال في البدين دون الرجلين . بعير أحْرَدُ وقد حَرَدَ حَرَداً ، بالتحريبك لا غير ؟ وبعير أحْرَدُ : مخبط بيديه إذا مشى خلفه ؟ وقبل : الحَرَدُ أن يبس عَصَبُ إحدى البدين من العقال وهو فصيل ، فإذا مشى ضرب بهما صدر ، ؟ وقبل : الأحرَدُ الذي إذا مشى رفع قوائمه وفعاً شديداً ووضعها مكانها من شدة قطافته ، يكون في الدواب وغيرها ، والحرَدُ مصدره . الأزهري : الحَردُ في الدواب وغيرها ، والحَردُ مصدره . الأزهري : الحَردُ في البعير حادث ليس مخلقة . وقال ابن شميل : الحَردُ ثُن

أن تنقطع عَصَبَة ' ذراع البعير فتسترَخي يده فلا يزال يخفق بها أبدا ، وإنما تنقطع العصبة من ظاهر الذراع فتراها إذا مشى البعير كأنها تمُدُ مَدًّ مَدًّ من شدة ارتفاعها من الأرض ورخاوتها ، والحَرَدُ إنما يكون في البد ، والأحرَدُ ' يُلكَقَفُ ' ؛ قال : وتلقيفه شد قي البد ، والأحرَدُ ' يُلكَقَفُ ' ؛ قال : وتلقيفه شد ت رفعه يده كأنما يمد مد آ كما يميل د قاق الأرز خسبته التي يدن بها ، فذلك التلقيف . يقال : جمل أحرَدُ وناقة حرَدُاء ؛ وأنشد :

إذا ما دُعِيمْ البِطِعَانِ أَجَبْتُهُ ، كَا لَقَافَتْ ذُبُ اللَّامِيةَ مُورُدُ

الجوهري : بعمير أحرد وناقة حرداء ، وذلك أن يسترخي عصب إحدى يديه من عقال أو يكون خلقة حتى كأنه ينفضها إذا مشي ؛ قال الأعشى :

> وأذرَت برجليها النَّفيُّ ، وراجَعَتُ يَداها خِنافاً لَيِّناً غيرَ أَحْرِدِ

ورجل أحرد إذا ثقلت عليه الدرع فلم يستطع الانبساط في المشي ، وقد حَرَدَ حَرَداً ؛ وأنشد الأزهرى :

إذا ما مشى في درعه غيرَ أَحْرَدِ

والمُعرَّدُ من كل شيء : المُعوَّجُ . وَتَحْرِيد الشيء : تعويجه كهيئة الطاق . وحَبْلُ 'مُحَرَّد إذا ضُفِرَ فصارت له حروف لاعوجاجه . وحَرَّدَ حبله: أدرج فَتْلُه فَجاء مستديراً ، حكاه أبو حنيفة . وقال مرة : حبل حَرِدُ من الحَرَدِ غير مُستوي القُوَى . قال الأَزهري : سمعت العرب تقول للحبل إذا اشتدت غارة ' قُواه حتى تتعقد وتتراكب : جاء بحبل فيه حُرُ وَدُ ' وقد حرّ د حبله .

والحُرْدِيُّ والحُرْدِيَّةُ : حياصة الحظيرة التي تُشَدُّ على حائط القصب عَرَّضاً ؛ قال ابن دريد : هي نبطية

وقد حرّده نحريداً، والجمع الحرّاديُّ. الأزهري: حرَّدَ الرجُلُ إذا أوى إلى كوخ. ابن الأعرابي: يقال لحشب السقف الرَّوافِد ، ويقال لما يلقى عليها من أطيان القصب حرّادي . وغر فَدَ " محرّد و أله من أطيان القصب عر فَا . وبيت محرّد : مسنم، فيها حرادي القصب عر فا . وبيت محرّد : مسنم، وهو الذي يقال له بالفارسية كُوخ ، والحر دي من مورد وحرد ألقصب، نبطي معرّب، ولا يقال الهر دي أ. وحرد ألو تررد حررداً ، فهو حرد الإذا كان بعض قواه أطول من بعض .

والمُنحَرَّدُ من الأوتار: الحَصَدُ الذي يظهر بعض قواه على بعض وهو المُعَجَّرُ .

والحرد': قطعة من السّنام ؛ قال الأزهري: لم أسمع بهذا لفير الليث وهو خطأ إنما الحردُ المعى. حكى الزهري: أن بَريداً من بعض الملوك جاء يسأله عن رجل معه ما مع المرأة كيف 'بُورَث' ؟ قال: من حيث بخرج الماء الدافق ؛ فقال في ذلك قائلهم:

ومُهِيئَةً أَعِيا القضاةَ قضاؤها ،
تَذَرُ الفقيهَ يَشُكُ مِثْلَ الجاهل
عَجَّلْتَ قبل حنيذها بِشُوائها ،
وقطعت 'محركة ها مِجْكُمْم فاصل

المحرَدُ : المُقطَّعُ . يقال : حردت من سَنام البعير حَرَّداً إذا قطعت منه قطعة ؛ أراد أنك عجلت الفتوى فيها ولم تستأن في الجواب ، فشبهه برجـل نزل به ضيف فعجـل قراه بما قطع له مـن كبيد الذبيحة ولحمها ، ولم يجبسه عـلى الحنيذ والشواء ؛ وتعجيل القرى عندهم محبود وصاحبه بمدوح .

والحِرْدُ ، بالكسر : مَبْعَرُ البعير والناقة ، والجمع حُرُود. وأحرادُ الإبل : أمعاؤها ، وخليق أن يكون واحدها حِرْدُ لواحد الحُرود التي هي مباعرها لأن

المباعر والأمعاء متقاربة ؛ أنشد ابن الأعرابي : ثم غَدَت تَنْدِيضُ أَحرادُها ، إن مُتَمَنَّاةٌ وإن حادية

تنبض: تضطرب. متغناة: متغنية وهذا كقولهم الناصاة في الناصية ، والقاراة في القارية. الأصمي: الحشرود مباعر الإبل ، واحدها حرث وحرثة ، وحردة ، بكسر الحاء. قال شهر وقال إن الأعرابي: الحشرود الأمعاء ؛ قال وأقرأنا لابن الرقاع:

بُنِيَت على كَرِ شِءَكَأَنِّ حُرُودَها مُقْطُ مُطُوَّاة مُ أُمِرٌ قُمُواها

ورجـل حُرْدِيُّ: واسع الأمعاء. وقـال بونس: سمعت أعرابيَّ السأل يقول: مَن يتصدَّق عـلى المسكين الحَرد ? أي المعتاج.

وتجرَّد الأديمُ: أللي ما عليه من الشعر.

وقيطاً حُرد أن القصار الأرجل وهي موصوفة بذلك ؛ والقطا الحَرد ألقصار الأرجل وهي موصوفة بذلك ؛ قال : ومسن هذا قبل للبخيل أحرد السدين أي فيهما انقباض عن العطاء ؛ قال : ومن هذا قول من قال في قوله تعالى : وعدوا على حَرد قادرين ، أي على منع وبخل . والحريد : السمك المنقدة ؛ عن كراء .

وأحراد ، بفتح الهبزة وسكون الحاء ودال مهملة : بئر قديمة بمكة لها ذكر في الحديث. أبو عبيدة: حرداء، على فعلاء ممدودة، بنو نهشل بن الحرث لقب لقبوا به ؟ ومنه قول الفرزدق :

> لَعَمْرُ أَبِيكَ الحَيْرِ ، مَا زَعْمُ كَمُشَلَ وأَحْرَادِهَا ؛ أَنْ قَدْ مُنْزُوا بِعَسِيرٍ ا

١ قوله « لممر أبيك النع » كذا بالأصل والذي في شرح القاموس:
 لممر أبيك الحدي ما زعم نهشل علي" ولا حردانها بحبير
 وقد علمت يوم القبيات نهشل وأحرادها أن قد منوا بعسير

فجمعهم على الأحراد كما ترى .

حوفه: الحترافيه: كيوام الإبل.

حوقه : الحَرَّ قَدَةُ : عُقَدة الحُنْجُورِ، والجمع الحَرَّ اقِدُ. والحراقد : النُّوقُ النجيبة . ابن الأعرابي : الحَرَّ قَدَّةُ أصل اللسان ١ .

حومد : الحرميد ، بالكسر : الحَمَاّة ، وقيل : هو الطين الأسود ؛ وقيل : الطين الأسود الشديد السواد ؛ وقيل : الحرميد الأسود من الحَمَاة وغيرها ؛ وقيل : الحَمَر مَد المتغير الربيح واللون ؛ قال أمية :

فرأى مغيب الشبس،عند مسائها، في عين ذي خُلُب، و تُكَأَّط عَرْ مُد

ابن الأعرابي: يقال لطين البعر الحَرَّمِدُ. أبو عبيد: الحَرَّمَدَةُ الحَمَّاةُ ؛ قال تَبَّع :

في عين ذي خُلُنْب وَلَنَّاطٍ حَرَّمُكِمِ وعين مُجَرَّمُدَة " : كَثَرَ فِيهَا الْحَيَّاة ، وَالْحَرِّمُدَة ": الفَرِينُ وَهُوَ النَّفُنُ فِي أَسْفِيلِ الْحَوْضِ ، الْأَوْهُرِي : والحَرَّمَدَة فِي الأَمْرِ اللَّجَاجُ والْمَثَكُ فِيه .

حود : ابن سيده : الحتزاد : لغة في الحتصيد مضاوعة . حسد : الحسد : معروف ، حَسَدَه يَعْسِدُه وَيَعْسُدُه حَسَدًا وحَسَدَه إذا تمنى أن تتعول إليه نعبته وفضيلته أو يسلبهما هو ؟ قال :

> وترى اللبيب مُحَسَّداً لم يَجْنَرِمُ تَشْتُمُ الرجال ، وعِرْضُهُ مَشْتُوم

الجوهري: الحسد أن تتننى زوال نعبة المعسود إليك. يقال: حَسَدَه يَحْسُدُه حُسوداً ؟ قال الأخفش:

رقوله « الحرقدة أصل النه » كذا في الاصل والذي في القاموس
 مع شرحه و الحرقد كزبرج كالحرقدة أصل اللسان ؛ قباله ابن
 الأعرابي .

وبعضهم يقول مجسده ، بالكسر ، والمصدر حسداً ، بالتحريك ، وحَسادَةٍ . وتحاسد القوم ، ورجل حاسد من قوم حُسَّد وحُسَّاد وحَسَدة مثل عامل وحَمَلَة، وحَسُودٌ مَنْ قُومَ حُسُدُ ، والأَنثَى بغيير هاء ، وهم يتجاسِدون . وجكى الأزهري عن ابن الأعرابي : الحُسْدُ لَا القُراد ، ومنه أخذ الحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتبتص دمسه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا حسد إلا في اثنتين: رُجِلُ آكاهُ اللهُ مَالَا فَهُو يَنْقَلُهُ آنَاءُ اللَّيلُ وَالنَّهَارَ، ورجل آتاه الله قرآناً فهو يتلوم و الحسد : أن يرى الرحل لأخيه نعبة فيتبنى أن تؤول عنه وتكون له دونــه ، وَالْغَبِطُ ُ : أَنْ يَتْمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهِمَا وَلَا يَتَّمَنَّى زوالها عنه ؛ وسئل أُحمد بن يحيى عن معنى هذا الحديث فقال: معنماه لا حسد لا يضر إلا في اثنت بي قال الأُزهري : الغبط ضرب من الحسد وهو أخف منه ، ألا تَرَى أَنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سئل : هل يضرُ الغَبُطُ ' ? فقال : نعم كما يضر الحَبُط ' ، فأخبو أنه ضار وليس كضرر الحسد الذي يتمنى صاحبه زوال النعمة عن أخيسه ، والحبط : ضرب ودق الشجر حتى يتجات عنه ثم يستخلف مِن غمير أن يضر ذلك يأصل الشجرة وأغصانها ؟ وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم ، لا حسد إلا في اثنتين هو أن يتسنى الرجل أن يوزقمه الله مالاً ينفق منه في سليل الحيو، أو يتمنى أن يكون حافظاً لكتاب إلله فيتلوه آناء الليل وأطراف النهار ، ولا يَسْمَىٰ أَن نُهِوزاً صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في جفظه. وأضل الحسد : القشر كما قال ابن الأعرابي، وحَسَده على الشيء وحسده إياه ؛ قدال يصف الحن مستشهد ملى حُسَد تُكُ الشيء بإسقاط على :

> أَنَّوْا ناري فقلتُ : مَنُونَ أَنْمَ ، فقالوا: الجِينُ، قلتُ : عِمُوا كَظَلَامَا

# فقلت : إلى الطعام ، فقال منهم زَعِيم : نَتَحْسِدُ الإنس الطعاما

وقد يجوز أن يكون أراد على الطعام فعذف وأوصل؟ قال ابن بري : الشعر لشمر بن الحرث الضي ودبا دوي لتأبط شراً ، وأنكر أبو القاسم الزجاجي رواية من روى عيموا صباحاً ، واستدل على ذلك بأن هذا البيت من قطعة كلها على روي الميم ؟ قال وكذلك فرأتها على ابن دويد وأولها :

# ونار قد حَصَائَتُ بُعَيْدَ وَعَنْيَ . بِعَدْ مُقامِعًا مُقامِعًا

قال ابن بري: قد وهم أبو القاسم في هذا، أو لم تبلغه هذه الرواية لأن الذي يرويه عسوا صباحاً يذكره مع أبيات كلها على روي الحاء، وهي ليخرع بن سنان الفساني، ذكر ذلك في كتاب خبر سكة مأوب ، ومن جملة الأبيات:

نزلت بشعب وادي الجن"، لما دأيت أبيا دأيت الجناحا دأيت الجناحا أتاني قدائر الجناحا وقد جَنَّ الدُّجِي والنجم الإحادوق أبيد الموق النجم الإحاد وقد جَنَّ أبوراً سوف النجم والراماحا أهر الماحا

قال : وهذا كله من أكاذيب العرب وقال ابن سيده: وحكى اللحياني عن العرب حسدني الله إن كنت أحسدك، وهذا كا يقولون نفسها الله على إن كنت أننفسها عليك، وهو كلام شنيع، لأن الله، عز وجل، يجل عن ذلك، والذي يتجه هذا عليه أنه أراد : عاقبني الله على الحسد أو جازاني عليه كما قال : ومكروا ومكر الله .

حشد : حَشَدَ القومَ يَحْشَدُ هم ويَحْشُدُ هم : جبعهم . وحَشَدوا وتحاشدوا : خفوا في التعاون أو دُعُوا فأجابوا مسرعين ، هذا فعل يستعبل في الجمع ، وقلما يقولون للواحد حَشَد ، إلا أنهم يقولون للإبل : لها حالب حاشد ، وهو الذي لا يَفْتُرُ عن حَلَبها والقيام بذلك . وحَشَدوا يَحْشَدون ، بالكسر ، حَشْداً أي اجتمعوا ، وكذلك احتشدوا وتحشدوا . وحَشَداً القوم وأحشَدوا : اجتمعوا لأمر واحد ، وحَشَد القوم وأحشَدوا : اجتمعوا لأمر واحد ،

وكذلك حَشَدوا عليـه واحْتَشَدوا وتحاشـدوا .

والحَسْدُ والحَسَدُ : اسمان للجمع ؛ وفي حمديث

سورة الإخلاص : احشِدوا فإني سأَقرأ عليكم ثلث

القرآن أي احتمعوا . والحشد: الجماعة . وحديث عمر قال في عثمان ، رضي الله عنهما : إني أخاف حَشْدَه ؛ وحـديث وَفَـٰدِ مَذَّحبج: خُشُدُ وُفَئَدُ . الحُشُدُ ، بالضم والتشديد ، جمع حاشد . وحديث الحجاج : أمنَ أهلُ المَحاشد والمَناطب أي مواضع الحَشْدِ والحَطْب ، وقبل : هما جمع الحشد والحطب على غمير قياس كالمشابه والمكلامح أي الذين يجمعون الجموع للخروج ، وقيل: المَنْظَبَةُ الْحُطْئِةُ ، والمخاطبة مفاعلة من الحطاب والمشاورة . ويقال : جاء فلان حافلًا حاشدًا ومحتفلًا محتشداً أي مستعداً متأهباً . وعند فلان حَشْد من الناس أي جماعة قد احتشدوا له. قال الجوهري:وهو في الأصل مصدر . ورجل محشود : عنده حَشَدُ من الناس أي جماعة . ورجـل محشود إذا كان النــاس يَحُفُونَ مُجْدَمَتُه الأَنْهُ مَطَاعَ فَيْهُم . وَفَي حَدَيْثُ أُمّ معبد : محفود محشود أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه . والحَشدُ والمحتَشدُ : الذي لا يدع عند نفسه شيئًا من الجِهَد والنُّصْرَة والمال ، وكذلك الحاشد، وجمعه حُشُدُ ؛ قال أبو كبير الهذلي :

# سَجْراء نفسي غيرَ جَمْع ِ أَشَابَة حُشُداً ، ولا هُلـك المفارش عُزاَّل

قال ان حنى : روى حُشُداً بالنصب والرفع والجو ، أما النصب فعلى البدل من غير ، وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف، وأما الجر فعلى جوار أشابة وليس في الحقيقة وصفأ لها ولكنه للجوار نحو قول العرب هـذا جُعُورُ ضَبِّ خربٍ . ويقال للرجـل إذا نزل بقوم فأكرموه وأحسنوا ضافته ، قــد حَشَدوا ، وقال الفراء: حَشَدُوا له وحَفَلُوا له إذا اختلطوا له وبالغوا في إلطافه وإكرامه . والحاشـدُ : الذي لا يُفَتَّرُ حَلَثُبَ الناقة والقيامَ بذلك . الأَزهري : المعروف في حلب الإبل حاشك ، بالكاف ، لا حاشد ، بالدال ، وسيأتي ذكره في موضعه . إلا أن أبا عبيد قال : حَشَدَ القومُ وحَشَكُوا وتحرَّشُوا بمعنى واحد ، فجمع بين الدال والكاف في هذا المعنى. وفي حديث صفة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الذي يروى عن أم معبد الحزاعة : محفود محشود أي أن أصحابه مخدمون ويجتمعون علىه .

ويقال : احتشد القوم لفلان إذا أردت أنهم تجمعوا له وتأهبوا .

وحَشَدَت الناقة في ضرعها لبناً تَحْشُده حُشُوداً: حَقَلته . وناقة حَشود : سريعة جمع اللبن في الضرع . وأرض حَشاد : تسيل من أدنى مطر . وواد حَشد ": يُسيله القليل الهَيِّن من الماء . وعين حُشُد ": لا ينقطع ماؤها . قال ابن سيده : وقيل إنما هي حُشُد " ، قال : وهو الصحيح . قبال ابن السكيت : أرض نَز الله " ا تسيل من أدنى مطر ، وكذلك أرض حَشاد وز هاد"

القراء والذي في الأصل بهذا الضبط.والذي في القاموس بهذا الضبط أيضاً : وأرض نزلة ذاكبة الزرع ، وككتف :
 المكان الصلب السريع السبل .

وستحاح ؛ وقال النضر : الحَسَادُ من المسايل إذا كانت أدض صُلْبة سريعة السيل وكثرت شعابها في الرّحبة وحَشَدَ بعضها بعضاً ؛ قال الجوهري : أدض حَسَاد لا تسيل إلا عن مطر كثير ، وهذا مخالف ما ذكره ابن سيده وغيره فإنه قال حَسَاد تسيل من أدن مطر .

وحاشِد": حيّ من هَـمـْدان.

حصد : الحَصْدُ : جزك البر ونحوه من النبات . حَصَدَ الزرع وغيره من النبات يَحْصِدُ ، ويَحْصُدُ ، حَصْداً وحَصاداً ؛ عن اللحياني : قطعه بالمِنْجَلِ ؛ وحَصَده واحتصده بمعنى واحد . والزرع

محصود وحَصِيدٌ وحَصِيدَةٌ وحَصَدُ ، بالتحريك ؛ ورجل حاصد من قوم حَصَدَةً وحُصَّاد.

والحَصَاد والحِصاد : أوان الحَصَد . والحِصَادُ والحَصَادُ والحَصَادُ والحَصَدِ بعدما يُحصد ؛ وأنشد :

إلى مُقْعَدَات تَطَرَّحُ الريحُ بالضعى، عليهن دَفْضاً من حَصَادِ القُلاقل

وحَصاد كل شَجرة : ثمرتها . وحَصاد البقول البرية : ما تناثر من حبتها عند هَيْجها . والقلاقل : بقلة برية يشبه حبها حب السمسم ولها أكهام كأكهامها ؛ وأراد بحصاد القلاقل ما تناثر منه بعد هيجه . وفي حديث ظبيان : يأكلون حَصيدَها ؛ الحصيد المحصود فعيل بمنى مفعول . وأحصد البو والزرع : حان له أن يُحصد ؛ واستحصد : دعا إلى ذلك من نفسه . وقال ابن الأعرابي : أحصد الزرع واستحصد سواه .

والحَصِيد : أَسافل الزرع التي تبقى لا ينسكن منها المنتجل . والحَصِيد : المَزْرَعَة لأَنها تُحْصَد ؛ الأَزهري: الحصيدة المزرعة إذا حصدت كلها، والجمع . الحصائد . والحصيد : الذي حَصَدَته الأَيدي ؛ قاله

أبو حنيفة ، وقيل هو الذي انتزعته الرياح فطارت به. والمُـحْصدُ : الذي قد جف وهو قائم .

والحَصَدُ: ما أحصَدَ من النبات وجف ؛ قال النابغة:

يَمُدُهُ كُلُّ وادٍ مُنْرَعٍ لَجِبٍ ﴾ فيه وُكام من اليَنْبُوتِ والحَصَدِ ا

وقوله عز وجل : وآتوا حقه يوم حَصاده ؛ يويد ، والله أعلم ، يوم حَصْده وجزازه .

يقال: حصاد وحصاد وجزاز وجزاز وجداد وجداد وقطاف وقطاف ، وهذان من الحصاد والحصاد . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن حصاد الليل وعن جداده؛ الحيصاد ، بالفتح والكسر: قَطَعُ الزرع ؛ قال أبو عبيد : إنما نهى عن ذلك ليلا من أجل المساكين لأنهم كانوا محضرونه فيتصدق عليهم ؛ ومنه قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ؛ وإذا فعل ذلك ليلا فهو فرار من الصدقة ؛ ويقال : بل نهى عن ذلك لأجل الهوام أن تصب الناس إذا حصدوا ليلا.

وقول الله تعالى : وحبّ الحصيد ؟ قال الفراء : هذا ما أضيف إلى نفسه وهو مثل قوله تعالى : إن هذا لهو حق اليقين ؟ ومثله قوله تعالى : ونحن أقرب إليه من حبل الوديد ؟ والحبل : هو الوديد فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ الاسمين . وقال الزجاج : نصب قوله وحب الحصيد فجمع بذلك جميع ما يقتات من حب الحنطة والشعير وكل ما حصد ، كأنه قال : وحب النبت الحصيد ؟ وقال الليث : أراد حب البر المحصود ، قال الأزهري : وقول الزجاج أصع لأنه أعم .

وبي على الكسر : المنجل. وحَصَدَهُم يَحْصُدُهُمْ حَصَدُهُمْ يَحْصُدُهُمْ حَصَدُهُمْ عَصَدُهُمْ حَصَدُهُمْ حَصَدُهُمْ اللَّهُ عَلَى :

١ في ديوان النابغة : والخَضَد .

قالوا البَقيَّة /والهنديُ بَعْصُدُهُم، ولا بَقيَّة إلاَّ الثَّارُ / وانكَسَفوا

وقيل الناس: حَصَدُ ؛ وقوله تعالى: حتى جعلناهم حصيداً خامدين ، من هذا ؛ هؤلاء قوم قتلوا نبيتاً بعث إليهم فعاقبهم الله وقتلهم ملك من ملوك الأعاجم فقال الله تعالى: حتى جعلناهم حصيداً خامدين ؛ أي كالزوع المحصود. وفي حديث الفتح: فيإذا لقيتموهم غداً أن تحصيدهم حصداً أي تقتلوهم وتبالفوا في قتلهم واستنصالهم ، مأخوذ من حصد الزوع ؛ وكذلك قوله:

يزرعها اللهُ من جَنْب ويَعْصُدُها، فلا تقوم لما يأتي ب الصُّرَمُ

كأنه يخلقها وبميتها ، وحَصَدَ الرجلُ حَصَـداً ؛ حكاه اللحياني عن أبي طبية وقال : هي لغتنا ، قال : ولمنسا قال هذا لأن لغة الأكثر لمنا هو عَصَدَ .

والحَصَدُ: اشتداد الفتل واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال والدروع ؛ حبل أَحْصَدُ وحَصِدُ ومُحْصَدُ ومُحْصَدُ ومُحْصَدُ ومُحْصَدُ مصدرُ الشيء ومُسْتَحْصَد ، وهو المحكم فتله وصنعته من الحبال والأوتار والدروع. وحبل مُحْصَدُ أي محكم مفتول. وحَصِد ، بحكسر الصاد ، وأحضدت الحبل ؛ فتلته . ورجل مُحْصَدُ الرأي : محكمه سديده ، على التشبيه بذلك ، ورأي مُسْتَحْصَدُ : محكم سديده ، على التشبيه بذلك ، ورأي مُسْتَحْصَدُ : محكم على التشبيه بذلك ،

وخَصَم كنادي الجن"، أسقطت سَأُوم بُسْنَحْصَـد ذي مِرَّة وضُروع

أي برأي محكم وثبق . والصُّروع والضُّروع:الضُّروب والقُوري . والسَّحم . والقُوري المتحكم . ويقال للخَلاق ِ السَّمح . الشديد : أَحْصَدُ مُحْصَدُ " حَصِد " مُسْتَحْصِد ؟

و كذلك وتَرَّ أحصد : شديد الفتل ؛ قال الجعدي: مِنْ نَتَزِعٍ أَحْصَدَ مُسْتَأْدِب أي شديد مجكم ؛ وقال آخر :

خُلِقْتَ مَشروراً نَمَرًا مُعْصَدا

واستخصد حبله: اشتد غضه و درع حصداه: صلبة شديدة محكمة . واستحصد القوم أي اجتمعوا وتضافروا .

والحَصَادُ: نبات ينبت في البَرَّاقَ عَلَى يَبْتُمَةُ الْحَافُونِ يُخْبَطُ للْعَنَم ، وقال أبو حَبْفة : الحَصادُ يشب السَّبَطَ ؛ الحَصادُ يشب

قاظ الحَصادَ والنَّصِيُّ الأَغْيَدَا والحَصَدُ : نبات أو شجر ؛ قال الأَخطل : تَظَلُّ فيه بناتُ الماء أَنْجِيَــَة ، وفي جَوانِه اليَنْبُوتُ والحَصَدُ

الأَزْهَرِي : وحَصَاد البَرَّ وَقَ حَبَّة سُودَاء } ومشه قول ابن فَسُوْءَ :

> كَأَنَّ حَصَادَ البَّرُوقَ الجَعْدِ حَاثُلُّ بِذِ فِشْرَى عِفِرْنَاةٍ ، خلافَ المُعَذَّرِ

شبه ما يقطر من ذفراها إذا عرقت بحب البروق الذي جعله حصاده ، لأن ذلك العرق يتحبب فيقطر أسوف. وروي عن الأصعي : الحصاد نبت له قصب ينبسط في الأرض ورريقه على طرف قصبه ؛ وأنشد بيت ذي الرمة في وصف ثور الوحش . وقال شمر: الحسك شعر ؛ وأنشد :

فيه حُطام من اليَنْبُوت والحَصَد

ويووى : والحَصَد وهو ما تثنى وتكسر وخُضِد . الجوهري : الحَصادُ والحَصَدُ نَبَسَانَ ، فالحَصاد كالنَّصِيِّ والحصد شجر ، واحدته حَصَدَةُ . وحصائد الأَلسَة التي في الحديث : هو ما قيل في الناس باللسان

وقطع به عليهم . قال الأزهري : وفي الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم? أي ما قالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه ، واحدتها حصيد "تشبيها با يُعشَد من التول على إذا جذ ، وتشبيها السان وما يقتطعه من القول عبد المشيل الذي يحصد به .

وحكم أن جني عن أحمد بن مجيى: حاصود وحواصد ولم يفسره ، قال أن سيده ، ولا أدري ما هو .

حَلَّهُ: حَقَّلَهُ بَعْفَدُ خَفَلَهُ وَحَقَدَانًا وَاحْتَدَ : حَفَّهُ فِي الْعَمْلُ وَأَسْرَعُ . وَحَفَّدُ بَعْفِدُ حَفَّدًا : حَدَّم . الْأَرْهُرِي : الْحَفَّدُ فِي الحَدَّمَةُ وَالْعَمْلُ الْحَقَةُ } وأنشد:

حَفَدَ الولائدُ حولهن ، وأسلمتُ بِأَكْفَةٍنَ أَوْمُسَةً الأَجْسَالِ

وروي عن عبر أنه قرأ في قنوت الفبر : وإليك نسعى وتحفيد أي نسرع في العبل والحدمة قال أبو عبيد : أصل الحتفد الحدمة والعبل ؛ وقبل : معنى ولمليك نسعى وتحفد نعبل لله يطاعته . الليث : الاحتفاد السرعة في كل شيء ؛ قال الأعشى يصف السيف :

ومُعْتَفِدُ الوقعِ ذو هَبَّةً ، أَجَادَ جِسلاهُ يَسَدُ الصَّنْقُسَلِ

قال : وهو الصواب . وفي حسيت عبر ، ولي الله عنه الله الم الله وهو الصواب . وفي حسيت عبر ، وخي الله عنه ، وذكر له عنمان للخلافة قال : أخشى حفد ، أي السرعة . يقال : منها عنه والحفد : السرعة . يقال : حقد البعير والظليم حفداً وحقداناً ، وهو تدارك السير ، وبعير حقاد . قال أبو عبيد : وفي الحفد لغة أخرى أحفد إحفاداً . وأحفدته : حملته على الحقد والإسراع ؛ قال الراعي :

مَزايدُ خَرَثَاء البَدَينِ مُسْيِفَةٍ ، أَخِبُ بِهِنِ المُنْطُلِفَانِ وَأَحْفُمُـدا

أي أحفدا بعيريها . وقال بعضهم : أي أسرعا، وجعل حَفَدَ وأحفد بعنى . وفي التهذيب : أحفدا خدما ، قال : وقد يكون أحفدا غيرهما .

والحَفَدُ والحَفَدَةُ:الأَعوانَ والحَدَمَةُ، واحدَمُ حافد. وحفَدة الرجل : بناته ، وقيسل : أولاد أولاده ، وقيل : الأُصهار .

والحفيد؛ ولد الولد، والجمع حفداة وروي عن مجاهد في قوله بنين وحفدة أنهم الحدم ، وروي عن عبد الله أنهم الأصهار ، وقال الفراء ؛ الحقدة الأختان ويقال الأعوان ، ولو قبل الحقد كان صواباً ، لأن الواحد حافد مثل القاعد والقمد. وقال الحسن : البنون بنوك وبنو بنيك ، وأما الحفدة فما حفدك من شيء وعمل لك وأعانك . وروى أبو حمزة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : بنين وحفدة ، قال : من أعانك فقد حفدك ؛ أما سمعت قوله :

### حَفَدَ الولائدُ حولهن وأسلمت

وقال الضحاك : الحفدة بنو المرأة من زوجها الأول. وقال عكرمة : الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك . وقال الليث : الحفدة ولد الولد . وقيل : الحفدة البنات وهن خدم الأبوين في البيت . وقال ابن عرفة : الحفيد عند العرب الأعوان ، فكل من عمل عملاً أطاع فيه وسارع فهو حافد ؛ قال : ومنه قوله وإليك نسعى ونحفد . قال : والحقدان السرعة . وروى عام عن زر قال : قال عبد الله : يا زر هل وروى عام عن زر قال : قال عبد الله : يا زر هل ولدي ما الحفدة ؟ قال : لا ولكنهم الأصهار ؛ قال عام: وزعم الكلبي أن زر آقد أصاب ؛ قال سفيان : قالوا وكذب الكلبي . وقال ابن شميل : قال الحفدة الأعوان فهو أتبع لكلام العرب من قال الأصهار ؛ قال :

فلو أن نفسي طاوعتني ، لأصبحت لهـا حَفَــد ما يُعـَــد كشـير

أي خدَم حافد وحقَد" وحقدة حبيعاً .
ورجل محفود أي محدوم . وفي حديث أم معبد :
محفود محشود؛ المدي يخدمه أصحابه ويعظمونه
ويسرعون في طاعته . يقال : حقد" وأحفك" وأنا حافد ومحفود . وحقد" وحقدة جمع حافد .
ومنه حديث أمية : بالنعم محفود . وقال : الحقد والحقدان والإحفاد في المشي دون الحبب ؟ وقيل :
الحقدان فوق المشي كالحبب ، وقيل : هو إبطاء الرسكك ، والفعل كالفعل . والمحقد والمحقد والمحقد الإبل كالمكتل ؟ قال الأعشى يصف نافته :
تعلف فيه الإبل كالمكتل ؟ قال الأعشى يصف نافته :

الغوادي : النَّوَى . والرضيخ : المرضوخ وهو النوى يبل بالماء ثم يرضخ ، وقيل : هو مكيال يكال ب. ، وقد روي بيت الأعشى بالوجهين معاً :

وستقني وإطعامي الشعير يمَحْفِد ِ

بناها السواديّ الرضيخ مع النوى؛ وفَـتّ ٍ وإعطاء الشعير يبيحُفَد

ويروى بِمَحْفِد ، فين كسر الميم عده بما يعتبل به ، ومن فتحها فعلى توهم المكان أو الزمان . ابن الأعرابي : أبو فيس مكيال واسبه المحفّد وهو القشقل ، ومتحافِد الثوب : وشنيسه ، واحدها متحفِد . ابن الأعرابي : الحقدة ، صناع الوشي والحفد الوَشي ، ابن شميل : يقال لطرف الثوب متحفد ، بكسر الميم، والمتحفِد : الأصل عامّة ؛ عن ابن الأعرابي ، وهو المتحبّد والمتحفّد : الأصل عامّة ؛ عن ابن الأعرابي ، وهو المتحبّد والمتحفّد : الأصل .

١ قوله ه النوادي الرضيغ النع ع كذا بالأصل الذي بأيدينا ،
 وكذا في شرح القاموس .

ومَحْفِدُ الرجل: مَحْنَدُهُ وأَصله. والمحفد: السنام. وفي المَحْمَ: أصل السنام؛ عن يعقوب؛ وأنشد لزهير: جُمالِيَّة لم يُبْتَى سيري ورحْلـتَى على ظهرها،من نَـيَّها، غيرَ مَحْفِد وسيف مُحتفِدُ : سريع القطع.

حنود : الحِفْرِدُ حب الجوهر ؛ عن كراع . والحِفْرِدُ: ننت .

حفلد: ابن الأعرابي: الحَفَلَـّدُ البخيـل وهو الذي لا تواه إلا وهو بُشارُ الناس ويفحش عليهم ؛ وأنشد لزهير: تقى " نقى " لم يُكَثِّر غنيمة "

بِّنَكُمْهَةً ذِي قُرْ بَى، ولا بِحَفَلَك ِ و الأَزْهِ ي فِي ترجية حقلك بالقاف ، قال

ذكره الأزهري في ترجسة حقـلكد بالقاف ، قال : ورواه بالفاء .

حقد : الحِقْدُ : إمساك العداوة في القلب والتربص لِفُرُ صَيَها . والحِقْدُ : الضَّغْنُ ، والجمع أَحقاد وحُقود، وهو الحقيدة ، والجمع حقائد ؛ قال أبو صغر الهذلي :

> وعَدُ إلى قوم تَجِيشُ صُدُورُهُم بِغِيثَتِيَ الاَيُخْفُونَ حَمَّلُ الْحَقائِدِ

وحَقَدَ عَلِيَّ يَحْقِدُ حَقَدُاً وحَقِدَ، بالكسر، حَقَداً وحِقْداً فيهما فهو حاقد، فالحَقْدُ الفعل، والحِقْدُ الاسم. وتَحَقَدَ كَحَقَدَ ؛ قال جرير:

> يا عَدْنَ ! إنَّ وصالهنَّ خِلابَة ، ولقد جَمَعْنَ مع البِعادِ تَحَقُّدَا

ورجل حقود : كثير الحقد على ما يوجب هذا الضرب من الأمثلة .

مَنَّ وَأَحْقَـدُهُ الْأُمرُ : صَيِّرَهُ حَاقَداً وأَحْقَـدُهُ غَيْرُهُ . وحَقِدَ المَطرُ حَقَداً وأَحقد: احتبس، وكذلك المعدن إذا انقطع فلم يُخرج شيئاً . قال ابن الأعرابي : حَقِدَ المعدن' وأحقد إذا لم يخرج منه شيء وذهبت منالته. ومعدن حاقد إذا لم يُنل شيئاً . الجوهري : وأحقد القوم' إذا طلبوا من المعدن شيئاً فلم يجدوا ؟ قال : وهذا الحرف نقلته من كلام ولم أسمعه . والمتحقد' : الأصل ؟ عن ابن الأعرابي .

حقلد : الحَقَلَّـدُ : عَمَلُ فيه إثم ، وقيل : هو الآثم بعينه ؛ قال زهير :

> نقي" نقي" لم يُكَثِّر غنيهة" بنكئهة ذي قُرْبَى، ولا مِحَقَلَتْدِ

والحقليد: البخيل السيّ، الحلق ، وقيل: السيّ، الحلق من غير أن يقيد بالبخيل ؛ الجوهري : هو الضيق الحُنُكُ البخيل ؛ غيره : هو الضيق الحُلق ويقال الصغير. قال الأصمعي : الحَمَلَد والعيداوة في قول زهير ، والقول من قال إنه الآثم ، وقول الأصمعي ضعيف ، ورواه ابن الأعرابي : ولا يُحمَلَد ، بالفاء ، وفسره أنه البخيل وهو الذي لا تراه إلا وهو يُشاره الناس ويفحش عليهم .

حكد: المَحْكِدُ: الأصل ؛ وفي المثل: حُبُّبَ إلى عبد سَوْء مَحْكِدُه ؛ يضرب له ذلك عند حرصه على ما يبنه ويسوءه . ورجع إلى تحكيدِه إذا فعل شيئاً من المعروف ثم رجع عنه. والمَحْكِدُ: الملجأ ، حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

لبس الإمام بالشميح المُلْمُحِدِ ، ولا يوبر بالحجاز مُقرد ولا يوبر بالحجاز مُقرد إن يُو يوماً بالفضاء يُصطد ، أو يَنْجَحَر ،فالجُمُعُر مُشَر كَىٰكِدِ

ابن الأعرابي: هو في محكِد صدّق ومَعتبد صدّق. حلقد: الأَزهري: الحِلثقِد ُ السِيّء الحُلْثق الثقيل الروح.

حِمد: الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: تَحمد ثُنَّهُ على فعله، ومنه المَعْمَدة خلاف المذمّة . وفي التنزيل العزيز : الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب: بدأت بالحمد الله، فإنما هو عبلي الحكابة أي بدأت بقول : الحمدُ لله رب العالمين؛ وقد قرىء الحمدَ لله على المصدر، والحمد لله عـلى الإتباع ، والحمدُ لله على الإنساع ؛ قال الفراء: اجتمع القراء عـلى رفع الحمدُ لله ، فأما أهـل البدو فمنهم من يقول الحمدَ لله، بنصب الدال ، ومنهم من يقول الحمدِ لله ، يخفض الدال ، ومنهم من يقول الحمد ُ نُلَّهُ ، فيرفع الدال واللام ؛ وروي عن ابن العباس أنه قال : الرفع هو القراءَة لأنه المأثور، وهو الاختبار في العربية ؛ وقــال النحويون : من نصب من الأعراب الحمد لله فعلى المصدر أحْمَــُدُ الحمدَ لله، وأما من قرأ الحمد لله فإن الفراء قال: هذه كلمة كثرت على الألسن حتى صادت كالاسم الواحد ، فثقل عليهم ضمة بعدها كسرة فأتبعوا الكسرة للكسرة؛ قال وقال الزجاج: لا يلتفت إلى هذه اللغة ولا يعبأ بها ، وكذلـك من قرأ الحمد ُ ثله في غير القرآن ، فهي لغة رديثة ؛ قال ثعلب : الحمد يكون عن يد وعن غير يد ، والشكر لا يكون إلا عن يد وسأتى ذكره ؛ وقال اللحاني: الحمد الشكر فسلم يفرق بينهما . الأخفش : الحمد لله الشكر لله ، قال : والحمد لله الثناء . قال الأزهري : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها ، والحمد قــد يكون شكر ٱللصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل، فحمد ُ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل ، والحمد أعم من الشكر .

وقد تحمد محمداً ومَعْمَداً ومَعْمَداً ومَعْمَدة ومَعْمِدة ومَعْمِداً أَنادر مُنهو محمود وحميد والأنثى حميدة، أدخلواً فيها الهاء وإن كان في المعنى مفعولاً تشبيهاً لها برشيدة ، شبهوا ما هو في معنى مفعول بما هو بمعنى

فاعل لتقارب المعنيين .

والحميد : من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال ، وهو من الأسماء الحسنى فعيــل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمان ، فعدلت عنهـا وقلت حبيــد بمعنى محمود ، وإن كان المعنى واحداً ، لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل ؛ والحيد والشكر متقاربان والحيد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته ؛ ومنه الحديث : الحمد رأس . الشكر ؛ ما شكر الله عبد لا تجمده ، كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان ، وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بها ، ولأنه أعم منه ، فهو شكر وزيادة . وفي حديث الدعاء : سبحانك اللهم وبحبدك أي وبجبدك أبتدىء ؛ وقيسل : وبجسدك سبحت ، وقد تحذف الواو وتكون الواو للنسبب أو للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس له . ورجل 'حمدَة' كثير الحمد ، ورجل حمثًاد' مثله . ويقال : فلان يتحمد الناس بجوده أي يريهم أنه محمود. ومن أمثالهم : من أنفق ماله على نفسه فلا يَتَحَمَّد به إلى النَّـاس ؛ المعنى أنه لا 'مُحْمَدُ على إحسانــه إلى نفسه ، إنما مجمد على إحسانه إلى الناس ؛ وحَمَدُه وحَبِيدَهُ وأَحبده : وجده محبوداً ؛ يقال : أَتِينًا فَلَانًا فَأَحْمَدُنَاهُ وَأَدْتَمْنَاهُ أَي وَجَـدُنَاهُ مُحْمُودًا أَوْ مذموماً . ويقال : أتبت موضع كـذا فأحمدته أي صادفته محمودًا موافقاً ، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه . وأَحْمَكَ الأَرضَ : صادفها حميدة، فهذه اللغة الفصيحة ، وقد يقال حمدها . وقال بعضهم : أَحْمَـٰدَ الرجلَ إذا رضي فعلـه ومذهبه ولم ينشره . سيبويه :

تَعَمِدُهُ جَزَاهُ وقضى حقه؛ وأَحْمَدُهُ اسْتَبَانُ أَنْهُ مُسْتَحَقَّ للحمد . ابن الأَعرابي : رجـل تَحَمَّدُ وامرأَة تَحَمِّدُ وحَمَّدُهُ محبودان ومنزل تَحَمَّدُ ؛ وأنشِد :

وكانت من الزوجات أيؤمَنُ غَيْبُها ﴾ وتَرْتَادُ فيها العين مُنتَجِعاً جَيْدًا

ومنزلة حَمَّد ؛ عن اللحياني . وأَحْمَد الرَجَلُ : فعل ما 'مُحَمِّد عليه. وأَحْمَدَ الرَجَلُ : صَادِ أَمَرِه إِلَى الْحُمْدِ، وأحمدته : وجدته محموداً ؛ قال الأَعْشَى:

وأَحْمَدُنَ إِذْ تَجَيِّتَ بِالْأَمِسُ صِوْمَةً ﴾ في الله الله تُعَدَّداتُ والله احِقُ تَلْعَقَ

وأَحْمَدُ أَمرَهُ : صَارَ عَنْدُهُ مُحْمُودًا . وطَعَامُ لَـُنْسَتُ مَحْمُدُهُ ا أَي لا مُحِمْدُ .

والتعبيد: حيدك الله عز وجل ، مرة بعيد مرة . الأزهري: التعبيد كثرة حيد الله سبحانه بالمعاميد الحينة ، والتحبيد أبلغ من الحيد .

وإنه خَسَاد لله ، ومحمد هذا الاسم منه كَأَنَه تَحمَّكُ مرة بعد أخرى. وأَحْسَدَ إليك الله : أَشْكُره عندلتُهُ وقوله :

طافت به فتشامدت رکبانه

أي نعمد بعضهم عند بعض . الأزهري: وقول العرب أحمد إلك الله أي أحمد معك الله ؛ وقال على : أشكر أليك أيادية ونعمه ؛ وقمال بعضهم : أشكر إليك نعمه وأحدثك بها . هل تحمد لهذا الأمر أي ترضاه? قال الحليل: معنى قولهم في الكتب أحمد إليك الله أي احمد معك الله ؟ كقول الشاعر :

ولَـوْحَـيْ ذراعين في بِرْكَة ، إلى 'جؤجئو رهـِـل المنكب

١ قوله « وطعام لبست عمدة النم » كذا بالاصل والذي في شرح
 القاموس وطعام لبست عنده عمدة أي لا يجمده آكله، وهو بكسر
 المم الثانية .

بريد مع بركة إلى جؤجؤ أي مع جؤجؤ. وفي كتابه، عليه السلام : أما بعد فإني أحمد إليك الله أي أحمده معك فأقام إلى ممقام مع ؟ وقيل : معناه أحمد إليك نَعَيْهُ اللهُ عَزَ وَجُلُ ، بِتَحَدَيْثُكُ إِيَاهًا . وفي الحديث: لواء الحمد بيدي يوم القيامة ؟ يريد انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس الحلق ، والعرب تضع اللواء في موضع الشهرة ؟ ومنه الحديث: وابعثه المقام المحمود:الذي مجمده فيه جميع الحلق لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف ؛ وقيل : هو الشفاعة . وفلان يَتَحَمَّدُ على أي يتن ، ورجل مُحمَّدة مثل مُعمَّزة: يُكثر حمد الأشياء ويقول فيهما أكثر بما فيهما . ابن شَيِل في حديث ابن عباس: أحمد إليكم عُسنل الإحليل أي أرضاه لكم وانقدم فيه إليكم ، أقام إلى مقام اللام الزائدة كقوله تعالى : بأن ربك أوحى لها ؛ أي إليها. وني النوادر : حَسِدت على فلان حَمَّداً وضَـبدت له صَمَداً إذا غضبت ؛ وكذلك أرمنت أرَّماً . وقول ألمضلي بأسبعانك اللهم وبجمدك والمعني وبجمسدك أبتديء ، وكذلك الجالب للساء في بسم الله الابتداء كَأَنْكَ قِلْتَ : بِدَأْتَ بِسِمَ اللهُ ، ولم تحتج إلى ذكر بدأت لأن الحال أنبأت أنك مبتدى.

وقولهم: حَمَادِ لَفَلَانَ أَي حَمَدًا لَهُ وَشَكُرًا وَإِنَّا بَيْ عَلَى الكِسْرِ لأَنْهُ مُعْدُولُ عَنِ المُصدَرُ .

وحُساداك أن تفعل كذا وكذا أي غايتك وقصاراك؛ وقال اللحياني: 'حماداك أن تفعل ذلك وحَسَدُك أي مبلغ جهدك ؛ وقيل : معناه قُسُواداك وحُساداك أن تَشْجُو منه وأساً برأس أي قَصْرُك وغايتك .

وحُمَّادِي أَنْ أَفِعلَ ذَاكُ أَي غَايِي وقُصُّادَايَ ؟ عن ابن الأَعرابي . الأَصعى : حنانك أَنْ تَفعل ذلك ، ومثله مُصادلك . وقالت أم سلمة : مُصاديات النساء غَضُ الطرف وقَصَّر الوهادة ؟ معناه غَاية ما مجمع منهن

هذا ؛ وقيل : مخناماك بمعنى 'حماداك ، وعُناناك مثله. ومحمد وأحمد : من أسماء سيدنا المصطفى رسول الله على الله عليه وسلم ؛ وقد سبت محمداً وأحمد وحامداً وحَمَّداً وحَمَّداً وحَمَّداً . والمحمَّد : الذي كثرت خصاله المحمودة ؛ قال الأعشى :

اليك ، أَبَيتَ اللعنَ ، كان كلالها، إلى الماجيد القرّ م الجيّواد المُحَمَّد

قال ابن بري: ومن سبي في الجاهلية بمحمد سبعة: الأول يحمد بن سفيان بن مجاشع التميمي ، وهو الجد الذي يوجع إليه الفرزدق همام بن غالب والأقرع بن حابس وبنو عقال ، والثاني محمد بن عتوارة الليثي الكناني ، والثالث محمد بن أحييجة بن الجائلاح الأوسي أحد بني جَعْجَبَى ، والرابع محمد بن محمران بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر ؛ لقب بذلك لقول امرى والقيس فيه وقد كان طلب منه أن يبيعه فرساً في فقال:

بَلِنْهَا عَنْي الشُّوَيْغِرَ أَنِي ، عَنْدَ عَيْن ، بَكَيْنَهُنَّ مَرِيَا

وحريم هــذا : اسم رجل ؛ وقــال الشويعر مخاطبــاً لامرىء القيس :

أنتني أمور فكذبتها،
وقد نميت لي عاماً فعاما
بأن امراً القيس أمسى كثيبا
على أله ، ما يذوق الطاً عاما
لعمر أبيك الذي لا يهان ،
لقد كان عرضك مني حراما
وقالوا: هَجَوْت ، ولم أهْجُه،
وهك يجِد ن فيك هاج مراما ؟

الىىت :

وإنَّ الذي تُمْسى،ودنياهُ كَهُمُّه ، كُنْسُتُمْسِكُ منها يَجَبُلُ غُرُور

وأنشد له أبو العباس ثعلب :

'محسّى الناس' كلٌّ غنيٌّ قوم ، ويُبْخَلُ بالسلام على الفقير ويوسَع للفـنيُّ إذا رأوه ، ويُعْبَى بالنعية كالأمير

والحامس محمد بن مسلمة الأنصاري أخو بني حارثة ، والسادس محمد بن خزاعي بن علقمة، والسابع محمد بن حرماز بن مالك التميمي العمري .

وقولهم في المثل : العَود أحبد أي أكثر حبداً ؛ قال

فلم تَجْرِ إلا جئت في الحير سابقًا، ُولا عدت إلا أنت في العود أحمد

وحَمَدَة النار، بالتحريك: صوت التهابها كَعَدمتها؛ الفراء: للنار حَمَدَة .

ويوم 'مختَمد ومُحْتَدِم : شديد الحرّ . واحْتَمَــــد ألحر : قلب احتدام .

ومحمود : اسم الفيل المذكور في القرآن .

وبَحْمَد : أبو بطن من الأزد . والبَحامِد ُ جَمْع ُ : قبيلة يقال لها كيمنمد ، وقبيلة يقال لها اليُحْمِد ؛ هذه عبارة عن السيراني؛ قال ابن سيده : والذي عندي أن اليحامد في معنى اليَحْمَديين واليُحْمَديين، فكان يجب أن تلحقه الهاء عوضاً من ياءي النسب كالمهالية، ولكنه شذ أو جعل كل واحد منهم كجمد أو 'مجمد، وركبوا هذا الاسم فقالوا تحمدُ وَيُه ، وتعليل ذلك مذكور في عمرويه .

فاسمه هانيء بن توبة الشيباني وسمي الشويعر لقوله هذا حمود : الحِيْرِدُ'؛ الحَمَّاة ؛ وقيل : الحِيْرِد بقية الماء الكدر يبقى في الحوص.

حند : الأزهري : روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال : الحُمْنُد الأحساء، واحدها حنود ؛ قال : وهو حرف غريب ؟ قال : وأحسبها الحُنتُدَ من قولهم عين ُحتُد لا ينقطع ماؤها .

حنجه : الحُنْجُود : وعاء كالسَّفَطُ الصغير ؛ وقيل : ُدُو َ يُبُّةً وَلَهِسَ بِثَبْتَ. وَحُنْجُودٌ ۚ: اسْمَ ۚ أَنْشُدَ سَيْبُويَهُ:

أَلِيسَ أَكُرُمَ خُلَقِ اللهُ ، قَدَ عَلَمُوا عندالحفاظ ، بَنُو عَمْرُو بن حُنْجُود

أبو عمرو : الحُنْجُد الحَبْل من الرمل الطويل .

حود : الحُنسَى 'تحاود'ه أي تَعَهَّدُه ؛ وهو محاودنا بالزيارة أي يزورنا بين الأيام . وحاورد : اسم .

حيد : الحَـيَّد : ما شخص من نواحي الشيء ، وجمعه أَحْيَاد وحُيُود . وحَيْد الرأس : ُ مَا شَخْص مَن نواحيه ؛ وقال الليث : الحَيْد كل حرف من الرأس. وكل نُتُوء في القَرُن والجبل وغيرهما : حَيْد ، والجمع حُيود ؛ قال العجاج يصف جملًا :

> في تَشْفَشَعَانَ عُنْتُق يَمْخُور ، حابي الحُنيُود فارضِ الحنْجُور

وحيكَدُ أَيضًا : مثل بَدُّرة وبِدَر ؛ قال ما لـك بن خالد الخناعي المذلي :

> تالله كَيْنْقَى على الأيام ذو حيد ، بِمُشْمَخِرً به الظَّيَّانُ وَالآسُ

أي لا يبقى . وحُيُود القرن : ما تلوى منه . والحَيْد ، بالتسكين : حرف شاخص مخرج من الجبل. ان سيده : حَيْدُ الحِبل شاخص مخرج من فيتقدم ١ قوله « الحمرد» كذا بالاصل وفي القاموس كسلسة .

كأنه جناح ؛ وفي التهذيب : الحكيد ما شخص من الجبل واعوج . يقال : جبل ذو حيود وأحياد إذا كانت له حروف ناتئة في أعراضه لا في أعاليه . وحيود القرن : ما تلوى منه . وقرن ذو حيد أي ذو أنابيب ملتوية .

ويقال : هذا نده ونديد، وبيده وبديد، وبديد، وحديد، وحيد، وحيد، أي مثله . وحايد، محايدة : جانبه . وكل ضلع شديدة الاعوجاج : حيد ، وكذلك من العظم ، وجمعه حيود . والحيد والحيد والخيود : حروف قرن الوعل ، وأنشد بيت مالك بن خالد الحيناعي . وحاد عن الشيء تجيد حيداً وحيداناً ومحيداً وحيد ودة : مال عنه وعدل ؛ الأخيرة عن اللحياني ؛

ُمِیدُ حذار الموت من کل رَوْعة ، وَلَا بُدُ من موت إذا كان أو قَـنْل

وفي الحديث: أنه ركب فرساً فهر" بشجرة فطار منها طائر فحادت فنكر عنها ؛ حاد عن الطريق والشيء تحييد إذا عدل ؛ أراد أنها نفرت وتركت الجادة . وفي كلام علي كر"م الله وجهه ، يذم الدنيا: هي الجَحُود الكنود الحيود المميود ، وهذا البناء من أبنية المبالغة . الأزهري : والرجل محيد عن الشيء إذا صد عنه خوفاً وأنفة ، ومصدره حيودة وحميدان وحبيد ؛ وما لك تحيد عن ذلك .

وحُيود البعير : مثل الوركين والساقين ؛ قال أبو النجم يصف فحلًا :

> يُقودُها صافي الحُيُودِ هَجْرَعُ ، مُعْتدِلُ في ضَبْرِهِ هَجَنَّعُ ُ أي يقود الإبل فعل هذه صفته .

ويقال : اشتكت الشاة حَيَداً إذا نَشِبَ ولدها فلم يسهل مخرجه . ويقال : في هذا العود حُيود وحُرود

أَي عُجَرَهُ . ويقال : قدّ فلان السير فحرَّده وحَيَّده إذا جعل فيه حُيوداً .

الجوهري في قوله حاد عن الشيء حَيْدُودة ، قـال : أصل حَيْدُودة مَيْدُودة ، فسكنت أصل حَيْدُودة حَيْدُودة ، بتحريك الياء ، فسكنت لأنه ليس في الكلام فَعْلُمُول غيرُ مُعَفُوق .

وقولهم : حيدي حياد هو كقولهم : فيحي فياح ؟ وفي خطبة على ، كر م الله وجهه : فإذا جاء القتال قلتم : حيدي أي ميلي وحياد بوزن قطام ، هو من ذلك ، مثل فيحي فياح أي اتسعي، وفياح : اسم للغارة .

والحَيْدَة ؛ العقدة في قَرَّن الوعل ، والجمع حُيود. والحَيْدان : ما حاد من الحصى عن قوائم الدابة في السير ، وأورده الأزهري في حدر وقال الحيدار ، واستشهد عليه ببيت لابن مقبل وسنذكره .

والحَيَدى : الذي تجيد. وحمار حَيَدى أي مجيد عن ظله لنشاطه . ويقال : كثير الحيود عن الشيء ، ولم يجيء في نعوت المذكر شيء على فَعَلَى غيره ؛ قال أُمية بن أبي عائذ الهذلى :

أو أصْعَمَ حامٍ جَراميزَه، حَزابِيةٍ حَيَدى بَالدِّحال

المعنى: أنه يحمي نفسه من الرماة ؛ قال ابن جني : جاء بجنيدى للمذكر ، قال : وقد حكى غيره رجل دكظّى للشديد الدفع إلا أنه قد روى موضع حيدى حبيد ، فيجوز أن يكون هكذا رواه الأصمعي لا حبيدى ؛ وكذلك أتان حبيدى ؛ عن ابن الأعرابي . سيبويه : حادان فعلان منه ذهب به إلى الصفة ، سيبويه : حادان فعلان منه ذهب به إلى الصفة ، اعتلت ياؤه لأنهم جعلوا الزيادة في آخره بمنزلة ما في آخره الهاء وجعلوه معتلا كاعتلاله ولا زيادة فيه ، وإلا قد كان حكمه أن يصبح كما صبح الجنوكان ؛ قال الأصمعي : لا أسمع فعكلى إلا في المؤنث إلا في قول

الهذلي ؛ وأنشد :

کانٹی ورکلی ، اذا رُغتہا ، علی جَمَری جازیء بالرمال

وقال : أنشد ناه أبو شعيب عن يعقوب زُعْتُهَا ؟ وسمي جد جرير الحَطَفَى ببيت قاله :

وعَنَقاً بعد الكَلالِ خَطَّفَى ويروى خَيْطُفَى .

والحَمَاد : الطعام ١ ؟ قال الشاعر :

وإذا الركاب ُ نَرَوَّحَت ْ ثُمَ اغْتَدَتَ بَعْدَ الرَّواح ، فلم تَعْج لحَيَاد وحَيْدَة ُ : اسم ؛ قال :

حَيْدَةُ خَالِي ، وَلَتَقِطُ وَعَلَي ، وَحَالِمُ الطَّائِيُ وَهَابُ الْمِثْنِي

أراد : حاتم الطائي فحذف التنوين . وحيدة : أرض؛ قال كثير :

> وُمر" فَأُورُوي يَنْبُعُا ۚ فَيَجْنُوبَهُ ﴾ وقد حَيِد مِنه حَيْدَة ﴿ فَعَبَاثِر ۗ

وَبِنْوِ حَبُدَانَ : بطن ؟ قبال ابن الكلبي : هو ابو مَهْرة بن حَبِيْدان .

#### فصل اغاء المعجمة

خبنه: الحَسَنْداة من النساء: التّارَّة المبتلَّة كالسِّخُنداة؛ وقيل: التامة القَصب؛ وقيل: التامة الحَلَّش كله؟ وقيل: الثقيلة الوركين؛ قال العجاج:

> فقد سَبَنْني غيرَ ما تَعْذَيِر ، تَشْمِي ،كَشْنِي الوَحِلِ المَبْهُود ، على خَبَنْدى فَتَصَب تَمْكُود

خَبَنَدَى فعنلل وهو واحد والقعل اخْبَنَدَى . واخْبَنَدَى أَخَبَنَدَى أَخَبَنَدَى . واخْبَنَدَدَ إِذَا ثَمَّ قَصِه ؛ واخْبَنَدَتَ الجادية واخْبَنَدَت ، وساق خَبَنَداة : مستديرة بمثلة . وقصب خَبَندى : بمثلى ويان . وبعير مخبَنَد : عظيم، وقيل : صلب شديد .

خدد: الحدد في الوجه، والحدان: جانبا الوجه، وهما ما جاوز مؤخر المين إلى منتهى الشدق ؟ وقسل: الحد من الوجه مسن لدن المحجر إلى الله من من الجانبين جبيعاً ومنه اشتق اسم المخدد ، بالكسر، وهي المصدعة لأن الحدد بوضع عليها ، وقيل : الحدان اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال ؟ قال اللحيلني: هو مذكر لا غير ، والجمع خدود لا يكسر على غير ذلك ؟ واستعار بعض الشعراء الحدد الليل فقال:

بَنَاتُ وَطَالُهُ عَلَى خَدَّ اللَّيْلُ \* لِإِنَّالُ مُنْ لَمْ بَشَخِذَهُنَ الْوَبُلُ

يعني أنهن يدللن الليل وعلكنه ويتحكين عليه محنى الأصعي: كأنهن يصرعنه فيذللن حده ويفللن حده. الأصعي: الحدود في الغيط والهوادج جوانب الدونين عن يسين وشال وهي صفائح خشبها ، الواحد خد . والحدد والحدد خد . والحدد مستطيلة . والحدد ، المفرد تحفرها في الأدض مستطيلة . والحدد ، المفرد ، قال الفرزدق:

وبين تدفيع كراب كل مئتواب ،
وترى لها خدد البكل محال المهذب الثواب الذي يدعو مستغيثاً مرة بعد مرة التهذيب الحكة جَعَلْتُكَ أَخَدُودا في الأرض تحفوه مستطيلا الحكة جَعَلْتُكَ أَخَدُودا في الأرض تحفوه مستطيلا يقال : خد خدا ، والجمع أخاديد ؛ وأنشد :
و كين من فلتج طريقاً ذا فيحم ،
ضاحي الأخاديد إذا الليل ادليم أحاديد أراد بالأخاديد شرك الطريق ، وكذلك أخاديد

السياط في الظهر: ما شقت منه.

والحَدُ والأُخْدود : شقان في الأرض غامضان مستطيلان ؛ قال ابن دريد : وبه فسر أبو عبيد قوله تعالى : 'قتل أصحاب الأخدود؛ وكانوا قوماً يعبدون صنماً ، وكان معهم قوم يعبـدون الله عز وجــل ويُوَحدُونَهُ ويَكتبُونَ لِيَانِهُمُ ، فعلبُوا بِهُمْ فَنَخَدُوا لَهُمْ أُخْدُوداً وملأُوه ناراً وقــذفوا بهم في تلـك النار ، فتقحموها ولم يرتدثوا عن دينهم ثبوتاً عـلى الإسلام ، ويقيناً أنهم يصيرون إلى الجنة ، فجاء في التفسير أن آخر من أُلقي في النار منهم امرأة معها صبي رضيع ، فلما رأت النار صدّت بوجههـا وأعرضت فقال لهـا : يا أُمَّتَاه قِفي ولا تُنافقي ! وقيل : إنه قال لها ما هي إلا غُمُيْضَة فصبرت ، فألقيت في النار ، فكان الني، صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوَّذ بالله من جَهْد البلاء ؛ وقيل : كان أصحاب الأخدود خَدُوا في الأرض أخاديد َ وأوقدوا عليها النيران حتى حميت ثم عرضوا الكفر على الناس فمن امتنع ألقَوْه فيها حتى محترق . والأخدود: شق في الأرضمستطيل.

تأثير جرّها فيه . وخَدُّ السيل في الأَرض إذا شقها بجريه . وفي حديث مسروق : أنهار الجنة تجري في غير أخْدود أي في غير شق في الأَرض .

قال ابن سيده : والخَدَّ والحُنْدة الأُخدود ، وقد خدَّها كِنْدُهُما خَدَّاً . وأَخاديدُ الْأَرْشية في البثر :

والحد: الجدول، والجمع أخدّة على غير قياس والكثير خِداد وخِدّان .

والمبخَدَّة : حديدة 'تخَدُّ بها الأرض أي 'تشق . وخَدَّ الدمع في خده : أنَّر . وخَدَّ الفرس الأرضَ بجوافره : أثر فيها . وأخاديـد السياط : آثارهـا . وضربة أخدود أي خَدَّت في الجِلد .

وخَدَّدَ لَحْمُهُ وتَخَدَّدَ : هُزل ونقص ؛ وقيل : التَّخَدُّد أَن يضطرب اللحم من الهزال . والتخديد، من تخديد اللحم إذا ضُمَّرَ ت الدواب ؛ قال جرير يصف خيلا هزلت :

> أَجْرَى فَلَائِدَهَا وَخَدَّدَ لَحْمَهَا ، أَن لا يَذَنُّنَ مع الشكائم عُودا

والمُتَخَدَّدُ : المهزول . رجل مُتَخَدَّدُ وامرأَة مُتَخَدَّدَة : مهزول قليل اللعم . وقد خَدَّد لحبُه وتَخَدَّد أي تَشَنَّج . وامرأَة مُتَخَدَّدة إذا نقص جسمها وهي سمينة . والحَدُّ : الجمع من الناس . ومضى خَدُّ من الناس أي قرَنْ . ورأيت خداً من الناس أي طبقاً وطائفة . وقتلهم خَدَّاً فخداً أي طبقة بعد طبقة ؛ قال الجعدي :

> مُشراحيلُ إذ لا يَنعون نساءَهم ، وأَفناهُم مُ خَدَّا فَخَدَّا تَنَقُّلا

ويقـال : تخـدد القوم إذا صاروا فرقاً . وخَدَدُهُ الطريق : شَـرَكُهُ ، قاله أبو زيد .

والمِخَدَّان : ألنابان ؛ قال :

بَيْنَ عِمَدَّيْ فَطِمِ تَقَطَّمَا وإذا شق الجمل بنابه شبئاً قبل : خدَّه ؛ وأنشد : قَدَّا بِجَدَّادِ وهذَّا سَرْعَا

إِنِ الْأَعْرَابِي : أَخَدُّه فَخَدُّه إِذَا قَطْعُه ؛ وأُنشد :

وعَضُ مُضَّاغٍ نُخِدٍّ مَعُدْمِهُ

أي قاطع . وقال : ضربة ' أُخُدُود' شديدة قـد خَدَّتْ فيه . ﴿

والحِدادُ : مِيسَم في الحد والبعير كخدود . والحُدْخُود : دويَبْة . ابن الأعرابي : الحد الطريق. والدَّخ : الدخان ، جاء به بفتح الدال .

خود: الحَريدة والحَريد والحَرُود من النساء: البكر التي لم 'تمسَسُ قط، وقبل: هي الحية الطويلة السكوت الحافضة الصوت الحَفرة المسترة قد جاوزت الإعصار ولم تعنس، والجَسع خرائد وخُرُد وخُرُد وغُرَد، الأخيرة نادرة لأن فعيلة لا تجمع على فعل، وقد خَر دَت خَر دَ وتَحَرَدت ؟ قال أوس بذكر بنت فضالة التي وكلها أبوها بإكرامه حين وقع من راحلته فانكسر:

ولم تُلثيبها تلك التكالِيفُ ، إنها كما شئت من أكر ُومَةٍ وتَخَرُّد

وصوت خَريد ؛ لين عليه أثر الحياء ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> من البيض ، أما الدَّلُّ منها فكامل مُليح ، وأما صَوْتُها فَخريدُ

والحَرَد: طول السكوت. والمُنفرد: الساكت. وأخرد: أطال السكوت. أبو عمرو: الحادد وأخرد: الساكت من حياء لا ذل ، والمُخرد: الساكت من دُلل لا حياء. ابن الأعرابي: خَردَ إذا دَل نا وخرد إذا استحيا ، وأخرد إلى اللهو: مال ؛ عن ابن الأعرابي. وكل عذراء: خريدة. والحريدة: اللؤلؤة قبل ثقبها ؛ قال الليث: سمعت أعرابيل من النساء كلب يقول: الحريدة التي لم تثقب وهي من النساء البكر، وقد أخردت إخراداً. ابن الأعرابي: لؤلؤة خريد لم تثقب.

خُومَد : المُنْخَرُ مُدِدُ : المقيم في منزله ؛ عن كراع .

خضه: الحَضْد: الكسر في الرطب واليابس ما لم يَبن. خَضَدَ الغُصْنَ وغيره يَخْضِدُهُ خَضْدًا فهو مخضود وخَضِيد وقد انتخضَد وتَخَضَد، وإذا كسرت العود فلم تبنه قلت: خَضَدْته ؛ وخَضَدت العود

فانتخصَد أي ثنيته فانثنى من غير كسر . أبو زيد : انخضد العود انخضادا وانعط انعطاطاً إذا تثنى من غير كسر يبين . والحتضك : ما تكسر وتراكم من البَرْدِي وسائر العيدان الرطبة ؛ قال النابغة :

فيه رُكام من اليَنْبُوتِ والحَضَد

ويقال: انخَصَدت الثار الرطبة إذا 'حملت من موضع إلى موضع فتشد خت ؛ ومنه قول الأحنف بن قيس حين ذكر الكوفة وغار أهلها فقال: تأتيهم غارهم لم تخفضك ؛ أراد أنها تأتيهم بطراءتها لم يصبها ذبول ولا انعصار ، لأنها تحمل في الأنهار الجارية فتؤديها إليهم ؛ وقيل : صوابه لم تَخفضك ، بفتح التاء ، على أن الفعل لها يقال : خصدت الثمرة ' تَخفضك إذا غبت أياماً فضمرت وانزوت .

والحَضَد: وجع يصيب الإنسان في أعضائه لا يبلغ أن يكون كسراً ؛ قال الكسيت:

حتى غدا ، ور'ضاب' الماء يتبعه ، طَيَّانَ لا سَأَمْ فيه ولا خَضَد

وخَضَدُ البَدَنِ : تَكَسَّرُهُ وَتُوجِعِهُ مَعَ كَسَلَ . وخَضَدَ البعيرُ عَنق صاحبِه يَخْضِدُهَا : كسرها . قال الليث : الفحل يَخْضِدُ عَنق البعير إذا قاتله ؟ قال رؤبة :

ولَنْت كَسَّارٍ لهنَّ خَضَّاه

وخَضَد الإنسانُ يَخْضِد خَضْداً إِذَا أَكُلَ سُبِئاً وطباً نحو القشاء والجزر ومَا أَسْبههما . وخَضَدَ الشيءَ يَخْضِدُهُ خَضْداً : أَكُله رطباً . والحَضْد : الأكل الشديد . وقيل لأعرابي وكان معجباً بالقشاء : ما يعجبك منه ? قال : خَضْدُهُ .

ورجل مختضد ؛ وفي الحبر : أن معاوية رأى رجلًا يُعِيد الأَكل فقال : إنه لـمخـُضَد . الحَصْد : شدَّة الأكل ؛ ومختضد مفعل منه كأنه آلة للأكل ؛ ومنه حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لمختضد أي يأكل بجفاء وسرعة ؛ وقال امرؤ القيس :

ويَخْضِدُ فِي الآرِيّ حتى كَأَنَا بِهِ عَرَّةً ، أَو طَائِفَ غَيْرُ مُعْقِب

وخَضَدَ الفرسُ يَخْضِدُ خَضْدًا : مَسْلَ تَخْضِمَ ، وقيل : خَضَدَ خَضْدًا أَكُل ؛ قال :

> أُوَيْنَ إلى مُلاطِفَة خَضُودٍ لِمَأْكَلِهِنَّ ، طَفْطَافَ الرُّبُولَ\

واخْتَضَد البعيرَ : أَخَـذه من الإبل وهو صعب لم يذلل فخطمه ليذل وركبه ؛ حكاها اللحياني ؛ وقال الفارسي : إنما هو اختضر .

والحَصَاد: من شجر الجَمَنْبَة وهو مشل النَّصِيِّ ولورقه حروف كحروف الحلفاء تجرَّ باليــد كما تجرُّ الحلفاء.

والخَصَد : شجر رخو بلا شوك .

والحَصْد : القطع ، وكل رطب قضبته فقد خَضَدُ ته، وكذلك التَّخْضيد ؛ قال طرفة :

> كأن البُرينَ والدَّماليجَ عُلِقْتَ على عَشَر، أو خِرْ وَع ٍ لم يُخَضَّد

وخَضَدَت الشجر : قطعت شوكه فهو خَضيد ومخضود. والحُصَد : نزع الشوك عن الشجر . قال الله عز وجل:

١ قوله « قال أوين النع » أورد المصنف كا ترى شاهداً على الحضد عبى الحضم الذي هو الاكل عبل الفم أو نحوه . ولم يذكره المسحاح ولا شرح القاموس ولا غيرهما شاهد الحضد بهذا الممنى بل الشاعر يصف قطاة تكسر لاولادها أطراف الشجر كا نبه عليه الصحاح في غير موضع فالمناسب أن يكون شاهد الحضد بمنى كبر.

في سدر مخضود ؟ هو الذي خُضِدَ شُوكه فلا شُوكُ فيه ؟ الزجاج والفراء : قد نزع شُوكه .

وفي حديث ظبيان: 'يُوَسُتَّحُونَ خَضِيدَ هَا أَي يصلحونه ويقومون بأمره ، والحَصْيد : فعيل بمعنى مفعول ، والحَصَد: ما خُضِدَ من الشجر ونحي غنه . والحَضَد، بفتح الحاء والضاد : كل ما قطع من عود رطب ؛ قال الشاعر :

> أُوجَر ْتُ حُفْر ته حرصاً فعال به ، كما انشَىٰ خَضَد ْ من ناعِمِ الضَّال

والحكفاد: شجر رخو بلا شوك . وفي إسلام عروة ابن مسعود: ثم قالوا السفر وحَضَده أي تعب وما أصابه من الإعباء . وأصل الحضد كسر الشيء اللن من غير إبانة له ، وقد يكون بمعنى القطع ؛ ومنه حديث الدعاء : يُقطَع بُ به دابر مم ويُخضَد به سُو كَتُهم . وفي حديث أمية السدر وفي حديث أمية بن أبي المخضود الذي قطع شوكه . وفي حديث أمية بن أبي الصلت : بالنعم مَحْفود وبالذنب مَخْضود ؛ يريد به ههنا أنه منقطع الحجة كأنه منكسر .

خفد : خَفِدَ خَفَداً وخَفَدَ بَخَفْدِ ْ خَفْداً وخَفَداناً : كلاهما أُسرع في مشيه .

والحَقَيْقُدُ والحَقَيْدَ دُ : السريع ، مثل بهما سيبويه صفتين وفسرهما السيراني. والحَقَيْدَ دُ : الظليم الحَفيف، والجَمع حَفاددُ وخفَيْدَ دات ؛ قال الليث : إذا جاء اسم على بناء فعالل بما آخره حرفان مثلان فإنهم بمدونه نحو قر دد وقراديد وخفيد د وخفاديد ؛ وقيل : هو الظليم الطويل الساقين ؛ قيل الظليم خفيشد د لسرعته ، وفيه لغة أخرى خفيشد وهو ثلاثي من خفد ألحق بالرباعي .

ابن الأعرابي : إذا أُلقت المرأة ولدها بزُحْرَ ۚ قيل :

زَ كَبَتُ به وأَزْ لَخَتُ به وأمصَعَت به وأخْفَدَت به وأسهدت به وأمهـدت به . والحُقَيْدُد : فرس الأسود بن حُمْران . والحُفْدُد : الحُفْنَاش .

والحُنفُدود: ضرب من الطير.
وأخفَدت الناقة فهي 'مخفيد إذا أظهرت أنها حملت
ولم يكن بها حمل . وأخفَدت الناقة فهي خفود:
ألقت ولدها لغير تمام قبل أن يستبين خلقه ؛ ونظيره
أنتجت فهي نتروج إذا حملت ، وأعقت الفرس
فهي عَقوق إذا لم تحمل ، وأشكت الناقة فهي تشصوص
إذا قل لبنها ، وقد قيل : تشكت فإن كان تشصوص
علمه فلس بشاذ ، وخفدان : موضع .

**خلد : الخُـُلـــُّد :** دوام البقاء في دار لا مخِرج منها .

خَلَدَ كِخْلُدُهُ خُلْدًا وخُلوداً : بقي وأقام . ودار الخُلْد : الآخرة لبقاء أهلها فيها .

وخَلَده الله وأخْلَده تخليداً ؛ وقد أخْلَد الله أهل دار الخُلْد فيها وخلَده ، وأهل الجنة خالدون مختلدون آخر الأبد ، وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً ، وقوله تعالى : أبحسب أنَّ ماله أخله ، أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه بموت ، والحُلْد : اسم من أسماء الجنة ؛ وفي التهذيب : من أسماء الجنان ؛ وخلَد بالمكان تخْلُد خُلُوداً ، وأخْلَد : أقام ، وهو من ذلك ؛ قال زهير :

لِمَن الديار عُشيتُها بالغَر قَمَد ، كَالوَحْي فِي حَجَر المسِيل المُخْلِد ?

والمُنخلِد من الرجال: الذي أسن ولم يَشِب كأنه مُخلَّد لذلك ، وخلَّد يَخلُلد ويخلُلدُ خلَّداً وخُلوداً: أَبطاً عنه الشيب كأَّمَا خلق ليَخلُلد. التهذيب: ويقال للرجل إذا بقي سواد رأسه ولحيته على الكبر: إنه لمخلِد، ويقال للرجل إذا لم تسقط

أسنانه من الهرم: إنه لمخلِد ، والحوالد: الأثافي في مواضعها ، والحوالد: الجبال والحصارة والصغور لطول بقائها بعد دروس الأطلال ؛ وقال :

> إلاَّ رَماداً هامداً دَفَعَتْ ، عنه الرياحَ ، خَوالِـد 'سَحْمُ

الجوهري: قيل لأَثافي الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال ؛ وقوله:

الحوالد هنا : الحجارة ، والمعنى القوافي . وخلك و إلى الأرض وأخلك : أقام فيها ، وفي التنزيل العزيز : ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه ؛ أي ركن إليها وسكن ، وأخلك إلى الأرض وإلى فلان أي ركن إليه ومال إليه ورضي به ، ويقال : خلك الأرض ، بغير ألف ، وهي قليلة ؛ الكسائي : خلك وأخلك وخلك وأخلك وفي قليلة ؛ الكسائي : خلك أخلك به إخلاداً وأعضم به إعصاماً إذا لزمه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، يَذُمُ الدنيا : من دان لها وأخلد إليها أي ركن إليها ولزمها . ابن سيده : أخلد الرجل بصاحبه لزمه .

والحُلَدة : جماعة الحلى . وقوله تعالى : يطوف عليهم ولداًن مخلَّدون ؛ قال الزجاجي : محلَّون ، وقال أَبو عمد : مسورون ، يمانية ؛ وأنشد :

ومُخَلَدات باللُّجَبَن ، كَأَنمَـا أَعْجَازهن أَقَاوِز ُ الكُنْسِان

وقيل : مقرَّطون بالحِلكَةَ ، وقيل : معناه يخدمهم وصفاء لا يجوز واحد منهم حد الوصافة . وقال الفراء في قوله مخلدون يقول: إنهم على سن واحد لا يتغيرون. أبو عمرو : خَلَّد جاريته إذا حلاها بالحَلَكة وهي

القِرَطَة '، وجمعها خلك .

والحَلَد ، بالتحريك : البال والقلب والنفس ، وجمعه أخلاد ؛ يقال : وقع ذلك في تخلَدي أي في 'روعي وقلي . أبو زيد : من أسماء النفس الروع والحَلَد . وقال : البال النفس فإذاً التفسير متقارب .

والحُدُلند والحَدَلد: ضرب من الفِئْرة، وقيل: الحَدَلد الفَارة العمياء، وجمعها مَناجذ على غير لفظ الواحد، كما أنَّ واحدة المخاص من الإبل: خلفة ؛ ان الأعرابي: من أسماء الفأر الثُّعبة والحَدَلد والزَّبابة. وقال الليث: الحُدُلد ضرب من الجُرْ ذان عُمني لم يخلق لها عيون، واحدها خلد، بكسر الحاء، والجمع خلدان ؛ وفي التهذيب: وأحدتها خلدة، بكسر الحاء، والجمع خلدان ؛ وفي وهذا غريب جداً. وقد سمَّت خالداً وخُويلداً ومَخلداً وخُديداً وخلاداً وخويلداً ومَخلداً وخلاديّ : ضرب من المكاييل ؛ عن ابن وخلاع الأعرابي ؛ وأنشد:

علي أن لم تَنْهُضِي بِوقْرِي ، بأربعين قُدُّرَت بِقَدْر ، بالخالدِي لا تُضاع حَجري

والحُورَيلِدية من الإبل: نسبة إلى خويلد من بني عقيل. غيره: وبنو خُويلِد بطن من عقيل. والخالدان من بني أسد: خالد بن نَصْلة بن الأُسْتر بن جَعُوان ابن فقعس ، وخالد بن قيس بن المُصَلَّل بن مالك بن الأصغر بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قعين ؛ قال الأسود بن معفر:

وقَـبْليَ مات الحالدان كلاهما : عَميدُ بني جَحْوان وابن المُضَلَّلُ

١ قوله « وهي القرطة » كذا بالأصل ، والمناسب وهي القرط
 بالافراد أو تأخيرها عن قوله وجمعها خلد اه .

قال ابن بري : صواب إنشاده فقبلي ، بالفاء ، لأنها جواب الشرط في البيت الذي قبله وهو :

فإن يك يومي قد دنا ، وإخاله كواردة يوماً إلى ظِمْء مَنْهُل

خيد: خَمَدَت النار تخْمُد خُموداً: سكن لهمها ولم يُطْفأ جمرها. وهمدت هموداً إذا أُطفئ جمرها البتة ، وأخْمه فلان نارَه.

وقوم خامدون: لا تسبع لهم حساً، من ذلك ، وفي التنزيل العزيز: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ؟ قال الزجاج: فإذا هم ساكتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الحامد الهامد ؟ قال لبيد:

وجَدْتُ أَبِي رَبِيعاً للبتامي وللضيفان ، إذ خَمدَ الفَئيد

الفَتْيد : النار أي سكن لهبها بالليل لئلا يَضُويَ إليها ضيف أو طارق ؛ وفيه : حتى جعلناهم حصيداً خامدين .

والخَــَةُود على وزن التَّنُّور : موضع تدفن فيه النــار حتى تَخْمُـُد .

وخَمَدَت الحُمْشَى: سكن فورانها ، وخَمِدَ المريض: أغمي عليه أو مات . وفي نوادر الأعراب : تقـول رأيته مُخْمِداً ومُخْلِداً ومُخْلِداً ومُخْبِطاً ومُسْبِطاً ومُهْدِياً إذا رأيته ساكناً لا يتحرك . والمُخْمِد : الساكن الساكت ؛ قال لبيد :

مِثْلُ الذي بالغيِلُ يَقْرُو مُضْمِدًا

قال : مخمد ساكن قد وطن نفسه على الأمر .

خود: الحَوْدُ: الفتاة الحسنة الحَلق الشابة ما لم تصر نَصَفاً ؛ وقيل: الجادية الناعبة ، والجسع خوْدات وخُود ، بضم الحَاء ، مثل رمح لَدُن ورماح لُدُن ولا فعل له .

والتَّخُويد : سرعة السير ، وقيل : سرعة سير البعير . وخَوَّدَ البعير أَ أَسرع وزج بقوائمه ، وقيل : هو أَن يَهْ كأَنه يضطرب ، وكذلك الظليم ، وقد يستعمل في الإنسان ؛ وفي الحديث : طاف عمر ، رضي الله عنه ، بين الصفا والمروة فَخَوَّد أَي أَسرع . وخَـوَّد الله عنه ، نِف الشوك تَخُويداً : أَرسله ؛ وأَنشد اللبث :

وخَوِّدْ فعلَهَا من غير سَلَّ ، بدار الربح ، تَخْويدَ الظَّلِيمِ

قال أبو منصور : غلط الليث في تفسير التخويسد وفي تفسير هذا الببت ، والبيت للبيد إنما يقال خَوَّدَ البعيرُ تَخُويداً إذا أسرع ؛ والرواية :

وخُوَّدَ فحلُها من غير شُل

يصف برد الزمان وانتزاع الفحل إلى مراحه مبادراً هبوب الربح الباردة بالعشي، كما 'يخو"د الظليم إذا راح إلى بيضه وأدْحية . وفي ترجمة بقمً: تَوَّجُ موضع ، وكذلك خَوَّدُ ؟ قال ذو الرمة :

وأعيُن العِين بأعلى خورَّدا حكاه ابن بري عن ابن الجواليقي .

خيد : قال الليث : الحِيد فارسية حوّلوا الذال دالاً ، قال أبو منصور : يعنى به الرطبة .

#### فصل الدال المهملة

دد: هذه ترجمة ذكرها الجوهري هنا، وقال ابن بري: صوابها أن تذكر في فصل ددن أو في فصل ددا من المعتل، وسنذكره نحن في ترجمة كدا في المعتسل، إن شاء الله تعالى.

دود: الدَّرَد: ذهاب الأسنان ، دَرِدَ دَرَداً . ورج أَدْرَد والأُنثى ورجل أَدْرَدُ: والأُنثى

در داء ، وفي الحديث : أمرت بالسواك حتى خفت لأ در دَنَ ؛ أراد بالحوف الظن والعرب تذهب بالظن مذهب اليقين فتجاب بجوابها فتقول : ظننت لعبد الله خير منك ؛ وفي رواية : لزمت السواك حتى خشيت أن يُدُو دَني أي يذهب بأسناني ، والدّر دم كالإدر د ميسه زائدة ، والدّر داء من الإبل : التي لحقت أسنائها بدر درها من الكبر ، والدّر دم ، بالكسر: الناقة المسنة وهي الدّرداء ، والمي زائدة ، كما قالوا للدّلنّاء دلقيم ، وللدّقهاء دقعم على فعلم ؛ وقول النابغة الجعدي :

ونحن رَهنَـُـا بالافاقة عامراً ، باكان في الدَّرداءِ ، رَهْناً فَـأُبْسِلا

قال أبو عبيدة : الدَّرداءُ كتيبة كانت لهم . والدَّرَدُ ، الحَرَدُ ، ورجل دَر دُ : حَرِدْ .

ودُرَيْدُ : اسم ، ودُرَيْدُ : تصغير أدرد مرخماً . ودُرَيْدُ : اسم ، ودُرَيْدُ : تصغير أدرد مرخماً . وفي حديث الباقر : أتجعلون في النبيذ الدُرْدِيُ ? قيل : وما الدردي ? قال : الرَّوْبَةُ ؛ أراد بالدردي الحييرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخبر ، وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان .

دعد : دَعْدُ : الْمُ امرأَة معروف ، والجمع دَعداتُ وأَدْعُدُ ودُعود ، بصرف ولا يصرف ؛ قال جرير :

> يا دار أفتوت بجانب اللبّب ، بين تلاع العقيق فالكنشب حيث استقر"ت نتواهم ، فسقوا صوب غمام 'مجكنجل لجب لم تتكفع بيفضل ميتزرها دعد"، ولم تنفذ دعد بالعكب

التلفع : الاشتال بالثوب كلبسة نساء الأعراب ،

والعلب : أقداح من جلود ، الواحد عُلْبَة "، عليب فيه اللبن ويشرب أي ليست دعد هذه بمن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء الأعراب الشقيات ، ولكنها بمن نشأ في نعبة وكسي أحسن كسوة . وحكي عن بعض الأعراب : يقال لأم مُعْبَينِ دَعْد " ؛ قال أبو منصور : ولا أعرفه .

دود: الدُّودُ : واحدت 'دودَ ؟ التهذيب : دودة واحدة ودُود كثير ثم ُدودَ ان جمع ، وجمع الدود ديدان ، والتصغير 'دويد وقياسه 'دويدة ؟ قال ابن بري : قاله الجوهري وهو وهم منه وقياسه 'دويد كما صغرته العرب ، لأنه جنس بمنزلة تمر وقمح جمع تمرة وقمحة فكما تقول في تصغيرهما تمير وقميح كذلك تقول في تصغير دود دويد ؛ وقد داد الطعام يداد دو دا أو أداد يُديدُ ، ودَوَّد يُدُوَّدُ وديد : حورداً ، وأداد يُديدُ ، ودَوَّد يُدُوَّدُ وديد : السوس ، وفي الحديث : إنَّ المؤذنين لا يدادُون أي السوس ، وفي الحديث : إنَّ المؤذنين لا يدادُون أي لا يأكلهم الدود ؛ وقال 'زرارَة ' بن صعب بن دهر طعاماً ، فخرج معها زرارة بن صعب فأخذه بطنه فكاد يتخلف خلف القوم فقالت العامرية :

لقد رأیت ٔ رجلًا کھریا ، بمشی وراۃ القوم سینتہییا ، کانہ مضطعیٰن صیبا

فقال زرارة يعنيها :

قد أَطعَمَتْني دَفتَلا حَوْليًا ، مُسَوَّسًا مُـدَوَّدًا حَجْريًا

السيتهي : الذي يجيء خلف القوم فينظر أستاههم ، واضطفنت الشيء إذا حملته تحت حضيك ، والدقل : • أردأ التمر ، والحَجري : المنسوب إلى حَجْر ،

قَصَبة باليامة .

ابن الأعرابي: الدُّوَاديُّ مأخوذ من الدُّوَاد وهو الحُصَّفُ الذي مُخرِج من الإنسان ، وبه كني أبو دوادٍ الإيادي .

ودُودانُ : قبيلة من بني أسد وهو ُدودانُ بن أسد ابن خزيمة ، الأصمعي : الدَّوَادي آثار أراجيح الصبيان ، واحدتها دو ُداة ؛ قال :

كأنني فوق دَوْداهْ ِ تقلبني ا

وأبو دواد : شاعر من إياد .

وداود : اسم أعجمي لا يهمز .

وفي حديث سفيان الثوري : منعتهم أن يبيعــوا الدَّادِيَّ؟ ؛ هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر.

#### فصل الذال المعجمة

**ذرود :** رِذر ُو که نام جبل .

**ذود :** الذَّوْدُ : السُّوق والطرد والدفع .

تقول: دُدْنُه عن كذا ، وذاده عن الشيء دَوْدَا وذياداً ، ورجل ذائد أي حامي الحقيقة دفاع ، من قوم دُوَّد ودُوَّاد ، ورجل ذائد أي حامي الحقيقة دفاع ، من قوم دُوَّ و دُوْر و دُوُّاد ، و ذَادَه وأذاده : أَعانه على الذَّياد . وفي حديث الحوض : إني لتبعُقْر حوضي أذُوْد للناس عنه لأهل اليمن أي أطردهم وأدفعهم ؛ وفي الحديث : ليَدُادَنَّ رجال عن حوضي أي ليُطرَّ دَنَّ ، الحديث : ليَدُادَنَّ أي لا تفعلوا فعلا يوجب طردكم وأما إخواننا بنو أمية فقادة ذادة " ؛ الذادة جمع

 ١ قوله « الدوادي آثار النع » عبارة القاموس وشرحه الدوداة الجلة والأرجوحة وقيل : هي صوت الأرجوحة فقول الشاعر فوق دوداة أي أرجوحة .

وله «وفي حديث سفيان النم» المناسب ذكره في باب الذال المعجمة
 كا ذكره في النهاية والقاموس إلا أن يكون روي بالدالين
 المهملتين .

ذائد وهو الحامي الدافع ؛ قيل : أراد أنهم يذودون عن الحرم .

والمذوَّدُ : اللسانُ لأنه يذاد ب عن العرض ؛ قالَ عنترة :

> سیأتیکم' منی ، وإن کنت نائساً ، دخان العکنندی دون بیتی،ومذودی

قال الأَصمعي : أَراد بمذوده لسانه ، وببيته شَرَفَه ؛ وقال حسان بن ثابت :

> لساني وسيفي صارمان كلاهسا ، ويبلغ ما لا يبلغ السيف ميذوري

ومِذْوَدُ الثور : قرنه ؛ وقال زهير يذكر بقرة : ويَذَبُهُا عنها بأَسْحَمَ مِذْوَدِ

ويقال: 'ذدت فلاناً عن كذا أذ ُودُه أي طردته فأنا ذائد وهو مَذ ُود. ومَعْلَفُ الدابة: مِذْوَدُه ؟ قال ابن الأعرابي: المَذادُ والمَرادُ المَرْتَعَ ؟ وأنشد: لا تحبُسا الحَوْساة في المَذاد

وذُدت الإبل أذودها ذو داً إذا طردتها وسقتها ، والتذويد مثله، والمُذيدُ: المُعين لك على ما تَذُودُ، وهذا كقولك : أطلبت الرجل إذا أعنته على طلبته ، وأحلمته أعنته على حلب ناقته ؛ قال الشاعر :

ناديت ُ في القوم : ألا مُديدا ?

والذّود ' القطيع من الإبل الشلات إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر ؟ قال أبو منصور : وغو ذلك حفظته عن العرب ، وقيل : من ثلاث إلى خسس عشرة ، وقيل : إلى عشرين وفو يق ذلك ، وقيل : ما بين الثلاث إلى الثلاثين ، وقيل : ما بين الثنين والتسع ، ولا يكون إلا من الإناث دون الذكور ؟ وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ليس فيا دون خس دو در من الإبل صدقة ، فأننها في قول دون خس دو در من الإبل صدقة ، فأننها في قول

خبس ذود . قال ابن سيده : الذَّود مؤنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس توهموا به المصدر؛ قال الشاعر :

دُو'د' صفایا بینها وبینی ،
 ما بین تسع وإلی اثنتین ،
 نغاییننا من عیالة ودین

وقولهم: الذّو دُ إلى الذّود إبل يدل على أنها في موضع النتين لأن الثنتين إلى الثنتين جمع ؟ قال : والأذواد مجمع دُو د ، وهي أكثر من الذود ثلاث مرات ؟ وقال أبو عبيدة : قد جعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله ليس في أقل من خبس ذود صدقة ، جعل الناقة الواحدة ذوداً ؛ ثم قال : والذود لا يكون أقل من ناقتين ؟ قال : وكان حد خبس ذود عشراً من النوق ولكن هذا مثل ثلاثة فئة يعنون به ثلاثة ، النوق ولكن هذا مثل ثلاثة فئة يعنون به ثلاثة ، قال أبو منصور : وهو مثل قولهم : رأيت ثلاثة نفر وتسعة رهط وما أشبه ؟ قال أبو عبيد : والحديث عام لأن من ملك خبسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً ، وقد تكرر ذكر الذود في الحديث ، والجمع أذواد ؟ أنشد ابن الأعرابي :

وما أبقت الأيام ُ مِ المالِ عِنْدَنَا ، سوى حِدْم أَذُواد ْمُحَذَّفَة النَّسل

معنى محذفة النسل: لا نسل لها يبقى لأنهم يعقرونها وينحرونها ، وقالوا: ثلاث أذواد وثلاث ذود، فأضافوا إليه جميع ألفاظ أدنى العدد جعلوه بدلاً من أذواد ؛ قال الحطيئة :

ثلاثة' أَنفُس وثلاثُ كَذُوْدٍ ، لقد جبار الزمانُ على عيبالي

ونظيره : ثلاثة رَحْلَة جعلوه بدلاً من أرحال ؛ قال ابن سيده : هذا كله قول سيبويه وله نظائر . وقد فلم يهمز

وقد دَرَّعُوها وهي ذاتُ مُؤَصَّـدِ كِجُوبٍ ، ولمَّا يَكْنِسِ الدَّرْعَ رِيدُها

والرَّئْدُ : فَرَحْ الشَّجَرَة ، وقيل : هو مَا لَان في أغصانها ، والجمع رِئْدان ، ورِئْدُ الرجل : تِرْبُهُ وكذلك الأنثى وأكثر ما يكون في الإناث ؛ قال :

قالت سُلُمِين قَوْلَةً لِربدِها

أراد الممز فخفف وأبدل طلبـاً للرِّدْف والجمع أَرْ آدُ ' والرَّأَدُ : رونق الضحى ، وقيـل : هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار ، وقد كراءًدَ وتَرَأُدَ؟ وقبل : رَأْدُ الضَّحَى ارتفاعه حين بعلو النَّهار، أَو الأَكْثُر:أَن يمضي من النهار خُمسه، وفـَـوْعَهُ النهار بعد الرَّأْد ، وأَتبته غُدُورَة عَبرَ 'محْراًى ما بن صلاة الغداة إلى طلوع الشمس وبكرة نحوها ، وحاءَنا حَدَّ الظهيرة : وقتها ، وعندها أي عند حضورها ، ونحْرْ ' الظهيرة : أَوَّلُما ، وقال الليث : الرَّأْدُ وأَدُ الضحى وهو ارتفاعهـا ؛ بقال : تَرَحَّلَ رَأْدَ الضحي ، وترَّأْدَ كذلك ، والرَّأْدُ والرُّؤْدُ أَبِضاً رَأْدُ اللَّحْسِ وهو أصل اللَّحْسُ الناتيء تحت الأذن ؛ وقبل : أصل الأضراس في اللَّحْم ، وقيل : الرَّأدان طَرَفا اللَّحْيَينِ الدقيقان اللذان في أعلاهما وهما المحدَّدان الأَحْجَنَانِ المعلقان في خُرْتَينِ دون الأَذنين ؛ وقيل : طرفُ کل غصن رُؤْدُ والجمع أَرآدَ وأَرَائد نادر ، وليس بجمع جمع إذ لو كان ذلك لقيل أرائيـ ؟ أنشد ثعلب:

> ترى 'شؤونَ رأسه العَوارِدا : الحُطُمُ واللَّحيين والأَرائـدا والرُّؤدُ : التُّؤدَةُ ؛ قال :

كَأَنَهُ كَثِلٌ بَشِي عَلَى رُودٍ

قالوا: ثلاث ذود يعنون ثلاث أينق ؟ قال اللغويون: الذود جمع لا واحد له من لفظه كالنعم ؟ وقال بعضهم: الذود واحد وجمع . وفي المثل: الذود إلى الذود إبل ، وقولهم إلى بعنى مع أي القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً.

وذكيًّاد وذوَّاد : اسمان .

والمُذَاد : موضع بالمدينة .

والذائد: اسم فرس نجيب جدًّا من نَسَلِ الحَرُون؟ قال الأصمعي : هو الذائد بن بُطَيَنِ بن بطان بن الحَرُون .

#### فصل الراء

وأد : غُصن رَوُود " : وهو أرطب ما يكون وأرخصه، وقد رَوُد وترَأَد وقيل : تَرَوُّدُه تَفَيُّوه وتذبُّله وتراؤده كقولك تَواعُده : تَيْلُه وتَيْحه بميناً وشالاً. والرَّوْد قُ الرَّوْد وَ الرَّوْد وَ أَ على وزن فعُولة : كله الشابة الحسنة السريعة الشباب مع حسن غذاء وهي الرُّؤد أيضاً ، والجمع أرآد .

وتر أدّ ت الجارية تر وشداً: وهو تثنيها من النعبة . والمرأة الرقود:الشابة الحسنة الشباب . وامرأة رَادة : في معنى رُؤد.والجارية المسشوقة قد تر أد في مشيها، ويقال للغصن الذي نبت من سنته أرطب ما يكون وأرخصه: رُؤد "، وسميت الجارية الشابة رُؤداً تشبيها به . الجوهري : الرأد والرقود من النساء الشابة الحسنة ؛ قال أبو زيد:هما مهموزان، ويقال أبضاً : رَأْدة وروُدة ".

والتَّروَّد : الاهتزاز من النعبة ، تقول منه : تَرَّأَدَ والرَّنَّدُ : التَّرْبُ ، بقال : هو رَنْدُها أَي رِزْبُها ، والجبع أَرْآد ؛ وقال كثير

احتساج إلى الردف فخفف هبزة الرؤد، ومن جعله تكبير رُوريد لم يجعل أصله الهبز؛ ورواه أبو عبيد:

كأنها مثل من يمشى على رُود

فقلب ثمل وغير بناءَه ؛ قال ابن سيده : وهو خطأ ، وترَّأَدَ الرجل في قيامه َ ترَوُّداً : قام فأَخذته رعْدَ قَ في قيامه حتى يقوم ، وترأَدت الحية ؛ اهترَت في انساما ؛ وأنشد :

# كَأَنَّ زمامها أَيْمُ 'شَجاع ' تَوَّأُدَ فِي غُصُونِ مُغْطَئْلِكُ

وتَرَأَدَ الشيءُ: النوى فذهب وجاءً ، وقد ترَأَدَ إذا تفياً وتثنى، وتَرَأَدَ وعَمَامِحَ إذا تميَّل بميناً وشمالاً ، والرَّئْدُ: التَّرِبِ، وربا لم يهمز وسنذكره في ريد.

وبد: الرُّبْدَةُ : الفُهرة ؛ وقيل : لون إلى الغبرة ، وقيل : الرُّبْدَةُ والرُّبْدُ في النعام سواد مختلط ، وقيل هو أن يكون لونها كله سواداً ؛ عن اللحياني . ظليم أَرْبَدُ ونعامة وبداءً ورَمْداءً : لونها كلون الرماد والجمع رُبْدُ ؛ وقال اللحياني : الرَّبداءُ السوداء ؛ وقال مرة : هي التي في سوادها نقط بيض أو حمر ؛ وقد ارْبَداءً ارْبِداداً .

ورَبَّدَتِ الشَّاةُ ورَمَّدَت وذلك إذا أَضرعت فترى في ضرعها لُمَع سواد وبياض ، وترَبَّدَ ضرعها إذا وأبت فيه لُمَعاً من سواد ببياض خفي .

والرَّبْداءُ من المعزى: السوداءُ المنقطة بحمرة وهي المنقطة الموسومة موضع النَّطاق منها بحمرة، وهي من شيات المعز خاصة ، وشاة ربداء: منقطة بحمرة وباض أو سواد.

وارْ بَدَ وَجِهِ وَتَرَبَّدَ : احمر صمرة فيها سواد عند الغضب ، والر بُدَة : غُبرة في الشفة ؛ يقال : امرأة رَبْداءُ ورجل أَرْ بَـد ، ويقال الظلم :

الأَرْبَدُ للونه .

والرُّبِدَةُ والرُّمْدَةُ : شبه الورقة تضرب إلى السواد ، وفي حديث حذيفة حين ذكر الفتنة : أيُّ قلب أشربها صاد مُرْ بَدًّ ، وفي رواية : مُرْ بادًّ ، هما من ارْبدً وارْبادً وتَرَبَّد ؛ ارْبيدادُ القلب من حيث المعنى لا الصورة ، فإن لون القلب إلى السواد ما هو ، قال أبو عيدة : الرُّبُدةُ لون بين السواد والغبرة ، ومنه قيل للنعام : رُبدُ مَع مَربُداة . وقال أبو عدنان : للنعام : رُبدُ عبد سواد وبياض ، وقال أبو عدنان : المُر بَّد المُو لَتُع بسواد وبياض ، وقال ابن شميل : لما رآني تَو بَلد لونه ، وتربُّده : تلونه ، تراه أحسر مرة ومرة أخضر ومرة أصفر ، ويتربَّد لونه من الغضب أي يتلوّن ، والضرع يتربد لونه إذا صاد فيه النصب أي يتلوّن ، والضرع يتربد لونه إذا صاد فيه للمَرَّ وأنشد الليث في تَربَّد الضرع :

إذا والد منها تَرَبَّد ضَرعُهـا ، جعلتُ لها السكينَ إحدى القلائد

وترَبَّد وجهه أي تغير من الغضب ، وقيل : صار كلون الرماد ، ويقال ارْبَدَّ لونه كما يقال احمرًّ واحمار ، وإذا غضب الإنسان تربَّد وجهه كأنه يسود منه مواضع ، وارْبَدَّ وجهه وارْمَدَ إذا تغير ، وداهية رَبْداء أي منكرة ، وترَبَّد الرجل: تَعبَّس ، وفي الحديث : كان إذا نزل عليه الوحي ارْبَدَّ وجهه أي تغير إلى الفُهرة ؛ وقيل : الرُّبْدة لون من السواد والغبرة ، وفي حديث عبرو بن العاص : أنه قام من عند عبر مُرْبَدُ الوجه في كلام أسبعه ، وترَبَّدت السباء : تغيبت .

والأَرْبَدُ : ضرب من الحيات خبيث ، وقيل : ضرب من الحيات يَعَضُ الإبل . وَرَبدَ الإبل يَوْبُدُها رَبْدُ : تَحْبَسُها ، والمِرْبَدُ : تَحْبَسُها ، وقيل : هي خشبة أو عصا تعترض صدور الإبل فتنعها عن الحروج ؛ قال :

### عواصِي إلا ما جعلنت وراءها عَصَا مِرْبَدٍ، تَغْشَى نُحُوراً وأَذْرُعا

قيل: يعني بالمربد ههنا عصا جعلها معترضة على الباب تمنع الإبل من الحروج ، سماها مربداً لهذا ؛ قال أبو منصور: وقد أنكر غيره ما قال ، وقال : أراد عصا معترضة على باب المربد فأضاف العصا المعترضة إلى المربد ليس أن العصا مربد .

وقال غيره: الرَّبْد الحبس ، والرابد: الحازن ، والرابدة : الحازنة ، والمربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها .

وفي حديث صالح بن عبد الله بن الزبير : أنه كان يعمل رَبَداً بمكة الربد ، بفتح الباء : الطين ، والرّئاد ' : الطيّان أي بناءٌ من طين كالسّكثر ، قال : ويجوز أن يكون من الرّثبد الحبس لأنه يحبس الماء ، ويروى بالزاي والنون ، وسيأتي ذكره ؛ ومر بد البصرة : من ذلك سمي لأنهم كانوا محبسون فيه الإبل ؛ وقول الفرزدق :

عَشِيَّةٌ سَالَ المِرْبَدَانُ ، كلاهما ، عَجَاجَة مَوْتٍ بِالسيوفِ الصوارم

فإنما سماه مجازاً لما يتصل به من مجاوره ، ثم إنه مع ذلك أكده وإن كان مجازاً ، وقد يجوز أن يكون سبي كل واحد من جانبيه مربداً. وقال الجوهري في ببت الفرزدق : إنه عنى به سكة المربد بالبصرة ، والسكة التي تليها من ناحية بني تمسيم جعلهما المربدين ، كما يقال الأحوصان وهما الأحوص وعوف ابن الأحوص. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أن مسجده كان مر بداً ليتيين في حَجْر معاذ بن عَفْراء ، فجعله للمسلمين فبناه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، مسجداً . قال الأصمعي : المر بد كل شيء عبست به الإبل والغنم ، ولهذا قبل مر بد النعم الذي

بالمدينة ، وبه سمي مِرْ بَد البصرة ، إنما كان موضع سوق الإبل وكذلك كل ما كان من غير هذه المواضع أيضاً إذا حُبست به الإبــل ، وهو بكسر الميم وفتح الباء ، من رَبَّد بالمكان إذا أقام فيه ؛ وفي الحديث : أَنْ تَيَمُّمُ بِمِرْبِدِ الغنم . ورَبَدَ بالمكان يَوْبُدُ ربوداً إذا أقام به ؛ وقال ابن الأعرابي : ربده حبسه . والمِرْبد : فضاء وراء البيوت يرتفق به . والمِرْبد : كَالْحُجُوةُ فِي الدَّارِ . ومِرْ بد النَّمَرُ : جَرِينُـهُ الذِّي يوضع فيه بعد الجداد لييس ؟ قال سيبويه : هو اسم كَالْمُطَنِّخُ وَإِنَّا مِثْلُهُ بِهِ لأَنْ الطِّيخِ تَسِسُ ؛ قَـالَ أُنَّو عبيد: والمربد أيضاً موضع التمر مثل الجرين، فالمربد بلغة أهل الحجاز والجرين لهمَ أيضاً ، والأنْدَر لأهل الشام ، والبَيْدَر لأَهـل العراق ؛ قال الجوهري : وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيــه التمر لينشف مربداً ، وهو المِسْطَح والجرين في لغة أهـل نجد ، والمربد للتمر كالبيدَر للعنطة ؛ وفي الحديث : حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مِربـده بإزاره ؛ يعني موضع نمره .

ورَبَد الرجلُ إذا كنز التمر في الربائد وهو الكر احات ا وتمر دَبِيد : نُصْدَ في الجِرار أو في الحُبُ ثم نضح بالمـاء .

والرُّبُد : فِرِنْد السيف . ورُبُد السيف : فرنده ، هذلية ؛ قال صغر الغي :

وصادم أخْلِصَتْ خَشِيبَتُهُ، أبيضَ مَهُو ، في مَتْنَبِهِ 'دبَد

وسيف ذو رُبَد ، بفتح الباء ، إذا كنت ترى فيه شبه غبار أو مَدَبّ نمل يكون في جوهره ، وأنشد بيت صخر الغي الهذلي وقال : الخشيبة الطبيعة أخلصتها ، قوله « الكراحات النع » كذا بالامل ولم نجده فيا بأيدينا من كتب اللغة .

المداوس والصقل . ومهو : رقيق .

وأَربَدَ الرجل : أفسد ماله ومتاعه .

وأرْبَد : اسم رجل . وأربد بن ربيعة : أخو لبيــد الشاعر . والرُّبيدان : نبت .

وثد: الرَّثد: مصدر رَثَد المتاع يَرْثُدُهُ رَثُداً فهو مَرْثُود ورَثِيد: نَضَده ووضع بعضه فوق بعض أَو إلى جنب بعض وتركه مُرْتَثِداً ما رَتَحَمَّل بعد أي ناضداً متاعه. يقال: تركت بني فلان مُرْتَثِدينَ ما تحملوا بعد أي ناضدن متاعهم.

الكسائي: أرثك القوم أي أقاموا. واحتفر القوم حتى أرثدوا أي بلغوا الثرى ؛ قال ان السكيت : ومنه اشتق مر ثد وهو اسم رجل . والمر ثد : اسم من أسماء الأسد . والر ثد : ما ثرثيد من المتاع ، وطعام مر ثود ور ثيد ؛ وقال ثعلبة بن صُعير المازني وذكر الظليم والنعامة وأنها تذكرا بيضها في أد حيسها فأسرعا إليه :

# فَتَذَكَّرًا ثَـُقَلًا رَثِيداً ، بَعدما أَلْثَقَتْ 'ذَكَاهُ بَسِينَهما في كافير

والرثد ، بالتحريك : متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض ، والمتاع رثيد ومر ثود . وفي حديث عمر : أن رجلًا ناداه فقال : هل لك في رجل رَثَدْتَ حاجته وطال انتظاره ? أي دافعت بجوائجه ومطلئته ، من قولك رَثَدْتُ المتاع إذا وضعت بعضه فوق بعض ، وأراد بجاجته حوائجه فأوقع المفرد موقع الجمع كقوله تعالى : فاعترفوا بذنبهم ، أي بذنوبهم . ورَثَدُ البيت : سَقَطُه . ورُثِدَتِ القصعة بالتَّريد : جمع بعضه إلى بعض وسُوسي . ورَثَدَت الدجاجة بيضها : جمعته ؛ عن ابن الأعرابي .

. والرِّثندَة واللندة ، بالكسر : الجناعة الكثيرة من

الناس وهم المقيمون ولا يظعنون .

والرَّنَدُ : ضَعَفَة الناس . يقال : تُرَكنا على الماء رَثَدًا ما يطيقون تحملًا ، وأما الذين ليس عندهم ما يتحملون عليه فهم مرتثدون وليسوا بِرَثَدٍ.ومَرْثُدُ ". اسم.

وأَرْثُنَـدُ : موضع ؛ قال :

أَلَا نَسْأَلُ الْحَيْمَاتِ مِن بَطَّنِ أَرْثُنَدٍ ، إلى النخلِ مِن ورَدَّانَ : ما فَعَلَتْ 'نعْمُ' ?

وجد: الإرجادُ : الإرعادُ . وقد أُرجِدَ إرجاداً إذا أُرعِدَ . وأُرجِدَ وأُرعِدَ بعني ؛ قال :

أرجِدَ رأسُ شيخه عَيْصوم

ويروى عيضوم وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي : رُجِدَ وأسه وأرجد ورُجِّد بمني . والرَّجْدُ: الارتعاش . وخد : الرِّخُورَهُ من الرجال : اللَّيِّنُ العظام الرِّخُوها الكثير اللحم . يقال : رجل رخورَهُ الشباب ناعمه ، والمرأة رخورَةُ ناعمة ، وجمعها رخاويد ؛ قال أبو صغر الهذلي :

عَرَفْتُ من هِنْدَ أَطَلَالًا بذي البِيدِ قَفْراً ، وجاراتها البيضِ الرَّخَاوِبَدِ

قال أَبُو الهَيْم : الرِّخُورَدُ الرِّخُورُ ، زيدت فيه دال وشددت ، كما يقال فَعْمْرٌ وفَعْمْدَ" .

اودد: الرد: صرف الشيء اور َجْعُهُ. والرَّدُ : مصدر رددت الشيء عَلَّر دَهُ عن وجهه يَر دُهُ و رَدًّا ومَر دَّا و و تَر داداً : صرفه ، و هو بناء للتكثير ؛ قال ابن سيده : قال سيبويه هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعَلْت و فتلحق الزائد و تبنيه بناء آخر ، كما أنك قلت في فعَلْت فعَلْت من كثرت الفعل ، ثم ذكر المصادر التي جاءت على التَّفْعال كالترداد والتلعاب والتهذار والتصفاق والتقتال والتسيار وأخواتها ؛ قال : وليس شيء من

كثير عزة :

وما صُعْبَتِي عبدَ العزيز ومدْحتي بعاريَّة ، يَرتدُّها مَن يُعيرُها والاسم : الرَّداد والرِّداد ؛ قال الأخطل : وماكلُّ مَغْبُونِ ، ولو سَكْفَ صَفْقَة ، يُراجِعُ ما قبد فاته بِرَداد

ویروی بالوجهین جمیعاً . ور'دُود الدراهم : ما رُدَّ ، واحدها رَدُّ ، وهو ما زیف فَر'دً علی نافده بعدما أخذ منه ، وكل ما رُدَّ بغیر أخذ : رَدُّ .

أي مَعْقِلًا يَوْرُدُ عَنه البلاء . والرِّدُ : الكهف ؛ عن كراع · وقوله تعالى : فأرسله معي رِدًّا يصدُّقني ؛ فيمن قرأ به مجوز أن يكون من الاعتاد ومن الكهف، وأن يكون على اعتقاد التثقيل في الوقف بعد تخفيف الهمز . ويقال : وهب هبة ثم ارتدَّها أي اسْتُردَّها . وفي الحديث : أَسَّالَكُ إِيمَاناً لا يَو ْتَدَّ أَي لا برجع . والمردودة: المطلقة وكله من الرَّدُّ . وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لسراقة بن جُعْشُم ٍ : ألا أدلك على أفضل الصدقة ? ابنتـك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك ؛ أراد أنها مطلقـة من زوجها فترد إلى بيت أبيها فأنفق عليها ، وأراد : ألا أدلك على أفضل أهل الصدقة ? فَعَذْفَ المَضَافَ . وفي حديث الزبير في دار له وقفها فكتب:وللمردودة من بناتي أن تسكنها ؛ لأن المطلقة لا مسكن لها عـلى زوجها . وقال أبو عمرو : الرُّدِّي المرأة المردودة المطلقـة . والمردودة : المُنُوسَى لأنها ترد في نصابها . والمردود: الردَّ، وهو مصدر مثل المحلوف والمعقول؛ قال الشاعر: هذا مصدر أفعلت ، ولكن لما أردت التكثير بنبت المصدر على هذا كما بنبت فَعَلَمْتُ على فَعَلَمْتُ . والمُرَدُّ : كالردِّ . والرُنَدُّ ، كَرَدُه ؛ قال ملبح:

بِعَزْ م كُوَ قَمْعِ السيف لا يستقله ضعيف ''،ولا يَرْ تَدُه، الدهر '،عاذِ ل'

[وردُّه عن الأمرُ ولكُّه أي صرفه عنه برفق .

وأمر الله لا مرد له ، وفي التنزيل العزيز : فلا مرد له ؛ وفيه : يوم لا مرد له ؛ قال ثعلب : يعني يوم القيامة لأنه شي لا ثيرَد .

وفي حديث عائشة : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدُّ أي مردودُ عليه . يقال : أَمْرُ ۗ رَدُّ إِذَا كَانَ مخالفاً لما عليه السنّة ، وهو مصدر وصف به . ]

وشي ﴾ رَدِيد " : مَر ْدود " ؛ قال :

فَسَىً ۚ لَمُ تَلِدُهُ مُرْبِنَتُ عَمَّ فَرِيبَةٌ ۖ فَيَضُوكَى وَدِيدُ الْغَرَائِبِ

آ وقد ارتد وارتد عنه : تحول . وفي التنزيل : من يوتدد منكم عن دينه ؛ والاسم الردة ، ومنه الردة عن الإسلام أي الرجوع عنه . وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه }. ورد عليه الشيء إذا لم يقبله ، وكذلك إذا خطاة . وتقول : ردة الى منزله ورد اليه جوابا أي رجع . والردة ، بالكسر : مصدر قولك ردة وردة . والردة . والردة : الاسم من الارتداد . وفي حديث القيامة والحوض فيقال : المهم لم يزالوا مر تدين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات . قال : ولم يُرد وردة الكفر ولهذا قيده باعقابهم لأنه لم يَر ثد أحد من الصحابة بعده ، قيد ورقة من جُفاة الأعراب .

واستَرَدُّ الشيءَ وارْتَدُّه : طلب رَدَّه عليـه ؛ قال

## لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ أَفْعَلُهُ، إمَّا نَوالاً ، وإمَّا حُسْنَ مَرْدُودِ

وقوله في الحديث: رُدُّوا السائل ولو بِظَلِفُ مُحْرَقً أَي أَعَطُوهُ ولو ظَلْفًا محرقاً . ولم يُرِدُ رَدَّ الحِرْمَانُ والمنع كقولك سَلَّم فردَّ عليه أي أَجَابه . وفي حديث آخر: لا تردوا السائل ولو بظلف أي لا تردّوه ردَّ حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف ؟ وقول عروة بن الورد :

# وزَوَّد خيراً مالكاً ، إنَّ مالكاً له رَدَّة ' فينا ، إذا القوم 'زهَّد'

قال شير : الرَّدَّةُ العَطَّفَة عليهم والرغبة فيهم . وردَّده ترديداً وتَرَّداداً فتردد. ورجل مُردِّدُ : حاثر بائر . وفي حديث الفتن : ويكون عند ذلكم القتال ردَّةُ مشديدة ، وهو بالفتح ، أي عطفة قوية . وبحر مُردِّ أي تشيق . والارتداد : الرجوع ، ومنه المرُّتَدَّ . واستردَّه الشيء : سأله أن يَرُدَّه عليه .

والرِّدِّيدَى : الرد . وترَدَّدُ وتَرادُ : تُواجع . وما فيه ردِّيدَى أي احتباس ولا تَرْداد . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : لا ردِّيدَى في الصدقة ؟ يقول لا تردّ ، المعنى أن الصدقة لا تؤخذ في السنة مرتبن لقوله ، عليه السلام : لا ثنى في الصدقة . أبو عبيد : الرَّدِّيدَى من الردِّ في الشيء . وردِّيدَى ، بالكسر والتشديد والقصر : مصدر من رد يرد كالقيتين والحصيصي .

والرَّدُّ: الظهر والحَـهُولة من الإبل؛ قال أبو منصور: سميت ردًّا لأَنها 'تردُّ من مرتعها إلى الدار يوم الظعن؛ قال زهير :

> ردُ القيانُ جِمَالَ الحَيِّ، فاحتُميلُوا ﴾ إلى الظَّهيرَةِ ، أمرُ بينهم لَـبـِكُ

ورادً الشيء أي رده عليه . وهما يترادً ان البيع : من الرد والفسخ . وهذا الأمر أردُ عليه أي أنفع له . وهذا الأمر الردُ عليه أي أنفع له . وهذا الأمر لا رادً له أي لا فائدة له ولا رجوع . وفي حديث أبي إدريس الحولاني : قال لمعاوية إن كان داوى مر ضاها ورد أولاها على أخراها أي إذا تقدمت أوائلها وتباعدت عن الأواخر ، لم يدعها تتفرق ، ولكن بحبس المتقدمة حتى تصل إليها المتأخرة . ورجل متردد : مجتمع قصير ليس بيسبط الحكش . وي صفته ، صلى الله عليه وسلم : ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد أي المتناهي في القصر ، كأنه تردد بعض خاشه على بعض وتداخلت أجزاؤه .

وعُضُو رِدِّيدٌ : مكتنز مجتمع ؛ قال أبو خراش : تَخاطَفُه الحُنْتُوفُ فَهُوَّ جَوْنُ ' كِنْـازُ اللّحْمِ ِ، فائلُهُ رَدِيدُ

والرَّدَد والرِّدَة : أن تشرب الإبل الماء على فارتد الألبان في ضروعها . وكل حامل دنت ولادتها فعظم بطنها وضرعها : مُردِّ . والرَّدَة: أن يُشرِق ضرع الناقة ويقع فيه اللبن ، وقد أردَّت . الكسائي : ناقة مر مد على مثال محرم ، ومرد مثال مقلِ إذا أشرَق ضرعها ووقع فيه اللبن. وأردَّت الناقة: بركت على ندًى فورم ضرعها وحياؤها ، وقيل : هو ورم الحياء من الضبعة ، وقيل : أردَّت الناقة وهي مُرد ورمت أرفاغها وحياؤها من شرب الماء . والرَّدَدُ والرَّدَة : ورم يصبها في أخلافها ، وقيل : ودمها من والرَّدَة : ورم يصبها في أخلافها ، وقيل : ودمها من المختل . الجوهري : الرَّدَة امتلاء الضرع من اللبن قبل النجم :

تَمْشِي من الرِّدَّة مَشْيَ الحُمُقُلُ ، مَشْيَ الرَّوايا بالمَزادِ المُثْقِل

ويروى بالمزاد الأثقل ، وتقول منه : أَردُّت ِ الشَّاة

وغيرها ، فهي 'مرد" إذا أضرعت . وناقسة 'مرد" إذا شربت الماء فورم ضرعها وحياؤها من كثرة الشرب . يقال : نوق مراد ، وكذلك الجمال إذا أكثرت من الماء فثقلت . ورجل 'مرد" إذا طالت 'عز 'بَتُهُ فتراد" الماء في ظهره . ويقال : بحر 'مرد" أي كثير الماء ؟ قال الشاعر :

# ركِبَ البحر إلى البحرِ ، إلى عَمَراتِ المورِ ذي المَوْجِ المُرِدِّ

وأردّ البحر: كثرت أمواجه وهاج. وجاء فلان 'مردّ الوجه أي غضبان . وأردّ الرجل ': انتفخ غضباً ، حكاه صاحب الألفاظ ؛ قبال أبو الحسن : وفي بعض النسخ اربدً". والرّدّة : البقية ؛ قال أبو صغر الهذلي:

> إذا لم یکن بین الحکبیبین ردهٔ "، سوی ذکرشی، قد مضی، درکن الذ کر

والرَّدَّة : تَقاعُس في الذَّقن إذا كان في الوجه بعض القباحة ويعتريه شيء من جمال ؛ وقال ابن دريد :

# في وجهه فبح وفيه رَدُّة

أي عيب . وشيء رَدُّ أي رديء . ابن الأعرابي : يقال للإنسان إذا كان فيه عيب : فيه نَظْرَة ورَدَّة وَخَبُلُة ؛ وقال أبو ليلى : في فلان رَدَّة أي برند البصر عنه من فبحه ؛ قال : وفيه نَظْرَة أي قبح . الليث : يقال للمرأة إذا اعتراها شيء من خبال وفي وجهها شيء من قباحة : هي جميلة ولكن في وجهها بعض الرَّدَّة . وفي لسانه رَدُّ أي مجسة . وفي وجهه رَدَّة أي قبح مع شيء من الجمال .

ابن الأعرابي : الرُّدُدُ القباح من الناس . يقال : في وجهه رَدَّة ، وهو راد " .

ورَدُّادُ : اسم رجل ، وقبل : اسم رجل کان 'مجَبَّراً نسب إليه المُنجَبَّرون ، فكل 'مجَبَّر يقال له ردَّاد .

وررُوْيَ رجل يوم الكلاب يَشُدُ على قوم ويقول: أَنا أَبو شدَّاد ، ثم يود عليهم ويقول: أَنا أَبو رَدَّاد. ورجل مِردٌ: كثير الرد والكر ؟ قال أَبو ذويب: مِردُ قد ترى ما كان منه ، ولكن إنحا يُدعى النجيب

رشد: في أسباء الله تعالى الرشيد : هـو الذي أرشك الحلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها ، فَعَيل بمعنى مفعل ؛ وقيل : هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها عـلى سبيل السداد من غـير إشارة مشير ولا تَسْديد مُسكة .

الرئشد والرئشد والرئشد: نقيض الغي . رَشُد الإنسان ، بالفتح ، يَرْشُد رُشْداً ، بالضم ، ورَشِد، بالكسر، يَرْشَد رَشَداً ورَشَاداً ، فهو راشيد ورَشِد، بالكسر، يَرْشَد رَشَداً ورَشَاداً ، فهو راشيد ورَشِد، وهو نقيض الضلال ، إذا أصاب وجه الأمر والطريق . وفي الحديث : عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي؛ الراشد اسم فاعل من رَشَد يَرْشُد رُشْداً ، وعبر وعبان وأرْشَدت أنا . يريد بالراشدين أبا بكر وعبر وعبان وعبانا ، رحمة الله عليهم ورضوانه ، وإن كان عاماً في وعلياً ، رحمة الله عليهم من الأثمة . ورَشِد أمرَه : كل من سار سيرتهم من الأثمة . ورَشِد أمرَه : رَشِد فيه ، وقيل : إنما ينصب على توهم رَشَد أمرَه : وإن لم يستعبل هكذا . ويظيره : غيينت وأيك وأيث لم يستعبل هكذا . ويظيره : غيينت وأيك وأيث وأيث فينت نفسك ووفيقت أمراك وبطرث عيشك وسقيمت نفسك .

وأرشك الله وأرشك وإلى الأمر ورشده : هداه . واستر شده : طلب منه الرشد . ويقال : استر شك فلان لأمره إذا اهندى له، وأرشك ته فلم يَسْتَر شيد . وفي الحديث : وإرشاد الضال أي هدايته الطريق وتعريفه . والر شك ي السم للرشاد . وإذا أرشدك إنسان الطريق فقل : لا يَعْم الله عليك الرششد . قال ، قوله «لا يم النج» في بعض الاصول لا يعم ، قاله في الاساس .

أبو منصور: ومنهم من جعل رَشُدَ يَوْشُدُ ورَشَدَ يَوْشُدُ ورَشَدَ يَرْشُدُ ورَشَدَ يَرْشُد بَعْنَى واحد في الغيّ والضلال . والإرشاد : الهداية والدلالة . والرَّشْدَى : من الرشد ؛ وأنشد الأحمر :

## لا تزل كذا أبدا، ناعمين في الرشدى

ومثله: امرأة غَيَرى من الغَيْرَة وحَيَرى من التحير. وقوله تعالى: يا قوم انبعون أهدكم سبيل الرشاد، أي أهدكم سبيل القصد سبيل الله وأخرجه عن سبيل فرعون. والمراشد : المقاصد ؛ قال أسامة بن حبيب

# َوَقَ أَبَا سَهُم ، ومن لم يكن له من الله واق ، لم نُصِبْه المَراشِد

وليس له واحد إنما هو من باب محاسِنَ وملامِح . والمراشِد : مقاصِد الطرق . والطريق الأرشد نحو الأقصد وهو لرشد أه وقد يفتح وهو نقيض زنشة . وفي الحديث : من ادعى ولدا لغير رشد أه فلا يرث ولا يورث . يقال : هذا ولد رشد أه إذا كان انكاح صحيح ، كما يقال في ضده : ولد زنشة ، بالكسر فيهما ، ويقال بالفتح وهو أفصح اللغتين ؛ الفراء في كتاب المصادر : ولد فلان لغير وَشد أه ، وولد لغية ولز نشة ، كلها بالفتح ؛ وقال الكسائي : يجوز لرشد أه ولز نشة ، قال : وهو اختيار ثعلب في كتاب الفصيح ، فأما عَيّة ، فهو بالفتح . قال أبو زيد : قالوا هو لو سُندة ولز نشة ، بفتح الراء والزاي منهما ، ونحو ذلك ؛ قال الليث وأنشد :

لذي غَيَّة من أُمَّةٍ ولِرَسُندة ، فَيَغْلِبِها فَحُلُّ على النَّسْلِ مُنْجِبُ

ويقال : يا رِشْدين ُ بمعنى يا راشد ؛ وقال ذو الرمة :

وكَائَنْ تَرَى من رَشْدة في كريهة، ومن غَيَّةٍ 'يُلْقَى عليه الشراشر'

يقول : كم رُشْد لقيته فيم تكرهه وكم غَيّ فيما تحبه ونهواه .

وبنو وَشَدْدَانَ : بطن من العرب كانوا يستُوْنُ بـني غَيَّان فأسماهم سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بني رَشْدان ؛ ورواه فوم بنــو رِشْدانُ ، بكسر الراء ، وقال لرجل : مــا اسبك ? فقــال : غَيَّان ، فقال : بل رَشْندان ، وإنما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رَشْدَان على هذه الصَّعَة ليَجَاكِي بِـهُ غَيَّانَ ؛ قــال ان سيده : وهــدا واسع كثير في كلام العرب مجافظون عليـه وبَدَعون غـيره إليه ، أعني أنهم قـد يؤثرون المحاكاة والمناسبة بين الألفاظ تاركين لبطريق القياس ، كقوله ، صلى الله عليـه وسلم : ارجِعْنَ مأزورات غير مأجورات، وكقولهم : عَيْناء حوراء من الحير العين ، وإنما هو الحـُـور فآثـَـروا قلــب الواو ياء في الحور إتباعاً للعين ، وكذلك قولهم : إني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمعوا الغداة على غدايا إتباعاً للعشايا، ولولا ذلك لم يجز تكسير 'فعْلة على فَعاثل، ولا تلتفتن" إلى ما حكاه ابن الأعرابي من أن الغدايا جمـع عَد يَّة فإنه لم يقله أحد غيره، إنما الغدايا إنباع كما حكاه جميع أَهَلِ اللَّغَةِ ، فإذا كانوا قد يفعلون مشل ذلك محتشمين من كسر القياس ، فأن يفعلوه فيما لا يكسر القياس أَسوغ ، أَلا تَرَاهُم يَقُولُونَ : رأيت زيداً ، فيقال: من زيداً ? ومروت بزيد،فيقال : من زيد ? ولا عذر في ذلك إلا محاكاة اللفظ ؛ ونظير مقابلة غَيَّان بِرَسْــُـدان ليوفق بين الصيغتين استجازتهم تعليق فِعْلُ عَلَى فَاعِلُ لا يليق به ذلك الفعل ، لتقدم تعليق فِعنل على فاعل بليق به ذلك الفيعل ، وكل ذلك على سبيل المحاكاة ، كقوله تعالى : إنما نحن مستهز تُنُون،الله يستهزى بهم ؟

والاستهزاء من الكفار حقيقة ، وتعليقه بالله عز وَجَلَّ عِبَالَ ، جل ربنا وتقدس عن الاستهزاء بسل هو الحق ومنه الحق؛ وكذلك قوله تعالى : يخادعون الله ، وهو خادعهم ؟ والمشخاد عقد من هؤلاء فيا يخيل اليهم حقيقة ، وهي من الله سبحانه بحال ، إنما الاستهزاء والحقدع من الله عز وجل ، مكافأة لم ؟ ومنه قول عمرو بن كشوم :

# أَلَا لَا يَجْهَلَـنَ أَحَـدَ عَلَيْنَا ، فَنَجْهُلَ فَوْقَ جَهُلُ ِ الجَاهِلِينَا !

أي إنما نكافتهم على جهلهم كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعندوا عليه بمثل ما أعندى عليكم ؟ وهـو باب واسع كبير.وكان قوم من العرب يستون بني رشدة . فساهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ببني رشدة . والرشاد وحب الرشاد : نبت يقال له الثقاء ؟ قال أبو منصور : أهـل العراق بقولون للحرف حب الرشاد يتطيرون من لفيظ الحرف في لأنه حرمان فيقولون عب الرشاد ؟ قال : وسمعت غير واحد من العرب يقول للجير الذي يما الكف الرشادة ، وجمعها الرشاد، فال : وهو صحيح .

وداشيه ومُرْشيه ورُشتيه ورُشته ورَشاه : أسهاء.

وصد: الراصد بالشيء: الراقس له. رَصَدَه بالحدو وغيره يَرَصُدُه رَصَداً ورَصَداً: يوقبه ، ورصَدَه بالمكافأة كذلك. والشرَصُدُ : القرقب. قال اللبث: يقال أنا لك مُرْصِد بإحسانك حق أكافئك به ؛ قال: والإرصاد في المكافأة بالحير، وقد جعله بعضهم في الشر أيضاً ؛ وأنشد:

> لاهُمَّ، كَربُّ الراكب المسافر، احْفَظُهُ في منأعينُنِ السواحر، وحَيِّسَةً ﴿ 'تَرْصِدُ ﴿ بِالْهُواجِر

فَالْحِيَّةِ لَا نُتُرْصُدُ إِلَّا بِالشَّرِ . ويقال للحيَّة التي تَرَوْصُد المادة على الطريق لتلسع : رصيد . والرُّصِيدُ : السبع الذي يَوْصُد ليكب . والرَّصُود من الإبل : الـ ق تَرَّصُد شرب الإبل ثم تشرب هي . والرُّصَدُ : القوم يَوْصُدُونَ كَالْحَيْرُ سَءُيستُوى فيه الواحدُ والجمع والمؤنث ، ورعما قالوا أرصاد . والراصدة ، بالضم : الزُّبْيَّةِ . وقال بعضهم: أرصَدَ له بالحير والشر، لا يقال إلا بالألف، وقبيل: تَوْصُّدُه ترقيه . وأَوضَّدُ له الأمر : أُعدُّه . والارتصاد : الرُّصْد . والرَّصَد : المرتصِدُونَ ، وهو أسم للجمع . وقال الله عز وجل: والذبن انخذوا مسجدآ ضرارآ وكفرآ وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله بمقال الزجاج: كان رجل بقال له أبو عامِر الراهب حارَب الني"، صلى الله عليه وسلم، ومضى إلى هر قشل وكان أحد المنافقين، فقال المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار : نبتي هذا المسجد وننتظر أيا عامر حتى يجيء ويصلي فيه. والإرصاد: الانتظار . وقال غيره : الإرصاد الإعداد ، وكانوا قد قالوا نَقَضَى فَهِ حَاجَتُنا وَلَا يَعَابُ عَلَيْنَا إِذَا خَلَوْنَا ، ونَر ْصُدُه لأبي عامر حتى مجيئة من الشام أي نعد"، ﴾ قال الأزهري : وهذا ضعيح من جهة اللغة. ووى أبو عبيد عن الأصبعي والتكسائي: رُحَدُتُ فَلَاناً أَرْضُدُهُ إذا ترقبته. وأرْصَدُت له شيئاً أرْصدُه : أعددت له. وفي حديث أبي ذو: قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: ما أحب عندي المثل أحد ذهباً فأنفقه في سيل الله، وتبسَّى ثَالَتُهُ وعندي منه دينارٌ إِلَّا دينار أَنَّ صَدُّهُ أي أعدم لدين ؟ يقال : أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه.. وأرَّصَدَّتُ له العقوبة إذا أعددتها له ، وحقيقتُه جعلتها له على طريقه كالمترقبة له } ومنه

قوله « ما أحب عندي » كذا بالاصل ولعله مـا أحب ان عندي والحديث جاه بروانات "كثيرة .

الحديث : فأرْصَدَ الله على مَدْرجنه ملَكًا أي وكله بجفظ المدرجة ، وهي الطريق . وجعله رَصَداً أي حافظاً 'معَد"] . وفي حديث الحسن بن على وذكر أباه فقال : ما تخلُّف من دنياكم إلا ثلثاثة دوهم كان . أرصَدَها لشراء خادم. وروي عن، ابن سيرين أنه قال: كانوا لا يَو ْصُدُونَ الثار في الدَّيْنِ وينبغي أَن يُو ْصَد العينُ في الدَّيْن ؛ قال: وفسره ابن المبــادك فقال إذا كان على الرجل دين وعنده من العين مثله لم تجب الزكاة عليـه ، وإن كان عليه دين وأخرجت أرضه ثمرة يجب فيها العشر لم يسقط العشر عنه من أجل ما عليه من الدين ، لاختلاف حكمهما وفيه خلاف. قال أبو بكر: قولهم فلان يَو ْصُد فلأناً معناه يقعد له على طريقه . قال : والمَرْصَدُ والمِرْصادُ عندالعرب الطريق ؛ قال الله عز وجل : واقعدوا لهم كل مُرصد ؛ قال الفراء : معناه واقعـدوا لهم عـلى طريقهم إلى البيت الحرام ، وقيل : معناه أي كونوا لهم رَصَداً لتأخذوهم في أيّ وجه توجهوا ؛ قال أبو منصور : عـلى كل طريق ؛ وقال عز وجل : إنَّ ربك لبالمرصاد ؛ معناه لبالطريق أي بالطريق الذي مر"ك عليه ؛ وقال عدي" : وإنَّ المنايا للرجال ِ بِمَرْصَد

وقال الزجاج: أي يوصد من كفر به وصد عنه بالعذاب؛ وقال ابن عرفة: أي يَو صُد كل إنسان حتى يجازية بفعله. ابن الأنباري: المرصاد الموضع الذي ترصد الناس فيه كالمضمار الموضع الذي تُضَمَّر فيه الحيل من ميدان السباق ونحوه، والمر صد : مثل المرصاد، وجمعه المراصد، وقيل: المرصاد المكان الذي يُو صد فيه العدو . وقال الأعمش في قوله: إن ربك لبالمرصاد ؛ قال: المرصاد ثلاثة جسور خلف الصراط: جسر عليه الأمانة ، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصاد أنه وجسر عليه الرحم،

أي تر صُد الكفار . وفي التنزيل العزيز : فإنه يسلك من بين يديه ومن خلف وصداً أي إذا نزل الملك الموحي أرسل الله معه وصداً بحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن ، فيستمع الوحي فيغبر به الكهنة ويخبروا به الناس ، فيساووا الأنبياء . والمر صد : كالرصد . والمرصاد والمر صد : موضع الرصد . ومراصد الحيات : مكامنها ؛ قال الهذلي :

أَبَا مَعْقَلَ ! لا يُوطِئْنَكَ بِغَاضَتِي رُوُوسَ الأَفَاعِي فِي مَرَاصِدِهَا العُرْمِ وليثِ رصيد : يَرْصُدُ لَيْب ؛ قالَ :

أسليم لم تعد ' أم رصِيد' أكلك'?

والرّصد والرّصد: المطريأتي بعد المطر، وقيل: هو المطريقع أو لا لما يأتي بعده، وقيل: هو أو ل المطر. الأصعي: من أساء المطر الرصد. ابن الأعرابي: الرصد العهاد تر صد مطرآ بعدها، قال: فإن أصابها مطر فهو العشب، واحدتها عهدة، أراد: نبكت العُشْب أو كان العشب. قال: وينبت البقل حينه مقترحاً صُلْباً، واحدته وصدة ورصدة ؛ الأخيرة عن ثعلب ؛ قال أبو عبيد: يقال قد كان قبل هذا المطرله رصدة ؛ والرّصدة ، بالفتح: الدُّفعة من المطر، والجمع رصاد، وتقول منه: ورصدت الأرض، فهي مرصودة.

وقال أبو حنيفة : أرض مُرصدة مطرت وهي ترجى لأن تنبت ، والرصد حينئذ : الرجاء لأنها ترجى كا ترجى الحائل ، وجمع الرصد أرصاد. وأرض مرصودة ومُر صَدة: أصابتها الرّصدة . وقال بعض أهل اللغة: لا يقال مرصودة ولا مُر صَدَة ، إنما يقال أصابها رَصْد ورَصَد . وأرض مُرصِدة إذا كان بها شيء ، قوله « ترجى الحائل» مرة قالها بالهنز ومرة بالم، وكلاهاصحيح.

قال العجاج :

فهو كرعديد الكثيب الأيهم والرّعديد المرأة الرّغضة . وقيل لأعرابي : أتعرف الفالوذ ? قال : نعم أصفر رعديد . وجارية رعديد .

اَبْ الْأَعرابي : وكُثيب مُرْعِد أَي مُنْهَال ، وقد أَرْعِدَ إِرْعَاداً ؛ وأنشد :

وكفَلُ يَرْتَجُ نَحْتَ المِجْسَدِ ، كالغُصْن بين المُهَدَاتُ المُرْعَد

أي ما تمهد من الرمل .

والرعد : الصوت الذي يسمع من السحاب . وأرْعَد القوم وأبرَ قوا : أصابهم رعد وبرق . ورعَدت السماء تَرْعُدُ وَتُرْعَدُ رَعْداً وَرُعُوداً وَأَرْعَدَتُ : صُوَّتَ للإمطار . وفي المثل : رب صَلَف ِ تحت الراعدة ؛ يضرب للذي يكثر الكلام ولا خير عنده . وسعابة رعَّادة : كثيرة الرعد . وقال اللحياني : قال الكسائي: لم نسبعهم قالوا رعادة . وأرْعَدنا : سبعنا الرَّعْدَ . ورُعِدُنا : أَصَابِنا الرعد . وقال اللحاني : لقد أَرْعَدنا أي أصابنا رَعد . وقوله تعالى : يسبح الرعــد مجمده والملائكة من خيفته ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير أنه ملك يزجر السحاب ؛ قال : وجائز أن يكون صوت الرعد تسبيحه لأن صوت الرعد من عظيم الأشياء . وقال ابن عباس: الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحُدائه . وسئل وهب بن منبه عن الرعد فقال : الله أعلم . وقيل : الرعد صوت السحاب والبرق ضوف ونور يحونان مع السحاب. قالوا : وذكر الملائكة بعد الرعد في قوله عز وجل : ويسبح الرعد بحمده والملائكة ، يدل على أن الرعد ليس بملك.وقال الذين قالوا الرعد ملك : ذكر الملائكة بعد الرعد وهو من الملائكة ، كما يـذكر الجنس بعــد النوع . من رصد. ابن شبيل : إذا مُطرت الأرض في أوّل الشناء فيلا يقال لهما مَرْت لأنّ بها حينئذ رصداً ، والرصد حينئذ الرجاء لها كما ترجى الحامل . ابن الأعرابي: الرّصدة ترصد و كثياً من المطر . الجوهري: الرصد ، بالتحريك ، القليل من الكلإ والمطر . ابن سيده : الرصد القليل من الكلإ في أرض يرجى لهما حيّا الربيع . وأرض مرْصدة : فيهما وصد من حيا .

وقال عرَّام: الرصائد والوصائد مصايد ' تعدُّ للسباع.

وضد : الأزهري : قرأت في نوادر الأعرابي رضد ت المتاع فارتَضَد ورَضَمْتُهُ فارتَضَمَ إذا نَضَد ته .

وعد : الرِّعْدَة : النافض يكون من الفزع وغيره ، وقد أرْعدَ فارتَمَدَ .

وتَرَعْدَدُ : أَخَذته الرعدة . والارتعاد : الاضطراب، تقول : أَرَعده فارتعد . وأَرْعِدَت فرائعه عند الفزع . وفي حديث زيد بن الأُسود : فجيء بهما 'تُرْعَد فرائعهما أي ترجف وتضطرب من الحوف .

ورجل تِرْعِيد ورِعْديد ورِعْديدَة : جبان 'يُوعَد' عند القتال جبناً ؛ قال أبو العيال :

> ولا ز'مَیْلهٔ" رغدی دَهٔ" رَعِش"، إذا رکبوا

ورجل رعشيش : مثل رغديد ، والجمع رعاديد : ورعاشيش ، وهو يَر تَعِد ُ ويَر تَعِشُ . ونبات رعديد : ناعم ؛ أنشد ابن الأعرابي :

والخازباز السّنيم الرّعديدا

وقد تَرَعَّد . وامرأة رعديدة : يترجرج لحمها من نَعْمَتُها وكذلك كلُّ شيءِ مترجرج كالقريس والفالوذ والكثيب ونحوها ، فهو يَتَرَعدَ دكما تترعدد الألية ؛

وسئل على " رضي الله عنه ، عن الرعد فقال : مكك ، وعن البرق فقال : مكك ، وعن البرق فقال : مكك ، وعن البرق فقال : محديد . وقال الليث : الرعد ملك اسمه الرعد يسوق السحاب بالتسبيح ؟ قال : ومن صوته الشتى فعل وعَد كَر عُد ومنه الرعدة والارتعاد . وقال الأخفش : أهل البادية يزعنون أن الرعد هو صوت السحاب والفقها ، يزعنون أ

ورَعَدَتُ المرأةُ وأَرْعَـدَتُ : تَحْسَلَتُ وَتَعَرَّضُتَ . ورَعَدَ لِي بِالْقُولُ كَرْعُلُهُ رَعْدًا ، وأَرْعَهُ : نَهْدَّهُ وأوعد . وإذا أوعد الرجل قيل : أَرْعَسَهُ وأَبرَّقَ ورَعَدَ وَبِرَقَ ؟ قال ابن أَحْمِدٍ :

> يا كَجِلُ مَا كَعُدَاتَ عَلَيْكُ بِلادُنَا وطَلَابُنَا ، فَايِرُقُ بِأَدْضُكُ وَارْعُدُ لَ

الأصنعي: يقال وعَسَدَتُ السباء وبَرَقَت ووعَدَ له وبرق له إذا أوعده ، ولا يجيز أرعَدَ ولا أبرَقَ في الوعيد ولا السباء ؛ وكان أبو عبيدة يقول : وعَسَدَ وأرعَسَدَ وبرق وأبرَقَ بمعنى واحد ، ومجتج بقول

> أرْعِدْ وأبرق با يزب د'، فها وعبد'ك لي بضائر !

ولم يكن الأضمي مجتج بشعر الكبيت . وقال الفراء:
رعَدَّت السباء وبَرَّقَت رعْداً ورُعوداً وبَرْقاً
وبُرُوقاً بغير ألف . وفي حديث أبي مليكة : إن
أمنا ماتت حين رعَد الإسلام وبَرَّق أي حين جاء
بوعيده وتَهَدَّده . ويقال للسباء المنتظرة إذا كثر
الرعد والبرق قبل المطر : قد أرعدت وأبرقت ؛ ويقال
في ذلك كله : رعدَت وبرَقَت .

ويقال : هو يُرَعَدُهُ أي يُلحف في السؤال . ورجل رَعَادة ورَعَاد : كَثير الكلام .

والوُّعَيِّدَاءُ : ما يرمى من الطعام إذا نُقِيِّ كَالْزُوْانِ

ونحوه ، وهي في بعض نسخ المصنف رُغَيَّداء، والغين أصح ١

والرَّعَّاد: ضرب من سبك البحر إذا مبه الإنسان خَدَدَتُ بِده وعضده حتى تَرِّتَعِيدَ ما دام الستك حَدَّدَتُ بِده وعضده حتى تَرِّتَعِيدَ ما دام الستك حتاً.

وقولهم : جاء بذات ِ الرُّعْدِ والصَّلِيلِ ، يعني بها الحوب .

وذات الرُّواعِدِ : الدَّاهية .

وبنو راعِد : بطن ، وفي الصحاح : بنو راعِدة .

وغد ؛ عيش رغد : كثير . وعيش رَغَد ورَغِد ووغِيد وراغِد وأرغد ؛ الأخيرة عن اللحياني : 'مخصب" رفيه غزير . قال أبو بكر : في الرَّغْد لِعَمَان : وَغَدْ ورَغَد ؛ وأنشد :

فيا كَلْبِي كُلُّ رَعْداً هنيتاً ولا تَخْفُ ، فإنشِ لكم جار"، وإن خِفتُمُ الدُّهرا

وقوم وَغَد واسوة وَغَد ؛ 'مخصون مغزرون . تقول : وَغِدَ عيشُهم ورَغُد ، بكسر الفين وضعها . وأرغَد فلان : أصاب عيشاً واسعاً . وأوفد القوم : أخصبوا . وأرغَد القوم : صاروا في عيش رغد . وأرغد ماشيته : تركها وسوسها . وعيشة وغد ورَغَد أي واسعة طبية . والرغث : الكثير الواسع الذي لا يُعييك من مال أو ما الوعيش أو كلا . والمَرْغَدة : الروضة .

والرُّغْيِدة : اللهن الحليب يُغْلَى ثَم يَدُو عَلَيْهِ اللهُ قَيْقُ حَى يُخْلَطُ ويُسَاطُ فيلعَقَ لعقاً .

وارغاد البن ارغداداً أي اختلط بعضه ببعض ولم تتم خُسُورتُه بعدُ . والمُسُرْغادُ : اللبن الذي لم تتم خُسُورته. ورجل مُرْغادٌ : استيقظ،ولم يقض كراه ففيه تسقلة .

١ قوله « والفين أسع » كذا بالاصل باعجام الغين ، وفي شرخ
 القاموس والمين أصع بإهمالها ونسيا للفراء .

والمُرْغَادُ : الشَّاكِ فِي رأيه لا يدري كيف يُصدرُ وَ المُرْعَادُ : وَكَذَلِكَ الْإِرغِيدَادَ فِي كُلِّ مُخْلَطُ . والمُرْغَادُ : الفضان المتغير اللون غضباً ؛ وقيل : هو الذي لا يجيبك من الفيظ . والمُرْغَادُ : الذي أجهده المرض ؛ وقيل : هو إذا وأيت فيه خَسْصاً وفتوراً في طرقه وذلك في بَدُ ومرضه .

وتقول ارغاد المريض إذا عرفت فيه ضعضعة من هزال ؟ وقال النضر : ارغاد الرجل ارغيداد ] ، فهو مرغاد وهو الذي بدأ به الوجع فأنت ترى فيه خسصاً ويُبْساً وهَسَرْة ؟ وقيل : ارغاد ارغيداد ] ، وهو المريض الذي لم يجهد والنائم الذي لم يَقْضِ كراه ، فاستيقظ وفيه ثقلة .

وفه: الرّقد ، بالكسر: العطاء والصلة. والرّقد ، بالفتج: المصدر. وَفَدَهُ ، رَفْدَاً: أعطاه ، ورّفَدَهُ ورَفْداً: أعطاه ، ورّفَدَهُ وأرّفَده : أعانه ، والاسم منهما الرّفد. وترافدوا : أعان بعضهم بعضاً . والمَرْفَدُ والمُرْفَدُ: المعونة ؛ وفي الحواشي لابن برّي قال دَّكِن :

خیر امری؛ قد جاء مین متعدّة مین قتبلیم ، أو رافید من بعدهٔ

الواقد: هو الذي يلي المكيك ويقوم مقامه إذا غاب . والر قادة : شيء كانت قدركش تترافد به في الجاهلية، فيخرج كل إنسان مالاً بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالاً عظيماً أيام الموسم ، فيشترون به للحاج الجئرر والطعام والزبيب النبيذ ، فلا يزالون 'يطبعمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج ؛ وكانت الر قادة والسقاية لبني هاشم ، والسدانة واللواء لبني عبد الدار ، وكان أوس من قام بالر قادة هاشم بن عبد مناف وسمي هاشماً له شنه الثويد .

وفي الحديث : من افتراب الساعـة أن يكون الفَيُّة

وفداً أي صلة وعطية ؛ يريد أن الحراج واللّي الذي يحصل ، وهو لجماعة المسلمين أهل القي ، يصير صلات وعطايا ، ويُخَسِ به قوم دون قوم على قدر الهوي لا بالاستحقاق ولا يوضع مواضعه . والرّفد : الصلة ؛ يقال : رَفَد نُهُ رَفَداً ، والاسم الرّفد . والإرْفاد: الإعطاء والإعانة . والمرافدة : الشعاونة . والارتفاد : التعاون . والاسترفاد : الاستعانة . والارتفاد :

والتُّرفيدُ: التَّسويدُ. يقال: تُوفَّدَ فلان أي سُوِّدَ وعظم . ورَّفَّد القومُ فلانــاً: سَوَّدُوه ومَـــُّكُوه أَمرهم .

والرّفادة : دعامة السرج والرحل وغيرهما ، وقد كَفَده وعليه مَرّفده كَفَداً . وكلُّ ما أمسك شيئاً : فقد كفده . أبو فيد : كَفَدتُ على البعير أرْفيدُ كَوفَدُا إذا جعلت له وفادة ؛ قال الأزهري : هي مثل وفادة السرج والرّوافية خشب السقف ، وأنشد الأجبر :

> رَوافِدُهُ أَكْرَمُ الرافِداتِ ، بَخ لكَ بُخ لِبَحْرِ خِضَمَ ا وارتَفَد المالَ : اكتسبه ؛ قال الطِرماح :

عَجَبًا ما عَجِبْتُ من واهبِ المآ لُو ، ثَياهِي به ويَوْتَقَيْلُا ۗ اللهِ ويُضِيعُ الذي قد أوْجَبَه الله هُ عليه ، فليس يَعْتَسِدُ ا

قدر كان .

والرَّفودُ من الإبل: التي تَمَلَؤُه في حلبة واحدة ؟ وقيل: هي الدائمة على محلّبها ؛ عن ابن الأعرابي . وقال مرة: هي التي 'تتابع ' الحَلّب . وناقة رَفنُود: تَمَلًا مرْ فَدها ؛ وفي حديث حفر زَمزم:

أَلَمْ نَسْقِ الْحَجِيجَ ، وَنَذْ الْمُفْدَا الْمُفْدَا

الرُّفُدُ ، بالضم : جمع رَفُود وهي التي تملأُ الرَّفُــُـد في حلبة واحدة . الصحاح : والمِرْ فَدُ الرَّفَـٰد وهو القدح الضخم الذي يقرى فيه الضيف.وجاء في الحديث: نعم المناحة اللَّقْحَةُ تَرَاوحُ بِرِفَنْدِ وَنَغُدُو بِرِفْدٍ إ قال ابن المبارك : الرَّفْ القَدَح 'تَحْتَلَب الناقَّة في قدح ، قال : وليس من المعونة ؛ وقال شمر : قال المُـــورِّجُ هو الرِّف للإناء الذي محتلب فيه ؛ وقال الأَصِمِي : الرَّفد ، بالفتح ؛ وقال نَشمر : كَفَنْد وَرُفِّد القـدم ؛ قـال : والكسر أعرب . ابن الأعرابي : الرَّفْنُدُ أَكْبُرُ مِنَ العُسُّ. ويقالُ : نَافِقَ كُوفُودُ تَدُومُ على إنائها في شتائها لأنها 'تجالِح' الشجر . وقال الكسائي: الرَّفْد والمرْفَد الذي تُنْحُلُّبُ فيه . وقال الليث : الرُّفد المعونة بالمطاء وسقْي اللبن والقُوْل وكلُّ شيءٍ. وَفِي حديث الزَّكَاةُ : أَعْطَى زَكَاةً مَالُهُ طَيُّبَةً بِهَا نفسهُ رافدَة عليه ؛ الرَّافدة ، فاعلة:من الرَّفند وهو الإعانة . يقال : رَفَد ته أي أعَنْتُه ؟ معناه إن 'تعينه نَفْسُهُ عَلَى أَدَامًا ؛ ومنه حديث عُبادة : أَلَا تُرُونَ أَنِي لا أَقْدُم إِلا رَفْداً أَي إِلا أَن أَعَانَ عَلَى القيام ؟ وَيُرُوى رَفْداً ، بفتح الراء ، وهو المصدر . وفي حديث ابن عباس : والذين عاقدت أيمانُكم من النصرة والرِّفادة أي الإعانة . وفي حديث وَفُّند مُذَّحِج : حَيّ حُشَّد رُفَّد ، جمع حاشد ورافد .

والرَّفُند : النصيب . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى :

بئس الر"فسد المرفود ؛ قال : مجاز ه مجاز العون المجاز ، يقال : رَفَد نه عند الأمير أي أعنته ، قال : وهو مكسور الأول فإذا فتحت أو له فهو الر"فد . وقال الزجاج : كل شيء جعلته عوناً لشيء أو استمددت به شيئاً فقد رَفَد ته . يقال : عَمَد ت الحائط وأسند ته ورَفَد ته يمعني واحد . وقال الليث : رفدت فلاناً مَر فَداً . قال : ومن هذا أخذت رِفادة السرج من تحته حتى يرتفع .

والرَّفْدَة : الْعُصِبَة من الناس ؛ قال الراعي : مُسَأَّل يَبْتَغِي الأَقْوامُ اللَّه ، من كل قَدَّم قَطِين، حَوْله، وَفَدُ

والمرافد : العُظامة تَنَعَظهم بها المرأة الرَّسُعاء . والرَّفادة : خرقة يُوْفَدُ بها الجُرْح وغيره .

والتَّرْفيدُ : العجيزة ، اسم كالتَّمْتيِن والتَّنْبيت ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> تقول خَوْدٌ سَلِسٌ عُقُودُها ، ذاتُ وشاح حَسَنٌ تَرْفِيدُها : مَنْي تَراناً قائِمٌ عَمُودُهـا ؟

أي نقيم فلا نظمن ، وإذا قاموا قامت عبد أُخبيتهم ، فكأن هذه الحَوْد ملت الرحلة لنعبتها فسألت : متى تكون الإقامة والخفض ? والترفيد : نحو من الهَمْلَجة ؛ وقال أُمية بن أَبِي عائذ الهذلي :

وإن غُضٌ من غَرْبِهَا رَفَّدَتُ وشيجًا، وألنوَتْ بِجَلْسِ طُوالْ

أراد بالجكس أصل ذنبها .

والمرافيد : الشاء لا ينقطع لبنها صيفاً ولا شتاء . والمرافد ان : دجلة والفرات ؛ قال الفرزدق يعاتب يزيد بن عبد الملك في تقديم أبي المثنى عمر بن هبيرة الفزاري على العراق ويهجوه :

بَعَثْثُ لَلَى العراقِ ورافِدَيْهُ فَزَارِيَّا ، أَحَذَ يَدِ الْقَمِيص

أراد أنه خفيف ، نسبه إلى الحيانة .

وبنو أرْفِدَة الذي في الحديث : جنس من الحبش يوقصون . وفي الحديث أنه قال المحبشة : دونكم يا بني أرفيدة ؛ قال ان الأثير : هو لقب لهم ؛ وقيل : هو الم أبيهم الأقدم يعرفون به ، وفاؤه مكسورة وقد تفتح .

ورُفَيدة : أبو حيّ من العرب يقال لهم الرفيدات ، كما يقال لآل هُبَيْرة الهُبَيْرات .

وقه: الرُّقاد: النَّوْم. والرَّقَدَة : النومة. وفي التهذيب عن الليث: الرُّقود النوم بالليل ، والرُّقادُ: النوم بالليل ، والرُّقادُ: النوم بالليل والنهار ؛ قال الأزهري: الرُّقاد والرُّقُدُود يكون بالليل والنهار عند العرب ؛ ومنه قوله تعالى : قالوا يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا ؛ هذا قول الكفار إذا بعثوا يوم القيامة وانقطع الكلام عند قوله من مرقدنا، مُ قالت لهم الملائكة : هذا ما وعد الرحمن ، ويجوز أن يكون هذا من صفة المرَّقد ، وتقول الملائكة : حق ما وعد الرحمن ؛ ويحتمل أن يكون المرَّقد مصدراً ، ويحتمل أن يكون موضعاً وهو القبر ، والنوم أخو الموت .

ورَقَكَ يَرْقُدُ رَقَدًا ورُفُوداً ورُقَاداً: نام . وقوم رُقُود أَي رُقَد . والمَرْقَد ، بالفتح : المضجع . وأرْقَدَهُ : أَنامه . والرَّقُود والمِرْقِدَّى : الدالمُ الرُّقاد ؛ أَنشد ثعلب :

> ولقد رَقْنَیْتَ کِلابَ أَهلِكَ بَالرُّقْنَی، حتی نَرَ کُنْتَ عَقُورَهُنُ ۖ رَقْنُودا

ورجل مِرْقَدِّى مثل مِرْعَزَى أَي يَرْقَدُ فَي أَموره. والمُرْقَدِّ: شِيء يُشرِب فينوام مَن شربه ويُرْقيدُه.

والرَّقَدَّة : هَمَدُة ما بين الدنيا والآخرة . ورَّقَدَ الحَرُّ بعد الحَرِّ بعد أن يصيبك الحرِّ بعد أيام ربح وانكسار من الوَهَج .

ورَقَسَدَ الثوبُ رَقَدًا ورُقَاداً : أَخلق . وحكى الفارسي عن ثعلب : رَقَدَتِ السوقُ كَسَدَت ، وهو كقولهم في هذا المعنى نامت . وأرْقَد بالمكان : أقام به . ابن الأعرابي : أرْقَدَ الرجل بأرض كذا إرْقاداً إذا أقام بها. والارقدادُ والارْمدادُ : السير، وكذلك الإغذادُ . ابن سيده : الارقداد سرعة السير ؛ تقول منه : ارْقَدَ ارْقِداداً أي أسرع ؛ وقيل : الارقداد عدو الناقِز كأنه نَفَرَ من شيء فهو يَرْقَدهُ. يقال : عدو الناقِز كأنه نَفَرَ من شيء فهو يَرْقَدهُ. يقال : أَنْ يَلُم وَجَه ؛ وقيل العجاج يصف ثوراً :

فظلَ يَوْقَدُ مَن النَّشَاط ، كالبَرْبَرَيِّ لَجَّ فِي انخِراط وقول ذي الرمة يصف ظليماً :

يَوْقَدُ فِي ظِلِ عَرَّاصٍ، ويَتَبْعَهُ حَفِيفُ نَافِجَة ، عُثْنُونها حَصِب

يوقد": يسرع في عـدوه ؛ قال ابن سيده: يجوز أن يكون من السرعة ومن النقاز ومن الذهاب على الوجه. والرَّقَدَانُ : طَفْرُ الجَدْي والحَمَل ونحوهما من النشاط.

والمُرْقَدُ : الطريق الواضح ؛ قال ابن سيده: وروي عن الأصمعي المُرْقِدُ مخفف ، قال : ولا أدري كيف هو .

والراقُودُ : دَنُ طويل الأسفل كهيشة الإرْدَبُّة يُسَيَّع داخله بالقار، والجمع الرواقيد معرَّب، وقال ابن دربد : لا أحسبه عربياً . وفي حديث عائشة : لا يشرب في راقود ولا جرَّة ؛ الراقدُود : إناءً خزف مستطيل مقيَّر، والنهي عنه كالنهي عن الشرب في الحناتم

والحِرار المقيرة .

ور'قاد والرُقاد : اسم رجل ؛ قال :

أَلَا 'قَلْ للْأَمِيرِ : جُزِيتَ خَيِراً ! أَجِرِ ْنَا مِن عُبَيِيدَةَ وَالرُّقِـادِ

ورَقَنْد : مُوضِع ، وقبل : واد في بلاد قبِس، وقبل: جبل وواء إمَّرَة َ في بلاد بني أَسد ؛ قال ابن مقبل : وأظهر في علان كرقند ، وَسَيْلُنُهُ عَلاجِم ، الا ضَحْلُ ولا مُتَضَعَّضِع ُ

وقيل : هو جبل تنحت منه الأرُّحية ؛ قال ذو الرمة يصف كرُّ كرَّة البعير ومُنشسِمة :

> تَغُضُ الحَصَى عن مُجْسِرات وَفِيعِه، كَأَرْجاء وَفِنْدٍ ، وَكَمَتْهَا المُناقِرُ

قال ابن بري : إنما وصف ذو الرمة مناسم الإبل لا كركرة البعير كما ذكر الجوهري . وتَفَضُّ : تفرق أي تفرق الحصى عن مناسمها . والمجمرات : المجتمعات الشديدات . وزَلَتَّمَتُهَا المناقر : أَخَذَت من حافاتها . والرُّقَادُ : بطن من جَعْدة ؛ قال :

مُبِعافَظَة على حَسَبِي ، وأَرْغَى
 مُساعِي آلِ ورْدِ والرُّقاد
 وكد: ركبد القوم يَوْكُندون رُكوداً: هدأوا

لها ، كُلْسًا رِبِعَتْ ، صلاة ورَ كَنْدَة مُ بِمُصْدَانَ ، أَعْلَى اثْنَنَيْ شَمَام البوائن

وسيكنوا ؛ قال الطرماح:

ور كد المال والريح والسفينة والحرا والشمس إذا قام قائم الظهيرة . وكل ثابت في مكان : فهو واكد. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه ؛ قال أبو عبيد : الراكد هو الدائم الساكن الذي لا يجري . يقال : وكد المال أركد المال أركد المالة أركوداً إذا سكن ؛ ومنه حديث الصلاة:

في ركوعها وسجودها ور كودها ؛ هو السكون الذي ينصل بين حركاتها كالقيام والطبأنينة بعمد الركوع والقعدة بين السجدتين وفي التشهد ؛ ومنه حديث سعد ابن أبي وقاص : أوكد بهم في الأوليين وأحد ف في الأخير تبين أي أسكن وأطيل القيام في الركمتين الأوليين من الصلاة الرباعية ، وأخفف في الأخيرتين. ووسكدت الربح إذا سكنت فهي راكدة . ووكد الميزان إذا استوى ؛ وأنشد :

وڤوم الميزان حين يُوكند، هـذا سبيري، ، وهـذا مولد

قال : هما درهمان . ورَ كُنه العَصير من العنب : سَكَن عُلَمَانه . وكل ما ثبت في شيء ، فقد و كَنه والرواكد : الأثاني ، مشتق من ذلك لشباتها . ورَ كَنه ت البكرة : ثبتت ودارت ، وهو ضد ؛ أنشد ابن الأعرابي :

كَمَّا كَدَّتُ حَوَّاهُ ، أَعْطِي حُكْمَهُ بِهَا القَّيْنُ مَن عُودٍ ، تَعَلَّلُ جَاذَبِهِ

ثم فسره فقال : ركدت ؛ وتكون بمعنى وففت ، يعني بكرة من عود . والقين : العامل . والمير اكبد فيهما الإنسان وغيره . والمراكد : مفاميض الأوض ؛ قال أسامة ابن خبيب الهذلي يصف حباراً طردته الحيل فللجأ إلى

ابن حبيب اهدي يصف حدوا طرفه الحيل الجبال في شعابها وهو يرى السماء طرائق :

أَرَائِيهُ مِنْ الجِنَرِ"باء في كُلِّ موطن طِباباً مُفَسِّنُواهُ ، النهادَّ ، المواكِمةُ

وجفنة دَكُود : ثقيلة مملوءة ؛ وأنشد : المُنطَّعْمِينَ الجُنفُنَةَ الرَّكُودا ؛ ومَنعُوا الرَّيْعانَـة أَلرَّفودا

يعني بالرَّيْعانة الرَّفود: نافـة فَتَرِيَّة تُسرفِد ُ أَهلهــا بكثرة لينها .

ومله : الرَّمَدُ : وجع البين وانتفاخُها .

كَيْمِهِ كَالْكُسَرِ كَرْمُكُ كَيْمَكُما وَهُو أَرْمُكُ وَرَمِدَ \* وَالْمَدُ وَرَمِدَ \* وَالْمَدَ وَرَمِدَ \* و وَالْمَاشِ رَمْدَاهُ: هَاجَتْ عَبِنُهُ وَعِينَ رَمْدَاهُ وَرَمِدَةً \* وَلَا أَرْمَدَهَا اللهُ فَهِي وَرَمِدَةً .

والرَّمادُ : تَدَفَاقُ اللَّهِم مِنْ حُرَاقَةِ النَّارِ ومَا هَبَا مِنْ الْجُنَّمُو مُطَارِ دُفَاقاً ، والطَّائِفة مُنه رَمادة ؛ قال تُطريع :

#### فغادَرَنَهَا ترمادَة حُنسَا خاوية ، كالتلال دامرُها

وفي حديث أم زدع: زَوْجي عظيمُ الرَّماد أي كثير الأضياف لأن الرماد بكثر بالطبخ ، والجسع أدَّميدَ أَوْرَمِداةً ولِمرَّمِداةً } عن كراع ، الأُخيرة السم للجمع ؟ قال أن سيده: ولا نظير لإرَّمِداء البتة } وقيل: الأرْميداء مثال الأربعاء واحد الرَّماد. ورَمادُ أَرْمَدُ ورِمَدِدُ ورِمَدُ ورِمَدِيدٌ : كثير حقيق جداً . الجوهري : وَمادُ رِمَدِدُ أَي هالىك جعلوه صفة ؟ قال الكيبت :

#### دَماداً أَطَارَتْ السُّواهِكُ رَمُّدُ وَا

وفي الحديث: وافيه عاد خُذُها كرماداً رمدداً، لا تَدَوَّ من عاد أحداً ؛ الرَّمْدِد، بالكسر: المتناهي في الاحتراق والدَّقة ؛ يقال: يَوْم أَيُومَ لَهُومَ لَا أَرَادُوا المبالغة . سببويه: إنسا ظهر المسلان في رمند د لأنه ملحق يزهلق ، وحاد الرّماد رمند دا أذا هنا وحاد أدق ما يكون . والرمند داء ، مكسور بمدود: الرماد .

ورَمَّدُ الشَّوَاءَ : أَصَابِهِ بِالرِمادِ . وَفِي المَثْلُ : تَشُوى أَخُولُ حَتَى إِذَا أَنضَجَ رَمَّدَ ؛ يُضْرِبُ مثلًا للرجل يعود بالفساد على ما كان أصلحه ، وقد ورد ذلك في حديث عمر ، وضي الله عنه ؛ قال إبن الأثير : وهو

مثل يضرب للذي يصنع المعروف ثم يفسده بالمنسة أو يقطعه . والتُرْميدُ : جعل الشيء في الرماد . ورَمَّد الشَّواءَ : مَلَّهُ في الجبر . والمُرَمَّدُ مَسَن اللحم : المشويُّ الذي يملُ في الجمر . أبو زيد : الأرْميداءُ الرَّماد ؛ وأنشد :

> لم 'بَبِّقِ هذا الدَّهْر'، من ثَرَّيَائه ، غيرَ أَثافِيه وأَومِدائِـهِ

وثياب رُمِّد": وهي الغَبْر فيها كدورة ، مأخوذ من الرَّماد، ومن هذا قيسل لضرب من البعوض: رُمُّد"؛ قال أبو وجزة يصف الصائد:

> تَسِیتُ جارَتَه الأَفعی ، وسامِرُه رُمُندُ ، به عادرِهُ منهن کالجَرَب

والأرامة : الذي على لون الرّماد وهو عُبُرة فيها كُدرَة ؛ ومنه قبل للنعامة رَمداة ، وللبعوض رُمدَّ. والرمدة : لون إلى الغُبْرَة . ونعامة رَمداة : فيها سواد منكسف كِلُون الرّماد . وظليم أرمد كذلك، وزعم اللحيافي أن الميم بدل من الباء في ربد وقد تقدم . وروي عن قتادة أنه قال : يَتُوَخَّ الرجل بالماء الرّميد وبالماء الطرّد ؛ فالطرد الذي خاضته الدواب ، وبالماء الكدر الذي صاد على لون الرماد . وفي حديث المعراج : وعليهم ثباب رُمد أي غير فيها حديث المعراج : وعليهم ثباب رُمد أي غير فيها كدرة كلون الرماد ، واحدها أرمد .

والرَّمَاديُّ : ضرب من العنب بالطائف أَسود أَغبر . والرَّمْد : الهلاك . والرَّمادة : الهلاك . ورَمَدَ القوم رَمْداً : هلكوا ؛ قال أَبو وجزة السعدي :

> صَبَبْتُ عليكم حاصِي فَتُوكَنْتُكم كأَصْرام عادٍ ، حَين جَلَتُلها الرَّمْدُ

وأرمَدوا كَرَمَدُوا . ورمَّدَهُ الله وأرمَـدَهُ : أهلكهم ، وقد رَمَدَهُم يَرِ مِـدُهُم فجعله متعدياً ؛

قال ابن السكيت : يقال قد رَمَدُنا القوم تَرْمِدُهُم ونَرْمُدُهُم وَنَرْمُدُهُم وَنَرْمُدُهُم وَلَرْمَدَ الرجل إدماداً: المتقر . وأرمد القوم إذا جهدوا. والرَّمادة : الهلكة . وفي الحديث : سألت دبي أن لا يسلط على أمتي سنة فتر مدهم فأعطانها أي تهلكهم . يقال : رَمَدَه وأرمَدَه إذا أهلكه وصيره كالرماد . ورَمِدَ وأرمَد إذا الهلك .

وعام الرّمادة : معروف سبي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيراً ؛ وقيل : هو لجدب تتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرماد ، والأول . أجود ؛ وقيل : هي أعوام جَدْب تتابعت على الناس في أيام عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه . وفي حديث عبر : أنه أخر الصدقة عام الرّمادة وكانت سنة جَدْب وقيل : عهده فلم يأخذها منهم تخفيفاً عنهم ؛ وقيل : سبي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد . ويقال : ورَمِدَ عيشُهم إذا هلكوا . أبو عبيد : رَمِدَ القوم ، بكسر الميم ، وارمَدُوا ، بتشديد الدال ؛ القوم ، بكسر الميم ، وارمَدُوا ، بتشديد الدال ؛ قال : والصحيح و مَدُوا وأرْ مَدوا . ابن شبيل : يقال للشيء الهالك من الثياب : خلوقة قد رَمَدَ وهَمَدَ ومادَ .

والرامد: البالي الذي ليس فيه مَهاهُ أي خير وبقية ، وقد رَمَدَ يَرْمُدُ رُمُودة . ورمَــدت الغنم تَرْمِدُ رَمْدًا : هلكت من برد أو صقيع .

رمادت الشاة والناقة وهي مرر ماد : استبان حملها وعظم بطنها وورم ضرعها وحياؤها ؛ وقيل : هو إذا أنزلت شيئاً عند النتاج أو قابيله ؛ وفي التهذيب: إذا أنزلت شيئاً قليلا من اللبن عند النتاج . والتر ميد أن الإضراع . ابن الأعرابي : والعرب تقول رمسدت الضأن فربتي وبربت ، ومادت المغزى فرنت وربت أي هي الإرباق لأنها إنما تضرع على وأس

الولد . وأرمَدت الناقة ' : أضرعت ، وكذلك البقرة والشاة . وناقة مُر ميد ومُر د الإذا أضرعت . اللحياني: ماء مُرمد الذاكان آجناً .

والار ميداد: سرعة السير ، وخص بعضهم به النعام. والار ميداد: الجيد والمكضاء . أبو عمرو: ارقت البعير ارقيداد وار مك الميداد ، وهو شدة العدو. قال الأصعي : ارقك وارمك إذا مض على وجهه وأسرع .

وبالشُّواجِن ماء يُقال له : الرَّمادة ؛ قال الأَزهري: وشربت من مانها فوجدته عذباً فراتاً .

وبنو الرَّمْدِ وبنو الرَّمداء : بطنان .

ورَّمادان' : اسم موضع ؛ قال الراعي :

فحَلَّت تَبِيَّا أَو رَمادانَ دُونَهَا وَعَادَانَ دُونَهَا وَعَانُ وَقِيعَانُ ، مِن البِيدِ ، سَمْلَتَق

وفي الحديث ذكر كرمد، بفتح الراء، وهو ماء أقطعه سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جميلًا العُذري حين وفد عليه .

وند : الرَّنْد : الآس ؛ وقيل : هو العود الذي يُتبخر به ، وقيل : هو شجر من أشجار البادية وهو طيب الرائحة يستاك به ، وليس بالكبير ، وله حب يسمى الغار ، واحدته و نَنْدَة ؛ وأنشد الجوهري :

وركنداً ولنبننى والكيباء المنقتثرا

قال أبو عبيد : ربما سموا عود الطيب الذي يتبخر به ونداً ، وأنكر أن يكون الرند الآس . وروي عن أيي العباس أحمد بن يحيى أنه قال : الرند الآس عند جماعة أهل اللغة إلا أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي ، فإنهما قالا : الرند الحكثوة وهو طيب الرائحة . قال الأزهري : والر"ند عند أهل البحرين شبه جُواليَق واسع الأسفل محروط الأعلى ، يُسَفُّ من خوص

النخل ، ثم 'مُخِيَّط ويضرب بالشُّر ُط المفتولة من الليف حق يَتَمَنَّن ، فيقوم قامًا ويُعرَّى بعُرَّى وثيقة ينقل فيه الرطب أيام الحِراف ، محمل منه رندان على الجمل القَويَّ ، قال : ورأيت هَجَريًّا يَفُول له النَّرْد ، وكأنه مقلوب، ويقال له القَرْنة أيضاً. والرَّيْوَندُ ، الصيني : دواه بارد جيد للكبد ، وليس بعربي مخض.

وهد: رَهَّدَ الرجلُ إِذَا حَمَّقَ حَمَاقَةُ مُحَكَّمَةَ. ورهَدَ الشيءَ كرهَدُه رَهْدًا : سحقه سحقاً شديداً ، والكاف أعرف .

والرَّهادة: الرَّخاصَة. والرَّهيدُ: الناعم الرَّخصُ. وفتاة رَهيدة: رَخْصة . والرَّهيدة: بُرُّ يـدق ويصب عليه لهن .

وود: الرّورد : مصدر فعل الرائد ، والرائد : الذي يُوسَل في السّاس النّجْعَة وطلب الكلا ، والجمع رُوسَل في السّاس النّجْعة وطلب الكلا ، والجمع روّاد مثل زائر وزوار . وفي حديث علي " ، عليه السلام ، في صفة الصحابة ، رضوان الله عليهم أجمعين يدخلون روّاداً ويجرجون أدلة أي يدخلون طالبين للعلم ملتمسين للعلم من عنده ويجرجون أدلة هـُداة للناس . وأصل الرائد الذي يتقد م القوم 'بنصر لهم الكلا ومساقط الغيث ؛ ومنه حديث الحجاج في صفة الكلا ومساقط الغيث ؛ ومنه حديث الحجاج في صفة الناس إليها ؛ وفي حديث وفد عبد القيس : إنّا قوم رادّة " ؛ هو جمع رائد كحاكة وحائك ، أي نرود الحير والدين الأهملنا . وفي شعر هـذيل : رادَهم رائدهم ٢ ، ونحو هـذا كثير في لفتها ، فإما أن يكون فعكل ، إلا

 ١ قوله « والريوند » في القاموس والروند كسجل ، يعني بكسر فغتح فسكون، والاطباء يزيدونها الفا ، فيقولون راوند.
 ٢ قوله « رادهم رائدم » كذا بالاصل وكتب السيد مرتضى بالهامش صوابه راد رادم .

أنه إذا كان فَعَلَا فإنما هو على النسَب لا على الفعل ؛ قال أبو ذؤيب يصف رجلًا حاجّاً طلب عسلًا :

فباتَ بِجَمْع ، ثم تمَّ إلى مِنتَى ، فأصبح راداً يَبتغي المزْجَ بالسَّحْل

أي طالباً ؛ وقد راد أهله منزلاً وكلاً ، وراد لهم رَوْداً ورياداً وارتاد واستراد . وفي حديث معقل بن يسار وأخته : فاستراد لأمر الله أي رجع ولان وانقاد ، وارتاد لهم يوتاد .

ورجل راد" : بمني رائد ، وهو فَعَل ، بالتحريك ، بمعني فاعل كالفَرَ ط بمعنى الفارط. ويقال : بعثنا رائـداً يرود لنا الكلأ والمنزل ويرتاد والمعنى واحد أي ينظر ويطلب ويختار أفضله . قال وجاءَ في الشعر : بعثوا رادهم أي رائدهم ؛ ومن أمثالهم : الرائد ُ لا يَكْذب أَهْلُهُ؛ يَضْرَبُ مِثْلًا للذي لا يَكَذَبُ إِذَا حَدَّثُ ، وَإِنَّا قيل له ذلك لأنه إن لم يَصْدُ قهم فقد غر ّر بهم . وراد الكلاُّ يَرُوده رَوْداً ورياداً وارتاده ارتباداً عمني أي طلبه . ويقال : راد أهلَه يرودهم مَرَّعي ً أو منزُلاً رياداً وارتاد لهم ارتياداً ؛ ومنه الحــديث : إذا أراد أُحدكم أن يبول فليَرتَد ْ لبوله أي يرتاد مكاناً دَمِثاً ليناً منحدراً ، لئلا يرتد عليه بوله ويرجع عليه رَسْاشُه. والرائد : الذي لا منزل له . وفي الحديث : الحمى رائد ُ الموت أي وسول الموت الذي يتقدَّمه ، كالرائد الذي يبعث ليَرتاد منزلاً ويتقدم قومه ؛ ومنه حديث المولد: أْعِيذُكُ بالواحد، من شركلٌ حاسد وكلُّ خَلَثْقٍ رائد أي يتقدم بمكروه .

وقولهم : فلان مُستراد الله ، وفلانة مستراد لمثلها أي مِثلُه ومثلُها يُطلب ويُشَح به لنفاسته ؛ وقيل : معناه مُستراد مُثلِه أو مِثلِها ، واللام زائدة ؛ وأنشد ان الأعرابي :

ولكنَّ دَلاَّ مُستَواداً لِمِثْلِهِ ، وضرباً للَّمِنْلِي لا يُوى مِثْلُهُ ضِربا

ورادَ الدارَ يَرُودُها : سألما ؛ قال يصف الدار : وقفت فيها رائداً أَرُودُها

ورادت الدواب رُوْدرٌ ورَوَداناً واسترادت : رَعَت ؛ قال أبو ذوْيب :

> وكان مثلتين أن لا يسرَحوا نعَماً ، حيثُ استرادَت مواشيهم، وتسريحُ وزُدْتُها أنا وأردتها .

والروائد : المختلفة من الدواب ؛ وقيل : الروائد منها التي ترعى من بينها وسائرها محبوس عن المرتبع أو مربوط . التهذيب : والروائد من الدواب التي ترتع ؛ ومنه قول الشاعر :

كأن روائد المنهرات منها

ورائدُ العين : عُوَّارُها الذِي يَرِرُودُ فيها . ويقالِ : رادَ و سادُه إذا لم يستقر .

والر"يادُ وذَبُ الرّاياد : الثور الوحشي سمي بالمصدر ؟ قال ابن مقبل : أ

نيئشي بها ذَبُ الرّيادِ، كأنه فتسًى فارسي في سراويل ِ رامح

وقال أبو حنيفة : رادت الإبل ترود رياداً اختلفت في المرعى مقبلة ومدبرة وذلك رياد ها ، والموضع مراد بود وهو المكان الذي ريدهب فيه ويُجاء ؛ قال جندل :

والآل' في كلّ مَرادٍ هَوْجَلِ وفي حديث فس :

ومَراداً لمَحْشرِ الحَكْثُقُ طُرِّا أي موضعـاً محشر فيه الحُلق، وهــو مَفْعل من رادَ تَرُّودُ ، وإن ضُبَّت المِيم ، فهــو اليوم الذي يُوادُ

أَن يُحْسَرُ فِيهِ الحَلَقِ . ويقبال : واهُ يَوِوهُ إِذَا لِمِسَاءُ وذهب ولم يطبئن . ورجل وائد الوساد إذا لم يطبئن عليه لِمُنهِ " أَفْلَقَهُ ويات رائد الوساد ؛ وأنشد :

> تقول له لما رأت جَسْعَ رَجْلِهِ : ا أُهذا رئيسُ القومِ رادَ وسادُها ؟

دعا عليها بأن لا تنام فيطمئن وسادها .

وامرأة راد ورواد ، بالتخفيف غير مهمون ، ودقيمه ؟
الأخيرة عن أبي على : طوافة في بيوت جارانها ، وقد
رادت نرود رودا ورودانا ورودانا ورودا ، الأصمعي :
إذا أكثرت الاختلاف إلى بيوت جاراتها . الأصمعي :
الرادة من النساء ، غير مهموز ، التي ترود وتطوف ،
والرادة من النساء ، غير مهموز ، التي ترود وتطوف ،
والرادة الربح ترود كودا ورودوا ورودانا :
جالت ؛ وفي التهذيب : إذا نحر كن خفيف . وأراد الشيء نسسانا إذا نحر ك نحر كا خفيف . وأراد الشيء :
شاءه ؛ قال ثعلب : الإرادة تكون تحبة وغير محة ؛
فأما قوله :

إذا ما المرة كان أبوهُ عَبْسُ ُ ، فَعَسَسُكَ مَا تَرِيدُ ۚ إِلَى الكَلام

فإغا عد"اه بإلى لأن فيه معنى الذي مجوجك أو 'يجيئك إلى الكلام ؛ ومثله قول كثير :

> أُديدُ لأَنْسَى ذِكَهَا ، فَكَأَمَّا تَمْثُلُ لِي لَيْلِي بَكُلِّ سَبِيلِ

أي أريد أن أنسى . قال ابن سيده : وأرى سيبويه قد حكى إرادتي بهذا لك أي قصدي بهذا لك . وقوله عز وجل : فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ؟ أي أقامه الحكضر'. وقال : يريد والإرادة إنما تكون ، قوله « تقول له لما رأت جمع رحله » كذا بالاصل ومثله في شرح القلموس . والذي في الاساس : لما رأت خمع رجله ، بغتم الحام

المعجمة وسكون المبم أي عرج رجله .

مسن الحيوان ، والجدار لا يويند إرادة حقيقية لأن تَمَيَّوه للسقوط قمد ظهر كما تظهر أَفعالُ المريدين ، فوصف الجمدار بالإرادة إذ كانت الصورتان واحدة ؛ ومثل هذا كثير في اللغة والشعر ؛ قال الراعي :

> في مُهْمَهِ فَكَلِقَتُ به هاماتُها ، قَلَتَقَ النُّلُؤُوسِ إذا أَردنَ 'نضولا

وقال آخر :

ُويد' الرمح' صدرَ أبي بَراء ، ويَعدلُ عن دِماء بَني عَقيل

وأَرَدْتُهُ بَكُلُ دِيدَةً أَي بِكُلُ نُوعَ مِنْ أَنْوَاعِ الإِرادةِ. وأُراده على الشيء : كأداره .

والوّوه والرّؤه : المُنهِلة في الشيء. وقالوا: رُورَيداً أي مَهلاً ؟ قال ابن سيده : هـذه حكاية أهـل اللغة ، وأما سيبويه فهو عنده اسم للفعـل . وقالوا رُورَيداً أي أمهِله ولذلك لم رُيْن ولم رُجِسْع ولم يؤنث. وفلان يُشِي على رُودٍ أي على مَهل؟ قال الجَسُوح الظَّفَرِيُّ:

نَـَكَادُ لا تَشْلِمُ البَطعاءَ وَطَنَّاتُهَا ، كَأَنْهَا كَيْلُ تَعْشِي عَـلَى 'رُودِ

وتصغيره ترويد. أبو عبيد عن أصحابه: تتكبير رويد كرونه وتقول منه أراوره في السير إراوادا ومراوكا أي ارفق ؛ وقال امراؤ القيس :

تجوالا المتعثثة والمثرود

وبغتج الميم أيضاً مشـل المُخْرَج والمُحْرِج ؛ قال ابن يري : حواب إنشاده جوادَ ؛ بالنصب ؛ لأن صدرَه : وأعدَدْتْ للعرب وثنّابَهُ

والجَمَواد هنا الفرس السريعة . والمُحَمَّة : من الحث؛ يقول إذا استجتلتها في السير أو رفقت بهما أعطتك ما يوضيك من فعلها . وقولهم : الدهر' أروَد' 'ذو غِيرً أي يُعمَلُ عبله في سكون لا 'بشعَر به . والإرواد:

الإسهال، ولذلك قالوا رُويداً بدلاً من قولهم إرثواداً التي بمعنى أرثود ، فكأنه تصغير الترخيم بطرح جميع الزوائد، وهذا حكم هذا الضرب من التحقير؛ قال ابن سيده : وهذا مذهب سيبويه في رويد لأنه جعله بدلاً من أرثود ، غير أن رُويداً أقرب إلى إرثواد منها إلى أرثود لأنها اسم مثل إرواد ، وذهب غير سيبويه إلى أن رُويداً تصغير رُود ؛ وأنشد بيت الجموح الظفري :

## كأنها كَثِلُ بشي على رُود

قال: وهذا خطأ لأن رُوداً لم يوضع موضع الفعل كما وضعت إرواد بدليل أرود. وقالوا: رُويدك زيداً فلم يجعلوا للكاف موضعاً ، وإنما هي للخطاب ودليل ذلك قولهم: أر أيتك زيداً أبو من والكاف لا موضع لما لأنك لو قلت أرأيت زيداً أبو من هو لا يستغني الكلام ؛ قال سببويه: وسمعنا من العرب من يقول: والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رُويد ما الشعر ؛ يويد أرود الشعر كقول القائل لو أردت الدراهم لأعطيتك رُويد فقد تبين أن يُويد في موضع الفعل ومُتَصَرّفه يقول رُويد زيداً ، وإنشد :

# رُويدٌ عَلِيبًا ، بُجدٌ ما تَدَّيُ أُمَّهُم إِلَيْنا ، ولكن وُديُهُم مُسَمَانِ ُ

قال : رواه ابن كيسان و ولكن بعضهم 'متيامين' » وفسره أنه ذاهب إلى اليسن . قال : وهذا أحب إلي . من متاين . قال ابن سيده : ومن العرب من يقول رويد زيد كقوله غدار الحي وضر ب الر قاب وقال : وعلى هذا أجازوا رويدك نفسك زيدا . قال سيبويه : وقد يكون رويد صفة فيقولون ساروا سيرا رويدا ، وعيدون ساروا شيوا يجعلونه حالاً

له، وصف كلامه واجتزأ بما في صدر حديثه من قولك سأرُ عن ذكر السير؛ قال الأزهري : ومن ذلك قول العرب ضعه دويداً أي وضعاً دويداً ٬ ومن ذلك قول الرجل بعالج الشيء إنما يريد أن يقول علاجاً رويداً ، قال : فهذا على وحِه الحال إلا أن يظهر الموصوف به فيكون على الحال وعلى غير الحال . قال : واعلم أن رويداً تلحقها الكاف وهي في موضع أَفعِلُ ، وٰذلك قولك رويدك زيداً ورويدكم زيداً ، فهـذه الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في رويداً ، ولا موضع لها من الإعراب لأنها ليست باسم ، ورويد غـير مضاف إليها ، وهو متعد إلى زيــد لأنه اسم سمي بــه الفعل يعمل عمــل الأفعال ، وتفسير رويد مهــلًا ، وتفسير رويدك أمهل ، لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أفصل دون غيره،وإنما حركت الدال لالتقاء الساكنين فنُصبُ نَصْبُ المصادر ، وهو مصغر مأمورَ به لأنه تصغير الترخيم من إرواد، وهو مصدر أرْوَدَ يُرْوِد، وله أربعة أوجه : اسم للفعل وصفة وحــال ومصدر ، فالاسم نحو قولك رويـد عبراً أي أرودُ عبراً بمنى أمهِلُهُ ، والصفة نحـو قولك ساروا سـيراً 'رُويداً ، والحال نحو قولك سار القومُ رُويداً لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لها ، والمصدر نحو قولك رويد عَمْر و بالإضافة ، كقوله تعالى: فضرب الرقاب. وفي حديث أَنْحَسُهُ ۚ : رُويِدَكِ رِفْقاً بِالقواريرِ أَي أَمِهل وتأَنَّ وارفُتُق ؛ وقال الأزهري عند قوله : فهــذ. الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في رويداً ، قال : وإنما ألحقت المخصوص لأن رويداً قد يقع للواحد والجمع

والذكر والأنثى ، فإنما أدخل الكاف حيث رِخيف

التباس من يُعنَّى بمن لا يُعنَّى، وإنما حذفت في الأول

استغناء بعلم المخاطب لأنه لا يعنى غيره . وقد يقال

رويداً لمن لا مخاف أن يلتبس بمن سواء توكيداً ،

وهذا كقولك النَّجاءَكَ والوَحاكُ تُكون هذه الكاف علماً للمأمورين والمنهبين. قال وقال الليث: إذا أردت بر و يد الوعد نصبتها بلا تنوين ؛ وأنشد: رُويد تَصَاهَلُ بالعراق حِيادَنا، كأنك بالضعاك قد قام نادبه قال ابن سيده ، وقال بعض أهل اللغة: وقد يكون رويداً للوعيد ، كقوله:

رُويدَ بني شيبانَ ، بعضَ وَعيدِكم ! تُلاقوا غداً حَيْلي على سَفَوان فأضاف رويداً إلى بني شيبان ونصب بعض وعيدكم بإضمار فعل ، وإنما قال رويد بني شيبان على أن بني شببان في موضع مفعول، كقولك رويد زيدٍ وكأنه أمر غيرهم بإمهالهم، فيكون بعض وعيدكم على تحويل الغيبة إلى الخطاب ؛ ويجوز أن يكون بني شببان منادى أي أمهلوا بعض وعبدكم ، ومعنى الأمر ههنا التأخير والتقليل منــه ، ومن رواه رويد َ بني شببانَ بعض وعيدهم كان عـلى البدل لأن موضع بني شيبان نصب،على هذا يتجه إعراب البيت؛ قال : وأما معنى الوعيد فلا يلزم وإنمــا الوعيد فيــه بجسب الحال لأنــه يتوعدهم باللقاء ويتوعدونه بمثله . قال الأزهري: وإذا أَردت برُويد المهلة والإرواد في الشيء فانصب ونوَّن ، تقول : امش رويداً ، قال : وتقول العرب أرود في معنى رويداً المنصوبة.قال ابن كيسان في باب رويداً: كَأَنِّ رويداً من الأضداد ، تقول رويداً إذا أرادوا دَعْهُ وخَلَّهُ ، وإذا أرادوا ارفق به وأمسكه قالوا : رويداً زيداً أيضاً ، قال : وتَيْدَ زيداً بمعناها، قال: ويجوز إضافتها إلى زيد لأنهما مصدران كقوله تعالى : فضرب الرقباب . وفي حديث عبلي : إن لبني أميــة مَرُوكَةً كَيْجِرُونَ إليه ، هـو مَفْعَلَ مـن الإرُوادِ الإمهال كأنه شب المهلة التي هم فيهما بالمضمار الذي

يجرون إليه ، والميم زائدة .

التهذيب: والرِّيدة اسم يوضع موضع الارتياد والإرادة. وأراد الشيء: أحبه وعُني به ، والاسم الرِّيدُ. وفي حديث عبدالله: إن الشيطان يريد ابن آدَم بكل ديدة أي بكل مطلب ومراد . يقال: أراد يريد إرادة، والريدة الاسم من الإرادة . قال ابن سيده : فأما ما حكاه اللحياني من قولهم : هَرَدْتُ الشيء أهريدُ هرادة ، فإنما هو على البدل، قال سيبويه : أريد لأن هرادة ، فإنما هو على البدل، قال سيبويه : أريد لأن تفعل معناه إرادتي لذلك ، كقوله تعالى : وأمرتُ لأن أكون أو ل المسلمين . الجوهري وغيره : والإرادة أكون أو ل المسلمين . الجوهري وغيره : والإرادة المشيئة، وأصله الواو، كقولك راوده أي أراده على أن يفعل كذا، إلا أن الواو سكنت فنقلت حركتها إلى ما قبلها فانقلبت في الماضي ألفاً وفي المستقبل ياه ، وسقطت في المصدر لمجاورتها الألف الساكنة وعوت منها الهاه في آخره .

قال اللث: وتقول راور فلان جاريته عن نفسها وراور دَنه هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع؛ ومنه قوله تعالى: تراود فتاها عن نفسه ؛ فجعل الفعل لها . وراور دُنه على كذا مُراور دُنّ ورواداً أي أردتُه. وفي حديث أبي هريرة: حيث يُراود عمله أبا طالب على الإسلام أي يُراجعه ويُراده ؛ ومنه حديث الاسراء: قال له موسى ، على الله عليهما وسلم : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه . وراودته عن الأمر وعليه : داريته .

والرائد: العُود الذي يقبض عليه الطاحن إذا أداره. قال ابن سيده: والرائد مقبيض الطاحن من الرحى. ورائد الرحى: مقبيضها . والرائد: يد الرحى. والمير و د : الميل وحديدة تدور في اللجام وميحور البكرة إذا كان من حديد. وفي حديث ماعز: كما

بدخل المر وَدُ في المكحُلةِ ؛ المِر وَدُ ، بكسر المم: الميل الذي يكتحل به ، والمم زائدة. والمِر وَدُ أيضاً: المَغْصِل . والمِر وَدُ : الوَتِدُ ؛ قال :

> داوَيْنَهُ بالمَحْضِ حتى شتا ، يَجِنَذِبُ الأَرِيِّ بالمِرْوَد

أراد مع المروك. ويقال: ريح كرود كلينة المهبوب. وبقال: ربح رادة إذا كانت كهو جاء تجيء وتذهب. وربح رائدة: مثل رادة، وكذلك رواد؛ قال جرير: أصَعْصَعَ إإن أمثك، بعد ليلي،

رُوادُ الليلِ؛ مُطلَّلَقَةُ الكِيمام وكذلك امرأة رواد ورادة ورائدة .

ويد : الرَّيْد : حرف من حروف الجبل . ابن سيده : الرَّيْدُ الحَيْدُ فِي الجبل كالحائط، وهو الحرف الناتيءُ منه ؛ قال أبو ذوَّيب، وقيل صخر الغيَّ،يصف 'عقاباً:

> فمر"ت على رَيْدٍ وأَعْنَتُ بِبعضِها ، فخر"ت على الرجلين أُخيَبَ خائبِ والجمع أرباد ؛ قال صخر الغي :

بِنَا إِذَا اطَّرَدَت شَهْراً أَزِمَتُهُا ، ووازنَت من 'ذری فَو ُدٍ بأر ْبادِ

وَالْجِمْعُ الْكُنْيُو رُيُود . والرَّئْدُ : التَّرْبُ ، بالهمز ؛ يقال : هو رِئْدُها أي تِرْبُها ؛ قال : وربما لم يهمز ؛ قال كثير فلم يهمز :

وقمد كرّعوها وهي ذاتُ 'مؤصّد تَجُوبِ ، ولمّا يَلنْبَسَ الدّرْعَ رِيدُها والرّيدُ ، بلا همز : الأمر الذي 'تريدُه وترّاوله . والرّيدانة : الريح اللبنة ؛ وأنشد :

هاجت به وَيْدَانَهُ مُعَصَّفَرُ مُ والرَّيْدَة : الربح اللينة أيضاً . وربح رَيْدَة ورادة

ورَبِدانة : لَــَـِّنَة الهبوب ؛ قال :

وهبت له رَبِع ُ الجَنْوبِ ، وأنشرت له رَبْدَ ّه ، نجبي المُنَاتَ نَسِيمُها وأنشد الليث :

إذا رَيدة من حيثًا نَفَحَتُ له ، أتاه بريًاها تخليل ' يُواصله وأنشد الجوهري لهميان بن قحافة :

جرت عليها كلُّ وبيح ِ وَبِنْدَه ، هَوْجاءَ سَفُواءَ ، نَـُؤُوجِ العَوْدَه

قال ابن بري : البيت لعلقمة النيمي وليس لهميان بن قمافة . وقبل : ربح دَيْدة كثيرة الهبوب ، وربح رادة إذا كانت هوجاء تجيء وتذهب . وربح وائدة : مثل رادة وكذلك رُواد .

والتربيد في الحرب: رفع الأغضاء بالمجتب . التهذيب: والرئيدة اسم يوضع موضع الارتساد والإرادة. وفي الحديث ذكر كردان ، بفتح الراء وسكون الياء ، أطئم من آطام المدينة لآل حادثة بن سعار.

#### فصل الزاي

زأد ؛ زَأَدَهُ بَرْ أَدُو زَأْدَا وزَأُدا وزُؤْدا ؛ مخفف ، عسن اللحياني، وزُوُودا أي أفزعه، وقبل: استخفه الكسائي: زُرُد الرجل ' زُؤْدا فهو مز وُود أي مسذعور إذا فزع . وفي الحديث : فتر ثيد أي فسزع ، وسُنَيف الرجل ' سَأَفًا مثله ؛ وهو الزُؤد ُ والزُؤد ُ ؛ وأتشد :

يضعي إذا العيس أدوكتنا نكايتها ، خرقاء يعتناد ها الطوفان والزاؤد

وْبِد : الزُّبُدُ : زُبُدُ السينِ قبل أَن يُسْلاً ، والقطعة منه زُبُدَ ، وهو ما خليْص من اللبن أذا مُخيِضَ ،

وزَبَدُ اللَّهِ : رغُولَه . أَنْ سَيْدَه : الرَّهُيْدُ ، بَالْصُمْ خلاصة اللَّيْءُواحَدَتْهُ زُبُدَةً يَذْهُبُ بِذَلْكُ إِلَى الطَّائِقَةَ والرَّهُبِدَةُ أَخْصَ مِنَ الرَّبِيْدِ ؛ أَنْشَدَ أَنْ الْأَعْرِافِي :

فيها غجوز" لا تُساوي فَلَسَا ، لا تَأْكُلُ الرَّائِسَةُ إلا نَهْسًا

يعني أنه ليس في فلها سن فهي فتنهّس الزيدة ، والزيدة لا تنهس لأنها ألين من ذلك ، ولكن هنذا تهويسل والحراط ، كتول الآخر :

لو تَسْضَغُ البَيْضَ إِذَا لَم يَنْفَلِقُ وقد زَبِّدَ اللَّبَ وزَّبَدَه يَزْبِيدُه زَبْداً ؛ أَطْعَسه الأَثِيدَ .

وأَرْبَدَ القومُ : كَثُرَ وَلَبُدُهُمْ ؟ قَالَ اللَّهَيَّانِي : وكذلك كل شيء إذا أودت أطعستهم أو وهبئت لمم قلت فعلتهم يغير ألف ، وإذا أودت أن ذلك قد كثر عندم قلت أفعلوا .

وقوم زايدون ؛ كنور زايد ، وقال بعضهم : قوم زايدون كثر زايدم ؛ قال أن سيده : وليس بشيء وتزريد الوثيدة : أخذها . وكل ما أخذ خالصه ، فقد شر بيد . وإذا أخذ الرجل صفو الشيء فيسل : تزريده . ومن أمنالهم : قد صرح المحض عن الزايد؛ يعنون بالزايد وغوه اللهن . والصريح : اللهن الذي يعنون بالزايد وغوه اللهن . والصريح : اللهن الذي تحته المعض ؛ يضرب مثلاً للصدق بحصل بعد الحبو المطنون . ويقال : ارتجنت الزايدة فقد المناب فلم تخلص منه ؛ وإذا خلصت الزيدة فقد ذهب الارتجان ، يضرب هذا مشالاً للأمر المشكل لا يُتبدى لإصلاحه . وزَيدات المرأة سقاتها أي مختصته عن يجرج ذايده .

وزُبُّاد اللهٰ ، بالضم والنشديد : ما لا خير فيسه . والزُبُّادُ : الزُّبُندُ . وقالوا في موضع الشدَّة : اختَلَطُ الْحَاثُرُ بالزُّبَاد أي اختلط الحير بالشر والجيد إليها ؛ وأنشد :

تَزَبَّدَها حَذَّاءَ ، يَعلم أَن هو الكاذبُ الآتي الأُمور البُجاريا

الحذَّاءُ: اليمين المنكرة. وتَزَبَّدَهَا: ابتلعها ابتلاع الزُّبْدَة ، وهذا كقولهم جَذَّها جَدَّ العَيْرِ الصَّلَّبانة. والزُبُّادُ بنت معروف. قال ابن سيده: والزُبُّادُ والزُبُّادُ والزُبُّاد كله نبات سُهُلي له ورق عراض وسينْفَة ، وقد ينبت في الجلد يأكله الناس وهو طيب ؛ وقال أبو حنيفة : له ورق صغير منقبض طيب ؛ وقال أبو حنيفة : له ورق صغير منقبض غُبر مثل ورق المَرْزَنْجُوش تنفرش أفنانه . قال وقال أبو زيد : الرُبُّادُ من الأحرار .

وقد زَبَّد القَتَادُ وأَرْبَد : نَدَرَت خُوصتُه واشتدَّ عُوده واتصلت بَشَرته وأَثمر .

قال أغرابي: تركت الأرض مخضرة كأنها حُولاً بها فَصِيصة رَقْطاء وعَرْفَجَة خاصِبة وقتّادة مُزْ بِيدَة وعوسج كأنه النعام من سواده، وكل ذلك مفسر في مواضعه. وأز بُدَ السّدر أي نورً. وتَزْ بِيد القطن: تنفيشه.

وزَبَّدت المرأَة القطنَ : نِفشته وجوَّدته حتى يصلح لأَن تغزَله .

والزَّباد: مثل السّنَّوسُ الصغير بجلب من نواحي الهند وقد يأنس فيقتنى ويجتلب شيئاً شبيهاً بالزُّبد، يظهر على أنوف يظهر على حلمته بالعصر مثل ما يظهر على أنوف الغلمان المراهقين فيجتمع ، وله رائحة طيبة وهو يقع في الطيب ؛ كل ذلك عن أبي حنيفة .

وزُبُيدة : لقب اموأة قيل لها زُبَيدة لنعمة كانت في

١ قوله « والزباد مثل السنور » صريحه أنه دابة مثل السنور . وقال في القاموس : وغلط الفقهاء والله ويون في قولهم الزباد دابة يحلب منها الطيب ، وانما الدابة السنور ، والزباد الطيب الى آخر ما قال . قال شارحه : قال القرافي : ولك أن تقول انما سموا الدابة باسم ما يحصل منها ومثل ذلك لا يمد غلطاً وانما هو عجاز .

بالرديء والصالح بالطالح ، وذلك إذا ارتجن ؛ يضرب مثلًا لاختلاط الحق بالباطل .

اللیث : أَزْبُدَ البحر إذباداً فهو مُزْبِدُ وتَزَبَّدَ الإنسان إذا غضب وظهر على صِماغَیْهُ زَبدَ تان . وزَبَّدَ شدق فلان وتَزَبَّد بَعنی .

والزُّبَد : زَبَد الحمل الهائج وهو لنَّعامُ الأبيض الذي تتلطخ به مشافره إذا هاج . وللسحر زَبَد إذا هاج موجُه . الجوهري : الزُّبَد زَبَد الماء والبعير والفضة وغيرها ، والزُّبْدة أخص منه، تقول : أَرْبَد الشرابُ . وبَحْرُ مُزْ بِـدُ أَي مائج يقذف بالزَّبَد . وزَبَدُ الماء والجِرَّةِ واللَّعابِ : كُلفاوتُهُ وقَدَاهُ ، والجمع أزْباد . والزَّبْدة : الطائفة منه . وزُبَد وأَزْبُدَ وَتَزَبُّدُ ؛ دفع بزَبَدِهِ . وزَبَدَهُ يَزْبِدُهُ زَبُداً : أعطاه ورضح له من مال . والزَّبْد ، بسكون الباء : الرِّفْد والعطاء . وفي الحديث : أن رجلًا من المشركين أهدى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ،هدية فردُّها وقال: إنا لا نقبل زَبْد المشركين أي رفندهم. الأصمعي: يقال زَبَدُتُ فلاناً أَزْبِدُه ، بالكبير ، زَبْداً إذا أعطيته ، فإن أعطيته زُبداً قلت : أزبده زَبْداً ، بضم الباء ، من أَزْبُده أي أطعمته الزُّبْد ؛ قال ابن الأثير: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين : أهـدى له المقوقس ماريّة والبغلة ، وأهدى له أكيّد رّدومة ً فقبل منهما ، وقيل : إنما ردٌّ هديته لِيَغيظه بردهــا فيحمله ذلك على الإسلام ، وقيل : ردها لأن للهدية موضعاً من القلب ولا يجوز عليه أن بميل إليه بقليه فردها قطعاً لسبب الميل ؛ قال : وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية النجاشي وأكيدردومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب. والزَّبْدُ: العَونُ والرِّفْد. أبو عمرو: نَزَبُّدَ فلان بمِناً فهو مُتَزَبِّد إذا حلف بها وأسرع

بدنها وهي أم الأمين محبد بن هرون ، وقد سبت وُبُيداً وزابِداً ومُزَبِّداً .

التهذيب : وزُبُيدُ قبيلة من قبائل اليمن . وزُبُيد ، بالضم : بطن من مَذْحِسِج دهـط عسرو بن معدد كرب الرُّبُندي .

وزَبِيدُ ، بفتح الزاي : موضع باليمن . وزَبْيُدَان: موضع .

زبرجد: الزَّبَرْجَدُ والزَّبَرْدَجُ : الزَّمُرُّذَ ؛ وأنشد: تأوى إلى مثل الغزال الأَغْيَد ،

نَاوِي إلى مِثْلِ الغزالِ الأغيدِ ، خُنْصَانَة كَالرَّسْكِا الْمُقَلَّدِ

ُدره مع الباقوت والزَّبَرُّجَدِ ، أَحْصَنَهَا فِي يَافِيعِ مُمَرَّدِ

أراد باليافع حصناً طويلًا .

زرد: الزّرَد والزّرَد: حِلَقُ المَغْفَر والدرع. والزّرَدة : حَلَقَة الدرع والسّرَدُ ثَقْبَها ، والجمع زرود. والزّرَادُ : صانعها ، وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السين في السّرَد والسّرَاد. والزّرُد مثل السّرَد، وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض. والزرَد، بالتحريك : الدرع المزرودة.

لَـزَرَدان ، لاز درادِه الأيرَ إذا ولج فيه ؛ وقالت

جلفة من نساء العرب: إن هني لتزرّدان مُعتدل؟ وقال بعضهم: سبي الفّلهم زرّداناً لأنه يَزْدَردُ الأُيور أي يخنقها لضيقه.

ومُزَرَّدُ بن ضرار : أخو الشماخ الشاعر .

وزَرُودُ : موضع ، وقيل : زرود اسم رمل مؤنث ؟ قال الكَلْنْحَبَة اليربوعي :

فقُلْتُ لِكَأْسِ: أَلْحِمِيها فَإِمَّا حَلَلْتُ لِكَأْسِ: أَلْحِمِيها فَإِمَّا حَلَلْتُ لِلْفَاتِّةِ

زعد : الزَّعْد : الفَد م العَسِي .

زغد: زَعْد سِقاءَه يَزْغَدُه زَعْداً إذا عصره حتى تخرُجَ الزُّبْدَةُ من فَمه وقد تضايق بها ، وكذلك العُكَّة ، والزُّبْدُ زَغِيد . وزَغَدَه أي عصر حلقه . ويقال للزُّبْدَة : الزَّغيدة والنَّهيدة .

ويقال : زَعَدَ الزُّبْدَ إِذَا علا فَمَ السَّقَاء فعصر • حتى يخرج، والزَّعْدُ؛ الهديرُ وهو الزُّغادِبُ والزَّعْدَب؛ وأَنشد اللَّبِث :

بِرَجْسِ بَعْباغِ الهَديرِ الزَّعْدِ وزغَدَ البعيرُ يَزْغَدُ زَعْداً : هَدَرَ هَديراً كأَنه يَعْصِيرُه أَو يَقْلِمَعهُ ، مشتق من ذلك ؛ قال :

يَوْغَدُنَ بَخْباخَ الهَديرِ زَغْدا وقيل : الزَّغْدُ من الهدير الذي لا يكاد ينقطع ، وقيل : هو الشديد ، وقيل : ما رُدَّد في العَلصة ؟ قال ابن سيده وقوله :

> بَخ ِ وبَخْبَاخِ الْهَديرِ الزَّغْــد يتوجه على هذاكله ؛ قال أبو نخيلة :

قَلَنْخَا وَبَخْبَاخِ الْهَدَيِ الزَّغْدِ قال ابن بري : كذا أورده الجوهري، والذي في شعره: جاؤوا بِورْدٍ فَوْق كُلِّ وِرْدٍ،

بعَدَدٍ عاتٍ على المُنْعِثَدُ ، بَخٍ وبَخْباخِ الهَديوِ الزَّغْدِ

أي جاؤوا بإبل واردة فوق كل ورد. والعاتي : الذي يعتو على من يعده لكثرته . وبخ : كلمة نقال عند المدح للشيء وتكرر للمبالغة فيه ، وأصلها التخفيف ، وقد تشدد، كما قال الشاعر :

> رَوافِدُهُ أَكْرَمُ الرَافِداتِ ؛ بَغَرِ لكَ بَخَرِّ لِبَخْرُ خِضَمُ !

وبخ في البيت في صفة العدد أي جاؤوا بعدد ذي بخ أي يقول فيه العاد إذا عَدَّه : بخ بخ . الأزهري : الزَّعْدُ تَعْصِير الفحْل هديرَه ، وهَدير وَقَاد ؛ قال رؤية :

داري وقَـبْقاب الهَدير الزَّعَّادُ وقال أَيضاً :

وزَبَداً من هَدْرِه زُغادِبا ، يُحْسَبُ في أُرآدِهِ غَنادِبا

والغُنْدُرُبَة : لحمة صُلْبة حول الحلقوم . الأصمعي : إذا أَفْصِح الفَّحِل بالهَّدِيرِ قَيْل هَـَدَرَ يَهْدِرُ هَـدُراً ، قال : فإذا جعل يهدر هديراً كأنه يَعْضِرُ ، قيل : زُغَد زُغْد رُغْداً ؛ وقول العجاج :

َ يُمُدُ زَأْرًا وهَديرًا زَعْدَبَا

قال ابن سيده: ذهب أحمد بن يحيى إلى أن الباء فيه زائدة ، وذلك أنه لما رآهم يقولون هدير زعّد وزعّد ب اعتقد زيادة الباء في زغدب ؛ قال ابن جني: وهذا تعجرف منه وسوء اعتقاد ويلزم من هذا أن تكون الراء في سبطر ود منثر زائدة لقولهم سبط ودَمِث ، قال : وسبيل من كانت هذه حاله أن لا بحفل به .

وتَزَغَّدَتِ الشَّقْشِقَة في الفم : ملأته ، وقيل :

ذهبت وجاءت ، والاسم الزّغد . التهذيب : والزّغد ترَغُد الشقشقة وهو الزّغدَب . ورجل زَغْد " : فَدْم عَيِي " . ونهر زَغّاد : كثير الماء ، وقد زَغَد وزَغْر وزغر بمعنى واحد ؛ قال أبو الصخر : كأن من حَل في أعْباص دَو ْحَيِه ، إذا تواليَج في أعْباص دَو ْحَيِه ،

إذا توالج في الحياصِ اسادِ إن خاف ثـم ّ رَواياهُ على فَلَـج ، من فضلِه ، صَخبِ الآذي ّ زَعَّادِ زغيد : الزَّغبَدُ : الزُّبِد ؛ التهذيب : وأنشد أبو حاتم:

> صَبَّحُونا بِزَغْبَدِ وحَنْبِيٍّ ، بعد طرم ، وتامِك ٍ وثُمال

الزَّغْبَدُ : الزُّبْدُ . والحَيَّ : قِرْفُ المُنْقُلِ . والتَّالِ مَن والتَّالِ مَن والتَّالِ مَن السَّنَّام وارتفع . والثال مَن الحليب : الوغوة ، ومن الحامض : الفُللة ُ الذي يبقى في أَسفل الإناء ؛ وأنشد :

وفيمعاً يُكشى ثنمالاً زَعْبُدا

زغود : الزَّغْرَ دَهَ ؛ هدير يردده الفحل في حلقه .

رفد : التهذيب في نوادر الأعراب : يقال صَمَّمْتُ الفرس \ فانْصَمَّ سمناً ، وحَسَوْتُه إياه ، وَزَفَدَتُه إياه ، وكله معناه الملء .

وَنَهُ : الزَّنَدُ والزَّنَدَةُ : خشبتان يستقدح بهما ، فالسفلي زَنْدَة والأُعلى زَنْسَدُ ؛ ابن سيده : الزَّنْدُ العود الأُعلى الذي يقتدح به النار ، والجمع أَزْنُدُ وأَزْنادُ وزُنُودٌ وزِنادٌ ، وأَزانِدُ جمع الجمع ؛ قال أَبو ذوْيب:

> أَقَـبًا الكُشُوح أَبيضانِ ، كلاهما كَعُالِيةِ الخَطَّـيِّ ، واري الأزانِدِ

 ا قوله «صمت الفرس النع» عبارة القاموس صمم الفرس الملف أمكنه منه فاحتقن فيه الشعم اه. وبه يظهر مرجع الضمير هنا وهو قوله اياه .

والزَّنْدَةُ : العود الأسفل الذي فيه الفُرْضَة ، وهي الأنثى ، وإذا اجتمعا قيل زّندان ولم يقل زندتان . والزِّناد : كالزَّنْد ِ عن كراع . وإنه لواري الزَّنْد وورَيْه : يكون ذلك في الكرّم وغيره من الحصال المعمودة ؛ قال ابن سيده : وقول الشاعر :

يا قاتَـلَ اللهُ صياناً! نباتُهُمُ الْمُ الهُنَيْدِيِّ من زَنْدٍ لها واري

عنى رحمها وإنما هو على المثل . وتقول لمن أنجـدك وأعانك : ورَت بِكَ زِنادي . وملاً سقاءه حتى صار مثل الزّائد أي امتلاً .

وزَّنَدَ السَّقَاءَ والإِنَّاءَ زَّنْدَ ۗ وزَّنَدَهُمَا : ملَّاهما ، وكذلك الحوض .

وزَّنَدَتِ النَّاقَةُ زَّنَداً ، وذلك أَن تخرج رحمها عند الولادة . وَالزَّنْدُ أَيضاً : حجر تلف عليه خرق ويحشى به حياء الناقة وفيه خيط ، فإذا أخذها لذلك كرب جروه فأخرجوه فنظن أنها ولدت ، وذلك إذا أرادوا أن يَظنَّارُ وها على ولد غيرها ، فإذا فعل ذلك بها عطفت . أبو عبيدة : يقال للدُّرْجَةِ التي تدس في حياء الناقة الزَّنْدُ والبَداهُ . ابن شيل : زندت الناقة إذا كان في حيامًا قَرَنَ " فثقبوا حياءها من كل ناحية ، ثم جعلوا في تلك الثقب سيوراً وعقدوها عقداً شديداً فذلك التزنيد ؟ وقال أوس :

أَبَنِي الْبَيْنَى ، إنَّ أَمْكُمُ مُ دُحَقَتْ ، فَخَرَّقَ ثَـُفْرَ هَا الرَّنْدُ

وثوب مُزَنَدٌ : قليل العَرْض . وأصل التزنيد : أن تحل أشاعر الناقة بأخلة صغاد ثم تشد بشعر ، وذلك إذا اندحقت رحمها بعد الولادة ؛ عن ابن دريد بالنون والباء . وثوب مُزَنَدٌ : مضيق . ورجل مُزَنَدٌ إذا كان بخيلًا بمسكاً . ورجل مُزَنَدٌ إذا كان بخيلًا بمسكاً . ورجل مُزَنَدٌ : لئيم ، وقيل :

هو الدَّعِيُّ . وعطاءٌ 'مزَ نَـَدُ'' : قلبل . وزَـنَـّدَ على أهله : شَدَّ عليهم .

ابن الأعرابي: زَنَدَ الرجلُ إِذَا كَذَب ، وزَنَدَ إِذَا بخل ، وزَنَدَ إِذَا عَاقَب فَوق مَا لَهُ. أَبُو عَمْرُو: مَا يُؤْنِدُكُ أَحَد عَلَى فَصْل زَنَد ، ولا يُؤْنِدُكَ ولا يُؤَنِّدُكُ أَيضاً ، بالتشديد ، أي لا يَزِيدُك . ويقال : تَزَنَّد فلان إِذَا ضَاق صدره .

ورجل مُزَرَنَّدُ : سريع الغضب · والمُنْزَرَنَّدُ : الضيق البخيل . والتَّزَرُنَّد : التَّحَرُثُق والتَّغَضُّب ؛ قال عدي:

إذا أنت فا كهت الرجال فلا تكمّ ، وقال مثل ما قالوا ، ولا تَتَزَ نَـّدِ

وقد روي بالياء وسيأتي ذكره . والزندان : طرفا عظمي الساعدين مذكران . غيره : والزندان عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر ، فطرف الزند الذي يلي الختصر يلي الإبهام هو الكوع ، وطرف الزند الذي يلي الختصر كرسوع ، والرسغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق . والزند : موصل طرف الذراع في الكفوهما زندان : الكوع والكرسوع .

وزِناد' : اسم .

وفي حديث صالح بن عبد الله بن الزبير: أنه كان يعمل 
زَنَداً بمكة ؛ الزند ، بفتح النون ، المُسنَّاة من خشب 
وحجارة يضم بعضها إلى بعض ؛ قال ابن الأثير: وقد أثبته الزخشري بالسكون وشبهها يزند الساعد ، 
ويووى بالراء والباء ، وقد تقدم . وفي الحديث ذكر 
زَنْدَوَرُدَ ، هو بسكون النون وفتح النون والراء: 
ناحية في أواخر العراق ، ولها ذكر كبير في الفتوح . 
فهد : الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد إلا 
في الدين خاصة ، والزهد : ضد الرغبة والحرص على 
الدنيا ، والزهادة في الأشياء كلها : ضد الرغبة . زهيد 
الدنيا ، والزهادة في الأشياء كلها : ضد الرغبة . زهيد

وزَهَدَ، وهي أعلى، يَزْهَدُ فيهما زُهْداً وزَهَداً الفتح عن سيبويه ، وزهادة فهو زاهد من قوم زُهَّاد، وما كان زهيداً ولقد زَهَدَ وزَهِدَ يَزْهَدُ منهما جبيعاً، وزاد ثعلب : وزَهْدُ أَيضاً ، بالضم .

والتزهيد في الشيء وعن الشيء: خلاف الترغيب فيه . وزَهدَه في الأمر: رَعْبَه عنه . وفي حديث الزهري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال:هو أن لا يعلب الحلال شكره ولا الحرام صبره ؛ أراد أن لا يعجز ويقصر شكره على ما رزقه الله من الحلال ، ولا صبره عن ترك الحرام ؛ الصحاح: يقال زهد في الشيء وعن الشيء. وفلان يتزهد أي يتعبد ، وقوله عز وجل : وكانوا فيه من الزاهدين ؛ قال ثعلب : اشتروه على زُهد فيه . والزّهيد : الحقير . وعطاء زَهيد : قليل . وازْدَهد للعطاء : استقله . ابن السكيت : يقولون فلان يزدهد عطاء من أعطاه أي يعده زهيد قليل .

والمُنْزُهِدُ : القِلْيلِ المال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أَفْضَل الناس مؤمن مُنْرُهِدُ ؛ المُنْزُهِد : القَلْيلِ الشيء وإنما سمي مُنْرُهِد آلأَن ما عنده من قَلْته يُزْهَدُ فيه . وشيء زَهيد : قليل ؛ قال الأعشى عدح قوماً بحسن مجاورتهم جارة لهم :

#### فلن يطلبوا سِرَّهَـا للغِنَى، ولن يتركوهـا لإزْهادهـا

يقول: لن يتركوها لقلة مالها وهو الإزهاد؛ قال أبو منصور: المعنى أنهم لا يسلمونها إلى من يريد هشك حرمتها لقلة مالها. وفي الحديث: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مُزْهيد. ومنه حديث ساعة الجمعة: فجعل يُزَهّدُها أي يقللها. وفي حديث علي "، رضي الله عنه: إنك لـزَهيد". وفي حديث خالد: كتب إلى عمر ، رضي الله عنه: أن الناس قد اندفعوا في الحير وتزاهدوا الحد" أي احتقروه وأهانوه ورأوه

زهيداً . ورجل مُزْهِدْ : يُزْهَدُ في ماله لقلته . وأَزْهَدُ أَنِي ماله لقلته . وأَزْهَداً لا يُزْعَبُ في ماله لقلته . في ماله لقلته . ورجل زهيد وزاهد : لئيم مزهود فيا عنده ؛ وأنشد اللحياني :

يا دَبْلُ ما بِتُ بليل هاجدا ، ولا عَدَوْتُ الركعتين ساجدا ، مخافة أن تُنْفِدي المَزاودا ، وتَعْبُيقي بعدي غَبُوقاً باردا ، وتسألي القرش لئيماً زاهِدا

ويقال : خذ زَهْدَ ما يكفيك أي قدر ما يكفيك ؟ ومنه يقال : زَهَدْتُ النَّخلَ وزَهَّدْتُه إذا خَرَصْتُه. وأرض زَهَاد : لا تسيل إلا عن مطر كثير . أبو سعيد : الزَّهَدُ الزَكاة ، بفتح الهاء ، حكاه عن مبتكر البدوي ؟ قال أبو سعيد : وأصله من القلة لأن زكاة المال أقل شيء فه .

الأزهري : رجل زهيد العين إذا كان يقنعه القليل ، ورغيب العين إذا كان لا يقنعه إلا الكثير ؛ قال عدي ابن زيد :

ولَلْمُبَخْلَةُ الْأُولَى، لِن كَانَ بَاخَلَا، أَعْفُ وَبُوزَهَد

نُوَهَد أَي يُبَخَّلُ وينسب إلى أنه زهيد لئم . ورجل زهيد وامرأة زهيد : قليلا الطُّعْم . وفي التهذيب : رجل زهيد وامرأة زهيدة وهما القليلا الطُّعْم ؛ وفيه في موضع آخر: وامرأة زهيدة قليلة الأكل ، ورغيبة: كثيرة الأكل ، ورجل زهيد الأكل .

وزَهَاد التّلاع والشّعاب: صغارها ؛ يقال: أَصابِنا مطر أَسال زَهَاد الغُرْضانِ ، الغرضان: الشعـاب الصغار من الوادي ؛ قال ابن سيده: ولا أعرف لها واحداً.

وواد زهيد: قليل الأخذ من الماء. وزهيد الأرض: ضيقها لا يخرج منها كثير ماء، وجمعه زُهْدان. ابن شيل المائه عند من الأودية القليل الأخذ الماء، النزل الذي يُسيله الماء الهن ، لو بالت فيه عناق سال لأنه قاع صُلُب وهو الحَشَادُ والنزل . ورجل زهيد : ضيق الحُمُكُ ، والأنش زهيدة . وفي التهذيب : اللحياني: امرأة زَهيد ضيقة الحلق ، ورجل زهيد من هذا. والزهد : الحرز ورد وزهد النخل يَزهده وخرده .

ؤود: الزّوْد: تأسيس الزاد وهو طعام السفر والحضر جبيعاً، والجمع أزواد. وفي الحديث: قال لوفد عبد القيس: أمعم من أزْودَ تَكم شيء ? قالوا: نعم ؟ الأزودة جمع زاد على غير القياس ؛ ومنه حديث أبي هريرة: ملأنا أزْودَ تَنا ، يريد مَزاودَنا ، جمع مزْودَ حملًا له على نظيره كالأوعية في وعاء ، مثل ما قالوا الغدايا والعشايا وخزايا وندامي .

وتَزَوَّد : انخــذ زاداً ، وزوَّده بالزاد وأزاده ؛ قال أبو خراش :

> وقد بأنيك بالأخبار من لا تُجَهِّزُ الخِذاء، ولا تُنزيدُ

والمزود : وعاء يجعل فيه الزاد . وكل عمل انقلب به من خير أو شر، عمل أو كسب : زاد على المثل. وفي الننزيل العزيز : وتزودوا فإن خير الزاد النقوى؟ قال حرير :

تَزَوَّدُ مثلَ زادِ أَبيكَ فينا ، فنعم الزادُ زادُ أَبيـكَ زادا

قال ابن جني : زادَ الزادَ في آخر البيت توكيداً لا غير ؛ قال ابن سيده : وعندي أن زاداً في آخر البيت بدل من مثل . وزوادت فلاناً الزاد تزويداً فتزواده

تَزَوَّدُمَّ . وفي حديث ابن الأكوع : فأمرنا نبي الله فجمعنا تَزَاوُدُنَا أي ما تَزَوَّدُناه في سفرنا من طعام . وأزُّوادُ الركب من قريش : أبو أمية بن المغيرة والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ومسافر بن أبي عبرو بن أمية عم عقبة ، كانوا إذا سافروا فخرج معهم الناس فلم يتخذوا زاداً معهم ولم يوقدوا يَكْفُونهم ويُغنُونهم .

وزادُ الركب : فرس معروف من خيل سليان بن داود ، عليهما الصلاة والسلام ، التي وصفهـــا الله ، عز وجل ، بالصافنات الجياد ، وإياه عني الشاعر بقوله :

> فلما رأوا ما قد رأته شهوده ، تنادوا : ألا هذا الجواد المؤمّل أبوهاب والركب، وهو ابن أخته، مُعَمَّ لَعَمْري في الجياد ومُخوّل

وزُوَيْدَةُ : اسم امرأة من المَهالبة . والعرب تلقب العجم برقاب المَزاود .

والمَنزَادَةُ أَ: مَفْعَلَـةَ مَن الزاد تَتَزُورٌ د فيها الماء وسنذكرها في زيد .

زيد : الزَّيادة : النُّموُّ ، وكذلك الزُّوادَة ' . والزيادة : خلاف النقصان .

زَاد الشيءُ يزيدُ زَبْداً وزيداً وزيادة وزياداً ومَزيداً ومَزاداً أي ازدَاد . والزَّبْدُ والزَّبِدُ : الزيادة . وهم زيد على مائة وزَيْد ؛ قال ذو الأصبع العدواني: وأننتُم مَعْشَر "زَيْد على مائة ، فأَجْمعُوا أَمر كم مُطرًا، فكيدوني

يروى بالكسر والفتح . وزدت أنا أزيــده زيادة : حملت فـه الزيادة .

واستزدته: طلبت منه الزيادة. واستزاده أي استَقْصَرَه. واستزاد فلان فلاناً إذا عَتَب عليه في أمر لم يرضه ؟

وإذا أعطى رجلًا شيئًا فطلب زيادة على ما أعطاه قيل: قد استزاده . يقال للرجل يُعْطَى شيئًا : هل تزدادُ? المعنى هلِ تطلب زيادة على ما أعطيتك ?

وتزايد أهل السوق على السلعة إذا بيعت فيمن يزيد ؟ وزاده الله خير آوزاد فيا عنده .

والمَـزَرِيدُ : الزيادة ، وتقول : افعل ذلك زِيادة ً ، والعامة تقول : زائدة ً .

وتَزَيَّدَ السَّعْرُ : غلا . وفي حديث القيامة : عشر أمثالها وأزيد ' ؛ هكذا يروى بكسر الزاي على أنه فعل مستقبل ، ولو روي بسكون الزاي وفتح الياء على أنه اسم بمعنى أكثر لجاز . وتَزَيَّدَ في كلامه وفيعله وتزايد : تكلف الزيادة فيه . وإنسان يَتَزيَّدُ في حديثه وكلامه إذا تكلف مجاوزة ما ينبغي ؛ وأنشد:

إذا أنت فاكهت الرجال فلا تُلَـّع ، وقل مثل ما قالوا ، ولا تَتَنزَ يَّـدِ

ویروی ولا تتزند ، بالنون ، وقد تقدم .

والتَّزَيَّد في الحديث: الكذبُ . وتَزَيَّدت الإبلُ في سيرها: تكلفت فوق طوقها . والناقة تتزيد في سيرها إذا تكلفت فوق قدرها . والتَّزَيَّد في السير: فوق المَنتَقِ . والتزيد: أن يرتفع الفرسُ أو البعير عن المَنتَقِ قليلًا، وهو من ذلك. وإنها لكثيرة الزَّيايد أي حشيرة الزيادات ؟ قال:

بِهَجْمَةً عَلَّا عَـينِ الحاسدِ ، ذاتِ سُروحٍ جَمَّة الزَّيابِدِ

ومن قال الزوائد فإنما هي جماعة الزائدة ، وإنما قالوا الزوائد في قوائم الدابة . والأسد ذو زوائد : يعني به أظفاره وأنيابه وزئيره وصولته .

والمَـزادة : الراوية ؛ قال أبو عبيد : لا تكون إلا من جلدين تُـفأُمُ بجلد ثالث بينهما لتتسع ، وكذلك

السطيحة والشّعيب، والجمع المزاد والمزايد. ابن سيده: والمزادة التي مجمل فيها الماء وهي ما فنتم مجلد ثالث بين الجلدين ليتسع ، سميت بذلك لمكان الزيادة ؛ وقيل : هي المشعوبة من جانب واحد فإن خرجت من وجهين فهي تشعيب ؛ وقالوا : البعير بجمل الزاد والمتزاد أي الطعام والشراب . والمزادة : بمنزلة راوية لا عَز لاة لها . قال أبو منصور : المتزاد ، بغير هاء ، هي الفر دة التي مجتقبها الراكب برحله ولا عَز لاة لها ، وأما الراوية فإنها تجمع المزادتين يعكمان على جنبي البعير وير وسي عليهما بالرّواء ، وكل واحدة منهما مزادة ، والجمع المتزايد وربا حذفوا الهاء فقالوا مزاد وأنسدني أعرابي :

### تَمْيِمي " رفيق" بالمَزادِ

قال ابن شميل: السّطيحة جلدان مقابلان. قال: والمَزادَة تكون من جلدين ونصف وثلاثة جلود، سميت مزادة لأنها تزيد على السطيحتين وهما المزادتان، وهي الحديث، وهي الحديث، وهي الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة، قال: والجمع المزاود، والميم زائدة، والمزادة مَفْعَلَة من الزيادة، والجمع المزايد؛ قال أبو منصور: المزادة مَفْعَلَة من الزاد يتزوّد فيها الماء.

ابن سيده : ويقال للأَسد إنه ذو زوائــد لتزيده في هديره وزئيره وصوته ؛ قال :

أو ذي زوائد لا يُطافُ بأرضه ، يَغْشَى المُهَجَهْجِ كَالذَّنُوبِ المُرْسَلِ

والزوائد: الزَّمَعات اللواتي في مؤخر الرحل لزيادتها. وزيادة الكبد: هَنَة متعلقة منها لأنها تزيد على سطحها، وجمعها زيائد، وهي الزائدة وجمعها زوائد. في التهذيب: زائدة الكبد جمعها زيائد. غيره: وزائدة الكبد هُنَيَّة منها صغيرة إلى جنبها متنحية عنها . وزائدة الساق : سُطِيَّتُها . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للرجل بخبر عن أمر أو يستفهم فيحقق المخبر خبره واستفهامه قال له : وزاد وزاد ، كأنه يقول وزاد الأمر على ما وصفت وأخبرت . وكان سعيد بن عثان يلقب بالزوائدي لأنه كان له ثلاث بيضات ، زعموا وحروف الزوائد عشرة وهي : الهمزة والألف والياه والوا و والميم والنون والسين والياء والتاء واللام والهاء ويجمعها قولك في اللفظ « اليوم تنساه » وان شئت ويجمعها قولك في اللفظ « اليوم تنساه » وان شئت الزيادة وقال: إنما تأتي منفصلة لبيان الحركة والتأنيث وإن أخرجت من هذه الحروف السين واللام وضممت اليها الطاء والثاء والجم صارت أحد عشر حرفاً تسمى حروف البدل .

وزَيْدُ ويَزِيدُ : اسمان سموه بالفعـل المستقبل مُخَلَتَّى من الضهير كيشكر ويعصر ؛ وأَما قول ابن مهادة :

> وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً ، شديداً بأحْناء الحلافة كاهِلُـه

فإنه زاد اللام في يزيد بعد خلع التعريفُ عنه كقوله :

ولقد كَنْهَيْشُكُ عَنْ بِنَاتُ الْأُوبِر

أراد عن بنات أوبر ؛ قال ابن سيده : وبما يؤكد علمك بجواز خلع النعريف عن الاسم قول الشاعر :

علا زيدُ نا يومَ النَّقا رأْسَ زيدكم ، بأبيضَ من ماء الحديد يماني

ن برق الكلامة على أنه قد كان خلع عنه ما كان فيه من تعرّفه وكساه التعريف بإضافته إياه إلى الضير ، فجرى تعريفه مجرى أخيك وصاحبك وليس بمنزلة زيد إذا أردت العلم ؛ فأما قوله :

نُبِئَنْتُ أَخُوالِي بني يَزيدُ ، بَغْياً علينا ، لهم فَديدُ

قال ابن سيده: فعلى أنه ضمن الفعل الضمير فصار جملة فاستوجبت الحكاية ، لأن الجمل إذا سمي بها فحكمها أن تحكى ، فافهم ؛ ونظره ثعلب بقوله:

بنو يَدُّرُ أَ إِذَا مشى ، وبنو يَهِـرُ على العَشا

لا ذَعَرتُ السَّوامَ في فلق الصب ح مفيراً ، ولا دُعِيتُ : يَزِيدُ

أي لا دُعيتُ الفاضلَ ؛ المعنى هذا يزيد وليس يتمدح بأن اسمه يزيد لأن يزيد ليس موضوعاً بعــد النقل له عن الفعلية إلا للعلمية .

وزَيْدُلُ": اسم كزيد ، اللام فيه زائدة كزيادتها في عَبْدُلِ الله للفعلية ؛ قال الفارسي : وصححوه لأن العلم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، ألا ترى أنهم قالوا مريم ومَكُورُة"، وقالوا في الحكاية من زيداً ?

وزيدويه : اسم مركب كقولهم عبرويه وسيأتي ذكره .

والزيادة : فرس لأبي ثعلبة .

وقوله :

وتزيد ' : أبو قبيلة وهو تزيد بن حــلوان بن عــران بن الحاف بن قضاعة وإليه تنسب الــبرود التزيدية ؛ قال علقمة :

رَدَّ القِيانُ حِمالُ الحَمَّ فَاحْتَمَلُوا ،
فَكُلُمُا بَالتَّزْيِدِيَّاتَ مَعْكُوم وهي برود فيها خطوط تشبه بها طرائـتى الدم ؛ قال أو ذؤن :

> يَعْشُرُ ْنَ فِي حدٌ الظَّبَاتِ ، كَأَمَا كُسيِيَت ْ بُرُودَ بنِي تَزيدَ الأَذْرُعُ

فصل السين المهبلة

سأد: السأد: المشي ؛ قال رؤبة:

من نضو أورام كَمَــُــُتُ سأدا

والإساَّد : سير الليل كله لا تعريس فيه ، والتأويب: سير النهار لا تعريج فيه ؛ وقبل : الإسْأَد أن تسبر الإبل بالليل مع النهار ؟ وقول ساعدة بن جؤلة الهذلي يصف سحاباً :

> ساد يَجُرُم في البَضِيعِ عَانياً ، بَلْوي بِعَيْقاتِ البحارِ وَيَجِنْبُ

قيل : هو من الإسْآد الذي هو سير الليل كله ؛ قال ابن سيده : وهذا لا يجوز إلا أن يكون عــلى قلب موضع العين إلى موضع اللام كأنه سائد أي ذو إسآد، كما قالوا تامر ولابن أي ذو تمر وذو لـبن ، ثم قلب فقال سادىء فبالغ، ثم أبدل الهمزة إبدالاً صحيحاً فقال سادي ، ثم أعل كما أعل قاض ورام ؛ قال : وإنما قلنا في ساد هنا إنه على النسب لا على الفعل لأنَّا لا نعرف سأَّد البتة ، وإنما المعروف أسأَّد ، وقيل : ساد هنا مهمل فإذا كان ذلك فليس عقلوب عن شيء، وهو مذكور في موضعه . قال : وقد جاء السأد إلا أَنِي لَمْ أَنَّ لَهُ فَعَلَّا ﴾ قال الشماخ :

حَرَ فُ صَمُوتُ السُّرَى ، إلا تَكَفُّتُها بالليل في سأدٍ منها وإطراق

وأَسْأَدَ السَّيْرَ : أَدْأَبِهِ ؛ أَنشد اللحياني :

لم تَكُنُّ خَيْلٌ قبلها ما قد لَقَت من غِبِ" هاجرة وسير مُسْأَدِ

أَراد : لقيَتُ وهي لغة طيَّء . الجوهري : الإسآد الإغْذَاذُ فِي السير وأكثر ما يستعمل ذلك في سير الليل؛

'سُنْد' السير عليها داكب ، رابط الجأش على كل وَجَلُ

الأحسر: المُسْأَدُ من الزِّقاق أصغر من الحَميت ؟ وقال شمر: الذي سمعناه المُسأَبُ، بالباء، الزق العظيم. الجوهري : والمسأد نحي ُ السبن أو العسل بهمز ولا يهمز فيقال مساد ، فإذا همز فهو مفعَّل ، وإذا لم يهمز فهو فعال".

أبو عمرو: السُّأَدُ، بالهمز، انتِقاضُ الجُرْمِ ؛ يقال: سَئِدَ 'جر ْحُهُ كِسْأَدُ سَأَداً ، فهو سَنَندُ ؛ وأنشد : فَبِتُ من ذاك ساهراً أرقاً ، أَلقَى لِقاءَ اللاقي من السَّأْدِ

ويعتويه سُؤَاد": وهو داء يأخذ الناس والإبل والغنم. على الماء الملح ، وقد سُئْدِدَ ، فهو مسؤود .

ويقال للمرأة : إن فيها لَسُؤُدة أي بقيـة من شباب وقوة .

وسَأَده سَأْداً وسَأَداً : خنقه .

سبد : السَّبَدُ : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر ، والجمع أسباد ؛ قال الطرماح :

أو كأسبادِ النَّصِيَّةِ ، لم تَجْتُدُولُ فِي حَاجِرُ مُسْتَنَامُ

وقد سَبَّدَ النبأتُ . يقال : بأوض بني فلان أسبادُ أي بقايا من نبت ، واحدها سَبَدُ ، وقال لسد :

> سَبَداً من التَّنُّومِ بَخِيطُهُ النَّدِّي ، ونتوادراً من حَنْظل خُطْبَان

وقال غيره : أُسبَدُ النَّصِيُّ إسباداً ، وتسبد تسبداً إذا نبت منه شيء حديث فيا قَـَدُمُ منه ، وأنشد بيت الطرماح وفسره فقال: قال أبو سعمد: إساد النَّصِيَّةُ سَنَمَتُها وتسميها العرب الفوران لأنها تفور ؛ قال أبو ونحن كشفنا من معاوية التي هي الأم ، تغشى كل فر خر مُنتَفْنَتِو عنى الدماغ لأن الدماغ يقال لها فرخ ، وجعله منقنقاً على الغلو .

والتسبيد: أن ينبت الشعر بعد أيام . وقيل : سَبَّدَ الشعر ُ إذا نبت بعد الحلق فيدا سواده . والتسبيد : التشعيث . والتسبيد : طلوع الزَّعَب ؛ قال الراعي :

لَظَلَ قُطَامِ عَدَ لَبَانِهِ تواهِضُ رُبُد ، ذاتُ ريش مُسَبَّدِ

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الحوارج فقال : التسبيد فيهم فاش ، قال أبو عبيد : سأًلت أبا عبيدة عن التسبيد فقال : هو ترك التدهن وغسل الرأس ؛ وقال غيره : هو الحلق واستئصال الشعر ؛ وقال أبو عبيد ؛ وقد يكون الأمران جبيعاً . وفي حديث آخر : سياهم التحليق والتسبيد. وسبّد الفرخ أذا بدا ربشه وشو ك ؛ وقال النابغة الذبياني في قصر الشعر :

مُنْهَرَ تُ الشَّدْقِ لَمْ تَنْبُنَ ۚ قُوادِمُهُ في حاجب العين ، من تسنيدِه ، زَبَبُ

يصف فرخ قطاة حَمَّمَ وعنى بتسبيده طلوع زغبه . والمنهرت: الواسع الشدق . وقوادمه: أوائل ريش جناحه . والزبب: كثرة الزغب ؟ قال : وقد روي في الحديث ما يثبت قول أبي عبيدة ؟ روي عن ابن عباس أنه قدم مكة مُسَبَّداً وأسه فأتى الحجر فقبله ؟ قال أبو عبيد : فالتسبيد ههنا ترك التدهن والفسل ، وبعضهم يقول التسبيد ههنا ترك التدهن والفسل ، فيره : سَبَّدَ شعر موسسَّد إذا نبت بعد الحلق حتى يظهر . وقال أبو تراب : سبعت سليمان بن المغيرة يقول : سَبَّدَ الرجل شعره إذا سَرَّحَه وبله وتر كه ،

عبرو: أسبادُ النَّصِيِّ رؤوسه أوَّل ما يَطلع، جمع سَبَدٍ ؛ قال الطرماح يَصف قِدحاً فائزاً :

'بَجَرَّبِ" أَبالرِّهانِ مُسْتَلِبِ" ، خَصَلُ الْجَوادِي ، طرائف سَبَدُهُ

أَراد أَنه مُسْتَطَّرَ فَ فَو ْزْ هُو كَسبه. والسُّبَدُ : الشَّوْم ؛ حكاه الليث عن أبي الدُّقيش في قوله :

> امر ُؤُ القيس بن أَرْوَى مولياً ، إن رآني لأَبُوأَن بِسُبَدَ قلت : مجراً ! قلت : قولاً كاذباً ، إنما يمنعني سيفي ويك

والسّبَدُ : الوَبَر ، وقيل : الشعر . والعرب تقول : ما له سَبَدُ ولا صوف ما له سَبَدُ ولا لَبَدُ أَي ما له ذو وبر ولا صوف متلبد ، يكنى بهما عن الإبل والغنم ؛ وقيل يكنى به عن الإبل والمغز ، فالوبر للإبل والشعر للمعز ؛ وقال الأصمعي : ما له سَبَدُ ولا لَبَدُ أَي ما له قليل ولا كثير؛ وقال غير الأصمعي : السبد من الشعر واللبد من الصوف ، وبهذا الحديث سمي المال سبَداً . والسّبُود: الشعر . وسبّد شعره : استأصله حتى ألزقه بالجلد وأعفاه جميعاً ، فهو ضد ؛ وقوله:

بأنـًا وتعنا من وليد ورَهُطهِ خِلافَهُمُ ، في أمِّ فَأْدٍ مُسَبَّدِ

عنى بأم فأر الداهية ، ويقال لهـا : أم أدراص . والدّرْصُ بقع على ابن الكلبة والذّئبة والهرة والجـُر َذ واليَرْ بُوع فلم يستقم له الوزن ؛ وهذا كقوله :

عَرَق السَّقاء على القَعودِ اللاغيبِ

أَراد ءَرَقَ القرْبَة فلم يستقم له . وقوله مُسَبَّد إِذَا لَا خَرٍ : القول وغلو ، كقول الآخر :

قال: لا 'يسَبَّد' ولكنَّه 'يسَبِّد' . وقال أبوعبيد: سَبَّدَ شَعْرَ، وسَبَّدَ، إذا استأْصله حتى أَلحَقه بالجلد . قبال : وسَبَّدَ شَعْرَ، إذا حلقه ثم نبت منه الشيء البسير . وقال أبو عمرو : سَبَّدَ شَعْرَ، وسَبَّده وأَسْبَدَ، وسَبَتَهُ وأَسْبَتَهُ وسَبَّتَهُ إذا حلقه . والسُّبَدُ : طائر إذا قَطَرَ على ظهر، قطرة من ماء

والسّبَدُ : طائر إذا قَطَرَ على ظهره قطرة من ماء جَرى ؛ وقيل : هو طائر لين الريش إذا قطر الماء على ظهره جرى من فوقه للينه ؛ قال الراجز : '

أَكُلُّ بوم عرشُها مَقيلي، حتى ترى المِثْنُرَرَ ذا الفُضُولِ، مِثْلَ جناح السُّبَدِ الغسيلِ

والعرب تسمي الفرس به إذا عرق ؛ وقيل : السُّبَـدُ طائر مثل العُمَّاب؛ وقيل: هو ذكر العقبان، وإياه عنى ساعدة بقوله :

كأنَّ 'شؤونَه لَبَّاتُ' بُدُن ، غَدَاهَ الوَبْل ِ، أَو سُبَدُ غَسِيلُ

وجمعه سبندان ؛ وحكى أبو منجوف عن الأصمعي قال : السُّبَدُ هو الحُنطَّاف البَرِّيُ ، وقال أبو نصر: هو مثل الحطاف إذا أصابه الماء جرى عنه سريعاً، يعني الماء ؛ وقال طفيل الغنوي :

تقریبُه المَرَطَى والجَوزُ مُعْتَدِلِهُ، كأنه سُبكه بالماء مغسولُ

المرطى : ضرب من العدو . والجوز : الوسط . والجيوز : الوسط . والسّبَدُ : ثوب 'يسكهُ به الحيوض المَر كُو ُ لئلا يتكدر الماء يفرش فيه وتسقى الإبل عليه وإياه عنى طفيل ؛ وقول الراجز يقوي ما قال الأصمى :

۱ قوله « لا يسبد ولكنه يسبد » كذا بالاصل . ولعل معناه : لا يستأصل شعره بالحلق ولا يترك دهنه ولكنه يسرحه ويغسله ويتركه فبكون بينهما الجناس التام .

حتى ترى المئزر ذا الفضول ، مثل جناح السُبدِ المغسول

والسُّبُدَّةُ : العانة ١ . والسُّبُدَّةُ : الداهية .

وإنه لَسْبِنْدُ أسباد أي داه في اللصوصية .

والسَّبَنْدَى والسَّبِنْدَى والسَّبَنْتَى : النمر ، وقيل الأسد ؛ أنشد يعقوب :

قَرَمْ مُ جَواد من بني الجُلُنْدى، عشي إلى الأقران كالسَّبَنْدَى وقيل : السبندى الجريء من كل شيء ، هذلية ؛ قال الزَّفَيَان :

> لماً رأيت الظاهن شالت انحدى، أَتِعْتُهُن أَرْحَبِيًّا مَعْدًا أَعِيَسَ جَوِّابَ الضَّعَى سَبَنْدَى، يَدَّوعُ اللَّيلَ إذا ما اسْوَدًا

وقيل : هو الجريء من كل شيء على كل شيء ، وقيل: هي اللَّبْوَءَ ُ الجريئة ، وقيل : هي الناقة الجريئة الصدر وكذلك الجمل ؛ قال :

علی َسبَنْدَی طالما اعْتَلی به

الأزهري في الرباعي : السَّبَنْدى الجريء ، وفي لف ق هذيــل : الطويل ، وكل جريء سَبَنْدى وسَبَنْتى . وقال أبو الهيثم : السَّبَنْنَاة النَّمِر ويوصف بها السبع ؛ وقول المُعَذَّل بن عبدالله :

> من السُّحِ جُوالاً كَأَنَّ عُلامَهُ يُصَرِّفُ سِبْداً ، فِي العِيانِ ، عَمَرَ "دا

ويروى سيداً . قوله من السح يريد من الحيل التي تسح الجري أي تصب . والعمر"د : الطويسل ، وظن القاموس المورد كا في القاموس وشرحه .

بعضهم أن هـذا البيت لجرير وليس له ، وبيت جرير هو قوله :

سبرد : سَبْردَ شَعْرَه إذا حلقه ، والناقة ُ إذا أَلقت ولدها لا شعر عليه ، فهو المُسَبِّرَدُ .

سجد : الساجد : المنتصب في لغة طيَّ، قال الأَزهري: ولا يحفظ لغير الليث .

ابن سيده: سَجَدَ يَسْجُدُ سَجُودًا وضع جبهته بالأرض، وقوم سُجَّدٌ وسجود . وقوله عز وَجل : وخروا له سجد ] ؛ هذا سجود إعظام لا سجود عبادة لأن بني يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير الله عز وجل . قال الزجاج : إنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يُسْجَدُ للمعظم؛ قال وقيل: خروا له سجداً أي خروا لله سجداً؛ قال الأزهري : هذا قول الحسن والأُسْبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف ، دل عليه رؤياه ُ الأُولَى التي رآها حين قال:إني رأيت أحد عشر كوكباً والشبس والقمر رأيتهم لي ساجدين ؛ فظـاهر التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له من غير أن أشركوا بالله شيئاً ، وكأنهم لم يكونوا نهوا عن السجود لغير الله عز وجل ، فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله ؛ وفيه وجه آخر لأهل العربية: وهو أن يجعل اللام في قوله: وخَرُوا له سجداً ، وفي قوله : رأيتهم لي ساجدين ، لام من أَجِل ؛ المعنى : وخروا من أَجله سجـداً لله شكرآ لما أنعم الله عليهم حيث جمع شملهم وتاب عليهم وغفر ذنبهم وأعز جانبهم ووسع بيوسف،عليه السلام؟ وهذا كقولك فعلت دلك لعيون الناس أي من أجل عيونهم ؛ وقال العجاج :

تَسْمَعُ لِلجَرْعِ؛ إذا استُحيرا، للماء في أجوافها ، خريرًا

أراد تسمع للماء في أجوافها خريراً من أجل الجرع .. وقوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ؛ قال أبو إسحق : السجود عبادة لله عبادة لآدم لأن الله، عز وجل ، إنما خلق ما يعقل لعبادته .

والمسجَّد والمسجِّد : الذي يسجِّد فيه ، وفي الصحاح : واحد المساجد . وقال الزجاج : كل موضع يتعبد فيه فهو مسجِّد ، ألا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . وقولُه عز وجل : ومن أظلم بمن منع مساجد الله ؛ المعنى على هذا المذهب أنه من أظلم بمن خالف ملة الإسلام? قال: وقد كان حكمه أن لا يجيء على مَفْعِل ولكنه أحد الحروف التي شذت فجاءًت عـلى مَفْعُـِل . قـال سيبويه : وأما المسجد فإنهم جعلوه اسماً للبيت ولم يأت على فَعَلَ كِفْعُلُ كَمَا قَالَ فِي الْمُدُقِّ إِنَّهِ أَسْم للجلمود، يعْني أنه ليس على الفعل، و لو كان على الفعل لقيل مِدَّقٌ لأنه آلة ، والآلات نجيء عـلى مِفْعَل. كَمِخْرَزْ ومِكنَس ومِكسَح ٍ . ابن الأعرابي : مسجَّد ، بفتح الحيم، محراب البيوت؛ ومصلى الجماعاتُ مسجد، بكسر الجيم، والمساجد جمعها، والمساجد أَيضاً : الآراب الـتي يسجد عليهـا والآراب السبعـة مساجد . ويقال : سَجَدَ سَجَدَ وَمَا أَحْسَنَ سِجَدَ تَهُ أي هيئة سجوده . الجوهري : قال الفراء كل ما كان على فَعَلَ كِنْعُمُل مثل دخل يدخل فالمفعل منه بالفتح، اسماً كان أو مصدراً ، ولا يقع فيه الفرق مثل دخل مَدْ ْخَلَا وهــذا مَدْ ْخَلُّهُ ، إلا أَحرفاً من الأَسماء ألزموها كسر العين ، من ذلك المسجِّد والمطلِّم والمغرب والمشرق والمسقيط والمنفرق والمجزر والمَسْكِنِ والمَرْفِق مِن رَفَقَ ۚ يَرْفُقُ والمَّنْبِين والمَـنْسِكُ مِن نـَسـَكُ بِنسُكُ ، فجعلوا الكسر علامة الاسم ، وربما فتحه بعض العرب في الاسم، فقد روي

مسكن ومسكن وسمع المسجد والمسجد والمطلع . والمطلع ، قال : والفتح في كله جائز وإن لم نسمعه . قال : وما كان من باب فعل يفعل مثل جلس يجلس فالموضع بالكشر والمصدر بالفتح للفرق بينهما ، تقول : فزل منزكا بفتح الزاي، تريد نزل نزولاً ، وهذا منزله فتكسر، لأنك تعني الدار ؛ قال : وهو مذهب تفرد به هذا الباب من بين أخواته، وذلك أن المواضع والمصادر في غير هذا الباب تردكها إلى فتح العين ولا يقع فيها الفرق، ولم يكسر شيء فيا سوى المذكور إلا الأحرف التي ذكرناها . والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدينة ، شرفهما الله عز وجل ؛ وقال الكميت عدم بني أمية :

لَكُمُ مُسْجِدًا الله المَـزُورانَ ، والحَـصَى لَـكُمَ وأَقْتَرا لَـكُمَ وأَقْتَرا

القِبْصُ : العدد . وقوله : من بين أثرى وأقترا يريد من بين رجل أثرى ورجل أقتر أي لكم العدد الكثير من جميع الناس ، المنشري منهم والمنقتر .

والمسجدة والسبعود في الوجه أيضاً والمسجد، والسبعادة : أثر السبعود في الوجه أيضاً والمسبعد، والسبعادة : وأثر السبعود في الوجه أيضاً والمسبعود . وقوله تعالى : وإن المساجد لله ؟ قيل : هي مواضع السبعود من الإنسان : الجبهة والأنف والبدان والركبتان والرجلان . وقال اللبث في قوله : وإن المساجد لله ؟ قال : السبعود مواضعه من الجسد والأرض مساجد ، واحدها مسبعد ، قال : والمسجد اسم جامع حيث سبعد عليه، وفيه حديث لا يسجد بعد أن يكون انخذ لذلك ، فأما المسجد من الأرض فموضع السبعود نفسه ؟ وقيل في قوله : وإن المساجد لله ، أراد أن السبعود لله ، وهو جمع مسجد كقولك ضربت في اللوض .

أبو بكر : سجمه إذا انحنى وتطامن إلى الأرض . وأسجد الرجمل : طأطأ رأسه وانحنى ، وكذلك البعير ؛ قال الأسدي أنشده أبو عبيد :

وقلن له أسجد لِلسَّلٰى فأسجدًا يعني بعيرها أنه طأطأ رأسه لتركبه ؛ وقبال حميد بن ثور يصف نساء :

> 'فضول َ أَزِمَّتِهَا أَسْجَدَتُ سجودَ النصارى لأَرْبابِها

يقول : لما ارتحلن ولوين فضول أزمَّة جمالهن عـلى معاصمهن أسُنجدت لهن ؛ قال ابن بري صواب إنشاده:

> فلما لتوَيْنَ على مِعْضَمٍ ، وكفّ خضيب وأسوارها، فضول أزمّتها ، أسْجدت سجود النصاري لأحْبارها

وسجد َت وأسجد َت إذا خفضت رأسها لتُر كَب َ. وفي الحديث : كان كسرى يسجد للطالع أي يتطامن وينحني ؟ والطالع أ : هو السهم الذي يجاوز الهَدَ فَ من أعلاه ، وكانوا يعدونه كالمُقر طس ، والذي يقع عن يمينه وشهاله يقال له عاصد " ؟ والمعنى : أنه كان يسلم لراميه ويستسلم ؟ وقال الأزهري : معناه أنه كان يخفض رأسه إذا شخص سهمه ، وارتفع عن الرّمية ليتقو م السهم فيصب الدارة .

والإسجادُ : 'فتورُ الطرف . وعين ساجدة إذا كانت فاترة . والإسجادُ : إدامـة النظر مع سكون ؛ وفي الصحاح : إدامة النظر وإمراضُ الأجفان؛ قال كثير: أنَّ دَاءً لَكُ ، عَ: دنا ،

أَغَرَ اللهِ مِنتِي أَنَّ دَلَـُكِ ، عندنا ، وإسجادَ عَيْنَيكِ الصَّيودَ بِنْ ، رابحُ

ابن الأعرابي : الإسجاد،بكسر الهمزة،اليهود'؛ وأنشد

الأُسود :

وافي بها كدراهم الإسجاد ا

أبو عبيدة : يقال اعطونا الإسجاد أي الجزية ، وروي بيت الأسود بالفتح كدراهم الأسجاد . قال ابن الأنباري : دراهم الأسجاد هي دراهم ضربها الأكاسرة وكان عليها صورة كسرى فمن أبصرها سجد لها أي طأطأ وأسه لها وأظهر الحضوع . قاله في تفسير شعر الأسود بن يعفر رواية المفضل مرقوم فيه علامة أي ٢...

ونخلة ساجدة إذا أمالها حملها . وسجدت النخلة إذا مالت.ونخل سواجد : مائلة ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد للسد :

بين الصَّفا وخَلِيج العينِ ساكنة' 'غلّب' سواجد'، لم يدخل بها الحَصَر'

قال : وزعم ابن الأعرابي أن السواجد هنا المتأصلة الثابتة ؛ قال وأنشد في وصف بعير سانية : لولا الزّمام ُ اقتَحَم الأَجارِ دا بالغَرْ بِ ، أَوْ دَقَ النّعامَ السَاجدا

قال ابن سيده: كذا حكاه أبو حنيفة لم أغير من حكايته شيئاً . وسجد : خضع ؛ قال الشاعر :

ترى الأكثمَ فيها 'سُجَّداً للحوافيرِ

ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه . والاسم السجدة ، بالكسر ، وسورة السجدة ، بالفتح . وكل من ذل وخضع لما أمر به ، فقد سجد ؛ ومنه قوله تعالى : تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون أي خضعاً

١ قوله « وافي بها النع » صدره كما في القاموس :
 من خمر ذي نطق أغن منطق

وله « علامة أي » في نسخة الاصل التي بايدينا بعد أي حروف
 لا يمكن أن يهتدي اليها أحد .

متسخرة لما سخرت له . وقال الفراء في قوله تعالى : والنجم والشجر يسجدان ؛ معناه يستقبلان الشمس ويميلان معها حتى ينكسر الفيء . ويكون السجود على جهة الحضوع والتواضع كقوله عز وجل : ألم ترَ أن الله يسجد له من في السموات ( الآية ) ويكون السجود يمنى التحية ؛ وأنشد :

مَلِكُ تَدينُ له الملوكُ وتُسْجُدُ

قال ومن قال في قوله عز وجل : وخروا له سجداً ، سجود نحية لا عبادة ؛ وقال الأخفش : معنى الحرور في هذه الآية المرور لا السقوط والوقوع . ابن عباس وقوله ، عز وجل : وادخلوا الباب سجداً ، قال : باب ضيق ، وقال : سجداً ركماً ، وسجود الموات محمله في القرآن طاعته لما سخر له ؛ ومنه قوله تعالى : ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ، إلى قوله : وكثير حق عليه العذاب ؛ وليس سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خشية الله ، وعلينا التسليم لله والإيمان بما أنزل من غير تطلب كيفية دلك السجود وفقهه ، لأن الله ، عز وجل ، لم يفقهناه ؛ والدواب بلزمنا الإيمان به والاعتراف بقصور أفهامنا ونهمه ، كما قال الله عز وجل : وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم .

سخد: السُّغُدُ : دم وماء في السَّابِياء ، وهو السَّلى الذي يكون فيه الولد. ابن أحمر: السُّغُدُ الماء الذي يكون على وأس الولد. ابن سيده: السُّغُدُ ماء أصفر ثغين بخرج مع الولد ، وقيل : هو ماء بخرج مع المشيمة ، قيل : هو للإنسان والماشية ، ومنه قيل : وجل مُستَفَّدُ .

ورجل 'مسخد' : مورام مصفر ثقيل من مرض أو

غيره لأن السُّخَدُ ماء ثخين بخرج مع الهلا. وفي حديث زيد بن ثابت : كان بحبي ليلة سبع عشرة من رمضان فيصبح وكأن السُّخَدَ على وجهه؛ هو الماء الغليظ الأصفر الذي يخرج مع الولد إذا نُتخ ، شبه ما بوجه من النَّهَيُّج بالسُّخَد في غلظه من السهر . وأصبح فلان مُسَخَدًا إذا أصبح وهو مصفر مورم .

وقيل: السُّخْدُ مَنَهُ كَالْكِبِد أَو الطَّحَالُ مَجْتَبَعَة تَكُونُ فِي السَّلَى وَرَبَّا لَعْبَ بَهِا الصِيانَ ؛ وقيل : هو نفس السَّلَى. والسُّخْدُ : بول الفصيل في بطن أمه. والسُّخْدُ: الرَّهُلُ والصُّفرة في الوجه، والصاد في كل ذلك لغة على المضارعة ، والله أعلم .

سدد: السّدُ : إغلاق الحَمَلُلِ ورَدْمُ النَّلَمْ . سَدَّهُ يَسُدُهُ سَدَّا فانسد واستد وسدده : أصلحه وأوثقه ، والاسم السَّدُ . وحكى الزجاج : ما كان مسدوداً خلقة ، فهو سُد ، وما كان من عمل الناس،

مسدودا خلقة ، فهو سُدّ ، وما كان من عمل الناس، فهو سَدْ، وعلى ذلك 'وجّهت قراءة من قرأ بين السُّدُّينِ والسَّدَّين . التهذيب : السَّدُ مصدر قولك سَدَدْتُ الشيء سَدًا .

سد" ومن خلفهم سد" ، فتح السين وضها . والسد ، بالفتح والضم : الردم والجبل ؛ ومنه سد الرود والحبل ؛ ومنه سد الرود . وقوله عز وجل : وجعلنا من بين أيديهم سد " ومن خلفهم سد" ؛ فال الزجاج : هؤلاء جماعة من الكفار أرادوا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، سوء فحال الله بينهم وبين ذلك ، وسد عليهم الطريق الذي سلكوه فجعلوا بمنزلة من غلت يد و وسد طريقه من بين يديه ومن خلفه وجمعل على بصره غشاوة ؛ وقيل في معناه قول طريق الذي كا قال ختم الله على قلوبهم .

والسداد أن عاسد به والجمع أسيد وقالوا السداد من عَوْر وسداد من عَيْس أي ما تسد به الحاجة ، وهو على المثل . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في السؤال أنه قال : لا تحل المسألة إلا لثلاثة ، فذكر منهم رجلًا أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصبب سداداً من عَيْش أو قوله سيداداً من ما يكفي حاجته ؛ قال أبو عبيدة : قوله سيداداً من عيش أي قواماً ، هو بكسر السين ، وكل شيء عيش أي قواماً ، هو بكسر السين ، وكل شيء سداد القارورة ، بالكسر ، وهو صمامها لأنه يسده وأسها ؛ ومنها سيداد الثارورة ، بالكسر ، وهو صمامها لأنه يسده وأسها ؛ ومنها سيداد القارورة ، بالكسر ، وهو الكسر ، إذا سده بالحيل والرجال ؛ وأنشد العرجي :

أضاعوني ، وأي فتسَّى أضاعوا ! ليوم كريهة ، وسيداد تَغْرِ

بالكسر لا غير وهو سَدُه بالحيل والرجال. الجوهري: وأما قولهم فيه سِداد من عَورٌ وأصبت به سِداداً من عَبْش أي ما تُسَدُّ به الحَكَّة ، فيكسر ويفتح ، والكسر أفصح .

قال : وأَمَا السَّداد ، بالفتح ، فإنما معناه الإصابة في

المنطق أن يكون الرجل مُسكدُّداً . ويقالُ : إنه لذو سَدادٍ في منطقه وتدبيره ، وكذلك في الرمي. يقال : سَدُّ السَّهْمُ يَسِدُ إذا استقام . وسَدَّدْتُه تسديداً . واسْتَدَّ الشَّيْءُ إذا استقام ؛ وقال :

> أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلُّ يُومٍ ، فلما اسْتَدَّ ساعدُه رَمَانی

قال الأصمعي: اشتد، بالشين المعجمة، ليس بشيء؛ قال ابن بري: هذا البيت ينسب إلى مَعْن بن أوس قاله في ابن أخت له، وقال ابن دريد: هو لمالك بن فَهْم الأزْدِيِّ، وكان اسم ابنه سُلَيْمة ، رماه بسهم فقتله فقال البيت ؛ قال ابن بري: ورأيت في شعر عقيل بن عُلَقة يقوله في ابنه عُميس حين رماه بسهم، وبعده:

فلا كَلْفِرَ تَ عِينْكَ حَيْنَ تَرْسِي ، وسُلَنْتُ منك حاملة البّنانِ !

وفي الحديث : كان له قوس تسمى السَّدَادَ سميت به تفاؤلًا بإصابة ما رمى عنها .

والسَّدُ : الرَّدْمُ لَأَنهُ يُسَدُ به ، والسَّدُ والسَّدُ : كُل بنا والسَّدُ : كُل بنا وسُدُ به موضع ، وقد قرى : تجعل بيننا وبينهم سَدًا وسُدُا ، والجمع أسِدَة وسُدُود مَا فا مسُدود فعلى الفالب وأما أسدة فشاذ ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه جمع سداد ؛ وقوله :

ضَرَبَت علي الأرض بالأسداد

يقول : سُدُّتُ عليَّ الطريقُ أي عبيت عليَّ مذاهبي ، وواحد الأَسْدادِ سُدُّ .

والسُّدُ : ذهاب البصر ، وهو منه . ابن الأَعرابي : السُّدُ ودُ العُيون المفتوحة ولا تبصر بصراً قوياً ، يقال منه : عين سادَّة . وقال أبو زيد : عين سادَّة وقائة إذا ابيضت لا يبصر بها صاحبها ولم تنفقىء بعدُ .

أبو زيد : السُّدُ من السحاب النَّسُءُ الأَسود من أي أقطار السماء نشأ . والسُّدُ واحمد السُّدود ، وهر السحاب المرتفع السحاب المرتفع السادُ الأَفْتُق ، والجمع سُدود " ؛ قال :

قَعَدْتُ له وشَيَّعَني رجالُ ، وقد كَثْرَ المَخابِلُ والسُّدودُ

وقد سَدَّ عليهم وأَسَدَّ . والسُّدُّ : القطعة من الجراد تَسَدُهُ الأَفْتُقَ ؛ قال الراجز :

سَيْلُ الجَرادِ السُّدِّ يرتادُ الخُضَرُ

فإما أن يكون بدلاً من الجراد فيكون اسماً ، وإما أن يكون اسماً ، وإما أن يكون جمع سدود ، وهو الذي يَسُدُ الأَفْقَ أَ فيكون صفة . ويقال : جاءًنا سُدٌ من جراد . وجاءًنا جراد سُدٌ إذا سَدً الأَفق من كثرته .

وأرض بها سَدَدَة "، والواحدة سُدَّة ": وهي أودية فيها حجارة وصخور يبقى فيها الماء زماناً ؛ وفي الصحاح: الواحد سُدُ مثل جُعْر وجحرَة . والسُدُ والسَّدُ والسَّدُ الجبل ، وقبل : ما قابلك فسَدَّ ما وراءه فهو سَدَّ وسُدُ . ومنه قولهم في المعزى : سَدَّ يُوى من ورائه الفقر، وسُدُ أيضاً ، أي أن المعنى ليس إلا منظرها وليس له كبير منفعة . ابن الأعرابي قال : رماه في سَدُ نافته أي في شخصها . قال : والسَّدُ والدَّريشة والدَّريشة والدَّريشة الناقة التي يستو بها الصائد ومحتل ليومي الصد ؛ وأنشد لأوس :

فما جَبُنُوا أَنَّا نَسُكُ عليهم ُ ' ولكن لقُوا ناراً تَحُسُ وتَسُفَعُ ُ

قال الأزهري: قرأت مخط شبر في كتابه: يقال سند عليك الرجل يسيد سنداً إذا أتى السداد . وما كان هذا الشيء سديداً ولقد سند يسد سنداداً وسدوداً ، وأنشد بيت أوس وفسره فقال: لم يجبنوا

من الإنصاف في القتال و لكن حشرنا عليهم فلقونا ونحن كالنار التي لا تبقي شيئاً ؛ قال الأزهري : وهذا خلاف ما قال ابن الأعرابي .

والسَّدُّ : سَلَّة من قضبان ، والجمع سِدادُ وسُدُدُ. اللَّيث : السُّدودُ السَّلالُ تَتَخَذَ من قضبان لها أطباق، والواحدة سَدَّة ؛ وقال غيره : السَّلَّة يقال لها السَّدَّة والطبل .

والسُّدَّةُ أمام باب الدار ، وقيل : هي السقيفة . التهذيب : والسُّدُّة باب الدار والبيت ؛ يقال : رأيته قاعداً يسند ق بابه ويسد ق داره . قال أبو سعيد : السُّدَّة في كلام العرب الفِناء ، يقال لبيت الشُّعَر وما أشبهه ، والذين تكلموا بالسُّدَّة لم يكونوا أصحاب أبنية ولا مَدَرِ ، ومن جعل السُّدَّة كالصُّفَّة أو كالسقيفة فإنما فسره على مذهب أهل الحَضَر . وقال أبو عمرو : السُّدَّة كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت ، والظُّلَّاة تكون بباب الدار؛ قال أبو عبيد : ومنه حديث أبي الدوداء أنه أتى باب معاوية فلم يأذن له ، فقال : من يَغْشُ سُدَد السَّلطان يقم ويقعد . وفي الحديث أيضاً: الشُّعْثُ ُ الرؤوسِ الذين لا 'تفتح لهم السُّدَدُ . وسُدَّة المسجد الأعظم: ما حوله من الرُّواق، وسمي إسمعيل السُّدِّيُّ بذلك لأنه كان تاجراً ببيع الحُـُمُر والمقانع على باب مسجد الكوفة ، وفي الصحاح : في سُــدَّة مسجد الكوفة . قال أبو عبيد : وبعضهم يجعل السُّدَّة الباب نفسه . وقال الليث : السديّ وجل منسوب إلى قبيلة من اليبن ؟ قال الأزهري : إن أراد إسمعيل السديّ فقد غلط ، لا نعرف في قبائل اليمن سدًّا ولا سدَّةً . وفي حديث المغيرة بن شعبة : أنه كان يصلي في سُدَّة المسجد الجامع يوم الجمعــة مع الإمام ، و في رواية : كان لا يصلي . وسُدَّة ألجامع : يعني الظلال التي حوله . وفي الحديث أنه قيل له : هذا علي وفاطمة

قائين بالسّدة ؟ السدة : كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر ، وقبل : هي الباب نفسه ، وقبل : هي الساحة بين يديه ؟ ومنه حديث واردي الحوض : هم الذين لا تفتح لهم السّد دُ ولا ينكيمون المُنعَّمات أي لا تفتح لهم الأبواب . وفي حديث أم سلمة : أنها قالت لعائشة لما أرادت الحروج إلى البصرة : إنك سُدة بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين أمته أي بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين أمته أي باب فمتى أصب ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حربه وحو ز ته واستنبيح ما حماه ، فلا تكوني أنت سبب ذلك بالحروج الذي ما حماه ، فلا تكوني أنت سبب ذلك بالحروج الذي والسّدة ، جريد بُشد بعضه إلى بعض ينام عليه .

والسُّدَّة والسُّدَاد ، مثل العُطاس والصُّداع : داء يسدُّ الأَنف يأْخذ بالكَظَم ويمنع نسيم الربح .

والسّد العيب ، والجمع أسد ، نادر على غير قياس وقياسه الغالب عليه أسد أو سدود ، وفي التهذيب : القياس أن يجمع سد أسد أو سدود ، وفي التهذيب : القياس والسّد ، بالفتح ، العيب مثل العمى والصمم والبَكم وكذلك الأبه والأبه ، أبو سعيد : يقال ما بفيلان سدادة يسد فاه عن الكلام أي ما به عيب ، ومنه قولهم : لا تجعلن بجنبك الأسدة أي لا تنضيقن صدرك فتسكت عن الجواب كمن بيه صمم وبكم ؛

وما بِجِنْبِيَ من صَفْح وعائدة ، عند الأسِدَّةِ ، إنَّ العِيُّ كالعَضَب

يقول: ليس بي عي" ولا بَكَم عن جواب الكاشح، ولكني أصفح عنه لأن العي عن الجواب كالعُضب، وهو قطع يد أو ذهاب عضو. والعائدة: العَطَف.

١ قوله ﴿ وَكَذَلْكُ الآيه والآبه ﴾ كذا بالامل ولعله محرف عن
 الآهة والماهة أو نحو ذلك ، والآهة والماهة الحصبة والجدري .

وفي حديث الشعبي: ما سدَدْتُ على خصم قط أي ما قطعت عليه فأسدً كلامه. وصببت في القربة ماء فاستدَدّت به عُيون الحُدرَز وانسدت بمعني واحد. والسدّد: القصد في القول والوَفْتِيُ والإصابة ، وقد

والسّديد والسّداد: الصواب من القول . يقال: إنه لَكُسِد في القول وهو أن يُصِيب السّداد يعني القصد. وسَد قوله يَسِد ، بالكسر ، إذا صار سديد آ . وإنه لَكُسِد في القول فهو مُسِد إذا كان يصيب السداد أي القصد . والسّد د: مقصور ، من السّداد ، يقال : قل قولاً سَد دا وسنداد آ وسنديد آ أي صواباً ؟ قال الأعشى :

ماذا عليها ? وماذا كان ينقُصها يومَ الترحُّل ، لو قالت لنا سَدَدا?

وقد قال سُداداً من القول .

تسداد له واستدا.

والتُسديدُ : التوفيقُ للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل .

ورجل سَديد وأَسَد : مَن السداد وقصِد الطريق . وسد ده الله : وفقه . وأمر سديد وأَسَد أَي قاصد . ابن الأَعرابي : يقال الناقة الهَرِمَة ساد الله وسَدِمَة وسَلِمَة وسَدِمَة . والسَّداد : الشيء من اللَّبَن يَيْبَسُ فِي إِحليل الناقة .

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه سأل الني، صلى الله عليه وسلم ، عن الإزار فقال : سَدَّدْ وقار ب ؛ قال شهر : سَدَّدْ من السداد وهو المُوفَقَّقُ الذي لا يعاب، أي اعمل به شيئاً لا تعاب على فعله ، فلا تُنفر ط في إرساله ولا تَسَمْيره ، جعله الهروي من حديث أبي بكر ، والزنخشري من حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأن أبا بكر ، رضي الله عنه ، سأله ؛ والوَفَق : المِقدار . اللهم سدَّدْنا للخير أي

وَفَيِّقْنَا لَه ؟ قال : وقوله وقارب، القراب في الإبل أن يُقاربها حتى لا تَتَبَدُد. قال الأَزهري : معنى قوله قارب أي لا تُرخ الإزار فَتُفْرط في إسباله، ولا تُتُقلِّصه فتفرط في تشبيره ولكن بين ذلك . قال شهر : ويقال سَدِّد صاحبك أي علمه واهده ، وسدِّد مالك أي أحسن العمل به . والتسديد للإبل : أن تيسرها لكل مكان مَوْعي وكل مكان لبان وكل مكان رقاق . ورجل مُسدَّد : مُوفَق يعمل مكان رقاق . ورجل مُسدَّد : مُوفَق يعمل بالسَّداد والقصد . والمُسدَّد : المُقوَّم . وسمد رعه : وهو خلاف قولك عرضه . وسهم مُسدَّد : موقع با وقد أسدَد ت ما شئت أي طلبت السَّداد والقصد ، والقصد ، أصبته أو لم تصبه وقال الأسود بن يعفر :

أَسِدَّي يَا مَنِيُّ لِحِمْيَري. يُطَوِّفُ حَوْلُنَا، وَلَهُ زَائِيرُ

يقول : اقصدي له يا منية حتى يموت .

والسّداد ، بالفتح : الاستقامة والصواب ؛ وفي الحديث : قاربوا وسَد دوا أي اطلبوا بأعمالكم السّداد والاستقامة ، وهو القصد في الأمر والعدل فيه ؛ ومنه الحديث : قال لعلي " ، كرم الله وجهه : سل الله السّداد تسديد كه السهم أي إصابة القصد به . وفي بالسّداد تسديد كه السهم أي إصابة القصد به . وفي صفة متعلم القرآن : يغفر لأبويه إذا كانا مُسكد دَيْن أي على الفاعل والمفعول . وفي الحديث : ما من مؤمن يؤمن بالله ثم يُسكد دُ أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف. قومنا أبو عدنان : قال لي جابر البدخ ألذي إذا نازع قوماً سَد و عليهم كل شيء قالوه ، قلت : وكيف في مسكد دُ عليهم كل شيء قالوه ، قلت : وكيف وروى الشعبي أنه قال : ما سددت على خصم قط ؛ وروى الشعبي أنه قال : ما سددت على خصم قط ، قال شير يفي أن معناه ما قطعت على قال شير يفي أن معناه ما قطعت على قال شيء قال شير الفين أن معناه ما قطعت على قال شير : زعم العيشر يفي أن معناه ما قطعت على

شئت فأفطر .

وقيل لأعرابي : أتعرف الأشهر الحرم ? فقال : نعم، واحد فر د و وثلاثة سر د، فالفرد رجب وصاد فرداً لأنه بأتي بعده شعبان وشهر رمضان وسوال ووساله والثلاثة السرد : ذو القعدة وذو الحجة والمنحرم . وسرد الشيء سرداً وسرده وأسركه: ثقبه والسراد والمسرك : المنتقب والمسرك : الخرز في الأدم، النعل المخصوفة اللسان. والسرد : الحرز في الأدم، والتسريد مثله . والسراد والمسرد : المخصف وما يخرز به ، والحرز مسرود ومسرد : المخصف وما يخرز به ، والحرز مسرود ومسرد : مخصه بالقيد . سرد الما نتسجها ، وهو بداخل الحكي بعض القيد . وسرك نفف البعير سردا : خصفه بالقيد . والسرد : الم جامع للدوع وسائر الحكي بعضها في والسرد : الم جامع للدوع وسائر الحكي المسرد في في المسرد : هو المنتقب وهو السراد ؛ وقال لبيد:

كما خرج السّراد' من النّقال أراد النَّمال ؛ وقال طرفة :

حِفَافَيْهُ الْمُكَّا فِي العَسِيبِ بِمِسْرَد

والسّر د: الثّقب . والمسرودة : الدرع المثقوبة ؟ وقيل : السّر د السّمر . والسّر د : الحكلّق . وقوله عز وجل : وقد ر في السّرد ؟ قيل : هو أن لا يجعل المسمار غليظاً والثّقب دقيقاً فيَفْصِم الحلق، ولا يجعل المسمار دقيقاً والثقب واسعاً فيتقلقل أو ينخلع أو يتقصف ، احمعك على القصد وقد ر الحاجة . وقال الزجاج : السرد السرر ، وهو غير خارج من اللغة لأن السّر د تقديرك طرف الحكثة إلى طرفها الآخر.

١ قوله « والحرز مسرود النع » كذا بالاصل . وعبارة الصحاح :
 والحزز مسرود ومسرد ، وكذلك الدرع مسرود ومسردة ، وقبل سردها النع اه .

خصم قط .

والسُّدُّ: الظُّلُّ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قعد"ت له في سُدٌّ نِقْضٍ مُعَوَّدٍ، لذلك، في صَحْراءَ جِذَّمٍ دَرَبِنُهَا

أي جعلته سترة لي من أن يراني. وقوله حِذْم درينها أي قديم لأن الجذم الأصل ولا أقدم من الأصل ، وجعله صفة إذ كان في معنى الصفة. والدرين من النبات: الذي قد أتى علمه عام.

والمُسْدَّ: موضع بمكة عند بسّتان ابن عامر وذلك البسّتان مأسّدَة ؛ وقيـل : هو موضع بقرب مكة ، شرفها الله تعالى ؛ قال أبو ذوّيب :

أَلْفَيْتُ ۚ أَغْلَبَ مِن أَسْدِ المُسَدِّ جَدِيرِ ــدَ النَّابِ ِ، أَخْذَ تَهُ عَقْرٌ ۚ فَتَطَّرْ بِحُ ۚ `

قال الأصبعي: سألت ابن أبي طرفة عن المُسند" فقال: هو بستان ابن معمر الذي يقول له الناس بستان ابن عامر . وسند": قرية باليمن . والسند ، بالضم : ما سماء عند جبل لغطفان أمر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسد"ه .

سرد : السَّرْدُ في اللغة : تَقَدْمَهُ شيء إلى شيء تأتي به متسَّقاً بعضُه في أثر بعض متتابعاً .

سَرَدُ الحديث ونحوه يَسْرُدُه سَرِداً إذا تابعه. وفلان يَسْرُدُ الحديث سرداً إذا كان تَجيّد السياق له . وفي صفة كلامه ، صلى الله عليه وسلم : لم يكن يَسْرُد الحديث سرداً أي يتابعه ويستعجل فيه . وسَرَد القرآن : تابع قراءته في تحدر منه . والسَّرَد : المُنتابع . وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه ؛ ومنه الحديث : كان يَسْرُد الصوم مَرْداً ؛ وفي الجديث : أن رجلًا قال لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني أسرُد الصيام في السفر ، فقال : إن شئت فصم وإن

والسّرادة: الحَسَلالة الصّلْبة. والسّرّاد: الزرّاد. والسّرادة: البُسْرة تَعْلو قبل أن تُوْهِي وهي بلّحة. وقبال أن تُوْهِي وهي بلّحة. وقبال أبو حنيفة: السّراد الذي يسقط من اللّبسر قبل أن يدرك وهو أخضر، الواحدة سرادة. والسّراد من الثمر: ما أضرّ به العطش فيبس قبل يَنْعِه، وقد أُسرَدَ النّحٰلُ . أبو عمرو: الساردُ للّحَرّاز والإشفى يقال له السّراد والمبشر دوالمخصف. والسّرد: موضع ؛ قال ابن والسّرد: هكذا حكاه سببويه متمثلًا به بضم الدال وعدله بشُرْ نُب ، قال أو أما ابن جني فقال أسردد، بفتح الدال ؛ قال أمية بن أبي عائذ الهذلي:

تَصَيَّفْتُ نَعَمَانَ ، وَاصَّيَفَتْ جِبَالَ شَرَوْرَى إِلَى سُرْدَد

قال ابن جني : إنما ظهر تضعيف 'سر' دَد لأنه ملحق بما لم يجيء وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صنعة لفظية ، ومع هذا فلم يظهر ذلك الذي قدره هذا ملحقاً فيه ، فلولا أن ما يقوم الدليل عليه بما لم يَظهر إلى النطق بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا 'سر' دَداً وسودَداً بما لم يفوهوا به لما ألحقوا 'سر' دَداً وسودَداً بما لم يفوهوا به ولا تجشموا استعماله .

. والسَّرَ نَدَى : الجريء ، وقيل : الشديد ، والأنثى مَرَ نَدَاة . والسَّرَ نَدى : الله رجل ؛ قال ابن أحمر :

فَخَرَ وَجَالَ المُهُرُ ذَاتَ شِمَالِهِ ، كَسَيْفِ السَّرَنْدَى لاحَ فِي كَفُّ صَافِل

قال سيبويه: رجل سَرَ نَـُدى مشتق من السرد ومعناه الذي يمضي قَـُدُماً . قال : والسَّرَد الحَـَلَـق ، وهو الزَّرَد ومنه قبل لصانعها : سَرَّاد وزَرَّاد .

والمُسْرَ نَـْدَي : الذي يعلوك ويَعْلَبِك . واسْرَ نداه الشيءُ: غلبه وعلاه؛ قال :

قد جَعل النعاسُ يَغْرَ نَـْديني، أَدْفمـه عنتي ويَسْرَ نـْديني

والاسرِنداء والاغرِنداء واحد ، والياء للإطاق بافتعنال .

سوبد : حاجب 'مسر 'بد" : لا شعر عليه ؛ عن كراع . سومد : السر مك ' : دوام الزمان من ليل أو نهاد . وليل سرمد : طويل . وفي التنزيل العزيز : قل أوأيتم إن جعل الله عليكم النهاد سرمد ؟ قال الزجاج : السرمد الدائم في اللغة . وفي حديث لقمان : حو"اب ليل مر مر مد ؟ السرمد : الدائم الذي لا ينقطع .

سرند: السرَّندى: الشديد. والسرَّندى: الجريء على أمره لا يَفْرَق من شيء. وقد اسْرَنداه واغرنداه إذا جهل عليه. وسيف سرَّندَى: ماض في الضريبة ولا يَنْبُو ؟ قال ابن أحمر يصف رجلًا صرع فخرَّ قتلًا:

> فخر" وجال المُهْرُ دَاتَ بَسِهِ ، كَسِيفٍ سَرُّنَدَى لاحِ فِي كَفَّ صَّلَّالٍ

ومن جعل سَرَنْدى فَعَنْللَا صرفه، ومن جعله فعنلى لم يصرفه . وقال أبو عبيد: اسْرَنْداه واغْرَنْداه إذا علاه وغلبه . والسَّرَنْدى : القويُّ الجريء من كل شيء ، والأنثى بالهاء . والمُسْرندي : الذي يغلبك ويعلوك ؟ قال الشاعر :

قد جعل النعاس يفر نديني، أَدفعه عني ويسرنديني

سعرهد: المُسَرَّ هَد: المُنْنَعَم المُنْفَدَّى. وامرأة مُسَرَّ هَدة: سمينة مصنوعة وكذلك الرجل. وسَنام مُسَرَّهُدُّ: مقطع قطعاً ، وقيل: سنام مُسَرهد أي سمين. وماء سَرُهد أي كثير.

وسُرهـدُّت الصبيُّ سَرْهَـدَهُ : أَحسنت غـذاءه . والمُسْرَهُدُ : الحسنُ الغِذاء ، وربا قبل لشحم السنام سَرُهُـد . سعد: السّعند: اليُمن، وهو نقيض النّعْس، والسّعودة: خلاف النتوسة ، والسعادة : خلاف الشقاوة . يقال : يوم سَعند ويوم نحس.وفي المثل:في الباطل دهدر يّن سَعند القيّن، ومعناهما عندهم الباطل؛ قال الأزهري: لا أدري ما أصله ؛ قال ابن سيده : كأنه قال بَطلَ سعد القين وفك هدر ين اسم لِبَطلَ وسعد مرتفع به وجمعه سُعود. وفي حديث خلف : أنه سمع أعرابيًا يقول دهدر ين ساعد القين ؛ يريد سعد القين فغيره وجعله ساعد آ.

وقمله سَعِدَ كِسْعُكُ سَعْدًا وسَعَادُهُ ، فهو سعيد : نقيض سُقي مثل سَلِم فهو سَليم ، وسُعِد ، بالضم ، فهو مسعود ، والجمع 'سعداء والأنثى بالهاء . قـال الأزهري : وجائز أن يكون سعيد بمعنى مسعود من سَعَده الله ، ويجوز أن يكون من سَعِــد يَسْعَد ، فهو سعيد . وقــد سعَـده الله وأسعده وسَعد حَجــدُهُ وأسعَده : أنماه . ويوم صَعد وكوكب سعد وصِفا بالمصدر ؛ وحكى ابن جني : يوم ٌ سَعْد وليلة ۗ سعدة، قال : وليسا من باب الأُسْعد والسُّعْدى ، بـل من قبيل أن سَعْدًا وسَعْدَةً صفتان مسوقتان على منهاج واستبراد ، فسَعْد من سَعْدَة كَجَلَنْد من جَلَدة ونَدُّب من نَدْبَهُ ، أَلَا تُرَاكَ تَقُولُ هَـٰذَا يُومُ سَعَدُ ۗ وليلة سعدة ، كما تقول هذا شعَر جَعْد وجُمَّة جعدة? وتقول : سَعَدَ يومُنا ، بالفتح ، يَسْعَد سُعوداً . وأُسعده الله فهو مسعود ، ولا يقال مُسعَد كأنهم استغنُّو ا عنه بمسعود .

والسُّعُدُ والسُّعُودُ ، الأُخيرة أَشهر وأَقيْس : كلاهسا سعود النجوم ، وهي الكواكب التي يقال لهما لكل واحد منها سَعْدُ كذا ، وهي عشرة أُنجُم كل واحد منها سعد : أربعة منها مناذل ينزل بها القبر ، وهي: سعد الذابح وسعد 'بُلكع وسعد السُّعود وسعد وسعد ا

الأَخْسِيَة ، وهي في برجي الجدي والدلو ، وستة لا ينزل بها القمر، وهي : سعــد ناشِرَة وسعــد المـَــلِك وسعْدُ البيهام وسعدُ الهُمام وسعد البارع وسعــد مَطَر ، وكل سعد منها كوكبان بين كل كوكبين في رأي العين قدر دراع وهي متناسقة؛ قال ابن كناسة: سعد الذابح كوكبان متقاربان سمى أحدهما ذَابِحاً لأن معه كوكباً صغيراً غامضاً، يكاد بَلـْزَقُ به فَكَأَنَّهُ مُكِبِّ عَلَيْهِ يَذْبِحُهُ ، والذَّابِحُ أَنُورُ مِنْهُ قَلْيَلًا ؛ قال : وسعد ُ بُلُّم نجمان معترضان خفيان . قال أبو يحيى : وزعمت العرب أنه طلع حين قال الله: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ؛ ويقال إنمــا سمي 'بلــَعاً لأنه كان لقرب صاحبه منه يكاد أن يَبْلُعَه ؛ قال : وسعد السعود كوكبان ، وهو أحمـــد السعود ولذلك أَضِيفَ إِلَيْهَا ، وهو نشبه سعــد الذابح في مَطَّلُعُه ؟ وقال الجوهري : هو كوكب نَيِّرٌ منفرد . وسعــد الأخبية ثلاثة كواكب على غير طربق السعود مائلة عنها وفيها اختلاف ، وليست مجفية غامضة ولا مضيئة منبرة ، سبت سعد الأخبية لأنها إذا طلعت خرجت حشرات الأرض وهوامُّها من جِعَرتها ، تُجعلَت ، جَحَرَتُهَا لِهَا كَالْأَخْبِية ؛ وفيها يقول الراجز :

# قد جاء سعد أمقبيلا بجتر"ه ، واكيدة أنجنوده إلشتر"ه

فجعل هوام الأرض جنود السعد الأخية ؛ وقيل : سعد الأخية ثلاثة أنجم كأنها أثاف ورابع تحت واحد منهن ، وهي السعود ، كلها غانية ، وهي من نجوم الصف ومنازل القبر تطلع في آخر الربيع وقد سكنت رياح الشتاء ولم يأت سلطان رياح الصف فأحسن ما تكون الشبس والقبر والنجوم في أيامها ، لأنك لا ترى فيها 'غيرة ، وقد ذكرها الذبياني فقال:

قامت تراءی بین سحفی کائم ، کالشمس بوم 'طلوعها بالأسعد

والإستعاد : المعونة . والمُساعَدة : المُعاونة .

وساعَدَه مُساعدة وسِماداً وأَسعده: أَعانه . واستَسْعد الرجلُ برؤية فلان أَيَ عدّه سَعْداً .

وسعْدَيك من قولك لَـبَّيك وسعديك أي إسعادًا لك بعد إسعادٍ . روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : لبيك وسعديك ، والحير في يديك والشر ليس إليك ؛ قال الأزهري : وهو خبر صحيح وحاجة أهل العلم إلى معرفة تفسيره ماسة، فأما لَـبَّيكُ فهو مأخوذ من لبُّ بالمكان وألبُّ أي أقام به لنبًّا وإلباباً ، كأنه بقول أنا مقيم على طاعتك إقامة ً بعد إقامة ومُجيب لك إجابة بعد إجابة ؟ وحكي عن أن السكيت في قوله لبيك وسعديك تأويله إلباباً بك بعد إلباب أي لزوماً لطاعتك بعـ د لزوم وإسعاداً بعـد إسعاد ؛ وقال أحــد بن يحيى : سعديك أي 'مساعدة'' لك ثم مساعدة وإسعاد] لأمرك بعد إسعاد؛ قال ابن الأثير أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعاد ولهذا ثني ، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال ؛ قال الجَرْمي": ولم نَسْمَع لسعديك مفرداً. قال الفراء: لا واحد للبيك وسعديك على صحة؛قال ابن الأنباري: معنى سعديك أسعدك الله إسعاداً بعد إسعاد ؛ قال الفراء : وحَنَانَيْكُ رَحِمَكُ الله رَحْمَةُ بُعَـد رَحْمَةً ﴾ وأصل الإسعاد والمساعدة متابعة العبيد أمر ربيه ورضاه . قال سبيونه : كلام العرب عبلي المساعدة والإسعاد ، غير أن هذا الحرف جاء مثنى على سعديك ولا فعل له على سعد ، قال الأزهري : وقــد قرىء قوله تعالى : وأما الذين ُسعدوا ؛ وهذا لا يكون إلا

من سعكة الله وأسعده أي أعانه ووفقه ، لا من أسعده الله ومنه سبي الرجل مسعوداً. وقال أبوطالب النحوي : معنى قوله لبيك وسعديك أي أسعد في الله إسعاداً بعد إسعاد ؛ قال الأزهري: والقول ما قاله ابن السكيت وأبو العباس لأن العبد يخاطب ربه ويذكر طاعته ولزومه أمره فيقول سعديك ، كما يقول لبيك أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، وإذا قيل أسعد الله العبد وسعد فهمناه وفقه الله لما يرضيه عنه فيكسعد بذلك سعادة .

وساعِدَةُ الساق : سَطْبِيُّتُهُا . \*

والساعد: مُملِّتَقَى الزَّندَين من لدن المِرْفَق إلى الرُّسْغ. والساعد : الأعلى من الزندين في بعض اللغات ، والدراع : الأسفل منهما ؛ قال الأزهري : والساعد ساعد الذراع ، وهو ما بين الزندين والمرفق ، سبي ساعداً لمساعدته الكف إذا بَطَشَت شيئاً أو تناولته ، وجمع الساعد سواعد . والساعد : تجرى المن في العظام ؛ وقول الأعلم يصف ظليماً :

على حَتْ ُ البُرابَةِ زَمْخَرِيِّ السَّ واعِدِ ، خَلَّ فِي شَرَيٍ طِوال

عنى بالسواعد بحرى المنح من العظام ، وزعبوا أن النعام والكرى لا منع لهما ؛ وقال الأزهري في شرح هذا البيت : سواعد الظليم أجنحته لأن جناحيه ليسا كالبدين . والزَّمْخَرِيُّ في كل شيء : الأَجْوف مثل القصب وعظام النعام جُوف لا منح فيها . والحت : السريع . والبُرَاية أن البقية ؛ يقول : هو سريع عند ذهاب بوايته أي عند انحسار لحمه وشحمه .

والسواعد : مجاري الماء إلى النَّهر أو البَّحْر . والساعدة:

١ قوله «الا من سعده الله واسعده النم »كذا بالاصل ولعل الاولى
 الا من سعده الله بمني أسعده .

خشبة تنصب ليتُمْسِكَ البَكْرَة ، وجمعها السواعد . والساعد : إحليل ُ خلف الناقة وهو الذي يخرج منه اللبن ؛ وقبل : السواعد عروق في الضّرع بجيء منها اللبن إلى الإحليل ؛ وقال الأصمعي : السواعد قَصَب الضرع ؛ وقال أبو عمرو : هي العروق الـتي يجيء الضرع ؛ وقال أبو عمرو : هي العروق الـتي يجيء الدّر" : عرق ينزل الدّر" منه إلى الضرع من الناقة الدّر" : عرق ينزل الدّر" منه إلى الضرع من الناقة وكذلك العرق الذي يؤدي الدّر" إلى ثدي المرأة يسمى ساعداً؛ ومنه قوله :

ألم تعلمي أن الأحاديث في غدر وبعد غد يا البن ، ألب الطوائد
 وكنتم كأم لبئة طعن ابنها إليها ، فما درات عليه بساعيد

رواه المفضل: ظعن ابنها ، بالظاء ، أي شخص برأسه إلى ثديها ، كما يقال ظعن هذا الحائط في دار فلان أي شخص فيها .

وسَعِيدُ المَزَرَعَة : نهرها الذي يسقيها . وفي الحديث: كنا مُزَارِعُ على السَّعيدِ .

والساعِد': مَسِيل' الماء إلى الوادي والبحر ، وقيل: هو مجرى البحر إلى الأنهاد . وسواعد البئر : مخاوج مائها ومجاري عيونها . والسعيد : النهر الذي يسقي الأرض بطواهرها إذا كان مفرداً لها ، وقيل : هو النهر، وقيل: النهر الصغير، وجمعه سُعُدُد ؛ قال أوس ابن حجر :

وكأن ُ طَعْنَهُمُ ' ، مُقَفَّيَة ' ، غَلَ مُنْ السُّعُد فَعُلُ مُواقِرُ بينها السُّعُد

ويروى : حوله.أبو عمرو : السواعد مجاري البحر التي تصب إليه الماء، واحدها ساعد بغير هاء؛ وأنشد شمر:

تَأَبَّدَ لأَيْ منهم ُ فَعُنَائِدُه ، فذو سَلَم أنشاجُه فسواعِدُه ْ

والأنشاج أيضاً: كاري الماء، واحدها نتشج وفي حديث سعد: كنا تكري الأرض بما على السواقي وما سعيد من الماء فيها فنهانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ؛ قوله: ما سعد من الماء أي ما جاء من الماء سيحاً لا مجتاج إلى دالية تجيئه الماء سيحاً ، لأن معنى ما سعد: ما جاء من غير طلب . والسعيدة : الله تك دبيعة في الجاهلية .

إذا سَعْدانَة ُ الشُّعَفاتِ ناحت

والسّعدانة : الشّندُورَة ، وهو ما استدار من السواد حول الحكمة . وقال بعضهم : سعدانة الثدي ما أطاف به كالفَلْكَة . والسّعْدانة : كَرْكَرَة البعير ، سميت سعدانة لاستدارتها . والسعدانة : مَدْخَل الجُرْدان من طَبية الفرس . والسّعدانة : الاست وما تَقبّص من حَتارِها . والسعدانة : عُقدة الشّسع ما يلي الأرض والقبال مشل الزّمام بين الإصبع الوسطى والتي تلها . والسعدانة ; العقدة في أسفل كفّة الميزان وهي السعدانات .

والسّعُدانُ : شوك النفل ؛ عن أبي حنيفة ، وقيل: هو بقلة . والسعدان: نبت ذو شوك كأنه فككة موسنت في منتبثه ومنبثة والأرض ، وهو من أطيب مراعي الإبل ما دام رطباً ، والعرب تقول : أطيب الإبل لبناً ما أكل السّعُدان والحر بنت . وقال الأزهري في ترجمة صفع : والإبل تسمن على السعدان وتطيب عليه ألبانها ، واحدته سعدانة ؛ وقيل : هو نبت عليه ألبانها ، واحدته سعدانة ؛ وقيل : هو نبت والنون فيه زائدة لأنه ليس في الكلام فعلال غير خزعال وقبّه الله حسكة السعدان ويشبه به حكمة النبت شوك يقال له حسكة السعدان ويشبه به حكمة الثدي ،

يقال سعدانة الثُندُون . وأَسفَلَ العُنجاية هنات كأنها الأظفار تسمى : السعدانات. قال أبو حنيفة : من الأحرار السعدان وهي غبراء اللون حلوة يأكلها كل شيء وليست بكبيرة، ولها إذا يبست شوكة مُفلطَحة كأنها درهم ، وهو من أنجع المرعى ؛ ولذلك قيل في المثل : مَرْعَى ولا كالسَّعدان ؛ قال النابغة :

الواهب المائنة الأبكار ، زَيَّنها سَعَدانُ تُوضَح في أوبارها اللَّبَد

قال: وقال أعرابي لأعرابي أما تريد البادية ? فقال: أما ما دام السعدان مسئلقياً فلا ؛ كأنه قال: لا أريدها أبداً ، وسئلت امرأة تزو جبت عن زوجها الثاني: أين هو من الأول ? فقالت: مرعى ولا كالسعدان ، فذهبت مثلا ، والمراد بهذا المثل أن السعدان من أفضل مراعهم . وخلط الليث في تفسير السعدان فجعل الحكمة ثمر السعدان وجعل له حسكا كالشطنب ؛ وهذا كله غلط ، والقطب شوك غير السعدان يشبه الحسك ؛ وأما الحكمة فهي شجرة أخرى وليست من السعدان في شيء . وفي الحديث أغرى وليست من السعدان في شيء . وفي الحديث نبت ذو شوك . وفي حديث القيامة والصراط: عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة المقاطيف وكلاليب وحسكة المحاطيف بشوك بنجد يقال لها السعدان ؛ تشبه الحطاطيف بشوك السعدان .

والسُّعْد ، بالضم : من الطيب ، والسُّعادى مثله . وقال أبو حنيفة : السُّعدة من العروق الطيبة الريح وهي أرُّومَة مُدحرجة سوداء مُصلَّبة ، كأنها عقدة تقع في العيطر وفي الأدوية ، والجمع سُعْد ؛ قال : ويقال لنباته السُّعاد كى والجمع سُعاد يات . قال الأزهري : السُّعد نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح ، والسُّعادى نبت آخر . وقال الليث :

السُّعادَى نبت السُّعد . ويقال : خرج القوم يَتسَعَّدون أَي يرتادون مرعى السعدان . قال الأزهري : والسّعدان بقل له ثمر مستدير مشوك الوجه إذا يبس سقط على الأرض مستلقياً ، فإذا وطئه الماشي عقر رجله شو كه ، وهو من خير مراعيهم أيام الربيع ، وألبان الإبل تحلو إذا رعت السَّعْدان لأنه ما دام رطباً حُلُو " يتمصمه الإنسان رطباً ويأكله .

والشُّعُد : ضرب من التمر ؛ قال :

وكأن ُ طَعْنَ الحَيِّ، مُدْبِرةً ، تختُلُ بِزارَة حَمْله السُّعُسُدُ

وفي خطبة الحجاج: انج سَعْدُ فقد قُدِلَ سُعَيْد ؟ هذا مثل سائر وأصله أنه كان لِضَبَّة بن أدّ ابنان: سَعْدُ وسُعَيْد ، فخرجا يطلبان إبلاً لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد ، فكان ضبة إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سَعْد أم سُعَيْد ؟ هذا أصل المثل فأخذ ذلك اللفظ منه وصاد بما يتشاءم به ، وهو يضرب مثلا في العناية بذي الرحم ويضرب في الاستخبار عن الأمرين في العناية بذي الرحم ويضرب في الاستخبار عن الأمرين الحير والشر أيهما وقع ؟ وقال الجوهري في هذا المكان: وفي المثل : أسعد أم سعيد إذا سئل عن الشيء أهو بما في يُحبّ أو يُكررَه .

وفي الحديث أنه قال: لا إسعاد ولا عُفْر في الإسلام؛ هو إسعاد النساء في المتناحات تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة ؛ تأويله أن نساء الجاهلية كن إذا أصيبت إحداهن بمصيبة فيمن يعز عليها بكت حولاً ، وأسدْعدها على ذلك جاراتها وذوات قراباتها فيجتمعن معها في عداد النياحة وأوقاتها ويتابيعنها ويساعد نها ما دامت تنوح عليه وتبكيه ، فإذا أصيبت صواحباتها بعد ذلك بمصيبة أسعدتهن فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن هذا

الإسعاد . وقد ورد حديث آخر : قالت له أم عطية : إن فلانة أَسْعَدَ تَنْي فَأُريد أُسْعِدُ هَا َ فَهَا قَالَ لَمَا النّبي ، طلى الله عليه وسلم ، شيئاً . وفي رواية قال : فاذ همي فأسْعِد بها ثم بايعيني ؛ قال الحطابي : أما الإسعاد فغاص في هذا المعنى ، وأما المُساعَدة فعامّة في كل معونة . يقال إنما سُمِّي المُساعَدة المُعاونَة من وضع الرجل يد م على ساعد صاحبه ، إذا تماشيا في حاجة وتعاونا على أمر .

ويقال: ليس لبني فلان ساعد أي ليس لهم رئيس يعتمدونه. وساعد القوم: رئيسهم ؛ قال الشاعر:

وما خَيرُ كُفٍّ لا تَنُوهُ بساعد

وساغدا الإنسان: عَضُداه، وساعدا الطائر: جناحاه. وساعِدَهُ : قبيلة، وساعِدَةُ : من أسماء الأسد معرفة لا ينصرف مثل أسامة .

وسَعِيدٌ وسُعَيْد وسَعْد ومَسْعُود وأَسْعَدُ وساعدَةُ ومَسْعَدَةُ وساعدَةُ ومَسْعَدَةُ ومَسْعَدَةُ ومَسْعَد أَ ومَسْعَدَة وسَعْدان : أَسَمَاءُ وجال ، ومن أَسَمَاءِ النساء مَسْعَدَةُ .

وبنو سَعُد وبنو سَعَيدٍ : بطنان . وبنو سَعُسْدٍ : قبائل شَّق في تميم وقيس وغيرهما ؛ قال طرفة بن العبد:

> رأبت ُ سُعوداً من ُ شعوبِ كَثيرة ، فلم ترَ عَبْنِي مثلَ سَعدِ بنِ مالك

الجوهري: وفي العرب سعود قبائل شتى منها سَعْدُ ، تَمَم وسَعْد هُذَيل وسعد قَبْس وسَعْد بَكُر ، وأنشد ببت طرفة ؛ قال ابن بري: سعود جمع سُعْد اسم رجل، يقول: لم أَدَ فيمن سمي سعداً أَكْر م من سعد بن مالك بن ضُبيعة بن قَيْس بن ثَعْلَبة بن عُكابة ، والشُعوبُ جمع شَعْب وهو أَكبر من القبيلة . قال الأزهري: والسعود في قبائل العرب كثير وأكثرها عدداً سَعْدُ بن زيد مَناة بن تَمِم بن ضُبَيعة بن قيس عدداً سَعْدُ بن زيد مَناة بن تَمِم بن ضُبَيعة بن قيس

ابن ثعلبة ، وسَعَدُ بن قيس· عَـُـلان ، وسعـــد ُ بن ُ 'ذُبْيَانَ بن بَغْيِضٍ ، وسعد' بن عَدِي ٌ بن فَرَارَةَ ، وسعد' بن بكر بن هَوازِنَ وهم الذبن أرضعوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وسعد بن مالك بن سعد بن زيَّد مناة ؛ وفي بني أَسد سَعَدُ بن ثعلبة بن 'دودان ، وسَعُد بن الحرث بن سعـد بن مالك بن ثعلبة بن 'دودان ؟ قال ثابت : كان بنو سعد بن ما لك لا 'بوى مثلُهم في برُّهم ووفائهم ، وهؤلاء أربَّاءُ الني ، صلى الله عليه وسلم ، ومنها بنو سعــد بن بكر في قيس عَيلان ، ومنها بنو سَعْد هُدَيم في قُنْضاعة ، ومنها سعد العشيرة . وفي المثل : في كل واد بنو سعد ؛ قاله الأَصْبِطُ بن قُرْبِع السَّعْدي لما تحوَّل عن قومــه وانتقل أني القبائل فلما لم 'يحْسِدهم رجع إلى قومه وقال: في كل وادينو سعد ، يعني سعد بن زيد مناة بن تميم. وأما سعمد بكر فهم أظآر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال اللحياني : وجمع ُ سَمِيد سَمِيدون وأساعِيد ُ. قال ابن سيده : فلا أدري أَعَنى به الاسم أم الصفة غير أن جمع سِمَيد على أساعد شاذ .

وبنو أسعد: بطن من العرب، وهو تذكير سُعْدى. وأسعد : وسُعاد ن : اسم امرأة ، وكذلك سُعْدى. وأسعد ن بطن من العرب وليس هو من سُعْدى كالأكبر من الكبرى والأصغر من الصغرى ، وذلك أن هذا إنما هو تقاو د الصفة وأنت لا تقول مروت بالمرأة السعدى ولا بالرجل الأسعد، فينبغي على هذا أن يكون أسعد من سُعْدى كأسلتم من بُشْرى ، وذهب بعضهم إلى أن أسعد مذكر سعدى ؛ قال ابن جني : ولو كان كذلك حري أن يجيء به سماع ولم نسمعهم قط وصفوا بسعدى ، وإنما هذا تكاتي وقع بين هذين الحرفين المتقلي اللفظ كما يقع هذان المثالان في الحرفين المتقلي اللفظ كما يقع هذان المثالان في

المُخْتَلِفَيْه نحو أَسلم وبشرى .

وسَعْدٌ : صنم كانتُ تعبده هذيل في الجاهلية .

وسُعْدُ : مُوضع بنجد ، وقبل واد ، والصحيح الأول ، وجعله أو س بن حَجَر اسماً للبقعة ، فقال :

تَلَـَقَيْنُـنَنِي بِومِ العُجَيرِ ِ بِمَنْطِقٍ ، تَوَوَّحَ أَرْطَى سُعْدَ منه ، وضَالُها

والسَّعْديَّةُ : ما العمرو بن سَلَمَةً ؛ وفي الحديث : أَن عمروَ بن سَلَمَةَ هذا لما وَفَد على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استقطعه ما بين السَّعدية والشَّقْراء .

والسَّعْدَانُ : ماء لبني فزارة ؛ قال القتال الككلابي :

رَفَعَنَ من السَّعْدُينِ حتى تفاضَلَت فَنَابِلِ' ، من أولادِ أَعْوَجَ ، قُـرَّحُ

والسَّعيديَّة : من برود اليمن .

وبنو ساعِدَةَ : قوم من الخزرج لهم سقيفة بني ساعدة وهي بمنزلة دار لهم ؛ وأما قول الشاعر :

وهلَ سَعْدُ إلا صحرة " بتَسَنُوفَةٍ مِن الأَرضِ ، لا تَدْعُو لِغَي ٍّ ولا رُشنْدٍ ؟

فهو اسم صنم كان لبني ملككان بن كنانة . وفي حديث البَحِيرة : سَاعِـدُ اللهِ أَشَـدُ ومُوسَاهُ أَحدُ أَي لو أَراد الله تحريمها بشق ّآذانها لحُلقها كذلك فإنه يقول لها : كوني فتكون .

سغد: السُّفُدُ : جيل معروف .

التهذيب: في النوادر فصال مُمْعَدَة ومَسَاغِيدُ ومُسْمَعَدَة ومُسْعَدَة ومُساعَدَة إذا كانت رواء من اللبن كوقد سَعَدَت أُمَّهاتها ومَعَدَتها إذا رضعتها، والله أعلم.

سفد: السَّفادُ : كَنْ وُ الذَّكُرُ عَلَى الْأَنْشِ .

الأَصمعي : يقال للسباع كلها : سَفَدَ وسَفِدَ أَنْـثاه ، وللتيس والثور والبعير والطير مثلها. وتسافدت السباع

وقد سفد ها ، بالكسر، يَسْفَدُها وسَفَدَها ، بالفتح، يَسْفِدُها جبيعاً ، يكون في الماشي والطائر، وقد جاء في الشعر في السابح. وأَسْفَدَه غيرُه وأَسْفِدُ في تَيْسَكَ ؛ عن اللحياني، أي أعرْني إياه للنُسْفِد عَنزي ؛ واستعاره أمية بن أبي الصلت للزند فقال :

# 

وفي ترجمة جعر لُعْبة يقال لها سَفْدُ اللَّقَاح ، وذلك انتظام الصبيان بعضهم في إثر بعض كلُّ واحــد آخِدُ مُحْبُونَة صاحبه من خلفه. الأصمعي : إذا ضرب الجمل الناقة قبل : قَعَا وقاعَ وسَفِدَ يَسْفَدُ ، وأجاز غيره سَفَدُ ، وأجاز غيره سَفَدَ سَفْدُ .

ابن الأعرابي: اسْتَسْفَدَ فَلَانُ مِعْيِره إِذَا أَتَاهُ مَنْ خَلْفُهُ فُرَكِبُه ؛ وقال أَبُو زيد: أَتَاهُ فَنَسَفَّدهُ وَتَعَرْقَبَهُ مَثْلُهُ.

والسَّفُود من الحَيل : التي قُطِعَ عنها السَّفادُ حتى تمت مُنْيَتُهُا ، ومُنيتها عَشرون يوماً ؛ عن كراع . وتَسَفَّدَ فرسَه واسْتَسْفَدَها ؛ الأُخيرة عن الفارسي : ركبها من خلف .

وسقده يَسقدُهُ مَسقدًا وسقده : صَحَّره ؛ وفي حديث أبي وأثل : فخرجت في السحر أسقد فرساً أي أضَمَّر هُ ، ويروى بالفاء والراء ، وسيأتي ذكره وفي حديث ابن مُعيَز : خرجت بفرس الأسقشد .

أي الأضراء.

سقدد : التهذيب في الرباعي : السُّقُنْدُد الفرس المُنْضَمَّر ؟ وقد أَسقَد فرسِه .

سلغه: رجل سِلتَفدُ : لئيم ؛ عن كراع . والسَّلتُغدُ من الرجال : الرَّخُو . وأُحمر سِلتُغند : شديد الحمرة ؛ عن اللحياني . ومن الحيل أَشْقر سِلتَّغند ، وهو الذي خلصت سُقرته ؛ وأنشد :

أَشْقَرُ سِلَّعُنْد وَأَحْوَى أَدْعَجُ

والأنثى سِلَّغَدة . والسَّلَّغد : الأحبق ، ويقال الذُّبُ ؛ قال الكبيت يهجو بعض الولاة :

ولاية ُ سِلتُعْدِ أَلفَ كَأَنه ، · مِن الرَّهِ فَي المُخْلُوطِ بِالنُّوكِ ِ ، أَثُولُ ُ

وهو في الصحاح السَّلْغَدُ ؛ يقول : كأنه من 'حمثه وما يتناوله من الحمر تيس مجنون . ابن الأعرابي : السَّلَتَّغْدُ الأَّكُولُ الشَّرُوبِ الأَّحمق من الرجال .

سلقد : التهذيب في الرباعي:السَّلْقَدُ الضَّاوِي المُهَرُول؛ ومنه قول ابن مُعيزٍ : خرجْتُ أُسلُّقِدُ فرسي أي أَضَمَّرُه .

سمه : سَمَدَ يَسْمُدُ سُمُوداً : علا . وسَمَدت الإِسِلُ تَسْمُدُ سُمُوداً : لم تعرف الإعياء . ويقال للفحل إذا اغتلم : قد سمَد .

والسَّمَد من السَّير: الدأب. والسَّمَدُ: السير الدامُ. وسَمَدَت الإبل في سيرها: حَدَّت. وسَمَدَ: ثبت في الأرض ودام عليه. وهو لك أبداً سَمَداً سَرْمَداً؟ عن ثعلب بمعنى واحد. ولا أفعل ذلك أبداً سمداً سرمداً.

والسُّمود: اللهو. وسَّمَد سُّمُوداً: لها. وسبَّده: ألهاه. وسبَّد : وهي ألهاه. وسبَد سُبوداً: غَنَّى ؛ قال ثعلب : وهي قليلة ؛ وقوله عز وجل : وأنتم سامدون لاهُون ؛ وتُسِّر باللهو وفسر بالفِناء ؛ وقيل : سامدون لاهُون ؛ وقال الليث : ابن عباس : سامدون مستكبرون ؛ وقال الليث : سامدون ساهون. والسُّمود في الناس : الففلة والسَّهو ،

عن الشيء . وروي عن ابن عباس أنه قال : السُّمود الغناء بلغة حِمْيَر ؛ يقال : اسْمُدي لنا أي غَنَّي لنا . ويقال القَيْنَة : أَسَمِدينا أي أَلْهِينا بالغناء ؛ وقيل : السُّمود يكون سروراً وحزناً ؛ وأنشد :

رمَى الحِدْثَانُ نِسُوَةَ آلَ حَزْبِ بأَسْرٍ ، قد سَسَدْنَ له سُهودا فَرَدَّ شُعورَهُنَ النُّودَ بِيضاً ، وردَّ وجوههُن البيضَ سُودا

ابن الأعرابي: الساميد اللاهي، والساميد العافل، والسامد الساهي، والسامد المنتكبير، والسامد القائم، والسامد المنتحبير بَطراً وأشراً ، والسامد الغيي . وفي حديث علي أنه خرج إلى المسجد والناس ينتظرونه للصلاة قياماً فقال ما لي أراكم سامدين ، قال أبو عبيد قوله سامدين يعني القيام، قال المبرد: السامد القائم في تحيير ، وأنشد:

قيل: 'قم فانظر إليهم ، ثم كوع عنـك السُّمـودا

قال ابن الأثير: السامد المنتصب إذا كان رافعاً رأسه ناصباً صدره، أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم؛ ومنه الحديث الآخر: ما هذا السبود ؛ وقيل: هو الغفلة والذهاب عن الشيء. وسمد سموداً: رفع رأسه تكبراً. وكل وافع رأسه ، فهو سامد. وقد سيد كيسمد ويسمد يسمد ويسمد العجاج يصف إبلا:

سَوامِدُ اللَّيلِ بِخفافُ الأَزْوادُ عَ

أي دوائب'. وقوله خضاف ' الأزواد أي لبس في بطونها علم وقيل: ليس على ظهورها زاد للراكب، وسَمَدَ الرجل ' سموداً : 'بهت ، وسَمَدَ مَ سَمْداً : قصده كصَمَده .

وتسبيدُ الأَرض: أَن 'يَجْعَلَ فيها السَّمَادُ وهو سِرجِينُ ورَمَاد. وسَمَدَ الأَرض سَمْداً : سهلها . وسَمَّدها: زَمَّها .

والسَّادُ: تراب قَوِيُّ يُسَمَّدُ به النبات. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن رجلًا كان يُسَمَّدُ أَرضَهُ بِعَذَرَة الناس ، فقال : أما يَرضي أحد كم حتى يُطعِمَ الناس ما يخرج منه ? السَّاد ما يُطرح في أصول الزرع والحُنضَر من العذرة والزّيل ليَجود نسّاتُه . والمِسْمَد : الزّيلُ ؛ عن اللحياني . قال : ولا يقال . وتسميدُ الرأس : استنصالُ شعره ، لغة في التسبيد . وسمسَّد شعره : استأصله وأخذه كله .

والسّميد': الطعام؛ عن كراع ؛ قال : هي بالدال غير المعجمة . والإسميد' : الذي يسمى بالفارسية سَميد معرّب ؛ قال ابن سيده : لا أدري أهو هذا الذي حكاه كراع أم لا .

والمُسْمَثِد أَ: الوارم. واسْمَآد الله بالهمز اسبعداد آ: ورم المورد ورم غضباً. وقال أبو زيد ورم ورماً ورماً شديد آ. واسباً دات بده : ورمت. وفي حديث بعضهم: اسباً دات رجلها أي انتفَخت وورمت وكل شيء ذهب أو هلك افقد اسبد واسباً دا واسباد النيء : ذهب .

سبعد: الأزهري: اسبَعَدُ الرجلُ واسبَعَدُ إذا امتلأَ غُضَباً ، وكذلك اسْبَعَطُ واشبَعَطُ ، ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا المنهَلُ .

سيغلا: السَّبُعُدُ ١٠ : الطويلُ . والسَّبُعُــدُ : الأَحْمَقُ الضَّعَفِ .

الذاهب. والمُسْمَعْدهُ: الشديد القَبْض حتى تنتفخ الأنامل والمُسْمَعْدهُ : الوارم ، بالفين معجمة . يقال : اسْمَعَد تَ أنامله إذا تورد مَت . واسمَعَد الرجل أي امتلاً غضباً . وفي الحديث : أنه صلى حتى اسمَعَد ت رجلاه أي تور متا وانتفخنا . والمُسْمَعْدهُ : المتكبر المنتفخ غضباً . واسمَعْد الجرح إذا ورم . وفيل : المُسْمَعْدهُ من الرجال الطويل الشديد وقيل : المُسْمَعْدهُ من الرجال الطويل الشديد الأركان ؛ قاله أبو عمرو وأنشد :

حتى وأيت العَزَبَ السَّمَّغُدا ، وكان قد تشبَّ تشاباً مَغُدا

ابن السكيت : رأيته مُغيدًا مُسْمُغيدًا إذا رأيته وارماً من الغضّب ؛ وقال ابو سواج :

> إنَّ المَنْنِيُّ ، إذا سَرَى في العبد ، أصْبَحَ مُسْمَغِدًّا

سمهد: السَّمْهَمَدُ: الكثير اللحم الجسيم من الإبل. واسمَهَدُ سَنامُه إذا عَظْهُم. والسَّمْهَمَدُ: الثيءَ الصُّلْب الياس.

سنه: السُّنَدُ : ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل أو الوادي ، والجمع أسنادُ ، لا بُكسَّر على غير ذلك . وكلُّ شيءٍ أسندت إليه شيئاً ، فهو مُسنَد . وقد سَندَ إلى الشيء بَسْنُدُ سُنوداً واستَنَدَ وتسانَه وأسنند وأسند غيرَه . ويقال : ساندته إلى الشيء فهو بتساند لله أي أسندته إليه ؛ قال أبو زيد :

سانكـُ وه ، حتى إذا لم يَرَوَه سُدًا أجلادُه على التسنيـــد

وما يُسنَدُ إليه يُسَمَّى مِسنَداً ومُسنَداً ، وجمعه المَسانِدُ . الجوهري : السَّنَدُ ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح . والسَّنَدُ : سنود القوم في الجبل . وفي حديث أحد : وأيتُ النساءَ يُسنِيدُن في الجبل

أي يُصَعِّدُن ، ويروى بالشين المعجمة وسند كره . وفي حديث عبد الله بن أنيس : ثم أسندوا إليه في مَشْرُبة أي صَعِدوا . وخُشُبُ مُسَنَدة : سُدّد للكثرة . وتسانك تُ إليه : استنك تُ . وساند ت الرجل مُساندة إذا عاضد ته وكانفته . وسند في الجبل يَسْنُدُ سُنوداً وأسند : رَقي . وفي خبر أبي عامر : حتى يُسْنِد عن يمين النَّميرة بعد صلاة العصر . والمُسْنَد والسَّنِيد : الدَّعِيُ . ويقال للدعِي : سنيد ? وقال ليد :

# كريم لا أُجِد ولا سَنِيد ُ

وسَنَد في الحبسين مثلَ 'سنود الجبـل أي رَقيَ ، وفلان'' سَنَد'' أي معتَـهَـ'' .

وأسنك في العدو: اشتد وجمد. وأسنك الحديث: وفعه . الأزهري : والمُسننك من الحديث ما اتصل إسناد حتى يُسنك إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والمُر سَل والمُنقَطيع ما لم يتصل . والإسناد في الحديث : رَفّعُه إلى قائله ، والمُسننك : الدهر . ابن الأعرابي : يقال لا آتيه يَد الدهر ويَد المُسننك أي لا آتيه أبداً .

وناقة سِناد": طويلة القوائم 'مسنند'ة' السنّام، وقيل: ضامرة ؛ أبو عبيدة: الهمسيط' الضامرة ؛ وقال غيره: السّناد' مثله، وأنكره شمر. وناقة 'مساندة' القرى: 'صلّبته 'ملاحكته ؛ أنشد ثعلب:

مُذَكِرَةُ الثُّنْيَا مُسانِدَةً القَرَى ، مُدَكِرَةً القَرَى ، مُدَكِرَةً القَرَى ، مُنْسِهُ مُ تُنْسِهُ

ويروى مُذَكّرة ثنيا . أبو عمرو : ناقة سناد شديدة الجبل الحَمّى ؛ وقال ابن بزرج : السناد من صفة الإبل أن يُشْرِف حارِكُها . وقال الأصمعي في المُشْرِفة الصدر والمُنقَدَّم وهي المُسانِدة، وقال شمر أي يُساند

بعض خلقها بعضاً ؛ الجوهري : السَّناد الناقة الشديدة الحلق ؛ قال ذو الرمة :

# 'جمالیهٔ ' حَرْف ' سِناد' ، 'یشلها وظیف' أَذَجُ الحَطْوِ ، طَمَآن ُ سَهْوَ قُ

'جماليّة : ناقة عظيمة الحكثق 'مشبّهة بالجمل لعنظم خلقها . والحَرْف : الناقة الضامرة الصُلْمة مشبهة بالحَرْف من إلجبل . وأزَجُ الحَطْو : واسمِه . وظهران : ليس بِرَهِل ، ويروى رَبّان مكان ظمان ، وهو الكثير المخ ، والوَظِيف : عظم الساق، والسّهوق : الطويل .

والإسنادُ : إسناد الراحلة في سيرها وهو سير بين الذَّميلِ ِ والهَمْلُـَحَة .

ويقال : سَنَدْنا في الجَبل وأَسَنَدْنا جَبَلَهَا فيها . وفي حديث عبدالله بن أنيس : ثم أَسَنَدُوا إليه في مَشْرُبَة أي صَعِدوا إليه. يقال : أَسَنَدَ في الجبل إذا ما صَعَدَه .

والسند': أن يَلْبَسَ قبيصاً طويلاً نحت قبيص أقصر منه . ابن الأعرابي : السّنَد' ضروب من البرود . وفي الحديث : أنه رأى على عائشة ، رضي الله عنها ، أربعة أثواب سند ، وهو واحد وجمع ؛ قال الليث : السّند ضرب من الثياب قبيص ثم فوقه قبيص أقصر منه ، وكذلك قنمص قصار من خرك معبّب بعضها تحت بعض ، وكل ما ظهر من ذلك سسى : سمنطاً ؛ قال العجاج يصف ثوراً وحشياً :

#### كَتَّانُها أو سنَدَ ٱسماط ُ

وقال ابن 'بز'رج : السنك' الأسناد' من الثياب وهي

١ قوله «جلا فيا » كذا بالأصل المو"ل عليه ولعه عرف عن
خيانا فيه أو غير ذلك .

وله « السند الأسناد » كذا بالأصل ولمله جمعه الاسناد أي بناء على أن السند مفرد ، وحينلذ فقوله : جبة أسناد أي من أسناد.

من البرود ، وأُنشد :

ُجبَّة' أَسْنَادٍ نَقِيٌّ لُونُهَا ؛ لَمْ يَضْرُبِ الخَيَّاطُ' فيها بالإِبَرُ

قال : وهي الحمراء من جباب البرود. ابن الأعرابي: سَنَّدَ الرجلُ إذا لَدِسِ السَّنَدَ وهو ضرب من البرود. وخرجوا 'متسانِدينَ إذا خرجوا على رايات سَنْتَى . وفي حديث أبي هريرة : خرج 'ثمامة بن أثال وفلان 'مُسَانِدَينَ أي 'متعاوِنَين ، كَأَنَّ كل واحد منهما 'بُسْنِد' على الآخر ويستعين به .

والمُسْنَدُ : خط لحمير مخالف لحطنا هذا ، كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم ، قال أبو حاتم: هو في أيديهم إلى اليوم باليمن . وفي حديث عبد الملك : أن حجراً وجد عليه كتاب بالمسند ؛ قال : هي كتابة قديمة ، وقيل : هو خط حمير ؛ قال أبو العباس : المُسْنَدُ كلام أولاد شيث .

والسُّنْد : جيل من النـاس 'تتاخم بلادُهم بلادُ أهل الهند ، والنسبة إليهم سِنْديّ .

أبو عبيــدة : من عيوب الشعر السّنادُ وهو اختلاف الأرداف، كقول عَبــيد بن الأبرص :

> فَــَقَدُ أَلِجُ الحِبَاءَ على جَوارٍ · كَأَنَّ عُيُونَتُهُنَّ مِيُونُ عِينِ

> > ثم قال :

فإن ْ يكُ فاتَني أَسَفاً تَشْبابي وأَضْعَى الرأْس' مِنِي كاللُّجَانِ

وهذا العجز الأَخير غيره الجوهري فقال :

وأصبح رأسه ميثلَ اللُّجَينِ

والصواب في إنشادهما تقديم البيت الثاني على الأول . وروي عن ابن سلام أنه قال : السّنادُ في القوافي مثل سَيْبٍ وشِيبٍ ؛ وساندَ فلان في شعره . ومن هذا

يقال: خرج التموم مُتسانِدين أي على رايات َشَى إذا خرج كل بني أب على راية ، ولم يجتمعوا على راية واحدة ، ولم يكونوا تحت راية أمير واحد. قال ابن بُزُرج : يقال أَسنَد في الشعر إسناداً بمعنى سانك مثل إسناد الحبر ، ويقال سانَدَ الشاعر ؛ قال ذو الرمة :

> وشِعْر ، قد أرفت له ، غَريب أَجَانِبُهُ المَسَانِـدَ وِالمُعَالَا

ابن سيده : ساندَ شعره سناداً وساندَ فيه كلاهما : خالف بين الحركات التي تلي الأرداف في الروي ، كقوله :

> شَرِبنا مِن دِمـاء بَني تَمْيرِ بأَطرافِ القَنا ، حتى رَويِنا

> > وقوله فيها : أَلَمْ تَوَ أَنَّ تَغَلِّبَ بَيْتُ ْ عِزِّ ۖ. '

أَلْمُ تُو أَنَّ تَعْلَبُ بَيْتُ عِزِرٍّ ﴾ جِالٍ مُعاقِلٍ مَا يُو تَقَيْنًا ?

فكسر ما قبل الياء في رَوينا وفتح ما قبلها في يُو تَقَيْنا ، فصارت قينا مع وينا وهو عيب . قال ابن جني : بالجملة إن اختلاف الكسرة والفتحة قبل الرّدف عيب ، إلا أن الذي استهوى في استجازتهم إياه أن الفتحة عندهم قمد أجريت مجرى الكسرة وعاقبتها في كثير من الكلام ، وكذلك الياء المفتوح ما قبلها قد أجريت مجرى الياء المكسور ما قبلها ، أما تعاقب الحرور فيا لا ينصرف إلى لفظ المنصوب ، فقالوا فظ المجرور فيا لا ينصرف إلى لفظ المنصوب ، فقالوا مربت عمر ، فكأن فتحة واء عمر عاقبت ما كان يجب فيها من الكسرة لوصرف الاسم فقيل مررت بعمر ، وأما مشابهة الياء المكسور ما قبلها فلأنهم قالوا الكسود ما قبلها فلأنهم قالوا الكسور ما قبلها للياء المفتوح ما قبلها فلأنهم قالوا الكسود ما قبلها فلأنهم قالوا

هذا جيب بُّكر فأدغموا مع الفتحة ، كما قالوا هذا سعيد دَّاود ، وقالوا شببان وقيس علان فأمالوا كما أمالوا سيحان وتيحان ، وقال الأخفش بعد أن خصص كيفية السناد : أما ما سمعت من العرب في السناد فإنهم يجعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا يحدّون في ذلك شيئاً وهو عندهم عيب، قال: ولا أعلم إلا أني قد سبعت بعضهم يجعل الإقواء سناداً ؛ وقد قال الشاعر : فيه سناد وأقواء وتحريد أ

فجعل السناد غير الإفتواء وجعله عيباً. قال ابن جني : وجه ما قاله أبو الحسن أنه إذا كان الأصل السنّاد إلما هو لأن البيت المخالف لبقية الأبيات كالمسند إليها لم يمنع أن يشيع ذلك في كل فساد في آخر البيت فيسمى به ، كما أن القائم لما كان إنما سمي بهذا الاسم لمكان قيامه لم يمنع أن يسمى كل من حدث عنه القيام قائماً ؟ قال : ووجه من خص بعض عيوب القافية بالسناد أنه جاد مجرى الاشتقاق ، والاشتقاق على ما قدمناه غير مقيس ، إنما يستعمل مجيث وضع إلا أن يكون اسم مقيس ، إنما يستعمل مجيث وضع إلا أن يكون اسم فاعل أو مفعول على ما ثبت في ضارب ومضروب ؟ قال وقوله :

#### فييه سناد وإقواة وتحريــد

الظاهر منه ما قِاله الأخفش من أن السناد غير الإقواء لعطفه إياه عليه ، وليس ممتنعاً في القياس أن يجون السناد يعني به هذا الشاعر الإقواء نفسه ، إلا أنه عطف الإقواء على السناد لاختلاف لفظيهما كقول الحطيئة :

وهِنْد أَنَى مِنِ دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ

قال : ومثله كثير. قال : وقول سببويه هـذا باب المُستند والمُستند إليه ؛ المسند هو الجزء الأول من الجملة ، والمِسند إليه الجزء الثاني منهـا ، والهاء من

إليه تعود على اللام في المسند الأول ، واللام في قوله والمسند إليه وهو الجزء الثاني يعود عليها ضبير مرفوع في نفس المسند ، لأنه أقيم مقام الفاعل ، فإن أكدت ذلك الضبير قلت : هذا باب المسند والمسند هو إليه . قال الحليل : الكلام سند ومسند ومسند ، فعبد الله فالسند كقولك عبد الله وجل صالح ، فعبد الله سند ، ورجل صالح مسند إليه ؛ التهذيب في ترجمة قصم قال الرياشي : أنشدني الأصعي في النون مع الميم : تطع عنها بجنجر من لحم ،

قال : ويسمى هذا السناد . قال الفراء : سمى الدال والجيم الإجادة ؛ رواه عن الحليل .

الكسائي: رجل سِنْدَأُورَة وقِنْدَأُوة وهو الخنيف ؛ وقال الفراء: هي من النُّوق الجريئة . أبو سعيد : السُنْدَأُورَة خُورُقَة تكون وقايّة تحت العمامة من الدُّهُن .

والأسنَّادُ : شَعِر . والسَّندانُ : الصَّلاءَةُ .

والسَّنْدُ : جيل معروف ، والجمع سُنود وأَسْناد . وسيند ": بلاد "، تقول سيندي للواحد وسيند للجماعة ، مثل زنجي " وزينج .

والمُسنَدَّةُ والمِسنَديَّةُ : ضَرَّب من الثياب . وفي حديث عائشة ، رضي آلله عنها : أنه دأى عليها أربعة أثواب سنَنَد ؛ قبل : هو نوع من البرود اليانِية وفيه لغتان : سَنَدَ وسَنَنْد ، والجمع أسناد .

وسَيَنْدادُ : موضع. والسُّنَدُ : بلدِ معروف في البادية ؟ ومنه قوله :

يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْمَاء فالسَّنَدِ والعَلَيَاء : اسم نهر ؛ ومنه والعَلَيَاءُ : اسم نهر ؛ ومنه المعلَّد الله عليه ولل المول المول عليه ولمل الأحسن سقوط فالسند أو زيادة والمسند .

قول الأَسْوَدِ بنِ بَعْفُر :

والقَصْرِ ذِي الشُّرُ فاتِ مِن سِنداد

سَهِد : اللَّيث : السُّهُـد' والسُّهادُ نَقَيْضُ الرُّقاد ؛ قال الأعشى :

أَرِقْتُ وما هذا السُّهادُ المُثَوِّرُقُ

الجوهري: السُّهادُ الأَرَقُ . والسُّهُدُ ، بضم السين والهاء: القليل من النوم .

وسَهِدَ ، بالكسر ، يَسْهَدُ سَهَداً وسُهْداً وسُهاداً: لم يَنْمَ . ورجل سُهُدُ : قليلُ النوم ؛ قال أبو كبير الهذلي :

فَأَتَتْ بِهِ حُوشَ الفُؤَادِ مُبَطَّنَاً ، سُهُداً ، أَنَا المُوْجَلِ سُهُداً ، إذا ما نامَ ليلُ الهَوْجَلِ

وَعَبِنُ سُهُنُدُ كَذَلَكَ . وقد سَهَّدَه الهُمُّ والوجعُ . وما رأيتُ من فلان سَهَّدَهُ أَي أَمراً أَعْتَمِدُ عليه من خير أو كلام مُقْسِع . وفلان دو سَهَدَهُ وَأَي دُو يَقطَهُ . وهو أَسْهِدُ وَأَياً منك .

وفي باب الْإِنبَاع : شيءٌ سَهُدُ مَهْدُ أَي حَسَن .

والسَّهْوَّدُ : الطويلُ الشديد ؛ شمر : يقال غلام سَهْوَدُ ۚ إِذَا كَانَ غَضَاً حَدَثاً ؛ وأَنشد :

> ولَيْنَتُ كَانَ غَلَاماً سَهُوَدا ، إذا عَسَت أغصانُه تَجدّدا

وسَهَّدْتُهُ أَنَا فَهِـو مُسَهَّدُ . وفلان يُسَهَّدُ أَي لا يُتُسرَكُ أَن يِنام ؛ ومنه قول النابغة :

> يُسَهَّدُ من نوم العشاء سَليمُها ، لِحَلَمْي النساء في يديه فَعَاقِعُ

ابن الأعرابي: بقال للمرأة إذا ولكدّت ولكه ها بزُخرة واحدة: قد أمضعَت به وأخْفَدَت به وأسْهكدّت به وأمْهكدّت به وحَطأت به.

وسُهُدُد : اسم جبل لا ينصرف كأنهم يذهبون به إلى الصغرة أو البقعة .

سود: السّواد: نقيض البياض ؛ سَود وَساد واسود السّوداد واسود السّويداد ، ويجبوز في الشهر السّواد أن ويجبوز في الشهر السّواد ، تحرك الألف لئلا يجمع بين ساكنين ؛ وهو أسود ، والجمع سود وسنودان . وسَوده : جعله أسود ، والأمر منه اسنوادك ، وإن سُلْت أدغمت ، وتصغير الأسود أسيّد ، وإن سُلْت أسبَود أي قد قارب السّواد ، والنسبة الله أسيّدي ، بحذف الياء المتحركة ، وتصغير الترخيم سُويد .

وساوَدْتُ فلاناً فَسُدُّتُه أَي غَلَبْتُه بالسواد ، من سواد اللون والسُّودَدِ جبيعـاً . وسَودَ الرجـلُ : كما تقول عَورَت عَيْنُه وَسَودَتُ أَنَا ؟ قال نُصَـْتُ :

> سَوِدْتُ فَلَمِ أَمْلِكُ سُوادِي ، وَتَحَدَّ قَمِيص مَن القُوهِيِّ ، بِيضٌ بَبَائقُهُ وَبُرُوكَى :

سَوِدْتُ فَلَمُ أَمَلُكُ وَنَحْتُ سَوَادِهِ

وبعضهم يقلول : 'سد'ت' ؛ قال أبو منصور : وأنشد أعرابي ليعنترة كيصف ' نفسه بأنه أبيض' الخلاق وإن كان أسود الجلاد :

علي" قبيص" من َسوادٍ وتحتَه قبيص' َ بياضٍ ، ... بنائقُهُ ا

وكان عنترة أسور اللون ، وأراد بقميص البياض قلبه. وسود ثن الشيء إذا غير ت بياضه سواداً. وأسود الرجُسل وأساد : وليد له ولد أسود. وساود مسواداً : لقيه في سواد الليل .

وسُوادُ القَـومِ: مُعْظَمُهُم . وسوادُ النَّاسِ:

لم نجد هذا البيت في ما الدينا من شعر عنترة المطبوع .

عَوامُنْهُمْ وكلُّ عددٍ كثير .

ويقال: أتاني القوم أسوك م وأحمر م أي عربهم وعَجَهُهم . ويقال: كَلَّمْتُهُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ سوداءَ ولا بيضاءً أي كلمة " فبيحة " ولا حَسَنَة " أي ما رّد" على "شيئاً .

والسواد : جماعة النخـل ِ والشجـر ِ لِغُضْرَتُهُ واسوداده ؛ وقيل: إنما ذلك لِأَنَّ الخُصْرَةُ تُقارِبُ السوادَ. وسوادُ كُلِّ شيءِ: كُورَةُ مَا حُولَ القُرَيْ والرَّسانيق . والسُّوادُ : مَا تَحُوالَيَ الْكُوفَةِ مِن القُرَى والرَّساتيقِ وقد يقال كُورة ُ كذا وكذا وسوادُها إلى ما حوالي فصَيتها وفسطاطها من قُرُاها. ورَساتيقها . وسوادُ الكوفة واليَصْرَة : قُرُاهُما. والسُّوادُ والأسنو داتُ والأساو دُ: حَماعةُ م من الناس ، وقيل : 'هم الضُّروب' المتفرِّقيُون . وفي الحديث : أنه قال لعمر ، رضي الله عنه : انظر إلى هؤلاء الأساو د حولك أي الجماعات المتفرقة . ويقال: مرَّت بنا أساوه من الناسِ وأسوِّدات كأنها جمع أَسْوِدَةً ، وهي جمع ُ قِللَّةً لِسُواْدٍ ، وهو الشخصُ لأَنه يُوكى من بعيد أَسُورَدَ . والسوادُ : الشخص ؟ وصرح أبو عبيد بأنه شخص كلِّ شيء من مناع وغيره، والجمع أَسُودة \*، وأَساوِ دُ جمعُ الجمع ِ . ويقال :` رأيتُ سَـوادَ القـومِ أي مُعْظَمَهُم . وسوادُ العسكر : ما يُشتبل عليه من المضارب والآلات والدوابِّ وغيرِها . ويقال : مرت بنا أَسُو دات من الناس وأَساوِ دُ أي جماعات من والسَّوادُ الأَعظمُ من الناس: ُهُمُ الجمهورُ الأُعْظُمُ والعدد الكثير من المسلمين الذين تَجمعوا على طاعة الإمام وهو السلطان. وسُوادُ الأمير : ثَـقَـُلُهُ . ولفلان سَوادٌ أَى مال كثيرٌ . والسُّوادُ : السُّرارُ ، وَسادَ الرجلُ صَوْداً وساوَدَ، سِوادًا ﴾ كلاهما : سارًه فأدنى سوادًه من سواده ،

والاسم السّواد والسّواد ؛ قال ابن سيده : كذلك أطلقه أبو عبيد ، قال : والذي عندي أن السّواد مصدر ساو د وأن السّواد الاسم كما تقد م القول في مزاح ومرزاح . وفي حديث ابن مسعود : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أذ نك على أن تر فقع المخاب وتسنع سوادي حتى أنهاك ؛ قال الأصمعي : السّواد ، بكسر السين ، السّراد ، يقال منه : ساو د ته مساو دة وسواداً إذا سار ر ته ، قال : ولم نعر فنها بر فقع السين سواداً ؛ قال أبو عبيدة : ويجوز الموفو عنواد بحوار وجوار ، فالحوار الاسم والحوار المصد : هـ و من المواد المصاد وهو الشخص أي شخصك والحواد كمن سواد وهو الشخص أي شخصك السّراد لا يكون إلا مـن إدناء السّواد ؛ وأنشد الأحمر :

مَن يَكُنْ في السّوادِ واللَّهُ والإعْ رام زيراً ، فإنني غيرُ زيرِ

وقال ابن الأعرابي في قولهم لا يُزابيلُ سوادي بياضك : قال الأصعي معناه لا يُزابيلُ شخصي شخصك . السوادُ عند العرب : الشخصُ ، وكذلك البياضُ . وقيل لابنة الحيْس : ما أزناك ؟ أو قيل لها : لم وقيل لابنة الحيْس : ما أزناك ؟ أو قيل لها : لم وقيل كابنت وأنت سيدة فو مك ؟ فقالت : قر ب الوساد ، وطيول السواد ؛ قال اللحياني : السوادُ هنا المنسار ق ، وقيل : الجياع بعينه ، وكله من المرود وقيل : الجياع بعينه ، وكله من السواد الذي هو ضد البياض . وفي حديث سلمان النواد الذي هو ضد البياض . وفي حديث سلمان لفارسي حين دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي ويقول : الأبكي خوفاً من الموت أو حزناً على الدنيا ، فقال : ما يُنكي في فال : عبد إلينا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليكنف أحد كم مثل واد الواكب

وهذه الأساو د حوالي ؛ قال : وما حواله إلا مطهر قال أبو عبيد : أراد مطهر قال أبو عبيد : أراد بالأساود الشخوص من المتاع الذي كان عنده . وكل شخص من مناع أو إنسان أو غيره : سواد ، قال ابن الأثير : ويجوز أن يُريد بالأساود الحيات ، جمع أسود ، شبهها بها لاستضراره بمكانها . وفي الحديث : إذا رأى أحد مسواد إليل فلا يكن أجبن السواد ين فإنه مجافئك كما نخاف أي شخصاً . قال : وجمع الجمع ؛ وأنشد الأعشى :

#### تناهَیْـنْـُمُ عنا ، وقد کان فیکُـمُ أساورِهُ صَرْعَی ، لم یُسَوَّدُ قَـنَـیِلها

يعني بالأساو و شخوص القنلى . وفي الحديث : فجاء بعثود وجاء ببعرة حتى زعموا فصاد سواداً أي شخصاً ؛ ومنه الحديث : وجعلوا سواداً حيساً أي شخصاً ؛ ومنه الحديث : وجعلوا سواداً حيساً أي شيئاً مجتمعاً يعني الأزودة . وفي الحديث : إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ؛ قيل : السواد الأعظم م جُملة الناس ومعظمهم التي اجتمعت على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم ؛ وقيل : التي اجتمعت على طاعة السلطان وبخعت لها، براً كان أو فاجراً ، ما أقام الصلاة ؟ وقيل لأنس: أين الجماعة ? فقال : مع أمرائكم .

والأسوَدُ : العظيمُ من الحيَّات وفيه سوادُ ، والجمع أَسُوَدات وأساوِدُ وأساوِيدُ ، غَلَبَ عَلَبَةَ الأَسماء ، والأنثى أَسُودَة نادرُ ؛ قال الجوهري في جمع الأسود أساوِدُ قال : لأنه اسم ولو كان صفة لتجميع على فعُل ِ يقال : أَسُودُ سَالِحَ عَلَى فَعُل ِ يقال : أَسُودُ سَالِحَ عَلَى فَعُل ِ يقال : أَسُودُ سَالِحَ وقوله ، صلى والأنثى أَسُودَة ولا توصف بسالحة . وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، حين ذكر الفتن : لتَعُودُن عَها أَسَاوِدَ صُبًا يَضِر بُ بعضكم وقاب بعض ؛ قال أساوِدَ صُبًا يَضِر بُ بعضكم وقاب بعض ؛ قال

الزهرى: الأساود الحات ؛ يقول: يَنْصَبُ بالسيف على وأس صاحبيه كما تفعل ُ الحية ُ إذا ارتفعت فكسَّعت من فَوْقُ ، وَإِنَّا قَيْلِ للْأَسُودُ أَسُودُ سَالِحٌ ۖ لأَنَّهُ يَسْلُنخُ جِلْدَهُ فِي كُلُّ عام ؛ وأما الأرقم فهو الذي فيه سواد وبياض ، وذو الطُّقْنِيَتَيْنِ الذِّي له خَطَّانَ أسودان . قبال تشير : الأسود أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها وهي من الصفة الغالبة حتى استُعْمِيل استعمال الأسماء وجُبع جَمْعَها ، وليس شيءٌ من الحيات أَجْرُأَ منه ، وربما عادض الرُّفْقَةَ وتُبَيِّعَ الصُّوتَ ، وهو الذي يطلُّبُ بالذَّحْلِ ولا يَنْجُو سَلَمَهُ ، وَيقال : هذا أَسود غير مُجْرًى ؛ وقال ابن الأُعرابي : أَرَاد بقوله لَـنَّـعُودُن ۗ فيها أَساوِ دَ صُبًّا يعني جماعات ، وهي جمع سواد من الناس أي جماعة ثم أَسُورِهُ ، ثم أَسَاوِهُ جمع الجمع . وفي الحديث : أنه أمر بقتل الأسوَدَين في الصلاة ؛ فعال سُمِير : أَوَادَ بِالْأَسُورَدَيْنِ الْجَيَّةِ وَالْعَقْرِبَ .

والأَسْوَدَان : التمر والمَاء ، وقبل : الماء واللبن وجعلهما بعض الرُّجَّاذ الماء والفَثّ ، وهو ضرب من البقل يُختَبَزُ و فوكل ؟ قال :

# الأَسْودانِ أَبْرَدا عِظامي ، اللَّسُودانِ أَبْرَدا عَظامي ، اللَّهُ وَالفَّتُ دُوا أَسْقامي

والأسودان : الحَرَّة والليل لاسودادهما ، وضاف مُرْرَبِّداً المَدَ فِي قُوم فَقال لهم : ما لكم عندنا إلا الأسودان ! فقالوا : إن في ذلك لمَقْنَعا التمر والماء فقال : ما ذاك عَنَيْت إنما أودت الحَرَّة والليل . فأما قول عائشة ، وضي الله عنها : لقد وأيتنا مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما لنا طعام إلا الأسودان ؛ ففسره أهل اللغة بأنه التمر والماء ؛ قال ان سيده : وعندي أنها إنما أرادت الحرة والليل ، وذلك أن وجود التمر والماء عندهم شبَع وري وثال

وخِصْبُ لا شُصْبُ ، وإنما أرادت عائشة ، رضي الله عنها ، أن تبالغ في شدة الحال وتتنتَهيَ في ذلك بأن لا يكون معها إلا الحرة والليل أذ هَبَ في سوء الحال من وجود التمر والماء ؛ قال طرفة :

# أَلَا إِنِّي تَشْرِبِتُ أَسُوَدَ حَالِكًا ، أَلَا بَجَلِي مَن الشرابِ ، أَلَا بَجَلَ

قال : أراد الماء ؛ قال سُمر " : وقيل أراد سُقيت سُم اَسُود . قال الأصعي والأحبر : الأسودان الماء وهو الماء والتبر دون الماء وهو المغالب على تمر المدينة ، فأضيف الماء إليه ونعتا جيعاً بنعت واحد إتباعاً ، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان يُسمَّيان معاً بالاسم الأشهر منهما كما قالوا العُمران لأبي بكر وعبر ، والقبران للشبس والقبر . والوَطنَّة السَّوْداء : الدارسة ، والحبراء : الجديدة . وما نقت عنده من سُويَد قَطرَّة ، وما سقاهم من سُويَد قَطرَة ، وما سقاهم من سُويَد قَطرَّة ، وما الله نفسه لا يستعمل من سُويَد قَطرة " ، ومو الماء نفسه لا يستعمل من سُويَد قَطرة الأَكباد ؛

# فما أَجْشَمُنْتُ من إِنْيَانَ قوم ، هم الأعـداءُ فالأكبـادُ سُودُ

ويقال للأعداء : صُهْبُ السَّبال وسود الأكساد ، وإن لم يكونوا كذلك فكذلك يقال لهم .

وسَواد القلب وسَواديَّه وأَسْوَده وسَوْداؤه : حَبَّتُه ، وقيل : دمه . يقال : رميته فأصبت سواد قلبه ؛ وإذا صَغَروه ردّوه إلى سُويَسْداء ، ولا يقولون سَوْداء قَلْنُه ، كما يقولون حَلَّق الطائر في كبد الساء وفي كُبَيْد الساء . وفي الحديث : فأمر بسواد البَطن فشُو يَ له الكبد .

والسُّورَيْداءُ: الاسُّت . والسُّورَيْداء: حبة الشُّونيز؛

قال ابن الأعرابي : الصواب الشينييز . قال : كذلك تقول العرب . وقال بعضهم : عنى به الحبة الحضراء لأن العرب تسبي الأسود أخضر والأخضر أسود . وفي الحديث : ما من داء إلا في الحبة السوداء له شفاء إلا السام ؛ أواد به الشونيز .

والسّودُ : سَفَح من الجبل مُسْتَدُق أَيْ الأَرضَ خَشِن أَسُود ، والجسع أَسُوادُ ، والقِطْعَة منه سَوْدة وبها سبيت المرأة سَوْدَ . اللّيث : السّودُ سَفْح مستو بالأَرض كثير الحجارة خشنها ، والغالب عليها أَلُوان السواد وقلها يكون إلا عندجبل فيه معدن ؛ والسّود ، بفتح السين وسكون الواو، في شعر خداش ابن زهير :

## لهم ْحَبَقُ ، والسَّوْدُ بيني وبينهم ، يدي لكُهُ ، والزائراتِ المُحَصَّبا

هو جبال قيس ؛ قال ابن بري : رواه الجرمي يدي لكم ، بإسكان الياء على الإفراد وقال : معناه يدي لكم رهن بالوفاء ، ورواه غيره 'يدي لكم جمع يد، كما قال الشاعر :

## فلن أذكرُ النَّعمانَ إلا بصالح ، فإن له عنــدي يُديِّنًا وأنعُما

ورواه أبو شريك وغيره: يَدي بَمَ مَنْى بالباء بدل اللام ، قال : وهو الأكثر في الرواية أي أوقع الله يدي بكر . وفي حديث أبي مجلز : وخرج إلى الجمعة وفي الطريق عَذرات بابسة فجعل يتخطاها ويقول : ما هذه الأسودات ? هي جمع سو دات ، وسو دات مود من الأرض فيها حجارة سود شعشنة "، سُبّة العَذرة اليابسة بالحجارة السود. والسّوادي : السّهريز .

والسُّوادُ : وجَع يأخُذُ الكبد من أكل النسر ودبما

قَتَل ، وقد سُئيد . وماء مَسُو َدَة مُ يَأْخُذُ عليه السُّواد ، وقد ساد سود : شرب المَسْوَدة . وسُوَّدَ الإبل تسويداً إذا كنَّ المِسْحَ البالي من سَعْر فداوى به أَدْبارَها ، يعني جمع َدبَر ؛ عن أبي عبيد. والسُّودَهُ : الشرف ، معروف ، وقعه 'يُهْمَزُ وتُـضم الدال ، طائية . الأزهري : السُّؤدُد ، بضم الدال الأُولى ، لف قطيء ؛ وقد سادهم سُوداً وسُودُداً وسيادة وسَيْدُودة ، واستادهم كسادهم وسوءدهم هو. والمسُودُ : الذي ساده غيره . والمُسَوَّدُ : السَّيِّدُ. وفي حديث قيس بن عاصم : اتقــوا الله وسـَوَّدوا أَكْبَرَكُم . وفي حديث ابن عمر : مـا رأيت بعــه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَسُو َدَ من معاوية؛ · قيل : ولا عُمَر ? قال : كان عمر خيراً منه ، وكان هو أسودَ من عمر ؛ قيل : أراد أسخى وأعطى للمال، وقيل : أحلم منه .

قال: والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمَـِـل أَدَى فومه والزوج والرئيس والمقدُّم ، وأصله منن سادَ يَسُوهُ فهـو سَيْوِد ، فقلبت الواو ياءً لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أُدغمت . وفي الحديث : لا تقولوا للمنافق سَيِّداً ، فهو إن كان سَيِّد كم وهو منافق ، فحالكم دون حاله والله لا يرضى لكم ذلك . أبو زيــد : اسَّنادَ القومُ اسْتِياداً إذا قتلوا سيدهم أو خطبوا إليه . ابن الأعرابي : استاد فلان في بني فلان إذا تزوّج سيدة من عقائلهم . واستاد القوم بني فلان : قتلوا سيدهم أو أسروه أو خطبوا إليه . واستادَ القومَ واستاد فيهم : خطب فيهم سيدة ؟ قال :

تَمنتَى ابنُ كُوزِ ، والسَّفاهةُ كاسْمِها ، لِيسْتادَ مِنا أَن سَتُوانا ليالِيا أي أراد يتزوج منا سيدة لأن أصابتنا سنة . وفي

حديث عبر بن الخطاب ، رضى الله عنه : تَفَــُقُهُوا قبل أن تُسوَّدوا ؛ قال تَشير : معناه تعلَّموا الفقه قبل أن تُزَوَّجوا فتصيروا أرباب بيوت فَتَنْشُغَلوا بالزواج عن العلم ، من قولهم استاد الرجل ، يقول : إذا تَزُوسُج في سادة ؛ وقال أبو عبيد : يقول تعلموا العلم ما دمتم صِغاراً قبل أن تصيروا سادَة 'رؤساءَ منظوراً إليهم، فإن لم تَعَلَّمُوا قِبْلِ ذلك استحيتم أن تَعَلَّمُوا بعد الكبر ، فبقيتم جُهَّالاً 'تأخذونه مـن الأَصاغر ، فيزري ذلك بكم ؛ وهـذا شبيه بحديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما : لا يزال النــاس يخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، فإذا أتاهم من أَصاغرهم فقد هلكواً ، والأكابر أوْفَرُ الأسنان والأصاغر ُ الأحداث ؛ وقيل : الأكابر أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأَصاغر مَن بَعْدَهم من التابعين ؛ وقيل : الأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدع ؛ قال أبو عبيد : ولا أدى عبــد الله أراد إلا هذا . والسُّيِّلُهُ : الرئيس ؛ وقال كُراع : وجمعه سادة "، ونظَّره بقَيِّم وقامة وعَيِّل وعالة ؛ قبال ابن سيده : وعندي أن سادة ً جمع سائد عـلى مــا يكثر في هذا النحو ، وأما قامة " وعالة " فجمع قائم وعائل لا جمع ُ قَسَيْم ٍ وعيِّل ٍ كما زعم هو ، وذلك لأَنَّ فَعَيِلًا لا يُجْمَعَ على فَعَلَةٍ إِنَّا بابه الواو والنون، وربما كُسِّر منه شيء على غير فَعَلة كأموات وأَهْوِنَاء ؟ واستعمل بعض الشعراء السيد للجن فقال : جِنْ هَـتَفْنَ بليل ٍ،

# تندين سَيِّدُهُمُّنَّةُ

قال الأخفش : هذا البيت معروف من شعر العرب وزعم بعضهم أنه من شعر الوليد والذي زعم ذلـك أَيضاً . . . . ١ ابن شميل : السيد الذي فاق غيره ١ بياض بالأصل الممولى عليه قبل ابن شميل بقدر ثلاث كلمات .

في أُسباب الدنيا . وفي الحديث : يا رسولَ الله مَن السيِّد' ? قال : يوسف بن إسحق بن يعقوب بن إبراهِيم ، عليه السلام ، قالوا : فما في أُمَّتِّك من سَيِّدٍ ? قال : بلي من اتاه الله مالاً ورُزْ قُ سَماحَةً ، فأدّى شكره وقلئت شكايته في النَّاس . وفي الحديث : كل بني آدم سَيِّد " ، فالرجل سيد أهل بيته ، والمرأة سيدة أهل بيتها . وفي حديثه للأنصار قال : من سيدكم ? قالوا : الجَدُّ بنُ قَيْس على أَنا نُسَخَّلُهُ ، قال : وأي داءِ أَدْوي من البخل ? وفي الحديث أنه قال للحسن بن على ، رضي الله عنهما: إن ابْني هذا سد" ؟ قبل : أراد به الحكلم لأنه قال في تمامه : وإن الله يُصلحُ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي حديث: قال لسعد بن عبادة: انظروا إلى سيدنا هذا ما يقول ؟ قال ابن الأثير : كذا رواه الخطابي . وقيل : انظروا إلى من سَوَّدْناه على قومه ورأسناه عليهم كما يقول السلطان الأعظم : فلان أمير ُنا قائد ُنا أي من أمَّر ناه على الناس ورتبناه لْقُوْد الجِيوش . وفي رواية : انظروا إلى سيدكم أي مُقَدُّمكُم . وسمى الله تعالى محيى سيداً وحصوراً ؟ أَراد أَنه فاق غيره عفَّة ونزاهة عن الذنوب . الفراء : السَّيِّدُ الملك والسيد الرئيس والسيــد السخي وسيد العبد مولاه ، والأنثى من كل ذلـك بالهـاء. وسيد المرأة : زوجها . وفي التنزيل : وأَلْفُيَا سيدها لدى الباب ؟ قال اللحاني : ونظن ذلك بما أحدثه الناس ، قال ابن سيده : وهذا عندي فاحش، كيف يكون في القرآن ثم يقول اللحبانى : ونظنه بما أحدثه الناس ؟ إِلا أَن تَكُونَ مُراودَةُ يُوسِفُ تَمُلُوكَةً ؛ فإن قلت : كيف يكون ذلك وهو يقول : وقال نسوة في المدينة أمرأة العزيز ? فهي إذاً حرَّة ، فإنه ا قــد ١ قوله «فانه النم» كذا بالاصل المعو"ل عليه ولمله سقط من قلم مبيض مسودة المؤلف قلت لا ورود فانه النم أو نحو ذلك والحطب سهل.

بالعقل والمال والدفع والنفع ، المعطي ماله في حقوقه المعين بنفسه ، فذلك السيد . وقال عكرمة : السيد الذي لا يغلبه غُضَبه . وقال قتادة : هو العابد الُورَ ع الحليم . وقال أبو خيرة : سمى سيداً لأنـه يسود سواد الناس أي عُظَّمهم . الأصمعي : العرب تقول: السيدكل مَقْبُور مَغْمُور بجلمه ، وقبل : السد الكريم . وروى مطر"ف عن أبيه قال : جاءً رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنت سيد قريش ? فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : السيد ُ الله، فقال: أنت أفضلُها قولاً وأعْظَمُها فيها طوالاً ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ليَقُلُ أحدكم بِقُولُهُ وَلِمْ يَسْتَجُو ثُمَنَّكُمْ ﴾ معناهُ هـو الله الذي يَحِقُّ له السيادة ، قال أبو منصور : كره النسى ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُمْدَحَ في وجهـه وأحَبُّ التَّواضع لله تعالى ، وجَعَلَ السيادة للذي ساد الحلق أجمعين ، وليس هذا بمخالف لقوله لسعد بن معاذ حين قال لقومه الأنصار : قوموا إلى سيدكم ، أراد أنه أفضلكم وجلًا وأكرمكم ، وأما صفة الله ، جل ذكره ، بالسيد فمعناه أنه مالك الحلق والحلق كلهم عبيده ، وكذلك قوله : أَنَا سيَّد ُ ولد آدُم يوم القيامة ولا فَخْرَ ، أراد أنه أو"ل شفيع وأول من 'يفتح له باب الجنة ، قال ذلك إخباراً عما أكرمه الله به مــن الفضل والسودد ، وتحدثناً بنعمة الله عنده ، وإعلامــاً منه ليكون إيمانهم به على حَسَبُه ومُوجَبه ، ولهـذا أتبعه بقوله ولا فخر أى أن هذه الفضلة التي نلتها كرامة من الله، لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقو"تي، فليس لي أن أَفْتَتَخِرَ بِهَا ؟ وقيل في معنى قوله لهم لما قالوا له أنت سَيِّدُنا : قولوا بِقَوْلِكُمْ أَي ادْعُونِي نبياً ورسولاً كما سماني الله ، ولا تُسَمُّوني سَيِّداً كما تُسَمُّونَ رؤساءكم ، فإني لست كأحدهم بمن يسودكم

وأنشد أبو زيد :

سَوَّارُ سَّدُنَا وَسَنَّدُ غَيْرِ نَا ﴾ صَدُقُ الحديث فليس فيه تماري وسادَ قومَه تَسُودُهم سيادَةً وسُوْدَداً وسَيْدُودَةً، فهو سيَّد ، وهم سادَّة ، تقديره فَعَلَة ، بالتحريك، لأن تقدر سَـنَّد فَعْسُلُ ﴾ وهو مثل سُرَى وسَراة ولا نظير لهما ، يدل على ذلك أنه 'بجمع' على سيائد َ ، بالهمز ، مثلَ أفيل وأفائلَ وتَبيع ٍ وتَبائع ؟ وُقال أهل البصرة: تقدير سَيَّد ٍ فَيْعِلْ ۗ وَجُسِعَ عَلَى فَعَلَــةٍ كَأَنهم جمعوا سائداً ، مِثـلَ قائدٍ وقادةٍ وذائـدٍ وذادة ؟ وقالوا : إنما جَمَعَت العربُ الجَيَّد والسُّيِّدَ على جَيَائِدَ وسَيَائِدَ ،بالهمز على غير قياس ، لأَنَّ جَمْعَ فَيُعِلِّ فياعـلُ بـلا همز ، والدال في سُودَ دِ زَائدة للإلحاق ببناء فَعْلَل ، مِثل ِجُندَب وَ بُرْ قَدْع . وتقول : سَوَّدَه قومه وهو أَسودُ من فلان أَي أَجِلُ منه : قال الفراء : يقال هـذا سَـِّدُ قومه اليوم، فإذا أخبرت أنه عن قليل يكون سيدهم قلت : هو سائد ُ قومه عن قلبل . وسند ١ . . . . وكذلك إذا ولد غلاماً أسود اللون . والسُّـَّـَّد مــن المعز : المُسنُ ؛ عن الكسائي . قال : ومنه الحديث: تُنبي من الضأن خير من السيد من المعز ؛ قال الشاعر : سواء عليه : شاة ُ عام ِ دَ نَتُ له

سواء عليه : شاة ُ عام دَنَتُ له لِيَذْ بَحَهَا للضيف ، أُم شاة ُ سَيِّدِ

 يجوز أن تكون مملوكة ثم يُعثقنُها ويتزوَّجها بعد كما نعمل نحن ذلك كثيراً بأمهات الأولاد؛ قال الأعشى:

فكنتَ الحليفةَ من بَعْلِها، وسَيِّدَ نِيِّـا ، ومُسْتَادَهـا

أي من بعلها ، فكيف يقول الأعشى هذا ويقول اللحياني بعد : إنا نظنه مما أحدثه الناس ? التهذيب : وألفيا سيدها معناه ألفيا زوجها ، يقال : هو سيدها وبعلها أي زوجها ، وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، أن امرأة سألتها عن الحضاب فقالت : كان سيدي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يكره ريحه ؛ أرادت معنى السيادة تعظيماً له أو ملك الزوجية ، وهو من قوله : وألفيا سيدها لدى الباب ؛ ومنه عديث أم الدرداء : حدثني سيدي أبو الدرداء .

فإن أنتُم ُلم تَثَأَرُوا وتسَوَّدُوا، فكونوا نعاياً في الأكث عيابُها ا

الملح ؛ وأنشد :

صفرة في اللون وخضرة في الظفر تصب القوم من الماء

يعني عيبة الثياب ؟ قال : تُسَوَّدُوا تَقْتَلُوا . وسيَّد كُلُّ شيء : أَشَرَفُه وأَرفَعُه ؟ واستعبل أبو إسحق الزجاج ذلك في القرآن فقال : لأنه سيد الكلام نتلوه ، وقيل في قوله عز وجل : وسيداً وحصوراً ، السيد : الذي يفوق في الجير . قال ابن الأنباري : إن قال قائل: كيف سبى الله ، عز وجل ، يحيى سيداً وحضوراً ، والسيد هو الله إذ كان مالك الحلق أجمعين ولا مالك لهم سواه ? قيل له : لم يُود بالسيد هينا المالك وإنما أراد الرئيس والإمام في الحير ، كما تقول العرب فلان سيدنا أي وثيسنا والذي نعظمه ؟ مقول العرب فلان سيدنا أي وثيسنا والذي نعظمه ؟

معبوم به . قال : وعند أبي علي فَعْسِلِ من «سود» قال : ولا يمتنع أن يكون فَعَلَا من السَّيِّد إلا أن السيد لا معنى له همنا . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أني بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبر لا في سواد ليضحي به ؛ قوله : ينظر في سواد ، أواد أن حدقته سوداء لأن إنسان العين فيها ؛ قال كثير :

وعن تُجُلاءَ تَدَّمُعُ فِي بياضٍ ، إذا دَمَعَتْ وتَنظُرُ فِي سُوادِ

قوله: تدمع في بياض وتنظر في سواد ، يوبد أن دموعها تسيل على خد أبيض ونظرها من حدقة سوداء، يوبد أنه أسود أنه أسود أنه أسود إو المعنى أنه أسود الأرض منه إذا برك أسود بوالمعنى أنه أسود القوائم والمرابض والمحاجر . الأصمعي : يقال جاء فلان بغنمه سُود البطون ، وجاء بها محمر الكلكى بوالعرب نقول : إذا كثر البياض قل السواد بيعنون بالبياض اللبن وبالسواد التمر بوكل عام يكثر فيه الرسل يقل فيه التمر . وفي المثل : قال لي الشرا أقيم سوادك أي اصبر .

وأمُّ سُويْدٍ : هي الطُّبِّيجَةُ .

والمِسْأَدُ : يَخْيُ السِن أَو العسل، يُهْمَزُ ولا يُهِمَزُ ، فَهُو فَيقالُ مِسْادُ ، فَإِذَا لَمْ يُهْمِزُ ، فَهُو فَيقالُ مِسْادُ ، فَإِذَا لَمْ يُهْمِزُ ، فَهُو فِيقالُ ؟ ويقال : رمى فلان بسهمه الأسود وبسهمه المُد مَى وهو السهم الذي رمي به فأصاب الرمية من الدم وهم يتبركون به ؟ قال الشاعر : عنى الدم وهم يتبركون به ؟ قال الشاعر : قالت خُلَيْدَةً لما يَجِنْتُ وَايْرُهَا :

الت حليدة لما جنت واترها: هَلاَ رَمَيْتَ بِبَعْضِ الأَسْهُمُ ٱلسُّود؟

ا قوله « يريد أنه أسود القوائم » كذا بالاصل الهو"ل عليه ولعله
 سقط قبله وبطأ في سوادكما هو واضح .

قال بعضهم : أراد بالأسهم السود ههنا النُشَّابَ ، وقيل : هي سهام القنّا ؛ قال أبو سعيد : الذي صح عندي في هذا أن الجَمُوحَ أَخا بني خَظفَر بَيَّتَ بني لِحْيَان فَهُزُم أَصحابُه ، وفي كنانته تَبْلُ مُعَلَمَ السواد ، فقالت له امرأته : أين النبل الذي كنت ترمي به ? فقال هذا البيت : قالت تُخليَدُهُ .

والسُّودانيَّة والسُّودانة ؛ طائر من الطير الذي يأ كلَّ العنب والجراد ، قال : وبعضهم يسميها السُّواديَّة . ابن الأَعرابي : المُسَوَّدُ أَن تؤخذ المُصْرانُ فَتُفْصَدَ

بى فىها الناقة' وتُشَدّ رأْسُها وتُشُوَى وتؤكل . أَنْ مُرَدِّ اللهِ اللهِ

وأَسْوَدُ : اسم جبل . وأَسْوَدَةُ : اسم جبل آخر . والأَسودُ : عَلَمَ ۖ فِي رأْس جبل ؛ وقول الأَعشى :

كَلَّا ، كَمِينُ اللهِ حتى ثُنزِلوا ، من رأس شاهقةٍ إلينا ، الأَسْوَدا

وأسود ُ العَيْنِ ِ: جبل ؛ قال :

إذا ما فَقَدْ ثُمْ أَسْوَدَ العينِ كَنْتُمُ ﴿ كَانَتُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

قال الهَجَرِيُّ : أَسُورَهُ العَينِ فِي الجَنْوُبِ مِنَ سُعْبَى. وأَسُوْرَةُ أَ: بِـبُر . وأَسُورَهُ والسَّودُ : موضعان . والسُّورَبْداء : موضع " بالحِجازِ . وأَسُورَهُ الدَّم : موضع ؟ قال النابخة الجعدي :

تَبَصَّرْ خَلِيلِي ، هل تَرَى من ظعائن خَرَجْنَ بَنصف الليل ِ، من أَسْوَ دِ الدَّم ِ? والسُّوَيْداءُ : طائرٌ . وأَسْودانُ : أَبُو قَبِيـلة وهو

والسويداء : طار . والسودان : ابو هبيله وهو نَسَهَانُ . وسُو يُدُّ وسَوادةُ : اسمان . والأَسْوَدُ: رجل .

سيد : السّيدُ : الذَّنبُ ، ويقال : سيدُ رمْل ، وفي لغة هُذَيْل : الأَسَدُ ؛ قال الشاعر :

كالسيد ذي اللبندة المستأسد الضادي

قال ابن سده : حمله سدومه على أن عنه ياء فقال في تحقيره سُنيند كَذُيْنِل ، قال : وذلك أن عين الفعل لا يُنْكَر أن تكون ياء وقد وجدت في سيدياء، فهى على ظاهر أمرها إلى أن تو دَ ما يَسْتَنُوْ لُ عَن بادىء حالها ؛ فإن قيل : فإنا لا نعرف في الكلام تركيب « سيد » فلما لم نجد ذلك 'حملت الكليمة' على ما في الكلام مثلُه وهو بما عينه من هذا اللفظ واو ، وهو السُّوادُ والسُّود ونحو ذلك ، قيل : هذا يدل على قو"ة الظاهر عندهم ، وأنه إذا كان بما تحتمله القسمة وتنتظمه القضية حكم به وصار أُصلًا على بابه ؟ فإن قبل : فإن سيدًا بما يكن أن يكون من باب ربح وديمَة فهلا توَقفت عن الحكم بكون عينه ياء لأَنه لا يؤمن أن يكون من الواو ? وأما الظاهر ١ فهو ما تراه ولسنا ندع حاضراً له وجه من القياس لغائب مجَوَّاتُ ليس عليه دليل ؛ قال : فإن قيل كثرة عين الفعل واورًا تقود إلى الحكم بذلك ، قيل : إنما يحكم بذلك مع عدم الظاهر ، فأما والظاهر معك فلا معدل عنه بذا ، لكن لعمري إن لم يكن معك ظاهر احتجت إلى التعديل ، والحكم بالأليق والحكم عـلى الأكثر ، وذلك إذا كانت العين ألفاً مجهولة فحينتُذ ما يحتاج إلى٢ . . . . الأمر فيحمل على الأكثر ، وقد ذكره الجوهري في ترجمة سود ، والجمع سيدان ً والأنثى سيدة ". وفي حديث مسعود بن عمرو: لَكَأَنتُم بِجُنْدَبِ بنِ عَمْرِ و أَمْلِ كَالسَّيد أي الذئب . قال : وقد يسمى به الأسد .

وامرأة سيدانة ": جريئة . والسيدان : اسم أكمة ؛ قال ان الدُّمَــُنكة :

كأن قَرَى السِّيدانِ فِي الآلِ غُدُّوةً، قَرَى حَبَشِي فِي الآلِ غُدُّوةً، قَرَى حَبَشِي فِي دِكَابَيْن ِ وَاقْفِ وَبَنو السِّيدِ : بطن من ضَبَّة . وسِيدان : اسم رجل .

#### فصل الشين المعجمة

شحد: الليث: الشُّحَدُودُ السَّيَّ الحُمُلُقِ. قالت أعرابية وأرادَت أن تر كب بغلا: لعله حَيُوص و أو قَـَهُوص أو مُشعَدُود ؟ قال: وجاء به غير الليث.

شدد: الشّدّة أن الصّلابة أن وهي تقيض اللّين تكون في الجواهر والأعراض والجمع شدّد أن عنسببويه قال : جاء على الأصل لأنه لم يُشبُه الفعل وقد شدّة ويشده تشدّا فاشتد أن وكل ما أحكم أن فقد شد وشد وشدد إوشدة هو وتشاد وشيء تشديد : بَيْن الشّدة في وشيء تشديد أن فقوى أن الشّدة في وشيء تشديد المشتد قوى أن الشّدة في المنتد المنتذ قوى أن الشّدة في المنتد المنتذ قوى أن الشّدة في المنتذ المن

وفي الحديث : لا تَبِيعُوا الحَبِّ حتى يَشْتَدَّ ؛ أَرَادَ بالحب الطعام كالحنطة والشعير ، واشتدَادُه قُوْتُهُ وصلابَتُه . قال ابن سيده : ومن كلام يعقوب في صفة الماء : وأما ما كان شديداً سَقْيُهُ غليظاً أَمرُهُ ؛ إنما يريدُ به مُشْتَدًا سَقْيُهُ أي صعباً .

وتقول: سُد الله مُلككه ؛ وسَدَده: قَواه. والنِشديد: خلاف التخفيف. وقوله تعالى: وشددنا ملكه أي قوايناه، وكان من تقوية ملكه أنه كان بحرس محرابه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً من الرجال ؛ وقيل: إن رجلًا استعدى إليه على رجل ، فادّ عي عليه أنه أخذ منه بقرا فأنكر المدّ عَي عليه ، فسأل داود ، عليه السلام ، المدّ عي البينة فلم يُقِمها، فرأى داود في منامه أن الله عز وجل، يأمره أن يقتل فرأى داود في منامه أن الله عز وجل، يأمره أن يقتل فرأى داود في منامه أن الله عز وجل، يأمره أن يقتل

٢ قوله « وأما الظاهر النع » كذا بالاصل المو ل عليه ولا يخفى انه
 من روح الجواب ، فهنا سقط ولمل الاصل قبل أما الظاهر النع .
 ٢ كذا بياض بالاصل .

النُدَّعَى عليه ، فتثبت داود ، عليه السلام ، وقال : هو المنام ، فأتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره ثم أعليه أن الله يأمر ، وقتله ، فقال المدَّعَى عليه : إن الله ما أَخَذَني بهذا الذنب وإني قتلت أبا هذا غيلة ، فقتله داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وذلك ما عظم الله به هنته وشدَّد ملكه . وشدَّ على يده : قواه وأعانه ، قال :

فإني ، بحَــُـد اللهِ ، لا سَمَّ حَيَّةٍ سَقَتْني ، ولا سُدَّتْ على كفّ ذابُح

وشد دُت الشيء أشده سدا إذا أو ثقت . قال الله تعالى : الشداد به الله تعالى : الشداد الو ثاق . وقال تعالى : الشداد به أزري . ابن الأعرابي : يقال حكم بنت بالساعد الأشد أي استعنت بمن يقوم بأمرك وينعنى بجاجتك . وقال أبو عبيد : يقال حكم بنتها بالساعد الأشك أي حين لم أفدر على الر فق أخد ته بالقوة والشدة إي حين لم أفدر على الر فق أخد أنه بالقوة والشدة ي ومن أمناله قوله مجاهرة إذا لم أجد مختكى . ومن أمنالهم في الرجل بجرز بعض حاجته ويعم غز عن غامها : يقال إنه كان فيا فأجتم بقيتها وقلن : تعالى ن فد أفني الجر ذان ، بحكى عن البهام أن هر اكان قد أفني الجر ذان ، فأجمع وأيهن على تعليق جلجل في رقبته ، فإذا فأجمع وأيهن على تعليق جلجل في رقبته ، فإذا وشددنه في خيط ثم قلن : من يعلقه في عنقه ? فقال بعضهن : بقي أشده ؟ وقد قبل في ذاك :

أَلَا أَمْرُ وَ \* يَعْقِدُ خَيْطَ الْجُلْعُلِ

ورجل شديد": قوي ، والجمع أشد الا وشداد وشدده، عن سيبويه ، قال : جماء على الأصل لأنه لم يشه الفعل. وقد شد " يشد " ، بالكسر لا غير ، شد " أذا كان قوياً ، وشادة مشادة وشداد آ : غالبه . وفي الحديث: من يُشاد " هذا الدّبن يَعْلَبه ، أواد يَعْلَبه الحديث: من يُشاد " هذا الدّبن يَعْلَبه ، أواد يَعْلَبه

الدينُ ، أي من يُقاويه ويُقاوِمُه ويُكلَّف نفسه مْنِ العبادة فوق طاقته .

والمُشادَدَة : المُغالَبَة ، وهو مثل الحديث الآخر : إن هذا الدينَ مَتِينُ فأُو غِلْ فيه برفق : وأشَدُ الرجلُ إذا كانت دوايَّه شداداً .

والمُشادَّة في الشيء: التَّشَدُّد فيه . ويقال للرجل ا إذا كُلِّف عملًا: ما أَملك سَدُّا ولا إرخاءً أي لا أقدر على شيء . وشدَّ عَضُدَه أي قَوَّاه . واشْتَدَّ الشيءُ : من الشَّدَّة . أبو زيد : أَصابَتْني سُدَّى على فُعْلَى أي شِدَّة .

وأَشَدُ الرجل إذا كَإِنت معه دابة شديدة . وفي الحديث : يَرِدُ مُشِدُهُمْ على مُضْعِفِهِمْ ؟ المُشِدُ: الذي دوابه الذي دوابه شديدة قوية ، والمُضْعِفُ: الذي دوابه ضعيفة . يريد أن القوي من الغُزاة يُساهِمُ الضعيف فيا يَكْسِبِه من الغنيمة .

والشّديد من الحروف غانية أحرف وهي : الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والدال والتاء والباء ، قال ابن جني : ويجمعها في اللفظ قولك : « أَجَدْتَ طَبْقَكَ ، وأَجِد ُكَ طَبَقْت َ » . والحروف التي بين الشديدة والرخوة غانية وهي : الألف والعين والياء واللام والنون والراء والميم والواو يجمعها في اللفظ قولك: « لم يُو وعنا » وإن شئت قلت « لم يَو عَوْناً » ومعنى الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري ومعنى الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه ، ألا ترى أنك لو قلت الحق والشرط ثم ومت مد صوتك في القاف والطاء لكان بمنعاً ? ومسئك مد صوتك في القاف والطاء لكان بمنعاً ? ومسئك شديد الرائحة : قويها ذكيها . ورجل شديد العين :

باتَ بقــامي كلَّ نابِ ضِرِزَّةٍ ، تشديدة ِ جَفْن ِ العَينِ ، ذات ِ ضَرَيرِ

١ قوله « ويقال للرجل » كذا بالاصل ولمل الاولى ويقول الرجل.

وقوله تعالى : ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ؛ أي اطبع على قلوبهم .

والشدّة: المتجاعة . والشّدائيدُ: الهزاهزِ. والشّدّة: صعوبة الزمن؛ وقد اشتد عليهم . والشّدة والشّديدة من مكاره الدهر ، وجمعها سَدائد ، فإذا كان جمع شديدة فهو على القياس ، وإذا كان جمع شدّة فهو نادر . وشِدّة العيش : سَظَفُه . ورجل سَديد : شعيح . وفي التنزيل العزيز : وإنه لحب الحير لشديد؛ قال أبو إسحق : إنه من أجل حب المال لبخيل . والمُتَسَدّد ؛ البخيل كالشديد ؛ قال طرفة :

أرى المتوت يَعْتَامُ الكِرامَ ، ويَصْطَعَي عَمَالُهُ الكَرَامَ ، ويَصْطَعَي عَمَالُ الفَاحِشِ المُنْتَشَدَّدِ وقولُ أَبِي ذَوْبِ :

حَدَرُناهُ بِالأَثْنُوابِ فِي فَعْرِ هُوَّةٍ شديدٍ ،على ما ضُمَّ فِي اللَّحْدِ ، ُجُولُها

أراد تشعيع على ذلك . وشكاد الضّر ب وكلّ شيء: بالنّغ فيه .

والشَّدُ : الحُيْضَرُ والعَدُونُ والنعل اشْتَكَ أَي عدا. قال ابن رُمَيْض العنبري ، ويقال رُمَيْض ، بالصاد المهلة :

هذا أوان الشَّدِّ فاشْتَدِّي زِيم .

وزيتم : اسم فرسه ؛ وفي حديث الحجاج : هذا أوان ُ الحرب فاشتتك ً ي زيتم ُ

هو اسم ناقته أو فرسه . وفي حديث القيامة : كَمُضْرِ الفَرَسُ ثم كَشَدُ الرجل الشَّديدِ العَــَدُو ؛ ومنه حديث السَّعْنِ : لا يَقْطَع الوادي إلا تَسُدًّا أي عَدُواً . وفي حديث أحد : حتى رأيت النساء يَشْتَدِدُنَ في الجبل أي يَعْدُونَ ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءت اللفظة في كتاب الحميدي ، والذي جاء في كتاب

البخارى بشتَدُن ، بدال واحدة ، والذي جاء في غيرهما يُسْنِدُن ، بسين مهملة ونون ، أي يُصَعَّدُن فيه ، فإن صحت الكلمة على ما في البخاري ، وكثيراً ما يجيءُ أمثالها في كتب الحديث ، وهو قبيح في العربية لأن الإدغام إنما جاز في الحرف المُضَعَّف ِ، لما سكن الأول وتحرك الثاني ، فأما مع جماعة النساء فإن التضعيف يظهر لأن ما قبل نون النساء لا يكون إلا ساكناً فيلتقي ساكنان ، فيحرك الأوَّل وينفك الإدغام فتقول يشتددن، فيمكن تخريجه على لغة بعض العرب من بكر بن واثل ، يقولون رَدْتُ ورَدْت وَرَدُنْ ﴾ يويدون رَدَدُتُ ورَدَدُتِ ورَدَدُتِ ورَدُدُنْ ﴾ قال الحليل : كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء والنون ، فيكون لفظ الحديث يَشْتُدُن َ . وشد قي العَدُو شَدًّا واشْتَدًّ : أَسْرَعَ وعَدَا . وفي المثل : رُبُّ تَشَدُّ فِي الْكُورُ زِ ؛ وذلك أن وجلًا خرج يركض فرساً له فرمت بيستخلَّتها فألقاها في كُرْ بْر بين يديه ، والكرز الجِنُوالِقُ ، فقال له إنسان : ﴿ إِمَّ تحمله ، ما تصنع به ? فقال : رُبُّ سُدٍّ فِي الكُرْ نُرِ ؟ يقول : هو سريع الشد كأمه ؛ يُضْرَبُ للرجل يُحْتَقَرُ عندك وله خَبَرُ قد علمته أنت ؟ قال عمرو ذو الكلب:

فَقُبْتُ لَا يَشْتَدُ أَسُدِّي ذُو قَدَم

جاء بالمصدر على غير الفعل ومثله كثير ؛ وقول مالك ابن خالد الخُناعي :

> َ بَأْسَرَعِ الشَّدِّ مني ، يومَ لا نِينَهُ ، لَـمًا عَرَ فَنْتُهُم ، واهْتَزَاتِ اللَّـمَمُ

يريد بأسرَعَ سُدًّا مني ، فزاد اللام كزيادتها في بنات الأوبر ، وقد يجوز أن يويد بأسرعَ في الشد فعذف الجار وأوصَلَ الفِعْلَ . قال سيبويه : وقالوا سُدًّ ما أَنَّكَ َ ذَاهِبِ ، كَقُولُكَ : حَقَّا أَنْكَ ذَاهِبِ ، قَالَ : وإن شَنْت جعلت سَدَّ بمزلة نِعْمَ كَمَا تقول : نِعْمَ العبلُ أَنْكَ تقولُ الحَتَىُّ.

والشّدّة: النَّجْدَة وثَبَاتُ القلب. وكُلُّ سَديدٍ السَّدِّة : النَّجْدَة ، بالفتح : الحملة الواحدة . والشَّدُّ: الحَمَلُ . وسَدُّ ويَشُدُّ الحَمَلُ . وشَدُّ القتال يَشِدُ ويَشُدُ سَدُّا وشُدُوداً : حَمَلَ . وفي الحديث : ألا تَشَدُّ فَنَشَدُ معك ? يقال : شَدَّ في الحرب يَشِد ، بالكسر ؟ ومنه الحديث : ثم شَدَّ عليه فكان كأمُس الذاهب أي حمَلَ عليه فتله . وشَدَّ فلان على العدو " شدَّة واحدة ، وشد " شدًات كثيرة .

أبو زيد : خِفْتُ 'شدَّى فلانِ أي شِدَّتَهُ ؛ وأنشد : فإني لا ألين ُ لِقَوْل ِ 'شدَّى ، ولو كانت أشك ً من الحكديد

ويقال : أَصَابَتَنِي سُدَّى بِعدكِ أَي الشَّدَّةُ مُدَّةً. وشَدُّ الذَّب على الغنم سَدًّا وشُدُوداً : كذلك . وردُوْيَ فارس بومَ الكلاب من بني الحرث يَشِدُ على القوم فيردَّهم ويقول : أَنَا أَبو سَدَّاد، فإذا كرُّوا على القوم وقال : أَنَا أَبو رَدَّاد . وفي حديث قيام علىه ردَّهم وقال : أَنَا أَبو ردَّاد . وفي حديث قيام سهر ومضان : أَحْيا الليلَ وشَدَّ المِثْزَر ؛ وهو كناية عن اجتناب النساء ، أو عن الجِدِّ والاجتهاد في العمل أو عنهما معاً .

والأَشُدُ : مَبْلَغُ الرجل الحُنْكَةَ والمَعْرِفَةَ ؟ قال الله عز وجل : حتى إذا بلغ أَشُده ؛ قال الفراء : الأَشْدُ واحدها شَدْ في القياس ، قال : ولم أسبع لها بواحد ؟ وأنشد :

> قد سادً، وهُو فَتَى ، حتى إذا بَلَـغَتُ أَشُـُدُهُ ، وعَلا فِي الأَمْرِ واجْتَسَعَـا

أبو الهيثم : واحدة الأَنْعُم نَعْمَةُ وواحدة الأَشْدُ

شيدة . قال : والشيدة القيوة والجيلادة . والشيديد :
الرجل القوي " ، وكأن الهاء في النعمة والشيدة الم
نكن في الحرف إذ كانت زائدة ، وكأن الأصل
نعم وشيد فجمعا على أفعل كما قالوا : رجل وأرجل ،
وقيد وأقيد ع ، وضر س وأضر س . ابن سيده :
وبلغ الرجل أشيده إذ الكيين . وقال الزجاج :
هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين . وقال مرة :
هو ما بين الثلاثين والأربعين ، وهو يذكر ويؤنث ؟
قال أبو عبيد : واحدها شيد في القياس ؟ قال : ولم
أسمع لها بواحدة ؟ وقال سيبويه : واحدها شيدة وأنعم ؟ ابن جني : جاء على حذف التاء كما نذلك في نعمة وأنعم . وقال ابن جني : قال أبو عبيد : هو جمع أشيد على حذف الزيادة ؟ قال أبو عبيد : هو جمع أشيد على حذف الزيادة ؟ قال أبو في الواحد ؟ وأنشد بيت عنيرة :

عَهْدِي به سَدَّ النَّهَارِ ، كَأْنَّمَا خُضِبِ اللَّبَانُ ورأْسُهُ بالعِظْلِمِ

أي أشد النهار ، يعني أعلاه وأمنتمه . قال ابن سيده: وذهب أبو عنان فيا رويناه عن أحمد بن يحيى عنه أنه جمع لا واحد له . وقال السيرافي : القياس سَد وأَسْد كا يقال قَد وأقَد ، وقال السيرافي : القياس سَد وأَسْد كا يقال قَد وقد يقال بلغ أشد ، وهي قليلة ، قال الأزهري : الأَسْد في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها ، فأما قوله في قصة يوسف ، عليه السلام : ولما بكلغ أشد ، ف عناه الإدراك والبلوغ وحينند راودته امرأة العزيز عن نفسه ؛ وكذلك قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد ، فإذا بلغ أشد ، فادفعوا عليه ماله يبلغ أشد ، فإذا بلغ أشد ، فادفعوا إليه ماله على على النه ؛ وبكرائو فه أن يؤنس منه الرئش مع قال : وبكرة أشد ، أن يؤنس منه الرئش مع

أَنْ يَكُونَ بِالْغُا ؛ قال : وقال بعضهم : حتى يبلغ أَشْده ؛ حتى ببلغ نَمانيَ عَشْرَة سنة ؛ قال أَبو إسحق : لست أعرف ما وجه ذلك لأنه إن أدْرَكُ قبل ثماني عَشَرَة سنة وقد أُونِسَ منه الرشد فطلَبَ دفع ما له إليه وجب له ذلك ؛ قال الأزهري : وهذا صحيح وهو قول الشافعي وقول أكثر أهل العلم.وفي الصحاح: حتى يبلغ أَشْدَ"ه أي قوته ، وهو ما بين نماني عَشْرة إلى ثلاثين ، وهو واحد جاء على بناء الجمع ميشل آتُكُ وهو الأُسْرُبُ ، ولا نظير لهما ، ويَقال : هو جمع لا واحد له من لفظه ، مِثْلُ آسالٍ وأَبابِيـلَ وعَبَادِيِدُ ومَذَاكِيرٌ . وكان سببويه يقول : واحده شِدَّة وهو حسن في المعنى لأنه يقال بلغ الغلام شِدَّته، ولكن لا تجمع فِعْلة على أَفْعُل ؛ وأَمَا أَنْعُم فإنه جبع نُعْم من قولهم يوم بُؤس ويومُ نُعْم . وأما مثل ذئب وأَذَوْب فإِنما هو قياس ، كما يقولون في واحد الأبابيل ِ إِبُّو ْل قياساً على عِجُّول ٍ ، وليس هو شيئاً سُمِيع من العرب . وأما قوله تعالى في قصة مرسَى ، صلوات الله على نبينا وعليه : ولما بلغ أشدَّه واستوى؛ فإنه قرن بلوغ الأَشُلــ" بالاستواء، وهو أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل ويَنْتَهِيَ تَشْبَابُه . وأَمَـا ۚ قُولُ اللهُ تعالى في سورة الأحقاف : حتى إذا بلغ أشُدُّه وبلغ أربعين سنة ؛ فهو أقصى نهابة بلوغ الأشدُ" وعنـــد عَامِهَا بُعِيثَ مُعمد ، صلى الله عليه وسلم ، نبيًّا وقعد اجتمعت حُنْكَتُه وتمامُ عَقْلِهِ ، فَبُلُوغُ الأَشْدُةُ تحصورُ الأول مَخْصُورُ النَّهَايَةِ غَيْرِ مَخْصُورِ مَا

.. وشَدَّ النهارُ أَي ارتفع . وشَدُّ النهار : ارتفاعُــه ، وكذلك َشدُّ الضُّحَى . يقال : جنتك َشدَّ النهــارِ وفي َشدَّ النهارِ ، وشَدَّ الضُّحَى وفي َشدُّ الضحى .

ويقال : لقيته سُد النهار وهو حين يرتفع ، وكذلك. امتد . وأَتانا مَد النهار أي قبل الزوال حين مضَى من النهار خَمْسَة . وفي حديث عِتْبانَ بنِ مالك : فَعَدا علي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد ما الشتد النهار أي علا وارتفعت شمسه ؛ ومنه قول كعب :

َشَدُّ النهاوِ ذراعي ْ عَبِّطَلَ نِنَصَفِ قامَت ْ ، فَجاوَ بَهانْ كَدْ مُثَاكِيلُ

أي وقنت ارتفاعه وعُلُوه . وشكره أي أوثقه ؟ يشُدُه ويَشد أيضاً ، وهو من النوادر قال الفراء : ما كان من المضاعف على فَعَلَث غير واقع ، فإن يَغْفِلُ منه مكسور العين ، مثل عف يعف وخف يغف وخف يغف وما أشبه ، وما كان واقعاً مثل مدَ دَّت فإن يَغْفُلُ منه مضوم إلا ثلاثة أحرف ، تشد ويتشد ويتشد ويتشد أن ، وعل يعنف ويعل من العكل وهو ويتشد أن ، وعك يعنف ويتب من العكل وهو الشر ب الثاني ، ونم الحديث يتنبه ويتبه ، فإن جاء مثل هذا أيضاً بما لم نسبعه فهو قليل ، وأصله الضم . قال : وقد جاء حرف واحد بالكسر من غير أن يشرك الضم ، وهو حبه يوبي يوبه . وقال غيره : يشد فلان في حضره . وتشد دت القينة إذا جهد ت نفسها عند رفع الصوت بالغناء ؟ ومنه قول ط فة :

إذا نحن قُلْمُنا: أَسْمِعِينا ، انْبَرَتُ لَنا على رَسْلِها مَطْرُوقَةً ، لَم تَشَدَّدِ وشَدَّاد: امم . وبنو شَدَّادٍ وبنو الأَشْدَّ: بطنان. من يَّ ذَا الله مِنْ والدانة نَشْدُ دُوْ شَهُ دُاً وشم اداً

شود: شَرَدَ البعيرُ والدابة بَشْرُدُ شَرَّداً وشِراداً وشُروداً: نَـفَرَ ، فهو شـادِدُ ، والجمع شَرَدُ . وشَرُودُ في المذكر والمؤنث، والجمع شُرُدُ ؛ قال : ولا أطيق البكرات الشرَدا قال ابن سیده: هکذا رواه ابن جنی شرَدا علی مثال عَجَلَ و کُنتُبِ اسْتَعْضَی و دُهَبَ علی وجهه ؟ الجوهری: الجمع شرَدُ علی مثال خادم وخدم و فَدَمَ وغائب وغیب ، وجمع الشرود شرُدُ مشل رُبُور و زُبُر ؟ وأنشد أبو عبیدة لعبد مناف بن ربیع الهذلی:

حتى إذا أَسْلَــُكُوهُمْ في قُـنَــَائِدُةُ سَلاً كما تَطُـرُهُ الجُمَّالَةُ الشُّرُدُوا

ويروى الشّرَدا. والتّشريدُ: الطّرَد. وفي الحديث: لتَدَ خُلُنُ الْجُنَةَ أَجِمَعُونَ أَكْتَعُونَ إِلَا مِن شَرَدَ على الله أي خرج عن طاعته وفارق الجباعة من شَرَدَ البعيرُ إذا نفر وذهب في الأرض. وفرس شَرُود: وهـو المُسْتَعْصي عـلى صاحبه. وقافية " شَرُود": عاثرة " سائرة" في البلاد تَشْرُدُ كما يشرد البعير؛ قال عاثرة " سائرة " في البلاد تَشْرُدُ كما يشرد البعير؛ قال الشاعر:

شَرُودٌ ، إذا الرَّالُؤونَ حَلَيُّوا عِقَالَهَا، مُعَجَّلُةُ ، فيها كلامٌ مُحَجَّلُ

وشَرَدَ الجمل شروداً، فهو شارد، فإذا كان مُشَرَّداً فهو شريد طريد .

وتقول : أَشْرَدُنْهُ وأَطْرَدُنْهُ إِذَا جَعَلَتُ شَرِيداً طَرِيداً لا يُؤُوى . وشَرَدَ الرجلُ شُرُوداً : ذهب مَطْرُوداً . وأَشْرَدَه وشَرَّدَه : طَردَه . وشَرَّدَ به : سَمَّع بعيوبه ؟ قال :

> أَطْوَ فُ بِالْأَبَاطِيحِ كُلُلَّ يَوْمٍ ، تَخَافَةَ أَنْ يُشِرِّدُ بِنِي حَكِيمٍ ُ

معناه أن يُسمَّت بي . وأطَوَّفُ : أَطُوفُ . وحَكِيمُ : رجل من بني سُلمَّيم كانت قريش ولته الأَخْدَ على أَيْدِي السفهاء . ورجل شَريدُ : طَريدُ . وقوله عز وجل : فَشُمَرُ دُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهم ؟ أي

فَرِّقُ وَبَدِّدُ جِمعهم. وقال الفراء: يقول إن أسرتهم يا محمد فَنَكُلُ بِهِمْ مَنْ تَخَلَفُهُم بمن تَخَافُ نَقَضَهُ العهد لعلهم يذكرون فيلا ينقضون العهد. وأصل التشريد التَّطْريدُ ، وقيل : معناه سَمَّعْ بهم مَن خلفهم ، وقال أبو تخلفهم ، وقبل : فَزِعْ بهم مَن خلفهم . وقال أبو بكر في قولهم : فلان طريد شريد : أمّا الطريدُ فمعناه المَطرود ، والشريد فيه قولان : أحدهما الهارب من قولهم شرَدَ البعير وغيرُه إذا هرب؛ وقال المُصعي : الشريد المُفرَدُ ؛ وأنشد البامي :

تَوَاهُ أَمَامَ النَّاجِياتِ كَأَنهُ شَريدُ نَعَامٍ، تَشْذَّ عَنه صَواحِبُهُ

قال : وتَشَرُّدَ القَوْمُ كَذهبوا .

وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قــال لخَوَّات بن 'جبَيْر : ما فَعَلَ شرادْكُ ? 'بُعَرِّضْ' بقضيته مع ذات النَّحْيَبُن في الجاهلية، وأراد بشراد. أَنه لما فزع تَشَرُّه في الأرض خوفاً من التَّبَعة ؛ قال ابن الأثير: كذا رواه الهرويّ والجوهريّ في الصحاح وذكر القصة ؛ وقيل : إن هذا وهم من الهروي والجوهري، ومن فَسَّرَ، بذلك قال : والحديث له قصة كمر ويَّة ٣ عن خَوَّات أَنه قال : نزلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَبُرِ " الظُّهُرانِ فَخُرَجِتُ مِن يُحْبَائِي فَإِذَا نسوة بِنَحَدَّ مَنْ فأَعِجبني ، فرجعت فأخرجت تحلَّةً من عَيْبَتَى فَلَسِتُهُا ثُم جلست إليهن ، فمر " وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَهَبْتُهُ فقلت : يا رسول الله جمل لي شَرُوه وأنا أَبْتَغِي له قَيْداً! فمضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتَسِعْتُه فألفى إليَّ رداءه ثم دخل الأراك فقضي حاجته وتوضأ ، ثم جاء فقال: يا أَبا عبدالله ما فعل شَرُودُك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني إلا قال: السلام عليكم ، يا أبا عبدالله ، ما فعل شراد ُ تَجملك ؟قال: فتعجلت إلى المدينة واجتنبت

المسجدَ ومُجالَسة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما طال ذلك على "تَحَيِّنْتْ ساعة َ خَلْوَ قِ المسجد ثم أتيت المسجد فجعلت أصلي ، فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بعض 'صَجَرِه فجاء فصلى ركعتين خفيفتين وطو لت الصلاة رجاءَ أن يذهبَ ويدَعَني ، فقال : طو"ل يا أبا عبدالله ما شلت فلست بقِام حتى تنصرف ، فقلت : والله لأعتذرن إليه ، فانصرفت ، فقال : السلام عليكم أبا عبدالله!ما فعل شِرادُ الجمل ? فقلت : والذي بعثك بالحق ما شَرَدَ ذلك الجمل 'منْذُ' أَسلمت ، فقال : رحمك الله مرتين أو ثلاثاً !ثم أُمسك عني فلم يعد .

والشَّريدُ : البقية من الشيء . ويقال : في إداواهُمُ شَريدٌ من ماء أي بقية. وأَبْقَت السَّنَةُ عليهم شَرائدَ من أموالهم أي بقايا ، فإما أن يكون شَرائيد ُ جمع شَريد على غير قياس كَفَيلٍ ۗ وأَفَائِلَ ، وإما أَن يكون شَريدَةُ لغة في شَريد.وبنو الشَّريدِ: حَيُّ ، منهم صغر أخو الخنساء ؛ وفيهم يقول :

> أَبَعْدَ ابْ عَمْرٍ و من آلِ الشَّرْبِ ـ ، حَلَّت به الأرض أَنْقَالُها

> > وبنو الشَّريدِ: بَطُّن مِن سُلَّيْم .

شعبه : المُشَعْبِيدُ : الهاذِيءُ كَالمُشَعْوِدْ .

شقد : اللبث : الشُّقَدَةُ كَشَّيْسَةٌ كثيرة اللبن والإهالة كالقِشْدَةِ ، إما مقلوبة وإما لغة . قال الأَزهرِي : لم أَسمع الشقدة لغير الليث ، قال : وكأنه في الأصل القشدة والقلندة .

شكد: الشُّكُّندُ ، بالضم : العَطَاءُ ، وبالفتح : المصدر، تَشْكَدَهُ يَشْكُدُهُ ويَشْكِدُهُ تَشْكُداً : أعطاه أو منحه ، وأَشْكَدَ لغة ؛ قال ابن سيده : وليست · قوله « كنيل » كذا بالاصل المموّل عليه ، ولمل الاولى كأفيل بالهمز ، وهو الفصيل من الابلكا في القاموس .

بالعالية ؛ قال ثعلب : العرب تقول منا من يَشْكُنُهُ ويَشْكُمُ ، والاسم الشُّكَّد وجِمعه أَشْكَادُ .

والشُّكُنهُ : مَا يُزَوَّدُهُ الإِنسانَ مِن لَبِنَ أَو أَقَطِ أَو سمن أو تمر فيخرج به من منازلهم. وجاء كِسْتَشْكُوكُ أي بطلب الشُّكَّدَ . وأَشْكَدَ الرجلَ : أطنعه أو سقاء من اللبن بعد أن يكون موضوعاً . والشُّكُنْدُ : ما كان موضوعاً في البيت من الطعام والشراب. والشُّكُنْدُ : ما يعطى من النَّمر عند صرامه ، ومن البر عند حصاده ، والفعلُ كالفِعْل . والشُّكُدُ : الجزاء . والشُّكُدْ : كالشُّكْر ، يمانية . يقال : إنه لشاكر شاكد. قال : والشُّكُّد بلغتهم أيضاً ما أَعْطَيْتَ من الكُدْس عند الكيل ، ومن الحُنْوُم عند الحصد. يقال: جاء يَسْتَشَّكدُني فأشْكَدُ تُه. ابن الأعرابي : أَشْكَدَ الرجلُ إذا اقْتَنَنَى رديَّ المال ِ وَ كَذَلِكَ أَسُولُكَ وَأَكُوسَ وَأَقَسْمَزَ وَأَغْمَزَ . شمعد: الأزهري: اسْمَعَدُ الرجلُ واشْمَعَدُ إذا امتلأ

غَضِياً ، وكذلك اسْمَعَطَ واشْمُمَطَ ، ويقال ذلك في ذكر الرجل إذا اتْمَهَلُ .

شمهد : الشَّمْهَدُ من الكلام : الحَفيفُ ؛ وقيلُ : الحديد ؛ قال الطرماح يصف الكلاب:

> سَمْهَد أطراف أنيابيها، كمناشيل طهاة اللنحام

أبو سعىد : كلمة تشمهد أي تخفيفة "حديدة أطراف

والشَّمْهُدَةُ : التَّحْديدُ . يقال سَمْهُدَ حديدته إذا ِ رَقَّتُهَا وحَدَّدُها .

شهد: من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسعق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته . قال : وقيل الشهيد الذي لا يَعيب عن عِلْمُهُ شيء . والشهيد :

الحاضر . وفَعييل من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العِلْم مطلقاً ، فهـو العليم ، وإذا أُضيف إلى الأُمور الباطنة ، فهو الحبير ، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أن يَشْهَدَ على الحلق يوم القيامة . ابن سيده : الشاهد العالم الذي يُبيّن ما عَلِمَهُ ، شَهِدَ شَهَادة ؛ ومنه قوله تعالى : شهـادَةٌ بينيكم إذا حضر أحدًكم الموت' حين الوصية اثنان؛ أي الشهادة' بينكم شهادَة' اثنين فحذف المضاف وأقمام المضاف إليه مقامه . وقــال الفراء : إن شئت رفعت اثنين بحين الوصية أي ليشهد منكم اثنان ذوا عدل أو آخران من غير دينكم من اليهود والنصارى، هذا للسفر والضرورة إذ لا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا في هذا. ورجل شاهد"، وكذلك الأنثى لأنَّ أَعْرَفَ ذلك إنما هو في المذكر ، والجمع أشنهاد وشنهود ، وشهيد" والجمع تشهَداء . والشَّهَدُ : اسم للجمع عند سيبويه ، وقـال الأخفش : هو جمع . وأشهَدَ تُهُم عليـه . واسْتَيْشْهَدَه: سأَله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا سَهيدين .

والشّهادَة خبر قاطع تقول منه: سَهِدَ الرجل على كذا ، وربا قالوا سَهْدَ الرجل ، بسكون الهاء للتخفيف ؛ عن الأخفش . وقولهم : اشتهد بكذا أي احليف . والتّشَهّد في الصلاة : معروف ؛ ان سيده: والتّشَهّد قراءة التحيات شه واشتقاقه من « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وهو تفعّل من الشهادة . وفي حديث ان مسعود : كان يُعلّم من الشهادة . وفي حديث ان مسعود : كان يُعلّم من الشهادة . وفي حديث ان مسعود : كان يُعلّم أن التهد الصلاة التحيات . وقال أبو بكي بن الأنباري في قول المؤدن أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم أن لا إله إلا الله . قال : وقوله إله إلا الله . قال : وقوله أشهد أن لا إله إلا الله . قال : وقوله أشهد أن عداً رسول الله أعلم وأبيّن أن محمداً رسول

الله . وقوله عز وجل : شهد الله أنه لا إله إلا هو ؟ قال أبو عبيدة : معنى سَشهِدَ الله قضى الله أنه لا إله إلا هو ، وحقيقته عَلِمَ اللهُ وبَيَّنَ اللهُ لأَن الشاهد هــو العالم الذي يبين ما علمه ، فالله قد دل على توحيده بجميع ما خَلَق ، فبيَّن أنه لا يقدر أحد أن 'ينشييءَ شَيْئاً واحداً مما أنشأ ، وشَهدَتِ الملائكةُ لِما عابنت من عظم قدرته ، وشهِّيدَ أُولُو العلم بما ثبت عندهم وتَبَيِّنَ مَن خلقه الذي لا يقدر عليه غيره. وقال أبو العباس : شهد الله ، بيَّن الله وأظهر. وشُهدَ الشاهيدُ عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره ، يدلُّ على ذلك قوله: شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسهم بِالكَفرِ ؛ وَذَلْكُ أَنْهُم يؤمُّنُونَ بأَ نبياءِ سَعَروا بمحمد وحَشُوا على اتباعه ، ثم خالـَفوهم فَكَذَّبُوه ، فينوا بذلك الكفر عـلى أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار ؛ وقيـل : معنى قوله شاهدين عـلى أَنْفُسهِم بالكفر معنــاه : أن كل ِفرْقة تُنسب إلى دين اليهود والنصارى والمجوس سوى مشركي العرب فإنهم كانوا لا يمتنعون من هذا الاسم، فَقَبُولهم إياه تَشهادَتهم على أنفسهم بالشرك، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُ هُو لَكَ مَثْلِكُهُ وَمَا مَلْكُ. وسأَل المنذريّ أحمدَ بن يحيي عن قول الله عز وجل : شهد الله أنه لا إله إلا هو ، فقال : كُلُّ ما كان شهد الله فإنه بمعنى علم الله. قال وقال ابن الأعرابي: معناه قال الله ، ويكون معناه علم الله ، ويكون معناه كتب الله ؛ وقالَ ابن الأنبادي: معناه بيَّن الله أن لا إله إلا هو .

وشَهِدَ فلان على فلان مجق ، فهو شاهد وشهيد . واسْتَشْهِدَ فلان ، فهو شَهِيدَ . والمُشاهَدَةُ : المعاينة . وشَهَدَهُ مُشهوداً أَي حَضَره ، فهو شاهد . وقدو م سُهُود أَي تُحضور ، وهو في الأصل مصدر ، وشُهَاد أَيضاً مشل راكيع ور كمّع . وشَهِدَ له

بكذا تشهادة" أي أدّى ما عنــده من الشّهادة ، فهو شاهِد ، والجمع تشهّيهُ مثل صاحِبْ وصَعْب وسافِر وسَفْرٍ ، وبعضهم 'يُنكره ، وجمع الشَّهْدِ 'شهود وأشنهاد . والشَّهيدُ : الشَّاهِدُ ، والجمع الشُّهَدَاء . وأَشْهَدْ تُه على كذا فَشَهِدَ عليه أي صار شاهداً عليه. وَأَشْهُدُنُّ الرجل على إقرار الغريم واسْتَشْهُدْتُهُ بمعنتَى ؛ ومنه قوله تعالى : واسْتَشْهدُوا سَهْيدَيْن من رجالكم؛ أي أشْهَيدُوا شاهِدَيْن. يقال للشاهد : تَشْهِيد ويُجْمَع نُشْهَداة. وأَشْهَدَنِي إِمْلاكَ : أَحْضَرَنِي. واسْتَشْهَدُ تُنْ فلاناً على فلان إذا سألته اقامة شهادة احتملها . وفي الحديث : تَخيْرُ الشُّهَدَاء الذي يَــُأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبَلُ أَن 'يُسْأَلَهَا ؛ قَالَ ابن الأَثير : هو الذي لا يعلم صاحب ُ الحق أن ً له معه سَهادة ً ؛ وقيل: هي في الأمانة والوَديعَة وما لا يَعْلَمُه غيره؛ وقيل: هـو مثل في سُرعة إجابة الشاهد إذا استنشهد أن لا يُؤخِّرُ هَا ويَمْنُعُهَا ؛ وأصل الشهادة : الإخبار بما شَاهَدَه. ومنه: يأتي قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشَهْهَدُونَ، هذا عام " في الذي يُؤد ي الشهادة و قبل أن يَطْلُبها أصاحبُ الحق منه ولا تُقبل شهادَتُه ولا يُعْمَلُ بها، والذي قبله خاص ؛ وقبل : معناه هم الذين يَشْهَدُون بالباطل الذي لم تجملُوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم . وفي الحديث : اللَّمَّانون لا يَكُونُون 'شْهَدَاء أي لا تُسْمَعُ شهادتهم ؛ وقيل : لا يُكُونُون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية . وفي حديث اللقطة : فَلْنُشْهِدُ ذَا عَدْلُ ؟ الأَمْرُ بالشهادة أَمْرُ تَأْدِيب وإرْشَادٍ لما 'نخافُ من تسويلِ النفس وانْبيِعاثِ الرُّغْبَة فيها ، فيدعوه إلى الحِيانة بعد الأمانة ، وربما نزل به حاديثُ الموت فادّعاها ورثَّتُهُ وجعلوها في جملة تَرِكَتِه . وفي الحديث : شاهداك أو يَمِينُه ؛ ارتفع شاهداك بغمل مضمر معناه ما قال شاهِداك ؟

وحكى اللّحياني: إن الشّهادة ليَشْهَدُونَ بكذا أي أهل الشّهادة، كما يقال: إن المجلس لَيَشْهَدُ بكذا أي أهل المجلس . ابن بُورُرج: شهدت على سَهادة سوء بويد شهداة سوء . وكُلا تكون الشّهادة كلاماً يُؤدَّى وقوماً يَشْهَدُون . والشاهِدُ والشّهيد: الحاضر، والجمع شهداء وشُهدٌ وأشْهادُ وشُهودُ وأنشد ثعلب:

كَأَنِي ، وإن كانَتْ مُشهُوداً عَشيرَ نِي ، إذا غِبْتَ عَنّي يا مُشَيّمُ ، غَريبُ

أي إذا غِبْتَ عني فإني لا أكلتم عشيرتي ولا آنسُ بهم حتى كأني غريب . الليث : لغة تمم شهيد ، بكسر الشين ، يكسرون فعيلًا في كل شيء كان ثانيه أحد حروف الحلق ، وكذلك سُفلى مُضَر يقولون فعيلًا ، قال : ولغة تشنّعاءً يكسرون كل فعيل ، والنصب اللغة العالية .

والنصب اللعه العاليه .

و وشهيد الأمر والمحضر سهادة ، فهو شاهيد ، من قوم شهد ، حكاه سببويه . وقوله تعالى : وذلك يوم مشهود ، أي محضور يحضره أهل السهاء والأرض . ومثله : إن قرآن الفجر كان مشهود ا ؛ يعني صلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهال . وقوله تعالى : أو ألقى السبع وهو شهيد ؛ أي أحضر سبعه وقلب شاهد الذلك غير عائب عنه . وفي حديث علي ، عليه السلام : وشهيد اك على أمتيك يوم علي ، عليه السلام : وشهيد اك على أمتيك يوم المناه أي شاهد أي يَشهد الله على المتيا يوم وقوله : وقوله : وقوله عز وجل : إنا أرسلناك شاهد ا أي على أمت الأبلاغ والرسالة ، وقيل : منبيناً . وقوله : ونوعنا من كل أمة شهيد ا ؛ أي اختر نا منها نبياً ، وكل نبي شهيد المتهد ، وقوله ، عز وجل : إنا أرسلناك شاهد ا نبي شهيد المنهد ا أي اختر نا منها نبياً ، وكل نبي شهيد المتهد ، وقوله ، عز وجل : ينبياً ، وكل نبي شهيد المتهد ، وقوله ، عز وجل : نبياً ، وكل نبي شهيد المتهد ، وقوله ، عز وجل : نبي شهيد المتهد ، وقوله ، عز وجل :

تبغونها عِوَجاً وأنتم نشهداء؛ أي أنتم تشهدون وتعلمون أن نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، حـق لأن الله ، عز وجل ، قد بينه في كتابكم . وقوله عز وجل : يوم يقوم الأشنهادُ ؛ يعني الملائكة ، والأشهادُ : جمع شاهد مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب، وقيل: إن الأشنهاد هم الأنبياء والمؤمنون يَشْهَدُونَ عَلَى المَكَذَبِينَ بَحْمَدُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٍ ، قال مجاهد ويَتْلُنُوه شاهد منه أي حافظ" مَلَــَكُ". وروى شير في حديث أبي أبوب الأنصاري : أنه ذكرَ صلاة العصر ثم قال : ولا صَلاة َ بعدها حتى يُرى الشَّاهِدُ ، قال : قلنا لأبي أبوب : ما الشَّاهِدُ ? قال : النَّجمُ كَأَنَّه يَشْهَدُ فِي اللَّهِلُ أَي يَعْضُرُ ويَظْهُرَ . وصلاة ُ الشاهِدِ : صلاة ُ المغربِ ، وهو اسمها ؛ قال شمر : هو راجع إلى ما فسره أبو أبوب أنه النجم ؛ قال غيره : وتسمى هذه الصلاة ُ صلاة َ البَصَرِ لأَنه تُبْصَرُ في وقته نجوم السهاء فالبَصَرُ 'بدارك' رؤية النجم ؛ ولذلك قيل لها صلاة البصر ، وقيل في صلاة ِ الشاهد : إنها صلاة ُ الفجر لأنَّ المسافر يصليها كالشاهد لا يَقْضُر منها ؟ قال :

> فَصَبُّحَتْ قبلَ أَذانِ الأَوْلِ نَيْماء ، والصُّبْخ كَسَيْف الصَّيْقَل ، قَبْلَ صلاة الشاهِدِ المُسْتَعْجِل

وروي عن أبي سعيد الضرير أنه قال : صلاة المغرب تسمى شاهداً لاستواء المقيم والمسافر فيها وأنها لا تقصر ؛ قال أبو منصور : والقوّل الأوّل ، لأن صلاة الفجر لا تنقصر أيضاً ويستوي فيها الحاضر والمسافر ولم تنسم شاهداً . وقوله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصه ؛ معناه من شهد منكم الدور صلاة النع فالتذكير صعيح وهو المورد في الاصل المول عله .

المِصْرَ في الشهر لا يكون إلا ذلك لأن الشهر كشهدَهُ كُلُ حَيِّ فيه ؛ قال الفراء : نصب الشهر بنزع الصفة ولم ينصبه بوقوع الفعل عليه ؛ المعنى : فمن شهد منكم في الشهر أي كان حاضراً غير غائب في سفره . وشاهد الأمر والمحر : كشهده . وامرأة مشهد الأمر والمحل ، بغير ها على . وامرأة

وامرأة مشهد": حاضرة البعل ، بغير هاه . وامرأة منفيبة : غاب عنها زوجها . وهذه بالهاء ، هكذا حفظ عن العرب لا على مذهب القياس . وفي حديث عائشة : قالت لامرأة عثمان بن مَظْعُون وقد تَرَكَت الخضاب والطبيب : أمشهيد أم منفيب "? قالت : مشهد كمنفيب إيقال : امرأة "مشهد" إذا كان زوجها ماضراً عندها ، ومنفيب إذا كان زوجها غائباً عنها . ويقال فيه : منفيبة ولا يقال مشهدة "؛ أرادت أن زوجها حاضر لكنه لا يَقْرَبُها فهو كالغائب عنها .

والشهادة والمَشْهَدُ: المَجْمَعُ من الناس. والمَشْهَد؛ مَحْفَرُ الناس. ومَشاهِدُ مَحَة : المَواطِنُ التي يَجْمَعُون بها، من هذا. وقوله تعالى: وشاهد ومشهود؛ الشاهد ن الني على الله عليه وسلم ، والمَشْهُودُ : ومُ القيامة . وقال الفراء : الشاهد نوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة كأن الناس يَشْهَدُونه ويتَحْفُرونه ويجتمعون فيه . قال : ويقال أيضاً : الشاهد يوم الشاهد ، فجعل ويجتمعون فيه . قال : ويقال أيضاً : الشاهد ، فجعل التيامة فكأنه قال : واليوم م الموعود والشاهد ، فجعل الشاهد من صلة الموعود يتبعه في خفضه . وفي حديث الصلاة : فإنها مَشْهُودة مكتوبة أي تَشْهَدُها الملائكة الليال وتكتبُ أجرها للمصلي . وفي حديث صلاة الفجر : فإنها مَشْهُودة محضورة يَحْضُرها ملائكة الليل والنهار ، هذه صاعدة وهذه ناز لة ". قال ابن سيده : والشاهد من الشهادة عند السلطان ؛ لم يفسره كراع والشاهيد من هذا .

والشَّهيدُ : المقتول في سبيل الله َ، والجمع سُهُداء . وفي الحديث : أرواحُ الشهَداء في حَواصِل طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُنُقُ مِن وَرَقَ الْجِنْة ، والاسم الشهادة . واستشفيه : قُتِلَ سَهِيـه آ . وتَسَهَّد : طلب الشهادة . والشَّهيد : الحيُّ ؛ عن النضر بن شميل في تفسير الشهيد الذي يُسْتَشْهَدُ : الحيّ أي هو عنـــد ربه حيّ . ذكره أبو داود٢ أنه سأل النضر عن الشهيد فلان سَهيد يُقال : فلان حيّ أي هو عند ربه حيٌّ ؟ قال أبو منصور : أراء تأول قول الله عز وجل : ولا تحسبن الذبن قُتُـلِوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءُ عند ربهم ؛ كأن أرواحهم أحضِرَت دارَ السلام أَهياةً ، وأرواح غَيْر هِم أُخْرَتُ إِلَى البعث ؛ قال : وهذا قول حسن . وقال ابن الأنباري : سمي الشهيد شهيدًا لأن اللهُ وملائكته شهود له بالجنة ؛ وقيل : سُمُوا شهداء لأنهم بمن يُسْتَشْهَدُ يوم القيامة مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على الأمم الحالية . قال الله عز وجُل : لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علمكم شهداً ؛ وقال أبو إسحق الزجاج: جاءً في التفسير أن أمم الأنبياء تكذُّبُ في الآخرة من أُرْسِلَ إليهم فيجعدون أنبياءهم ؛ هذا فيمن جَعَدَ فِي الدنيا منهم أَمْرَ الرسل ، فتشهَدُ أَمة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بصدق الأنبياء وتشهد عليهم بتكذيبهم ، ويَشْهَدُ النبيُّ ، صلى الله عليه

 أوله « ثملق من ورق النع » في المصاح علقت الابل من الشجر علقاً من باب قتل وعلوقاً : أكلت منهـاً بأفواههـا . وعلقت في الوادي من باب تعب : سرحت . وقوله ، عليـه السلام : أرواح الشهداء تعلق من ورق الجنة ، قبل : يروى من الاول ، وهو الوجه اذ لو كان من الثاني لقيل تملق في ورق ، وقيل من الثاني ، قال القرطي وهو الاكثر .

y قوله هذكره أبو داود الى قوله قال أبو منصور € كذبا بالاصل المعول عليه ولا يخفى ما فيـه من غموض . وقوله « كأن أرواحهم »كذا به أيضاً ولعله محرف عن لان أرواحهم .

وسلم ، لهذه بصدقهم . قال أبو منصور : والشهادة تكون للأفضل فالأفضل من الأمة ، فأفضلهم من قُتِلَ فِي سبيل الله ، مُيِّزُوا عن الحَلْقِ بالفَضْلِ وبيِّن الله أنهم أحياءُ عند ربهم يُورْزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ؟ ثم يتلوهم في الفضل من علاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شهيداً فإنه قال : المَبْطُنُونُ تَشْهِيدُ ، والمَطْعُونُ تَشْهِيدُ , قالُ : ومنهم أن تَسُوتَ المرأةُ بِجُمْعٍ . ودل خبر عبر ابن الحطاب، رضي الله عنه : أَنَّ مَــن ۚ أَنَّكُرَ مُنْكَدَرًا وَأَقَامَ حَقّاً وَلَمْ يَخْفُ فِي اللهِ لَوَمَةَ لَائْم أَنه في جملة الشهداء ، لقوله ، رضي الله عنه : مــا لكم إذا رأبتم الرجل بَخْرِقُ أَعْرَاضَ النَّـاسِ أَن لا تَعْزِمُوا عليه ? قالوا : نَخافُ لسانه ، فقال: ذلك أَحْرَى أَنْ لا تِكُونُوا شهداء. قال الأزهري: معناه ، والله أعلم ، أنتَّكم إذا لم تَعْزِموا وتُقَبَّحوا على من يَقْر ضُ أَعْراضَ المسلمين مُخافَّة لسانه ، لم . تكونوا في جمـــلة الشهــداء الذين 'يسْتَشْهَـدُون يوم القيامة على الأمم التي كذبت أنبياءَها في الدنيا . الكِسائي: أَشْهُدَ الرجلُ إذا استُشهد في سبيل الله ،

فهو مُشْهُدٌ ، بَفتح الهاء ؛ وأنشد :

ِ أَنَا أَقُولُ سَأَمُوتُ مُشْهَدًا

و في الجديث : المبطُّونُ سَهيدٌ والغَريقُ سَهيدٌ ؟ قال : الشهيد في الأصل من فنُتِلَ مجاهداً في سبيل الله ، ثم اتشَّمِع فيه فأطلق على من سماه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من المَـبْطُون والغَرِق والحَرِق وصاحب الهَدُم وذات الجَنْب وغيرِهم ، وسُمَّيَ سَهْيداً لأَن ملائكته شُهُودٌ له بالجنة ؛ وقيل : لأَنه حَيٌّ لم يمت كأنه شاهد أي حاضر ، وقيل : لأن ملائكة الرحمة تَشْهَدُه ، وقيل : لقيامه بشهادَة الحق في أَمْرِ الله حتى قُنْتِلَ ، وقَيل : لأَنه يَشْهَـُدُ

ما أعد الله له من الكرامة بالقتل ، وقيل غير ذلك ، فهو فَعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول على اختـــلاف التأويل .

والشَّهُدُ والشُّهُد : العَسَل ما دام لم يُعضَرُ من شَمَعِه ، واحدته سَهْدَة وشُهْدَة ويُكسَّر على الشَّهاد ؛ قال أمة :

> إلى رُدْم ، من الشّيزى ، ميلاءِ لُبَابَ البُرّ ، يُلْبَكُ بالشّهاد ١

أي من لباب البر يعني الفالوذَ ق . وقيل : الشَّهُدُ والشُّهُدُ والشُّهدَةُ والشُّهدَةُ العَسَلُ ما كان .

وأشهد الرجُل : بلغ ؟ عن ثعلب . وأشهد : اشتهد : اشتهد : اشتهد : أمذى ، اشتهر واخضر مئز ره . وأشهد : أمذى ، والمدني : عسينلة . أبو عمرو : أشهد الغلام إذا أمذى وأدرك . وأشهدت الجارية إذا حاضت وأدرك ؛ وأنشد :

قامَت تُناجِي عامِراً فأشْهَدا ، فَداسَهَا لَيْلَتَهُ حتى اغْتَدَى

والشَّاهِد': الذي يَخْرُجُ مَع الولد كأَنه مُخاط؟ قال ابن سيده: والشُّهودُ ما يخرجُ على رأس الولد، واحِدُها شاهد؛ قال حميد بن ثور الهلالي:

فجاءَت بِمِثْلِ السَّابِرِيِّ ، تَعَجَّبُوا له ، والثَّرَى ما جَفَّ عنه نُشْهُودُها

ونسبه أبو عبيد إلى الهُذَاي وهو تصحيف . وقيل : الشُّهودُ الأغراس التي تكون على رأس الحُوار . وشُهودُ الناقة : آثار موضع مَنْتَجِها من سَلَّى أو دَم .

فلا تَحْسَبَتْ كَافِراً لك نِعْمَةً على شاهِدِي ، يا شاهِدَ اللهِ فَاشْهَدِ على شاهِدِي ، يا شاهِدَ اللهِ فَاشْهَدِ وقال أبو بكر في قولهم ما لفلان رُواءُ ولا شاهِدِ": معناه ما له مَنْظَرَ ولا لسان ، والرُّواءُ المَنظَر ، وكذلك الرِّنْيُ . قال الله تعالى : أحسن أقاثاً وريْنياً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

لله دَوَّ أَبِيكَ رَبِّ عَمَيْدُو ، حَسَن الرُّواء ، وقلْبُه مَدِّ كُوكُ ُ

قال ابن الأعرابي: أنشدني أعرابي في صفة فرس: له غائب "لم يَبْتَذَذِكْ وشاهِد ُ

قال : الشاهِدُ مِن جَرْبِهِ ما بشهد له على سَبْقِهِ وجَوْدَتِهِ ، وقال غيره : شاهِدُه بذله جَرْبَه وغائبهُ مصون جَرْبِه .

شود: أشاد بالضالئة : عَرَّفَ . وأَشَدُّتُ بها : عَرَّفْتُهَا . وأَشَدْتُ بالشيء : عَرَّفْتُنُه . وأَشَادَ ِ ذَكُرُ وَ بِذِ كُنْ وَ : أَشَاعَهُ . وَالْإِشَادَةٌ : التَّنْدُنِيةُ بالمكروه ؛ وقال الليث : الإشادة شيه التنديد وهو رَفْعُكُ الصُّوْتَ بِمَا يَكُوهِ صَاحِبُكَ . وبِقَالَ : أشادَ فلان بذكر فلان في الخير والشر والمدح والذم إذا سَهْرَ، ورفعه ، وأَفِيْرَدَ بِـه الجوهري الحيرَ فقال : أَشَاد بذكره أي رفع من قَدْره . وفي الحديث : من أشادَ على مسلم عَوْرَةً كَشِينُهُ بها بغيو حق شانه الله يومَ القيامة . ويقال : أشادَه وأشادَ به إذا أَشَاعَه ورفَعَ ﴿ ذَكُرُهُ مِنْ أَشُدُنُ ثُا البِّنيانُ ﴾ فهو مُشادٌ . وشُمَيَّدُ تُه إذا طَوَّلُنَّهُ فاستعير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبك . وفي حديث أبي الدرداء : أيُّما رجُل ِ أَشَاد على مسلم كلمة هو منها بَرِيء، وسنذكر سَيَّدَ . وقال الأصعي : كلُّ شيء رفعنت به صَوْتَكَ ، فقد أَشدتَ به ، ضالة كانت أو غير ذلك.

وقال الليث: التشويد طلوع الشمس وارتفاعها . الضحاح: الإشادة رَفْع الصوت بالشيء . وشودت الشمس : ارتفعت . قال أبو منصور: وهذا تصحيف والصواب بالذال المعجمة ، من الميشود وهو العمامة ، وعليه بيت أمية وسنذكره في حرف الذال المعجمة .

شيد: الشيد ، بالكسر: كل ما طلي به الحائط من جس أو بكلط ، وبالفتح: المصدر ، تقول: شاده يَشيد ، تشيد أ: جَصَّصَه .

وبناء مشيد": معمول بالشيد . وكل ما أحكيم من البناء ، فقد 'شيد' . وتشيد البناء : إحكامه ورفعه . قال : وقد 'يسمي بعض العرب الحضر شيداً . والمشيد' : المبني بالشيد ؛ وأنشد :

> شادَه مَرْمَراً ، وَجَلَّلُهُ كِلُّ ساً ، فللطَّيْرِ فِي دَرَاهُ وَكُورُ

قال أبو عبيد: البناء المشيد ، بالتشديد ، المطول . وقال الكسائي : المشيد للواحد ، والمُسيّد للجمع ؟ حكاه أبو عبيد عنه ؛ قال ابن سيده : والكسائي بجل عن هذا . غيره : المشيد المعمول بالشيد . قال الله تعالى : وقتصر مشيد . وقال سبحانه : في بروج مشيّدة ؛ قال الفراء : يشد دما كان في جمع مشل قولك مروت بثياب مصبّعة وكباش مُذبَّحة ، فجاز التشديد لأن الفعل متفرق في جمع ، فإذا أفردت الواحد من ذلك ، فإن كان الفعل يتردد في الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف ، مثل قولك مروت برجل مُشجَع وبثوب مُخرَّق ، وجاز التشديد لأن برحل من منبع وبثوب مُخرَّق ، وجاز التشديد لأن كارد د فيه وكثر . ويقال : مروت بكبش مذبوح ، ولا تقل ممذبح ، فإن الذبح لا يترد من كترد د التنخر في . وقوله : وقصر مشيد ؛ يجوز فيه التشديد لأن التشييد بناء والبناء بتطاول ويترد د ،

ويقاس على هــذا ما ورد . وحكى الجوهري أيضًــاً قول الكسائي في أن المُشيِدَ للواحد والمُشَيَّد للجمع، وذكر قوله تعالى: وقصر مُشيد للواحد، وبروج مُشَيِّدة للجمع؛ قال ابن بري : هذا وهم من الجوهري على الكسائي لأنه إنما قال مُشَيَّدة ، بالهاء ، فأما مُشَـَّد فهنو من صفة الواحد وليس من صفة الجمع؛ قال: وقد غلط الكسائي في هذا القول فقيل المَشيد' المعمول بالشيد ، وأما المُشَيَّدُ فهو المطوَّل ؛ يقال : سَيَّدت البناء إذا طو "لته؛ قال: فالمُشَيَّدة على هذا جمع مُشيد لا مُشَيَّد ؛ قال : وهـذا الذي ذكره الراد عـلى الكسائي هو المعروف في اللغة ؛ قال: وقد يتجه عندي قول الكسائي على مذهب من يرى أن قولهم مُشَيَّدَة أي مُجَصَّصَة بالشَّيد فيكون مُشَيِّد ومَشِيد معنسَّى، إلا أن مُشيداً لا تدخله الهاء للجماعة فيقال قصور مَشيدة ، وإنما يقال قصور مُشَيَّدَة ، فيكون من باب ما يستغنى فيه عن اللفظة بغيرها ، كاستغنائهم بتَرَك عن وَدَعَ ، وكاستغنــا ثهم عن واحــدة المَـخاضِ بقولهم خَلِفَة ، فعلى هذا يتجه قول الكسائي .

#### فصل الصاد المهملة

صخد: الصَّغَدُ : صوت الهام والصَّرَد. وقد صَغَدَ الهامُ والصُّرِد يَصْغَدُ صَغْداً وَصَخِيداً: صَوَّت ؛ وأنشد:

وصاح من الإفراطِ هام صواخِد ُ والصَّيْخَد : عين الشمس ، سمي به لشدة حرها ؟ وأنشد :

بَعْدَ الْهَجِيرِ إِذَا اسْتَذَابَ الصَّبْخَدُ وحَرَّ صَاخِدٌ : شَدِيد . ويقال : أَصْخَدُنَا كَمَا يقال أَطْهُرَنَا ، وَصَهَدَهُم الحَرِّ وصَخَدَهُم . والإصْخادُ

والصَّخَدَانُ : شدَّة الحَرِّ . وقد صَخَدَ يومُنا يَصْخَدُ مَ صَخَدَانًا ، وصَخِدَ وصَيْخُود. صَخَدَانًا ، وصَخِدَ وصَيْخُود. وصَيْخُود. وصَيْخُد وصَخْدان ، الأُخيرة عن ثعلب : تشديد الحرِّ ، وليلة صَخْدانة ". وصَخَدَنه الشمس تَصْخَدُه صَخْداً : أصابته وأحرقته أو حَميت عليه . ويقال : أَنيته في صَخَدان الحرِّ وصَخْدانِه أَي في شِدَّته .

والصَّاخِدَة : الهاجرة . وهاجرة صَيْخُودُ": مُنْتَقِدة . وأَصْخَدَ الحِرْ بِاءً : تَصَلَّى بجر الشمس واستقبلها ؟ وقول كعب :

يوماً يَظَلُّ به الحِرْ باقمُصْطَخِداً، كأن ضاحِية بالنادِ مَمْلُول

المصطّخية : المنتصب ؛ وكذلك المصطّخم ، يصف انتصاب الحرباء إلى الشمس في شدة الحر" .

وصَخْرة صَيْخُودَ": صَمَّاء راسيَة شديدة. والصَّيْخُود: الصخرة الملساء الصُّلْبة لا تحرَّكُ من مكانها ولا يعمل فيها الحديد ؛ وأنشد :

حمراءُ مِثْلُ الصَّخْرَةِ الصَّيْخُود

وهي الصَّلَـُود. والصَّيْخُود: الصخرة العظيمة التي لا يرفعها شيء ولا يأخُدُ فيها مِنْقار ولا شيء؛ قال ذو الرمة:

يَتْبَعْنَ مِثْلَ الصغرة الصَّيْخودِ

وقيل: صغرة صَيْخُود وهي الصُّلبة التي يشتد حرها إذا حبيت عليها الشمس. وفي حديث علي " كرام الله وجهه: ذوات الشَّناخِيب الصُّم" من صياخيدها، جمع صَيْخُود وهي الصغرة الشديدة ، والياء زَائدة. وصَخَد فلان إلى فلان بصغت مصغوداً إذا استسع منه ومال إليه ، فهو صاخد؛ قال الهذلي:

هلاً عَلَيْمُتَ ، أَبَا إِيَاسٍ ، مَشْهُمَدي، أَيَّامُ أَنْتَ إِلَى المَوَالِي تَصْخَدُ ؟

والسُّخْدُ : كَمْ وما في السَّابِياء ، وهو السَّلَى الذي يكون فيه الولد .

والسَّخْد : الرَّهَل والصُّفْرَة في الوجه ، والصاد فيه لغة على المضارعة .

صدد: الصّدُ: الإعْراضُ والصّدُوف. صَدَّ عنه يَصِدُ ويَصُدُ صَدًّا وصُدُوداً: أَعرض. ورجل صادً مَن قوم صُدًّا دَ، وامرأة صادّة من نِسوة صَوادً وصُدًّا د أيضاً ؛ قال القطامي:

> أَبْصارُهُنَّ إلى الشُّبَّانِ مَائِلَةَ ۗ، وقد أَراهُنَّ عنهم غَيْرَ صُدَّادِ ١

ويقال : صدّه عن الأَمر يَصُدُه صدًّا منعه وصرف عنه . قال الله عز وجل : وصدّها ما كانت تعبد من دون الله ؟ يقال عن الإيمان العادة التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس ، فصدّتها العادة ، وهي عادتها ، بقوله : إنها كانت من قوم كافرين ؟ المعنى صدّها كونها من قوم كافرين عن الإيمان . وفي الحديث : فلا يَصُدُّنَّكُم ذلك . وصدّه عنه وأصدَه : صرفه . وفي التنزيل : فصدّه عن السبيل ؟ وقال امرؤ القيس :

أَصَدَّ نِشَاصَ ذِي القَرْ نَيْنَ ، حتى

تَوَلَّئَى عَارِضُ الْمَلَكِ اَلْهُمَامِ
وصَدَّدَه : كَأَصَدُّه ؛ وأنشد الفراء لذي الرمة :
أناسُ أَصَدُّوا الناسَ بالسَّيْف عنهم ُ،
صُدُودَ السَّواقي عَنْ أنوف الحَوائِم ِ
وهذا البيت أنشده الجوهري وغيره على هذا النص ؛

صُدُّودَ السَّواقي عن رؤوسِ المخارِم والسَّواقي : مَجارِي الماء . والمَخْرِم : مُنْقَطَعُ ١ قوله «وقد أراهن عنهم» المثهور: عني .

قال ابن بري : وصواب إنشاده :

أنف الجبل . يتول : صَدُّوا الناسَ عنهم بالسيف كما صُدَّت مذه الأنهار عن المَيخارِ م فلم تستطع أن ترتفع إلىها . وحكى اللحاني : لا صَـد ً عن ذلك ؛ قال : والتأويل حَقًّا أنت فَعَلَنْتَ ذاك. وصَدُّ يَصدُ صَدًّا: اسْتَغْرَب ضَحَكًا . وصَــد ً يَصْدُ صَدًّا : ضَجًّ وعَجَّ . وفي التنزيل : ولما ضُربَ ابنُ مريم مثلًا إذا قومك منه يَصدون؛ وقرىء: يَصُدُونَ ، فَيَصدون يَضَجُّونَ ويعجُّونَ كَما قدَّمنا ، ويَصُدُّونَ يُعْر ضون ، والله أُعلِم . الأَزهري : تقول صَدَّ بَصدُّ وبَصُدُ مثل شد" نَشَدُ ونَشُدُ ، والاختيار يصدون ، بالكسر ، وهي قراءة ابن عباس ، وفسره يَضَجُّون ويَعُبحُّون. وقال الليث:إذا قومك منه يُصدُّون ، أي يضحكون؛ قال الأزهري: روعلى قول ابن عباس في تفسيره العمل. قال أَبُو منصور ؛ يقال صَدَدْتُ فلاناً عن أمره أَصُدُّه صَدًّا فَصَدًّ يُصُدُّ، يستوي فيه لفظ الواقع واللازم، فإذا كان المعنى يَضِجُ ويَعجُ فالوجه الجيد صَدَّ يَصدُ مثل ضَجَّ يُضجُّ ، ومنه قوله عز وجل : وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكاءً وتَصْديةً ؛ فالمُكاءُ الصَّفير والتَّصْدية التصفيق ، وقيل للتَّصْفيق تَصَدية " لأن البدن تتصافقان فقابل صَفْق مده صَفْق الأُخرى، وصد مده صد الأخرى وهما وجهاها .

والصّد : الهيغران ؛ ومنه فيصد هذا ويصد هذا أي يُعرض بوجه عنه . ابن سيده : التصدية التّصفيق والصّوت على تحويل التصعيف . قال : ونظيره قَصّيْت أظفاري في حروف كثيرة . قال : وقد عمل فيه سيبويه باباً ، وقد ذكر منه يعقوب وأبو عبيد أحرفاً . الأزهري : يقال صَد ي يُصد ي يُصد ي تصديد أخرفاً . صفي ، وأصله صد د يُصد فكثرت الدالات فقلبت إحداهن ياء ، كما قالوا قصيت أظفاري والأصل قصصت أظفاري والأصل قصصت أظفاري والأسل عيد وغيرهما .

وصديد الجنر ع : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تَعْلَمُظ المدة وفي الحديث : يُسقَى من صديد أهل النار ؛ هو الدم والقبح الذي يسيل من الجسد؛ ومنه حديث الصدايق في الكفن : إنما هو المهل والصديد ؛ ابن سيده : الصديد القيع الذي كأنه ماه وفيه مشكلة " . وقد أصد المقيع الذي كأنه صار فيه المدة . والصديد في القرآن : ما يسيل من جلود أهل النار ، وقبل : هو الحسيم إذا أغالي حتى جلود أهل النار ، وقبل : هو الحسيم إذا أغالي حتى خثر . وصديد الفيضة : ذؤابتها على النشيه ، وبذلك ضمتي المهلكة " . وقبال أبو إسحق في قوله تعالى : ويسقى من ماه صديد : يتتجرع عه ؛ قال : الصديد ما يسيل من أهل النار من الدم والقبح . وقال الليث : الصديد الدم المختلط بالقبح في الجروح .

وفي نوادر الأعراب : الصّدادُ مَا اصْطَرَبَ ١ وَهُوَ السَّنَّةُ مُ السُّنَّةِ مُ السَّنَّةِ مُ السَّنَّةِ مُ

ابنُ بُزِرْجِ: الصَّدُودُ مَا دَلَكُنَّهُ عَلَى مِرْآةٍ ثُمَ كَعَلَنْتَ بِهِ عِناً .

> والصَّدُ والصَّدُ : الجبل ؛ قالت ليلي الأخيلية : أنابِيغ ، لم تَنشبَغُ ولم تَكُ أُو ّلا ، وكنت صُنيًّا بين صَدِّين، مَجْهَلا

والجمع أصداد وصدُود ، والسين فيه لغة . والصّدُ: المرتفع من السحاب تراه كالجبل ، والسين فيه أعلى . وصُدًا الجبل : ناحيتاه في مَشْعَبِ . والصّدُان : ناحيتا الشّعْب أو الجبل أو الوادي ، الواحد صدّ ، وهما الصّدُ فان أيضاً ؟ وقال حميد :

تَقَلَّقُلَ قَدْحُ ، بين صَدَّين ، أَشْخَصَتْ له كَفَ رام وجْهَةً لا يُريد ها قال : ويقال للجبل صَدَّ وسَدَّ . قال أبو عمرو : يقال المحلد ما اضطرب النع ، صوابه ما اصطدت به المرأة وهو النع كتبه الديد مرتفى بهامش الاصل الممول عليه وهو نس القاموس.

لكل جبل صدّ وصد وسد وسد . قال أبو عبرو: الصدّان الجبلان ، وأنشد بيت ليلي الأخيلية . وقال: الصُنْنَيُ شُعِبُ صغير يَسيِل فيه الماء ، والصّد الجانب . المانب . والصّد والصّد والصدد والصدد : الناحية . والصّدد: ما استقبلك . وهذا

والصّدَدُ : الناحية . والصّدَدُ : ما اسْتَقْبَلَك . وهذا صَدَدَ هذا وبصدَدِه وعلى صدَده أي قُبُالَتَه . والصّدَدُ : القُرْب. والصّدَدُ : القَصْد. قال ابن سيده : قال سيبويه هو صدَدُك ومعناه القصدُ . قال : وهي من الحروف التي عَزَلَها ليفسر معانيها لأنها غرائب . ويقال : صدّ السيل (إذا اسْتَقْبَلَك عَقَبَة "صَعْبَة " فتركتَها وأَخَذَت عَيرها ؛ قال الشاعر :

> إذا رأيْنَ علماً مُقُودًا، صَدَدُنَ عن خَيْشُومِها وصَدًا وقول أبي الهَيْثم:

فَكُلُ ذَلِكَ مِنَّا وَالْمَطِيُّ بِنَا ، إليكَ أَعْنَاقُهُا مِن واسِطٍ صَدَدُ

قـال : صَـدَدُ فَصَـدُ . وصَـدَدُ الطريق : مـا استقىلك منه .

وأما فول الله عز وجل: أمَّا مَن اسْتَغْنَى فأنت له تَصَدّى ؛ فمعناه نتعرّض له وتَميل إليه وتُفيل عليه . يقال : تَصَدّى فلان لفلان يتَصَدّى إذا تعرّض له، والأصل فيه أيضاً تَصَدّد يتَصَدّد . يقال: تَصَدّيت له أي أَفْبَلَنْ عليه ؛ وقال الشاعر :

لمَّا رَأَيْتُ وَلَدَي فيهم مَيَلُ إلى البُّيوتِ ، وتَصَدُّوا لِلصَّجَلُ

قال الأزهري : وأصله من الصّدد وهو ما اسْتَقبلكَ وصار قُبالَـتَكَ. وقال الزجاج : معنى قوله عز وجل: . قوله « مد السيل النم » عبارة الاساس مد السيل اذا اعترض دونه مانع من عقبة أو غيرها فأخذت في غيره .

فأنت له تصدّى ؛ أي أنت تنقبيل عليه، جعله من الصّدد وهو القبالة . وقال الليث : يقال هذه الدار على صدد هذه أي قبالتها . وداري صدد دار وأي قبالتها ، نصب على الظرف . قال أبو عبيد : قال ابن السكيت : الصّد د والصّقب القر ب . قال الأزهري : فجائز أن يكون معنى قوله تعالى : فأنت له تصدّى ؛ أي تشقر ب إليه على هذا التأويل .

والصُّدَّاد ، بالضم والتشديد : دُورَبْتَة وهي من جنس الجُرْدَان ؛ قال أبو زيد : هو في كلام قبس سام ُ أَبْرَصَ . ابن سيده : الصُّدَّادُ سام ُ أَبْرَص َ ، وقيل : الوَزَغ ؛ أنشد يعقوب :

مُنْجَحِراً مُنْجَحَرَ الصَّدَّادِ ثم فسره بالوزغ ، والجمع منهما الصَّدائدُ ، على غير قياس ؛ وأنشد الأزهرى :

> إذا ما رَأَى إشرافَهُنَّ انْطُوَى لَهَا خَفِيُّ كَصُدُّادِ الجَدَدِةِ، أَطْلَسُ

والصّدّى ، مقصور " : تَبِن أبيض الظاهر أكمل الجوف إذا أريد تزبيبه فالطبح ، فيجيء كأنه الفَلَك ، وهو صادق الحلاوة ؛ هذا قول أبي حنيفة . وصَدّاء : اسم بثر ، وقيل : اسم رَكية عذبة الماء ، ودوى بعضهم هذا المتثل : ما ولا كصّداء ؛ أنشد أبو عبد :

وإنتي وتهيامي بزيننب كالذي يخاوض صدّاء مشربا يحاول من أحواض صدّاء مشربا وقيل لأبي علي النحوي : هو فعلاء من المضاعف ، فقال : نعم ؛ وأنشد لضرار بن عنتبة العبشمي : كأنتي من وجد بزينب المامّ ، كانتي من أحواض صدّاء مشربا

يَرَى دُونَ بَرْدِ الماءِ هَوْلاً وذادَة ، إذا تُشدُّ صَاحَوا قَبَلُ أَنْ يَتَحَبَّبَا

وبعضهم يقول: صَدْآة ، بالهمز ، مشل صَدْعاة ؛ قال الجوهري: سألت عنه رجلًا في البادية فـلم يهمزه. والصُّدُّادُ ١: الطريق إلى الماء.

صدصه: صَدْصَدُ: اسم امْرأَهْ. والصَّدْصَدَهُ: ضَرْبُ المُنْنَفُلِ بِيدكَ ٢

صرد: الصَّرْدُ والصَّرَدُ : البَّرْدُ ، وقيل : شَدَّتُهُ ، صَرِدَ ، بالكسر ، يَصْرَدُ صَرَدًا ، فهــو صَرِدُ ، مـن قوم صَرْدَى . الليث : الصَّرَدُ مصدر الصَّرِدِ من البرد . قال : والاسم الصَّرْد مجزوم ؛ قال رؤبة:

بِمَطَرِ لَبُسَ بِبُلْجٍ صَرْد

وفي الحديث: ذاكر الله في الغافلين مثل الشَّعَرة الحَضراء وسَطَ الشَّعِر الذي تحات ورَقه من الحَضراء وسَطَ السَّعِر الذي تحات ورَقه من الحَليد، وفي الحديث: سُئِلَ ابن عمر عما يُوت في البحر صَرْداً، فقال: لا بأس به، يعني السمك الذي يموت فيه مسن السَرْد.

> أَسَدِيَّة تُدَّعَى الطَّرادَ ، إذا نَشْبُوا،وتَحْضُر جانِبَيْ شِعْرَ "

قال: سِعْر جَبَل . الجوهري : الصَّرْدُ البرد، فادسي معرَّب .

١ هو كرمان وكتابكا في القاموس .

٧ زَاد في القاموس الصداصد كملابط جبل لهذيل .

س قوله « تدعى » ولعله تدع أي تترك . وقوله « شعر جبل »
 كذا بالاصل ، بكسر الشين ، وسكون المين ، وان صح هذا الضبط فهو جبل ببلاد بني جشم،أما بفتح الشين، فهو جبل لبني سلم أو بني كلاب كا في القاموس . وهناك شعر ، بضم الشين وسكون المين أيضاً ، جبل آخر ذكره ياقوت .

والصُّرُودُ مِن البلاد: خلاف الجُرُوم أي الحارة. ورَجُلُ مِصْراد: لا يصبر على البرد؛ وفي التهديب: هو الذي يَشْنَكُ عليه البرد ويقل صَبْرُ معليه؛ وفي الصحاح: هو الذي يجد البرد سريعاً ؛ قال الساجع:

أَصْبَحَ قَلَنِي صَرِدا ، لا يَشْنَهِي أَنْ يَوِدِا

وفي حديث أبي هريرة سأله رجل فقال : إني رجل مصراد ؛ هو الذي يشتد عليه البرد ولا يُطيقُه . والمصراد أيضاً: القوي على البرد ؛ فهو من الأضداد. والصُّرَّاد : ربح باردة "مع ندًى . وربح مصراد": ذات صرد أو صُرَّاد ؟ قال الشاعر :

إذا وأَبْنَ حَرْجَفاً مِصرادًا ، وَلَـُنْهَا أَكْسِيَةً حِدادا

والصُّرَّادُ والصُّرَّيْدُ والصَّرْدَى : سجاب بارد تسفرُ و الربح . الأَصعي : الصُّرَّادُ سحاب بارد نَدِيُّ لَيس فيه ماء ؛ وفي الصحاح : غَيْم رقيق لا ماء فيه . ابن الأَعرابي : الصَّرِيدَة النعجة التي قد أنحلها البرد وأضَرَّ بها ، وجمعها الصَّرائِدُ ؛ وفي المحكم : الصَّرِيدَة التي أنحلها البرد وأضَرَّ بها ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> لَعَمْرُ كُ ، إِنِي والهِزَ بُرَ وعارماً وثنَوْرَةَ عِشْنا فِي لُحوم الصَّرائدِ

ویروی : « فَیَا لَیْتَ أَنِّي والهزبر » وأرض مَر ْدُ" : باردة ، والجمع صُر ُود .

وصَرِدَ عن الشيء صَرَدًا وهو صَرِدُ : انتهى ؟ الأزهري : إذا انشتَهَى القلب عن شيء صَرِدَ عنه، كما قال.

أصبتح قلبي صردا

قال : وقد يوصف الجيش بالصَّرَد . وجيشٌ صَرَدٌ

وصَرْدُ ، مجزوم : تراه منْ تُؤدَّتِهِ كَأَنه ا سَيْرُهُ خامد ، وذلك لكثرته ، وهو معنى قول النابغة الجعدي :

بأَدْعَنَ مِثْلِ الطَّوْدِ تَخْسَبُ أَنَّهُمُ وُقْنُوفُ لِحَاجٍ ، وَالرِّكَابُ 'نَهَمْلِج وقال نُخْنَافُ بنُ نَدْبُةَ :

صَرَدُ تُوَقَّصَ بِالْأَبْدان بَجِمْهُور

والتَّوَقُصُ : ثِقَلَ الوَطَاء على الأَرض. والتَّصريدُ: سَقَيْ دُونَ الرَّيِّ ؛ وقال عمر يرثي عروة بن مسعود:

'يَسْقُوْنَ مَنها شَراباً غَيْرَ تَصْرِيد النهذيب: شُهُ 'بُ دون الديِّ عَلَان مَ

وفي التهذيب: شُرْبُ دون الريّ . يقال : صَرَّدَ شُرْبه أي قطعه . وصَرِدَ السَّقاءُ صَرَداً أي خرج زُبُدُ متقطعاً فَيُداوى بالماء الحارّ ، ومن ذلك أُخِذَ صَرْدُ البرد . والتَّصْرِيدُ في العطاء : تقليله ، وشراب مُصَرَّدُ أي مُقلَـل ، وكذلك الذي يُسقَى قليلًا أو يُعطى قليلًا . وفي الحديث : لن يدخل الجنة إلا تَصرِيداً أي قليلًا . وصَرَّدَ العطاء :

والصَّرْدُ : الطعنُ النافدُ . وصَرِد الرمحُ والسَّهم يَصْرَدُ صَرَداً : كَفَذَ حدُه . وصَرَدَه هو وأَصْرده: أَنْفَذَه من الرَّميَّة ، وأَنا أَصْرَدْتُه ؛ وقال اللَّعِينُ المِنْقَرِيُّ مِخاطب جَريراً والفرزدق :

فما 'بقيا على" تَرَكْنُهَانِي ، ولكين ْ خِفْتُهَا صَرَّدَ السَّال

وأصرَدَ السهمُ: أخطاً . وقال أبو عبيدة في بيت اللهين: من أراد الصواب قال: خفاً أن تُصيبَ نِبالي ، ومن أراد الخطاً قال: خفتما إخطاء

ا قوله « من تؤدته كأنه النع » عبارة الأساس كأنه من تؤدة سيره جامد .

نبالكما . والصَّرَدُ والصَّرَدُ : الحَكَطَّ في الرمح والسهم ونحوهما ، فهو على هذا ضد " . وسهم مضراد وصارد أي نافذ . وقال قطرب : سهم مُصَرَّد مصيب ، وسهم مُصْرِد أي انخسطيء ؟ وأنشد في الإصابة :

على طَهْر ِ مِرْنَانَ بِسَهُمْ مُصَرَّدُ أي مُصِيب ؛ وقال الآخر :

أَصْرَدَه الموتُ وقد أَطَلَاً أَى أَخْطَأُه .

والصُّرَدُ : طائر فَــُوق العصفور ، وقال الأَزهري : يَصِيدُ العصافير ؛ وقول أَبي ذؤيب :

حتى استتبانت مع الإصباح رامتها ، كأنه في حواشي تكويه صررة أراد: أنه بين حاشيتي ثوبه صررة من خفته وتضاؤله، والجمع صرردان ، قال حميد الهلالي :

كَأَنَّ ، وَحَى الصَّرِ دان فِي جَوْفِ ضَالَةً ، تَلَمُ جُمَّا اللهِ عَلَمَ الْجَمَّا ا

وفي الحديث: 'نهيي المعرم' عن قَدَّلُ الصُّرَدِ. وفي حديث آخر: 'نهي المنعرم' عن قد الله عليه وسلم ، عن قتل أدبع: النملة والنحلة والصُّرَد والهُدهد ؛ وروي عن إبراهيم الحَرَّبي أنه قال : أَراد بالنملة الكُبَّادَ الطويلة القوائم التي تكون في الحَرَ بات وهي لا تؤذي ولا تضر ، ونهى عن قتل النحلة لأَنها تُعسَّلُ شراباً فيه شفاء للناس ومنه الشمع ، ونهى عن قتل الصُّرُد لأن العرب كانت تَطَيَّرُ من صوته وتتشاءم بصوته وشخصه ؛ وقيل : إنما كرهوه من اسمه من وشخصه ؛ وقيل : إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل ، وهو الواقي عندهم ، ونهى عن التصريد وهو التقليل ، وهو الواقي عندهم ، ونهى عن

مؤخر كما هو صريح حل الصحاح في مادة لهجم .

قتله رَدُّ ٱللطُّمَرة ، ونهى عن قتل الهدهد لأنه أطاع نبيًّا من الأنبياء وأعانه ؛ وفي النهاية : أما نهيه عن قتل الهدهــد والصرد فلتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نُهِي عن قتله، ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه ، ألا ترى أنه نهْمِي َ عن قتل الحيوان لفير مأكلة ? ويقال : إن الهدهد منتن الريـــح فصار في معنى الجَـُلاَلَةِ ؛ وقيل : الصُّرَدُ طائرُ أَبِقَعَ ضَخْم الرأس يكون في الشجر ؛ نصفه أبيض ونصفه أسود ؛ ضخم المنقبار له بُو نَشُن عظيم تَحُو من القارية في العظَّم ويقال له الأخطَّب الاختلاف لونيه ، والصُّرَد لا تراه إلا في سُعْبَة أو شجرة لا يقدر عليه أَحد . قال سُكَيْن أَ النُّمَيري : الصُّرَدُ صُورَدان : أحدهما أسْبَدُ يسميه أهل العراق العَقْعَقَ ، وأما الصُّرَ دُ الْهَمْهَام ، فهو البَّرِّيُّ الذي بكون بنجد في العضاه ، لا تراه إلا في الأرض يقفز مـن شجر إلى شجر ، قال : وإن أصحر وطُررِدَ فأُخذَ ؛ يقول : لو وقع إلى الأرض لم يستقـل حتى بؤخـذ ، قال : ويصرصر كالصقر ؛ وروي عن مجاهد قال : لا يُصاد بكلب مجوسيّ ولا يؤكل مـن صيد المجوسي إلا السمك ، وكُثر ِه لحم الصُّر َد، وهو من سباع الطير. وروي عن مجاهد في قوله : سكينة من ربكم ، قال : أقبلت السكينة والصرد وجبريل مع إبراهيم من الشام. والصَّرُّدُ : البَّحْتُ الخالصُ مـن كل شيء . أبو زيد: يقال أحبُّكُ حُبًّا صَر داً أي خالصاً ، وشراب صَرَ \*د . وسقاه الحمر صَر \*داً أي صِر فأ ؟ وأنشد :

فإنَّ النَّبِيدُ الصَّرْدَ إِنْ نُشَرْبُ وَحُدَّهُ، عَلَى عَنْدِ سَنْيَةٍ ، أُوجَعَ الكِبْدَ جُوعِها

وذَهَبُ صَرَّدُ : خالص . وجيش صَرَّدُ : بنو أَب واحد لا يخالطهم غيرهم . وقال أبو عبيدة : بقال معه تَجيْش صَرَّدُ أَي كلهم بنو عبه ؛ وكذَبِ صَرَّدُ . أبو عبيدة : الصَّرَدُ أَن يخرج وبَرُ البيضُ في موضع الدَّبَرَةِ إِذَا بَرَأَتْ ، فيقال لذلك الموضع صُرَدُ وجعمه صَرِّدانُ ؛ وإياها عنى الراعي يصف إبلًا :

كأن مُوَاضِعَ الصَّرْدَانِ منها منادِ منادِ منادِ على خِمادِ على خِمادِ على الله منها المناد .

الجوهري: الصُّرَدُ بياض يكون على ظهر الفرس من أثر الدَّبَرِ . ابن سيده : والصُّرَدُ بياض يكون في سنام البعير والجمع كالجمع . والصُّرَدُ كالبياض يكون على ظهر الفرس من السَّرْج . يقال : فرس صَرِدُ إذا كان بموضع السرج منه بياض من دَبَر أصابه يقال له الصُّرَدُ ؛ وقال الأصعي : الصُّرَدُ من الفرس عرق تحت لسانه ؛ وأنشد :

خَفِيفُ النَّعَامَةِ ذُو مَيْعَةَ ، كَثِيفُ الفَراشَةِ ناتِي الصُّرَدُ

ابن سيده : والصُّرَدُ عِرْقُ فِي أَسْفُلُ لَسَانُ الفَرْسِ. والصُّرَدَانِ : عِرْقَانُ أَخْصُرانُ يَسْتَبَطَنَانُ اللَّسَانُ ، وقيل : الصُّرَدَانِ عَرَفَانُ مُكْتَنَفِانِ اللَّسَانَ ؛ وأنشد ليزيد بن الصَّعِقِ :

وأيُّ الناسِ أَعْذَرُ مِنْ سَآمٍ ، له صُرَدانِ مُنْطَلِقًا اللَّسانِ ?

أي ذريان . قال الليث : الصُّر َدانِ عِرْقَانِ أَخْصَرَانَ أَسْفُلَ اللسَّانَ فيهما يدور اللسانَ ؛ قاله الكسائي . والصُّر َدُ : مسمار يكون في سنان الرُّمح ؛ قال الراعي :

منها صَويع وضاغ فوق حَرَّ بَتِهِ ، كَمَا ضِعًا تَحْتَ حَدًّ العامِلِ الصَّرَدُ

وَصَرَّدَ الشَّعِيرُ والبُرُ : طلع سفاهما ولم يَطْلُعُ سُنْبُلُهُما وقد كاد ؛ قال ابن سيده: هذه عن الهَجَريّ. قال شمر : تقول العرب للرجل : افتتَح صُر دَكِ الله تعرف عُجَرك و بُجَرك ؟ قال : صُردَهُ نفسه ، يقول : افتح صُردك تعرف لمؤمك من حرمك وخيرك من شر ك . ويقال : لو فتح صُردَه عرف عُجَره وبُجَره أي عرف أسرار ما يكتم .

الجوهري: والصَّمْرِ دُ ، بالكسر ، الناقة القليلة اللهن. وبنو الصارِدِ: حيُّ مَن بني مرة بن عوف بن غطفان. صوخه: صَرَ ْخَدُ : موضع نسب إليه الشراب في قول الراعي:

ولَدُ تُ كُطَعُم الصَّرْ خَدِي طُرَحْنُهُ ، ه عَشَيَّةَ خِمْسُ القوم ، والعين عاشِقُه واللَّذِ : النوم . قال ابن بري : ورواه ابن القطاع والعبن عاشقَه ؛ قال : والرفع أصح لأن قبله :

وسِرْبَالِ كَنَّانٍ لَبِسْتُ جَدِيدَهُ على الرَّحْلِ ، حَيْ أَسْلَسَتْهُ بِنَاثِقَهُ

وقوله: ولكنّ ، يريد ورَرُبّ نوم لذيــذ ، والهاء في عاشقه تعود على النوم، وذكرّ العين على معنى الطّر ف، كقول طُفيل :

إذ هي أَحْوى من الرّبْعيّ خاذِ لَـَهُ ، َ
والعينُ بالإثمدِ الحارِيّ مَكْنِصُولُ

صعد : صَعِدَ المكانَ وفيه صُعُوداً وأَصْعَدَ وصَعَدَ : ارتقى مُشْرِفاً ؛ واستعاره بعـض الشعراء للعرَض الذي هو الهوى فقال :

> فأصْبَحْنَ لا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِهِ بِهِ ، أَصَعَدَى فِي عُلْو ، الهَوَى أَمْ تُصَوَّبُا

أرادعما به ، فزاد الباء وفَصَل بها بين عن وما ، حرَّته ، وهذا من غريب مواضعها ، وأراد أَصَعَّدَ أَم صوّب فلما لم يمكنه ذلك وضع تَصوَّب موضع صوَّب .

وجَبَلُ" مُصَعَّد : مرتفع عـال ؛ قال ساعدة بن جُدُيَّة :

بأوي إلى مُشْمَخِرَّاتٍ مُصَعَدَةٍ شُمَّ ، بِهِنَّ فَرُوعُ القَانِ والنَّشَمِرِ والصَّعُودُ : الطريق صاعداً ، مؤنثة ، والجمع أصْعِدة " وصُعُدَ" . والصَّعُودُ والصَّعُوداة ، بمدود : العَقَبة الشاقة ، قال نمم بن مقبل :

وحَدَّثَهُ أَن السبيلَ ثَنَيْتَهُ صَعَوْدَاءُ، تدعو كلَّ كَهْلِ وأَمَرَدا صَعُودَاءُ، تدعو كلَّ كَهْلِ وأَمْرَدا وأ كَمَة صَعُودُ وذاتُ صَعَداءً : يَشَندٌ صُعودها على الواقي ؛ قال :

> وإنَّ سِياسَةَ الأَقْنُوامِ ، فاعْلَمَ ، لَمَا صَعْدَاةً ، مَطْلَمَعُهَا طَويلُ

والصّعُودُ : المشقة على المثل . وفي التنزيل : سأر هفه صعوداً ؟ أي على مشقة من العداب . قال اللبث وغيره : الصّعُودُ ضد الهَبُوط ، والجمع صعائد وصُعُد مثل عجوز وعجائز وعُجئز . والصّعُودُ : العقبة الكؤودُ ، عجوز وعجائز وعُجئز . والصّعُودُ : العقبة الكؤودُ ، وجمعها الأصعدة . ويقال : لأر هقنتك صَعُوداً أي لأجَسَّمنتك مَسَقَة من الأمر ، وإنما استقوا ذلك لأخَسَّمنتك مَسَقَة من الأمر ، وإنما استقوا ذلك وقيل فيه : يعني مشقة من العذاب ، ويقال بل جبَل وقيل فيه : يعني مشقة من العذاب ، ويقال بل جبَل في النار من جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاقه ويضرب بالمقامع ، فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل وو كه ثم تعود مكانها صحيحة ؛ قال : ومنه أستى تَصَعَد في ذلك الأمر ، أي شق علي . وقال اشتى تَصَعَد في ذلك الأمر ، أي شق علي . وقال

أبو عبيد في قول عمر ، رضي الله عنه : ما تَصَعَدَني وما شيءٌ ما تَصَعَدَني وما شيءٌ ما تَصَعَدَني وما بَلَغَتُ مني ومه جَهدَنني ، وأصله من الصَّعُود ، بَلَغَتْ مني ومه جَهدَنني ، وأصله من الصَّعُود ، وهي العقبة الشاقة . يقال : تَصَعَدَهُ الأَمْرُ إذا شي عليه وصَعُب ؟ قيل : إنما تَصَعَّبُ عليه لقرب الوجوه من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض ، ولأنهم إذا كان جالساً معهم كانوا "نظراة وأكفاة" ، وإذا كان على المنبر كانوا "سوقة" ورعة .

والصَّعَدُ : المشقة . وعذاب صَعَدُ ، بالتحريك ، أي شديد. وقوله تعالى: نَسْلُكُكه عذاباً صَعَداً ؛ معناه، والله أعلم ، عذاباً شاقتاً أي ذا صَعَد ومَشَقَة .

وصَعَدَ في الجبل وعليه وعلى الدرجة : رَفِيَ ، ولم يعرفوا فيه صَعد .

وأَصْعَد فِي الأَرْض أَو الوادي لا غير : ذهب مـن حيث يجيء السيل ولم يذهب إلى أسفل الوادي ؛ فأما ما أنشده سببويه لعبدالله بن همام السلولي :

فإمًّا تَرَيْني اليومَ 'مُزْجِي مَطيَّتي ' أُصَعَّدُ' سَيْراً في البلادِ وأَفْرعُ

فإنما ذهب إلى الصّعود في الأماكن العالية . وأفرع من الأضداد ، فقابل النّصَعَد ر و لأن الإفراع من الأضداد ، فقابل النّصَعَد بالتّسفّل ؛ هذا قول أبي زيد ؛ قال ابن بري : إنا جعل أصّعد بمنى أنحدر لقوله في آخر البيت وأفرع ، وليس وهذا الذي حمل الأخفش على اعتقاد ذلك ، وليس فيه دليل لأن الإفراع من الأضداد يكون بمعنى الإصعاد ؛ وكذلك صعّد النافدار ، ويكون بمعنى الإصعاد ؛ وكذلك صعّد أيضاً يجيء بالمعنين . يقال : صعّد في الجبل إذا طلع وإذا انحدر منه ، فهن جعل قوله أصّعد في البيت المذكور بمعنى الإصعاد كان قوله أفرع بمعنى الإفعاد ومن جعله بمعنى الإفعاد كان قوله أفرع بمعنى الإضعاد ؛ وشاهد الإفراع بمعنى الإصعاد قول الشاعر :

إني امْرُوْ مِن بَانٍ حِين تَنْسُبُني ، ويَصُوبِي وتَصُوبِي

فالإفراع ههنا: الإصعاد لاقترانه بالتصويب. قال: وحكي عن أبي زيد أنه قبال: أصْعَدَ في الجبل، وصَعَدَ في الجبل، وصَعَدَ في الأرض، فعلى هذا يكون المعنى في البيت أصَعَدُ طُوراً في الأرض وطوراً أفثرع في الجبل، ويروى: « وإذ ما تربني اليوم » وكلاهما من أدوات الشرط ، وجواب الشرط في قوله إمًّا تربني في البيت الثانى:

فَهِنَيَ مِنْ قَوْمٍ سِواكُمْ ، وإنا رِجاليَ فَهُمْ الحجاز وأَشْجَعُ

وإنما انتسب إلى فَهُم وأُشجع ، وهو من سَلول بن عامر ، لأَنهم كانوا كلهم من قيس عيلان بن مضر؛ ومن ذلك قول الشماخ :

فإن كر هنت هجائي فاجتنب سخطي، كالإن كر هنت هجائي المناك إفاراعي وتصعيدي

و في الحدَيث في رَجَزٍ : ﴿

فهو يُنكبني صُعُداً

أي يزيد 'صعوداً وارتفاعاً . يقال : صعد الله وفيه وعليه . وفي الحديث : فَصَعَد فِي النَّظَر وصواً به أي نظر إلى أعلاي وأسفلي يتأملني . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كأنما يَنْحَطُ في صَعد ؛ هكذا جاء في رواية يعني موضعاً عالياً يَصْعَد فيه وينحط ، والمشهور : كأنما ينحط في صبب .

والصَّعُدُ ، بضت : جبع صَعُود ، وهو خلاف المَبُوط ، وهو خلاف المَبُوط ، وهو بفتحتين ، خلاف الصَّبَ . وقال ابن الأعرابي : صَعِدَ في الجبل واستشهد بقوله تعالى : إليه يَصْعَدُ الكَلَمُ الطَّيْبُ ؛ وقد رجع أبو زيد إلى ذلك فقال : اسْتَوْأَرَ تِ الإبلُ إذا تَقَرَت

فَصَعِدَتِ الجِبال ، وَكُره فِي الْمَمْزِ . وفي التَّنزيل : إِذْ بُصْعِدُونَ وَلَا تَكُنُونُونَ عَلَى أَحَدٍ ؟ قال الفراء: الإِصْعَادُ في ابتداء الأَسفار والمخارج ، تقول : أَصْعَدُنا من مكة ، وأصْعَدُنا من الكوفة إلى 'خراسان وأشباه ذلك؛فإذا صَعِدْتَ في السُّلُّم ِ وفي الدَّرَجَة ِ وأَشباهه قَلْلُتُ : صَعِدْتُ ، ولم تقلل أَصْعَدْتُ . وقرأ الحسن : إذ تَصْعَدُون ؟ جعـل الصُّعودَ في الجبل كالصُّعُود في السلم . ابن السكيت : يقال صَعِدَ في الجبل وأَصْعَدَ في البلاد . ويقال : ما زلنا في صَعود، وهو المكان فيه ارتفاع . وقال أبو صغر : يكون الناس في مُباديهم ، فإذا يَبيسَ البقل ودخل الحرَّ أُخَذُوا إِلَى حَاضِرَ هِم ، فَمِن أُمَّ القِبلَةُ فَهُو مُصْعَدُ ، ومن أمَّ العراق فهو مُنْحَدِرٌ ؛ قال الأزهري : وهذا الذي قاله أبو صغر كلام عربي فصيح ، سمعت غير واحد من العرب يقول : عارَضْنا الحاجُّ في مَصْعَدِهِم أي في قَصَدِهِم مكة ، وعار ضَناهم في مُنْحَدَرُهِم أي في مَرْجِعهم إلى الكوفة من مكة . قال ابن السكيت : وقال لي عمارة : الإصعاد الل نجد والحجاز واليمن ، والانحدار إلى العراق والشام وعُمان . قال ابن عرفة : كُلُّ مبتدىء وجُهًّا في سفر وغيره ، فهو مُصْعِد في ابتدائه مُنْحَدر في وجوعه من أيّ بلد كان. وقال أبو منصور: الإصْعادُ الذهاب في الأرض ؛ وفي شعر حسان :

يبادينَ الأعِنَّةُ مُصْعِداتٍ

أي مقبلات متوجهات نحو كم. وقال الأخفش: أصْعَدَ في البلاد سار ومضى وذهب ؛ قال الأعشى :

فإنْ تَسَأَلِي عني ، فَيَا رُبُّ سَائِلِ حَفِي مِّ عَنِ الأَعْشَى ، به حَيْثُ أَصْعَدًا

وأَصْعَدَ فِي الوادي : انحدر فيه ، وأما صَعِدَ فهو

ارتقى . ويقال : أصْعَدَ الرجلُ في البلاد حيث توجه . وأصْعَدَتِ السفينة إصْعاداً إذا مَدَّت شراعَها فذهبت بها الربح صَعَداً . وقال اللبث : صَعِدَ إذا ارتقى ، وأصْعَدَ بُيصْعَدُ بُيصْعَدُ إذا صاد وأصْعَدَ بُيصْعَدُ بُيصْعَدُ إذا صاد مُستَقْبِلَ حَدُورٍ أو بَهْرِ أو واد ، أو أرفَعَ امن الأخرى؛ قال : وصَعَد في الوادي بُيصَعّد تصفيداً وأصْعَد إذا المحدر فيه . قال الأزهري : والاصعاد وأصْعَد إذا المحدر فيه . قال الأزهري : والاصعاد عندي مثل الصّعُود . قال الله تعالى : كأنما يَصَعَد في السماء . يقال : صَعِد واصّعَد واصّاعَد بمعنى واحد . ور كب مصعيد : ومصّعَد : مرتفع في البطن منتصب ؛ قال :

## نقول ذات ُ الرَّكَبِ المُرَّفَّدِ : لا خافض حِدًّا ، ولا مُصَعَّد

وتصعدني الأمر وتصاعدني: سُتَى علي . والصعداة ، بالضم والمد : تنفس ممدود . وتصعد النّفس : صعب عنرية ، وهو الصعداة ؛ وقيل : الصعداة النفس إلى فوق ممدود ، وقيل : هو النفس بتوجع ، وهو يَتَنفَس معداً . والصعداة : هي المشقة أيضاً .

وقولهم : صَنَعَ أَو بَلَغَ كذا وكذا فَصاعِداً أَي فَما فُوقَ ذَلِكَ . وفي الحديث : لا صلاةً لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب فصاعِداً أي فما زاد عليها ، كقولهم : اشتريته بدرهم فصاعداً . قال سيبويه : وقالوا أخذته بدرهم فصاعداً ؛ حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه ، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء ، لأنك لو قلت أخذته بصاعِد. كان قبيحاً ، لأنه صفة ولا يكون في موضع الاسم ، كأنه قال أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعِداً الاسم ، قوله « او أرفع النه » كذا بالاصل المول عليه، ولمل فيه سقطاً والاصل أو أرض ارفع بقرينة قوله الاخرى وقال الاساس أمعد في الارض مستقبل أرض أخرى .

أو فذهب صاعداً . ولا يجبوز أن تقول : وصاعداً لأنك لا تربد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد تمُن لشيء كقولك بدرهم وزيادة ، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولاً ثم قررَّرْت شيئاً بعد شيء لأثنمان تشتى ؛ قال : ولم يُورَدُ فيها هذا المعنى ولم يُلئز م الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر ؛ وصاعد بدل من زاد ويزيد، وثم مثل الفاء إلا أن الفاء أكثر في كلامهم ؛ قال ابن جني : وصاعداً حال مؤكدة ، ألا ترى أن تقديره فزاد الثمن صاعداً ج ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً ؟ ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً ؟ ومثله قوله :

## كَفَى بَالنَّأْيِ مِن أَسْمَاءً كَافٍ

غير أن للحال هنا مزية أي في قوله فصاعداً لأن صاعداً ناب في اللفظ عن الفعل الذي هـو زاد ، وكاف ليس نائباً في اللفظ عن شيء، ألا ترى أن الفعل الناصب له، الذي هو كفى ملفوظ به معه ?

والصعيد : المرتفع من الأرض ، وقيل : الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ، وقيل : ما لم يخالطه رمل ولا سَبَخة م وقيل : وجه الأرض لقوله تعالى: فَتُصْبِح صعيداً رَلَقاً ؛ وقال جربر :

إذا تَيْمُ أَوْتُ بِصَعِيد أَرْضٍ ، بَكَتُ مِن نُحْبُثُ لِنُوْمِهِم الصَّعِيدُ ،

وقال في آخرين :

## والأطيبينَ من التواب صعيدا

وقيل: الصّعيد الأرض ، وقيل: الأرض الطبّيّة ، وقيل: الأرض الطبّيّة ، وقيل: هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: فتتيسّوا صعيداً طيّباً ؛ وقال الفراء في قوله: صَعيداً مُجر رُزاً: الصعيد التراب ؛ وقال غيره: هي الأرض المستوية ؛ وقال الشافعي: لا يَقع اسْم صعيد إلاّ على تراب ذي

غُمَارٍ ، فأمما السَطُّحاءُ الغليظــة والرقيقة والكَثْبِيبِ ُ الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خالطه ترابأو صعد ١ أو مَدَرُ يكون له نخب إلى كان الذي خالطه الصعبد ، ولا يُتَيَمَّمُ بالنورة وبالكحل وبالزِّرْنيخ وكل هـذا حجارة . وقال أبو إسحقي : الصعيد وجــه الأرض . قال : وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع ترابُ أو لم يكن لأَن الصعيد ليس هو الترابُ ، إنما هو وجه الأرض ، تراماً كان أو غيره . قال : ولو أن أرضاً كانت كلها صغراً لا تراب علمه ثم ضرب المتيمم بدء على ذلك الصخر لكان ذلك طَهُوراً إذا بسح به وجهه ؛ قبال الله تعالى : فَتُصَمَّع صعيداً ؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض، لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض ؛ قال الأزهري : وهــذا الذي قاله أبو إسحق أحسَبه مذهَبَ مالك ومن قال بقوله ولا أَسْتَنْقُنُهُ. قال اللث: يقال للحَديقَةِ إِذَا خُرِبِت وذهب سَجْر الرها: قد صارت صعيداً أي أرضاً مستوية لا تَشْجَرَ فيها. ابن الأعرابي: الصعيدُ الأرضُ بعينها. والصعيد': الطريق'، سبي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان ؟ قال حميد بن تود :

وتيه تشابِهَ صَعْدَانُه ، ويَقْنَى بِهِ المَاءُ إِلاَّ السَّمَلُ ،

وصُعُدُ كذلك ، وصُعُدات جمع الجمع . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : إياكم والقُعُودَ بالصُّعُدات إلا كمن أدَّى حقبها ؛ هي الطُّرُ قُ ، وهي بالصُّعُدة وصُعُد وصُعُد جمع صُعيد ، كطريق وطر ق وطر ق وطر قات ، مأخوذ من الصَّعيد وهو التراب ؛ وقيل : هي جمع صُعْد في كظ لله ، وهي فناء باب الدار ، قوله « تراب او صيد النه » كذا بالاصل وليل الاولى تراب أو رما أو نحو ذلك .

ومَسَرُ الناس بين يديه ؟ ومنه الحديث : ولَخَرَجُمْ إلى الصَّعْدات عَثَّارُونَ إلى الله . والصَّعِيدُ : الموضعُ الطريقُ يكونَ واسعًا وضيَّقاً . والصَّعيدُ : الموضعُ العريضُ الواسعُ . والصَّعيدُ : القبر . وأصَّعَدُ : القبر . وأصَّعَدُ : الشَّتَدُ .

ويقال : هذا النبات يَشْمِي صُعُداً أَي يزداد طولاً . وعُنْنَقُ صَاعِد أَي يزداد طولاً . وعُنْنَقُ صَاعِد أَي طويل ويقال فلان يتتبع صُعَداة الي يوفع وأُسه ولا يُطَاطِئُه . ويقال الناقة : إنها لفي صَعِيدَة بازلَيْها أَي قد دنت ولمًا تَبْزُلُ ؛ وأنشد:

سَديس في صَعِيدَ وَ بازِ لَيْهَا، عَنْ الْجَيْهَا، عَنْ الْجَيْنِينا عَنْ الْجَيْنِينا

والصَّعْدَةُ : القَنَاةَ ، وقيل : القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى النثقيف ؛ قال كعب بن مُجعَيْلِ يصف امرأة مَّ سُبَّةً قَدَّها بالقَناة :

> فإذا قامت إلى جاراتِها ، لاحت السّاقُ مِخْلَنْخالُ زَجِلُ صَعْدَةُ نَاسِنَهُ فِي حَاثَرٍ ، أَيْنَمَا الرِّيحُ مُمَيِّلُهُا مَيْلُ وقال آخر :

تَخْرِيرُ الرِّيْحِ فِي قَصَبِ الصَّعَادِ
وَكَذَلْكَ القَصَبَةُ ، والجمع صِعادُ ، وقبل : هي نحو
من الأَلَّةِ ، والأَلَّةُ أَصغر من الحَرَّبَةِ ؛ وفي
حديث الأَحنف :

إنَّ على كُلِّ دَيْبِسِ حَقًا ، أن كِيْنْضِبَ الصَّعْدَةَ أَو نَنْدَقَاً

قال : الصَّعْدَةُ القناة التي تنبت مستقيمة . والصَّعْدَةُ مَناةٍ . من النساء : المستقيمةُ القامة كأنها صَعْدَةُ قَناةٍ . وجُوارٍ صَعْداتُ ، خفيفة لأنه نعت ، وثلاثُ صَعَداتٍ للقنا ، مُثَقَّلة لأنه اسم .

والصَّعُودُ من الإبل: التي وَلَدَتِ لغير عَام ولكنها خدَجَتُ لغير عَام ولكنها خدَجَتُ لستة أَشْهر أَو سبعة فَعَطَفَتُ على ولد عام أَوَّلَ ، وقيل: الصَّعُود الناقة تُلْقي ولدها بعدما يُشْعرُ ، ثم تَرْأَمُ ولدها الأُوّل أَو وَلدَ غيرها فَتَدَرَ عليه . وقال الليث : الصَّعُود الناقة بموت حُوارُها فَتَرْجِعُ لِل فصيلها فَتَدرَ عليه ، ويقال : هو أطيب للبنها ؛ وأنشد لحالد بن جعفر الكلابي يصف فرساً :

## أَمَرْتُ لَمَا الرِّعَاءَ، ليُكثرِ مُوهَا، لَمَا لَبَنُ الْحَلِيَّةِ وَالصَّعُودِ

قال الأصعي: ولا تكون صَعُوداً حتى تكون خادجاً. والحَليَّة : الناقة تَعُطِف مع أخرى على ولد واحد فَتَدَرَّانِ عليه ، فَيَتَخلي أهل البيت بواحدة يَعْلَبُونها ، والجمع صَعائد وصُعُد ؛ فأما سيبويه فأنكر الصَّعُد .

وأَصْعَدَتِ النَّاقَةُ وأَصْعَدَهَا ، بِالأَلْف ، وصَعَّدَها: جعلها صَعُوداً ؛ عن ابن الأَعرابي . والصُّعُدُ : شجر يُذاب منه القارُ .

والتَّصْعِيدُ : الإذابة ، ومنه قيل : خَلِّ مُصَعَّدٌ وشرابُ 'مصَعَّدُ إذا عُولج بالنار حتى مجول عما هو عليه طعماً ولوناً .

وبَنَاتُ صَعْدَةً : حَميرُ الوَحْشُ ، والنسبة َ إليها صاعِديّ على غير قياس ؛ قال أبو ذويب :

> فَرَ مَى فَأَلَحَقَ صَاعِدِيّاً مِطْمُحَرًا بالكشعرِ ، فاشتملتُ عليه الأَضْلُعُ

وقيل: الصَّعْدَةُ الأَتَانَ. وفي الحديث: أنه خرج على صَعْدَ مَ يَتَبْعُهَا حُدَاقيٌّ، عليها قَوْصَفُ لُم يَبْق منها إلا قَرَ قَرَ هَا ؛ الصَّعْدَةُ: الأَتَانَ الطويلة الظهر. والحُدُاقِيُّ: الجَيَعْشُ . والقَوْصَفُ : القَطيفة .

وقَرْ قَرْ هَا : كَظَهْرُ هَا .

. وصَعيدُ مصر : موضعٌ بها .

وصَعْدَةُ : موضع بالَّين ، مغرفة لا يدخلها الألف واللام . وصُعادى وصُعائد : موضعان ؛ قال لبيد :

عَلِمِتْ تَبَلَّدُ، في نِهاء صُعائِد، سَبْعاً تُؤَاماً كاملًا أَيَّامُها

صغد : الصُّغْدُ : جبل معروف ؛ وأَنشد أَبو إسعق : ووَتَرَّ الأَساوِرُ القياسا صُغْدِيَةً ، تَنْتَزَعُ الأَنْفاسا

صغد: الصَّفَدُ والصَّفْدُ : العَطاءُ ، وقد أَصْفَدَهُ ، ، ويُعَدَّى إلى مفعولين ؛ قال الأَعشى في العطية يَمْدُح رحلًا :

تَضَيَّفْتُهُ بَوْمًا فَقَرَّبَ مَقْعَدِي ، وأَصْفَدَنِي ، وأَصْفَدَنِي على الزَّمَانَةِ قَائِدا

يُريد وهَبَ لِي قائداً يَقُودُنِي . والصَّفَد والصَّفَادُ : الشَّدُ . وفي حديث عبر: قال له عبدالله بن أبي عبار: لقَدْ أَرَدْتُ أَن آتِيَ به مَصْفُوداً أي مُقَيَّداً . وفي الحديث : نَهَى عن صلاة الصَّافِد ؛ هُو أَن يَقْرُنَ بين قَدَمَهُ معاً كأنها في فَيد .

وصَفَده يَصْفُدُه صَفْدًا وصُفُودًا وصَفَّدَه : أَوْثَـقُهُ وشده وقَـيَّدُه في الحديد وغيره، ويكون من نِسْع أو قد ّ ؛ وأنشد :

هلاً كرَوتَ على ابن أمَّكَ مَعْبَدٍ ، والعامريُ يقوده بصفادِ

وكذلك التَّصفيد. والصَّفد: الوَّنَاقُ، والاسم الصَّفادُ. والصَّفادُ : حَبُلُ مُوثَتَقُ به أَو غُلُ ، وهو الصَّفْد والصَّفَد والصَّفَد ، والجمع الأَصْفادُ ؛ قال ابن سيده: لا نعلمه كُسَّر على غير ذلك ، قصروه على بناء أَدنى العدد . وفي التنزيل العزيز: وآخَرين مُقَرَّنِين في الأَصْفاد ،

قيل: هي الأغلال ، وقيل: القيود، واحدها صفد . يقال: صفد ته بالحديد وفي الحديد وصفد ته ، عفف ومثقل ؛ وقيل: الصفد القيد، وجمعها أصفاد. الحوهري: الصفاد ما يوثني به الأسير من قيد وقيد وغلل . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إذا دخل شهر رمضان صفد ت الشياطين ؛ صفد ت يعني شد ت وأوثقت بالأغلال. يقال منه : صفد ت الرجل ، فهو مصفود ، يقال منه : صفد ت الرجل ، فهو مصفود ، وصفد ته فهو مُصفد ، بالألف ، وصفاد أنه و أن تعطيه وتصله ، والاسم من العطبة الصفد و كذلك من الوئاق ؛ قال النابعة :

فَلَمْ أُعَرِّضْ ، أَبَرْتَ اللَّعْنَ ، بالصَّفَدِ

يقول: لم أمد حُك لتُعطّيبني، والجمع منها أصفاد، والمصدر من العطيّة الإصفاد، ومن الوَثاق الصّفد والتّصفيد. وأصفَد ته إصفاداً أي أعطمينه مالاً أو وهبّت له عبداً ؛ وقول الشاعر يصف دوضة:

وبَدا لَكُو كَبِها سَعِيط مُثَلً ما كَيْسِها العَبِيعِ الْمَالِ الْأَصْفَدَ كَبِيهِ الْمُلْبِ الْأَصْفَد

قال : إنما أراد الإصْفَنْط .

صغود: الصغرد: طائر أعظم من العُصفود. وفي المثل: أَجْبَنُ من صَفَرد ؛ ابن الأعرابي: هو طائر جَبان يَفْزَعُ من الصَّعْوَة وغيرها ؛ وقال الليث: هو طائر يَأْلَفُ البيوت وهو أَجْبَنُ طائر ، والله أعلم . صلد: حَجر صَلَدُ وصَلنُود : بين الصَّلادة والصَّلنُود مِلْك أَصْلاد . مَلْب أَمْلَسُ ، والجمع من كل ذلك أصلاد . وحجر أَصْلد : كذلك ؛ قال المُنْقَب العَبْدي : وحجر أَصْلد : كذلك ؛ قال المُنْقَب العَبْدي : يَنْسِي بنهُ الصَّالِ عاد لِك ما وله عاد له يُنْسِي بنهُ الصَّالِ عاد له المُصلد . كذلك أَلْم المُنْسَلِ العَبْدي المُعْبِ العَبْدي : مَنْ كَلُ المُعْبِ العَبْدي المُعْبِ المُع

قال الله عز وجل: فَنَرَكُ صَلْداً ؛ قال الليث:

يقال حجر صَلَاد وجَبِين صَلَد أَي أَمْلَسَ إِبِس ، فإذا قلت صَلَّت فهو مُسْتَو . ابن السكيت : الصَّفا العَريض من الحجارة الأَمْلَسُ . قال : والصَّلْداء والصَّلْداء والصَّلْداء والصَّلْداء وكل والصَّلْداء وكل عَجَر صُلْب فكل ناحية منه صَلَاد ، وأَصْلاد عِبع صَلْد ، وأَصْلاد :

#### بَرُّاق أَصْلادِ الجَبَينِ الأَجْلَ

أبو الميثم : أصلاد الجبين الموضع الذي لا شعر عليه ، اشبه بالحجر الأملس . وجبين صلند ورأس صلند ورأس صلند ورأس صلند ورأس صلادم تحصلند ، فمالم عند الخليل وفعالل عند عيره ؛ وكذلك حافر صلند وصلادم وسنذكره في الميم . ومكان صلند : لا يُنبيت ، وقد صلك المكان وأصلت . وأرض صلند وصلدت الأرض وأصلدت . ومكان صلند : ومكان صلند : عليلة الحير ؛ قال حيل :

أَلَمْ تَعْلَمُوي ، يَا أَمَّ ذِي الوَدْعِ ، أَنَّنِي أَضاحِكُ ۚ ذِكْراكُمْ ، وأَنت ِ صَلُود ?

وقبل: صَلَوْد هَهَا صُلَّبَة لا رَحْمَة في فؤادِها. ورجل صَلَّدُ وصَلَّوْد وأَصْلَكَهُ: بَخِيل جَدَّاً ؛ صَلَكَ يَصْلِيهُ صَلَّداً ، وصلُّدَ صَلَادَةً . والأَصْلَـدُ : البخيل. أبو عبرو: ويقال للبخيل صَلَكَتَ زِنادُه ؛ وأنشد:

> صِكَدَت وَنادُكَ يَا يَوْيِد ُ، وطالبَها ثُـَقَبَت وَنادُكَ لَاضَّرِيكِ المُنْ مِلِ

وناقة " صَلُود" ومصلاد أي بكيئة . وبنَّر صَلُود: غَلَب جَبَلُهُ الله المَّتَنَعَت على حافرها ؛ وقد صَلَد عليه يَصْلِد صَلَداً وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلُودة عن وصَلُودة عن وصَلُودة عن وصَلُودة عن وصَلُودة عن وصَلُودة وصَلُودة عن وصَلُودة وصَلُودة عن وصَلُودة وصَلَودة وصَلُودة وصَلَودة وصَلَودة وصَلُودة وصَلُودة وصَلَودة وصَلُودة وصَلَودة وصَلَود وصَلَود وصَلَود وصَلَودة وصَلَود وصَلَو

ابن الأعرابي هكذا حكاه؛ قال ابن سيده: وإنما قياسه فأصلك ثه كما قالوا أبخلتُه وأجبَنْتُه أي صادَفْتُه بخيلًا وجباناً . وفرس صكود : بطيء الإلقام ، وهو أيضاً القليل الماء ، وقيل : هو البطيء العَرق؛ وكذلك القدر إذا أبطاً عَلَيْها . التهذيب : فرس صكود وصكد وصكد إذا أبطاً عَلَيْها . التهذيب : فرس

ويقال : عُود صَلَّاد لا يَنْقَد ح منه النار أوصلك الزائد وصَلَّاد ، وأصلك ومصلاد ، وأصلك : صوات ولم يُور ، وأصلك مقل هو وأصلك أنه أنا ، وقد ح فلان فأصلك . وحَجَر صلاد : لا يُوري ناداً ، وحَجَر صَلُود مثله .

وحكى الجوهري: صَلِدَ الزند ، بكسر اللام ، يَصْلَـدُ صُلُوداً إذا صوت ولم يُخْرِجُ ناراً . وأصْلَـدَ الرجـلُ أي صَلَـدَ زَنْدُه . وصَلَـدَ المَسْؤُولُ السائِلَ إذا لم يُعْظه سَيْناً ؛ وقال الراجز:

> تُسْمَعُ ، في عُصْلِ لها صَوالِدا ، صَلَّ خطاطِيفَ على جَلامِدا

ويقال: صَلَدَتْ أَنْيَابِه ، فهي صالدة وصَوالِدُ إِذَا سُمِع صَوْتُ صَريفِها. وصَلَدَ الوَعِلُ يَصْلِدُ صَلْداً ، فهو صَلُودُ : تَر قَتَى في الجبل. وصَلَدَ الرجل بيدَبْه صَلْداً : مثل صَفَقَ سواء. والصَّلُود الصُّلْب : بناء نادر . التهذيب في ترجمة صَلَت : وجاء بمر قي يَصْلِت ولَبَن يَصْلِت إِذَا كَان قليل الدَّسَم كثير الماء ، ويجوذ يَصْلِد بهذا المعنى . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه لما طعن سقاه الطبيب لبناً فخرج من موضع الطعنة أبيض مسودة المؤلف، والذي في نخ بأيدينا من الصحاح طبع وخط: معدد الزند يصلد ، بكسر اللام الذي من ناب جلس . يصلد أي يَبرُ ق ويَسِص . وفي حديث عطاء بن يسار قال له بعض القوم : أقسمت عليك لما تقيالت ، فقاء لبناً يَصلد . وفي حديث ابن مسعود يرفعه : ثم لتحا قنصيب فإذا هـ و أبيض يصلد . وصلدت صلعة الرجل إذا بَرَ قنت ؛ وقال المذلي يصف بقرة وحشة :

وَسُقَتْ مَقاطِيعُ الرَّمَاةِ فَـُؤَادَهـا ، إذا سَمِعَتْ صَوْتَ النُّغَرَّد نَصْلِدُ

والمتقاطيع : النَّصالُ . وقوله تَصْلِدُ أَي تنتصب . والصَّلُّودُ : المُنْفَرد ؛ قال ذلك الأَصعي ، وأَنشد:

تالله تبنقى على الأيام 'ذو حييد ' إذ' ما صَلُود' مينَ الأو عال ِ 'ذو خُذَ م

أَراد بالحبِيَدِ عُقَد قَرْ نه ، الواحدة حَبْدَة .

صلخد: الصَّلْخَدُ والصَّلْخَدُ والصَّلْخَدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ والصَّلْخِدُ الجُملِ المُسِنُ الشَّدِيدُ الطَّويلُ ، وقيل الفحل الشديد صلَخْدَة ي، بالتنوين ، والأنثى صلَخْداة وصِيلْخُود. والمُصْلَخِدُ : المُنتَصِبُ القائم . واصلَخَدُ اصْلِخَدُ الصَّلْخَدُ الصَّلْخِدُ الصَّلْخَدُ الصَّلْخَدُ الصَّلْخُدُ الصَّلْخَدُ الصَّلْخَدُ الصَّلْخِدُ الصَّلْخِدُ الصَّلْخِدُ الصَّلْخِدُ الصَّلْخَدُ السَّلْخُدُ السَّلْفُ اللْفُلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ السَّلْفُ اللَّهُ السَّلْفُ اللَّلْفُ السَّلْفُ اللَّلْفُ اللَّلْفُ السَّلْفُ اللَّلْفُ اللَّلْفُ اللَّلْفُ اللَّلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللَّلْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُلْفُ اللْفُلْفُ اللْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُلْفُ الْفُلْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْف

الجوهري: الصّلَخدى القوي الشديد مثل الصّلَخدم، الياء والمِم زائدتان. ويقال: جسل صَلَخدًى، بتحريك اللام، وناقة صَلْخداة وجمل صُلاخِـــــ، بالضم، والجمع صَلاخِد، بالفتح.

صلغه: الصَّلْغَدُ من الرجال: اللهم، وقيل: الطويل، وقيل: اللَّحْمَق وقيل: اللَّحْمَق النَّخْطرب، وقيل: اللَّحْمَق المُنْضطرب، ، وقيل: هــو الذي يأكل ما قَــدَرَ عله .

صيد: صَبَدَهُ يَصْبِدُهُ صَبْدًا وصَبَدَ إليه كلاهبا: قَصَدَهُ . وصَبَدَ صَبْدَ الأَمْرِ : قَصَدَ قَصْدَهُ

واعتبده . وتصَيَّد له بالعصا : قَصَدَ . وفي حديث معاذ بن الجَيَّدُوح في قتل أبي جهل : فَصَيَدْت له حتى أمكنتني منه غرَّة أي وثبَّن له وقصد ته وانتظرت غفلته . وفي حديث علي : فَصَيْداً صَيْداً حتى بَتَجلي لكم عمود الحق . وبيت مصيَّد ، بالتشديد ، أي مَقْصود .

وتَصَمَّدُ رأْسَهُ بالعصا : عَمَد لمعْظَمه . وصَمَده بالعَصا صَمْدُرًا إذا ضربه بها .

وصَمَّد رأسه تصميداً : وذلك إذا لف رأسه بخرقة أو ثوب أو منديل ما خلا العمامة ، وهي الصَّاد . والصَّاد : والصَّاد : عفاص القارورة ؛ وقد صَمَدَها يَصْمِد ها. ابن الأعرابي : الصَّاد سيداد القار ورة ؛ وقال الليت : الصادة عفاص القارورة . وأصْمَد إليه الأمر : أسند .

والصَّمَد ، بالتحريك : السَّيِّد' المُطاع الذي لا يُقْضى دونه أمر ، وقيل : الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج أي يُقْصَدُ ؛ قال :

ألا بَكُوْرَ النَّاعِي بَخَيْرَيْ بَنِي أَسَدُ ، بعَسْرو بنِ مَسْعُود ، وبالسَّيد الصَّمَدُ

ويروى لِمُجَيِّر بني أَسد ؛ وأَنشد الجوهري :

عَلَوْ تُه مِجُسامٍ ، ثم قُلْتُ له : خُدُها حُدُيفُ ، فأنت السَّيِّدُ الصَّمَدُ

والصّبَد : من صفاته تعالى وتقدّس لأنه أصبدت الله الأمور فلم يَقْضِ فيها غيره ؛ وقبل : هِبِ المُصْبَتُ الذي لا جَوْف له ، وهذا لا يجوز على الله ، عز وجل . والمُصْبَدُ : لغة في المُصْبَت وهو الذي لا جَوف له ، وقبل : الصّبد الذي لا يَطْعَم، وقبل: الصيد السيّد الذي ينتهي إليه السُّودَ د ، وقبل: الصهد السيّد الذي منتهى إليه السُّودَ د ، وقبل: الصهد السيد الذي قد انتهى سُودَدُه ، قال الأَزهري:

أما الله تعالى فلانهاية لسودد ولأن سودد عير معدود ؛ وقيل : الصد الدائم الباقي بعد فناء خلقه ؛ وقيل : هو الذي يصمد إليه الأمر فلا يُقضَى دونه ، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد ، وقيل : الصد الذي صمد إليه كل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها لا يَسْتَغني عنه شيء وكلها دال على وحدانيته . وروي عن عبر أنه قال : أيها الناس إياكم وتعكم الأنساب والطعن فيها ، فوالذي نفس محمد بيده ، لو قلت : لأ يخرج من هذا الباب يلا صمد من عبر أنه قال : الصد في الحوائج؛ هو الذي انتهى في سودده والذي يُقصد في الحوائج؛ وقال أبو عبرو : الصد من الرجال الذي لا يَعْطَشُ ولا يَجوع في الحرب ؛ وأنشد :

# وسَادِبةٍ فَوْقَهَا أَسُورَهُ وَسَادِبةً بِكُفُ سَبَنْتَى دَفْنِفٍ صَبَدُ

قال: السارية الجبل المُرْتَفِعُ الذاهبُ في الساء كأنه عبود. والأسود: العلم بِكَفُّ رجل جَريء. والصمد: الرَّفِيعُ من كل شيء. والصَّدْ: المَـكانُ الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاً، وجمعه أصاد وصماد؛ قال أبو النجم:

يُغادِرُ الصَّمْدَ كَظَهُرُ الأَجْزَلُ

والمُصَمَّدُ : الصُّلْبِ الذي ليس فيه خَوَرَ . أبو خيرة : الصَّمْد والصَّماد ما دَقَّ من غلَـظِ الجبل

أبو خيرة : الصّند والصّباد ما دَقَّ من غلَظ الجبل وتواضَع واطنبأنَّ ونَبَتَ فيه الشجر . وقال أبو عمرو : الصّندُ الشديد من الأرض. بناءٌ مُصْمَدُ أي مُعَلَّى . ويقال لما أشرَف من الأرض الصّمدُ ، بإسكان المم . وروضاتُ بني عُقيل يقال لها الصّمادُ والرّبابُ .

والصَّمْدَة والصُّمْدة : صَخْرة راسية في الأرض

مُسْتَوِيةَ يَبَتَّنِ الأَرض وربا ارتفعت شيئاً ؟ قال: مُخَالِف صُبْدَة وقرين أُخرى، تَجُرُ عليه حاصِبَهَا الشَّبالُ وناقة صَبْدَة وصَبَدَة : حُبِلَ عليها فلم تَلْقَح ؟

وناقة صَمْدَة وصَمَدة : حُمِـلَ عليها فلم تَلْقُح ؛ الغَتْج عن كراع . ويقال : ناقة مصماد وهي الباقية على القُر والحِد ب الدائمة الرّسل ِ ؛ ونوق مصامِد ومصامِيد أ ؛ قال الأغلب :

بَيْنَ طَرِيِ سَمَكِ ومالحِ، ولنقع مصامِد مَجالِح

والصَّمَدُ: ماء للرّباب وهو في شَاكلة ٍ في شِقٌّ ضَرِيَّةً الجنوبيُّ .

صحد: الصَّمَعْدَدُ: الحالص من كل شيء؛ عن السيراني. صحود: الصَّمْرِدُ، بالكسر، من الإبل: الناقة القليلة اللبن؛ قال الجوهري: وأدى الميم زائدة. غيره: والصَّمْرِدُ الناقة الغزيرة اللبن. وقال في موضع آخر: الصَّمَارِدُ الغنم المهازيل. والصَّمَارِيدُ: الغنم السَّمَانُ. والصَّمَارِيدُ: الغنم السَّمَانُ. والصَّمَارِيدُ: الغنم المَّمَارِيدُ صِمْرِدُ: قليلة الماء؛ وأنشد:

جُمِّة ُ بِنُو من بِنَادٍ مُتَّحٍ ، لَبْسَت ُ بِنَمْدٍ لِلشَّبَاكُ الرُّسُتَّحِ ، ولا الصَّمَادِيدِ البِكاءِ البُلْعِ

صبعد: رجل صبعند": صلّب، والغين لغة. والمنصبعد":
الذاهب . واصبعد" في الأرض: ذهب فيها وأمعن،
قال الأزهري : الأصل أصعد فزادوا الميم وقالوا
اصبعد" فشد"دوا . والمنصبعد ": الوارم إمّا من
سخم وإما من مرض . وفي الحديث : أصبع وقد
اصبعدات قدماه أي انتفخا وورمنا .
والمنصبعد ": المستقم من الأرض ؛ قال رؤبة :
على ضحوك النقب مصبعد"

والاصبعداد: الانطلاق السريع؛ قال الزَّفَيانُ: تَسْمَعُ للرَّيعِ إذا اصْمَعَدًا، بَيْنَ الحُطى منه إذا ما ارْقَدَا، مِثْلَ عَزِيفِ الجِنِّ هَدَّتْ هَدَّا

صغد: رجل صِمَغُدُ": صُلَنْب ، لغة في صِمَعُد بالعين المهملة .

صند: الصنديد : الملك الضغم الشريف . الأصعي: الصنديد والصنتيت السيد الشريف وقيل:السيد الشجاع . والصناديد: الشدائد من الأمور والدواهي . وكان الحسن يقول : نعوذ بالله من صناديد القدر أي من دواهيه ونتوائبه العظام الغواليب ، ومن جنون العمل وهو الإعجاب ، ومن ملخ الباطل وهو التبخير فيه . وصناديد السحاب : ما كتر وبند . وصناديد السحاب : ما كتر وبند .

دَعَتْنَا بِمَسْرَى لَبْلَةٍ رَحَبِيَّة ، جَلَا بَرْ قُهُاجَوْ نَ الصَّنَادِيدِ مُطْلَبِهَا

وبَرَ ْدَ صَنْدَ بِدَ ْ : شدید . ومَطر صندید : وابل . وغَیْث ْ صِنْدَ بِدَ ْ : عظیم القطر ؛ وحکي عن ثعلب : یوم ْ حامي اَلصَّنْدید أي سَدید ُ الحر ّ ؛ قال :

لاقَيْنَ مِن أَعْفَرَ بِوماً صَيْهَبَا، حامى الصَّناديد بُعَنِّي الجُندبا

والصُّنْدد : السيد ؛ وأنشد الأزهري لجندل في ترجمة حلعد :

ابن الأعرابي: الصّناديدُ الساداتُ وهم الأجواد وهم الخُديث ذكر الحُديث ذكر صناديد قريش وهم أشرافُهُم وعُظماؤهم ، الواحد

صندید . وکل عظم غالب : صِنْدید .وصِنْدید <sup>۱۰</sup>: اسم جَبَلَ معروف .

صهد: صَهَدَنه الشبسُ: لغة في صَخَدَنه. ابن سيده: صَهَدَنه الشَّبْسُ تَصْهَدُهُ صَهْداً وصَهَداناً: أَصَابَتُهُ وَحَمِيَتْ عليه. والصَّيْهَدُ : شدَّة الحَرِّ؟ قال أُمية بن أَبِي عائذ الهذلي :

فأو رُدَها فَيْحُ نَجْمِ الفُرُو عِ، مِن صَيْهَدِ الصَّيْفِ، بَرِدَ الشَّمَالُ

وقال أبو عبيد : الصَّيْهَد هنا السَّرابُ ؛ قال ابن سيده : وهو خطأ . وفي التهذيب : الصَّيْهَدُ السرابُ الجاري ؛ وأورد بيت أمية بن أبي عائذ الهذلي :

من صبهد الصيف برد الشمال

قال : وأَنكَرَ شهر الصَّيْهَاد السراب ، وقال : صَيْهَادُ الحر شد"ته ؛ ويوم صَيْهَادُ وصَيْهَابُ وصَيْفُود . وقد صَهَدَم الحر وصَفَدَم بمنى واحدٍ وهاجِرَة صَيْهَادُ وصَيْهُود : حادَّة .

والصَّنَهَدُ : الطويل . والصَّيهُود : الجَسم . وفلاة صَيْهَدُ : لا يُنالُ ماؤها ؛ وقال مُزاحِمُ العُقَيْلي : إذا عَرَضَتْ مَجْهُولة صَيْهَدَ يَّةُ ،

يد فوصف مسبه و مسيه ريد تخنُوف دَدَاها منسَرابٍ ومِغْوَلَ وما غالتك وأهْلتكك ، فهو مغوَّل .

صود: الصاد حرف هجاء وهو حرف مهموس يكون أصلاً وبدلاً لا زائداً ، والصاد أحد الحروف المستعلية التي تمنع الإمالة ؛ قال ابن سيده : وألفها منقلبة عن واو لأن عينها ألف .

خميد : ماد الصَّيْدَ يَصِيدُه ويَصادُه صَيْداً إِذَا أَخَذَهُ وتَصَيَّدَهُ واصْطادَهُ وصادَه إِياه . بقـال : صِدْتُ

رقوله « وصندید » كذا بالاصل المعول علیه ، وهو صریح شارح القاموس ، وقد استدرك علیه بانه فی الجمهرة كزبرج ، والذي فی معجم البلدان لیاقوت كما فی الجمهرة واستشهد علیه بعدة شواهد.

فلاناً صَيْداً إذا صدّته له ، كقولك بَغيتُه حاجة أي بَغيتُه اله . صاد المكان واصطاده : صاد فيه ؟ قال :

# أَحَبُ مَا اصطاد مكان تَخْليه

وقيل: إنه جَعَـلَ المكانَ مُصْطاداً كما يُصْطادُ الوَّحْش . قال سببويه: ومن كلام العرب صدنا قَـنَوَيْن ؛ يريد صدنا وحْشَ قَـنَوَيْن ، وإنما قَـنَوان اسم أوض .

والصّيدُ : ما نُصُيّد . وقوله تعالى : أحل ً لكم صيدُ البحر وطعامهُ ؛ بجوز أن يُعنَى به عَينُ المُتصّد ، ويجوز أن يُعنى به عَينُ المُتصّد ، ويجوز أن يكون على قوله صد المقنوين أي صد المقنوين أي صد المقنوين . قال ابن سيده : قال ابن جني : وضع المصدر موضع المقفول ، وقيل : كل وحش صيد أو لم يُصد ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ قال ابن سيده : وهذا قول شاذ . وقد انكرد في الحديث ذكر الصيّد اسماً وفعنلا ومصدراً ، يقال : صاد يصيد منيداً ، فهو صائيد ومصيد . يقال : صاد يصيد منيداً ، فهو صائيد ومصيد . وقد يقع الصيد نفسه تسنية المصدد ، كقوله تعالى : لا تقتلوا الصيّد وأنم حررم ؛ قبل : لا يقال للشيء صيد عي يكون ممنعاً حلالاً مالك له .

وفي حديث أبي قنادة قال له : أَصَدَّتُمْ ؛ يقال : أَصَدَّتُمْ ؛ يقال : أَصَدَّتُ غيري إِذَا حَمَلْتُهُ على الصَّيْدِ وأَغْرَيْتُهُ بِهِ . وفي الحديث : إنا اصَّدْنا حِمار وَحْش ؛ قال ابن الأثير : هكذا يروى بصاد مشدّدة، وأصله اصطكنا فقلبت الطاء صاداً وأدغمت مثل اصَّبَر في اصطبر ، وأصل الطاء مبدلة من تاء افتتَعَل .

والمتصيدة' والمِصْيَدَة' والمتصيدة كله : التي يُصادُ بها، وهي من بنات الياء المعتلة، وجمعها متصايد'، بلا هيز، مثل معاييش جمع معيشة. المِصيَدُ والمِصْيَدة،

بالكسر : ما يُصادُ به . وبخط الأَزهري : المَصْيَدُ والمَصْيَدَة ، بالفتح .

وحكى ابن الأعرابي: صدنا كماة ، قال: وهو من جيد كلام العرب، ولم يفسره. قال ابن سيده: وعندي أنه يريد استكر نا كما يُستثار الوحش. وحكى ثعلب: صدنا ماء السماء أي أخذناه. التهذيب: والعرب تقول خرَجنا نصيد بيض النعام ونصيد الكماة والافتيعال منه الاصطياد. يقال: اصطاد يصطاد فهو مصطاد، والمصيد مصطاد أيضاً. وخرج فلان يتصيد الوحش أي يطلب صدها ؟ قال ابن سيده: وأما قول الشاعر:

إلى العكسَيْن أَدْهُمَ الهُمُّ والمُنَى، 
يُرِيدُ الفُؤَادُ وَحْشَهَا فَيُصَادُهَا

قال: فسره ثعلب فقال: العكمان اسم امرأة ؛ يقول: أريد أن أنساها فلا أقدر على ذلك، ولم يزد على هذا النفسير. وكلب وصقر صَيُّود وكذلك الأنثى والجبع صُيُد. قال: وحكى سيبويه عن يونس صيد أيضاً ، وكذلك فيمن قال رُسْل مخففاً ؛ قال: وهي اللغة التسمية وتُكْسَرُ الصاد لتسلم الياء.

والصَّيُودُ من النساء : السِئة الخُلْتُق . وفي حديث الحِجاج : قبال لامرأة : إنسك كُنُونُ كَفُوتُ صَيُودُ \* كَنُونُ كَفُوتُ مَنَّودُ \* أَرَادُ أَنَهَا تَصِيدُ شَبْئًا مَن زُوجِها ، وفَعُولُ \* مِن أَبْنِية المُبالغة .

والأصيّد: الذي لا يَسْتَطِيعُ الالتفاتَ ، وقد صَيدَ صَيداً وصادَ ، ومَالِكُ أَصْيَدُ ، وأَصْيدَ الله بَعيرَ ، ' قال ابن سيده : قال سيبويه : لم يُعلِّدُوا الياء حين لحقته الزيادة وإن لم يقولوا اصيد تشبهاً له بعورد.

والصادُ : عِرْق بين الأنف والعين . ابن السكيت : الصادُ والصَّيدُ والصَّيدُ داء يصيب الإبل في وؤوسها فيسيل من أنوفها مثلُ الزَّبَد وتَسَمَّو عند ذلك

برؤوسها . وفي الحديث أنه قال لعليّ : أنت الذائيدُ عن حَوْضِي بومَ القيامة ، تَذُودُ عنه الرجال كما يُذادُ البَعيرِ الصادُ ؛ يعني الذي به الصّيد وهو داء يصب الإبل في رؤوسها فتسيلُ أنوفها وترفع رؤوسها ولا تقدر أن تلفوي معه أعناقها . بقال : بعير صاد أي ذو صاد ، كما يقال : رجل مال ويوم واح أي ذو مال وربح . وقيل : أصل صاد صيد ، بالكسر . قال أب الأثير : ويجوز أن يروى صاد ، بالكسر ، على أنه اسم فاعل من الصد ي العطش .

قال : والصَّيدُ أيضاً جمع الأصيد ِ. وقال اللبث وغيره : الصُّيِّدُ مصَّدَر الأَصْيَد ، وهو الذي يرفع رأسه كَبْراً ؛ ومنه قيل للمَلِك : أَصْبَدُ لأنه لا يلتفت بمينــاً ولا شمــالاً ، وكذلك الذي لا يستطيع الالتفات من داء ، والفعل صييد ، بالكسر، يَصْيَدُ ؛ قال : وأهل الحجاز يُثنّبتون الساء والواو نحو صَیدَ وعَورَ ، وغیرهم یقول صادَ. یُصادُ وعار يعار . قال الجوهري : وإنما صحت الياء فيه لصحتها في أصله لندل عليه ، وهو اصيد ، بالتشديد ، وكذلك اعْوَرَ ۚ لأَنْ عَوْرَ وَاعْوَرُ مَعْنَاهِمِنَا وَأَحْبُهُ وَإِنَّكَا حذفت منه الزوائد للتخفيف ولولا ذلك لقلت صادك وعارَ وقَـلَــُنتَ الواو أَلفاً كما قلبتها في خاف ؟ قال : والدليل على أنه افـْعَلُ مجيءُ أَخْوَاتُهُ عَلَى هَذَا فِي الأَلُوانَ والعيوب نحو اسْوَدٌ واحْمَرُ ، ولذا قالوا عَوِرَ وعُرجَ للتخفيف، وكذلك قياس عَمِي وإن لم يسمع، ولهذا لا يقال من هذا الباب ما أفعله في التعجب ، لأن أَصله يزيد على الشـلاثيّ ولا بمكن بنــاء الرباعيّ من الرباعي" ، وإنما يبني الوزن الأكثر من الأقل. وفي حـديث ابن الأكوع : قلت لرسول الله ، صـلى الله عليه وسلم : إني رجل أصيد ، أَفَأَصَلْتِي فِي القبيص

الواحد ? قال : نعم واز وره عليك ولو بشو كَّة ؟

قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات ممها . قال : والمشهور إني رجل أَصْيَدُ من الاصطياد . قال : ودواءُ الصَّيَد أَن يُكُونَى مَوْضِعٌ بين عِنيه فيذهب الصَّيَد ؟ وأَنشد :

أَشْفَي المُجَانِينَ وأَكُوي الأَصْيَدَا والصَّادُ : النَّحَاسُ ؛ قال أَبو عبيد : الصادُ قدُور الصُّفْرِ والنحاس ؛ قال حسان بن ثابت :

> رَأَبْنَ 'ثَدُورَ الصادِ حَوْلُ 'بُيُونِنَا، فَبَاثِلَ سُعْمًا فِي المَحِلَة صُبُّماً ١

والجمع صيدان ، والصادي منسوب إليه ، وقيل : الصاد الصُّفْر ُ نَفْسُه . وقال بعضهم : الصَّيْدان ُ النُّحاس ؛ وقال كعب :

> وقيد راً تغرق الأو صال فيه ، من الصيدان ، مُشرَعَة ككودا من العيدان ، مُشرَعَة ككودا

والصَّيْدانُ والصَّيْداءُ:حجر أَبيض تُعْمَلُ منه البرامُ. غيره : والصَّيْدان ، بالفتح ، بِرامُ الحجارة ؛ قال أَبو ذؤَّت :

> وسُود مِنَ الصَّيْدانِ فيها مَذَانِبِ 'نَضَارُ' ، إذَا لَمْ نَسْتَفِدُها 'نَعَارُها

قال ابن بري : يروى هذا البيت بفتح الصاد من السيدان وكسرها ، فمن فتحها جعل الصيدان جمع صيدانة ، فيكون من باب تمر وتمرة ، ومن كسرها جعلها جمع صاد للنحاس ، ويكون صاد وصيدان بمنزلة تاج وتيجان . وقوله : فيها مذانيب منارف معمولة من النّضار ، وهو شجر معروف .

الصَّيْداءُ ، بالمدّ . وقال النضر : الصَّيْداءُ الأَرض التي تُر بنها حمراء غليظة الحجارة مستوية بالأرض . وقال أبو وَجْزة َ : الصَّيْداء الحصى ؛ قال الشماخ :

َحذاها مِنَ الصَّبْداء نَعْلُا طِرافُهُا حَوامي الكُراعِ المُثْوِيَداتِ المعاوِر

أي حذاها حو"ة إنعالها الصغور. أبو عبرو: الصّيداءُ الأرض المستوية إذا كان فيها حصى فهي قاع ؟ قال : ويكون في البُرْمَة صَيْدان وصيداء يكون فيها كهيئة بريق الذهب والفضة ، وأجوده ما كان كالذهب ؛ وأنشد:

طِلْع "كَفَاحِية الصَّبْداء مَهْز ُولْ

وصَيْدان الحصى : صفارها . والصَّيْداء : أَرْضُ مُّ عَلَيْظُهُ وَاتُ مِجارة .

وبنو الصَّيْداء: حيّ من بني أَسَد. وصَيْداء: موضع؟ وقيل: ماء بعنه.

والصائد : السَّاقُ بلغة أهل السن .

ابن السكيت: والصيّدانة الغول. والصيّدانة من النساء: السيّنة الحُمُلُق الكثيرة الكلام. وفي حديث جابر: كان مجلف أن ابن صيّاد الدجال ، وقد اختلف الناس فيه كثيرا ، وهو رجل من اليهود أو دَخِيل من فيهم ، واسبه صاف فيا قيل ، وكان عنده شيء من الكهانة أو السّحر ، وجبلة أمره أنه كان فيننة امتيّعن الله به عباده المؤمنين ليهلك من فيننة امتيّعن الله به عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة ، ثم إنه مات بالمدينة في الأكثر ، وقيل إنه مُقيد يوم الحرّة فلم يجدو ، والله أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضَّاد : الضَّوْد والضَّوْدة : الزكام . نُضِدَ الرجلُ صُوَّاداً وضُوُّوداً : 'زكِمَ ، والاسْم الضُّوْدَةُ . وقد أَضَّادَه د قوله «حوة» كذا بالاصل الموّل عليه والذي لياقوت في معجمه حرة ، باراه .

الله أي أز كبه ، فهو مَضْؤُود ومُضَاَّد ؛ قال ابن سيده : وأرى مَضْؤُوداً على طَرْحِ الزَّائِدِ أَو كأنه جعل فيه ضَاْد . قال : وأَباها أَبو عبيد ، وحكى أَبو زيد ضَاَّد تُ الرجل صَاْها إذا تَحْصَمْتُه . وضَيْيدة : اسم موضع ؛ قال الراعي :

تَجعَلُنْنَ 'حَبَيْنًا باليَمِينِ ،ونَكَتَّبَتَ كَبُيْشًا لِورْدٍ ،من صَيْيِدَ ، ،باكر

ضبه : الضَّبَدُ : الغَيْظ . وضَبَدُ ثُه : ذكرته بما يَغِيظُه.

ضدد: الليث : الضَّدُّ كُلُ شيءِ ضادًّ شيئاً ليغلبه ، والسُّوادُ ضِدُّ البياض ، والموتُ ضدُّ الحياة ، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك . ابن سيده : ضد الشيء وضَديدُه وضَديدَتُه خلافُه ؛ الأخيرة عن تعلب ؛ وضِدُهُ أَيضاً مِثْلُهُ ؛ عنه وحْدَه ، والجمع أَضْداد . وقد ضادًه وهما متضادًان ، وقد يكون الضَّدُ جماعة ، والقوم على ضدٍّ واحد إذا اجتمعوا عليه في الخصومة . وفي التنزيل : ويكونون عليهم ضد" ] ؛ قال الفراء : يكونون عليهم عَوْناً ؛ قال أَبو منصور : يعني الأصنام التي عَبَدَها الكُفَّار تكون أَعْواناً على عابِديها يوم القيامة. وروي عن عِكْرمة: يكونون عليهم أعداء ، وقال الأخفش في قوله ، عز وجل : ويكونون عليهم ضداً ؟ قال : الضَّدُّ يكون واحداً وجماعة مثل الرَّصَد والأرْصاد ، والرَّصَدُ يكون للجماعة ؛ وقال الفراء : معناه في التفسير ويكونون عليهم عَوْناً فلذلك وَحَد َ . قال ابن السكيتُ : حكى لنا أبو عمرو الضد مثلُ الشيء ، والضّدُ خلافه .

والضَّدُ المملوءُ ؛ قبال الجوهري : الضَّدُ ، بالفتح ، المَلَ ، ؛ عن أَبي عمرو . يقال : ضَدَّ القِرْ بَهَ يَضُدُّها أي مَلأَها . وأَضَدَّ الرجلُ : غَضِبَ . أَبو ذيد :

ضَدَدُتُ فلاناً صَدًّا أَي غَلَبْتُهُ وخَصَيْتُهُ .

ويقال : لَقِيَ القومُ أَضْدادَهُم وأَنْدادَهُم أَي أَقْرِ انْهُم .

أبو الهيم : يقال ضاد في فلان إذا خالفك ، فأر د ت طولاً وأراد قصراً ، وأرد ت طلاعة وأراد نوراً ، فهو ضد ك وضديد ك ، وقد يقال إذا خالفك فأردت فهو ضد ك وجهاً تذهب فيه ونازعك في ضده . وفلان ند ي ونديدي : للذي يريد خلاف الوجه الذي تريده ، وهو مُستقل من ذلك بمثل ما تستقل به الأخفش: الله الله والشبه ، و وجعلون له أنداداً أي أضدادا وأشباها . ابن الأعرابي : ند الشيء مثله وضد في خلافه . ويقال : لا ضد له ولا ضديد له أي لا نظير له ولا كف عنه لا فلي يقول : صدا ه والمأثر وضد أي صرفه عنه بوق . أبو عمرو : الضدد ألذي تملك ووضد أبو عمرو : الضدد ألذي تملك ووضد وبنو ضد الماء واحد م ضاد ، ويقال : ضاد د وضد د وفد د وفد د وبنو ضد الماء واحد م ضاد ، ويقال : ضاد د وضد د وأنشد :

وذُ و النُّونَيْنِ مِن عَهْدِ ابْنِ ضِدَّ ، تَخْنَيَّرَ ، الفَتَى مِنْ قَوْمٍ عادِ يعني سيفاً .

ضرغه: قال في ترجمة ضرغط: ضَرْغَطُ اسم جبل، وقيل: هو موضع ماء ونخل، ويقال له أيضاً: ذو ضَرْغَد؛ قال:

> إذا تزكوا ذا ضَرْغَد فَقُتَائِداً ، يُغَنَّهِمُ فَهَا , نَقَيقُ الضَّفَادِعِ وقيل : ضَرْغَد جبل ؛ قال عامر بن الطفيل : فَلَأَبْغِينَكُمُ فَنَا وعُوارِضاً ، ولأَقْبِلَنَ الْحَيْلُ لابَهَ صَرْغَدِ ولأَقْبِلَنَ الْحَيْلُ لابَهَ صَرْغَدِ

ويقال: مَقْبُرَة تَصْرَفُ مِن الأَوسِّل ولا تَصْرَفُ مِن النَّانِي. ومعنى قوله: لأَبْغِينَكُمُ مُ قَنَا وعُوارِضاً أَي لأَطْلُبُنَكُم بِقِنَا وعُوارِض ، وهما مكانان معروفان ، فأسقط الباء فلما سَقط الحافض تَعَدَّى الفعل إليهما فتصبهما ، وأقبيل فعيل يتعدَّى إلى مفعولين منقول من قولهم قبيل الدابة الوادي إذا استقبله . واللابة : الحَرَّة . التهذيب : الليث : ضرْعَدَ اسم جبل .

ضغد : الضَّغَدُ مثل الزُّغَد : وهو عَصْر الحَكْق وقد صَغَده .

ضغد: ضَفَدْتُهُ أَضْفِدُهُ صَفْداً: صَرَبْتَهُ ببطن كَفَّكَ. والضَّفْدُ : الكَسْعُ ، وهـو صَرْبُكَ اسْتَهُ بباطن ِ رِجْلَيْك .

وامرأة صَفَنْدَدُ ، بغير ها ؛ صَخْمة الحاصرة مسترخية اللحم. ورجل صَفَنْدَ د: كثيرُ اللحم ثقبلُ مع مُحمّق ؛ وضفد واضفاً و اضفاً و اضفاً و الله على الله الشفائد من الناس اضفاً و الإبل المنتزوي الجلند البطينُ البادِنُ ؛ وقال الأصعي : اضفاً د الرجل يَضْفَنْدُ أَضْفَنْدُ و الضّفَنْد النَّفْضَة من الناس المنتخم الخصمي : الفضاد الرجل يَضْفَنْدُ أَضْفَنْدُ و الضّفَنْد النَّفْضَة من الغضب . الجوهري : الضّفَنْدُ وُ الضّفم الأحمق ، قال : وهو ملحق بالحماسي بتكرير آخره.

ضفنه: النهذب في الرباعي: امرأة ضَفَنْدَدَة رخوة ، والذكر ضَفَنْدَد. الفراه: إذا كان مع الحُمْق في الرجل كثرة لحم وثقل قبل: رجل ضَفَنْدَد ضِفَنْ 'خَمَأة. وقال الليث: رجل صَفَنَّدٌ رِخُو صَخْم، وقد ذكر عامة ذلك في ترجبة ضفد.

ضهد: صَمَدْتُ الجرح وغيره أَضْمِدُه صَمَدْاً ، بالإسكان: تشدَدْتُه بالضَّمادِ والضَّمادَة، وهي العِصابَةُ ، وعَصَّبْتُه وكذلك الرأسُ إذا مَسَحْت عليه بِدُهْن أو ماء ثم

لففت عليه خر ْقَـة ، واسم ما يلزق بهما الضماد ؛ وقد تَضَمَّد . الليث : ضَمَّد ت رأسه بالضَّماد، وهي خرقة تُلَفُّ على الرأس عند الادّهان والغَسْل ونحو ذلك، وقد يوضع الضَّمادُ على الرأس للصُّداع 'يضَمَّد بــه ، والمِضَدُ لَغَة عَانِيةٍ . وضَمَّدَ فلان رأْسُهُ تَصْهُداً أَي َشْدٌه بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة ، وقد 'ضمَّدَ به فَتَضَمُّك . وفي حديث طلحة : أنه صَمَّدَ عَيْنَيْـه بالصُّير وهو 'محْرم أي جعله عليهما وداواهما به. وأصل الضَّمْـٰد الشَّدُ مِن صَمَدَ رأْسَه وجُر ْحَه إذا شدَّه بالضَّماد،وهي خرقة 'يشكُّ بها العُضُو المَـوُّوف'، ثم قيـل لِوَضْع الدواء عـلى الجُـُرح وغيره ، وإن لم يُشدّ. ويقال: ضَمَّدْت الجرح إذا جعلت عليه الدواء. قال : وضَمَّد تُه بالزَّعْفَران والصَّبِرِ أَي لَطَخْتُهُ. وضَمَّدت رأسه إذا لفَفْته بخرقة . وقال ابن هانيء : هذا ضِماد ، وهو الدواء الذي 'يضَمَّد' بِ الجرح' ، وجمعه ضَمَائد . ويقال : ضميد الدُّم عليه أي يبس وَقَرَتَ ؟ وقول النابغة أنشده ابن الأعرابي :

#### وما 'هريقَ على غَر يَّكُ ٱلضَّمَدُ'

فقد فسره فقال : الضَّمَدُ الذي صُمَّدَ بالدم ؟ وقال الهروي : يقال صَبِدَ الدمُ على حلق الشاة إذا أذبحت فسالَ الدمُ ويتبس على جلندها . ويقال : رأيت على الدابة صَمَداً من الدَّم ، وهو الذي قررت عليه وجف ً ، ولا يقال الضَّمَدُ إلا على الدابة لأنه يجيء منه فَيَجْمُدُ عليه . قال : والغري ُ في بيت النابغة مُشَبّة بالدابة . أبو مالك : اصْمِدُ عليك ثبابك أي شدّها . وأجد صُمْدَ هذا العدل . وصَمَد تُ رُسَه بالعما : ضربته وعمَمَتُه بالسيف .

والضَّمَدُ : الظُّلْمُ . والضَّمَدُ ، بالتحريكَ : الحِقْدُ اللازِقُ بالقلب ، وقبل : هو الحِقْدُ ما كان . وقد صَعِد عليه، بالكسر، صَمَداً أي أَحن عليه، قال النابغة:

## ومَنْ عَصَاكَ فَعَاقِبُهُ مُعَاقَبَةً تَنْهَى الظَّلُومَ وَلا تَقَعْدُ عَلَى الضَّمَد

وأنشده الجوهري: ولا تقعُدُ على صَدَد ، بغير تعريف . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، وقيل له: أنت أمَر ت بقتل عثان ، رضي الله عنه ، فصَدِد أي اغتاظ . يقال : صَدِد يَضَد ضَداً ، بالتحريك ، إذا استد غيظه وغضه . وفر ق قوم بين الضّد والغيظ فقالوا : الضّد أن يغناظ على مَن يَقْد و عليه ، والغيظ أن يغناظ على مَن يَقْد و عليه ومن لا يقدو . يقال : صَدِد عليه إذا غضب عليه ؛ وقيل : الضّد شدة الغيظ . وأنا على ضادة من الأمر أي أشر فنت عليه .

والضَّمْدُ : المُداجاةُ . والضَّمْدُ : رَطُّبُ الشَّجر ويابسُه قديمُه وحَديثُه ؛ وقبل : الضَّمُّدُ رطب النبت ويابسه إذا اختلطاً . يقـال : الإبل تأكل من ضمُّد الوادي أي من رَطْنيه ويابسه إذا اخْتَلَطا . وفي صفة مكة ، شرفها الله تعالى : من نُخوصٍ وضَـمُـد `؛ الضَّمْدُ ، ، بالسكون، رَطُّبُ الشَّيْرِ ويابسُهُ. وقال رجل لآخر : فِيمَ تَرْكُنْ أَدْ ضَكَ ؟ قال : تَرْكُنْهُمْ فِي أرض قد تشبيعَت غَنَمُها من سواد نَبْتها، وشبيعت إبلتُها من ضَمْدها ولـتسح نَعَمُها ؛ قوله ضَمْدها قال: ليس فيهما 'عود إلا وقد تُنقَبَه النبْت أي أوْرَق. وأَضْمُدَ العَرْفَجُ : كَنْجُو َّفَتُهُ الْحُنُوصَةُ وَلَمْ تَبِّـدُرْ ۗ منه أي كانت في جوفه ولم تظهر . والضَّمْدُ : خارُ الغَنَمِ وَرُّ ذَالَهُمَا . وأَعْطَيْكَ مَنْ صَمَّدُ \* هَمَذُ الْغُنَمَ أي من صغيرتها وكبيرتها وصالحتها وطالحتها ودَ قَيْمُهَا وَجُلِّيلُهَا . والضَّمْدُ : أَنْ 'بِخَالُ الرَّجِـلُ ' المرأة ومعها زوج؛وقد صَمَدَ تُه تَضْمِدُه وتَضْمُده. والضَّبْد أَيضاً : أَن 'نخالُّها تَخليلان ، والفعُّل كالفعل ؛ قال أبو ذؤيب : 'تريدينَ كَيْما تَضْمُديني وخالداً ،
وهل 'يجْمَعُ السَّيْفانِ ويْحَكِ فِي غَمْدِ ؟
والضَّمادُ كالضَّمْد . قال : والضَّمْد أَن 'تخالُ المرأةُ ،
ذاتُ الزوج رجلًا غير زوجها أو رجلين ؛ عـن أبي
عمرو ؛ قال مدرك :

لا 'بخنلص'، الدَّهْرَ ، خَلِيلُ عَشْرَا ذاتَ الضَّمَاد أو يَزُونَ القَبْرا ، إني دَأَيْتُ الضَّنْدَ شَيْئًا 'نكرا

قال: لا يَدومُ رجل على امرأته ولا امرأة على زوجها إلا قَدَّرَ عَشْرِ ليال للمُذَّر في الناس في هذا العام ، فوصف ما رأى لأنه رأى الناس كذلك في ذلك العام ؛ وأنشد :

> أَرَدْت لِكَيْما تَضْمُديني وصاحبي ، ألا لا ، أحبي صاحبي ودَعِيني

الفراء: الضّاد أن تُصادِق المراّه النبن أو ثلاثة في القحط لتأكل عند هذا وهذا لتشبع. قال أبو بوسف: سبعت منتجعاً الكلابي وأبا مَهْدي يقولان: الضّمَد الفابر الباقي من الحق ؛ تقول: لنا عند بني فلان صَمَد أي غابر من حق من معقلة أو دين .

والمضَّدَة ' : تَخْشَبَة تَجْعَل عَلى أَعْنَاقِ النَّوْرَ بَنْ فِي طَرَفَ فِي النَّوْرَ بَنْ فِي طَرَفَ فِي المُثَنِّقِ النَّقِبَة بينهما فرض في ظهرها ثم يجعل في النقبين خيط 'يخْرج طرفاه من باطن المضَّدَة ، ويُوثَق في طرف كل خَيْط 'عُدُق النَّوْرِ بَابْنَ العُودَ بْنَ .

والضَّامِدُ : اللازم ؛ عن أبي حنيفة .

وعَبَدُ أَضَمَدَ أَ : ضَخَمُ عَلَيظٌ ؟ عن الهَجَرِيّ . وفي الحديث : أن رجلًا سأل رَسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن البَداوة ، فقال : انتق الله ولا يَضُرُ الله أن تَكُونَ بجانِب ضَمَدٍ ؛ هو بفتح الضاد والمج : موضع باليس .

ضهد : ضَهدَ ، يَضْهَدُ ، ضَهْداً واضطَهدَ ، ظَلَه وقَهرَ ، وأَضْهدُ ، خَطْهُ وقَهرَ ، وأَضْهدَ به : جارَ عليه ، ورجلُ مَضَهُودُ ومُضْطَهدَ ؛ مقهُور ذليل مضطر ، وفي حديث شريح : كان لا 'يجيز' الاضطهاد ؛ هو الظلم والقهر ، يقال : ضَهَدة واضطهده ، والطاء بدل من تاء الافتعال ؛ المعنى : كان لا 'يجيز' البيع واليين وغيرها في الإكراه والقهر ، وروى ابن الفرج لأبي زبد : أضهدت بالرجل إضهاداً ، وألهدت به إلهاداً ، وهو أن تَجُور عليه وتستأثر ، ابن شميل : اضطهد فلان فلان فلانا إذا اضطعفه وقسره .

وهي الضُّهْدَة ؛ يقال : ما نخاف بهذا البَّلَد الضُّهْدَة أي الغَلْبَة والقَهْر . وفلان ضُهْدَة لكل أَحَـدٍ أي كلُّ مَنْ شَاءَ أن يَقْهَرَه فَعَلَ .

ورجل ضَهِيد": صُلْب " شديد".

وضَهَمْيَدَ": مُوضع ، لبس في الكلام فَعْيَلَ"غيرُه ، وذكر الحليل أنه مصنوع .

ضود: الضاد حرف هجاء وهو حرف تجهُور، وهو أحد الحروف المُستَعَلْمة يكون أَصلًا لا بـدلاً ولا زائداً. والضاد للعرب خاصة ولا توجه في كلام العجم إلا في القليل؛ ولذلك قيل في قول أبي الطيب:

وبربهم فَخْرُ كُلِّ مَنْ نَطَقَ الضَّا دَ ، وعَوْدُ الجاني ، وغَوْثُ الطَّريدِ

ذهب به إلى أنها للعرب خاصة . قال ابن جني : ولا يعترض بمثل هذا عـلى أصحابنا ؛ قال : وعينها منقلبة عن واو .

والضُّوادي : ما يُتَعَلَّلُ به من الكلام ولا يُعقق له فعل ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

> وما لِيَ لا أُحَبِّيه ، وعندي قَلائِسُ يَطَّلِعُنَ مِنَ النَّجَادِ ؟

إليَّ وإنَّه للناسِ نَهْنِيُ ، ولا يُعتَلُ بالكَلِمِ الضَّوادِ

قال ابن سيده: وهذه الكلم لم يحكها إلا ابن درستويه، قال: ولا أصل لها في اللغة. التهذيب: ابن الأعرابي: الضّوادي الفُحش. وقال ابن بُزرُرج: يقال ضادكي فلان فلان فلان واحد.

وإنه لصاحِب ضدّى مِثل فَهَاً : من المُضادّة أخرجه من المُضادّة

#### فصل الطاء المهملة

طود: الطُّرَّدُ: الشَّلُ ؛ طَرَده يَطْرُدُه طَرْداً وطرَداً وطرَّده ؛ قال :

> فأَقْسِمُ لُولا أَنَّ حُدْباً تَنَابَعَتُ عليَّ ، ولم أَبْرَحْ بِدَبْن ٍ مُطَرَّدا

حُدْباً : يعني دَواهِيَ ، وكذلك اطرَّرَدَه ؛ قال طريح :

أَمْسَتُ تُصَفَّقُهُما الجَنُوبِ ، وأَصْبَعَتُ ﴿ وَأَصْبَعَتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والطُّرِيدُ : المَطْرُودُ من الناس ، وفي المحكم المَطْرُود ، والأُنثى طريدُ وطريدة ؛ وجمعهما مَعاً طرائيدُ . وناقة طريدُ ، بغير ها : 'طردت فَدُهُب بها كذلك ، وجمعها طرائيدُ . ويقال : طردت فلاناً فَذَهُب ، ولا يقال فاطرد دَ . قال الجوهري : لا يُقال ُ مِن هذا انفَعَلَ ولا افْتَعَلَ إلا في لفة رديثة .

والطئر دُ : الإِبْعادُ ، وكذلك الطئرَ دُ ، بالتعريك. والرجل مَطْرُ ودُ وطَريدُ . ومرَ فُلانُ يَطْرُ دُهُم أي يَشُلُهُم ويَكُسُؤُهُمْ . وطَرَ دُتُ الإِبِلَ طَرْ دُآ وطرَ دَاً أي ضَمَنْهُما من نواحيها ، وأطرَ دُنْها أي أمرتُ يِطرَ دِها .

وفلان أطرَدَه السلطان إذا أمر بإخراجه عن بكده. قال ابن السكيت : أطرد ثه إذا صير ته طريداً ، وطرد ثه إذا نعقيقة عنك وقلت له : اذهب عنا . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أطرد ذنا المُعتر فين . يقال : أطرد ه السلطان وطرد وطرد أخرجه عن بلاه ، وحقيقته أنه صيره طريداً . أخرجه عن بلاه ، وحقيقته أنه صيره طريداً . القوم إذا أتبت عليهم وجنز تهم . وفي حديث قيام الليل : هو قرر به إلى الله تعالى ومطردة ألداء عن الليل : هو قرر به إلى الله تعالى ومطردة ألداء عن الجسد أي أنها حالة من شأنها إبعاد الداء أو مكان والطريد : الرجل بُولد بعد أخيه فالناني طريد والطريد عنها طريد صاحبه ؛ قال الشاعر :

يُعيدانِ لِي ما أَمضيا ، وهما معاً طريدانِ لا يَسْتَكُمْهِيانِ قَرَارِي

وبَعير مُطَّر دَّ: وهو المتتابع في سيره ولا يَكْسُو ؛ قال أَبو النجم :

فَعُجْتُ مِنْ مُطَّرِدٍ مَهُدِي وَطَرَدَ الرجل : وطَرَدَتُ الرجل إذا تحَيْنَهُ . وأطرَدَتُ الرجل : جعله طريداً ونفاه . ابن شبيل : أطردَتُ الرجل جعلته طريداً لا يأمن . وطردَدْتُهُ : تَحَيِّتُهُ ثَمَ يَأْمَنُ . وطردَتُ الكيلابُ الصيد طرداً : تحيّنه وأدهقته . قال سبويه : يقال طرد ته فذهب الا مضارع له من لفظه .

والطريدة : ما طَرَدْتَ من صَيْد وغيره .

وبكُ طُرَّادُ : واسع يَطَّرِدُ فيه السَّرابُ . ومكان طَرَّادُ أي واسعُ . وسَطَّحُ طَرَّادُ : مستو واسع ؛ ومنه قول العجاج :

وكم قَطَعُنا من خِفافٍ حُمْسٍ،

غُبْرِ الرَّعَانِ وَوَمَالَ دُهُسُ ، وصَحْصَحَانٍ فَتَذَفِي كَالثَّرْسِ ، وغر ، نُسامِيها بِسَبْرِ وَهُسُ ، والوَعْسِ والطَّرَّادِ بَعْدَ الوَعْسِ

قوله نساميها أي نغالبها . بسيْر وهُس أي ذي وَطَيْه وَطَنَّ شديداً وَطَيْه وَطَنَّ شديداً يَهِسِهُ وَكَذَلَك وَعَسَه } وخَرَج فلان يَطُرُد حمر الوحش . والربح تَطُرُد الحَصَى والجَوْلان على وجه الأرض ، وهو عَصْفُها وذَهابُها بِها . والأرض ذاتُ الآلِ تَطَرْد السَّراب طَوْداً عالى ذو الرمة:

كأنه ، والرَّهاءُ المَرَّتُ بِطُوْرُدُه ، أغراسُ أزْهَر تحتَ الربح مَنْتُوج

واطرَّرَ دَ الشيءُ : تَبِعَ بعضُه بعضاً وجرى. واطرَّرَ دَ الأَمْرِ : استقامَ . واطرَّرَ دَتِ الأَشْياءُ إِذَا تَبِعَ بعضُها بعضاً . واطرَّرَ دَ الكلامُ إِذَا تَتَابَع . واطرَّرَ دَ الكلامُ إِذَا تَتَابَع . واطرَّرَ دَ الله إِذَا تَتَابَع . واطرَّرَ دَ الله إِذَا تَتَابَع سَبَلانُه ؟ قال قيس بن الحُطم :

أتَعْرِفُ رَسْماً كاطرادِ المَذَاهِبِ

أواد بالمَذاهب جلوداً مُذَّهَبَةً بخطوط يرى بعضها في إثر بعض فكأنها مُثَنَّابعَـة ؛ وقولُ الراعي يصف الإبل واتبَّاعَها مواضع القطر :

سيكفيك الإله ومُسننسات ، كَجَنْدُل لُبُن ، نَطَّرُ دُ الصَّلالا

أي تَنتابَع إلى الأرَضِين الممطورة لتشرب منها فهي 'نسْرِع وتَسْتَم إليها ، وحذَف فأو صَلَ الفعل وأعْمَلُه .

والماءُ الطّرِدُ : الذي تَخُوضه الدوابُ لأَنها تَطّرِدُ فيه وتدفعه أي تتتابع . وفي حديث قتادة في الرجل يَتَوَضَّأُ بالماءِ الرَّمَلِ والماءِ الطَّرِدِ ؛ هو الذي تَخُوضه الدوابُ .

ورَمَٰلُ مُنْتَطَارِهِ : يَطُورُهُ بِعَضُه بِعِضًا ويتبعه ؛ قال كثير عزة :

> َذَكُرتُ ابنَ لِيْلَى والسَّبَاحَةَ ، بعدَما جَرَى بيننَا مُورُ النَّقَا المُنطَارِد

وجَدُولُ مُطُرِد : سريع الجَرْيَة . والأنهار تطرَّر أَي تَجْرِي . وفي حديث الإسراء : وإذا تهران يَطرِّران يَطرَّردان أَي يَجْرِيان وهما يَفْتَعَلِّلان . وأمر مُطرَّرد مُطرَّرد : مستقع على جهته .

وفلان يَمْشي مَشْياً طِرَاداً أي مستقيماً .

والمُنْطارَدَة في القتال : أن يَطُرُهُ بعضُهم بعضاً . والفارس يَسْتَطْرِهُ لِيَحْمِلَ عليه قِرْنُهُ ثم يَكُرُ عليه ، وذلك أنه يَتَحَيَّرُ في اسْتِطْراده إلى فئت وهو يَنْتَهَزِ الفُرْصة لمطاردته ، وقد اسْتَطْرَدَ له وذلك ضَرْب من المَنكيدة . وفي الحديث : كنت أطار هُ حيَّةً أي أَخْدَعُها لأصيدَها ؛ ومنه طراه الصَّند . ومُطاردة الأقران والفُرْسان وطرده م : هو أن يَحْمِل بعضهم على بعض في الحرب وغيرها . هو أن يَحْمِل بعضهم على بعض في الحرب وغيرها .

والمطرَّدُ: رُمْحُ قصير تُطعَنُ به حُمْر الوحش؛ وقال ابن سيده: المطرَّد، بالكسر، رمح قصير يُطرَّد به الوحش. والطنَّرادُ: الرمح القصير لأن صاحبه يُطارِدُ به . ابن سيده: والمطرَّدُ به . ابن سيده: والمطرَّدُ من الرمح ما بين الجُبَّةِ والعالمية .

والطّريدة أن عاطر دن من وحش ونحوه . وفي حديث مجاهد : إذا كان عند اطرّ اد الحيل وعند سلّ السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلائه تكبيراً . الاضطراد أن هو الطرّ اد ، وهو افتعال من طراد الحيل ، وهو عد وها وتتابعها ، فقلبت تاء الافتعال طاء ثم قلبت الطاء الأصلية ضاداً . والطريدة : قبصبة فيها حُزَّة أتوضع على المتغازل والعُود والقسداح

فَتَنْنَحَتُ عليها وتُبُرَى بها ؛ قال الشماخ ُ يصف قوساً : أقامَ الثقاف ُ والطّريدَة ُ دَرَّأَها ، كما قدَوَّمَت ضِغْنَ الشَّمُوسِ المَهامِز ُ

أبو الهيم: الطريدة السقن وهي قصبة أنجوف أم يُفغر منها مواضع فينتبع بها جد ب السهم. وقال أبو حنيفة : الطريدة قطعة المود صغيرة في هيئة الميزاب كأنها نصف قصبة استعنها بقدر ما يلام القوس أو السهم . والطريدة الجرقة الحريدة الحريدة المنبر وبيده طريدة المناسب المنبر وبيده طريدة المويدة المناسب الأعرابي حكاه المهروي في الغريبين . أبو عمرو : الجنه الحرقة الحرقة المندورة ويقال المخرقة التي تبك ويسمح بها التنور : ويقال المخرقة التي تبك ويسمح بها التنور : المحطر كرة والطريدة . وتو ب طرائد المناسبة المحلية المناسبة عن المحلية المناسبة ويقال المناسبة والمحلوبة . وتو ب كامل المحالية المناسبة ويقال المناسبة ويوم طراد ومطرود : كامل المحالية المناسبة المناسبة عن المحالة المناسبة المناسب

إذا القَعُودُ كُرَّ فيها حَفَدًا يَوْماً ، جَديداً كُلُنَّه ، مُطْرَّدا

ويقال : مَرَ بنا يوم مُ طَرِيد وطَرَاد أي طويل . ويوم مُطَرَد أي طَرَّاد ؛ قال الجيوهري : وقول الشاعر يصف الفرس :

وكأن مُطَّردَ النَّسِيمِ ، إذا جرى بعد الكلال ِ ، خَلَيْتَا زُنْبُورِ بعنى به الأَنْفَ .

والطُّرَدُ : فِراخُ النَّحَلِ ، والجمع ُطُرُود ؛ حكاه أَبُو حنيفة . والطُّريدَةُ : أَصلُ العِذْق . والطُّريدُ : العُرْ جُون .

والطُّرَيدَةُ : مُجَنِّرَةُ من الأَرْضِ قَلِيلَةَ العَرْضِ إِنَا هِي طَرِيقَةً . والطُّرِيدَةُ : سُقَّةً من النُّوب

'شقت' طولاً . والطئريدة : الوَسيقة من الإبـل 'يغير' عليها قوم' فَيَطْرُ دُونها ؛ وفي الصحاح : وهو ما 'يسرَق' من الإبل . والطئريدة : الحُمُطَة بين العَجْبِ والكاهِلِ ؛ قال أبو خراش :

فَهَذَّبَ عَنها ما يَلِي البَطْنُ ، وانْتَحَى طريدَ مَنْنِ بَيْنَ عَجْبِ وكاهِلِ

والطّريدة : لُعبّة الصّبيان ، صِبْيانِ الأعراب ، يقال لها المَاسّة والمَسّة ، وليست بِثبَت ؛ وقال الطّرماّح بَصِف جَواري أَدرَ كُن َ فَتَرَ فَعُن عن لَعب الصّغار والأحداث :

قَضَتْ منعَيَافٍ والطَّرْيدَةِ حاجةً ، فَهُنَّ إِلَى لَهُو ِ الحديث خُضُوعُ

وأطرَّرَ المُسابِقُ صاحبَه : قال له إن سَبَقْتَنَي فلك علي كذا . وفي الحديث : لا بأسَ بالسّباق ما لم تُطرِّره و يُطرِّد لا . قال : الإطراد ُ أن تقول َ : إن سَبَقْتَنَى فلك علي كذا ، وإن سَبَقْتُكَ فلي عليك كذا . قال ابن بُورُرج : يقال أطرِّره أخاك في سَبَق أو قِمارٍ أو صِراع فإن خلفرَ كان قد قضى ما عليه ، وإلا لز مَه الأول والآخر ، والآخر .

ابن الأعرابي: أطسر دنا الغنه وأطر دنه أي أرسكنا الثيوس في الغنم. قال الشافعي: وبنبغي المحاكم إذا شهد الشهود لرجل على آخر أن يُعضر الحصم، ويقرأ عليه ما شهدوا به عليه، ويُنشيخه أسماءهم وأنسابهم ويُطر دن جر حهم فإن لم يأت به حكم عليه ؛ قال أبو منصور: معنى قوله يُطر دن جرحهم أن يقول له: قد عُدل هؤلاء الشهود ، فإن جرحهم أن يقول له: قد عُدل هؤلاء الشهود ، فإن جن بجرحهم وإلا حكمت عليك با شهدوا به عليك وأصله من الإطراد في السباق وهو أن يقول أحد المتسابقين لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا ،

وإن سَبَقْتُ فلي عليك كذا ، كأنَّ الحاكم يقول له : إن جئت بجرح الشُّهود وإلا حكمت عليك بشهادتهم .

وبنو ُطُر ُودٍ : بَطْن وقد سَمَّت ُ طَرَّاداً ومُطَرَّداً. طود : الطَّوْدُ : الجبل العظيم . وفي حديث عائشة تصف أباها ، وضي الله عنهما : ذاك طَودُ مُنيف ُ أي جبل عال . والطَّوْدُ : الْمَضْبَةُ ، عن ابن الأعرابي ، والجمع أطنواد ، وقوله أنشده ثعلب :

يا مَنْ رأَى هامَةً تَزْ قُنُو على حَدَثٍ ، تُجِيبُها خَلِفاتٌ ذاتُ أَطَّنُوادٍ

فسره فقال : الأطواد هنا الأسنيمة ، شبهها في ارتفاعها بالأطواد التي هي الجبال، يصف إبيلا أُخِذَ ت في الدية فَعَيَّرَ صاحِبَها بها .

والتَّطُوادُ : التَّطُوافُ ؛ ابن الأعرابي : طَوَّدَ إِذَا طَوَّدَ إِذَا طَوَّدَ إِذَا طَوَّدَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا وَ أَلَمَا اللَّمَا وَ أَلَمَا اللَّمَا وَ أَلَمَا اللَّمَا وَ أَلَمَا اللَّمَا وَ أَلَمَ عَبِيدٍ فِي النَّالِمَ ؛ وقال أَبو عبيد في قول القطامي :

قال : نيراد به الواطيد فأخر الواو وقلبها ألفاً . الفراء : طاد إذا ثبت ، وداط إذا حَدُق ، ووطد إذا حَدُق ، ووطد إذا حَدُق ، ووطد أذا حَدُق ، ووطد نقلان نقلان نقلان بقلان وطويد وطويح وطويد بنفسه في المنطاوح وهي المنذاهب؛ قال ذو الرمة :

أَخْو 'مُثَقَّةً جَابَ البلادَ بِنَفْسِهِ ،
على الهَوْلُ ، حتى لَـوَّ حَنْهُ المَـطَاوِدُ وَ الْنِ الطَّوْدِ الذي يَسَدَ هُدى مَـن وابنُ الطَّوْدِ : الجُلُلْمُودُ الذي يَسَدَ هُدى مَـن ، مَا الله وقلبا الله عَلَمُ الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على الله على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على الله على المتعد والمناسب قلبا با كما هو على الله على ا

الطُّود ؛ قال الشاعر :

دُعُوْتُ جُلُمُنِدًا دُعُوَةً فَكَأَغَا دُعُوْدً، أَو هُوَ أَشْرَعَا دُعُودُ أَشْرَعًا وطُوْدُ وطُورُ أَشْرَعًا

#### فصل العين المهلة

عبد : العبد : الإنسان ، حر"اً كان أو رقيقاً ، يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه ، جل وعز . وفي حديث عمر في الفداء : مكانَ عَبْد عَبْد ُ كَانِ من مذهب عبر ، وضي الله عنه ، فيبن سُبيَ مــن العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام ، وهو عند من سباه ، أن يُوَدَّ حُرْآً إلى نسبه وتكون قيمته عليـه يؤدَّيها إلى من سباه ، فَجَعل مكان كل دأس منهم رأساً مـن الرقيق ؛ وأما قوله : وفي ان الأمة عَبْدان ، فإن يريد الرجل العربي يتزوّج أمة لقوم فتلد منه ولداً فلا يجعله رقيقاً ، ولكنه يُفْدَى بعبدين ، وإلى هذا ذهب الثوري وابن راهويه ، وسائر ُ الفقهاء على خلافه. والعَبُدُ : المملوك خلاف الحر" ؛ قال سيبويه : هــو في الأصل صفة ، قالوا : رجل عَمْدٌ ، ولكنه استُعمل أستعمال الأسماء ، والجمع أغيث وعبيد مشل كَلْنِ وَكُلْبِ ، وهـو جَمْع عَزيز ، وعباد ، وعُبُدُ مثل سَقْف وسُقُف ؛ وأَنشَد الأَخْفَش :

انسُبِ العَبْدَ إلى آبَائِهِ ، أَسُودَ الجِلْدَةِ مِن قَوْمٍ عُبُدُ

ومنه قرأ بعضهم : وعُبُد الطاغوت ؛ ومن الجمع أيضاً عِبْدان ، بالكسر ، مشل جعشان ، وفي حديث على : هؤلاء قد ثارت معهم عِبْدانكم ، وعُبْدان ، بالضم : مثل تَمْر وتُمْران ، وعِبِدان ، وعِبِدان ، علامل ، وفي شرح القاموس خليدا ، وفي الاساس كليا .

مشدّدة الدال ، وأعابيد ُ جمع أعْبُد ٍ ؛ قال أبو دواد الإيادي بصف ناراً :

لهَن كنار الرأس، بال مَلْيَاء، نُذْ كيها الأعابِد

ويقال : فــلان عَبْــــــ بَيِّن العُبُودَة والعُبُودِيَّة والعَبْدِيَّةِ ؛ وأصل العُبودِيَّة الحُنْضُوع والتذلُّل . والعبيدً ي،مقصور، والعبدُّ أنَّ بمدود، والمُعبوداء، بالمد ، والمَعْبُدَة أَساءُ الجمع . وفي حـديث أبي هريرة : لا يَقُلُل أَحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَتي وليقل فتاي وفتاتي ؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأن يَنْسُب عبوديتهم إليه ، فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم والعُبيدِ ، وجعل بعضهم العِباد لله ، وغيرَه من الجمع لله والمخلوقين ، وخص بعضهم بالعِبِيدًى العَبيدُ الذين وُلِدُوا في المِلنُك ، والأنثى عَبْدة . قال الأزهري : اجتِمع العــامة على تفرقة ما بين عِباد الله والمماليك فقالوا هذا عَبْد من عِباد الله ، وهؤلاء عَبيد ماليك . قال : ولا يقال عَبَدَ يَعْبُدُ عِبادة إلا لمن يَعْبُدُ الله، ومن عبد دونه مولاً • فلا يقال عَبَدَ • . قال الليث : ويقال للمشركين هم عَبُدَةُ الطاغوت ، ويقال للمسلمين عِبادُ الله يعبـدون الله . والعابـد: المنوَّحَدُ . قال الليث : العِبِدَّى جِمَاعَة العَبِيدَ الذِينَ وُلِدُوا فِي العُبُودِيَّة تَعْسِيدَةُ ابن تَعْسِيدةِ أي في العُبُودة إلى آبائه ؛ قِالِ الأَزهِرِي : هِذَا غَلَطِ ، يَقَالَ : هُؤُلَاءَ عَبِيدِ يَي الله أي عباده . وفي الحديث الذي جاء في الاستسقاء: هؤلاء عبيد الدّ يفيناء حَرَ مِك ؟ العبيد الذ ، بالمد والقصر ، جمع العبد . وفي حديث عامر بن الطفيل : أَنه قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : ما هذه العبيد"ى حو لك يا محمد ? أراد فقَراءَ أَهَلِ الصُّفَّة ، وكانوا

يقولون اتَّبَعَه الأَرذلون . قال شمر : ويقال للعبيد مَعْبُدَة ﴿ ﴾ وأنشد للفرزدق :

وما كانت فُهْيَيْمْ ' حيث ُ كانت بِيتُثْرِبَ ، غيرَ مَعْبَدَةٍ قُعُودٍ

قال الأزهري: ومثل معبدة جمع العبد مسيخة وجمع الشيخ ، ومسيفة جمع السيف . قال اللحياني: عبد تن الله عبادة ومعبداً . وقال الزجاج في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد للعبادة منهم ، وقد علم الله قبل أن مخلقهم من يعبده بمن يحفر به ، ولو كان خلقهم ليجبوهم على العبادة لكانوا كلهم عباداً مؤمنين ؛ قال الأزهري : وهذا تول أهل السنة والجماعة والعبدال : العبد ، ولامه زائدة .

والتعبيدة أن المعرق في الملك ، والاسم من كل ذلك العبودة والعبودة وعبودية والعبودية وسحكى اللحاني : عبد الليث : وحكى اللحاني : عبد أبياه عبد الأزهري: والمعروف وأعبد عبد أمل اللغة أعبدت فلانا أي استعبد نه ؛ قال : ولست أنكر واواز ما قاله اللبث إن صع لئقة من الأنمة فإن السماع في اللغات أولى بنامن حبط العشواء، والقول بالحدس وابتداع قياسات لا تطرّ د . وتعبد وأعبد ، عبر كالعبد ، وقال الشاعر:

حَنَّامَ يُغْبِدُني قَوْمي، وقد كَثْرَت فيهم أَباعِر ، ما شاؤوا ، وعِبْدان ?

وعَبَّدَه واعْتَبَده واستعبده : اتخذه عَبْداً ؛ عن اللحياني ؛ قال رؤبة :

يَرْضُونَ بالتَّعْبِيدِ والتَّأَمَّي

أَراد : والتَّأْمِيَةِ . بِقال : تَعَبَّد ْتُ فلاناً أَي اتخذ ْتُه عَبْداً مثل عَبَّد تُنه سواء . وتأمَّيْتُ فلانة أي انخذْ تُهَا أَمَةً . وفي الحديث : ثلاثـة أَنَا خَصْمُهُم : رجل اعْتَبَدَ مُعَرَّراً ، وني رواية : أُعبَدَ مُحَرَّراً أي انخذه عبداً ، وهو أن يُعْتَيْقَه ثم يَكْتُمُهُ إِياهُ ، أَو يَعْنَقِلَه بعد العِنْقِ فَيَسْنَخْدِمَهُ كُرُهُا، أَو يَأْخَذ حُرًّا فيدَّعيه عبدًا ويتملكه ؛ والقياس أن يكون أَعْبَدُ تُهُ جِعلته عَبداً . وفي التنزيل : وتلك نِعْمَةٌ " تَمُنُّهَا علي "أَن عَبَّد ْتَ بني إسرائيل ؛ قال الأزهري: وهذه آية مشكلة وسنذكر ما قيل فيها ونخبر بالأصح الأُوضح . قال الأَخفش في قوله تعالى : وتلك نعمة ٢ قال : يقال هذا استنهام كأنه قال أوتلك نعمة تمنهــا على ثم فسر فقال : أن عَبَّدْتَ بني إسرائيل ، فجعله بدلًا من النعمة ؛ قال أبو العباس : وهذا غلط لا يجوز أَن يكون الاستفهام مُلْـُقـَّى وهو 'بطُـلُـبُ'، فيكون الاستفهام كالحبر ؛ وقد استُقبحُ ومعه أمُّ وهي دليل على الاستفهام ، استقبحوا قول امرىء القيس :

تروح من الحي أم تبتكر أم تبتكر أم تبتكر فعال بعضهم : هو أتروح من الحي أم تبتكر فعدف الاستفهام أولى والنفي تام ؛ وقال أكثرهم : الأول خبر والثاني استفهام فأما وليس معه أم لم يقله إنسان . قال أبو العباس : وقال الفراء : وتلك نعمة تمنها علي " ، لأنه قال وأنت من الكافرين لنعمتي أي لنعمة تربيتي لك فأجابه فقال : نعم هي نعمة علي أن عبد ت بني إسرائيل ولم تستعبدني ، فيكون موضع أن رفعاً ويكون نصباً وخفضاً ، من رفع ردها على النعمة كأنه قال وتلك نعمة تمنها علي " تعبيد ك بني إسرائيل ولم تشعبدني ، فيصر اللام ؛ ولم تمتيد أك بني إسرائيل ولم تمني أو نصب أضر اللام ؛ قال الأزهري : والنصب أحسن الوجوه ؛ المنى : أن فرعون لما قال لموسى : ألم نثر بك فينا وليد ولبثت

فينا من عمر ك سنين ؛ فاعتد وعون على موسى بأنه رباه وليدا منذ ولد إلى أن كبر فكان من جواب موسى له : تلك نعمة تعتد بها علي لأنك عبدت بني إسرائيل ، ولو لم تنعبدهم لكفكني أهلي ولم يُلفَّوني في المي ، فإنما صارت نعمة لما أقدمت عليه ما حظره الله عليك ؛ قال أبو إسحق : المفسرون أخرجوا هذه على جهة الإنكار أن تكون تلك نعمة ، كأنه قال : وأي نعمة لك علي في أن عبدت بني إسرائيل ، واللفظ لفظ خبر ؛ قال : والمعنى يخرج على ما قالوا على أن لفظه لفظ الحبر وفيه تبكيت المخاطب، كأنه قال له : هذه نعمة أن انتخذت بني إسرائيل عبداً ولم تتخذني عبداً .

وَعَبُدَ الرَّجِلُ عُبُودَةً وَعُبُودِيَّةً وَعُبِّلَاً : 'مَلِكَ هُو وَآبَاؤُهُ مِن قِبلُ .

والعباد : قَوْم من قَبَائِل َ سَتَّى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية فأنفُوا أن يَنَسَبَّو اللهُ العَبيد وقالوا : نحن العباد ، والنَّسَبُ إليه عبادي كأنصاري "، نزلوا بالحيرة ، وقيل : هم العباد ، بالفتح ، وقيل لِعبادي " : أي حماريك شر " ? فقال : هذا ثم هذا . وذكره الجوهري : العبادي ، بفتح العين ؟ قال ابن بري : هذا غلط بل مكسور العين ؛ كذا قال ابن دريد وغيره ؛ ومنه عَدي " بن زيد العبادي ، بكسر العين ، وكذا وجد بخط الأزهري .

وَعَبَدَ اللهُ يَعْبُدُهُ عِبَادَةٌ وَمَعْبَداً وَمَعْبُدَةٌ : تأله له ؛ ورجل عابد من قوم عَبَدَةٍ وعُبُدٍ وعُبَّدٍ وعُبَّاد .

والتَّعَبُّد': التَّنيَسُكُ .

والعبادَةُ : الطاعة .

وقولَه تعالى: قل هـل أَنبَاثُكُم بِشَرّ من ذلك مَثُوبَة عند الله من لعنه الله وغَضِبَ عليه وجعل

منهم القِرَدَة والحنازير وعبَدَ الطاغوتَ؟ قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو والكسائي وعَبَــدَ الطاغوت ، قال الفراء: وهو معطوف على قوله عز وجل: وجعل منهم القرَّدَةُ والحنازير ومَن عَبَدَ الطاغوتَ ؟ وقال الزجاج : قوله : وعبَدَ الطاغوت ، نسق على مَن لعنه الله ؟ المعنى من لعنه الله ومن عبَـدَ الطاغوتَ من دون الله عز وجل ، قال : وتأوسلُ ' عبدَ الطاغوتَ أي أطاعه بعني الشيطانَ فيما سَوَّلَ له وأغواه ؛ قال : والطاغوت ُ هو الشيطان . وقال في قوِله بَعالَى : إياك نعبد؛ أي نُـطيعُ الطاعة َ التي نَخْضُعُ معها ، وقيل : إياك ُنوَحَّد ، ﴿قَالَ : ومعنى العبادةِ فِي اللغة الطاعة' مع الخُنضُوع ، ومنه طريقٌ مُعَبَّدٌ إذا كان مـذللًا بكثرة الوطء كر وقرأ مجيى بن ونتاب والأعبش وحبزة : وعَـُدَ ۖ الطاغوت ، قال الفراء : ولا أعلم له وجهاً إلا أن يكون عَبُدَ بمنزلة حَسَدُر وعَجُلٍ . وقيال نصر الرازي : عَسُدَ وَهِمَ مَنْ قرأه ولسنا نعرف ذلك في العربيـة . قال الليث : وعَبُدَ الطاغوتُ معناه صار الطاغوتُ يُعْبُدُ كَمَا يِقَالَ َظُرُ فَ َ الرجل وفَقُه ؟ قال الأَزهري : غلط الليث في القراءة والتفسير ، ما قرأ أُحد من قرًّاء الأمصار وغيرهم وعَبُدَ الطاغوتُ ، برفع الطاغوت ، إنما قرأ حمزة وعَبُدُ الطاغوت وهي مهجورة أيضاً ؟ قال الجوهرى: وقرأ بعضهم وعَبُدَ الطاغوت وأضافه ، قال ؛ والمعنى فيما يقال خَدَمُ الطاغوتِ ، قال : وليس هذا بجسع لأَن فَعْلَا لا يُجْمَعُ على فَعُل مِثل حَذُر ونَدُس، فيكون المعنى وخادم الطاغوت ؛ قيال الأزهري : وذكر الليث أيضاً قراءة أخرى ما قرأ بها أحد قال وهي : وعابدو الطاغوت ِ جماعة ؛ قال : وكان رحمه الله قليل المعرفة بالقراآت ، وكان نَـوْكُ أَن لا يَحِكي القراآتِ الشاذَّةَ وهو لا يحفظها ، والقــارىء إذا قرأً

بها جاهل ، وهذا دليل أن إضافته كتابه إلى الخليل بن أحمد غير صحيح ، لأن الحليل كان أعقــل من أن يسمى مثل هذه الحروف قراآت في القرآن ولا تكون محفوظة لقارىء مشهور من قراء الأمصار ، ونسأل الله العصمة والتوفيق للصواب؟ قال ابن سيده : وقُدرِيءَ وعُبُدَ الطاغوت جماعة عابِيد ؛ قيال الزجاج : هو أنه قرأً : وعُبُّدَ الطاغوتِ ، بإسكان الباء وفتح الدال، وقرىء وعَبْدَ الطاغوت ِ وفيه وجهان : أحدهـــا أن يكون مخففاً من عَبُد كما يقال في عَضُــد عَضْد ، وجاثز أن يكون عَبْدَ اسم الواحد بدل على الجنس ويجوز في عبد النصب والرفع ، وذكر الفراء أن أُبَيًّا وعبد الله قرآ: وعُبُــدوا الطـاغوتَ ؛ وروي عن بعضهم أنه قرأ : وعُبَّادَ الطاغوت ، وبعضهم : وعابِـدَ ّ الطاغوت ؛ قال الأزهري : وروي عن ابن عباس : وغُبِّـدَ الطاغوت ، وروي عنـه أيضاً : وعُبُّـدَ الطاغوت ، ومعناه عُبَّاد الطاغوت ؛ وقرىء : وعَبَدَ الطاغوت؛ وقرى: وعَبُدَ الطاغوت. قال الأزهرى: والقراءة الجيدة التي لا يجوز عنسدي غيرها هي قراءة العامَّة التي بها قرأَ القرَّاء المشهورون ، وعَبَدَ الطاغوتَ على التفسير الذي بينته أوَّلاً ؛ وأما فَـَوْلُ أُوْسِ بن

أَبَنِي لُبَيْنَى السَّنُ مُعْتَرَ فاً ، لِيَكُونَ أَلاَّمَ مِنْكُمْ أَحَدُ أَبَنِي لُبُبَنِى ، إِنَّ أُمَّكُمْ أَمِنِي لُبُبِنِى ، إِنَّ أُمَّكُمْ أُمَّةً ، وإنَّ أَباكُمُ عَبُدُ

فإنه أراد وإن أباكم عَبْد فَثَقَلَ للضرورة ، فقال عَبُدُ لأن القصيدة من الكامل وهي حَــذَّاء . وقول الله تعالى : وقومهما لنا عابدون ؛ أي دائنون . وكلُّ من دان كملك فهو عابد له . وقال ابن الأنباري : فلان عابد

وهو الخاضع لربه المستسلم المُنقاد لأمره. وقوله عز وجل : اعبدوا ربكم ؛ أي أطيعوا ربكم . والمتعبد : المنفرد بالعبادة . والمُعبَّد : المُنكرَّم المُعطَّم كأنه يُعبَد ؛ قال :

تقولُ : أَلَا تُمْسَلُكُ عَلَيْكُ ، فَإِنَّنِي أَرَى الْمَالَ عَنْدَ البَاخِلِينَ مُعَبَّدًا ?

سَكُنْ آخِرَ تُمْسِكُ لأَنه نَوَهُمْ سِكُعُ مَنْ تُهُسُوكُ مَنْ تُمُسِكُ عَلَا مَنْ مُسَكِّعُ مَنْ مُسَلِّكُ عليكُ بِناةً فيه ضمة بعد كسرة ، وذلك مستثقل فسكن ، كقول جرير :

سِيروا بَني العَمَّ، فالأَهْوازُ مَنْزِلُكَمَ ونَهُرُ ثِيرَى ، ولا تَعْرِفْكُمُ العَرَبُ

والمُعَبَّد : المُنكَرَّم في بيت حاتم حيث يقول :

تقول : أَلَا تُبُقِي عليك ، فإنتَّي أُدى المال عند المُنسِكين مُعَبَّدا ؟

أَي مُعَظَّمًا مخدوماً . وبعيرٌ مُعَبَّدٌ : مُكَرَّم . والعَبَدُ : الجَرَبُ ، وقيل : الجربُ الذي لا ينفعه دواء ؛ وقد عَبيدَ عَبَدًا .

وبعير مُعَبَّد : أصابه ذلك الجربُ ؛ عن كراع . وبعيرُ مُعَبَّدٌ : مهنوء بالقَطرِانَ ؛ قال طرفة :

> إلى أن تحَامَتْني العَشيرَة' كُلُمُها ، وأفرردت إفرادَ البعيرِ المُعَبَّدِ

قال شهر : المُعَبَّد من الإبل الذي قد عُمَّ جِلدُهُ كَلَّهُ بِالقَطِرِانَ ؛ ويقال : المُعَبَّدُ الأَجْرَبُ الَّذِي قد تساقط وَبَرهُ فأُفْرِدَ عن الإبل لِيُهْنَأَ ، ويقال: هو الذي عَبَّدَه الجَرَبُ أي دَلَّلَهُ ؛ وقال ابن مقبل:

وضَبَّنْتُ أَرْسانَ الجِيادِ مُعَبَّدًاً، إذا ما ضَرَبْنا رأْسَهُ لا يُونَحُ

إذا هُنيءَ بالقطرانِ مُعَبَّدٌ لأنه بنذلل لِشَهُو قِهِ القطرانَ وغيره فلا يمتنع . وقال أبو عدنان : سمعت الكلابيين يقولون : بعير مُتَعَبِّدٌ ومُتَأَبِّدٌ إذا امتنع على الناس صعوبة وصاد كآبدة الوحش. والمُعبَّدُ: المذلل . والتعبد : التذلل ، ويقال : هو الذي يُترك ولا يركب . والتعبيد : التذليل . وبعير مُعبَّدٌ : ممد الذي تكثير في المختلف ، وقيل : هو الذي تكثير فيه المختلف ؛ قال الأزهري : والمعبد الطريق الموطوء في قوله :

وَظِيفاً وَظِيفاً فَوْقَ مَوْدٍ مُعَبَّدٍ وأنشد شبر :

وبَلَدٍ نائي الصُّوَى مُعَبَّدٍ ، فَطَعْنُهُ بِذَاتِ لَوْثٍ جَلْعَدِ

قال : أنشدنيه أبو عدنان وذكر أن الكلابية أنشدته وقالت : المعبَّد الذي ليس فيه أثو ولا علَّم ولا ماء. والمُعبَّدة:السفينة المُثقيَّرة؛ قال بشر في سفينة وكبها:

مُعَبَّدَة السَّقائِفِ ذات ُ دُسْرٍ ، مُضَبَّرَة ﴿ جَوَانِبُهِا كَدَاحُ

قال أَبو عبيدة : المُعَبَّدة ُ المَطْلِيَّة بالشَّمَم أَو الدَّهِنَ أَو القار ؛ وقول بشر :

> نَرى الطَّرَّقَ المُعَبَّدَ مِن بَدَيها، لِكَذَّانِ الإكامِ بِـه انْتِضالُ

الطَّرَقُ : اللَّينُ في اليَدَينِ . وعنى بالمعبَّد الطَّرَقُ الذِي لا يُبنُسَ بمِدن عنه ولا جُسُوءَ فكأنه طريق مُعبَّد قد سُهُل وذ ُللِّل َ .

والتَّعْسِيدُ : الاسْتِعْبَادُ وهو أَن يَتَّخِذَهُ عَسِّدًا وكذلك الاعْتبادُ . وفي الحديث : ورجلُ اعْتَبَدَ مُعَرَّرًا ؛ والإِعبادُ مِثْلُهُ وكذلك التَّعَبُّد ؛ وقال :

تَعَبَّدَيْ نِمْرُ بِن سَعْدٍ ، وقد أُدَى وزِمْرُ بِن سَعْدٍ لِي مُطْيعِ "ومُهُطْعِ أُ

وعَبِدَ عليه عَبَـداً وعَبَدَةٌ فهو عابِد وعَبِد : غَضِب ؛ وعد اه الفرزدق بغير حرف فقال :

علام بَعْبَدُنني قَدَوْمي ، وقد كَشُرَتْ فيهم أَباعِرْ ، ما شاؤوا ، وعُبِبْدان ?

أنشده يعقوب وقد تقدّمت رواية من روى يُعبيدُني؟ وقيسل : عبيد عبداً فهو عبيد وعابيد : غضب وأنيف ، والاسم العبكة أ. والعبك : طول الغضب ؟ قال الفراء : عبيد عليه وأحين عليه وأميد وأبيد أي غضب . وقال الغنوي : العبد الحير الحرون والوجد ، وقبل في قول الفرزدق :

أولئك قَوْمُ إِنْ هَجَوني هَجَوتُهُم ،
وأَعْبَدُ أَن أَهْجُو كُلْبَباً بِدارِمِ
أَعْبَدُ أَي آنَفُ ؛ وقال ابن أَحسر يصف الغَوَّاس :
فأَدْسُلَ نَفْسَهُ عَبَداً عَلَيْها ،
وكان بنَفْسَه أَدباً ضَنَيْنا

قيل : معنى قوله عَبَداً أي أَنَفاً . يقول : أَنِفَ أَن تفوته الدُّرَّة .

وفي التنزيل: قبل إن كان للرحين ولد فأنا أول العابدين، وينقرأ: العبيدين ؛ قال الليث: العبد، المنتحريك، الأنتف والغضب والحمية من قول الستحيا منه ويستنكف ومن قرأ العبيدين فهو منصور من عبد كغبد فهو عبد أوقال السلف الأزهري: هذه آية مشكلة وأنا ذاكر أقوال السلف فيها ثم أتنبيعها بالذي قال أهل اللغة وأخبر بأصحها عندي ؛ أما القول الذي قاله الليث في قراءة العبدين، فهو قول أبي عبيدة على أفي ما علمت أحداً قرأ فأنا أول العبيدين، ولو قرىء مقصوراً كان ما قاله أبو عبيدة محتملاً ، وإذ لم يقرأ به قادىء مشهور لم نعبأ عبيدة محتملاً ، وإذ لم يقرأ به قادىء مشهور لم نعبأ عبيدة عن ان عبينة أنه سئل عن

هذه الآية فقال : معنــاه إن كان للرحبن ولد فــأنا أوَّل العابدين ، يقول : فكما أنى لست أول من عـد الله فكذلك ليس لله ولد ؛ وقال السدي : قال الله لمحمد : قبل إن كان عبلي الشرط للرحمن ولد كما تقولون لكنت أوَّل من يطيعه ويعبده ؛ وقال الكلبي : إن كان ما كان وقال الحسن وقتادة إن كان للرحين ولد على معنى ما كان ، فأنا أوَّل العابدين أوَّل من عبد الله من هذه الأمة ؛ قيال الكسائي : قيال بعضهم إن كان أي ما كان للرحمن فأنا أول العابدين أي الآنفين ، رجل عابد وعَبد وآنف وأنف أي الغضاب الآنفين من هذا القول،وقال فأنا أول الجاحدين لما تقولون ، ويقال أنا أوَّل من تَعبُّده على الوحدانية مُخالَفَةٌ لَكُم . وفي حديث علي "، رضي الله عنه ، وفيل له : أنت أمرت بقتل عثان أو أعَنْتَ على قتله فَعَيدً وضَمد أي غَضب غَضب أَنفَة إ عَيدً ، بالكسر ، يَعْبُدُ عَبُداً ، بالتحريك ، فهـ و عابد " وعَبِدُ ؛ وفي رواية أُخرى عن على ، كرم الله وجهه ، أنه قال : عَبِيدْتُ فَصَمَتُ أَي أَنِفْتُ ﴿ فسَكَتُ ؛ وقال ابن الأنباري : ما كان للرحمن ولد ، والوقف على الولد ثم يبتــدىء : فأنا أو "ل العابدين له ، على أنه لا ولد له والوقف عــلى العابدين تام . قال الأزهري : قد ذكرت الأقوال وفيه قول أَحْسَنُ من جميع ما قالوا وأَسُوعُ ۚ فِي اللَّهَ وأَبُّعَكُ ۗ من الاستكراه وأسرع إلى الفهم . روي عن مجاهد فيه أنه يقول : إن كان لله ولد في قولكم فأنا أو ّل من عبد الله وحده و كذبكم بما تقولون ؛ قال الأزهري: وهذا واضح،ومما يزيده وضوحاً أن الله عز وجل قال لنبيَّه : قل يا محمد للكفار إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أو للاابدين إله الخلتق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ، وأوَّل المُوَحَّد بن للرب الحاضعين المطبعين له وحده لأن من عبد الله واعترف بأنه معبوده وحده لا شريك له فقد دفع أن يكون له ولد في دعواكم ، والله عز وجل واحد لا شريك له ، وهو معبودي الذي لا ولك له ولا والد ؟ قال الأزهري: وإلى هذا ذهب إبراهم بن السري وجماعة من ذوي المعرفة ؛ قال : وهو الذي لا يجوز عندي غيره .

يَرَى المُنتَعَبَّدُونَ عليَّ دُوني حِياضَ المَوْت ِ، واللَّجَجَ الغِمارا

وأَعْبَدُوا به : اجتمعوا عليه يضربونه . وأَعْبِدَ بِغُلَانٍ : ما تَتْ راحِلَتُهُ أَو اعْتَلَتْ أَو ذَهَبَتْ فانقُطِع به ، وكذلك أُبْدِع به . وعَبَّد الرجلُ: أَمْرع . ومَبَّد الرجلُ: أَمْرع . وما عَبَدَك عَنِي أَي ما حَبَسَك ؛ حكاه ابن الأعرابي وعَبِد به : لَز مَه فلم يُفارِقه ؛ عنه أَيضاً. والعَبَد أُ: البَقاء ؛ يقال : ليس لِتُوبِك عَبَد أَنْ أَي والعَبَد أَنْ : صَلاءَهُ الطّيب ابن الأعرابي : العَبْدُ تنات طَيِّب الرائحة ؛ وأنشد: ابن الأعرابي : العَبْدُ تنات طَيِّب الرائحة ؛ وأنشد:

حَرَّقَتُهَا العَبْدُ بِعُنْظُوانِ ، فاليَوْمُ منها يومُ أَرُّوَنانِ

قال : والعَبْدُ تُكلفُ به الإبلُ لأنه مَلْبَنَهُ مَسْمَنَهُ "، وهو حالُ المِزاجِ إذا رَعَتْهُ الإبلُ عَطِشَت فطلبَت الماء . والعَبَدَة : الناقة الشديدة ؟ قال معن بن أوس :

> َ تَرَى عَبَداتِهِنَ يَعُدُنُ نُحدُباً ، تُناوِلُهُمَا الفَلاةُ إلى الفلاةِ

وناقة و ذات عَبَدَة أي ذات قواة شديدة وسيمن ؟ وقال أبو دُواد الإِيادِي :

إن تَبْتَذِلْ تَبْتَذِلْ مِنْ جَنْدُلْ خَرِسٍ

والذراهمُ العَبْدِيَّة : كانت دراهمَ أفضل من هذه الدراهم وأكثر وزناً . ويقال : عَيِدَ فلان إذا نَدِمَ على شيء يفوته يلوم نفسه على تقصير ما كان منه . والمحبَدُ : المستحاةُ . ابن الأعرابي : المتعابيدُ المتساحي والمدُرورُ ؛ قال عَدِيِّ بن زيد العبادِي : إذ يحرُ ثنتَه بالمتعابدِ العبادِي :

وقال أبو نصر: المتعابد العبيد .
وتقر ق القوم عباديد وعبابيد ؛ والعباديد والعبابيد ؛ الحيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها ولا واحد له في ذلك كله ، ولا يقع إلا في جماعة ولا يقال للواحد عبديد . الفراء: العباديد والشماطيط لا يفر د له وأحد ؛ وقال غيره: ولا يُتكلم بهما في الإقبال إنما يتكلم بهما في التقر ق والذهباب .
الأصعب : يقال صاروا عباديد وعبابيد أي

الإقبال إنما يتكلم بهما في التُقَرُق والذهاب . الأصمعي : يقال صاروا عباديد وعبابيد أي متفرقين ؛ وذهبوا عباديد كذلك إذا ذهبوا متفرقين . ولا يقال أقبلوا عباديد . قالوا : والنسبة إليهم عباديدي ؛ قال أبو الحسن ذهب إلى أنه لو كان له واحد لر د في النسب إليه . والعباديد : الأطراف البعيدة ؛ قال الشماخ :

والقَوْمُ آتَوْكَ بَهْزُ وَنَ إِخُوْتِهِم ، كالسَّيْلِ يَرْكَبُ أَطرافَ العَبَادِيدِ

وبَهَرْ": حيّ من سُلَيمٍ . قال : هي الأطراف البعيدة والأشياء المتفرّقة . قال الأصمعي : العبابيد الطُورُق المختلفة .

والتَّعْبِيدُ : من قولك ما عَبَّدَ أَن فَعَلَ ذَلَكَ أَي ما لَبَيثَ ؛ وما عَتَّمَ وما كَذَّبَ كُلُكُ : ما لَبَيثَ . وبقال انتَلَّ يَعْدُو وانْكَدَرَ يَعْدُو

١ قوله « اذ يحرثنه النع » في شرح القاموس :
 وملك سليان بن داود زازلت دريدان إذ يحرثنه بالمعابد

وعَبَّدَ يَعْدُو إِذَا أَسْرَعَ بَعْضَ الْإِسْرَاعِ . والعَبْدُ : وَادْ مَعْرُوفَ فِي جِبَالَ طَيْءَ .

وعَبُود : اسم رجل ضرب به المَثَلُ فقيل : نام نومة عَبُود ، وكان رجلًا تَمَاوَت على أهله وقال : الدُبيني لأعلم كيف تنديبنني ، فندبته فمات على تلك الحال ؛ قال المفضل بن سلمة : كان عَبُود عَبُدا أَسُورَد حَطَاباً فَعَبَر في مُحْتَطَبِهِ أُسبوعاً لم ينم ، ثم انصرف وبقي أسبوعاً نامًا ، فضرب به المثل وقيل : نام نومة عَبُود .

وأَعْبُدُ ومَعْبَدُ وعُبَيْدَةُ وَعَبَادُ وَعَبَدُ وَعُبَدُ وَعُبَدَ وَعُبَادَهُ وَعُبَدَانُ عَلَيْدَانُ ، وعَبِدَ بِدُ وعَبَدانُ وعُبَيْدانُ ، وعَبِدَ أَنْ وعَبَدانُ وعُبَيْدانُ ، وعَبِدَةُ وعَبَدَةُ : أَسماءٌ . ومنه علقمة بن عَبَدَة ، بالتّحريك ، فإما أَن يكون سبي بالعَبَدَة العَبَدَةُ العَبَدَةُ الطّبيب ، وعَبْدة بن الطّبيب ، وعَبْدة بن الطّبيب ، بالتسكين . قال سبويه : النّسب إلى عَبْد القيس عَبْدي " ، وهو من القسم الذي أضيف فيه إلى الأول عَبْدي " ، وهو من القسم الذي أضيف فيه إلى الأول عَبْدي " ، وهو من القسم الذي أضيف فيه إلى الأول عَبْدي عَبْد بن عَبْد القيس عَبْد يَ ، وهو ، وربا قالوا عَبْقَسِي " ؛ قال سويد بن عَبْد بن كاهل :

وهُمُ صَلَبُوا العَبْدِيُّ فِي جِذْعِ تَخْلُنَةً ، فلا عَطَسَتْ تَشْبُبانُ إِلاَّ بِأَجْدَعَا

قال ابن بري : قوله بأجداعًا أي بأنث أجدع أ فَعَذَفَ المُوصُوفُ وأَقَامُ صَفَتَهُ مَكَانُهُ .

والعَبيدتان : عَبيدَة من معاوية وعَبيدَة بن عمرو . وبنو عَبيدَة بن عمرو . وبنو عَبيدَة : حي النسب إليه عُبَدي ، وهو من نادر معدول النسب . والعُبَيْد ، مُصَغَرَّ : الم فرس العباس بن مرداس ؛ وقال :

أَتَجْعَلُ لَهُ إِن وَنَهُبَ العُبُيَّةُ لَا العُبُيَّةُ وَالْأَقْرُعِ ؟ لِمُنْ عُيُنِنَةً وَالْأَقْرُعِ ؟

وعامِـد": موضع . وعَبُود": موضع أَو جبل" . وعُبِيدان : ما لا منقطع بأرض وعُبِيدان : ما لا منقطع بأرض البين لا يَقْرَبُهُ أَنِيس ولا وَحُش ؛ قال النابغة : فَهَلُ "كنت لا يُلاّ نائياً إذ دَعَو تَنَى ،

منادى عسيدان المتعلاء باقره

وقيل: عُبَيْدان في البيت رجل كان راعياً لرجل من عاد ثم أَحد بني سُويَد وله خبر طويل ؟ قال الجوهري: وعُبَيْدان اسم واديقال إن فيه حَيَّة قد مَنَعَتُهُ فلا يُوعَى ولا يؤتى ؟ قال النابغة :

لِيَهُنَّأُ لَكُم أَنْ قَدَ نَفَيْتُمُ مُبُونَنَا ، مُندًى مُعِينُدانَ المُحَلَّاء بافِرَهُ

يقول: نفيتم بيوتنا إلى بُعند كَبُعْند عَبَيْدانَ ؟ وقيل: عبيدان هنا الفلاة. وقال أبو عبرو: عبيدان اسم وادي الحية ؟ قال ابن بري: صواب إنشاده: المُتَحَلِّمَة باقِرَه ؟ بكسر اللام من المُتَحَلِّمَة وفتح الراء من باقرَه ؟ وأوّل القصيدة:

ألا أَبْلِغًا ذُبِيانَ عَنْتِي رسالة ، فقد أَصْبَحَتْ عن مَنْهَجِ الحَقِّ جاثِرَة

وقال : قال ابن الكلبي : عُبَيْدان واع لرجل من بني أسوَيْد بن عاد وكان آخر عاد ، فإذا حضر عبيدان الماء سَقَى ماشيته أو للناس وتأخر الناس كلهم حتى يسقي فلا يزاحمه على الماء أحد ، فلما أدرك لقمان بن عاد واشتد أمره أغار على قوم عبيدان فقتل منهم حتى ذلوا ، فكان لقمان بورد إبله فيسقي ويسقي ويسقي عبيدان ماشيته بعد أن يسقي لقمان فضربه الناس مثلا . والمندى : المرعى يكون قريباً من الماء يكون فريباً من الماء يكون فيه الحيمض ، فإذا شربت الإبل أو ل شربة فيسرب حتى تروى وذلك أبقى للماء في أجوافها .

والباقر ': جماعة البَقَر . والمُعكَلِّي ُ : المانع . الفرَّاء : يقال صُكَّ به في أمِّ عُبَيْد ، وهي الفلاة ' ، وهي الرقَّاصَة ' . قال : وقلت للعتابي : ما تُعبَيْد ' ? فقال : ابن الفلاة ؛ وعُبَيْد ' في قول الأعشى :

لم تُعَطَّفُ على حُوارٍ ، ولم يَقْ طَعْ عَبَيْدِ عُرُوقتها مِن خُمال ِ

اسم بَيْطارٍ . وقوله عز وجل : فادْخُلِي في عبادي وادْخُلِي بي عبادي وادْخُلِي بَحِنَّتِي ؛ أي في حزْ بي والعُبَدِيُّ : منسوب إلى بَطْن مِن بني عَدِيِّ بن جَنابٍ من قُضَاعَة يقال لهم بنو العُبَيْدِ ، كما قالوا في النسبة إلى بني الهُذَيْل مُدَاليُّ ، وهم الذين عناهم الأعشى بقوله :

بَنُو الشَّهْرِ الحَرامِ فَلَسْتَ منهم، ولَسْنَ من الكِرامِ بَنِي العُبَيْدِ

قال ابن بَرِ عِي : سَبَبُ مِهٰذَا الشَّعَرُ أَنْ عَهْرُو بنَ ثعلبةَ بنِ الحَرِث بنِ حضر بنِ ضَمْضَم بن عَدييًّ ابن جناب ٍ كان راجعاً مـن غَزاةٍ ، ومعه أسارى ، وكان قد لقي الأعشى فأخذه في جملة الأسادى ، ثم سار عمرو حتى نزل عند 'شرَيْح بن حصّن بن عمران ان السَّمَو أَل بن عادياء فأحسن نزله ، فسأَل الأعشى عن الذي أَنزله ، فقيل له هو شريح بن حِصَن ، فقال: والله لقد امْتَدَحْتُ أَباه السَّمَوْ أَلَ وبيني وبينه خلَّة "، فأرسل الأعشى إلى شريح يخبره بما كان بينه وبين أبيه ، ومضى شريح إلى عمرو بن ثعلبة فقال : إني أربد أن تَهَبَني بعض أساراك هؤلاء، فقال: خذ منهم مَن شيئت َ فقال: أعطني هذا الأَعمى ؛ فقال: وما تصنع بهذا الزَّمِن ِ ? خذ أسيرًا فداؤه مائة ۗ أو مائتان من الإبل ، فقال : ما أريد ُ إلا هذا الأَعمى فإني قد رحمته، فوهبه له ، ثم إنَّ الأعشى هجا عمرو بن ثعلبة ببيتين وهما هذا البيت « بنو الشِهر الحرام » وبعده:

ولا مِن ۚ رَهُط جَبَّارِ بنِ قُرْطٍ ، ولا مِن رَهُط حَادِثَةَ بنِ زَيْدِ

فبلغ ذلك عمرو بن ثعلبة فأنفذ إلى شريح أن ردً علي هبتي ، فقال له شريح : ما إلى ذلك سبيل، فقال : إنه هجاني ، فقال 'شرَيْح" : لا يهجوك بعدها أبداً ؟ فقال الأعشى بمدح شريحاً :

شُرَيْحُ ، لا تَنْرُ كَنْتِي بعدما عَلَقَتْ ، حِبالَكَ اليومَ بعد القِدِ ، أَظَافارِي

يقول فيها :

كُنْ كالسّمَو أَل إِذْ طَافَ الْمُمَامُ به في جَعْفُل ، كَسُوادِ الليل ، جَرَّادِ بِالأَبْلَقِ الفَرْدِ مِن تَبْعَا قَمْنُزِلهُ ، حَصْنُ مُصِينَ ، وجاد في غدًارِ حَصْنُ مُصِينَ ، وجاد فقال له : خير مَ مُخطّتَنَ مَضْف ، فقال له : مَهْمَا تَقُلُهُ فَإِنِي سَامِع مُ حادِي فقال : ثُكُل وغَدْر أَنْ أَنْتَ بِينهما ، فاختر ، وما فيهما حظ لمُختادِ فَشَك عَيْر طويل مَ قال له :

وبهذا 'ضربَ المثل' في الوفاء بالسَّمَو' أَلِ فقيل : أَو في مِنَ السَّبَو' أَل . وكان الحرث الأَعرج الغساني قد نزل على السبوأل ، وهو في حصنه ، وكان ولده خارج الحصن فأسره الفساني وقال للسبوأل : اختر إمّا أَن تُعطيني السِّلاحَ الذي أو دَعك إياه امر ُو القيس ، وإمّا أَن يعطيه فقتل ولده .

أَقْنَتُلُ أَسِيرَكَ ! إِنِّي مَانِعٌ جَارِي !

والعَبْدانِ في بني قُشَيْرٍ: عدالله بن قشير ، وهـو الأعور ، وهـو ابن لُبَيْنَى ، وعدالله بن سَلَمَةَ بن قَشْير ، وهو سَلَمَة الحير . والعبيد تان : عبيد أنْ

ابن معاوية بن قُسُمَيْر، وعَبيدَة بن عبرو بن معاوية. والعَبادِلَة : عبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عبرو بن العاص .

عبود: غصن مُعبَر "د": مهتز ناعم لين. وشعم مُعبَر "د": يوتسج من وطوبته. والعُبُر "دة": البيضاء من النساء الناعمة. وجاوية مُعبَر "دة": ترتج من نعمتها. وعشب مُعبَر "د" وَرُطبَب" مُعبَر "د": وقيق وديء.

عتد: عَشُد الشيء عساداً ، فهو عييد": جسم . والعتيدة : وعاء الطيب ونحو ، منه قال الأزهري: والعنيدة وطبل العرائس أغيدت لما تحتاج إليه العروس من طيب وأداة وبخور ومشط وغيره ، أدخل فيها الهاء على مذهب الأسهاء . وفي حديث أم سلم : فَفَتَحَت عَيد تَها ؛ هي كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها . وأعتد الشيء : أعده ؛ قال الله عز وجل : وأعتد ت لمن متكا أي هيات وأعدت وحكى يعقوب أن اء أعتد ثه بدل من دال أعدد ثه . يقال : أعتد ت الشيء وأعد عتد ت الشيء وأعد دنه ، فهو معتد وعتيد وقد عتد الشيء وأعد دنه ، فهو معتد وعتيد وقد عتد ت تعتيداً . وفي التنزيل : إنا أعتد نا الظالمين ناراً ؛ وقال الشاعر :

أَعْتَدُتُ للفُرَمَاءِ كَلَنْبًا ضَارِياً عِنْدي،وفَصْلَ هِرَاوَةٍ مِن أَزَرَقِ

وشيء عتيد": 'مُعَدَّ حاضِر". وعَتُدَ الشيءُ عَتَادَةً'، فهو عَتِيد": حاضر. قال الليث: ومن هناك 'ستيتَ

ا قوله «غصن عبرد» كذا في الاصل المو"ل عليه بهذا الضبط، والذي في القاموس غصن عبرود وعبارد اله يمني كمصفور وعلابط وقوله وشحم عبرد كذا فيه أيضاً وفي القاموس وشعم عبرود إذا كان يرتب اله يمني كمصفور ؛ وقوله « والعبردة النج كذا فيه أيضاً والذي في القاموس جارية عبرد كقنفذ وعلبط وعلملة وعلابط بيضاء ناعمة ترتب من نمتها؛ وقوله وعشب عبرد كذا فيه أيضاً والذي في القاموس عشب عبرد اله يمني كقنفذ .

العَتيدَة التي فيها طِيبُ الرجل وأَدْهانُه . وقوله عز وجل : هذا ما لَدَيَّ عَتيد ؛ في رفعها ثلاثة أوجه عند النحويين : أحدها أنه على إضار التكرير كأنه قال : هذا ما لدي هذا عتيد ، ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر ، كما تقول هذا حلو حامض، فيكون المعنى هذا شيء لدي عتيد، ويجوز أن يكون بإضار هو كأنه قال:هذا ما لدي هو عتيد ، يعني ما كتبه من عمله حاضر عندي ، وقال بعضهم قريب .

والعنّاد' : العُدّة' ، والجمع أعتيدة" وَعُتُدْ". قال الليث : والعتاد الشيء الذي تُعِدْه لأَمْرِ ما وتُهَيّئُهُ له يقال: أُخذ للأَمر عدّتَه وعَتَادَه أي أَهْبَتَه وآلته. وفي حديث صفته ، عليه السلام : لكل حال عنده عتاد" أي ما يَصْلُح لكل ما يقع من الأَمور . ويقال : إن العُدِّة إنما هي العُثْدَة ، وأَعَدَّ يُعِدُ إلى هو أَعْتَد يُعِدُ نُعِد أَلَا هي العُثْدَة ، وأَعَدَّ يُعِد أَلَا هي العُثْدة ، وأَعَدَّ يُعِد أَلَا هي العُثْدة ، وأَعَد يُعِد قال : وأنكر الآخرون فقالوا استقاق أعَد من عين ودالين لأنهم يقولون أعددناه فيظهرون الدالين وأنشد:

أَعْدَدُنْ ُ للحَرْبِ صارماً ذَكَراً، مُجَرَّبَ الوقْعُ ، غيرَ ذي عَتَبِ

ولم يقل أعتد أن . قال الأزهري : وجائز أن يكون عتد بناء على حدة وعد بناء مضاعفاً ؟ قال : وهذا هو الأصوب عندي . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نك ب الناس إلى الصدقة فقيل له : قد مَنع خالد بن الوليد والعباس عم الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . أمّا خالد فإنهم يَظلمون خالداً ، إن خالداً , جعل رقيقه وأعتد و مُحبُساً في سبيل الله ، وأما العباس فإنها عليه ومثلها معها ؛ الأعتد : جمع قلة للعتاد ، وهو ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب

للجهاد ، ويجمع على أعتدة أيضاً . وفي رواية : أنه احتبَسَ أَدْراعَهُ وأَعْتادَهُ ، قال الدارقطني ، قال أحمد بن حنبل ، قال علي بن حفص: وأعتادَه وأخطأ فيه وصحّف وإنما هو أعتده ، وجاء في رواية أعبده ، بالباء الموحدة ، جمع قلة للعبد ؛ وفي معنى الحديث قولان : أحدهما انه كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد على معنى أنها كانت عنده للتجارة فأخيرهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه لا زكاة عليه فيها وأنه قد جعلها محبساً في سبيل الله ، والثاني أن يكون اعتذر لخالد ودافع عنه ؛ يقول : إذا كان خالد يكون اعتذر لخالد ودافع عنه ؛ يقول : إذا كان خالد لله ، وهو غير واجب عليه ، فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه ؟

وفرس عَنَدُ وعَنِدُ ، بفتح الناء وكسرها : شديد تام الحلق سريع الوثبة مُعَدُ للجَرْي ليس فيه اضطرابُ ولا رَخاوَةُ ، وقيل : هو العنيد الحاضر المُعَدُ للركوب ، الذكر والأنثى فيهما سواء ؛ قال الأَشْعَرُ الجُنْفِيُ :

> راحُوا بَصائِر ُهُم على أَكنافهِم ، وبَصِيرَ تِي يَعْدُو بِهَا عَشِد ٌ وَأَى

> > وقال سلامة بن جندل :

بِكُلُّ 'مَجَنَّب كالسَّيدِ نَهْدٍ ' وكلِّ 'طوالة عَتِيد نِزاقِ

ومثله رجل سَبِطُ وسَبَطُ ، وشَعَرُ \* رَجِلُ \* ورَجَلُ ، ورَجَلُ ، ورَجَلُ ، ورَجَلُ ، ورَجَلُ ، ورَجَلُ ،

والعَنُودُ : الجَدْيُ الذي استَكُورَ شَ ، وقبل : هو الذي بلغ السّفادَ ، وقبل : هو الذي أجْدُدَعَ . والعَنُودُ من أولاد المَعَز : ما رَعى وقُويَ وأَتى عليه حَوْل . وفي حديث الأُضعية : وقد بقي عندي

عَتُودٌ . وفي حديث عمر وذكر سياسَتَهُ فقَـال : وأَضُمُ العَتُودَ أَي أَرُدُهُ إِذَا نَدَ وَشَرَدَ ، والجمع أَعْتِدانُ إِلا أَنه أَدغم ؛ وأَسَد أَبو زَيد :

واذ ْ كُرْ ْ مُغدانَهَ عِدَّاناً مُزَنَّهَةً من الحَبَكَّقِ ، نُبْنى حَوْلُما الصَّيَرُ ْ

وهو العَريضُ أيضاً . ابن الأعرابي : العَنَادُ القَدَحُ ، وهو العَسفُ والصَّحنُ ، والعَنَادُ: العُسُ من الأثل ؛ عن أبي حنيفة . قال الجوهري : وربما سَمَّوُ القَدَحَ الضَّخْم عَنَاداً ؟ وأنشد أبو عمرو :

َفَكُلُنُ هَنِيّاً ثَمَ لَا 'تَزَمَّلِ ِ ' وادع' مُعَديتَ بِعَتادٍ مُجِنْبُلُ

قَـال شَمْر : أَنشد ابن عدنان وذكر أَن أَعرابيًّا مِن \* بَلْعَنْبُرِ أَنشده هذه الأُرجوزة :

يا حمز أ! هل تشبعت من هذا الحَبَط الهُ وَأَنتَ فِي تَشَكِّ فَهِذَا مُنتَفَد ، وَقَبُ مَنْ تَفَد ، وَقَبُ للمُعْتَمَد : وَقَبُ للمُعْتَمَد : يَعْلُو به كُلُّ عَنُودٍ ذَاتٍ وَد ، عَرُوقُهَا فِي البحر تَوْمِي بالزّبَد .

قال: العَتْوُدُ السَّدْرَة أو الطَّلْحَةُ . وعَنَائِد: موضع ، وذهب سببوبه إلى أنه دباعي . وعَنَيْدُ وعِنْوَدُ : واد أو موضع ؛ قال ابن جني : عَنْيَدُ مصنوع كَصَهْيْدَ ، وعِنْوَدُ دُويَبْيَّةٌ مثل بها سببوبه وفسرها السيراني . وعَنْوَدُ على بِناء جَهُود ٍ ٢: مُأْسَدَةً " على بِناء جَهُود ٍ ٢: مُأْسَدَةً " ؛ قال ابن مقبل :

١ د الحبط ، كذا بالاصل .

وله «على بناء جهور » في المعجم لياقوت وقال المعراني: عتود،
 بنتج أوله، واد، قال ويروى بكسر العين، قال ابن مقبل:
 جلوساً به الشعب الطوال كأنهم

'جلوساً به الشُّمُ العِجافُ كأَنَّهُ أُسودُ بِتَرَّجٍ اللهِ أُسودُ بِعَنْوَدا

وعِتْوَدُهُ : اسم وادَ، ولبس في الكلام فِعُوَّلُ غيرِه، وغير خِرْوَع ِ.

عتبه: 'عنابيد": موضع .

عجد : العَجَدُ : الغرِ بانُ، الواحدة عَجَدَة ؛ قال صغر الغيّ يصف الحيل :

> فَأَرْسَلُوهُنَ\* يَهْنَكِكُنْ بَهِم سَطُورَ سَوامٍ، كَأَنْهَا العَجَدُرُ

والعُجْدُ : الزَّبيبُ . والعُجْدُ والعُنْجُدُ : َحَبُّ العِنْبِ ، وقيل : هو أَرْدَؤُه ، وقيل : هو أَرْدَؤُه ، وقيل : هو تَمْرُ يشبهه وليس به .

عجود : العَجْرَدُ والعُجارِدُ : كَذْكُرُ الرجـل ؛ وفي التهذيب : الذكر من غير تخصيص ؛ وأنشد شمر :

فَشَامَ فِي وَمَّاحِ سَلْمَى الْعَجْرَدَا

والمُنعَجْرِدُ: العُرْيانُ. قال شهر: هو بكسر الراء ، وكأنُ الله عَجْرَدُ منه مأخوذ . وشجر عَجْرِدُ : الحفيف ومنعجْردُ : الحفيف السريع . وعَجْردُ : الله من الحرورية : الله من الحرورية : ضرب ينسبون إليه . والعَجْردُ : الغليط الشديد . وناقة عجرد : منه ، والعَجْردُ : الغليط الشديد . وناقة عجرد : منه ، ومنه سبي حَمَّادُ عَجْرَدٍ . الجوهري : العَجارِدَةُ نُ صِنف من الحوارج أصحاب عبد الكريم بن العَجْردُ . عجلد: لبَن مُعَلِد تَكُمُ عَجْلِط ، والعُجالِدُ والعُجلدُ : الطَبَالِدُ والعُجلدُ :

هدد : العَدَّ: إحْصَاءُ الشيءَ، عَدَّه يَعَدُه عَدَّا وتَعَدَّادَمُ وعَدَّدٌ وعَدَّدَه . والعَدَدُ في قوله تعالى : وأَحْصَى القوله همر بكسر الرام، في القاموس الفتح أيضاً .

كلّ شيء عدراً ؛ له معنيان : يكون أحصى كل شيء معدوداً فيكون نصبه على الحال ، يقال : عددت الدراهم عدا وما عدا فهو معدود وعدد كما يقال : فضت ثمر الشجر نقضاً ، والمتنفوض نقض "، ويكون معنى قوله : أحصى كل شيء عدداً ؛ أي إجصاء فأقام عدداً مقام الإحصاء لأنه بمعناه ، والاسم العدد والعديد. وفي حديث لقبان : ولا نعد فضلة علينا أي لا نعده علينا منة له . وفي الحديث : أن رجلا سئل عن القيامة متى تكون، فقال : إذا تكاملت العدات القيامة ؟ وعدا أهل الجنة وعدا أهل النار أي إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه قامت القيامة ؟ وحكى اللحاني : عد معدا معدا ؛ وأنشد :

# لا تَعْدَلِينِ بِظُرُبِ ّ جَعْدِ ، كَزَّ القُصَيْرِي، مُقْرِفِ المُعَدَّا

قوله: مقرف المعد أي ما 'عد" من آبائه ؟ قال ابن سبده: وعندي أن المعكد هنا الجنب لأنه قد قال كز القصيرى، والقصيرى 'عضو، فمقابلة العضو بالعضو خير من مقابلته بالعدة . وقوله عز وجل : ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أبام أخر ؟ أي فأفطر فعليه كذا فاكتفى بالمسبب الذي هو قوله فعدة من أبام أخر عن السبب الذي هو الإفطار . وحكى اللحياني أبضاً عن العرب : عددت الدواهم أفراداً ووحاداً ، وأعد دت الدواهم أفراداً ووحاداً ، ثم قال : لا أدري أمن العدد أم من العدة ، فشكه في قال : لا أدري أمن العدد أم من العدة ، فشكه في ذلك بدل على أن أعددت لغة في عددت ولا أعرفها ؟ فول أبي ذؤب :

ا قوله « لا تمدليني» بالدال المهملة، ومثله في الصحاح وشرح القاموس
 أي لا تسو"يني وتقدم في جع د لا تمذليني بذال معجمة من المذل
 اللوم فاتبعنا المؤلف في المحلين وان كان الظاهر ما هنا .

## رَدَدُنا إلى مَوْلَى بَنِيها فَأَصْبَحَتْ يُعَدُّ بِها ، وَسُطَ النَّسَاءِ الأَرامِل

إِمَّا أَرَادَ تُعَدَّ فَعَدَّاه بِالبَاء لأَنه في معنى احْتُسُبَ بِهِا. والعَدَدُ : مقدار ما يُعدُ ومَبْلغُه ، والجمع أعداد وكذلك العِدَّة ، وقيل : العِدَّة مصدر كالعَدُ ، والعِدَّة أَيْضاً : الجماعة ، قَلَّت أو كَثُرُت ؟ تقول : وأيت عدَّة رجال وعدَّة نساء ، وأنفذت عدَّة رجال وعدَّة نساء ، وأنفذت عدَّة كُنْبِ أَي جماعة كنب .

والعديد : الكثرة ، وهذه الدراهم عديد هذه الدراهم أي مثله في العدة ، جاؤوا به على هذا المثال لأنه منصرف إلى جنس العديل ، فهو من باب الكميع والنتزيع . ابن الأعرابي : يقال هذا عداد ، وعد ونده و و ونده

وهم يَتَعَادُونَ ويَتَعَدَّدُونَ عَلَى عَدَدَ كَذَا أَي يزيدون عليه في العَدَد، وقيل: يَتَعَدَّدُونَ عَليه يَزيدون عليه في العدد، ويتَعَادُون إذا اشتركوا فيا يُعادُ به بعضهم بعضاً من المسكارم. وفي التنزيل: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي الحديث: فَيتَعادُ بنو الأم كانوا مائة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد أي يَعُدُهُ بعضُهم بعضاً. وفي حديث أنس: إن ولدي يَعُدهُ ولا عائة أو يزيدون عليها ؟ قال: وكذلك

يتَعددون. والأيام المعدودات: أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر، وأما الأيام المعلومات فعشر ذي الحيجة ، عُرِّفَت تلك بالتقليل لأنها ثلاثة ، وعُرِّفَت هذه بالشَّهْرة لأنها عشرة ، وإنما أفلال بمعدودة لأنها نقيض قولك لا تحصى كثرة ؛ ومنه وشروه في بشَمَن بيخس دراهيم معدودة أي قليلة . قال الزجاج: كل عدد قل أو كثر فهو معدود، ولكن معدودات أدل على القلة لأن كل قليل يجمع بالألف والناء نحو در يهات وحمامات ، وقد يجوز أن تقع الألف والناء للتكثير .

والعِيهُ : الكَثْرَةُ . يقال : إنهم لذو عِيدٌ وقيض . وفي الحديث : يَضْرُ جُ جَيْشٌ من المُسرَق آدَى شيء وأعَده أي أكثر وعِيدًة وأتَبُه وأَسَدُه استعداداً. وعَدَدْتُ : من الأفعال المتعدية إلى مفعولين بعيد اعتقاد حذف الوسيط . يقولون : عددتك المال ، وعددت لك المال ؛ قال الفارسي : عددتك وعددت لك المال ؛ قال الفارسي : عددتك وعددت لك ولم يذكر المال .

وعـادَّهُم الشيءُ: تَساهَمُوه بينهم فســـاواهم. وهم يَتَعادُون إذا اشتر كوا فيما 'يعادُ فيه بعضهم بعضاً من مكادِم أو غير ذلك من الأشياء كلها.

والعدائد': المال ُ المُتَقَلَّمَ مُ والمِيراثُ .

ابن الأعرابي : العَديدَةُ الحِصَّةُ ، والعِدادُ الحِصَصُ في قول البيد :

تَطِيرُ عَدائدُ الأَشْراكِ سَفْعاً وَوَيْرًا ، والزَّعامَةُ للغُـلام

يعني من يَعُدُّه في الميراث ، ويقال : هو من عِدَّةِ المال ؛ وقد فسره ابن الأعرابي فقال : العَدائد المال ُ والميراث ُ. والأَشْراكُ ُ: الشَّركَة ُ ؛ يعني ابن الأعرابي بالشَّركة ُ ؛ يعني ابن الأعرابي بالشَّركة جمع شَريك أي يقتسونها بينهم شَفْعاً وَو تَراً : سهبين سهبين ، وسهماً سهماً ، فيقول :

قوله « وزنه وزنه وعفره وغفره ودنه » كذا بالاصل مضبوطاً
 ولم نجدها بمنى مثل فيا بايدينا من كتب اللغة ما عدا شرح القاموس
 فانه ناقل من نسخة اللمان التي بايدينا .

تذهب هذه الأنصاء على الدهر وتبقى الرياسة للولد . وقول أبي عبيد : العَدائدُ من يَعُدُهُ في الميراث، خطأٌ ؛ وقول أبي دواد في صفة الفرس :

#### وطِمِرَّةِ كَهِراوةِ الأَعْ زَابِ، لِسَ لِمَا عَدالْدُ

فسر و ثعلب فقال : شبهها بعصا المسافر لأنها ملساه فكأن العدائد هنا العنقد ، وإن كان هو لم يفسرها . وقال الأزهري : معناه ليس لها نظائر . وفي التهذيب : العدائد الذين يُعاد بعضهم بعضاً في الميراث . وفلان عديد بني فلان أي يُعد فيهم . وعده فاعتد أي صار معدود واعتد به . وعداد فلان في بني فلان أي أنه يُعد معهم في ديوانهم ، ويُعد منهم في الديوان . وفلان في عداد أهل الحير أي يُعد منهم . والعداد والسيداد : المناهد أهل الحير أي يُعد منهم . والعداد والسيداد : المناهد . يقال : فلان عيد فلان وبيد والميداد .

والعَديد : الذي يُعَد من أهلك وليس معهم . قال ابن شيل : يقال أتيت فلاناً في يوم عداد أي يوم جمعة أو فطر أو عيد . والعرب تقول : ما يأتينا فلان إلا عداد القَمر الثريا وإلا قران القمر الثريا أي ما يأتينا في السنة إلا مرة واحدة ؛ أنشد أبو الميثم لأسَيْد بن الحيالاحل :

# إذا ما قارَنَ القَمَرُ الثُّرَيَّا لِللَّالِثَةِ ، فقد رَدْهَبَ الشَّنَاءُ

قال أبو الهيثم : وإنما يقارن القير الثويا ليلة ثالثة من الهلال، وذلك أول الربيع وآخر الشتاه . ويقال : ما ألقاه إلا عِدَّة الثويا القبر ، وإلا عِداد الثويا القبر ، وإلا عِداد الثويا القبر ، وإلا عداد الثويا السنة ؛ وإلا عداد الثويا من القبر أي إلا مَرَّة في السنة ؛ وقيل : في عدَّة نزول القبر الثويا ، وقيل : هي ليلة في كل شهر يلتقي فيها الثويا والقبر ؛ وفي الصحاح :

وذلك أن القبر ينزل الثريا في كل شهر مرة . قال ابن بري : صوابه أن يقول : لأن القبر يقارن الثريا في كل سنة مرة وذلك في خبسة أيام من آذار ؛ وعلى ذلك قول أسيد بن الحلاحل :

إذا مـا قارن القمر الثريا

البيت ؛ وقال كثير :

فَدَعْ عَنْكَ سُعْدَى ؛ إِنَّا تُسْعِفْ النوى قِرِانَ الثُّرَيَّا مَرَّةً ، ثُمَّ تَأْفِيُلُ ُ

رأيت بخط القاضي شبس الدين أحمد بن خلكان : هذا الذي استدركه الشيخ على الجوهري لا يود عليه لأنه قال إن القبر ينزل الثريا في كل شهر مرة ، وهذا كلام صحيح لأن القبر يقطع الفلك في كل شهر مرة ، ويكون كل ليلة في منزلة والثريا من جملة المنازل فيكون القبر فيها في الشهر مرة ، وما تعرض الجوهري للمقارنة حتى يقول الشيخ صوابه كذا وكذا .

ويقال: فلان إنما يأتي أهلك العيدة وهي من العيداد أي يأتي أهله في الشهر والشهرين. ويقال: به مرض عيداد وهو أن يدعة زماناً ثم يعاوده، وقيد عاد ممادة وعيداد آ، وكذلك السلم والمجنون كأن اشتقاقه من الحساب من قبل عدد الشهور والأيام أي أن الوجع كأنه يعد ما يمضي من السنة فإذا تمت عاود تم اللاوغ. والعيداد: اهتياج وجع اللديغ، وذلك إذا تمت له سنة مذ يوم للدغ هاج به الألم، والعيدك تم مقصور، منه، وقد جاء ذلك في ضرورة الشعر يقال: عادت السعة إذا أنته لعيداد . وفي الحيديث: ما زالت أكثلة ضيبر تعادي فهذا أوان قطعت وهاودني ألم سمتها في أوقات معلومة ؟ قال الشاعر:

بُلاقي مِن تَذَكُثرِ آل ِ سَلَمْنَى، كما يَكْفَى السَّلِيمُ مِنَ العِيدادِ

وقيل: عدادُ السليم أن تَمَدُّ له سبعة أيام، فإن مضت رَجَوْا له البُرْءَ، وما لم تمض قيل: هو في عداده. ومعنى قول النبي، صلى الله عليه وسلم: تُعادُّني 'تؤذيني وتراجعني في أوقاتٍ معلومة ويعاودني ألمُ سبها؛ كما قال النابغة في حية لدغت رجلا:

# تُطْلَلْقُهُ حِيناً وحِيناً 'تراجِع'

ويقال: به عداد من ألم أي يعاوده في أوقات معلومة. وعداد الحمى: وقتها المعروف الذي لا يكاد يخطئه وعمم بعضهم بالعداد فقال: هو الشيء يأتيك لوقته مثل الحبشى الغيب والرابع وكذلك السم الذي يقتل لوقبت ، وأصله من العدد كا تقدم. أبو زيد: يقال انقضت عدة المسلمة إذا انقض أجله، وجمعها المدد ابن الأعرابي قال: انقضت مداته ، وجمعها المدد ابن الأعرابي قال: قالت الرأة ورأت رجلا كانت عهد ته شابنا جلدا أن سبابك وجلد كانت عهد ته شابنا جلدا وكثر ولد ، ورق عدد أي سنوه التي بعده ا ذهب أكثر فوله : رق عدد أي سنوه التي بعده ا ذهب أكثر أفوله : وقل ما بقي فكان عنده وقيقاً ؛ وأما قول المذالي في العداد :

# هل أنت عارفة العيداد فَتُنْقَصِري ?

فيعناه: هل تعرفين وقت وفاتي ? وقال ابن السكيت: إذا كان لأهل الميت بوم أو ليلة يُجْتَمع فيه للنياحة عليه فهو عداد لهم . وعد أن المرأة : أيام 'قرومها . وعد أنها أيضاً : أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها . وقد اعتد ت المرأة عد تها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها ، وجمع عد "تها عيد د" وأصل ذلك كله من العد "، وقد انقضت عد "تها. وفي الحديث : لم تكن

للمطلقة عدّة والمُتو في الله تعالى العدّة للطلاق . وعدّة المرأة المطلقة والمُتو في زو جُها: هي ما تعُده من المرأة المطلقة والمُتو في زو جُها: هي ما تعُده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال . وفي حديث النخعي: إذا دخلت عدّة في عدّة أجزأت إحداهما ؟ يريد إذا لزمت المرأة عدّتان من رجل واحد في حال واحدة ، كفت إحداهما عن الأخرى كن طلق امرأته ثلاثاً ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين ، وخالفه غيره في هذا ، وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة فإن عديها تنقضي بالوضع عند الأكثر . وفي التنزيل : فعا حديها تعقين من عدّة تعتد وحذف الوسيط أي قرأ تعتد وحذف الوسيط أي تعتدون ها .

وإغداد الشيء واعتداد واستغداد و وتعداد و: واعداد و وتعداد و: إحضار و ؟ قال ثعلب : يقال : استعد د ت البسائل وتعد د ت ، واسم ذلك العد ق . يقال : كونوا على عدة ، فأما قراء أ من قرأ : ولو أرادوا الحروج لأعد و اله عد أ ، فعلى حذف علامة التأنيث وإقامة هاء الضير مُقامها لأنها مشتركتان في أنهما جزئيتان. والعد ق : ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال : أخذ للأمر عد ته وعتاد معنى قل الأخفش : ومنه قوله تعالى : جمع مالاً وعب د ويقال : جعله ذا عد د . والعد ق للأمر عد الأمر عد الأمر عد الأمر عد الأمر عد ق يقال الأهنة . فيقال : أعد د ث للأمر عد الله .

وأُعَدَّه لأَمر كذا : هيَّأه له . والاستعداد للأَمر : النَّهَيُّةُ له . وأما قوله تعالى : وأَعْتَـدَتُ لهُنَّ مُنَّ مُنَّ عَلَيْ وَأَعْتَـدَتُ لهُنَّ مُنَّ عَلَيْرَ مَنَا لَه فَا إِلَه قوم من أَنه غُيْر بالإبدال كراهية المثلين ، كما يُفَرُّ منها إلى الإدغام، فهو من هذا الباب ، وإن كان من العتاد فظاهر أنه ليس منه ، ومذهب الفارسي أنه على الإبدال . قال

ابن دريد : والعدّة من السلاح ما اعْتَدَدْتَه ، خص به السلاح لفظاً فلا أدري أخصه في المعنى أم لا . وفي الحديث : أن أبيض بن حمال الماذني قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعه ألملنح الذي بمارب فأقطعه إياه ، فلما ولى قال رجل : يا رسول الله ، فأقطعه إياه ، فلما ولى قال رجل : يا رسول الله ، أندري ما أقطعت ? إنما أقطعت له الماء العيد " ، قال : فرجعه منه ؛ قال ابن المظفر : العيد موضع يتخذه فلا الناس يجتمع فيه ماء كثير ، والجمع الأعداد ، ثم قال : العيد ما يحمع ويعكه ؛ قال الأرهري: غلط الليث في تفسير العيد ولم يعرفه ؛ قال الأصعي : الماء العيد في الحديث : نزلوا أعداد البير، وجمع العيد أعداد وفي الحديث : نزلوا أعداد مياه الحديث يا العيد وماء الماء العيد والآبار ؛ مياه الحديث يا العيد أي دوات المادة كالعيون والآبار ؛ مياه الحديث الغد ران في القيظ فقال :

دَعَتْ مَيَّةَ الأَعْدَادُ، واسْتَبَدَّلَتْ بِهَا خَنَاطِيلُ آجَالٍ مِنَ العِينِ خُــُدُّلُ ُ

استبدلت بها: يعني منازلها التي ظعنت عنهـا حاضرة أعداد المياه فخالفتها إليها الوحش وأقامت في منازلها ؟ وهذا استعارة كما قال:

> ولقد هُبَطْتُ الوَّادِينِيْنِ ، وَوَّادِياً يَدْعُو الأَنِيسَ بِهَا الغَضِيضُ الأَبْكَمُ

وقيل : العدُّ ماء الأرض الغَزيرُ ، وقيل : العِدُّ ما نبع من الأَرض ، والكَرَعُ : ما نزل من السماء ، وقيل : العِـدُ الماءُ القديم الذي لا يَنْتَزِحُ ؛ قال الراعي :

في كلِّ غَبْراء مَخْشِي مِتَالِفُهَا، كَيْسُومَة ، ما بها عِدُّ ولا ثَـمَـدُ

• قال ابن بري : صوابه خفض ديمومة لأنه نعت لغبراء،

ويروى جدّاءً بدل غبراء ، والجداء : التي لا ماء بها ، وكذلك الديمومة . والعِد ؛ القديمة من الرّكايا، وهو من قولهم : حَسَب عِد قَديم ؛ قال ابن دريد : هو مشتق من العِد الذي هو الماء القديم الذي لا ينتزح هذا الذي جرت العادة به في العبارة عنه ؛ وقال بعض المُنتَحَد وين : حَسَب عِد حَد كثير، تشبيها بالماء الكثير وهذا غير قوي وأن يكون العِد القديم أشنبه ؛ وقال الشاعر :

فَوَرَدَتْ عِـدًا مِن الأَعْـدادِ أَفْدَمَ مِنْ عادٍ وقَوْمٍ عَـادٍ وقال الحطيئة :

أنت آلَ سَمْنَاسِ بنِ لأي ، وإنما أَنَتْهُمْ بها الأحلامُ والحَسَبُ العِـدُ

قال أبو عدنان : سألت أبا عبيدة عن الماء العيد"، فقال في الماء العيد"، فقال في الماء العيد"، بلغة بكر ابن وائل الماء القليل.قال : بنو تميم يقولون الماء العيد"، مثل كاظمة من جاهلي إسلامي لم ينزح قط ، وقالت في الكلابية : الماء العيد الرسمي بم يقال : أمين العيد هذا أم مين ماء السماء ? وأنشد تني :

وماءٍ ، لَيْسَ مِنْ عِدِ الرَّكَايَا ولا جَلْبِ السَّمَاء ، قدِ اسْتَقَيْث ُ

وقالت : ماءً كلِّ رَكِبَّة عِدْ، قَلَ أَو كَنْنُ . وعِدَّانُ الشَّبابِ والمُلْلُكُ ِ: أَوْ لَنْهما وأَفضلهما ؟ قال العجاج :

ولي على عِدَّانِ مَلْكُ. مُخْتَضَرُ والعِدَّانُ : الزَّمَانُ والعَهْدُ ؛ قال الفرزدق مخاطب مسكيناً الداومي وكان قد رثى زياد ابن أبيه فقال : أمِسْكِينُ ، أَبْكَى اللهُ عَيْنَكَ إِنْمَا جَرَى في ضَلال دَمْعُهَا ، فَتَحَدَّرُا

أقول له لما أتاني نعيه :

به لا يظلبي بالصّريمة أعفرا أتبكي الراً من آل منسان كافراً، كسرى على عدانه ، أو كقيضرا?

قوله: به لا بظبي ، يربد: به المَلَكَةُ ، فعدف المبتدأ . معناه: أوقع الله به الهلكة لا بمن يهمني أمره. قال: وهو من العُدُّة كأنه أعيدً له وهُيِّيءَ . وأنا على عدّان ذلك أي حينه وإبَّانِه ؛ عن ابن الأعرابي. وكان ذلك على عدّان فلان وعدّانِه أي على عهده وزمانه ، وأورده الأزهري في عَدَّان أيضاً . وجئت على عيدًان تفعّل ذلك وعدّان تفعّل ذلك أي حينه . وبقال : كان ذلك في عيدًان شبابه وعدّان منه . وبقال : كان ذلك في عيدًان شبابه وعدّان منه كن مُن كن مُهيًا مُعدًا .

وعِدادُ القوس : صوتها ورَ نِينُهُا وهو صوت الوتر ؟ قال صغر الغي :

> وسَمَعْتَهُ مِنْ فِسِيِّ زَارَةَ حَمَّهُ رَاءَ هَنُوفٍ ، عِدَادُهَا غَرِدُ

والعُدُّ: بَثُرُ يكون في الوجه ؛ عن ابن جني ؛ وقيل : العُدُّ والعُدَّةُ البَثْرُ بَخِرج على وجوه المِلاح. يقال : قد اسْتَكُمْتَ العُدُّ فاقْبَحْهُ أَي البَيْضُ وأَسِه من القَيْح فافضَخُه حتى تَقْسَحَ عنه قَيْحَهُ ؛ قال : والقَبْعُ ، بالباء ، الكَسْرُ .

ابن الأعرابي: العكدُّعَدَّةُ العَجَلَةُ . وعَدَّعَـدَ في المشي وغيره عَدَّعَدَةً : أَسرع . ويوم العِدادِ : يوم العطاء ؛ قال عتبة بن الوعل :

وقائِلَة يومَ العِدادِ لبعلها : أَدَى تُعَنْبَهَ بَنَ الوَعْلِ بَعْدِي تَعَيَّرا قال : والعِدادُ يومُ العَطاء ؛ والعِدادُ يومُ العَرْض ؛

وأنشد شمر لجَهُم بن سَبَلٍ:

قال شهر : أراد يوم الفَخَارِ ومُعادَّة بعضهم بعضاً. ويقال : بالرجل عِدادُ أي مَسُ من جنون ، وقيده الأزهري فقال : هو شبه الجنون يأخذ الإنسان في أوقات معلومة . أبو زيد : يقال البغل إذا زجرت عَدْعَد ، قال : وعَدَس مثله . والعَدْعَدة : صوت القطا و كأنه حكاية ؟ قال طرفة :

أرى الموتَ أعْدادَ النَّفُوسِ ، ولا أدى بَعِيداً غَداً ، ما أَفْرَبَ اليومَ مِن غَدِ!

يقول: لكل إنسان ميتة "فإذا ذهبت النفوس ذهبت ميته من أما العد"ان جمع العتود ، فقد تقد م موضعه .

وفي المثل: أن تسمّع بالمُعيدي خير من أن تراه؛ وهو تصغير مَعَد ي منسوب إلى مَعَد وإنما خففت الدال استثقالاً للجمع بين الشديدتين مع باه التصغير، يُضْرَب للرجُل الذي له صيت وذكر في الناس، فإذا وأيته ازدريت مَرآته. وقال ابن السكيت: تسبع بالمعيدي لا أن تواه ؛ وكأن تأويل أمر كأنه اسبَع به ولا تو،

والمُعَدَّانِ : موضع ُ دَفَّتَنِي السَّر ْجِ ِ .

ومَعَدُ " : أَبُو العرب وهو مُعَدُ بُنُ عَدُ نَانَ ، وكان سيبويه يقول الميم من نفس الكلمة لقولهم تَمَعْدُ دَ لِقَلَّةٌ تَمَفْعَلَ فِي الكلام ، وقد 'خولف فيه . وتَمَعْدُ دَ الرجل أي تزيًا بِزيتهم ، أو انتسب إليهم، أو تَصَبَّر على عَبْش مَعَد " . وقال عبر ، وفي الله عنه : اخشو شنوا وتَمَعْدُ دُوا ؛ قال أبو عبيد : فيه قولان : يقال هو من الغِلَظ ومنه قيل للغلام

إذا شب وغلُظ : قد تَمَعْدَهَ ؛ قال الراجز : وَاللَّهُ عَدْدًا لَا مُعَدَّدًا

ويقال: كَمْعُدَدُوا أَي تَشْبَهُوا بِعَيْشُ مَعَدَّ ، وكانوا أَهُلَ قَسَفُ وغَلَطْ فِي المعاش ؛ يقول : فكونوا مثلكهم ودعوا التَّنَعُمُ وزِيَّ العَجم ؛ وهكذا هو في حديث آخر : عليكم باللَّبْسَة المُعَدَّيَّة ؛ وفي الصحاح: وأما قول معن بن أوس :

قِفَا ، إنها أَمْسَت قِفاراً ومَن بها ، وإن كان مِن ذي ورُدِّنا قد تَمَـعُدُدَا

فإنه يويد تباعد ، قال ابن بوي : صوابه أن يذكر معدد في فصل معكد لأن الميم أصلية . قال : وكذا ذكر سيبوبه قولتهم معكد فقال الميم أصلية لقولهم تمعدد ق. قال : ولا مجمل على تمنعل مثل تمسكن لقلته ونزارته ، وتمعدد في بيت ابن أو س هو من قولهم معكد في الأرض إذا أبعد في الذهاب، وسنذكر في فصل معكد مُسْتَو في ؛ وعليه قول الراجز :

أَخْشَى عليه طَيْنًا وأَسَدًا ، وَخُرْبًا فَمَعَدًا

أي أَبْعَدَا في الذهاب؛ ومعنى البيت: أنه يقول لصاحبيه: قفا عليها لأنها مَنْزِلُ أَحبابِنا وإن كانت الآن خالية "، واسم كان مضراً فيها يعود على من ، وقبل البيت:

فِفَا نَبْكِ ، فِي أَطْلال دار تَنْكُوْرَتْ لَنَا بَعْدَ عِرْفَانٍ ، نُثَابًا وَتُصْهَدَا

عود : عَرَدَ النابُ يَعْرُدُ عُرُوداً : خرج كلُّه واستدّ وانتصب ، وكذلك النباتُ . وكلُّ شيءٍ مُنْتَصِبٍ شديدٍ : عَرْدُ ؛ قال العجاج :

وعُنْفًا عَرْداً ورأساً مِرْأَسَا قال الأصعي : عَرْداً غليظاً . مِرْأَساً : مِصَكْاً

للرؤوس. وعَرَدَتْ أنسابُ الجمل : عَلَمُظَتُ والشَّدُت . وعَرَدَ الشيءُ يَعْرُدُ عُرُوداً : غلَّظ . والعُرُدُ ثُنَدُ : الشديدُ من كل شيء، نونه بدل من الدال . الفراء : رامخ مسَلِّ ورمح عُرُدُ ووتَرَ مُعْرُدُ ، بالضم والتشديد : شديد ، وأنشد : والقَوْسُ فيها و تَرَ مُ عُرُدُ ،

والقَوْسُ فيها وَتَرَّ عُرُدُ ، مِثْلُ جِران الفِيلِ أَو أَشَـَدُ

ويروى: مثل ذراع البكر ؛ شبّه الوَتَرَ بذراع البعير في توتُر و . وورد هذا أيضاً في خطبة الحجاج: والقو س فيها وتر م عُردُ العر ده ، بالضم والتشديد: الشديد من كل شيء ويقال: إنه لقوي شديد عرد د وحكى سبويه: وتر م عرند أي غليظ ؛ ونظيره من الكلام تر نشج . والعرد ن : ذكر الإنسان ، وقيل : هو الذكر الصّلب الشديد ، وجمعه أعراد ، وقيل : العرد الذكر المثلب الشديد ، وجمعه أعراد ، قال اللبت : العرد الفرد الشديد من كل شيء الصّلب المنتصب ؛ يقال : إنه لعرد ف مغرر إله العنت ؛ قال المعجاج :

عَرْدَ النَّراقِي حَشْوَرًا مُعَقَّرَ بَا

وعَرَّدَ الرجل إذا قَوِيَ جسه بعد المرض . وعَرَدَت الشجرة تعرد عروداً ونتجمَت أنجُوماً : طلعت ، وقال أبو حنيفة : عرد النبت يعرد أن عروداً طلع وارتفع ، وقيل : خرج عن تعميد وغضوضيه فاشتد ؟ قال ذو الرمة :

يُصَعِّدُن رُقَسْاً بَيْنَ عُوجٍ كَأَنَهَا زِجَاجُ القَنَا ، منها تَخِيمٌ وعارِدُ وفي النــوادر : عَرَدَ الشَّجِرُ وأَعْرَدَ إِذَا غَلَـُظَّ وكَبُرُ .

والعارد : المُنتَبَد ؛ وأنشد ابن بري لأبي محمد الفَقْعَسي :

صَوَّى لَمَا ذَا كِدْنَةً 'جلاعِدا ' لَمْ يَرْعُ الْأَصْيَافِ إِلَا فَارِدَا تَرَى 'شؤون رأْسِهِ العَوَارِدا ' مَضْبُورَة إِلَى شَبّا حَدَاثُدَا

أي مُنْتَبِدَة " بعضُها من بعض . قال ابن بري : وهذا الرجز أورده الجوهري : ترى شؤون وأسها والصواب شؤون وأسه لأنه يصف فحلا . ومعنى صوسًى لها أي اختار لهما فحلا . والكد ننة ' : الفيلظ ' . والجد ننة ' : الفيلظ ' . والجلاعد ' : الشديد الصلب ' . وعَرَّد الرجل عن قر نه إذا أحبَّم ونكل . والتَّعْرِيد ' : الفرار ' ) وقيل : التعرريد ' سرعة ' الذهاب في الهزيمة ؟ قال الشاعر يذكر هزيمة أبي نعامة الحتر وري " :

لماً اسْتَبَاحُوا عَبْدَ رَبِ ، عَرَّدَتْ
بَابِي تَعَامَةَ أَمْ رَأْلٍ خَيْفَقُ وعَرَّدَ الرجلُ تَعْرِيداً أي فَرَّ . وعَرِدَ الرجلُ إذا هَرَبَ ؟ وفي قصيد كعب :

ضَرْبُ إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ

أي فَرُوا وأَعْرَضُوا ، ويوى بالغين المعجمة ، من التَّغْرِيدِ التَّطْرِيبِ . وعَرَّدَ السهمُ تعريداً إذا تَعْدَ مَن الرَّمية ؛ قال ساعدة :

فَجَالَتْ وَخَالَتْ أَنَهُ لَمْ يَقَعْ بَهَا ، وقد خَلَتُها قِدْحٌ صَويبٌ مُعَرَّدُ

مُعَرَّدُ أَي نَافِذُ . وَخَلَّهَا أَي دَخَلَ فَيها . وصويبُ : صائبُ قاصِد . وعَرَّدَ : تَرَكُ القصدَ وانهزم ؛ قال لسد :

> فمَضَى وقدَّمها ، وكانت عادةً منه إذا هي عَرَّدَتُ إقدامُها

أنَّتْ الإقدامَ لتعلقه بها ، كقوله :

مشين كم الهنزات وماح تسقهن أعاليها مرا الراح الراح التواسم أعاليها مرا الراح الراح التواسم وعرد الحكور يعرده عراداً: وماه ومناً بعيداً. والعرادة : شبه المنجنيق صغيرة ، والجمع العرادة أن المنجنيق صغيرة ، والجمع الويح ، وقيل : حمض تأكله الإبل ومنابته الرمل وسهول الرمل ؛ وقال الراعي ووصف إبله : إذا أخلقت صوف الراعي ووصف إبله :

وقيل : هو من تَنجيل ِ العَذَاة ، واحدته عَرَادَةٌ وبه سُمِّيَ الرجل .

قال الأزهري: رأيت العرادة في البادية وهي صُلْبة العرد منتشرة الأغصان لا رائحة لهما ؛ قال : والذي أراد الليث العرادة فيا أحسنب وهي بَهاد البَر " ، وعَراد عَر د " على المبالغة . قال أبو الهيثم : تقول العرب قيل للضب : وردا وردا وردا ؛ فقال :

أَصْبَعَ قَلْنِي صَرِدًا ، لا بَشْنَهِ فِي أَن يَرِدًا ، إلا بَشْنَهِ فِي أَن يَرِدًا ، إلا عَرِدًا ، وصليًا نأ بيردًا ، وعَن كَنَا مَ مُلْنَسَدًا مَا مُلْنَسَدًا مَا مُلْنَسَدًا .

وإنما أراد عارداً وبارداً فحذف للضرورة . والعرادة : شجرة صُلْبَة العُود ، وجمعها عَراد ". وعَراد " : نبت " صُلْب منتصب . وعَر " دَ النجم الذا مال للغروب بَعْدَمَا أَرِكَبُدُ السماء ؛ قال ذو الرمة :

وهَمَّت ِ الجَوْزَاءُ بالتَّعْرِيدِ

 ٢ قوله « وصالها » كذا رسم هنا بألف بين الصاد واللام وفي جوذ أيضاً بالاصل الممول عليه ولمله وصى بالياء بمنى اتصل .

ونِيق مُعَرَّدُ : مرتفع طويل ؛ قال الفرزدق : ولمِني ، ولمِيًا كم ومَن في حِبالِكُمْ ، كَمَنْ حَبَّلُهُ في رأسِ نِيقٍ مُعَرَّدِ

بأطنيب مِن ثَوْبَيْن ِتَأْوِي إليهما 'سعاد' ، إذا نَجْم ' السَّماكَيْن ِعَرَّدَا

أي ارتفع ؛ وقال أيضاً :

وقال شمر في قول الراعي :

فجاءَ بأَشْوَالِ إِلَى أَهَلِ 'نُحْبَّةٍ طَرُوقاً ، وقد أَقْعَى 'سهَيْلُ' فَعَرَّدا

قال : أَقْمَى ارتفع ثم لم يبرح . ويقال : عَرَّدَ فلان بحاجتنا إذا لم يقضها . والعَرادة : الجَرادة الأُنثى . والعَر يد : البعيد ، يمانية . وما زال ذلك عَر يد مَ أَي دَأْبَه وهجيراه ، عن اللحياني . وعَرادة ، اسم رجل ؛ قال جَرير :

أَتَانِي عن عَرادة قَوْلُ سُوْءٍ ، فَــلا وأَبِي عَرادَة ما أَصابا عَرادَة من بَقيَّة قوم لوط ، ألا تَبَّأً لما صَنَعواً تَبَابا !

والعَرادة: اسم فرس من خيل الجاهلية ؛ قال كَلُخْبَةُ واسمه هُبُيرَةٌ بن عبد مناف :

> 'تسائِلُني بَنُو 'جشَم بنِ بكر : أَغَرَّاءُ العَرادة' أَم بَهِيمُ ' كُميَّتْ عَيرُ 'مخلِفَة ، ولكن كُلَوْنِ الصَّرْفِ ، عُلُّبه الأَدْمِ

والعَرَّادةُ ، بتشديـد الراء : فَرَسُ أَبِي دُوادٍ . وفلان في عَرادة خَيرِ أَي في حال خير .

والعَرَ نَـٰدُدُ : الصُّلنَّبُ ، وهو ملحق بسفرجل .

عربد: العر بيد : الحيَّة الحقيقة ؛ عن تعلب . والعر بيد والعر بيد والعر بيد والعر بيد والعر بيد مثال

سِلْغَدَّ ملحق بِجِرْدَ حُلْ ٍ ؛ والمعروف أنهـ الحييثة ، لأن ابن الأعرابي قد أنشد :

إنه، إذا ما الأمر' كان جِدًا، ولم أَجِدُ مِنَ اقْتِحامٍ بُدًا، لافي العِدى في حَيَّةٍ عِرْبُدًا،

فكيف يصف نفسه بأنه حية ينفخ العدى ولا يؤذيهم ? الأفعُوان يسمى العر بد : وهو الذكر من الأفاعي، ويقال: بل هي حية حمراء خبيثة، ومنه اشتقت عَر بكة أنها الشارب ؛ وأنشد :

مُولَعَة بِخُلُنَقِ العِرْبَدُ وقد قبل : العربدُ الشديد ؛ وأنشد : لقدْ غَضَيْنَ غَضَياً عرْبَدًا

أبو خيرة وابن شهيل: العربد" ، الدال شديدة: حية أخمر أرقش بحكد رة وسواد لا يزال ظاهراً عندنا وقلما يظلم إلا أن يؤذى ، لا صغير ولا كبير. ويقال المنعر بيد عو بيد كأنه شبه بالحية. والعر بيد والمنعر بيد : السبوار في الشكر، منه . ورجل عر بيد وعر بيد ومعربد : شر يو مشار . والعر بيد : الأرض الحشينة . الجوهري : العر بد في سرو لا يو بيد في سرو بد نيو نديه في سرو العر بد المراب المعرب العر بد في في العر بد العر بد في العر بد

عوجه: العُرْجُود: أصل العِذْقِ من التمر والعنب حتى يُقطفا. الأزهري: العرجود ما يخرج من العنب أوّل ما يخرج كالثآليل. والعرجود: العُرْجُون وهو من العنب عرجون صَغُر ؟ قال ابن الأعرابي: هو العُرْجُدُ والعُرْجُدُ . والعُرْجود: لعُرْجون النخل.

عرقد : العَرْقَدَة : شدة فتل الحبل ونحوه من الأشياء كلها .

عزد: العَزْدُ والعَصْدُ : الجماع . عَزَدَهَا يَعْزُدُها عَزْدَاً : جامعها .

عسد: عَسَدَ الحَبْلَ يَعْسِدُه عَسَدًا : أَحَكُم فَتَلَه . والعَسْدُ: لَفَة فِي العَزْد، وهو الجماع، كالأَسْدُ والأَزْد. يقال : عَسَدَ فلان جاريتَه وعز دَها وعَصَدَها إذا جامعها .

وجمل عسنورة : قوي شديد ، وكذلك الرجل . والعسنورة : أدويبة بيضاء كأنها شحمة يقال لها بنت النقا تكون في الرمل، يشبه بها بَنانُ الجواري، ويجمع عساورة وعسنورة الدال العضر فوط . وقال الأزهري : بنت النقا غير العضر فوط لأن بنت النقا تشبه السمكة، والعضر فروط من العظاء ولها قوائم ؛ وقيل : العسنورة تشبه الحركاة أصغر منها وأدق وأسا سوداء غبراء ؛ وقيل : العسورة والعربة الحية . قال الأزهري وقال بعضهم : العسدد والعربة الحية . قال الأزهري وقال بعضهم : العسدد والبَر وأنا لا أعرفه .

وتفرُّق القومُ عُسادَياتٍ أي في كل وجه .

عسجه: العَسْجَدُ: الذهب ؛ وقيل : هو اسم جامع المجوهر كله من الدرّ والياقوت . وقال ثعلب : اختلف الناس في العسجد؛ فروى أبو نصر عن الأصمعي في قوله :

إذا اصطَّكَتْ بِضِيقِ حُبِعْرَ تَاهَا ، تَلاقَى العَسْجَدِيَّةُ وَاللَّطِمُ ا

قال : العسجدية منسوبة إلى سوق يكون فيها العسجد وهو الذهب ؛ وروى ابن الأعرابي عن المفضل أنه قال : العسجدية منسوبة إلى فجل كريم يقال له عَسْجَد ؛ قال وأنشده الأصعي :

بَنُونَ وهَجْمَةَ ﴿ ، كَأَشَاءُ بُسَ ۗ ، نَعَلَّى العَسْجَدِيَّة واللَّطِيمِ ا

قال : العسجد الذهب، و كذلك العقيان ، والعسجدية ركاب الملوك ، وهي إبل كانت تزين للنعمان . وقال أبو عبيدة : العسجدية ركاب الملوك التي تحمل الدّق الكثير الثمن ليس بجاف . واللّطيمة ، : سوق فيها بَرّ قطعة . ويقال المازني : في العسجدية قولان : أحدهما تلاقى أولاد ، عسجد وهو البعير الضخم ؛ ويقال : الإبل تحمل العسجد وهو الذهب ؛ ويقال : اللطيم الضغير من الإبل سمي لطيماً لأن العرب كانت تأخذ الفصيل إذا صار له وقت من سنه ، فتقبل به سهيلًا إذا طلع ثم تلطيم خده ، ويقال له : اذهب لا إذا طلع ثم تلطيم خده ، ويقال له : اذهب لا الذهب والمال ، وقيل : هي كبار الإبل ، والعسجد ، من فعول الإبل ، معروف ، وهو العسجدي أيضاً كأن من فعول الإبل ، معروف ، وهو العسجدي أيضاً كأن من فعول الإبل ، معروف ، وهو العسجدي أيضاً كأنه من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ قال النابغة :

فيهم بنات العَسْجَدِيّ ولاحِقي، ورفاً مراكِلُها من المِضْمَارِ الجوهري: العسجدية في قول الأعشى: فالعَسْحَديّة فالأبْوالة فالرَّجَلُ

اسم موضع . الأزهري : العسجدي اسم فرس لبني أسد من نتاج الدّينادي بن الحُميْس بن زاد الركب . الجوهري : العسجد هو أحد ما جاءً من الرباعي بغير حر ف دَو لَتَي ، والحروف الذّو لَقِية من ستة : ثلاثة من طرف اللسان وهي الراء واللام والنون ، وثلاثة سُفهَية وهي الباء والفاء والميم ، ولا نجد كلمة رباعية أو خماسية إلا وفيها حرف أو حرفان موله « بنون النع » ياقوت بدل المصراع الثاني ما نصه « صفايا كنة الإباركوم » فالظاهر أن ما هنا عجز بيت آخر .

من هذه الستة أحرف ، إلا ما جاء نحو عسجد ومـــا أشبهه .

هسقه: العُسْقُد: الرجل' الطُّوال' فيه لَوْثَهُ ' ؛ عـن الزجاجي . الأَّزهري : العُسْقُدُ الطويل' الأَّحمق' . عشد : عَشَدَه عَشْداً : جَمَعَه .

عصد: العَصْدُ: اللَّيُّ .

عَصَدُ الشيءَ يَعْصِدُ وَعَصَداً ، فهو مَعْصُود وعَصِد أن الواه ؛ والعَصِيدَ وَ منه ، والمعْصَدُ ما تُعْصَدُ الله تُعْصَدُ به . قال الجوهري : والعصيدة التي تَعْصَد ها بالمسواط فَتَسُرُها به ، فتنقلب ولا يَبقَى في الإناء منها شيء إلا انقلب . وفي حديث خَو لَهَ : فقر بنت له عَصِيدة " ؛ هو دقيق "يلت بالسين فقر بنت له عَصِيدة " ؛ هو دقيق "يلت بالسين ويطبخ . يقال : عَصَد ت العصيدة وأعْصَد تها أي الخذنها . وعَصَد البعير عنقه : لواه نحو حاركه المحوت ؛ يَعْصَدُ وعُصُوداً ، فهو عاصد ، وكذلك الرجل . يقال : عَصَد فلان ا يَعْصَدُ عُصُوداً مات ؛ وأنشد شير :

على الوَّحْلِ مِمَّا مَنَّهُ السِّيرُ عاصِدُ

وقال الليث : العاصد همنا الذي يعصد العصيدة أي يديرها ويقلبها بالمعصدة ؛ شبّه الناعس به لحققان رأسه . قال : ومن قال إنه أراد الميت بالعاصد فقد أخطأ . وعَصدَ السهم : التوى في مر ولم يقصد الهد ف . وفي نوادر الأعراب : يوم عَطانود " وعَطرود وعصور " أي طويل . ور كب فلان عصور كر أي وأيه وعر بدر لا فعل له . وقال والعصد والعرد النكاح لا فعل له . وقال

١ قوله « عصد فلان » في القاموس و كعلم ونصر عصوداً مات .
 ٢ قوله « عطود » كذا في الاصل بهذا الضبط . وفي شرح القاموس عن نوادر الأعراب عطرد ، برا، مهملة مشددة بدل الواو الساكنة .

كراع: عصد الرجل المرأة يعصد ها عصد الوعز دَها عَزْداً: نكعها ، فجاء له بفعل. وأعصد في عصداً من حماوك وعز داً على المضارعة ، أي أعر في إياه لأنزيه على أتاني ؛ عن اللحياني . ورجل عصيد مقصود ": نعت سوء . وعصد ثه على الأمر عصد إذا أكرهنه عليه ؛ وقد روى بعضهم لعنترة :

فهَلاً وفي الفَغُواءَ عَمْرُ و بن جابِر بِذِمَّتِهِ ، وابن اللَّقْيِطَةِ عِصْبَدُ

قال بعضهم: عصيد بوزن حيدُيَم وهو المأبون ؛ قال الأزهري: وقرأت مخط أبي الهيثم في شعر المتسلمس يهجو عمرو بن هند:

فإذا حَلَلْتُ ودُونَ بَيْنِي غَارَة ، فإذا فأرَة ، فابر ُق بأرضِك ما بدا لك وار عُدِ أَبنِي قِلابَة ، لم تكنن عادات كم أخذ الدّنية قَبْل خُطّة مِعْصَدِ

قال أبو عبيدة : يعني عُصِد عمرو بن هيند من العَصْدِ والعَزْد يعني منكوحاً .

والعِصُوَّادُ والعُصُوادُ : الحَلَمَة والاختلاطُ في حرب أو خصومة ؛ قال :

وترامى الأبطال بالنَّظرِ الشَّزْ رِ ، وظلَلُّ الكُماة ُ في عِصْوادِ

وتَعَصْوُدَ القومُ : جَلَّبُوا واختلطوا . وعَصُو دُوا عَصُودَةً منذ اليوم أي صاحوا واقتتلوا . الليث : العِصُوادُ جَلَبَة في بَلِيَّة ، وعَصَدَ نَنْهُم العَصاويدُ : أصابتهم بذلك . وعَصْوادُ الظلام : اختلاطُه وتراكبه .

وجاءت الإبل عصاويد إذا رَكِب بعضها بعضاً ، وكذلك عصاويد الكلام . والعصاويد : العطاش من الإبل . ورجل عصواد : عَسِر شديد . وامرأة

عِصواد: كثيرة الشر؛ قال:

يا مَيُّ ذاتَ الطُّوْقِ والمِعْصادِ ، فدَنْكِ كُلُّ رَعْبَلِ عِصْوادِ ، فافينةٍ كُلُّ والأَوْلادِ

وقوم ُ عَصاويدُ في الحرب: يلازمون أقرانهم ولا يفارقونهم ؛ وأنشد:

لمَّا رَأَيْنَهُمُ ، لا دَرْءَ دُونَهُمُ ، يَدْعُونَ لِحْيَانَ فِي شَعْتُ عَصَاوِيدِ

وقولهم: وقعوا في عصوادٍ أي في أمر عظيم. ويقال: تركتهم في عصوادٍ وهو الشر من قَـنْل أو سباب أو صخب. وهم في عصواد بينهم: يعني البلايا والحصومات. ورجل عصواد : منعب ؛ وأنشد:

و في القَرَبِ العِصُوادُ للعِيسِ سائقُ ا

عصلد : العَصْلَدُ والعُصْلُودُ : الصُّلْبِ الشديد .

عضد: العَضُدُ والعَضَدُ والعُضُدُ والعُضَدُ والعَضِدُ من الإنسان وغيره: الساعدُ وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والكلام الأكثر العَضُدُ . وحكى ثعلب : العَضَد ، بفتح العين والضاد ، كلّ يمذكر ويؤنث . قمال أبو زيد : أهل نهامة يقولون العُضُد والعُبْحُرُ ، ويُذكرون . قال اللحياني : العضد مؤنثة لا غير ، ومنا العَضُدان ، وجمعها أعضاد "، لا يُكسَّرُ على غير ذلك . وفي حديث أمّ زرع : وملاً من سَعْم عَضُدَي " ؛ العضد ما بين الكتف والمر فتق ولم ترده خاصة ، ولكنها أرادت الجسد كله فإنه إذا سَمِن العضد سبن سائر الجسد ؛ ومنه حديث أبي قدادة والحمار الوحشي : فناولتُهُ العضد في كلها ، يويد كنه .

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان أبيض مُعَضَدًا؟ هكذا رواه بحيى بن معين وهو المُـُورَثُقُ الحَـُكُــُق ؟

والمحفوظ في الروابة : مُقَصَّداً ؛ واستعمل ساعدة ُ ابن ُ جؤيَّة َ الأعضاد للنّحل ، فقال :

وَكَأَنَّ مِنْ جَرَسَتُ عَلَى أَعْضَادِهَا ، حَيْثُ ' اسْتَقَلَّ بها الشرائع ' مَعَمْلَب ُ

شبه ما على سوقها من العسل بالمحلب .

ورجل 'عِضاديّ : عظيم العضد ، وأَعْضَدُ : دَفَيقِ العضد .

وعَضَدَه بَعْضِدُه عَضْداً : أَصاب عَضُدَه ؛ وكذلك إذا أَعَنْتُه وكنتَ له عضداً . وعَضِدَ عَضَداً : أَصابه داء في عَضُده . وعُضِدَ عَضْداً : شُكا عَضْدَه ، يطرد على هذا باب في جبيع الأعضاء . وأَعْضَدَ المطر وعَضَد : بلغ ثراه العَضْد . وعَضُد عَضِد قصيرة . ويَد عَضِد ق . قصيرة العَضْد .

والعضاد': من سمات الإبل وَسُمْ في العضد عرضا ؟ عن ابن حبيب من تذكره أبي علي ". وإبيل معضدة': موسومة في أعضادها . وناقة "عضاد" : وهي التي لا ترد النّضيع حتى كخلو لها ، تنضرم عن الإبل ويقال لها القد ور . والعضاد والمعضد : ما شد في العضد من الحراز ؟ وقبل : المعضدة والمعضد الدّم لمهم الحياني ، والجمع معاضد .

واعْتَـضَدْتُ الشيء : جعلته في عضدي .

والمِعْضَدَة ُ أَبِضاً : الـتي يشدُّها المسافر ُ على عضده وبجعل فيها نفقته ، عنه أيضاً .

وثوب مُعَضَّدُ : مخطط على شكل العضد ؛ وقال اللحياني : هو الذي وَشَيْهُ في جوانبه . والمُعَضَّدُ : الثوب الذي له عَلَمَ في موضع العضد من لابسه ؛ قال زهير يصف بقرة :

١ قوله « ورجل النع » في القاموس ورجل عضادي مثلثة النح .

وعُضود ؛ قال الراجز :

فَارُفَتَ عُفْرُ الحَوْضِ والعُضُودُ مِنْ عَكَراتٍ ، وَطَـٰؤُها وئِيدُ

وعَضُدُ الركائبِ : مـا حواليها . وعَضَـدَ الركائبَ يَعْضُدُهَا عَضْداً : أَتاهـا من قِبَلِ أَعْضادِها فضمَّ بعضها إلى بعض ؛ أنشد ابن الأَعرابي : إذا مَشي لم يَعْضُد الرَّكائبا

والعاضد': الذي يمشي إلى جانب دابة عن يمينه أو بساره. وتقول: هو يَعْضُدُها يكون مرة عن يمينها ومرة عن يسارها لا يفارقها ، وقد عَضَدَ يَعْضُدُ مُخْسُوداً ، والبعير' معضود ؛ قال الراجز:

ساقتُتُها أربعة "بالأشطان"، يَعْضُدُها اثنانِ، ويَتْلُوها اثنان

يقال : اعْضُدُ بَعِيرَكُ ولا تَسَكُه . وعَضَدَ البعيرُ البعيرِ إذا أَخَذَ بِعَضُدُ ، فَصَرَعَه ، وضَبَعَه إذا أَخَذَ بِعَضُدُ ، الجسل يأخُذُ عَضُدَ الناقية فِيَكَنَوَّ وَهَا . وحِمَارُ عَضِدُ وعاضِدُ إذا ضَمَّ الأَيْنَ مَن جوانبها . وعَضَدُ الطريق وعِضادَ له : ناحيته . وعَضَدُ الإبْط وعَضَدُ ، ناحيته ؛ وقيل : كل ناحية . عَضُدُ وعَضَدُ وعَضَدُ . وأَعْضادُ البيت : نواحيه . ويقال : عَضُدُ وعَضَدُ ألل العَمْد أَتَاكُ الغيث ، والعَمْد أَتَاكُ الغيث ، يعني ناحية البين . وعضُدُ الرَّحْل : خشبتان تَلزقان يعني ناحية البين . وعضُدُ الرَّحْل : خشبتان تَلزقان بعني ناحية البين . وعضُدُ الرَّحْل : خشبتان تَلزقان البعير عَضْد القَسَبُ في قَلَى ذو الرمة :

وهُنَّ على عَضْدِ الرِّحالِ صَوَابِرِرْ

وعَضَدَ تُنها الرّحالُ إذا أَلَحَّتُ عليها . أبو زيد : يقال لأعْلى طَلِفَتَي الرّحْلِ بِمَا بَلِي العَرَاقِ :العَضُدان، وأسفلِهما:الظَّلِفَتانِ، وهما ما سَفَلَ من الحِنْوَين: الواسط والمُدُوَّرَةِ . وعَضْدُ النعل وعِضادَ تاها : فَجَالَتْ عَلَى وَحُشِيبُهَا ، وَكَأَنَّهَا مُسَرُّبُلَة ' مَن رَازْ قِي ؓ مُعَضَّد

والعبضد : القوة لأن الإنسان إنما يقوى بعضده فسست القوة به . وفي التنزيل : سنشد عفدك بأخيك ؟ قال الزجاج : أي سنعينك بأخيك . قال : ولفظ العضد على جهة المثل لأن اليد قوامها عضدها. وكل منعين ، فهو عضد ". والعصد في التنزيل : وما كنت المثل بالعضد من الأعضاء . وفي التنزيل : وما كنت منتخذ منتخذ المنصلين عضداً ؛ أي أعضاداً وإنما أفرد لتعتدل رؤوس الآي بالإفراد . وما كنت متخذ المضلين عضداً ؛ أي ما كنت يا محمد لتتخذ المضلين المناور أي ما كنت يا عمد لتتخذ المضلين تقول : فلان يقمد ألرجل : أنصاره وأعوانه . والعرب العضد أهل بيته وساقه نفسه . والاعتضاد أهل بيته وساقه نفسه . والاعتضاد أو إذا كان يعاونه ويوافقه ؛ وقال ليد :

أو مسْعَل سَنق عِضادَة سَمْعَج ، بِسَراتها نَدَبُ له وكُلُومُ

واعتضدت بفيلان : استعنت . وعَضَيدَه يَعْضُدُهُ عَضْداً وعاضَدَه : أَعانه .

وعاضدني فلان على فلان أي عاونني . والمُعاضدة : المُعاونة . وعَضُدُ البِناء وغيره وعَضَدُ وأعْضاده : ما نشد من حواليه كالصفائح المنصوبة حول شفير الحوض . من إزائه إلى مُؤخّره ، وإزاؤه مَصَبُ الماء فيه ، وقيل : عضده جانباه ؛ عن ابن الأعرابي ، والجمع أعضاد ؛ قال لبيد يصف الحوض الذي طال عهده بالواردة :

راسِخ ُ الدَّمْنِ على أَعْضَادِهِ ، ثَلَمَتُهُ كُلُّ دِيحٍ وسَبَلُ

المتان تقعان على القدم . وعضادتا الباب والإبزيم : ناصيتاه . وما كان نحو ذلك ، فهو العضادة . وعضادتا الباب : الحشيتان المنصوبيان عن يمين الداخل منه وشماله . والعضادتان : العُودان اللذان في النير الذي يكون يكون على عنق ثور العجلة ، والواسط : الذي يكون وسط النير . والعاضدان : سَطران من النخل على فلكج . والعضد من النخل : الطريقة منه . وفي الحديث : أن سَمرة كانت له عَضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ؛ حكاه الهروي في الغريبين ؛ أراد رجل من النخل ، وقيل : إنما هو عضيد من النخل . ورجل عضد وعضد وعضد ؛ إلا خيرة عن كراع . وامرأة عضاد ان قصيرة ؛ قال الهذلي :

ثَنَتُ عُنُقاً لَم تَثْنَيه جَيْدَرِيَّةٌ عَضادٌ ، ولا مَكْنُوزَةُ اللَّهُم ضَمُّزَرُ

الضيرر': الغليظة اللئيمة . قال المؤرَّج: ويقال للرجل القصير عَضاد ".

وعضد الشجر بعضد ، بالكسر ، عضداً ، فهو معضود وعضيد ، واستعضد ، قطعه بالمعضد ؛ الأخيرة عن الهروي ؛ قال : ومنه حديث طهفة : ونستعضد البرير أي نقطعه ونجنيه من شجره للأكل . والعضد : ما عضد من الشجر أو قطع عنزلة المعضود ؛ قال عبد مناف بن ربع الهذكي :

الطَّعْنُ شَعْشَعَةً ، والضَّرْبُ هَيْقَعَةً ، ضَرْبَ المُعَوِّلِ نَحْتَ الدِّيمَةِ العَضَدَا

الشغشغة : صوت الطُعْن . والهيقعة : صوت الضرب بالسيف . والمُعُوِّلُ : الذي يبني العالَّة ، وهي خُطلَّة " من الشجر 'يستَظَلُ مُ بها من المطر. وفي حديث تحريم المدينة : نهى أن 'يعْضَدَ شجر ما أي يقطع . وفي المدينة : نهى أن 'يعْضَدَ شجر ما أي يقطع . وفي القاموس والعضاد كسحاب القصير من الرجال والنساء والعليظة العضد .

الحديث: لو دُودْتُ أَنِي شَجْرَةٌ تُعْضَد. وفي حديث ظبيان: وكان بنو عبرو بن خالد من جَذِيمَة خِبطون عضيد ها ويأكلون حصيدها ؛ العَضيد والعَضَد والعَضَد أو العَضيد من الشجر أي يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه على الم بلهم . وعَضَدَ الشجر : نَشَر ورَقَهَا لِإِبله ؛ عن ثعلب ، واسم ذلك الورَق العَضَد ألى والمعضد ألى والمعضد أنشد علي السيوف : المُمْتَهَن في قطع الشجر ؛

## سَيْفاً بِرِنْداً لم يكن مِعْضادا

قال : والمعضادُ سيف يكون مع القصّابين تقطع به العظام. والمعضاد : مثل المنتجل ليس لها أشُرُ أَ يُو بَطَ نصابُها إلى عصا أو قناة ثم يَقْصِمُ الراعي بها على غنمه أو إبله نووع عضون الشجر ؛ قال :

كَأَمَا تُنْمِي ، على القَنَادِ والشَّوْكِ، حدَّ النَّهَأْسِ والمِعْضَادِ

وقال أبو حنيفة : كل ما تُعضِد به الشجر فهو معضد. قال : وقال أعرابي : المعضد عندنا حديدة تقيلة في هيئة المِنْجل يقطع بها الشجر .

والعَضِيدُ: النخلة التي لها جِذْعُ يَتناولُ منه المتناول، وجمعه عِضْدان وقال الأَصعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العَضِيد ، فإذا فاتت اليد فهي جَبَّادَة . والعَواضِد : ما ينبت من النخل على جانبي النهر . وبُسْرَة مُ مُعَضَّدة ، بكسر الضاد: بدا الترطيب في أحد جانبيها .

وقال النضر: أعضاد المزارع حدودها يعني الحدود التي تكون فيما بين الجار والجاركالجند ران في الأرضين. والعضد، بالتحريك: داء يأخذ الإبل في أعضادها المستحدد ألم أثر » كشطب وشطب، بفتح الثين وضما كا في الصحاح والقاموس، وقوله نصاجا كذا فيه وفي شرح القاموس ولعد نصالها

فَتُنْبَطُ ُ ، تقول منه : عَضِدَ البعير ، بالكسر ؛ قال النابغة :

َ سُكُ الفَريصَةَ بالمِدْرَى فَأَنْفَذَهَا ، تَسْكُ النُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِن العَضَدِ

واليَعْضِيدُ : بقلة ، وهو الطَّرْخَشُقُوق ، وفي التهذيب : التَّرْخَجُقُوق . قال ابن سيده : واليعضيد بقلة زهرها أَشْد صفرة من الورْس ، وقيل : هي من الشجر ، وقيل : هي بقلة من بقول الربيع فيها مرارة . وقال أبو حنيفة : اليعضيد بقلة من الأحرار مرة ، لها زهرة صفراء تشتهيها الإبل والغنم والحيل أيضاً تُعْجِبُ بها وتُخْصِبُ عليها ؟ قال النابغة ووصف خيلا :

يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ من أَشْداقِها ، صُفْراً مَناخِرُها من الجَرْجارِ

عطد: العَطْدُ: الشدّة. والعَطَوَّدُ: الشديد الشاقُ من كل شيء. وسَفَرُ عَطَوَّدُ: شاق شديد، وقيل: بعيد ؛ قال:

> فقد لقينا سَفَراً عَطَوَّدا ، يَتْر ُكُ ذَا اللَّوْنِ البَصِيصِ أَسُودا والعَطَوَّدُ : الانطلاقُ السريع ؛ قال : إلىك أَشْكُو عَنقاً عَطَوَّدا

وقد حكي كل ذلك بالراء مكان الواو وسنذكره في الرباعي . ويوم ُ عَطَوَدُ ثُ : تام ّ . فال الأزهري : وذهب يوماً عطو داً أي يوماً أجمع ؟ وأنشد :

أَنْمُ ، أَدِيمَ يومَها عَطَوَدا ، مِثْلَ مُرى لَيْلَتَها،أَو أَبْعَدا

والعَطَوَّدُ : الطويلُ . والعطوّد : المرتفع . وجبل عَطَوَّدُ أي طويل . وقال ابن شميل : هـذا طريق عَطَوَّدُ أي بيّن يَذْهَبُ فيـه حيثًا شاء .

عطود: ناقمة عطرَ دُهُ": مرتفعة . ورجل عطرَ "د ،
بنشدید الراء: طویل . وسیر عطرَ "د : کعطو "د .
ویوم عطر "د " وعطو "د" : طویل . وطریق عطر "د: ممتد"
طویل ، وشتُ و " عَطرَ "د" .

ويقال: عَطْرُ دُ لنا عندكِ هذا يا فلان أي صَيِّره لنا عندك كالعِدَة واجعله لنا عطروداً مثلُه ؛ قال : ومنه اسم عطارد . وعُطارد : كو كب لا يفارق الشبس . قال الأَزْهري : وهُ و كوكب الكتاب . وقال الجوهري : هو نجم من الحنش . وعُطارد : وهُ عَمَّا مِن سَعْد ، وقيل : عُطارد " بطن من تميم وهُط أي رَجاء العُطاردي .

عطود : العَطَوَدُ : السير السريع ؛ قال : وهو ملحق بالخماسي بتشديد الواو ؛ قال الراجز :

> إليك أَشْكُو عَنَقاً عَطَوَّدا ويوم عَطَرَّد وعَطَوَّدُ : طويل .

عفد: عَفَدَ يَعْفِد عَفْداً وعَفَداناً: طَفَرَ ، يَانِية ؛ وَقَيل : هو إِذَا صَف رَجَلِيهِ فَوْتُب مِن غَيْر عَدْ و . والعَفْد: طائر يشبه الحَمَام ، وقيل: هو الحمام بعينه، والجمع تُعَدِّدان .. .

أبو عمرو : الاعتيفادُ أَن يُعْلِقَ الرجل بابَهُ على نفسه فلا يسأَل أَحداً حتى بموت جوعاً ؛ وأنشد :

وقائلة : أذا زَمانُ اعْتِفاد ، ومَن ذاك كَيْنُفاد ؟

وقد اعْتَفَدَ يَعْتَفِدُ اعْتِفاداً . قال محمد بن أنس : كانوا إذا اشتد بهم الجوع وخافوا أن يموتوا أغْلَقوا عليهم باباً ، وجعلوا حظيرة من شجرة بدخلون فيها ليموتوا جوعاً . قال : ولقي رجل جارية تبكي فقال لها : مالك ? قالت : نريد أن نعتفد ؛ قال : وقال النظار بن هاشم الأسدي :

صاحَ بهم ، على اعتفادٍ ، زَمَانُ مُعْتَفَدُ مُ قَطَّاعُ بَيْنَ ِ الأَقْرَانُ ا

قَدَّالُ شَهُو : ووجدته في كتاب ابن بُزُرْج اعْتَقَدَ الرجلُ ، بالقاف ، وآطـَمَ وذلك أن يُعْلق عليه باباً إذا احتاج حتى يموت .

عَقْدُ: العَقْد : نقيض الحَلُّ ؛ عَفَـدَه يَعْقِدُه عَقْـداً وتَعْقَاداً وعَقَده ؛ أنشد ثعلب :

> لا يَمْنَعُنَاكَ، مِنْ بِغا و الحَيْدِ، تَمْقادُ البَائمُ

> > واعتَقَدَه كَعَقَدَه ؛ قال حرير :

أَسِيلَة مُعَقِّدِ السَّمْطَيَّنِ منها ، وَرَيَّا حَيِثُ تَعَتَّفِدُ الجِقابِ

وقد انعقد وتعقد . والمعاقد : مواضع العقد . والعقيد : المنعاقد . فال سيبويه : وقالوا هو مني معقد . معقد الإزار أي بتلك المنزلة في القرب ، فحذف وأو صل ، وهو من الظروف المختصة التي أجريت منجرى غير المختصة لأنه كالمكان وإن لم بكن مكاناً ، وإنا هو كالمثل ، وقالوا للرجل إذا لم يكن عنده غناه : فلان لا يعقد الحبل أي أنه يعجز وعن هذا على هوانه وخقته ؟ قال :

فإِنْ تَقَلُ لِا طَبْيُ كَلاً كَلاً ، وَلَا تُعَلَّمُ اللهُ نَصَلاً للهُ نَصَلاً اللهُ نَصَلاً

أَي 'تَحِيهُ وتَنَسَمَّرُ لإغْضابهِ وإرْغامِهِ حتى كأنها تَعْقَدُ على نفسه الحيْل .

والعُقْدَةُ : تَحَجَّمُ الْعَقْد ، والجمع عُقَد . وخيوط معقَد : شدّ للكثرة . ويقال : عقدت الحبل ، فهو معقود ، وكذلك العهد ؛ ومنه تعقّدةُ النكاح ؛ وانعقد عقد الحبل انعقاداً وموضع العقد من الحبل : مَعْقِد ، وجمعه معاقيد . وفي حديث الدعاء: أساً لك

بِمَعاقِد العز من عَرْشِك أي بالحصال التي استحق بها العرشُ العز أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه: بعز عرشك ؟ قال ابن الأثير: وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. وجبَرَ عظمهُ على عقدة إذا لم يَسْتَو . والعُقْدة : قلادة . والعقد: الحيط ينظم فيه الحرز ، وجمعه معقود. وقد اعتقد الدر والحرز وغيره إذا اتخذ منه عقداً ؛ قال عدي بن الرقاع:

وما 'حسَيْنَة'، إذ قامَت 'نُوَدِّعُنَا لِلبَيْنِ، واعتَقَدَت سَذْراً ومَرْجانا

والمعنقادُ : خيط ينظم فيه خرزات وتُعكَّق في عنق الصبي . وعقدَ التاجَ فوق رأسه واعتقده : عَصَّبَه به؛ أنشد ثعلب لابن قيس الرقيات :

َيَعْنَقِدُ النَّاجَ فوقَ مَفْرَقِهِ على جبينٍ ، كأنه الذَّهَبُ

وفي حديث قيس بن عبّاد قال ؛ كنت ُ آتي المدينة فألقى اصحاب وسول الله على الله عليه وسلم ، وأحبتهم إلي عمر ُ بن الخطاب ، وضي الله عنه ، وأقيمت صلاة الصبح فخرج عمر وبين يديه رجل ، فنظر في وجوه ألقوم فعرفهم غيري ، فدفعني من الصف وقام مقامي أم قعد مجد ثنا ، فما وأيت الرجال مدت أعناقها متوجهة إليه فقال : هلك أهل ُ العُقد ورب منصور : العُقد ورب من الناس ؛ قال أبو منصور : العُقد أول المعقد ، وقيل : هو من عقد الولاية للأمراء . وفي المعقد ، وقيل : هو من عقد الولاية للأمراء . وفي حديث أبي : هلك أهل ُ العُقدة ورب الكعبة ؛ يريد البيعة المعقودة للولاية . وعقد العهد واليمين يعقدها عقداً وعقدها : أكدها . أبو زيد في يعقدها عقداً وعقدها : أكدها . أبو زيد في

قوله تعالى : والذين عقدت أيمانكم وعاقدت أيمانكم ؛ وقد قرى، عقدت بالتشديد ، معناه التوكيد والتغليظ، كقوله تعالى : ولا تنتقضوا الأيمان بعيد توكيدها ، في الحلف أيضاً . وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم ؛ المتعاقدة : المتعاهدة والميثاق ، والأيمان : جمع يمين القسم أو اليد . فأما الحرف في سورة المائيدة : ولكن يُؤاخذ كُم بما عقد تُم الأيمان ، بالتشديد في القاف قراءة الأعمش وغيره ، وقد قرىء عقدتم بالتخفيف ؛ قال الحطيئة :

أُولئك قوم ، إن بَنَوْ ا أَحْسَنُوا البنا ، وإن عاهدوا أُوفَوْ ا ، وإن عاقدوا سُدُّوا وقال آخر :

# قُوْمٌ إذا عَقَدُوا عَقَدْمٌ لِجَارِهِمِ

وقال في موضع آخر : عاقدوا ، وفي موضع آخر : عقدوا ، والحرف قرى ، بالوجهين ؛ وعقد ت الحبل والبيع والعهد فانعقد. والعقد: العهد ، والجمع عقود ، وهي أو كد العهود . ويقال : عَهد ت الله فلان في كذا وكذا ، وتأويله ألزمته ذلك ، فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه فتأويله ألك ألزمته ذلك ، استيثاق. والمعاقدة : المعاهدة . وعاقده : عاهده . وتعاقد القوم : تعاهدوا . وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعثود ؛ قيل : هي العمود ، وقيل : هي الفرائض بالعثود ؛ قيل : هي العمود ، وقيل : هي الفرائض التي ألزموها ؛ قال الزجاج : أوفوا بالعثود ، خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى عليهم ، والعثود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه والعثود إلى والعثود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين . والعقيد ن : الحكيف ، وقال أبو خراش الهذلي :

كم مِن عَقيدٍ وجادٍ حَلَّ عِنْدَهُمْ ،
ومِن مُجادٍ بِعَهُدِ اللهِ قد قَتَلُوا
وعَقَدَ البِناءَ بالجِصِّ يَعْقَدُهُ عَقَسْداً : أَلَوْ قَهُ .

والعَقَدُ : ما عَقَدْتَ من البِناء ، والجَمع أَعْقَادُ وَعُقُودُ . وَعُقَدْ . وَالْعَقَدُ ! عَقَدْ طَاقِ وَعُقودُ . وَعَقَدَ البَنَاءُ تَعْقَيدًا . وَتَعَقَدَ القوْسُ البَنَاء ، وتَعَقَد القوْسُ في السماء إذا صار كأنه عَقَد مَبْني . وتَعَقَد السَّحابُ : صار كالعقد المبني . وأعقادُ ، ما تعَقَد منه ، واحدها عَقَد . والمَعْقِد : المَفْصِلُ .

منه ، والحدها عدد . والمعقد : المفصل . والأعقد ، المفصل . والأعقد من النيوس : الذي في قر نه النيواء ، وقيل : الذي في قرنه عُقدة ، والاسم العقد . والذنب الأعقد أن المعوج . وفحل أعقد إذا رفع دنبة ، وإنما ينعل ذلك من النشاط .

وظبية عاقد : انعقد طرَفُ ذنبها ، وقيل : هي العاطف ، وقيل : هي التي رفعت رأسها حذراً على نفسها وعلى ولدها .

والعَقَدْاءُ من الشاء: التي ذنبها كأنه معقود. والعَقَدُ: التوانُّ في ذنب الشاة يكون فيه كالعُقْدُد ؟ شاة " أَعْقَدُ وكَبْشُ أَعْقد وكذلك ذئب أعقد وكلب أَعْقد ؟ قال جرير:

نَبُولُ على القَنادِ بناتُ نَيْمٍ، مع العُقَدِ النَّوابِحِ في الدَّبار

وليس شيءُ أَحَبُ إلى الكلب من أن يبول على قتادةً أو على شُجَيْرَةً صغيرة غيرها . والأَعْقَدُ : الكلب لانعقاد ذنبه جعلوه اسماً له معروفاً . وكلُّ مُلْتَوي الذنب أَعْقَدُ . وعُقَدْة الكلب : قضيه وإنما قيل له عُقدة إذا عَقَدَت عليه الكلبة في فانتفخ طَرَفه .

والعَقَدُ : تَسَبَّتُ طَبْيَةَ اللَّعْوَ فَ بِبُسْرَةً فَصِيبِ الشَّمْثَمَ ، واللَّمْ تُكلِب الصَّيْد ، واللَّمْ : الأَنثَى ، وطَبَّبْيَتُها : حَياؤُها . وتعاقدت الكلاب : تَعاظلَت ؟ وسمى جرير الفرزدق عُقندان ، إما على التشبيه له بالكاب الأَعْقد الذنب ، وإما على التشبيه بالكاب المُعْقد مع الكابة إذا عاظلتها، فقال :

وما زِلنْتَ يَا عُقَادَانُ صَاحِبَ سَوْأَةٍ ، تُنْسَاجِي بِهِمَا نَفْساً لَئْبِيماً ضَبِيرُها

وقال أبو منصور: لقبه عُقْدانَ لِقِصَرِهُ ؛ وفيه يقول: يا لَيْتَ شَعْرِي ما تَمَنَّى مُجاشِعٌ '' ولم يَنَّرِكُ عُقْدانُ لِلقَوْسِ مَنْزَعا

أي أُعرَقَ في النَّرْع ولم يَدَعُ للصلح موضعاً . وإذا أَرْتَجَتِ الناقةُ على ماء الفحل فهي عاقد ، وذلك حين تَعْقَدُ بذنبها فَيُعْلَمُ أَنها قد حملت وأقرت باللَّقاح . وناقة عاقد : تعقد بذَنَبِها عند اللَّقاح ؟ أَنسَها عند اللَّقاح ؟ أَنسَها اللَّعار إلى المُ

حِيالٌ ذاتُ مَعْجَمَةً ، وَبُزُلُ عَواقدُ أَمْسَكَتَ لَـُقَحاً وَحُولُ ُ

وظَـبَئيُ عَاقِدَ": واضع عُنُقَه على عَجُزه ، قد عطـَفَه للنوم ؛ قال بساعدة بن جؤية :

> وكأنما وافاك ، يومَ لَقِيتُها ، من وحش مكة عاقِد مُتَرَ بَّبُ والجمع العَواقِد ؛ قال النابغة الذبياني :

حِسان الو'جوهِ كالظباء العَواقِد

وهي العواطف أيضاً. وجاءً عاقداً عُنْقَه أي لاوياً له من الكَيْر. وفي الحديث: من عَقَدَ ليحْيَنَه فإن محمداً بَرِيءُ منه ؛ قبل : هو معالجتها حتى تَنْعَقِد وتَنَجَعَد ، وقبل : كانوا يَعْقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها ، كانوا يفعلون ذلك تكبراً وعُجْباً . وعقد العسل والراب ونحوهما يعقد وانعقد وأعقد ثه فهو معقد وعقيد : غلط ؟ قال المتلمس في ناقة له :

أُجُدُ ۚ إِذَا اسْتَنْفَرُ تَهَا مِن مَبْرَكُ ٍ حَلَّبَتُ مُغَابِنَهَا يِرُبِّ مُعْقَدِ

وكذلك عَقيدٌ عَصير العنب. ودوى بعضهم:

عَقَّدْتُ العسلَ والكلامَ أَعْقَدْتُ ؛ وأَنشد : • وَكَانُ رُبِّنًا أَوْ كُخَيْلًا مُعْقَدا

قــال الكسائي: ويقــال للقطران والربّ ونحوه: أَعْقَدُنُهُ حتى تَعَقَّد.

واليَعْقِيدُ : عسل يُعْقَدُ حتى يَخْتُرُ ، وقيل : اليَعْقِيدُ طعامُ يُعْقَدُ بالعسل .

وعُقَدَهُ اللسان: ما غلُظ منه . وفي لسانه عُقدَةً وعَقَدَ أَي التواء . ورجل أَعْقدُ وعَقدٌ : في لسانه عُقدَهُ أَي التواء . ورجل أَعْقدُ وعَقدٌ : في لسانه عُقدَهُ أو رَنَجُ ؛ وعَقد لسانه يَعْقَدُ عَقَداً . وعَقد كلامة : أَعوصه وعَمَّاه . وكلامٌ مُعَقَدٌ أَي مُعَمَّدٌ مَعَدَّ للامة : أَعوصه وعَمَّاه . وكلامٌ مُعَقَدٌ أَي مُعَدَّ للامة . وقال إسحق بن فرج : سبعت أعرابياً يقول : عَقدَ فلان بن فلان عُنقه إلى فلان إذا لجأ إليه وعَكدَها . وعَقدَ قلنه على الشيء : لزمة ، والعرب تقول : عَقد فلان ناصنه إذا غضب ونهيأ للشر ؛ وقال ابن مقبل :

أَثَابُوا أَخَاهُمْ ، إِذْ أَرَادُوا زِبَالَهُ بأَسْواطِ قِدْ ٍ، عاقِدِ بنَ النَّواصِيا

وفي حديث: الحيل معقود في نواصيها الحير أي ملازم لها كأنه معقود فيها . وفي حديث الدعاء: لك من قلوبنا عُقدة النائدم ؛ يريد عَقد العزم على الندامة وهو تحقيق التوبة . وفي الحديث: لآمر ن للأحل ثم لا أحل لها عُقدة حتى أقد مَم المدينة أي لا أحل عزمي حتى أقد مَم ا ؛ وقيل: أواد لا أنزل عنها فأعقلها حتى أحتاج إلى حل عقالها. وعُقدة النكاح والبيع : وجوبهها ؛ قال الفارسي : هو من الشد والربط ، ولذلك قالوا : إملاك المرأة ، لأن أصل هذه الكلمة أيضاً العقد انكاح بين الزوجين والبيع قيل عقدة النكاح ؛ وانعقد النكاح بين الزوجين والبيع فيل عقدة النكاح ؛ وانعقد النكاح بين الزوجين والبيع بين المنايعين . وعُقدة كل شيء ؛ إبرام ه . وفي بين المتابعين . وعُقدة كل شيء ؛ إبرام ه . وفي

الحديث : مَن عقد الجِزْية في عنقه فقد بَرِيءَ ما جاءً به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ عَقْــدُ الجِزْيةِ كناية عن تقريرها على نفسه كما تعقد الذمة للكتابي عليها. واعتقد الشيءُ : صَلُبُ واشتد .

وَتَعَقَّدُ الْإِخَاءُ: اسْتَحَكَمُ مثلُ تَذَلَئُلَ . وَتَعَقَّدُ الشَّرَى : جَعُدُ . وثَرَّى عَقِدْ على النسَبِ: مُشَجَّقَدُ ". وعقد الشحم ' يعقِد ' : انبنى وظهر .

والعقيد': المتراكم' من الرمل ، واحده عَقِدَة والجمع أعقاد ُ . والعَقَدُ . والعَقَدُ لغة في العَقِدِ ؛ وقال هميان :

بَفْتَحُ ' طُرْقَ العَقِــدِ الرَّواتِجا

لكثرة المطر . والعقد : ترطث الرمل من كثرة المطر . وجمل عقد : قوي . ابن الأعرابي : العقد الجمل القصير الصبور على العمل . ولئيم أعقد : عسر الحد للس بسهل ؛ وفلان عقيد الكرم وعقيد اللوم م والعقد : اللهم م والعقد : اللهم م البير وما حوله . والتعقد في البير : أن يخرج أسفل الطي ويدخل أعلاه إلى جرابها ، وجرابها الساعها . وناقة معقد و أنقرا : مُو تشقة الظهر ؛ وجمل عقد " ؛ قال النابغة :

فكيْف مَزارُها إلا بِعَقْـدٍ مُمَرٍّ، لبس بَنْقُضُهُ الخَـَوُونُ ؟

المراد الحَبْلُ وأراد به عَهْدَها. والعُقْدَةُ الضَّيْعَةُ . واعتَقَدَ أيضاً : اشتراها . والعُقْدة : الأَرض الكثيرة الشجر وهي تكون من الرِّمْثِ والعَرْفَجِ ، وأنكرها بعضهم في العرفج ، وقيل : هو المكان الكثير الشجر والنخل ؛ وفي الحديث : فعدلت عن الطريق فإذا والنخل ؛ وفي الحديث : فعدلت عن الطريق فإذا بعقدة من شجر أي بقعة كثيرة الشجر ؛ وقيل : العقدة من الشجر ما يكني الماشة ؛ وقيل : هي من الشجر ما المنا ويد الدوام . وقولهم : آلفُ ما اجتمع وثبت أصله يويد الدوام . وقولهم : آلفُ

من غُرُابِ عُقْدَة ؟ قال ابن حبيب : هي أوض كثيرة النخيل لا يطيرُ غُرابُها . وفي الصحاح : آلفُ من غُراب عُقْدة لأنه لا يُطَيِّرُ . والعُقْدَة : بقيـة المَرْعَى ، والجمع ءُنقَدُ وعِتَادُ . وفي أرض بني فلان عُقْدة أَكْفيهم سنتهم ، يعني مكاناً ذا شجر بوعون. . وكل ما يعتقده الإنسان من العقار ، فهو عقــدة له . واعتقد ضَيْعة ومالاً أي اقتناهما . وقال ابن الأنبارى: في قولهم لفلان عُقْدة ، العقدة عند العرب الحائط الكثير النخل . ويقال للقَرْية الكثيرة النخل : عُقْدة ، وْكَأْنَ الرجل إذا اتخذ ذلك فقد أحكم أمره عند نفسه واستوثق منه ، ثم صيروا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه عُقُدة . ويقال للرجل إذا سكن غضيه : قد تحللت عُقَدُه. واعتقد كذا بقلبه وليس له معقودٌ أي عقد ُ رأي . وفي الحديث : أن رجلًا كإن يبايع وفي عُقْدته ضعف أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. والعَقَدُ والعَقَدَانُ : ضرب من التمر .

والعَقِد ، وقيل العَقَد : قبيلة من اليمن ثم من بني عبد شمس بن سعد . وبنو عَقِيد َة : قبيلة من قريش . وبنو عَقِيد َة : قبيلة من العرب . والعُقُد أ : بطون من تم ، وقيل : العَقَد أ قبيلة من العرب يُنسَبُ إليهم العَقَد في أ . والعَقَد أ : من بني يربوع خاصة ؟ حكاه ابن الأَعرابي . قال : واللّبك أن بنو الحرث بن كعب ما خلا منقَراً ، وذي ثاب الغضا بنو كعب بن ما نظر منقراً ، وذي ثاب الغضا بنو كعب بن ما نظراً ته و منظراً ، وذي ثاب الغضا بنو كعب بن ما نظراً ته و منظراً ، وذي ثاب الغضا بنو كعب بن من طالك بن حَنْظ كَلَة .

والعُنْقُودُ : واحد عناقِيدِ العنب ، والعِنقادُ لغة فيهِ ؛ قال الراجز :

إذ لِمَّتِي سَوْداء كالعِنْقاد

والعُقْدَةُ من المَرْعَى : هي الجَنْبَةُ ما كان فيهما من مَرْعَى عام أُوَّلُ ، فهو عُقْدَةٌ وعُرْوَةٌ فهذا من الجَنْبَة ، وقد يضطرُ المالُ إلى الشجر ، ويسمى عقدة وعروة فإذا كانت الجنبة لم يقل للشجر عقدة ولا عروة؛ قال : ومنه سميت العُقْدَة ؛ وقال الرقاع العاملي : خَضَبَتْ لها عُقَدُ البيراقِ جَبينَها،

خضبت لهاعقد البيراق جبينها، مين عَرْ كِها عَلَجَانَها وعَرادَها

وفي حديث ابن عمرو: أَلَمُ أَكَنَ أَعَلَمُ السباعَ هَهَا كَثِيراً ? قَيل : نعم ولكنها عُقدَت فهي تخالط البهائم ولا تَهِيجُها أَي عُولِجَتْ اللَّخَذِ والطلسات كا يعالج الرومُ الهوامَّ ذواتِ السوم ، يعني عُقيدت ومُنعِتْ أَن تضر البهائم . وفي حديث أبي موسى : أَنه كسا في كفّارة اليمين ثوبين طَهْر انيَّا ومُعَقَّداً ؟ المُعَقَّدُ : ضرب من برود هَجَرَ .

عكد: العُكْدَةُ والعَكَدَةُ : أصل اللسان والذنب وعُقْدَتُهُ ، والجمع عُكَدَ وعَكَد. وفي الحديث: إذا قطع اللسان من عُكْدَتِه ففيه كذا ؛ العُكْدَةُ عُقْدَةُ أصل اللسان ، وقيل : معظمه ، وقيل : وسَطُهُ . وعَكَدُ كُلِّ شَيءٍ : وسَطُهُ . وعَكَدَة التلب : أصله بين الرئتين .

وعَكِدَ الضِّ بِعَكَدُ عَكَداً ، فهو عَكِدُ ، واستَعْكَدَ واستَعْكَدَ الضِّ بِعَنْكَ وصَلُبَ لِحَمْهُ . واستَعْكَدَ الضبُ بجبر أو شَجر إذا تَعَصَّرَ به مخافة عُقابٍ أو بإز ؛ وأنشد ان الأعرابي يصف الضب :

إذا اسْتَعْكَدَتْ منه بكلُّ كُدابَةٍ من الصَّيْشُرِ ، وافاها لَدى كلُّ مسرح

وناقة عَكِدَة ": سبينة . واسْتَعْكُدَ المَاءُ: اجتمع ؟ وبروى بيت امرىء القيس :

تَرى الفَأْرَ في مُسْنَعْكِدِ الماء لاحباً على جَدَدِ الصَّحْراء ، مِن سَدٌ مَلْهَبِ وعَكِشْدُكَ هَذَا الأَمْرُ . وحَبَابُكُ وشَبَابُكَ ومجهودُكُ ومعكودُكَ أَن تفعل كذا معناه كله :

غايتُك وآخِر أُمْرِك أَي قُصاراك ؟ أنشد ابن الأعرابي :

سَنُصْلِي بها القَوْمَ الذين اصْطَـلَـوْا بها ، وإلاَّ فيعكودُّ لَـنَا أُمُّ جُندُبِ ثم فسره فقال : مَعْكود لنا أي قُـصارى أَمْرِنا

ثم فسره فقال : مَعْكُود لنا اي قُصَارَى امرِنا وآخره أن نَظْلِمَ فنَقْتُلُ غيرَ قاتلِنا . وأم جندب هنا : الغَدُّرُ والداهيةُ ، وهذا معكودُ أي عَتبيدُ . والمَعْكُودُ : المحبوس ؛ عن يعقوب .

ولبن عُسَكَالِدٌ وعُكَلِدٌ أَي خَاثَر ، بزيادة اللام . والعِلْكِيدُ : القَصِيرةُ اللَّحِيمةُ .

عكوه: غلام عُكُورُدُ وعُكُورُودُ وعُكَرِدُ: سمين. وقد عَكُورَدَ الغلامُ والبعير يُعَكُورِدُ عَكُورَدَة إذا سبن. وقد يكون ذلك في غير الإنسان. وفي حديث العُرنين: فسَمِنوا وعَكُورَدُوا أي غَلُـُظوا واشتدوا.

يقال للغلام الغليظ المشتد": عَكُرْ دَ" وعُكُرْ وْد. عَكُلْدُ وعُكُرْ وْد. وَالْعُكُلِدُ عَكُلْدِ الْعَنْقِ وَالْعُهُرِ مَنْ وَالْعُهُرِ مَنْ الْإِبْلُ وَغَيْرِهَا ، وقيل : هو الشديد عامّة "، الذكر فيه والأنثى سواء ، والاسم العَكْلَدَة .

علد: العَلَـٰدُ: عَصَبُ العُنـُنَى، وجِمعه أعلادُ". والأعلاد: مَضائغُ في العُنـُنَى من عَصَبٍ، واحدها عَلَـٰدُ"؛ قال رؤبة يصف فحلًا:

قَـسْبِ ُ العَلابِيِّ جُرُ ازِ الأَعْلادُ

قال ابن الأعرابي : يريد عصَبَ عنقه . والقَسْبُ : الشديدُ اليابس .

قال أبو عبيدة : كان مجاشِع ُ بن دارم عِلْوَدَ العُنق. قال أبو عبرو : العِلْوَدُ من الرجال الغليظ ُ الرقبَهُ. والعَلَنْدُ : الصُّلْبُ الشديد ُ من كل شيءٍ كأن فيه

رُبِساً من صلابته ، وهو أَيضاً : الراسي الذي لا يَنقادُ ولا يَنفَادُ ولا يَنفَادُ ولا يَنفَطفُ ، وقد عَلِدَ عَلَداً . ورجل عِلْوَدُ والمَلْوَدُ والقَسْوة . والعِلْوَدُ والقَسْوة . والعِلْوَدُ والمَلْوَدُ مَن الرجال والإبل : المُسْنِ الشديد ، وقيل : الفليظ ؛ قال الدُّبَيْرِيُ يصف الضب :

كَأْنَهُمَا ضَبَّانِ ضَبَّا عَرادَةٍ ، كَبِيران عِلْوَدُّانِ صُفْراً كُشْاهُمَا

عَلْوَدًان : ضَخْمَان . واعْلَمَوَّدَ الرَجِلُ إِذَا غَلَظ . والعِلْمُودَ ، بتشديد الدال : الكبير الهرم ؛ ووصف الفرزدق بَظْرَ أَم جرير بالعلود فقال :

بِئْسُ المُدافِعُ عنكمُ عِلْوَدُها ، وابنُ المَراعَةِ كانَ تَشُرَّ مُعِيدِ

وإنما عنى به عظمه وصلابته . وناقة عِلْوَدُة : هُرِمة . وسيد عِلْوَدُة : هُرِمة . وسيد عِلْوَدُ : رزين ثخين ؛ ووقع في بعض نسخ الكتاب : العِلوَدُ ، بالتخفيف ، فزعم السيرافي أنها لغة . واعْلَوَدُ : لَـزَمَ مَكَانُه فَـلَمُ يُقْدُرُ عَلَى تَحْرِيكُه ؛ قال رؤية :

وعز ُنَا عز ٌ إِذَا تَـوَحَدًا ، تَثَاقَلت ۚ أَركَانُه واعْلـَـوَّدا

وعَلَنْوَ دَ يُعَلَنْوِ دُ إِذَا لَوْمَ مَكَانَهُ فَلَمْ يُقَدَّرُ عَلَىٰ تحريكه .

قال ابن شميل: العِلمُوكَةُ أَمَّ مَنَ الْحَيْلِ التِي تَنْقَادُ بِعَنْقِهِ القَائِدِ جَذْبًا شَدِيدًا ﴾ بقوائم وتَجْذَبُ شَدِيدًا ﴾ وقلما يقودها حتى يسوقها سائق من ورائها ، وهي غير طَيْعَةِ القِيادة ولا سَلِسَةً ﴾ وأما قول الأسود ابن يعفر:

وغُودِرَ عِلْوَدٌ لَمَا مُنْطَاوِلٌ ، نَبَيلُ كَجُنْمَانِ الجُنُرادَةِ ناشِرُ • فإنه أراد بِعِلْـُودَدٌها عُنْنُقَها، أراد الناقة . والجُنُرادَةُ :

اسم رملة بعينها ؛ وقال الراجز :

أَيُّ غُلامٍ لَكُنَّ عِلْمَوَدٌ العُنْقُ لبس بِكَبَّاسٍ وَلَا جَدَّ حَمِقِ'\

قوله لَشَ أَراد لك ، لغة لبعض العرب . والعُلْندى والعُلندى والعُلندى : البعير الضخم الشديد ، وقيل : الضخم الطويل و كذلك الفرس ، وقيل : هو الغليظ من كل شيء ، والأنثى عَلَنْداة ، والجمع عَلادى ، وحكى سيسويه عَلَد نى . وفي التهذيب : عَلانِد على تقدير قَلانِس . وقال النضر : العَلَنْداة من الإبل العظيمة الطويلة ، ولا يقال العَلَنْدى ؛ قال : والعَفَر ناة مثلها ولا يقال جمل عَفَر نى ، ورعا قالوا جمل عُلنْدى ؛ قال أبو السَّمَيْد ع : اعْلَنْدى الجمل واكْلنْدى ؛ قال أبو السَّمَيْد ع : اعْلَنْدى الجمل واكْلنْدى إذا غلظ واشتد .

والعَلَمْدُدُ : الفرسِ الشديد . ومِا لِي عنه عَلَمَدُ دُ وَمُعْلَمُنْدُ دُ أَي بِدُ . وقال اللحياني : ما وجدت إلى ذلك مَعْلَمُنْدُ دَاً أَي سبيلًا ؛ وحكى أيضاً : ما لي عن ذلك مُعْلَمُنْدُ دُ أَي مَحْيِص . والعَلَمَنْدَ ي ، بالفتح : الغليظ من كل شيء . والعَلَمَنْدَ ي : ضرب من شجر الرمل وليس بيج له دخان شديد ؛ قال عنترة :

سَيَأْتِيكُمُ مِنِي، وإن كَنْتُ نائياً، 'دَخَانُ' العَكَنَّدَى دونَ بَيْنِيَ مِذْوَدُ

أي سيأتي مذور كر يندودكم يعني الهجاء . وقوله : دخان العكندى دون بيني أي منابت العلندى بيني وبينكم . قال الأزهري : قال الليث : العكنداة شجرة طويلة لا شوك لها من العيضاه ؛ قال الأزهري : لم يصب الموله « بكباس » كذا في شرح القاموسيا، موحدة قبل الالف وفي الأصل بلا نقط .

اللبث في وصف العلنداة لأن العلنداة شجرة صلبة العيدان جاسية لا يجهدها المال ، وليست من العضاه ، وكيف تكون من العضاه ولا شوك لها ? والعضاه من الشجر : ما كان له شوك صغيراً كان أو كبيراً ، والعلنداة ليست بطويلة وأطولها على قدر فعدة الرجل ، وهي مع قصرها كثيفة الأغصان مجتمعة .

علكه: العلكد والعُلكد والعَلك الفليظ الشديد العنق والظهر والعُلاكد والعُلك الفليظ الشديد العنق والظهر من الإبل وغيرها ، وقيل : هو الشديد عامّة ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والاسم العَلك كدّة . والعلك والعلك والعلك كلا أمّ القصيرة الله عميمة الحقيرة القليلة الحدير ؛ وأنشد الأزهري :

وعِلْكِدِ خَنْلَتُهُا كَالْجُفُ ، قالت وهي تُوعِدُنني بالكَفُ : ألا امْلأَنَ وَطَنْبُنَا وكَفَيِّ

قال أبو الهيثم : العِلْمُكِدُ الداهية ؛ وأنشد الليث : أَعْيَسَ مَضْبُورَ القَرا عِلْمُكَدًّا

قال: شدد الدال اضطراراً. قال: ومنهم من يشدد اللام. وقال النضر: في فلان عَلَـٰكَدَةُ " وجَساة " في خَلَـْقه أي غِلَـظ". الأَزهري: العَلاكِدُ الإبل الشداد؛ قال دكين:

> يا ديلُ ما بِتُ ۚ بِلَـيْلِ جَاهِدا ، ولا رَحَلَـٰتَ الأَبْنُنْقُ العَلاكِدا

علنه: العَلَنْدى: البَعِيرِ الضخم الطويل ، والأُنثى عَلَنداة ، والجمع العَلانِدُ والعَلادي والعَلَنْداة ُ أَو العلاند. والعلنداة: العظيمة الطويلة، ورجل عَلَنْدى والعَفَرْناة مثلها. واعْلَنْدى البعير إذا غلظ. ويقال: ما لي عنه مُعْلَنْد دُ"، بكسر الدال، أي ليس دونه

مُناخ ولا مَقْسِل إلا القصد نحوه ؛ قال الشاعر : كم دون مَهْد يَّةَ مِنْ مُعْلَمَنْد دِ

قال: المُعْلَنَدُدُ البلد الذي ليس به ما ولا مَرْعى. ويقال: ما لي عنه عُنْدُدُ ولا مُعْلَنَدُدَ ولا احتيال أي ما لي عنه بُد . وقال اللحياني: ما وجدت إلى ذلك عُنْدُدُاً وعَنْدَدَاً ومُعْلَنَدُ داً أي سبيلًا ، وقد مر أكثر هذه الترجمة في علد .

علنكه: الأزهري: رجل عَلَـنْكَدَهُ صلب شديد. عليه : عَلَـهُدُت الصبي: أحسنت غذاءًه.

عبد : العُمُدُ : ضدّ الخطإ في القتل وسائر الجنايات . وقد تَعَمَّده وتعمَّد له وعَمَده يعْمِده عَمْداً وعَمَدَ إليه وله يَعْمِد عبداً وتعبَّده واغتَـَهَده : قصده ، والعمد المصدر منه . قال الأَّزهري : القتل على ثلاثة أوجه : فتل الخطإ المعضِّ وهــو أن يرمي الرجــل بحجر يربد تنحيته عن موضعه ولا يقصد بــه أحـــداً فيصيب إنساناً فيقتله ، ففيه الدية على عاقلة الرامي وأخماساً مـن الإبـل وهي عشرون ابنة مُخـاض ، وعشرون ابنة لـَـبُون ، وعشرون ابن لبــون ، وعشرون حِقَّة وعشرون جَذَعَة ؛ وأَمَا شُبه العمد فهو أن يضرب الإنسان بعمودً لا يقتل مثله أو بججر لا يكاد يموت من أِصابه فيموت منه ففيه الدية مغلظة؛ وكذلك العمد المحض فيـه ثلاثون حقـة وثلاثون جذعة وأربعونِ ما بينِ تُنبِيَّةٍ إلى بازلِ عاميها كلهـا خُلِفَة " ؟ فأَما شبه العمد فِالدِية على عاقلة القاتل ؟ وأما العمد المحض فهو في مال القاتل . وفعلت ذلك عَبِمْدًا عَلَى عَيْنِ وعَبْدَ عَيْنٍ أَي بِجِيدٌ ويقين ؛ قال خفاف ىن ندبة:

إن تَكُ خيلي قد أُصِيبَ صَيبُها ، فعَهْداً على عَيْنِ تَيَهَّمْتُ مَالِكا

وعَمَد الحائط يَعْمِدُه عَمْداً: دَعَمَه ؟ والعَمُود الذي تحامل الثقل عليه من فوق كالسقف يُعْمَدُ الله الأساطين المنصوبة . وعَمَد الشيء يَعْمِدُه عبداً: أقامه . والعماد : ما أقيم به . وعمدت الشيء فانعَمَد أي أقبته بعماد يَعْتَمِدُ عليه . والعماد : الأبنية الرفيعة ، يذكر ويؤنث الواحدة عِمادة ؟ قال الشاع :

ونَجْنُ ، إذا عِمادُ الحَيِّ خَرَّتْ عَلَى الْأَحْفَاضِ ، نَمَّنَعُ مَنْ بَلِينَا عَلَى الْمُنْعَ مِنْ بَلِينَا

وقوله تعالى: إِنَّ مَ ذَاتِ العِبَادُ ؟ قيل : معناه أي ذَات الطُّولُ ، وقيل أي ذَات البناء الرفيع ؟ وقيل أي ذَات البناء الرفيع عنه مُهُ وَاللهِ ذَات البناء الرفيع المُعْمَدُ ، وجمعه عُهُ وقيل والعَمَدُ أسم للجمع . وقال الفراء : ذَاتِ العِباد إِنَهم كانوا أهل عَمَدِ ينتقلون إلى الكلا حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم ؟ وقال الليث : يقال الأصحاب الأخيية الذين لا ينزلون غيرها هم أهل عَبود وأهل عباد . المبرد : رجل طويل العِباد إذا كان معمداً أي طويلاً . وفلان طويل العيباد إذا كان معمداً معملاً الزائريه . وفي حديث أم زرع : زوجي رفيع العيباد ؟ أرادت عيباد بيت شرفه ، والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب . وأعمد الشيء : جعل تحته عَمداً .

والعميد أن المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه حتى أيغمد من جوانبه بالوَسائد أي 'يقام . وفي حديث الحسن وذكر طالب العلم : وأعمد اله وجسلاه أي صير اله عميد أن وهو المريض الذي لا يستطيع أن يثبت على المكان حتى 'يغمد من جوانبه لطول اعتاده في القيام عليها ، وقوله : أعمد تاه رجلاه ، على لغة من قال أكلوني البراغيث ، وهي لغة طيء .

وقد عَمدَه المرض يَعْمَده : فَدَحَمه ؟ عن ابن الأعرابي ؟ ومنه اشتق القلب العميد . يعثمده : يعثمده : يسقطه ويقد حه ويشتك عليه . قال : ودخل أعرابي على بعض العرب وهو مريض فقال له : كيف تجد لا ؟ فقال : أما الذي يَعْمد في فَحَصْر وأُسر وأُسر . ويقال للمريض معمود ، ويقال له : ما يَعْمد لا ؟ والى ما يُوجِعك . وعَمده المرض أي أضناه ؟ قال الشاعر :

أَلَا مَنْ لِهُمْ ۗ آخِرَ اللَّيلُ عَامِدُ

معناه موجع . روى ثعلب أن ابن الأعرابي أنشده لسماك العاملي" :

> أَلَّا مَنْ سَبْجَتْ لِيلَة مُ عَامِدَه ، كَمَا أَبَداً لِيلَة أَ وَاحِدَه

وقال: ما مَعْرِفَة "فنصب أبداً على خروجه مـن المعرفة كان جائزاً ١؛ قال الأزهري: وقوله ليلة عامدة أي تمرضة موجعة.

واعْتَمَد على الشيء : توكّأ . والعُمْدَةُ : ما يُعتَمَدُ عليه . واعْتَمَدُ تُ على الشيء : اتكأْتُ عليه . عليه . واعتمدت عليه في كذا أي اتّكلْتُ عليه . والعمود : العصا ؛ قال أبو كبير الهذلي :

َهُدي العَمُودُ له الطريقَ إذا هُمُ طَعَنُوا ، ويَعْمِدُ للطريق الأَسْهَلِ

واعْتَمَدَ عليه في الأمر: تَورَكُ على المثل. والاعتاد: اسم لَكُلُ سِبِب زاحفته ، وإغبا سبي بذلك لأنك إلها تُزاحف الأسباب لاعْتبادها على الأو ثاد. والعَمود: الخشبة القائمة في وسط الحِباء، والجمع أَعْمِدَة وعُمُدُ ، والعَمدُ اسم للجمع . ويقال : كل خباء مُعَمَّدُ ، وقيل : كل خباء كان طويلًا في الأرض مُعَمَّدُ ، وقيل : كل خباء كان طويلًا في الأرض

يُضْرَبُ على أَعمدة كثيرة فيقال لأَهْلِه : عليكم بأَهْل ذلك العمود ، ولا يقال : أَهَلَ العَمَدَ ؛ وأَنشد :

وما أَهْلُ العَمُودِ لنا بأَهْلٍ ، ولا النَّعَمُ المُسامُ لنا بَال

وقال في قول النابغة :

يَبْنُونَ تَدْمُرَ بِالصُّفَّاحِ وَالْعَمَدِ

قال : العمد أساطين الرخام . وأما قوله تعالى : إنهــا عليهم مؤصدة في عَمَد مِمَدَّدة ؛ قرئت في عُمُد ٍ، وهو جبع عباد ِ وعَمَد ، وعُمُد كما قالوا إهـابُ وأَهَبُ وأُهُبُ ومعناه أنها في عبد من النار ؛ نسب الأزهري هذا القول إلى الزجاج ؛ وقال : وقال الفراء : العَـمَـد والعُمُد جبيعاً جمعان للعمود مثل أديم وأدَم وأدُم وقَتْضِم وقَتْضُم وقَتْضُم . وقوله تعالى : خلق السموات بغير عمد ترونها ؟ قال الزجاج : قيـل في تفسيره إنها بعمد لا ترونها أي لا ترون تلك العمد ، وقبل خلقها بغير عبد وكذلك ترونها ؟ قال : والمعنى في التفسير يؤول إلى شيء واحــد ، ويكون تأويل بغير عمد ترونها التأويل الذي فسر بعمد لا ترونها ، وتكون العمد قدرته التي يمسك بها السموات والأرض؟ وقال الفراء: فيه قولان: أحدهما أنه خلقها مرفوعة بلا عبد ولا مجتاجون مع الرؤية إلى خبر ، والقول الثاني أنه خلقها بعمد لا ترون تلـك العمد ؛ وقبل : العمد التي لا ترى قدرته ، وقال الليث : معناه أنكم . لا ترون العمد ولها عمد ، واحتج بأن عمدهــا جبل قاف المحيط بالدنيا والسماء مثل القبة ، أطرافها عـلى قاف من زبرجدة خضراء ، ويقال : إن خضرة السماء من ذلك الجبل فنصير بوم القيامــة ناراً تحشر الناس إلى المحشر

وعَمِنُودُ الَّاذَانِ : ما استدار فوق الشحمة وهو قوامُ

الأذن الـتي تثبت عليه ومعظمها . وعمود اللسان : وسَطُهُ طُولًا ، وعبوهُ القلب كذلك ، وقيل : هو عرق يسقيه ، وكذلك عمود الكبيد . ويقال للوَّتِينِ: عَمُودُ السَّحْرِ ، وقيل : عمود الكبد عرقان ضخمان جَنَابَتَيِ السُّرة بمِيناً وشمالاً . ويقال : إن فــلاناً لخارج عموده من كبده من الجوع . والعمود : الوَ تِينُ . وفي حـديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في الجالِبِ قال : يأتي به أحدهم على عمود بَطُّنْيَهِ ؛ قال أبو عمرو : عمود بطنه ظهره لأنه يمسك البطن ويقو به فصار كالعمود له ؛ وقال أبو عبيد : عندي أنه كني بعمود بطنه عن المشقة والتعب أي أنه يأتي به على نعب ومشقة ، وإن لم يكن على ظهره إنما يقول : 'يَتْرَ كُ ُ وَبَيْعَهُ لا يَتْعَرَضُ له حَتَى يَبِيعُ سَلَّعَتُهُ كما شاء ، فإنه قد احتمل المشقـة والتعب في اجتـــلابه وقاسي السفر والنصّب . والعبودُ : عِرْقُ من أَذْنُ الرُّهَابَةِ إلى السَّحْرِ . وقال الليث : عمود البطن شبه عِرْق ممدود من لَدُنْنِ الرُّهَابَةِ إِلَى دُوَيْنِي السُّرَّة في وسطه يشق من بطن الشَّاة . ودائرة العبود في الفرس : التي في مواضع القلادة ، والعرب تستحبها. وعمود الأَمر : قِوامُهُ الذي لا يستقيم إلا به . وعمود السُّنانِ : مَا تَوَسُّطُ شَكُوْتَيْهِ مِن غُـيْرِهُ النَّاتَى ۗ فِي وسطه . وقال النضر : عمود السيف الشُّطيبَـةُ التي في وسط متنه إلى أسفله ، وربما كان للسيف ثلاثة أعمدة في ظهره وهي الشُّطَّبُ والشَّطائبُ . وعسودُ الصُّبْحِ : ما تبلج من ضوئه وهو المُسْتَظهِرِ ُ منه ، وسطع عبودُ الصبح عـلى التشبيه بذلك . وعبودُ النُّوك : ما استقامت عليه السَّيَّادَة من بيتها على المثل . وعبود الإعصار : ما يَسْطَعُ منه في السباء أو يستطيل على وجه الأرض.

وعَمييهُ الأَمرِ : قِوامُهُ . والعميهُ : السَّيِّدُ المُنْعُتَمَهُ عليه في الأُمورَ أَوَ المعمود إليه ؛ قال :

إذا ما رأت سَمْساً عَبُ الشَّمْسِ ، سَرَّ تَ الْحَدُهُ اللَّهِ وَالْجُلُهُمِي مُ عَمِيدُهُا وَالْجُلُهُمِي مُ عَمِيدُهُا وَالْجُلُهُمِي مُ عَمِيدُهُا وَالْجُلُهُمِي مُ عَمِيدُهُا وَالْجُلُهُمِي أَنْ عَمْدَاةً وَالْمُلْانُ وَلِلْمُنْ فَيه سُواءٍ. ويقال للقوم: أنم عَمْدُ تَنْنَا الذين يُعْتَمَد عليهم . وعَمِيدُ القوم وعَمُودُهُم : سيدهم . وفلان عُمْدُةٌ قومه إذا كانوا يعتَمدُونَهُ فيها يَحِزُنُهُم ، وكذلك هو عُمْدُتنا. يعتَمدونه فيها يَحِزُنُهُم ، وكذلك هو عُمْدُتنا. والعَمِيدُ : سيد القوم ؛ ومنه قول الأعشى :

ويقال : استقامَ القومُ على عمود وأيهم أي على الوجه ً الذي يعتمدون عليه .

واعتمد فلان ليلته إذا ركبها يسري فيهما ؛ واعتمد فلان فلاناً في حاجته واعتمد عليه .

والعَمِيدُ : الشديد الحزن . يقال : ما عَمَدَكَ ؟ أي ما أَحْزَ نَسَك . والعَمِيدُ والمَعْمُودُ : المشعوف عِشْقاً ، وقيل : الذي بلغ به الحب مَبْلَعَاً . وقلب عَميدُ الوجع : مكانه . عَميدُ البعر عَميدُ الوجع : مكانه . وعَميدُ البعر عَمداً ، فهو عَميدُ والأنثى بالهاء : ورم سَنامُه من عَضِ القَتَب والحِلْس وانشدخ؟ وال لبيد يصف مطراً أسال الأودية :

فَبَاتَ الْسَيْلُ يَوْكَبُ جَانِبَيْهِ، مِنَ البَقَارِ، كالعَمِدِ النَّقَالِ

قال الأصعمي: يعني أن السيل يركب جانبيه سحاب كالعَمِيد أي أحاط به سحاب من نواحيه بالمطر ، وقيل: هـو أن يكون السنام واديـاً فيُنعْمَلَ عليه ثِقْلُ فيكسره فيموت فيه شحمه فلا يستوي ، وقيل : هو

أَن يَرِمَ ظهر البعير مع الغُدَّةِ ، وقيل : هو أَن ينشدخ السَّنَامُ انشداخاً ، وذلك أَن يُرْكَب وعليه شعم كثير .

والعَمِدُ : البعير الذي قد فَسَدَ سَنَامُهُ . قال : بومنه فيل دجل عَمِيدُ ومَعْمُودُ أَي بلغ الحب منه ، شبه بالسنام الذي انشدخ انشداخاً . وعَمِدَ البعميرُ إذا أنفضخ داخلُ سَنَهَامِهِ من الركوب وظاهره صحيح ، فهو بعير عَمِدُ .

وفي حديث عمر : أنَّ نادبته قالت : واعُمراه ! أقام الأُودَ وشْفَى العَمَدَ . العمد ، بالتحريث : ورَّمْ ۖ ودَ بَرَ ﴿ يَكُونُ فِي الْظَهْرِ ﴾ أرادت به أنه أحسن الساسة ؛ ومنه حديث على" : لله بلاء فلان فلقد قَـوَّم الأَوَدَ ودَاوَى العَمَدَ ؛ وفي حديثه الآخر : كم أداريكم كا تُدادَى البيكاد العميدة ? البيكاد جمع بكر وهو الفَّتيُّ من الإبل ، والعَّمَدِدَّةُ من العَّمَدِ : الورَّمِ والدُّبَرِ ، وقيل : العَمِدَةُ التي كسرها ثقل حملها . والعِبْدُةُ : الموضع الذي ينتفخ من سنام البعبير وغاربه . وقال النضر : عَمِدَتُ أَلَيْنَنَاهُ مِنَ الرَّكُوب، وهو أن تَر مَا وتَخْلَجًا ﴿. وعَمَدُتُ الرَّجُـلَ. أَعْمِدُهُ عَمْداً إِذَا ضَرَبَتُهُ بِالْعَمُودُ . وعَمَدُ تُهُ إِذَا ضربت عمود بطنه . وعَميدَ الخُراجُ عَمَداً إِذَا عُصرَ قبل أَن يَنْضَجَ فَوَرَمَ ولم تخرج بيضته ، وهو الجرح العَمِهُ . وعَمدَ الثَّرى يَعْمَدُ عَمَداً: بَلَّكَ المطر، فهــو عَمِـد ' ، نَقَبُّض َ وَتَجَعَّدَ وَنَدِي َ وَتَراكَب بعضه على بعض ، فإذا قبضت منه على شيء تُعَقَّدُ واجتمع من نُدُو ته ؟ قال الراعي يصف بقرة وحشية :

حنى غَدَّتْ في بياض الصَّبْع طَيْبَةً ، ربح المَبَاءَةِ تَخْدرِي ، والشَّرَى عَمِدْ

ا قوله « أعمده عمداً اذا النع » كذا ضبط بالاصل ومقتضى صنيع
 القاموس انه من باب كتب

أراد طببة ربيح المباءة ، فلما نتو"ن طببة تصب ربيح المباءة . أبو زيد : عَمدت الأرض عَمداً إذا رسلخ فيها المطر إلى الـ ثرى حتى إذا قَبَضْت عليه في كفك تَعقد وجعد . ويقال : إن فلاناً لعَميد الثَّرَى أي كثير المعروف .

ُوعَمَّدْتُ السيلَ تَعْمِيداً إِذا سَدَدْتُ وَجُهُ جَرْبِته حتى مجتمع في موضع بتراب أو حجارة .

والعمود': قضيب' الحديد .

الغَنَويُ : العَبَدُ والضَّبَدُ الغَضَبُ ؛ قال الأزهري : وهو العَبَدُ والأَمَدُ أَبِضاً . وعَبِدَ عليه : غضب كغيبِدَ ؛ حكاه يعقوب في المبدل . ومن كلامهم : أَعْبَدُ من كيل مُحِق أَي هل زاد على هذا . وروي عن أبي عبيد مُحِق ، بالتشديد . قال الأزهري : ورأيت في كتاب قديم مسوع من كيل مُحِق ، بالتخفيف ، من المَحْق ، وفُسِّر هل زاد على مكيال بالتخفيف ، من المَحْق ، وفُسِّر هل زاد على مكيال نُعِق نَهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وصبت أن الصواب هذا ؛ قال اب بوي : ومنه قول الراجز :

فَاكْتُلُ أُصَيَّاعَكَ مِنْهُ وَانْطُلِقُ ، وَيُحْكَ هَلُ أَعْسَدُ مِن كَيْلٍ مُعِقُ!

وقال: معناه هل أزيد على أن 'محق كيلي ? وفي حديث ابن مسعود: أنه أني أبا جهل يوم بدر وهو صريع ، فوضع رجله على مُدَمَّر و ليُجْهِزَ عليه ، فقال له أبو جهل: أعْمَدُ من سيد قتله قومه أي أعْجَبُ ؛ قال أبو عبيد: معناه هل زاد على سيد قتله قومه ، هل كان إلا هذا ؟أي أن هذا ليس بعار ، ومراده بذلك أن يون على نفسه ما حل به من الهلاك ،

وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه ؛ وقال شهر : هذا استفهام أي أعجب من رجل قتله قومه ؛ قال الأزهري : كأن الأصل أأعْمَد م ن سيد فخففت إحدى الهمزتين ؛ وقال ابن مَيًادة ونسبه الأزهري لابن مقبل:

تُقَدَّمُ فَيْسُ كُلَّ يَوْمِ كُرِيهَةٍ ، وَيُثَنِّى عَلِيهَا فِي الرَّخَاءِ ذُنُوبُهَا وأَعْمَدُ مِنْ قَوْمٍ كَفَاهُمْ أَخُوهُمُ صِدَامَ الأَعَادِي،حَيْثُ فَلَتَ نَيُوبُهَا صِدَامَ الأَعَادِي،حَيْثُ فَلَتَ نَيُوبُهَا

يقول : هل زدنا على أن كَفَينَا إِخُوتِنا .
والمُعْمَدُ والعُمُدُ والعُمُدُ والعُمُدُ أن والعُمُدُ انِي : الشابُ
الممتلىء شباباً ، وقبل هو الضخم الطويل ، والأنشى
من كل ذلك بالهاء ، والجمع العُمُدُ انيتُونَ . وامرأة
عُمُدُ انية : ذات بحسم وعَبَالَة . ابن الأعرابي :
العَمودُ والعِمادُ والعُمُدَةُ والعُمُدُانُ وئيس العسكر
وهو الزُّوبَيْرُ .

ويقال لرجِلْكي الظلم : عَمودان ِ. وعَمُودانُ : امم موضع ؛ قال حاتم الطائي :

بَكَيْتَ ، وما يُبْكِيكَ مِنْ دِمْنَةٍ قَفْرٍ، بِسُقْفٍ إِلَى وادي عَمُودانَ فَالْغَمْرِ ?

ابن بُورُرج : يقال : حَلِسَ به وعَرِسَ به وعَمِدَ به وعَمِدَ به ولَرْبَ به إذا لزمَه . ابن المظفر : عُمْدانُ اسم جبل أو موضع ؛ قال الأزهري : أراه أراد غُمُدانُ الله بالله بن ، فصحفه وهو حصن في دأس جبل بالله معروف وكان لآل ذي يزن ؛ قال الأزهري : وهذا تصحيف كتصحيفه يوم بُعاث وهو من مشاهير أيام العرب فأخرجه في الغين وصحفه .

عبود: العُسْرُودُ والعَسَرَّدُ: الطويسل. يقال ذئب مَّ عَسَرَّدُ وسَبِّسَبِ عَسَرَّدُ طويل ؛ عن ابن الأَعر ابي ؟

وأنشد :

فَقَامَ وَسُنَانَ وَلَمْ يُوسَدُ ، يُسْمَحُ عَيْنَيْهِ كَفِعلِ الأَرْمَدِ إلى صَناعِ الرِّجْلِ خَرْقاء البَدِ ، خَطَّارةً بالسَّبْسَبِ العَمَرَّدِ

ويقال: العَمَرَ"دُ الشرِسُ الخُـُلُـُقِ القَوِيُّ . ويقال: فرس عَمَرَ"د؛ قال المُـُعَدَّلُ بنُ عبد اللهِ : فرس عَمَرَ"د؛ قال المُـُعَدَّلُ بنُ عبد اللهِ : من السُّحِّ جَوَّالاً ، كأنَّ غُـُلامَـه

يُصَرَّفُ سِبِنْداً في العِنانِ عَمَرَّدَا قوله من السح يويد من الحيل الستي تَصُبُّ الجَرَّي .

والسِّبْدُ : الداهيةُ . يقال : هــو سبدُ أَسْبادٍ . أبو إ عمرو : شُــَأُو ْ عَمَـرَ ًدْ ؛ قال عوف بن الأَحوص :

> ثارَتْ بِهِـمْ قتلى َحنيهُهُ الذَّ أَبَـتُ بِنِسْوَ نَهِمْ إلا النَّجاءَ العَـمَـرَّدَا

والعَمَرَّدُ : الذَّئبُ الخَبِيْثُ ؛ قَـالَ جَرَيْرِ يَصَفَ فرساً :

> على سابيح مَهْد 'يُشَبَّه ، بالصَّحَى ، إذا عاد فيه الرَّكْض ' ، سِيداً عَمَرَّدا

قال أبو عَـد ثانَ : أنشدتني امرأة شدًّادٍ الكِلابية لأبيها :

على رفل ذي فنضول أقنور ، يَغْنَالُ نِسْعَيْهِ بِجَوْنَ مُوفِدٍ ، صافي السَّسِيبِ سَلِبٍ عَمَرَ دِ

فسألتها عن العَمَرَّد فقالت : النجيبة ُ الرحيلُ من الإبل ، وقالت : الرحيل الذي يرتحله الرجل فيركبه. والعبرَّد : السير السريع الشديد ؛ وأنشد :

فلم أَنَ لِلنَّهُمِّ المُنْسِيخِ كَرَحْلَةٍ ، مَجُنُتُ بَهَا القومُ النَّجَاءَ العَمَرَّدا

عند: قال الله تعالى : أَلْقَيا في جهنّم كُلَّ كَفَّارِ عنيد. قال قتادة : العنيد المُعْرِض عن طاعة الله تعالى . وقال تعالى : وخاب كُلُّ جُبَّارِ عَنيد. عَنيد الرجل يَعْنيد عَنيد الرجل يَعْنيد عَنيد الرجل يَعْنيد عَنيد الرجل عَنيد : عانيد ، وهو من التجبر . قَدَرُه . ورجل عَنيد : عانيد ، وهو من التجبر . وفي خطبة أبي بكر ، رضي الله عنيه : وسترون ن بعدي مُلنكاً عَنوداً ؛ العَنبُود والعَنيد بعني وهما فَعِيل وفعول عَنوداً ؛ العَنبُود والعَنيد بعني وهما فَعِيل وفعول من على الأدنين على مُفاعل . وفي حديث الدعاء : فأقاص الأدنين على عُنودهم عنك أي مَديد وجور وهم .

وعند عن الحق وعن الطريق يعند ويعنيد : مال . والمنعاند ، والعيناد : أن يعرف الرجل الشيء فيأباه ويميل عنه ؛ وكان كفر أبي طالب معاندة لأنه عرف وأقر وأنف أن يقال : تبع ابن أخيه ، فصار بذلك كافر ا . وعاند معاند أي خالف ورد الحق وهو يعرفه ، فهو عنيد وعاند معاند أي خالف ورد الحق وهو يعرفه ، فهو عنيد وعاند . وفي الحديث : إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً ؛ العنيد : الجائر عن عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً ؛ العنيد : الجائر عن القصد الباغي الذي يرد آلحق مع العلم به . وتعاند الحصمان : تجادلا . وعند عن الشيء والطريق يعنيد ويعند عنداً : تباعد ويعند عنداً . وناقة عنود " ؛ لا تخالط الإبل تباعد عن وعاند وعاند وعاند وعاند وعاند ، وحجمعهما جميعاً عوانيد وعنيد ، عند وعانيد وعانيد ، وجمعهما جميعاً عوانيد وعنيد ، قال :

إذا رَحَلُتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطَا ، إِنْ كَبِيرٌ لا أُطِيقٌ العُنْدَا

جمع بين الطاء والدال ، وهو إكفاة . ويقال : هــو يمشي وسَطاً لا عَنَداً .

وفي حديث عمر يذكر سيرته يصف نفسه بالسياسة فقــال : إني أَنْهَرُ اللَّقُوت وأَضْـمُ المَـنُود وأَلْحِقُ القَطُـوف وأَزْجُرُ العَرُوض ؛ قال : العنود هو من

الإبل الذي لا مخالطها ولا يزال منفرداً عنها، وأراد: من خرج عن الجماعة أعدته إليها وعطفته عليها؛ وقيل: العَنْود التي تباعد عن الإبل تطلب خيار المَر تَعَ تتا نَّف ، وبعض الإبل يرتع ما وجد؛ قال ابن الأعرابي، وأبو نصر: هي التي تكون في طائفة الإبل أي في ناحيتها. وقال القيسي: العنود من الإبل التي تعاند الإبل فتعارضها، قال: فإذا قادتهن قُدُماً أمامهن فتلك السلوف. والعاند: البعير الذي يجبُور عن الطريق ويعدل عن القصد. ورجل عنود " عنود " محكل عنده ولا مخالط الناس ؛ قال:

ومَو ْلَّى عَنُود ۗ أَلْيَعَقَمَهُ جَرِيرَة ۗ ، وقد نَلْيْحَقُ المَو ْلَى العنودَ الجرائرُ ُ

الكسائي : عند ت الطعمة أن تعنيه و تعنيه إذا سال دمها بعيداً من صاحبها ؛ وهي طعنة عاندة . وعنيه الدم أن يعنيه إذا سال في جانب . والعنود من الدواب : المنقد مة في السير ، وكذلك هي من حمر الوحش . وناقة عنود : تنكب الطريق من نشاطها وقو من ، والجمع أعنه " وعنيه". قال ابن سيده : وعندي أن أعنداً ليس جمع عنود لأن فعولاً لا يكسر على أفعل ، وإنما هي جمع عانيه ، وهي ماتة . وعاندة ألطريق : ما أعدل عنه فعنك ؟ أنشد ابن الأعرابي :

فإنـَّكَ ، والبُكا بَعْدَ ابنِ عَمْرُ و ، لكالسَّاري بِعاندَة الطّريقِ

يقول: رُزِئْتَ عظيماً فبكاؤك على هالك بعده ضلال أي لا ينبغي لك أن تبكي على أحد بعده . ويقال : عاند فلان فلان فلاناً عاداً : فعل مثل فعله ، يقال : فلان يُعاند فلاناً أي يفعل مثل فعله ، وهو يعارضه ويُعاربه . قال : والعامة يفسرونه يُعانده يَفْعَمل أ

خلافَ فعله ؛ قال الأزهري : ولا أُعرف ذلك ولا أَثنته .

والعَنَدُ : الاعتراض ؛ وقوله :

یا قوم،ما لی لا أحب عُنْجَدَهُ ؟ وكلُّ النسانِ 'مجبُّ وَلَدَهُ، 'حبُّ الحُبُارَى وَبَنْرِفُ عَنْدَهُ

ويروى يدن أي معارضة الولد ؛ قبال الازهري : يعارضه شفقة عليه . وقبل : العنك هنا الجانب ؛ قال ثعلب : هو الاعتراض . قبال : يعلمه الطيران كما يعلم العصف ور ولك م وأنشده ثعلب : وكل خنزير . قال الأزهري : والم عاني هو الم عارض بالحلاف لا بالوفاق ، وهذا الذي تعرفه العوام ، وقد يكون العناد معاوضة الهير الحلاف ، كما قبال الأصمعي واستخرجه من عند الحنباري ، جعله اسما من عانك الحنباري فرضة إذا عارضه في الطيران أو ل ما ينهض كأنه يعلمه الطيران شفقة عليه .

وأَعْنَكَ الرجلُ : عارَضَ بالحلاف . وأَعْنَكَ : عارَضَ بالاتفاق . وعانك البعيرُ خطامه : عارضه . وعانكهُ معانكة وعناداً : عارضه ؛ قال أبو ذؤيب :

> فافْتْنَائَهُنَّ مِن السَّواءِ وماؤه بَثْرُهُ، وعَانَدَه طريقٌ مَهْيَعُ'ا

افتنهن من الفَنَّ ، وهـو الطرْدْ ، أَي طَرَدَ الحِمادُ أَيُّ طَرَدَ الحِمادُ أَيْنَهُ مِن السَّواءِ ، وهو موضع ، وكذلك بَثْرُ . . والمَنْهُ : الواسع .

وعَقَبَة "عَنُود": صَعْبَة المُنْ تَقَى . وعَنَهَ العِرْقَةُ وَعَنِهُ العِرْقَةُ وَعَنِهُ الْمُنْ تَقَى . وعَنَهُ العِرْقَةُ وهو وعَنِهُ وعَنُهُ وَأَعْنَهُ : سال فلم يَكَه يُوثَقُأ ، وهو عرْق عانه " ؟ قال عَمْرُ و بن مِلْقَطٍ :

بِطَعْنَةً بَجْرِي لَهَا عَانِدَ ، ` كَالِمَاءُ مِنْ غَائِلَةِ الْحَابِيَةُ

وفسر ابن الأعرابي العانِدَ هنا بالمائل ، وعسى أن يكون السائل فصحفه الناقل عنه .

وأَعْنَدَ أَنْفُهُ : كَثُرَ سَيلانُ الدم منه . وأَعْنَدَ القَيْءَ وأَعْنَدَ فيه إعناداً : تابعه . وسئل ابن عباس عن المستحاضة فقال : إنه عرق عانيه أو رَكْضَة من الشيطان ؛ قال أبو عبيد : العرق أن العانيه الذي عند وبغى كالإنسان يُعانيه ، فهذا العرق في كثرة ما يخرج منه على ما يخرج منه بمنزلته ، نشبته به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته ؛ وقيل : العانيه الذي لا يرقأ ؛ قال الراعى :

ونحن' تَرَّكْنا بالفَعاليُّ طَعْنَةً ، لهاعانِد''،فَوقِ الذِّراعَينِ ، مُسْبَيِل ا

وأَصله من 'عنودِ الإِنسان إِذا بَغي وعَنَدَ عن القصد؛ وأَنشد :

وبَخ كُلُّ عَانِدٍ نَعُورِ

والعنك ، بالتحريك : الجانب . وعانك فلان فلاناً إذا جانبه . ودَم عانك : يسيل جانباً . وقال ابن شميل : عنك الرجل عن أصحابه يعنك ، عنوداً إذا ما تركهم في سفر واجتاز عليهم . وعنك عنهم إذا ما تركهم في سفر وأخذ في غير طريقهم أو تخلف عنهم . والعنود ، وأنك الحلاف والتباعد والترك ؛ لو رأيت رجلا بالبصرة من أهل الحجاز لقلت : شد ما عندت عن قومك أي تباعدت عنهم . وسحابة عنود " : كشيرة المطر، وجمعه نحنك ، وقال الراعي :

دِعْصاً أَرَدًا عَلَيْهِ فُو َّقَ" عَنْدُ

سائرِ القداح. ويقال: اسْتَعْنَدَنَني فلان من بين القوم أي قَصَدَني .

وأَمَّا عِنْدَ : فَحُضُورُ الشيء ودُنْوُهُ وفيهًا ثلاث لغات : عِنْدَ وعَنْدَ وعُنْدَ ، وهي ظرف في المكان والزمان ، تقول : عِنْدَ اللَّيلِ وعَنْدَ الحَائِطُ إِلَّا أَنَّهَا ظرف غير متمكن، لا تقول : عنْدُكُ واسعْم، بالرفع؛ وقد أدخلوا عليـه من حروف الجر من وحدهــا كما أُدخلوها على لَـدُن ْ . قال تعالى : رحمة ً من عندنا . وقيال تعالى : من لكـ'نــًا . ولا يقيال : مضيت إلى عنْد له ولا إلى لك ننك ؟ وقد 'يغرى بها فيقال : عِنْدَ لَتُ زيداً أي نُخذُه ؛ قال الأزهري : وهي بلغاتها الثلاث أَقْصَى نِهَايَاتِ القُرْبِ وَلَدَلَكُ لَمْ تُصَغَّرْ ۖ، وَهُو ظرف مبهم ولذلك لم يتمكن إلا في موضع واحــد ، وهو أن يقول القائل لشيء بلا علم : هذا عِنْدي كذا وكذا ، فيقال : ولكُ عِنْدُ ؛ زعموا أنه في هـذا الموضع يراد به القَلْبِ ' وما فيه مَعْقُول ' من اللُّبِ "، وهذا غير قوي . وقال الليث : عِنْد حَرْفُ صِفَة ۗ يكون َمو ْضعاً لغيره ولفظه نصب لأنه ظرف لغيره، وهو في التقريب شبه اللِّز ْق ولا يكاد يجيء في الكلام إلا منصوباً لأنه لا يكون إلا صفة ً معمولاً فيهـا أو مضمراً فيها فِعثُلُ إلا في قولهم : ولَكَ عنــد ، كما تقدم ؛ قال سيبوبه : وقالوا عنْدَكَ : 'تَحَذَّر'ه شَيْأً بين يديه أو تأمُر ُه أن يتقدم ، وهو من أسماء الفعل لا يتعدى ﴿ وقالوا : أنت عِنْدي ذاهبٌ أي في ظني؟ حكاهما تعلب عن الفراء . الفراء : العرب تأمر من الصفات بِعَلَيْكَ وعنْدُكُ ودُونَـكُ وإلَـنـكُ ، يقولون : إليك إليك عني ، كما يقولون : وراءَكَ وراءك ، فهذه الحروف كثيرة ؛ وزعم الكسائي أنه سمع: بَيْنَكُما البعيرَ فخذاه، فنصب البعير وأَجاز ذلك في كل الصفات التي تفرد ولم يجزه في الـــلام ولا

الساء ولا الكاف ؛ وسمع الكسائي العرب تقول : كما أَنْتَ وزَيْداً ؛ قال الأَزهري : وسمعت بعض بني سلم يقول : كما أَنْتَنَي ، يقول : انْتَظِرْنْني في مكانك .

وما لي عنه 'عنْدَدَ" وعُننْدُدْ أي 'بدا ' ؟ قال :

لَقَدُ طَعَنَ الحَيُّ الجَمِيعُ فأَصْعَدُوا ، نَعَمَ ْ لَيْسَ عَمًّا يَفْعَلُ اللهُ عَنْدُدُ

وإِنمَا لَم 'يقْضَ عليها أَنهَا 'فنْعُلُ" لأَن التَّكرير إِذَا وقع وجب القضاء بالزيادة إلا أَن يجيء ثُبَتَ"، وإِنمَا قضى على النون همنا أَنهَا أَصل لأَنهَا ثانية والنون لا تزاد ثانية إلا بثُبَت .

وما لي عنه 'معْلمَنْدَ دَ أيضاً وما وجدت إلى كذا 'معْلمَنْدَدَاً أي سبيلًا . وقال اللحياني : ما لي عن ذاك عندُ دَ وعُنْدُ دَ أي تحييس . وقال مرة : ما وجدت إلى ذلك 'عنْدُدَاً وعُنْدُ دَاً أي سبيلًا ولا تبَتَ هنا . أبو زيد : يقال إن تحيث طريقتك لعيند أوة " الجيئوة أبو زيد : يقال إن تحيث طريقتك لعيند أوة ': الجيئوة والطريقة ': الليّن والسكون ' ، والعيند أوة ': الجيئوة والمنكر ' ؛ قال الأصعي : معناه إن تحت سكونك لننز وة وطياحاً ؛ وقال غيره : العيند أوة ' الإلتواء والعسر ' ، وقال : هو من العداء ، وهمزه بعضهم فجعل النون والهمزة زائدتين ' على بناء فِنْعَلَدُوة ، وقال غيره : عنداوة ' فعلكوة .

وَعَانَدَانَ : وَادْيَانَ مَعْرُوفَانَ ؛ قَالَ :

ُسْبَّتْ بِأَعْلَى عَالَيْدَ بِنْنِ مِن إِضَمْ

وعانيدين وعانيدون : اسم واد أيضاً . وفي النصب والحقض عاندين ؛ حكاه كراع ومثله بقاصرين وخانيقين ، وكل هذه وخانيقين ، وكل هذه ، قوله «النون والهمزة زائدتين » كذا بالامل وفيه يكون بناه عنداوة فنعالة لا فنعلوة .

أسماء مواضع ؛ وقول سالم بن قعنان : يَتْسَعُنَ وَرْقَاءَ كَلَوْنِ العَوْهِقَي ،

يسبعن ورفاء للون العوهق المرفق

يعني بعيدة المر ْفَق من الزَّو ْدِ . والعَو ْهَق ُ : الحُـُطَّاف ُ الجَـبَدِي ُ ، وقيل : الغراب الأَسود ، وقيل : الشَّوْرُ ُ الأَسود ، وقيل : اللَّازَ وَرَدْ ُ .

وطعَنْ عَنِد ، بالكسر، إذا كان تَمْنَةً ويَسْرَءً . قال أبو عمرو: أَخَفُ الطَّعْن الوَكْق ، والعانِد ُ مِثله.

عنجد: المُنْجَدُ : حبُ العنب . والعَنْجَدُ والعُنْجَدُ: رَدِيءُ الزَّبِيبِ ، وقيل : نواه . وقال أبو حنيفة : العُنْجُدُ والعُنْجَدُ الزبيبُ ، وزعم عن ابن الأعرابي أنه حب الزبيب ؛ قال الشاعر :

غَدَا كَالْعَسَلُسِ، في 'حَدْ لِهِ 'رؤوس' العَظارِيِّ كَالْعُنْجُدِ

والعَظارِيُّ: ذكورُ الجراد، وذكر عن بعض الرواة أن العنجُد، بضم الجم، الأَسود من الزبيب. قال وقال غيره: هو العَنْجَدُ ، بفتح العين والجم ؛ قال الخليل:

رُؤُوسُ العَناظِبِ كَالْعَنْجَدِ

شبّه رؤوس الجراد بالزبيب، ومن رواه خناظب فهي الخنافس'. أبو زيد: بقال للزبيب العَنْجَدُ والعُنْجَدُ والعُنْجَدُ والعُنْجَدُ الله العالم أعرابي رجلا إلى القاضي فقال: بعت به عَنْجُداً مُدْ جَهْر فعاب عني؟ قال ابن الأعرابي: الجهر قطعة من الدّهْر وعنْجَدُ وعَنْجَدُ وعَنْجَدَ وعَنْجَدَ أَمَا اللّهُ هُر وعَنْجَدُ وعَنْجَدَ وعَنْجَدَ أَمَا اللّهُ هُر وعَنْجَدَ وعَنْجَدَ وعَنْجَدَ أَمَا اللّهُ هُر وعَنْجَدَ وعَنْجَدَ أَمَا اللّهُ هُر وعَنْجَدَ اللّهُ وقال اللهُ هُر وعَنْجَدَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يا قوم ، ما لي لا أُحِبُ عَنْجَدَه . وكلُ إنسان 'مجِبُ وَلَدَه ، 'حب الخُيارى ، ويَذُبُ عَسَدَه عنجود : الأزهري ، الفراء : امرأة عَنْجَرِدْ : خبيثة " سيئة الخُلُق ؛ وأنشد :

> عَنْجَرَ دِ ''تَحَلِّف' حَينَ أَحْلِف' ، كَمِثْل ِ شَيْطان الحَماط أَعْرَف' وقال غيره : امرأة عنجرد سكيطة".

عنده: الأَزهري: يقال ما لي عنه 'عنْدُ'دُ' ولا 'معْلَمَنْدُ دُ' أي ما لي عنه 'بد". وقال اللحياني: ما وجدت إلى ذلك 'عنْدُ'داً وعُنْدُداً ومُعْلَمَنْدَداً أي سبيلًا .

عنقد : العُنْقُودُ والعِنقادُ من النخل والعنبِ والأراكِ والبُطنم ونحوها ؛ قال :

إذ لمِتني سَو داءُ كالعِنْقادِ ، كَلِمَة كانت على مُصادِ وعُنْقُود : اسم ثور ؛ قال :

يا ربِّ سَلِّم ۚ فَنَصَبَاتٍ عُنْقُود ۗ

عنكد: العَنْكَدُ : ضَرْبُ من السمك البحري .

عهد: قال الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ؛ قال الزجاج : قال بعضهم : ما أدري ما العهد ، وقال غيره : العهد كل ما عُوهد الله عله ، وقال غيره : العهد كل ما عُوهد الله عهد ، وأمر ، وكل ما بين العباد من المواثيق ، فهو عَهد . وأمر ، اليبيم من العهد ، وكذلك كل ما أمر الله به في هذه الآيات ونهى عنه . وفي حديث الدُّعاء : وأنا على عهد كو وعد ك ما استطعث أي أنا مُقيم على ما عاهد تنك عليه من الإيان بك والإقرار بوحدانيتك عاهد تنك عليه من الإيان بك والإقرار بوحدانيتك لا أزول عنه ، واستثنى بقوله ما استطعت موضع القدر السابق في أمره أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العهد بوماً ما فإني أخله عند ذلك إلى التنصل والاعتدار ، لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته على ؟ وقيل : معناه إني مُتَمَسَكُ ، بما عهد تك

إلي من أمرك ونهيك ومُبْلي العُدْر في الوفاء به قدر الوسع والطاقة ، وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب فيه . والعَهْدُ : الوصية ، كقول سعد حبن خاصم عبد بن زمعة في ابن أمنيه فقال : ابن أخي عَهِدَ إلي فيه أي أوصى ؛ ومنه الحديث : تمسكوا بعهد ابن أم عبد أي ما يوصيكم به ويأمر كم ، بعهد ابن أم عبد ألاخر : رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد لمعرفته بشفقته عليهم ونصيحته لهم ، وابن أم عبد : هو عبدالله بن مسعود .

ويقال : عهـد إلي في كذا أي أوصاني ؛ ومنه حديث على" ، كرم الله وجهه : عَهدَ إلى الني الأمتي أي أُوْصَى ؛ ومنه قوله عز عرجل : أَلَمْ أَعْهَدُ ۚ إِلٰهِكُمْ يا بني آدم ؛ يعني الوصية َ والأَمر . والعَهُـدُ : النقدُم إلى المرء في الشيء . والعهـ د : الذي يُحتب للولاة وهو مشتق منه ، والجمع عُهود ، وقعد عَهِدَ إليه عَهْداً . وِالعَهْدِ ُ : المَـو ثبق ُ واليمين مجلف بها الرجل، والجمع كالجمع . تقول : على عهد الله ومشاقه ، وأُخَذَتُ عليه عهدَ الله وميثاقه ؛ وتقول : عَلَيَّ عهد ُ اللهِ لأَفعلن كذا ؟ ومنه قول الله تعالى : وأُوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ؛ وقيـل : وليُّ العهــد لأنه وليَ الميثاقُ الذي يؤخذ على من بايع الحليفة. والعهد أيضاً: الوفاء . وفي التنزيل : وما وجدنا لأكثرِهم من عَهْدٍ ؛ أي من وفاء ؛ قال أبو الهيثم : العهْدُ جمع العُهْدَة. وهو الميثاق واليمين التي تستوثق ُ بها من يعـاهد ُك ، وإنما سمي اليهود والنصارى أهلَ العهدِ : للذمة الـتي أَعْطُوهَا والعُهُدَةِ المُشْتَرَطَةِ عليهم ولهم. والعَهْدُ والعُهْدَةُ واحد ؛ تقول : بَوِ نُنْتُ ۚ إِلَيْكَ من عُهْدَة ِ هذا العبدِ أي مما يدركُكُ فيه من عَيْب كان معهودًا فيه عندي . وقال شمر : العَهْد الأمان'، وكذلك الذمة ؛ تقول : أنا أعْهد ُك من هذا الأمر

أي أُوَمِّنُكُ منه أو أَنا كَفِيكُ ، وكذلك لو اسْترى غلاماً فَقَالَ : أَنَا أُعْهِدُكُ مِن إِبَاقِه ، فمعناه أَنَا أُوَمِّنُكُ منه وأَبَرِ "نُكُ من إِبَاقِه ؛ ومنه اسْتقاق العُهْدَة ؛ ويقال : عُهْدَنُه على فلان أي ما أُدْرِكُ فيه من دَرَكُ فإصلاحه عليه . وقولهم : لا عُهْدَة أي لا رَجْعة . وفي حديث عقبة بن عامر : عُهْدَة الرقيق ثلاثة أَيام ؟ هو أَن يَشْتَرِي الرقيق ولا يَشْتَرِط البائع البراقة من العيب ، فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد إلا ببينة . وعَهِيدُكُ وتُعاهِدُه وقد وقد وعَهِيدُكُ وتُعاهِدُه وقد عاهده ؛ قال :

فَلَـكَتُّر ُكُ ُ أُوفَى من نِزارٍ بِعَهْدِها ، فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يَوْماً عَهيدُها

والعُهْدة ُ: كتاب الحِلْف والشراء. واستَعْهَدَ من صاحبه : اشترط عليه وكتب عليه عُهْدة ، وهو من باب العَهد والعُهدة لأن الشرط عَهْد ُ في الحقيقة ؛ قال جرير عبيد الفرزدق حين تزوس بنت ذيتي :

وما استَعْهَدَ الأَقْنُوامُ مِن ذي خُتُونَةٍ من الناسِ إلاَّ مِنْكَ ، أَو مِنْ 'مُحَارِبِ

والجيع 'عهد ' وفيه عَهْدَ ق لم ' فَكُكُم أَي عَب . وفي عقله وفي الأمر عهدة إذا لم 'مح كم بعد . وفي عقله عهدة أي ضعف . وفي خطله عهدة إذا لم 'يقم حروفه . والعبهد' : الحفاظ ورعاية ' الحرومة . والعبهد أن عجوزاً دخلت على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأل بها وأحفى وقال : إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن 'حسن العهد من الإيمان . وفي حديث أم سلمة : قالت لعائشة : وتركت عبدى » كذا بالاصل والذي في النهاية وتركت عبدى » كذا بالاصل والذي في النهاية وتركت

العُهَيْدَى ، بالتشديد والقصر ، فنُعَيْلي من العَهْد كَالْحِيْمُةُ مَن الْجَهْدِ ، والفُجُّنْلَى مَن العَجَلَّة . والعَهْدُ : الأَمَانُ . وفي التنزيل : لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين ، وفيه : فأُتبتُوا إليهم عَهْدَهُم إلى مدَّتِهم . وعاهَدَ الذُّمِّيُّ : أعطاهُ عَهْداً ، وقيل : مُعَاهَدَ تُهُ مُمَايَعَتُهُ لَـكُ عَـلَى إعطائه الجزية والكفُّ عنه . والمُنْعَاهَدُ : الذِّمِّيُّ . وأَهلُ العهدِ : أَهلَ الذَّمَّةِ ، فإذا أُسلموا سقط عنهم اسم العهد . وتقول : عاهد ْتْ اللهُ أَن لا أَفعل كذا وكذا ؛ ومنه الذمي المعاهَدُ الذي فُورِقَ فَأُومِرَ عَلَى شروط استُوثِقَ مَنه بها ، وأُومِن عليها ، فإن لم يف ِ بها حلَّ سَفَـٰـكُ ' دمِه . و في الحديث : إِنَّ كُرَّمَ العَهْدِ من الإِيمَانِ أَي رعاية المَوَدَّة . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: لا يُقْتَلُ مُؤمن بكافِرٍ ، ولا ذو عبْد في عَهْدِه ؛ معناه لا يُقتل مؤمن بكافر ، تمَّ الكلام ، ثم قال : ولا يُقْتَلُ ۚ أَيضًا ۚ ذَو عَهِد أَي ذَو ۚ ذَ مَّةً وأَمَانَ مَا دَامَ عَلَى عهده الذي ُعوهِدَ عليه ، فنهى ، صلى الله عليه وسلم، عن قتل المؤمن بالكافر ، وعن قتل الذمي المعاهــد الثابت على عهده . وفي النهاية : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أي وِلا ذو ذمة في ذمته ، ولا مشرك أعْطِي أماناً فدخل دار الإسلام ، فلا يقتل حتى بعودَ إلى مَأْمَنِه . قال ان الأُثـير : ولهـذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهبي الشافعي وأبي حنيفة : أما الشافعي فقال لا يقتل المسلم بالكافر مطلقاً معاهدآ كان أو غير معاهد حربيًّا كان أو ذميًّا مشركًا أو كتابياً ، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئاً فِكاً نَهُ مَنْهَى عَنَ قَتَلَ المُسلِّمُ بِالْكَافِرُ وَعَنْ قَتَلَ الْمُعَاهِدِ، وفائدة ذكره بعد قوله لا يقتل مسلم بكافر لئلا يَتَوهَمَ مُتَوَهِّمْ أَنه قد نَفَى عنه القَوَدَ بقَتْله الكافرَ ، فيَظْنُ أَنَّ المعاهدَ لو قَتَـلَ كَان حَكمه كذلك

فقال : ولا يقتل 'ذو عَهْدٍ في عهدِه ، ويكون الكلام معطوفاً على ما قبله منتظماً في سلكه من غير تقدير شيء محذوف ؛ وأما أبو حنيفة فإنه خَصَّصَ الكافرَ في الحديث بالحر" بيِّ دون الذِّمِّي ، وهو بخلاف الإطلاق، لأن من مذهبه أن المسلم يقتل بالذمي فاحتاج أن يضمر في الكلام شيئاً مقدراً وبجملَ فيه تقديماً وتأخـيراً فيكون التقدير : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر أي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر ، فإن الكافرَ قد يكون معاهداً وغير معاهد . وفي الحديث: َمَن قَـنَـٰلُ مُعَاهِـِداً لم يَقْبَل ِ اللهُ منه صَرْفــاً ولا : عَدلاً ؛ يجوز أن يكون بكسر الهـاء وفتحها عــلى الفاعل والمفعول؛ وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر. والمعاهد' : مَن كان بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صُولحوا على تركُ الحرب مدَّة ما؛ ومنه الحديث: لا مجل لكم كذا وكذا ولا لْـقَطَّـة 'مُعَّاهِد أي لا مجوز أن تُنتَمَلَئكُ لنُقَطَّتُهُ الموجودة من ماله لأَنه معصوم المال ، بجري حكمه مجرى حكم الذمي . والعهد : الالتقاء . وعَهِـدَ الشيءَ عَهْداً : عرَفَه ؛ ومن العَهْدِ أَن تَعْهَدَ الرجلَ على حال أو في مكان، يقال: عَهُدِي به في موضع كذا وفي حال كذا ، وعَهِدْتُهُ بملان كذا أي لتقييتُه وعَهْدِي به قريب ؛ وقول أبي خراش الهذلي :

> ولم أنس أياماً لننا وليالياً بِحَلَيْنَةَ ، إذْ اللَّقَى بها ما نَعَاوِلْ فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدادِ ، يا أُمَّ مالِكٍ ،

ولكين أحاطت بالرّقابِ السَّالْسِلُ

أي ليس الأمركما عهد ت ولكن جاء الإسلام فهدم ذلك ؛ وأراد بالسلاسل الإسلام وأنه أحاط برقابنا

فلا نستطيع أن تعمل شيئًا مكروها . وفي حديث أم ذرع : ولا يَسْأَلُ عبًا عَهِدَ أي عبا كان يعرف أم ذرع : ولا يَسْأَلُ عبًا عَهِدَ أي عبا كان يعرف في البيت من طعام وشراب ونحوهما لسخائه وسعة نفسه .

والتَّعَهُدُ : التَّحَفَظُ الشيء وتجديد العَهْد به ، وفلان يَتَعَهَد مَ صَرْع . والعهدان : العَهْد . والعهدان : العَهْد . والعهدان : عهد ي والعهدان : عهد ي بغلان وهو شاب أي أدركت فرأيت كذلك ، وكذلك المَعْهَد . والمَعْهَد : الموضع كنت عهد نه أو عهد نه أو عهد نه أو كنت تعهد به شيئاً ، والجمع المَعَاهد .

والمُنعاهَدَةُ والاعْتَبِهادُ والتعاهُدُ والتَّعَبُّدُ واحد ، وهو إحداثُ العَهْدَ بِما عَهِدْتَه . ويقال للمحافظ على العَهْد : مُتَعَبَّد ؟ ومنه قول أبي عطاء السندي وكان فصيحاً يرثي ابن مُهَيَورَة :

وإن نَمْشِ مَهْجُورَ الفِناء فَرَ بُهَا أَقَامَ به ، بَعْدَ الوَنْوُدِ ، وَمُقُودُ فَإِنْكُ لَمْ تَبْعُدُ عَلَى مُتَعَهِّدٍ ، بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التَّرابِ بَعِيدُ

أَراد: محافظ على عَهْد كُ بِد كُرْ وَ إِبَايَ . ويقال: متى عَهْد ُكُ بِاللهِ . وعَهْد ُه: متى عَهْد ُك إِبَاه . وعَهْد ُه: روْيتُهُ . رالعَهْدُ : المَنْزِلُ الذي لا يزال القوم إذا انْتَأَوْا عنه رجعوا إليه ، وكذلك المَعْهَدُ .

والممهود': الذي عُهدَ وعُرِفَ . والعَهْدُ : المنزل المعهودُ به الشيء ، سَمي بالمصدر ؛ قال ذو الرمة :

هَلُ تَعْرِفُ العَهُدَ المُنْحِيلُ رَسْمُهُ

وتَعَبَّدَ الشيء وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه : تَفَقَّدَهُ وَأَحْدَثَ العَهْدَ بِهِ } قال الطرماح :

۱ قوله « بذكره اياي » كذا بالاصل ولعله بذكره اياه .

ويُضِيعُ الذي قد أوجبه الله عَلَيْه ، وليس يَعْنَصُدُهُ

وتَعَهَدُّتُ صَيْعَتَى وكُلُ شِيء ، وهو أَفْصح من قولكُ تَعاهَدُتُه لأَن التماهدَ إِنما يكون بِين اثنين . وفي التهذيب : ولا يقال تعاهَدتُه ، قال : وأَجازهما الفراء .

ورجل عَهيد ، بالكسر : يتَعاهَد الأُمورَ ومجب الولايات والعُهود ؟ قال الكميت عدم قُلْتَيْبَة بن مسلم الباهلي ويذكر فتوحه :

> نامَ المُهُلَّبُ عنها في إمارته ، حتى مَضَتْ سَنَة ، لم يَقْضِها العَهِدُ وكان المهلب محب العهود ؛ وأنشد أبو زيد :

فَهُنَّ مُناخَاتُ 'يجِلَلُئنَ زِينَهَ ، كما اقتنانَ بالنَّبْتِ العِهادُ المُحَوَّفُ

المُنحَوَّفُ : الذي قد تَنبَنَتُ حافتاه واستدار به النباتُ . والعبادُ : مواقع ُ الوَسَمِي من الأَرض. وقال الحليل : فعل له معبُود ومشهود ومو عود ُ عقل الله عنهُ و الساعة ، والمعبود ما كان أمس ، والموعود ما يكون غداً .

والعَهْدُ ، بفتح العين : أو لل مَطر والوك الذي الميه من الأمطار أي يتصل به . وفي المحكم : العَهْدُ أُو لل المطر الوسنسي " ؛ عن ابن الأعرابي ، والجمع العيهادُ . والعَهْدُ والعَهْدُ أَن المطر الأول . والعَهْدُ والعَهْدَ أَن العَهْدَ أَن : مطر بعد مطر يُد ولا آخر أَن بَللَ الواله ؛ وقيل : هو كل مطر بعد مطر ، وقيل : هو المنطرة ألتي تكون أو لا لما يأتي بعدها ، وجمعها عهادُ وعُهود " ؛ قال :

أَراقَت ُ نَجُومُ الصَّيْفِ فِيها سِجالهَا ، عِهاداً لِنَجْمِ المَرْبَعِ المُتَقَدِّمِ

قال أبو حنيفة : إذا أصاب الأرض مطر بعد مطر ، وندى الأول باق ، فذلك العَهْدُ لأن الأول عُهِدَ بالثاني . قال : وقال بعضهم العباد : الحديثة من الأمطار ؛ قال : وقال بعضهم العباد : الحديثة من في وصف الغيث : أصابتنا ديمة بعد ديمة على عباد غير قديمة ، وقال ثعلب : على عباد قديمة تشبع منها الناب قبل الفطيمة ؛ وقوله : تشبع منها الناب قبل الفطيمة ؛ فسره ثعلب فقال : معناه هذا النبت قد علا وطال فلا تدركه الصغيرة لطوله ، وبقي منه أسافله فنالت الصغيرة . وقال ابن الأعرابي : العباد ضعيف مطر الوسمي وركاكه .

وعُهدَت الرَّوْضَة ': سَقَتْهَا العَيهْدَة ' ، فهي معهودة '. وأرض مُعهودة ' أيشقَتْهَا المطر . والأرض المُعهَدّة ' تعهيداً : التي تصيبها النَّفْضَة ' من المطر ، والنَّفْضَة ' المَطرْرَة ' تُصِيب القطعة من الأرض وتخطى القطعة . يقال : أوض مُنفَضَة ' تَنْفيضاً ؛ قال أبو زبيد :

أَصْلَبَيُّ تَسْمُو العُيُونُ إِلَيهُ، 'مستنيرُ' كالبَدُّرِ عامَ العُهُودِ

ومطرُ العُهودِ أحسن ما يكونُ لِقِلَةً عُبارِ الآفاقِ؟ قبل : عامُ العُهودِ عامُ قِلَّةً الْأَمطارُ .

ومن أمثالهم في كراهة المعايب: المكسى لا عهدة له . والمكسى : له ؛ المعنى أذو المكسى لا عهدة له . والمكسى : ذهاب في خفية ، وهو نعنت لفعلته ، والمكسى مؤتة ، قال : معناه أنه خرج من الأمر سالماً فانقضى عنه لا له ولا عليه ؛ وقبل: المكسى أن يبيع الرجل سلعة يكون قد سرقها فيماس ويغيب بعد قبض الثمن ، وإن استجقت في يدي المشتري لم يتهيأ له أن يبيع البائع بضمان عهد تها لأنه امكس هارباً ، وعهد أنها أن يبيعها وبها عيب أو فيها استحقاق هارباً ، وعهد أبيعك المكسى لا عهدة أي تنهلس لا المهدة أي تنهلس المناس المنا

وتَـنْفَلت' فلا ترجع إلي" .

ويقال في المثل: متى عهدك بأسفل فيك ? وذلك إذا سألته عن أمر قديم لا عهد له به ؛ وميثله : عهد ك بالفاليات قديم " ؛ يُضر ب مثلًا للأمر الذي قد فات ولا يُطمع فيه ؛ ومشله : هيهات طار غرابها يجرادتك ؛ وأنشد :

> وعَهْدي بِعَهْدِ الفالياتِ قَـدَمُ وأنشد أبو الهيثم :

وإني لأَطُوي السَّرَّ في مُضْمَرِ الحَسَّا ، كُنونَ الثَّرَى في عَهْدَةٍ مَا يَوِيمُها

أَراد بالعَهْدَةِ مَقْنُنُوءَةً لا تَطْـُلُـعُ عليها الشمسُ فلا يريمها الثرى . والعَهْدُ : الزمانُ .

وقريةٌ عَهِيدَةٌ أَي قديمة أَتى عليها عَهْدٌ طويلٌ . وبنو 'عهادَةَ : 'بطَيْنٌ من العرب .

عود: في صفات الله تعالى: المبدى المعيد ، وقال الأزهري: بَداً الله الخلق إحياءً ثم يميثهم ثم يعيد م أحياءً كما كانوا. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيد ، وقال: إنه هو يُبدي ويعيد ، وقال: إنه هو يُبدي ويعيد ، وقال: إنه هو يُبدي ويعيد ، فهو سبحانه وتعالى الذي يُعيد الحلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إن الله نيجب النكل على النكل ، قيل: وما النكل المبد على النكل على النكل ، قيل: وما النكل المبدى المبدى المبدى المبد على الفرس القوي المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبدى المبد على الفرس القوي المبدى المبيد ، وجورب قال أبو عبيد: وقوله المبدى المبدى المبدى الذي قد أبداً الأمور طوراً بعد طور ، وأعاد فيها وأبداً ، الأمور طوراً بعد طور ، وأعاد فيها وأبداً ، وها والفرس المبدى المعيد ، هو الذي قد ديض وأدب والفرس المبدى المعيد ، وطور ، وأعاد فيها وأبداً ، وهار م وطوع ، راكب وفارسه ، يصر فه وه و الذي المهم وفارسه ، المهمرة و الفرس ، المبدى المهمور وفارسه ، المهمورة و

كيف شاء لطراعيته وذاله ، وأنه لا يستصعب عليه ولا يُنعُه ركابه ولا يَجْمَح به ؛ وقيل : الفرس المبدى المعيد الذي قد غزا عليه صاحبه مرة بعد أخرى ، وهذا كقولهم لينل "نائم" إذا نيم فيه وسر "كاتم قد كتموه . وقال شمر : رجل مُعيد أي حاذق ؛ قال كثير :

عُوْمُ المُعيدِ إلى الرَّجا قَلَدُفَتُ به في اللُّجِّ داويتهُ المَكانِ ، جَمُومُ والمُعيدُ من الرجالِ : العالِمُ بالأُمُور الـذي لبس بغُمْرٍ ؛ وأنشد :

> كما يَتْبَعُ العَوْد المُعيد السَّلائِب والعود ثاني البدء ؛ قال :

بَدَ أَتُهُمْ فَأَحْسَنَتُهُمْ فَأَثْنَيْتُ عِلَمَ عَاهِداً ، فإن عُدْتُهُمْ أَثْنَيْتُ، والعَوْدُ أَحْمَدُ

قال الجوهري: وعاد إليه يَعُودُ عَوْدَةً وعَوْدَاً: رجع . وفي المثل : العَوْدُ أَحمدُ ؛ وأنشد لمالك بن نورة:

> تَجزَيْنَا بني سَيْبانَ أَمْسَ ِ بِقَرْضِهِمْ ، وحِيْنَا بِمِيْلِ البَدْء ، والعَوْدُ أَحمدُ

جثت ، فالمَجِيءُ موصول به الرجوع ُ ، فهو كِد ُ عُ والرجوع' عَوْدٌ'؛ انتهى كلام سيبويه . وحكى بعضهم: رجع عَوْدًا على بدء من غير إضافة . ولك العَوْدُ والعَوْدَةُ والعُوادَةُ أَي لك أَن نعودَ في هذا الأَمر؛ كل هـذه الثلاثة عن اللحياني . قال الأزهري : قـال بعضهم : العَوْد تثنية الأمر عَوْداً بعد بَدْءٍ . يقال : بَدَأَ ثُمُ عادٍ ، والعَوْدَةُ ۚ عَوْدَةً ۚ مرةٍ واحدةٍ . وقوله تعالى : كما بدأكم تَعودُون فريقاً كَهدى وفريقاً حقًّ عليهم الضلالة ؛ يقول : ليس بَعْثُكُم بأَسْدَ من التدائيكم ، وقبل : معناه تَعُودون أَشْقِياءَ وسُعداءَ كما ابْنَدَأَ فِطْسُ تَكُمُ فِي سابق علمه ، وحين أَمَرَ بنفيخ ِ الرُّوح ِ فيهم وهم في أرحام أمهانهم . وقوله عز وجل : والذين يُظاهِرون من نسائهم ثم يَعودُون لما قالوا فَتَحَرُّمُو ۗ رَقَبَةٍ ؟ قالَ الفراءُ : يصلح فيها في العربية ثم يعودون إلى ما قالوا وفيما قالوا ، يريد النكاح وكلِّ صواب ۗ ؛ يويد يرجعون عما قالوا ، وفي نَقْض ما قالوا قال : ويجوز في العربية أن تقول : إن عاد لما فعل ، تريد إن فعله مرة أخرى . ويجوز : إن عاد لما فعل ، إن نقض ما فعل ، وهو كما تقول : حلف أَن يضربك ، فيكون معناه : حلف لا يضربك وحلف ليضربنك ؛ وقال الأَخفش في قوله : ثم يعودون لما قالوا إنا لا نفعَله فيفعلونه يعني الظهار ، فإذا أَعتق رقبة عاد لهذا المعنى الذي قال إنه علي" حرام ففعله . وقال أبو العباس : المعنى في قوله : يعودون لما قالوا، لتحليل ما حرَّموا فقد عادوا فيه . وروى الزجاج عن الأَخفش أنه جعل لما قالوا من صلـة فتحرير رقبـة ، والمعنى عنسده والذين يظاهرون ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ، قال : وهـذا مذهب حسن . وقــال الشافعي في قـوله : والذين يظاهرون مـن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ، يقول: إذا ظاهر منها

فهو تحريم كان أهل الجاهلية يفعلونه وحر"م على المسلمين تحريم النساء بهذا اللفظ، فإن أنسبَع المنظاهر الظهار الطقهار طلاقاً، فهو تحريم أهل الإسلام وسقطت عنه الكفارة، وإن لم يُتبيع الظهار طلاقاً فقد عاد لما حرم ولزمنه الكفارة عقوبة لما قال ؟ قال: وكان تحريمه إياها بالظهار قولاً فإذا لم يطلقها فقد عاد لما قال من التحريم ؟ وقال بعضهم: إذا أراد العود إليها والإقامة عليها ، مَس أو بعضهم ، كفر .

والعُوادَةُ ، بالضم : ما أعيد على الرجل من طعام عُخَصُ به بعدما يفرُغُ القوم ؛ قال الأزهري : إذا حذفت الهاء قلت عواد كما قالوا أكام ولماظ و وقضام ؟ قال الجوهري : العُواد ، بالضم ، ما أعيد من الطعام بعدما أكل منه مرة .

وعَوادِ : بمعنى عُدْ مَسْلَ كَالُو وَتَرَاكُ . ويقالَ أَيضاً : عُدْ إلينا فإن لك عندنا عَواداً حَسَناً بالفتح، أي ما تحب ، وقيل : أي براً ولطفاً .وقلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف . والعَسوادُ : البرا والله طف. ويقال للطريق الذي أعاد فيه السفر وأبداً: معيد ؛ ومنه قول ابن مقبل يصف الإبل السائرة :

يُصْبِحُنَ بِالْحَبْتِ، كَجْنَبْنَ النَّعَافَ على أَصْبِحُنَ النَّعَافَ على أَصْلابِ هادٍ مُعِيدٍ ، لابيسِ القَسَمِ

أراد بالهادي الطريق الذي مُهْمَدى إليه ، وبالمُعيد الذي لُنْعِبَ. والعادَة ': الدَّيْدَن ' يُعاد ' إليه ، معروفة وجمعها عاد وعادات وعيد ' ؛ الأخيرة ' عن كراع ، وليس بقوي ، إنما العيد ' ما عاد إليك من الشَّوْق

والمرض ونحوه وسنذكره .

وقال :

وتَعَوَّدَ الشيءَ وعادَه وعاوَدَه مُعاوَدَةً وعواداً واعتادَه واستعاده وأعادَه أي صار عادَةً له ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

> لم تَوَلَّ تِلنَّكَ عَادَةَ اللهِ عِنْدي، والفَّتَى ۚ آلِف ۗ لِمَا ۚ يَسْتَعِيدُ

تَعَوَّدُ صَالِحَ الأَخْلَاقِ ، إِنَي وَأَيْتُ مَا اسْتَعَادًا وَأَيْتُ مَا اسْتَعَادًا

وقال أبو كبير الهذلي يصف الذئاب :

إِلاَّ عَواسِلَ ، كَالْمِراطِ ، مُعَيِّدَةً بِاللَّيْلِ مَوْرِدَ أَيِّمٍ مُتَفَضِّف

أي وردت مرات فليس تذكر الورود. وعاود فلان ما كان فيه فهو أمعاود أو وعاود أله الحري المسألة أي سأله مرة بعد أخرى ؛ وعود كلمه الصيد فَسَعَوده ؛ وعوده الشيء : جعله يعتاده . والمُعاود ألمُواظب ، وهو منه . قال الليث : يقال للرجل المواظب على أمر : معاود أو . وفي كلام بعضهم : الزموا تُقى الله واستعيد وها أي تعود وها . والمُنعاد أن الله النيا . والمُنعاد أن المرجوع إلى الأمر الأول ؛ يقال للشجاع : والمُنعاد دُو المورد ألم المواض . وتعاود القوم بطل معاود المقوم . وبطل بطود : عائد .

والمتعادُ : المتصيرُ والمترْجيعُ ، والآخرة : مَعادُ الحُلقِ . قال ابن سيده : والمعاد الآخرةُ والحج. وقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى مَعاد ؛ يعني إلى مكة ، عِدَةُ لنبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يقتحها له ؛ وقال الفراء : إلى معاد حيث ولدّت ؛

وقال ثعلب: معناه يردّك إلى وطنك وبلدك؛ وذكروا أن جبريل قال : يا محمد ، اسْتَقْتَ إلى مولدك ووطنك ? قيال : نعم ، فقيال له : إن الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد ؛ قال : والمُعادُ هينا إلى عادَ تَكَ حَيْثُ أُولِيهُ تُ وَلَيْنَ وَلَيْسَ مِنَ الْعَوْدِ ، وقد يكون أن يجعل قوله لرادِّك إلى معاد لتَمُصَيِّر ُكَ إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك، فيكون المُعادُ تعجماً إلى معادٍ أيُّ معادٍ لما وعده من فتح مكة . وقــال الحسن : معادِ الآخرة ، وقال مجاهـ : 'يحبيه يوم البعث ، وقال ابن عباس:أي إلى مَعْد نك من الجنة ، وقال الليث : المَعَادَةُ والمُعَادَ كَقُولُكُ لِآلُ فَلَانِ مَعادَة " أي مصيبة يغشاهم الناس في مَناوِح َ أو غيرِها يتكلم به النساء ؛ يقال : خرجت إلى المتعادة والمتعاد والمأتم. والمتعادُ: كل شيء إليه المصير. قال:والآخرة معاد للناس، وْأَكْثُو التِّفْسير في قِولُه «لِرَادَّكُ إِلَى معاد» لباعِثك . وعلى هذا كلام الناسِ : اذ كُرِ المُعَادَ أي اذكر مبعثك في الآخرة ؛ قاله الزجاج . وقال ثعلب: المعاد المولد . قال : وقال بعضهم : إلى أصلك من بني هاشم ، وقالت طائفة وعليه العمل : إلى معاد أي إلى الجنة . وفي الحديث : وأصْلِح ۚ لي آخِرني التي فيها مَعادي أي ما يعودُ إليه يوم القيامة، وهو إمَّا مصدر وإِمَّا ظرف . وفي حديث عليٌّ : والحَكَمُ اللهُ ُ والمَعْوَدُ إليه يومَ القيامة أي المَعادُ . قال ابن الأثير: هكذا جاء المَعْوَدُ على الأصل، وهو مَفْعَلُ ﴿ من عاد يعودٍ ، ومن حق أمثاله أن تقلب واوه ألفاً كالمَقَامِ والمَرَاحِ ، ولكنه استعبِله عِلى الأَمِل . تقول: عاد الشيءُ يعودُ عَوْداً ومَعاداً أي رجع، وقد يرد بمعنى صار ؛ ومنه حديث معاذ : قال له النبي ، صلى الله عليه وسلم:أعُد تَ فَتُنَّاناً يَا مُعاذُ أَي صرتَ ؟ ومنه حديث خزيمة : عادَ لها النَّقادُ 'مُجْرَ نَشْهَا أَيِ

صار؛ ومنه حديث كعب: ودد ثن أن هذا اللَّبَنَ يعودُ قَطِراناً أي يصير، فقيل له: لِمَ ذلك ? قال: تَتَبَعَت قَدُركِش أَذْنابَ الإبلِ وتر كُوا الجماعات. والمتعاد والمتعادة: المأتم يعاد إليه؛ وأعاد فلان الصلاة يعيدها. وقال الليث: وأيت فلاناً ما يبديء وما يعيد أي ما يتكلم ببادئة ولا عائدة. وفلان ما يعيد وما يبدى إذا لم تكن له حيلة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

وكنتُ امْرُ أَ بِالغَورِ مِنْيِ ضَمَانَةٌ ' ، وأُخْرى بِنَجْد مَا 'تَعْيِدُ ومَا 'نبْدي

يقول : ليس لِما أنا فيه من الوجد حيلة ولا جهة . والمُغيِدُ : المُطيِقُ الشيء يُعاوِدُه ؛ قال :

لا يَسْتَطَيِع جَرَّه النَّوامِض ُ إلا المُعيدات به النَّواَهِض ُ

وحكى الأزهري في تفسيره قبال : يعني النوق التي استعادت النهض بالدَّالُمُو . ويقال : هو مُعيدُ لهـذا الشيء أي مُطيِقُ له لأَنه قد اعْنادَه ؛ وأَما قول الأَخطار :

يَشُولُ ابنُ اللَّبونِ إذا رآني ، ويَخْشاني الضُّواضِيَـةُ المُعيـدُ

قال: أصل المُنعيد الجمل الذي ليس بِعَيَابِا وهو الذي لا يضرب حتى يخلط له ، والمعيد الذي لا مجتاج إلى ذلك . قال ابن سيده : والمعيد الجمل الذي قد ضرب في الإبل مرات كأنه أعاد ذلك مرة بعد أخرى . واعادني الشيء عود وا واعتادني ، انتابني . واعتادني هم وحدر ن والاعتياد في معنى التعود ، وهو من العادة . يقال : والاعتياد في معنى التعود و وهو من العادة . يقال : عتود ت فاعتاد و تعود و وهم و وخوه . والعيد : ما يعتاد من نوب وشوق وهم و وهم و وخوه .

والقلنب يعناده من حببها عيد وقال يزيد بن الحكم الثقفي يمدح سليمان بن عبد الملك: أمْسَى بأسماء هذا القلب معناده عيدا إذا أقدول : صحا ، يعناده عيدا كأنتي ، يوم أمسي ما تنكلت ني ، ذو بغية يبنتغي ما ليس مو جودا كأن أحور من غز لان ذي بقر ، أهدى لنا سنة العينين والجيدا

وكان أبو علي يرويه شبه العينين والجيدا، بالشين المعجمة وبالباء المعجمة بواحدة من تحتها، أراد وشبه الجيد فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه ؛ وقد قيل إن أبا على صحفه يقول في مدحها :

سُمُنِّيْتَ بَاسِمِ نَبِيِيَّ أَنْتَ تُشْبِهُ حِلْمُاً وَعِلْماً ، سَلِمان بنِ دَاودا أَحْمِيْدُ به فِي الورى الماضين من مَلْكُ ، وأَنْتَ أَصْبَعْتَ فِي الْبَاقِينَ مَوْجُودا لا يُعذَلُ النَّاسُ فِي أَنْيَشَكُمْ وا مَلِكاً أَوْلاهُمُ ، فِي الأَمْورِ ، الحَيَرُ مَ والجِنُودا

وقال المفضل : عادني عيدي أي عادني ؛ وأنشد : عادَ قَـــــــــي من الطويلة ِ عيد ُ

أَراد بالطويلة روضة بالصَّمَّانِ تَكُونَ ثَلاثَةَ أَمِيالَ فِي مثلها ؛ وأَما قول تأبُّطَ شَرّاً :

ياعيد ُ إما لَكَ من تَشُوْقٍ وَإِيرَاقٍ ، ومَرِ \* طَيْفٍ ،على الأهوالِ طَرَّاقِ

قال ابن الأنباري في قوله يا عيد ما لك : العيد مما يعثاد من الحزن والشُّوق ، وقوله ما لك من شوق أي ما أعظمك من شوق،ويروى : يا هَيْد ما لك ، والمعنى : يا هَيْد ما حالُك وما شأنُك . يقال : أتى

فلان القوم فما قالوا له : هَيْدَ ما لَكُ أَي ما سألوه عن حاله ؛ أراد : يا أيها المعتادُ في ما لَكُ من سَوْقِ عن حاله ؛ أراد : يا أيها المعتادُ في ما لَكُ من سَوْقِ نَق كَوْلِكُ ما لَكُ من شاعر . فروسيَّته وتمدحه ؛ ومنه قاتله الله من شاعر . والعيد : كلُّ يوم فيه جَمْع "، واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه ؛ وقيل : اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه ، والجمع أعياد لزم البدل، ولو لم يُلزم لقيل : أعواد كريح وأرواح لأنه من عاد يعود . وعيد من عاد يعود . وعيد المسلمون : شهدوا عيد هم ؛ قال العجاج يصف الثور الوحشي :

# واعْشَادَ أَرْباضاً لَهَا آرِيُّ ، كَا يَعُودُ العِيسَدَ نَصْرانيُّ

فجعل العيد من عاد يعود ؟ قال : وتحو الت الواو في العيد ياء لكسرة العين ، وتصغير عيد عُييَد تركوه على التغيير كما أنهم جمعوه أعياداً ولم يقولوا أعواداً ؟ قال الأزهري : والعيد عند العرب الوقت الذي يعُود فيه الفَرَح والحزن ، وكان في الأصل العود فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء ، وقيل : قلبت الواو ياء ليقر توا بين الاسم الحقيقي وين المصدري . قال الجوهري : إنما جُمِع أعياد بالياء للزومها في الواحد ، ويقال للفرق بينه وبين أعواد بالياء للزومها في الواحد ، ويقال للفرق بينه وبين أعواد الحشب . ابن الأعرابي : سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرك محبك د.

وعادَ العِكْسِلَ يَعُنُودُه عَوْداً وعِيادة وعِياداً : زاره ؛ قال أبو ذؤيب :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلَ تَنَظَّرَ خَالَدُ عَالَدُ عَالَدُ عَالِمُ عَلَى الْمُجْرِانِ ، أَم هُوَ يَائِسُ ؟

قال ابن جني : وقــد يجوز أن يكون أراد عـــادتي فحذف الهاء لأجل الإضافة ، كما قالوا : ليت شعري؛

ورجل عائيد من قدّو م عَوْد وعُواد ، ورجل معُود و ومَعْوُود ، الأَخْرِة شاذة ، وهي تميية . وقدال اللحياني : العُوادَة من عيادة المريض ، لم يزد على ذلك . وقدو م عُواد وعود و كالأخيرة الم للجمع ؛ وقيل : إنما سمي بالمصدر.

ونسوة عوائد وعُود : وهن اللاتي يَعُد ن المريض الواحدة عائدة ". قال الفراء : يقال هؤلاء عَود فلان وعُو اده مثل زوره وز واره ، وهم الذين يَعُود وُرنه إذا اعْتَل ". وفي حديث فاطمة بنت قيس : فإنها امرأة يكثر عُواد ها أي ز وارها . وكل من أتك مرة بعد أخرى ، فهو عائد ، وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به .

قَالَ اللَّيْث : العُودُ كُلَّ خَسْبَةَ دَقَّتُ ؟ وَقَيْل : الْعُودُ خَسَّبَةَ 'كُلُّ شَجْرَةٍ ، دَقَّ أَو غَلُظُ ، وقيل : هو ما جرى فيه الماء من الشَّجر وهو يكون للرطنب واليابس، والجمع أعوادُ وعيدانُ ؛ قال الأعشى :

فَجَرَوْا على ما عُوِّدُوا ، ولكلِّ عيدانٍ عُصارَهُ

وهو من عُودِ صِدْق أو سَوْءِ على المثل ، كقولهم من شَّجْرة صالحة . وفي حديث حُدّ يَفة : تُعْرَضُ الْفَيْتُنُ على القلوب عَرْض الحُصْرِ عَوْداً عَوْداً ؟ قال ابن الأثير : هكذا الرواية ، بالفتح ، أي مرة بعد مرة ، ويروى بالضم ، وهو واحد العيدان بعني ما ينسج به الحُصْرُ مِن طافاته ، ويروى بالفتح مع ذال معجمة ، كأنه استعاد من الفتن .

والعُودُ : الحشبة المُطرَّاةُ يدخَّن بها ويُستَجَمَّرُ ، بها ، غَلَبَ عليها الاسم لكرمه . وفي الحديث:عليكم بالعُودِ الهِنـدِيِّ ؛ قبـل : هو القُسُطُ البَحرِيُّ ، وقبل : هو العودُ الذي يتبخر به . والعُودُ ذو الأو تارِ الأربعة : الذي يضرب به غلب عليه أيضاً ؛ كذلك قال ابن جني ، والجمع عيدان ، ومما انفق لفظه أ واختلف معناه فلم يكن إيطاءً قول بعض المولدين: 

لا عليب لدًا أيام لنا سكفت ،

يا طيب لَدَّة أيام لنا سكفَت ، وحُسْن بَهْجة أيام الصّبا عُودي وحُسْن بَهْجة أيام الصّبا عُودي أيام أستحب نذيلًا في مَفار قِها ، إذا تر نشم صو ت النّاي والعُود وقهو أه من سلاف الدّن صافية ، كالمسلك والعنبر الهندي والعُود تستل وحك في ير وفي للطف ، تستل وحك في ير وفي للطف ، إذا جَرَت منك بجرى الماء في العُود إذا جَرَت منك بجرى الماء في العُود

قوله أو لل وهلمة عودي : طلب له في العودة ؟ والعُود الثاني : عُود الغياء، والعُود الثالث : الممتند ل وهو العُود الذي يتطيب به ، والعُود الرابع : الشجرة، وهذا من قعاقع ابن سيده ؛ والأمر فيه أهون من الاستشهاد به أو تفسير معانيه وإنما ذكرناه على ما

والعَوَّادُ : منخذ العيدانِ .

وأما ما ورد في حديث شريح : إنما القضاء جَمْرٌ فادفع الجبر عنك بعُودَيْن ؛ فإنه أراد بالعودين الشاهدين ، يويد الله النار بهما واجعلهما جُنْتَكَ كا يدفع المُصْطَلِي الجبر عن مكانه بعود أو غيره لئلا مجترق ، فبثل الشاهدين بهما لأنه يدفع بهما الإثم والوبال عنه ، وقبل : أراد تثبت في الحكم واجتهد فيا يدفع عنك النار ما استطعت ؛ وقال شهر في قول الفرزدق :

ومَن وَرِثُ العُودَيْنِ وَالْحَاتُمَ الذي له المُلْكُ ، والأرضُ الفَضَاءُ رَحِيبُها

قال : العودان منشر ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعَصاه ؛ وقد ورد ذكر العودين في الحديث وفسُسّرا

بذلك ؛ وقول الأسود بن يعفر :

وانَّد عَلَيْمَت سُوكَى الذِّي نَبَّأْتَنِي : أَنَّ السَّبِيلَ سَبَيِلُ ذي الأَعْوادِ

قال المفضل : سبيل ذي الأعواد بريد الموت ، وعنى الأعواد ما محمل عليه الميت ؛ قال الأزهري : وذلك أن البوادي لا جنائز لهم فهم يضمون عُوداً إلى عُود ومحملون الميت عليها إلى القبر . وذو الأعواد : الذي قدر عَت له العَصا ، وقيل : هو رجل أسن عكان يُحمل في محققة من عُود أبو عدنان:هذا أمر يُعود يُعود ألناس على أي يُضَر بهم بطلسي . وقال : أكثر وقال : أكثر وقال شمر : المنتعبيد الظلوم ؛ وأنشد ابن الأعرابي وقال شمر : المنتعبيد الظلوم ؛ وأنشد ابن الأعرابي لطرفة :

فقال: أَلا ماذا تَرَوْنَ لِشَارِبِ سُدِيدٍ علينا سُخطُهُ مُتَعَيَّدِ ؟\ أي ظلوم؛ وقال جرير:

يَرَى المُنتَعَبِّدُونَ عليَّ 'دوني أُسُودَ خَفَيِّـةَ الغُلْبُ الرِّقَابَا

وقال غيره: المُتَعَيِّدُ الذي يُتَعَيَّدُ عليه بوعده. وقال أبو عبد الرحمن: المُتَعَيِّدُ المُتَجَنِّي في بيت جرير ؛ وقال ربيعة بن مقروم:

على الجُهُّالِ والمُنتَعَيَّدِينَـا

قال : والمُنتَعَيِّدُ الغَصْبانُ. وقال أبو سعيد : تَعَيَّدُ العَانُ على ما يَتَعَيَّنُ إذا تَشَهَّقَ عليه وتَشَدَّدَ ليالغ في إصابته بعينه . وحكي عن أعرابي : هو لا يُتَعَيَّدُ ؛ وأنشد ابن السكيت :

كَأَنْهَا وَفَوْقَنَهَا الْمُجَلَّدُ ، وَقِرْ بَهَ مُ غَرَّ فَيِئَةٌ وَمِزْ وَ دُ ،

١ في ديوان طرفة : شديد علينا بغيُّه متعبِّد .

#### غَیْرَی علی جاراتِها تَعَیّدُ

قال: المنجلَّدُ حِمْلُ ثقيل فكأنها، وفوقها هذا الحمل وقربة ومزود، امرأة غَيْرَى. تعيد أي تَنْدَرِىءُ بلسانها على ضَرَّاتها وتحرّك يديها.

والعَوْدُ: الجمل المُسنُ وفيه بقية ؛ وقال الجوهري: هو الذي جاوزَ في السنِّ الباذِلَ والمُنخُلِّفَ، والجمع عِوَدَهُ \* } قال الأزهري : ويقال في لغة عيدة وهي قبيحـة . وفي المشـل : إن جَرْجَرَ العَودُ فَزِدْهُ وَقَدْرًا . وَفِي المثل : زاحم ْ بِعَوْد أُو دَعْ أَى اسْتَعْنَ على حربك بأهل السن والمعرفة ، فإنَّ رأي الشيخ خير من مَشْهَدِ الفِـلام ، والأنثى عَوْدَةٌ والجمع عياد" ؛ وقد عادَ عَوْداً وعَوَّدَ وهو مُعَوِّد. قال الأَزهري : وقد عَوَّدَ البعيرُ تَعْو ِبـداً إِذَا مضت له ثلاث سنين بعد بُزُولِه أَو أَربع مُ عَالَ : ولا يقال للناقة عَوْدَة " ولا عَوَّدَت ْ ؛ قبال : وسمعت بعض العرب يقول الفرس له أنثى عَوْدَةٌ لا . وفي حــــديث حسان : قد آن لكم أن تَبْعَثُوا إلى هـذا العَوْد ؟ هو الجمل الكبير المُسينُ المُدرَّبُ فشبه نفسه به . وفي حديث معاوية : سأَله رجل فقال : إنك لَــَــُـتُ بِرَحِيمٍ عَوْدَةً ، فقال: 'بلتَّها بِعَطائِكَ حَتَى تَقْرُبُ ؛ أي بِرَحِم قديمة بعيدة النسب . والعَوْد أيضاً : الشاة المسن ، والأنثى كالأنثى . وفي الحديث : أنه ، علمه الصلاة والسلام ، دخل على جابر بن عبد الله منزله قال : فَعَمَدُ تُ إِلَى عَنْزِ لِي لأَذْ بَحَهَا فَتُغَتُّ ، فقال ، عليه السلام : يا جــابر لا تَقْطَعُ دُرًّا ولا نَسْلًا ، فقلت : يا رسول الله إنما هي عَوْدَة علفناها البلح والرُّطُّب فسمنت ؛ حكاه الهروي في الغريبين. قال ابن الأثير : وعَوَّدَ الىعبرُ والشاةُ إذا أَسَنًّا ؟ وبعير عَوْد وشاة عَوْدَةٌ . قال ابن الأعرابي : عَوَّدَ الرجلُ تُعُويداً إِذَا أَسِن ؛ وأَنشد :

#### فَقُلُنْ قَدْ أَقْصَرَ أَو قد عَوّدا

أي صار عو دا كبيراً. قال الأزهري: ولا يقال عو د الساة عو د و لا يقال عو د الساة عو د و لا يقال النعجة عو د د . وقال الأصمي: النعجة عو د و القة عو د د وقال الأصمي: جمل عو د و وقاقة عو د د وقال عو د القال عمو د وقو د و وقو د و وقو د ق وقو د ق وقو د ق و وقو د ق د النواد و ق وقو د ق د النواد و ق د د النواد و ق د النواد و ق د د النواد و النواد و ق د د النواد و ق د د النواد و ق د د النواد و النواد و

حتى إذا الليل ُ تَجَلَئَى أَصْعَمُهُ ، وانجابَ عن وجه ٍ أَغَرَ أَدْهَمُهُ، وتَسِعَ الأَحْسَرَ عَوْدٌ تَوْجُمُهُ

فإنه أراد بالأحمر الصبح ، وأراد بالعود الشمس . والعود: 'الطريق' القديم' العادي ُ وَاللَّهُ بشير بن النكث: على عَوْد لأقتُوام أُولُ ،

عودَ على عودُ لاقنوامِ اوَلَ ، يَمُوتُ بالتَّركِ ، ويَحْيا بالعَمَلُ ،

يريد بالعود الأول الجمل المسن"، وبالثاني الطريق أي على طريق قديم، وهكذا الطريق يموت إذا ترك ويتعيا إذا تسليك ؟ قال ابن بري: وأما قول الشاعر: 
عَوْدُ عَلَى عَوْدٍ عَلَى عَوْدٍ عَلَى قَوْدٍ خَلَقَ

فالعَوْدُ الأُول رجل مُسنّ ، والعَوْدُ الثاني جمل مسنّ ، والنود الثالث طريق قايم . وسُودَدُ عَوْدُ قديم على المثل ؛ قال الطرماح :

كُلِ الْمَجْدُ إِلَا السُّودَدُ الْعَوْدُ والنَّدَى، وَدَأُبُ الثَّأَى، والصَّبْرُ عِنْدَ الْمَواطِنِ? وعادَني أَنْ أَجِيئَكَ أَي صَرَفَني، مقلوب من عداني ؟ حكاه يعقوب . وعادَ فِعْلُ مِنْزَلَة صار ؟ وقول ساعدة ابن جؤية :

> فَقَامَ كَرْعُدُ كَفَاه بِمِيبَلَة ، فدعادَ رَهْباً رَذِيتاً طائِشَ القَدَم

لا يكون عاد هنا إلا بمعنى صار، وليس يويد أنه عاود حالاً كان عليها قبل، وقد جاء عنهم هذا محيثاً واسعاً؛ أنشد أبو على للعجاج :

وقَصَبًا ﴿ نُحنِّي ﴿ حَتَّى كَادَا ﴿ يَعُودُ \* ، أَعُوادَا

أي يصير . وعاد : قبيلة . قال ابن سيده : قضينا على ألفها أنها واو للكثرة وأنه ليس في الكلام «ع ي د» وأمًا عيد وأعياد فيدل لازم . وأما ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب من أهل عاد بالإمالة فلايدل ذلك أن ألفها من ياء لما قد منا ، وإنما أمالوا لكسرة الدال. قال : ومن العرب من يدع صرف عاد ؛ وأنشد :

تَمُنَدُ عليه ِ من عَمِينِ وأَسْمُل ٍ ، 'مجُورُ' له مِن عَهْد ِ عاد و تُبَعَا

جعلهما اسمين للقبيلتين . وبـنر عاديَّة ، والعادِيُّ الشيء القديم نسب إلى عاد ؛ قال كثير :

وما سالَ واد ٍ مِنْ نِهَامَةَ طَيِّبِ ۗ ، به قُلُنُبُ ۚ عادِيَّة ۗ وَكُرُورُ !

وعاد: قبيلة وهم قوم ُ هودٍ، عليه السلام. قال الليث: وعاد الأولى هم عــاد ُ بن عاديا بن سام بن نوح الذين أهلكهم الله ؛ قال زهير:

وأَهْلِكَ لُـُقَّمَانُ بنُ عَادٍ وعَادِيا

وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم ينزلون رمال عاليج عصر أو الله فَمُسخُوا نَسْنَاساً ، لكل إنسان منهم يد ورجل من شق ؛ وما أدري أي عاد هو ، غير مصروف ، أي أي خلق هو .

١ قوله « و كرور » كذا بالاصل هنا والذي فيه في مادة ك ر ر و كرار بالالفواورد بيئاً قلمعلى هذا النمطو كذا الجوهري فيها.
 ٧ قوله « غير مصروف » كذا بالاصل والصحاح وشرح القاموس ولو اريد بعاد القبية لا يتعين منعه من الصرف ولذا ضبط في القاموس الطبع بالصرف.

والعيدُ : شَجَرَ جَبَلِي يُنتَبِتُ عِيدَاناً نَحُو الذَّرَاع أَغِيرٍ ، لا ورق له ولا كور ، كثير اللحاء والعُقَد يُضَمَّدُ بلحاثه الجرح الطري فيلتم، وإنما حملنا العيد على الواو لأن اشتقاق العيد الذي هو الموسم إنما هو من الواو فحملنا هذا عليه .

وبنو العيد : حي تنسب إليه النوق العيدية ، والعيدية : نجائب منسوبة معروفة ؛ وقيل : العيدية منسوبة إلى عادي بن عاد إلا عاد بن عاد بن عاد ، وقيل : إلى عادي بن عاد إلا أنه على هذين الأخيرين نسب "شاذ" ، وقيل : العيدية تنسب إلى فَعَل من منجب يقال له عيد الكي نفرب في الإبل مرات ؛ قال ابن سيده : وهذا ليس بقوي "؛ وأنشد الجوهري لرذاذ الكلي :

ظَلَّتْ تَجُوبُ بِهَا البُلْدَانَ نَاحِيَةُ مُ عِيدِيَّة "، أَرْهِنِتْ فيها الدَّنَانِيرُ

وقال: هي 'نوق من كرام النجائب منسوبة إلى فحل منجب. قال شمر: والعبيديّة ضَرْب من الغنم ، وهي الأنثى من البُر قان ، قال : والذكر خروف من فلا يزال اسمة حتى 'يعَتَّ عقيقته ؛ قال الأزهري : لا أعرف العبيديّة في الغنم وأعرف جنساً من الإبل العُقيديّة بقال لها العبيديّة ، قال : ولا أدري إلى أي شد، نسبت .

وحكى الأزهري عن الأصمعي : العَيْدانَة النخلة الطويلة ، والجمع العَيْدانِ ، قال لبيد :

وأبثيض العَيْدانِ والجَبَّادِ

قال أَبو عدنان : يقال عَيْدَنَتِ النخلةُ إذا صارت عَــْدانَةً ؛ وقال المسبب بن علس :

> والأدْمُ كالعَيْدانِ آزَرَها ، نحت الأشاء، مُكَمَّمَ مُجَعْلُ

قال الأزهري : من جعل العيدان فَيْعَالاً جعل النون

أصلية والياء زائدة ، ودليله على ذلك قولهم عَيْد نَتَ النخلة ، ومن جعله فَعْلانَ مثل سَيْحانَ من ساحَ يَسيح ، جعل الياء أصلية والنون زائدة. قال الأصعي: العَيْدانَة سُجرة صُلْبَة قديمة لها عروق نافذة إلى الماء، قال : ومنه هَيْمان وعَيْلان ، وأنشد :

تَجَاوَ بُنَ فِي عَيْدَانَةً مُرْجَعِنَةً مِ مِنَالسَّدُو ، رَوَّاها ، المَصِيف ، مَسِيلُ

وقال :

بَواسِقِ النخلِ أَبكاراً وعَيْدانا ﴿

قال الجوهري: والعيدان، بالفتح، الطّوال من النخل، الواحدة عيْدانَة ، هذا إن كان فَعْلان، فهو من هذا الباب، وإن كان فَيْعالاً، فهو من باب النون وسنذكره في موضعه .

والعَوْدُ : اسم فرَس مالك بن ُجشَم . والعَوْدُ أَيضاً: فرس أُبَيّ بن خلَف .

وعادِياءُ : اسم رجل ؛ قال النمر بن تولب :

ُ هَلاً سَأَلَنْت بِعادِياءَ وَبَيْتِهِ والحَلِّ والحَمرِ ،الذي لم بُمْنَعِ ?

قال : و إن كان تقديره فاعلاء ، فهو من باب المعتل ، يذكر في موضعه .

عيد: هـذه ترجمة انفرد بها ابن سيده وحده وقال:
العَيْدانَةُ أَطُول ما يكون من النخـل ولا تكون
عَيْدانَةً حتى يسقط كَرَبُها كله، ويصير جذعها أجرد
من أعلاه إلى أسفله ؛ عن أبي حنيفة ؛ وقال أبو عبيد:
هي كالرَّقُلة .

#### فصل الغين المعجمة

غدد: الغُدُّةُ والغُدَدَةُ : كُل ُعَقَّدَةٍ فِي جِسد الإِنسان أَطاف بها تَشْعُم . والغُدُدُ : التي فِي اللحم ، الواحدة

'غدَّة' وغُددَدَ . والغُدَّة' والغُددَة : كل قطعة 'صلئبة بين العصب. والغُدَّة': السَّلْعَة يركبها الشَّحم. والغُدَّة : ما بين الشَّحم والسنام . والغُدَّة والغُدَّدُ : طاعون الإبل. وغُدُّ البعير فأَغَدُّ ، فهو 'مغِدُ أي به غَدَّة والأَنْي مُغِدُّ بغير هاء. ولما مَثَل سببويه قولهم أَغُدَّة كَغُدُّة البعير قال : أُغَدُّ 'غَدَّة ، فَجَاءَ به على صغة فعل المفعول . وأَغَدُّ القوم ' : أَصابت إبليهم والجُدة ' . وأَغَدَّت الإبل': صارت لها 'غدَد من اللحم والجلد من داء ؛ وأنشد الليث :

## لا بَوِ ئُتُ 'غَدَّة' مَن أَغَدَّا

قال: والغدّة أيضاً تكون في الشعم؛ قال الأصمعي: من أدواء الإبل الغدّة ، وهو طاعونها . يقال : بعير مُغددٌ . قال ابن الأعرابي : الغدّة ، لا تكون إلا في البطن فإذا مضت إلى نحره وورُفنغه قبل : بعير دابر. قال الأزهري : وسمعت العرب تقول نفدّت الإبل ، فهي مَغدُودة من الغدّة . وغدّت الإبل ، فهي مُعددُودة ، وبنو فلان مُغددُون إذا ظهرت الغدة ، فهي إبلهم . وقال ابن بزرج : أغدّت الناقة وأغدرت . ويقال : بعير مَغدُود وغاد ومُغد ومُغد ومُغد ، وإبل مُغاد ، وأنشد في الغادة :

## عَدِ مِنْكُمْ ونَظَوْ تَكُمْ إلينا ، يَجَنْبِ عَكَاظَ ، كَالإبِيلِ الغِدادِ

وفي الحديث: أنه ذكر الطاعون فقال: غدّة و كفدة و البعير تأخذهم في مراقبهم أي في أسفل بطونهم ؟ الغدّة ف طاعون الإبل وقلما تسلم منه. وفي حديث عامر بن الطفيل: غدّة و كفدة كفدة البعير وموث في بيت سَلُوليّة و ومنه حديث عمر: ما وقله هو وغدت الابل فهي منددة » كذا بالاصل ولبس الوصف جاريا على النمل.

هي بمُفِدَّ فَيَسْتَحْجِي الحَمْهَا ؛ يعني الناقة ولم يُدْخِلها تاء التأنيث لأنه أراد ذات غدّة . والفِدادُ جمع الفاد ً ؛ وأنشد أبو الهنم :

وأَحْمَدُ تَ إِذْ تَخِيَّتُ بِالْأَمْسِ صِرْمَةً ﴾ لما 'غدَدات' واللَّواحِقُ تَلْحَقُ

قال: والغُدُداتُ 'فضولُ السَّمَن وما كان من فضول وَبَر حسن . وأَغَدُ عليه : انتفَخ وغَضِبَ ، وأَصله من ذلك . والمُنْعِدُ : الغَضْبانُ . ورجل مِغْدادُ : كثير الغضب . ورأيت فلاناً 'مغدًا ومُسْمَغُدًا إذا وأيتَه وارماً من الغضب. وامرأة مِغْدادُ إذا كان من 'خلُقها الغضب ؛ قال الشاعر :

يا رَبِّ مَنْ يَكُنْسُنِي الصَّعادا ، فَهَبُ له حَلِيلَةً مِغْدادِا

الأُصِمِعي : أَغَدَّ الرجل' ، فهو 'مُغِدِّ ، أَي غَضِبَ ، وَأَضَدَّ ، فهو 'مُضِدِّ أَي غَضِبَ ،

ورجل مِغْدَادُ : كثير الغضب . وعليه نُخدُّة من مال أي قِطعة، والجمع غَدَائِدُ كَحُرَّة وحَرائِرٍ ؟ ويروى بيت لبيد :

> تَطِيرُ غَدَائِدُ الأَشْرِاكِ تَشْفُعاً وَوِثْراً ، والزَّعَامَةُ للغلامِ

والأَعْرَفُ عدائد . وفي التهذيب في شرح البيت : الغدائد الفُضول . وقال الفراء : الغَدائدُ والغِدادُ الأَنْصِباء في قول لبيد .

غود: الغَرَدُ، بالتَحْرِيك: التَّطُويبُ في الصوت والفِناء. والتَّغَرُدُهُ والتَعْرِيدُ: صوت معه بَجَحُ ؛ وقد جَمَعُهما امرؤ القيس في قوله يصف حماراً:

يُغَرِّدُ بِالأَسْحَارِ فِي كُلِّ سُدْفَةٍ ، تَغَرَّدُ مِرِّيحِ النَّدَامَى المُطرِّبِ

قال الليث: كل صائت طَرَّبَ في الصَّوْت غَرَدُ ، والفعل غَرَّدَ يُغَرِّدُ تَغْرِيداً . الأَصبعي: التغريد الصَّوْتُ. وغَرِدَ الطائر ، فهو غَرِدُ ، والتغريد مثله ؛ قال سويد بن كراع العكلي :

> إذا عَرَضَتْ داويَّةٌ مُدْلَهِمَّةٌ، وغَرَّدَ حاديها ، فَرَيْنَ بِها فَكُـْتَا

وغَرَّدَ الإِنسانُ : رفع صوتَه وطَرَّبَ ، وكذلك الحَمامةُ والمُنكَاءُ والدِّيكُ والذُّبابُ . وحكى الهجري : سمعت قُمْرِينًا فأَعْرَدَني أَي أَطْرَبَني بتغريده ، وقيل : كل مُصوِّت مُطَرِّب بصوتِه مُغَرِّدٌ وغَرِّدٌ وغَرِّدٌ ، فَعَرَدُ على النسب ؛ قال ابن سيده : وغرِ دُ وُغَرِدُ مَنغيراً منه ؛ وقول مليح الهذلي :

ُسدْساً وبُزُوْلًا إذا ما قامَ راحِلُها ، تَحَصَّنَتُ بِشَباً ، أَطْرَافُهُ غَرِدُ

وحَّدَ غَرِدًا وإن كان خبراً عن الأطراف حملًا على المعنى كأنه كلُّ طَرَف منها غَردِ؛فأَما فول الهذلي:

يُغَرِّدُ رَكْبًا فَوْقَ نُحوصٍ سَوَاهِمٍ، بها كلُّ مُنتْجابِ القَميِصِ شَمَرُدُل ففيه دلالة على أن يُغَرِّدُ يتعدى كتعدي يُغَنِّي، وقد يجوز أن يكون على حذف الجر وإيصال الفعل؛ وقوله:

> لا أَشْنَتْهِي لَـبَنَ البعيرِ ، وعِنْدُنَا غَرَدِهُ الزجاجةِ واكِفُ المِعْصادِ

معناه : وعندنا نبيذ بحمل صاحبه على أَن يَتَغنى إذا شربه . وتَغَرَّدُ كَغَرَّدُ ؟ قال النابغة الجعدي :

تَعَالَتُوْ ا نُخَالِفُ صَامِنًا وَمُزَاحِماً عليهم نِصَاداً ، مَا تَغَرَّدُ وَاكِبُ

واستَغْرَدَ الرَّوْضُ النُّابابَ : دعاه بنَعْمَتِه إلى أَن يُغَنِّيَ فَيُغَرِّدَ ؟ قال أَبو نخيلة :

واستَغْرَدَ الروضُ الذبابَ الأَزْرَقَا

وغَرَّدَت القَوْسُ : صَوَّنَتْ ؛ عَن أَبِي حَنْفَة . والغَرِّدُ ، بالكسر ، والغَرْدُ ، بالفتح ، والغَرِ دُتَهُ والغَرَّدَة والغَرَدَة والغَرادَة :ضرب من الكَمْئَة ، وقيل : هي الصغار منها ، وقيل : هي الرديئة منها ، والجمع غَرِدَة وغِراد ، وجمع الغَرادة غَراد ، وهي المَعْدود ؛ قال :

> يَحُبُّ مَأْمُومَةً فِي قَعْرِهَا لَجَفُّ ، فاسْتُ الطَّيْبِ قَدْاهَا كَالْمَغَارِيدِ

قال أبو عمرو: الغرادُ الكَمْأَةُ ، واحدتها غَرادَة ، وهي أيضاً الغرادَة ، واحدتها غَرَدَة ، ا ؛ وقال أبو عبيد : هي المُنْفَرُ وُدة ُ فرد ذلك عليه ؛ وقيل : إنما هو المُنْفَرودُ ، ورواه الأصمعي المَنْفرودُ من الكمأة ، بفتح المم ؛ وقال أبو الهيثم : الغَرَدُ والمُنْفرُ ودُ ، بضم المم ، الكمأة وهو مُفعول نادر ؛ وأنشد :

لو كننتُم صُوفاً لكنتُم قَرَدا، أو كنتُم لكماً لكنتُم غَرَدا

قال الفراء: ليس في كلام العرب مُفْعُولُ ، مضوم المسيم ، إلا مُغْرُودُ لَضرب من الكماَة ، ومُغْفُورُ واحد المُغافِر ، وهو شيء ينضحه العُرفُطُ حلو كانساطف . ويقال : مُغْنُثُورُ ومُنْخُورُ للمُنْخُرِ ومُعْلُونُ للمُنْخُرِ ومُعْلُونُ للمُنْخُرِ ومُعْلُونُ للمُنْخُرِ والجمع المُغاريدُ . والجمع المُغاريدُ . والجمع المُغاريدُ .

فوقد : الغَرْقَدُ: شجر عظام وهو من العضاه، واحدته غَرْقَدَةُ وبها سمي الرجل . قال أبو حنيفة : إذا السمال الموادة واحدتها غردة » كذا في الاصل مهذا الضبط .

عظمت العَوْسَجَةُ فِهِي الغرقدة . وقال بعض الرواة : الغَرْقَدُدُ من نسات القُفِّ . والغَرْقَدُ : كبار العوسج ، وبه سمي بَقِيعُ الغَرْقَدِ لأَنه كان فيه غرقد ؛ وقال الشاعر :

أَلِفْنَ ضَالًا نَاعِماً وَغَرَ ْقَدَا

وفي حديث أشراط الساعة : إلا الغَرْقَدَ فإنه من شجر اليهود ؛ وفي رواية : إلا الغَرْقَدَة ؛ هو ضرب من شجر العيضاه وشجر الشَّوْكِ ، والغَرْقَدَة واحدته ؛ ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فيه غرقد وقطع ؛ قال ابن سيده : وبقيع الغرقد مقابر بالمدينة وربا قيل له الغرقد ؟ قال زهير :

ُ لِمَن ِ الدِّيادُ غَشِيتُهَا بِالغَرِّ قَدْ ِ ، كالوَّحْي ِ فِي حَجَرِ المسِيلِ المُخْلِدِ ِ?

غوند ؛ أبو عبيد: تَنْوَلَ علي القوم تَنُولُا واغْرَ نَدُواُ ا اغْرِ نْدَاءً واغْلَنْدُوا اغْلِنْنَاءً إذا عَلَوْه بالشَّتْم والضَّرْب والقهر . الأَصعي: اغْرَ نَدَاه واسْرَ نَدَاه إذا عَلاه ، واغْر نَداه واغْر نَدى عليه واغْر نَدُوا ا عليه : عَلَوْه بالشتم والضرب والقهر . والمُغْر نَدي والمُسْرَ نَدِي : الذي يَغْلِبُكَ ويَعْلُوكَ ؟ قال :

> قد جَعَلَ النَّعَاسُ يَغْرَنَنْدِينِي ، أَذْفَعُسُهُ عَنِّي ويَسْرَنَنْدِينِي

قال ابن جني: إن شئت جعلت رويه النون وهو الوجه، وإن شئت جعلته الياء وليس بالوجه ، فإن جعلت النون هي الروي فقد ألزم الشاعر فيها أربعة أحرف غير واجبة وهي الراء والنون والدال والياء ، ألا ترى أنه يجوز معها يُعطيني ويرضيني ويدعوني وينعزوني ? وإن أنت جعلت الياء الروي فقد ألزم فيه خسة أحرف غير لازمة وهي الراء والنون والدال والياء والنون والدال

فقد زالت الياء أن تكون ردفاً لبعدها عن الروي ؟ قال : نعم وكذلك لما كانت النون رويثاً كانت الساء غير لازمة لأن الواو يجوز معها ، ألا ترى أنه يجوز معها في القولين جميعاً يغزوني ويدعوني ? أبو زيد : اغثر تندو اعليه اغر ننداءً أي علوه بالشتم والضرب والقهر مثل اغتلنتو أ.

غود : الغرز يَد ُ: الشديد الصوت . والغيز يَد ُ: الناعِمُ اللَّيِّن ُ الوطب من النبات ؛ قال :

هَزُّ الصُّبا ناعِمَ ضالٍ غِزْيَدا

قال الأزهري: لا أعرف الغز يُدَ الشديدَ الصوت ، قال : وأحسبه غرايداً ، بالراء ، من غراد تغريداً . والغز يد من النبات : الناعم ، ليس بمنكر . قال بعضهم : غضن سَرَ عْرَعُ وغِزْ يُدُ وخُرْ عُوبُ : ناعِم.

غلد : مِنْمُ مُتَعَلَّدٌ : مُتَعَتَّقٌ ، وقيل : غير مُلْبَيِثٍ لصاحبه ؛ قال عبيد بن الأبرص :

> وقد أو رَثَت في القلبِ سُقْماً تَعُدُهُ عِداداً ، كَسُم الحَيَّةِ المُتَعَلِّد

فيه : الغيمَّدُ : جَفَنُ السيفُ ، وجمعه أَعْمَادُ وغُمُودُ و وهو الغُمُدُّانُ ؛ قال ابن دريد : ليس بِثَبَت .

غَمَدُ السيف يَغْمِدُ وَمَغْمُودٌ . قَالَ أَبُوعِيد في غَمِدُ وَمُغْمُودٌ . قالَ أَبُوعِيد في باب فعلت وأفعلت : غَمَدْتُ السيف وأغْمَدُ ثُه بعني واحد وهما لغتان فصيحتان . وغَمَدَ العُر فَلُطُ غُمُوداً إذا اسْتَو فَرَت مُخصلته ورَقاً حتى لا يُرى سُو كُمُها كأنه قد أغْمِد . وتغمَد اللهُ يرحمته : مَنو كُهُا كأنه قد أغْمِد . وتغمَد اللهُ يرحمته : غَمَده فيها وغَمَر وهما . وفي الحديث : أَن الني ،

 إلقاموس مع شرحه الغزيد كعزيم ، قال الليث: هو الشديد الصوت أو هو تصعيف غريد بالراء . قال الازهري: لا أعرف الغزيد الشديد الصوت،قال وأحسبه غريداً أو غريداً ، بالراء ،
 من غر"د تغريداً . اه بتصرف .

صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أَحَدُ يَدْ خُلُ الجَنَّةُ بِعْمَلِهِ ، قالوا : ولا أَنت ؟ قال : ولا أَنا إلا أَن يَتَغَمَّدَ فِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ. قال أَبو عبيد : قوله يتغمد في يُلْبِسني ويتَغَمَّنَا في ويَسْتُر في بها ؛ قال العجاج : يُغمَّدُ الأَعْداءَ يُحِوْناً مرْ دَسَا

قال : يعني أنه يلقي نفسه عليهم ويركبهم ويُعشَيهم ، قال : ولا أحسب هذا مأخوذاً إلا من غيد السيف وهو غلافه لأنك إذا أغنمك ته فقد ألبسته إياه وعَشَيْتَه به وقال الأخنش:أغنمك ت الحلس إغنماداً، وهو أن تجعله تحت الرحل تقي به البعير من عقر الرحل ؛ وأنشد: و و ضع سقاء و إخفائه ،

وحَلِّمُا وَسِيَّا وَإِحْدَادُ هَا الْ

وتَغَمَّدُ تُ فلاناً : سَتَر ْتُ مَا كَانَ مَنْهُ وَغُطَّيْتُهُ . وتَغَمَّدَ الرجل وغَمَّدَه إذا أَخَذَه بِخَنْل حَى بغطيه؟ قال العجاج :

يُعْمَنَّدُ الأَعْدَاءَ بُجُوناً مِرْدَسَا قال : وكله من الأَول . وغَمَدَتَ الرَّكِنَّةُ تَغْمُدُ غُمُوداً : ذهَبَ ماؤها .

وغامِد " : حَيٌّ من اليمن ؟ قال :

أَلَّا هَلَ أَتَاهَا ، عَلَى نَـأَيْسِهَا ، بَمَا فَضَحَت ۚ قَـو ْمَهَا غَامِد ُ ?

حمله على القبيلة ، وقد اختلف في اشتقاقه فقال ابن الكلي : سُمِّيَ عَامِداً لأَنه تَغَمَّدَ أَمراً كان بينه وبين عشيرته فستره فسماه ملك من ملوك حِمْير غامداً ؟ وأنشد لغامد :

تَعْمَدُنُ أَمِرًا كَانَ بَينَ عَشَيرَتِي ، فَسَمَّانِيَ القَيْلُ الحَضُورِيُّ غامِداً ٢

ر. 1 قوله « واخفائه » في الاساس واحقابه . ٢ قوله « أمرآ » في الصحاح شرأ . وقوله « فسماني » فيه أيضاً

والحَضُور : قبيلة من حمير ؛ وقيل : هو من غُمُود البئو . قال الأصمعي : ليس اشتقاق غامد بما قال ابن الكبي إنما هو من قولهم غَمَدَت البئر ' غَمَداً إذا كثر ماؤها . وقال أبو عبيدة : غمدت البئر ' إذا قل ماؤها .

أَلَّا هَــَلُ أَتَاهَا ، عَلَى نَــَأْيِهَا ، بَمَا فَضَحَتُ قَــُوْمَهَا غَامَدُهُ ؟

وقال ابن الأَّعرابي : القبيلة غامدة ، بالهاء ؛ وأنشد :

ويقال السفينة إذا كانت مشحونة: غامد وآميد ، و ويقال: غامدة م وآميدة ، قال: والحين الفارغة ، من السُّفُن وكذلك الحَفَّانة ، وغُمُّدان: حِصْن في رأس جبل بناحية صنعاء؛ وفيه يقول:

في رأْسُ غُمُدانَ داراً منكَ مِحْلالا

وغُمُدُانُ : قُبُّةُ سُيِّفِ بِن ذِي يَزِّنَ ، وقيل: قصر معروف باليبن . وغُمُدُانُ : موضع .

والغُمادُ وبَرِ لَكُ الغُمادِ : موضع . قال ابن بري : أهمل الجوهري في هذا الفصل ذكر الغُمادِ مع شهرته وهو موضع باليمن ، وقد اختلف فيه في ضم الغين وكسرها فرواه قوم بالضم وآخرون بالكسر ؛ قال ابن څالويه: حضرت مجلس أبي عبد الله محمد بن إسمعيل القاضي المحاملي وفيه 'زهاء ألف ، فأمَـل عليهم أن الأنصار قالوا للني ، صلى الله عليه وسلم : والله ما نقول لك ما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت نقول لك ما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، بل نقد يك بآبائنا وأبنائنا ، ولو دعوتنا إلى بَر لا الغُماد ، بكسر الغين، فقلت للمستملي : قال النحوي الغُماد ، بالضم ، أبها القاضي ، قال : وما بَر لا أنغُماد ؟ قال : سألت ابن دريد عنه فقالُ هو بقعة في جهنم ، فقال القاضي : وكذا في كتابي على الغين ضمة ؛ قال ابن خالويه : وأنشدني في كتابي على الغين ضمة ؛ قال ابن خالويه : وأنشدني

١ قوله « الحفانة » كذا بالاصل.

ابن درید لنفسه:

وإذا نَنكر ت السلا دُ، فأو لها كنف السعاد لسنت ابن أم القاطني ن ، ولا ابن عم للسلاد واجعل مقامك ، أومقر الفيهاد لك ، جانبي ترك الفيهاد

قال ابن خالوبه: وسألت أبا عُمَر عن ذلك فقيال: يوى برك الغيماد، بالكسر، والغُماد، بالضم، والغيماد، بالراء مكسورة الغين. وقد قيل: إن الغماد موضع باليمن، وهو بَرَهُوت، وهو الذي جاء في الحديث: أن أروام الكافرين تكون فيه.

وورد في الحديث ذكر غُمُدان ، بضم الغين وسكون الميم : البيناء العظيم بناحية صَنْعاء اليمن ؛ قيل : هو من بناء سليمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، له ذكر في حديث سيف بن ذي يَزَن .

واغنتَمَدَ فلإن الليل : دخل فيه كأنه صار كالغِمْدِ له كما يقال : ادَّرَعَ الليلَ ؛ وينشد :

لَيْسَ لِوِلْدَانِكَ لَيْلُ فَاعْتَمِدُ أَي الرّبِ اللَّهِ وَاطْلُبُ لِمُ القُونَ .

غيد: غَيدَ عَيداً وهو أَغْيَدُ: مالت عنقُه ولانتَ أَعْطَافُه ، وقيل : استرخت عنقه . وظبي أَغْيَدُ كذلك ؛ والأَغْيَدُ: الوَسنانُ المائلُ العنق.ويقال : هو يَتَغايدُ في مَشْيه ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

ولَيْسُلِ هَسَدَيْنَ ' به فِينَيَةً ' · · سُتُوا بِصُبَابِ الكَرَى الأَغْيَدِ · سُتُوا بِصُبَابِ الكَرَى الأَغْيَدِ · فَيِداً ، فَإِمَا أَرَادَ الكَرَى الذي بَعُودُ منه الرَّكْبُ غَيِداً ،

وذلك لِمَيكانهم على الرحال من نَـشُوءَ الكرَى طَوْرُاً كذا وطَوْرُاً كذا ، لا لأن الكرى نفسه أغيه. لأن الغيد إنما يكون في مُنتجسم والكرى ليسبجسم. والغيد : النُّعومة . والأغيد من النبات : الناعم المثني . والغيهداء : المرأة المثنية من اللبن ، وقد تغايدت في مَشْهِما .

والغادَة ' : الفتاة الناعمة اللينة ؛ وكذلك الغَيْداءُ بَيْنَة ' الغَيْداءُ بَيْنَة ' الغَيْد ، وشَجْرَة غاد ' . وشَجْرَة غاد ' : وشَجْرَة غاد ' : وَالْ الْجَارِية ' الرَّطْئِة ' الشَّطْئِة ' ؛ قال :

وما جَأْبَة ' المِدْرَى خَذُول ُ خِلالُها أَداك ُ بِذِي الرَّبَّانِ ، غاد ٌ صَرِيمُها

وغادَة ': موضع ؛ قال ساعدة بن جُوَيَّة الهذلي : فما راعَهُم إلا أخوهم ، كأنه ، بغادَة ' ، فتخاءُ العظام تحوم '

قــال ابن سيده : وهو باليــاء لأنا لم نجد في الكلام ﴿ غ و د ﴾ قال : وكلمة لأهل الشَّخْرِ يقولون غييدِ غيد أي اعْجَلُ ، والله أعلم .

#### فصل الفاء

فأد: فأد الحبرة في الملئة يَفْأَدُها فَأَدا : شواها . وفي التهذيب : فأَدْتُ الحُبُوزَةَ إذا مَلَلَئتَها وخَبَرْ تَها في المملئة .

والفَتْبِيدُ : مَا نُسُوِيَ وَخُبِيزَ عَلَى النَّارِ . وإذَا سُويَ اللَّهِمُ فُوقَ الْجِبْرِ ، فَهُو مُفْأَدُ وَفَتْبِد . والأَفْرُؤُودُ : المُوضِع الذي تُثْفَأَدُ فيه .

وفَأَدَ اللَّحْمَ فِي النَّارِ بَفْأَدُهُ فَأَدًّا وَافْتَأَدَهُ فَبِهُ :

شواه . والمفأد والمفأدة ؛ السَّفُّرد ، وهو من فأدت اللحم وافتاً دته إذا شويته . ولحم فئيد أي مشوي . والفيد: الحبر المفؤود واللحم المَفُؤُود . قال مرضاوي يخاط خويلة :

أَجَارَ تَنَـا ، سِرِ النساء مُحَرَّمٌ عَلِيَّ، وتَسَهْادُ النَّدَامَى مع الحَمرِ كَذَاكَ وأَفْلادُ الفَّنْيدِ ، وما ارتَمَتْ به بين جاليَهُم الوَّئِيَّةُ مِلْوَذَ رِا

والمِفاَّدُ : مَا يُخْتَبَزُ ويُشْتَوَى به ؛ قال الشاعر : يَظَلُّ الغُرَابُ الأَّعْوَدُ العَيْنِ رافِعاً مع الذَّنْبِ، يَعْتَسَّانِ تاري ومِفْآدي

ويقال له المفاد على مفعال . ويقال : فَحَصْت للخُبْرَ فَ في الأَرض وفَأَدْت ُ لهَا أَفَاَّد ُ فَأَداَ ، والاسم أَفْحُوص ُ وأَفْؤُود ُ ، على أَفْعُول ، والجمع أَفاحيص ُ وأَفائِيد ُ . ويقال : فَأَدْت ُ الحُبُرَة َ إذا جعلت لها موضعاً في الرماد والنار لتضعها فيه .

والحشبة التي يحرُّك بها التنور مِفَّادُ ، والجمع مَفَائِد ' ٢. والفُثِّيدُ : النارُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ لَمْد : إِنَارُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ لَمْد : إِنَارُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ لَمْد :

وجَدْتُ أَبِي رَبِيعاً للبَتَامَى ، وللضّيفانِ إذْ حُبَّ الفَصْيدُ والمُنْفَتاًدُ : موضع الوَقُود ؛ قال النابغة : سَفُّود كَشَرْبِ نَسُوهُ عند مُفْتاًد

والتَّفَوَّدُ : التَّوَقَّدُ . والفؤاد : القلبُ لِتَفَوَّدِ و وتوقَّده ، مذكر لا غير ؛ صرح بذلك اللحياني ، يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوان الذي له قلب ؛ قال يصف ناقة :

<sup>...</sup> قوله « ملوذر » أراد من الوذر .

y قوله « والجمع مفائد » في القاموس والجمع مفائيد .

كَمِثْلِ أَتَانِ الوَحْشِ ، أَمَا فَنُوَّادُهَا فَصَعْبُ ، وأَمَا ظَهْرُهَا فَرَكُوبُ

والفؤادُ: القلب ، وقيل: وسَطُنُه ، وقيل: الفؤاد غِشاءُ القلبِ ، والقلبُ حبته وسُو َيْداؤه؛ وقول أبي ذؤيب :

> رآها الفُوَّادُ فاستَضَلَّ ضَلالَه ، نِيافاً من البيضِ الحِسانِ العَطائِلِ

رأى ههنا من رؤية القلب وقد بينه بقوله رآها الفؤاد والمفعول الثاني نيافاً ، وقد يكون نيافاً حالاً كأنه لما كانت محبتها تلي القلب وتدخله صار كأن له عينين يراها بهما ؛ وقول الهذلي :

فقامَ في سيتنيها فانحنى فَرَمى، وسَاسُ وسَهُمُهُ لِبَنَاتِ الجَوْفِ مَسَاسُ

يعني ببنات الجَوْف الأَفئدة ، والجمع أَفئدة " ؟ قال سيبويه : ولا نعلمه كُسّر على غير ذلك . و في الحديث : أَتَا كُم أَهلُ اليمن هم أَرق أَفئدة " وأَلْبَين فلوباً . وفأده يَفْأَدُه فَأَداً : أَصاب فؤاده . وفئيد فأداً : أَصاب فؤاده ، فهو مَفْؤود " . شكا فُؤُود " . وأصابه داء في فؤاده ، فهو مَفْؤود " . وفي الحديث : أنه عاد سعداً وقال إنك رجل مَفْؤود " المنفؤود " الذي أصيب فؤاده بوجع . و في حديث عطاء : قبل له : رجل مَفْؤود " يَنْفُث دماً أَحَدَث هو ؟ قبل له : رجل مَفْؤود " يَنْفُث دماً أَحَدَث هو ؟ قبل له : رجل مَفْؤود " يَنْفُث دماً أَحَدَث هو ؟ مَفْؤود : جبان ضعف الفؤاد مثل المَنْخُوب . ورجل مَفْؤود " وفَسِيد " : لا فؤاد له ؟ ولا فعيل له . قال ابن مَفْؤود " وفَسِيد " : لا فؤاد له ؟ ولا فيم لله . قال ابن جني : لم يُصَرِّفُوا منه فيملا ، ومفعول الصفة إنما يأتي على التهذيب : فأدت الصيد أفاد أوب من ضرب ومقتول من قُسُل . التهذيب : في ترجمة ثفد : الثَفّافيد " بَطَائِن " كُل " شيء من الشهد بن فارت كل شيء من

الثياب وغيرها. وقد ثَنَقَدَ درِ عَه بالحرير إذا بَطَّنْهَا.

قال أبو العباس : وغيره يقول فَتُافِيدُ ٪ ِ

فحد: الأزهري ، ابن الأعرابي : واحد فاحد ، قال الأزهري : هكذا رواه أبو عبرو ، بالفاء ؛ قال : وقرأت بخط شبر لابن الأعرابي : القحّادُ الرجلُ الفَرَّدُ الذي لا أَخَ له ولا وَلَد. يقال : واحدُ قاحدُ صاخِدُ وهو الصُّنْبُورُ . قال الأزهري : أَنا واقف في هذا الحرف وخط شبر أقربهما إلى الصواب كأنه مأخوذ من قَحَدَة السَّنام وهو أصله .

فده: الفَديدُ: الصوتُ، وقيل: شدنه، وقيل: الفَديدُ والفَدْفَدَة صوت كالحفيفِ. فَدَّ يَفِيدُ فَدَّا وفَديداً وفَدْفَدَ إذا اشتدَّ صوتُه ؟ وأَنشد:

> أُنْسِئْتُ أَخُوالِي بَنِي يَزِيدُ ، 'ظَلْماً عَلَيْنا لَهُمُ فَدِيدُ ومنه الفَدْفَدَةُ ؛ قال النابغة :

أُوابِـدُ كالسَّلامِ إِذَا استمرَّتْ، فَلَـيْس يَرِ'دُ فَدُفْدَهَا التَّطْـَنْيُ

ورجل فَدَّادُ : شديدُ الصوت جافي الكلام . وحكى اللحاني : رجل فُدُّفُدُ وفَدُوَدُ .

وفدَّ يَفِدُ فَــدَّا وفَديداً وفَدْفَــدَ : اشْتَدَّ وطۇه فوق الأَرض مَرَحاً ونشاطاً .

ورجل فَدَّادَ": شديد الوَطَّء. وفي الحديث حكاية عن الأَرض: وقد كنت تمشي فوقي فَدَّاداً أي شديد الوَطَّء. وفي الحديث: أن الأَرض إذا دُفِنَ فيها الإنسانُ قالت له: ربما مَشَيْت علي قدُّاداً ذا مال كثير وذا أمل كبير وذا خيلاء وسعي دائم. مال كثير وذا أمل كبير وذا خيلاء وسعي دائم. ابن الأعرابي: فَدَّدَ الرجلُ إذا مشي على الأَرض كبراً وبطراً. وفَدَّدَ الرجلُ إذا صاح في بيعه وشرائه. وفدَّت الإبل فَديداً: تشدَخَت الأَرض بيفافها من شدة وطئها ؟ قال المعلو ط السعدي:

قو الله المركز المتعرب الله المرد مدهبها النظني المنطني المنط

ورواه ابن درید : فوق الفکاهٔ فَدید ، قال : ویروی وثید' ، قال : والمعنیان متقاربان . وفد الطائر' یَفیدُ

فَديداً : حَتْ جَناحَيْه بِسطاً وَفَبضاً .

والفَديد : كثرة الإبل . وإبل فَديد : كثيرة . والفدَّادون : أصحاب الإبل الكثيرة الذين بملك أحدهم المائتين من الإبل إلى الألف ؛ يقال له : فَــد اله إذا بلغ ذلك وهم مع ذلك 'جفاة" أهبل' 'خيكلاء . وفي الحديث : هلك الفدَّادون إلاَّ من أعطى في تَنجُد تها ورِ سُلِها ، أَراد الكثيري الإبل ، كان أحدهم إذا ملـَكَ المئين من الإبل إلى الألف قيل له : فَدَّادُ وهو في معنى النَّسَب كَسَرَّاجٍ وعَوَّاجٍ ؛ يقول : إلا من أَخْرَجَ زَكَاتُهَا فِي شَدْتِهَا وَرَخَائِهَا . وَقَالَ تُعَلِّبُ : الفَدَّادون أصحاب الوبو لغلظ أصواتِهم وجَفائِهم ، يعني بأصحاب الوبو أهل البادية، والفدَّادون:الفلاَّحون. و في حديث النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ أن الجفاء والقَسُّوة في الفَدَّادِينَ . قال أَبو عمرو: هي الفَدادِينُ ، محففة ، واحدها فَدَّان ُ ، بالتشديد ؛ عن أبي عمرو ، وهي البقر التي مجرت بها ، وأهلُها أهـل ُ جَفَاء وغِلظة . وِقَالَ أبو عبيد : ليس الفَدادينُ من هذا في شيء ولا كانت العرب تعرفها إنما هذه للروم ِ وأهل ِ الشام ، وإنما افتتحت الشام بعد إلنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم الفَدَّادون ، بتشديد الدال ، واحدهم فَدَّاد ؛ قال الأَصِمِي : وهم الذين تعلو أَصوانهم في 'حروثيهم وأموالهم ومواشيهم وما يعالجون منها ، وكذلك قال الأحمر ؛ وقيل : هم المكثرون من الإبل ، وقال أبو

العباس : في قوله الجَمَاءُ ، والقَسُوَّةُ في الفَدَّادِينَ ؟

هم الجيئالون والرُّعْسِان والبقارون والحَمَّارون .

وفَكَ فَدَ إِذَا عَدَا هَارِباً مِن سَبِع أَوْ عَـدُو ۗ . ﴿ فِي حَدِيثُ أَبِي هُرِيرَة : أَنَه وأَى رَجَلَيْن يُسْرِعَانِ فِي الصلاة فقال : مَا لَكُمَا تَفِدًانَ فَكَ يِدَ الجُملُ ؟ يَقَالَ : فَدَ يُدَ الجُملُ ؟ يَقَالَ : فَدُ فَدَ الْإِنْسَانَ وَالجُملُ إِذَا عَـلاً صُوتَه ؟ أَوَادَ أَنْهَا كَانَا يَعْدُونَانَ فَيْسَعَ لَعَدُوهَا صُوتَ .

والفُدادُ : ضرب من الطير، واحدته فُدَادَة .

ورجل فَدَّادَة وفَدادَة ": جبان ؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنه .

أَفَدَ ادَةٌ عِندَ اللَّهَاءِ ، وقَيْنَةٌ مَّ عِندَ الإِيابِ ، بِجَيبَةٍ وصُدُودٍ ؟

واختار ثعلب فَدَّادَة من عند اللقاء أي هو فَدَّادَة من وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

فدفد: الفَدْفَدُ: الفلاة الـتي لا شيء بها ، وقيل: هي الأرض الغليظة ذاتُ الحصى ، وقيل: المكان الصُّلْـب؛ قال:

ترى الحَرَّةَ السَّوداءَ بَعْمَرُ لُوْنَهُا ، ويَغْمَرُ منها كُلُّ ربعٍ وفَدْفَدِ

والفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة ، وقيل: الفدفد الأرض المستوبة ؛ وفي الحديث: فَلَيَحَوُّوا إلى فدفد فأحاطوا بهم ؛ الفَدْ فَلَدُ : الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وفي الحديث: كان إذا قفل من سفر فمر يفدفك أو نَشْن كبَّر ثلاثاً ؛ ومنه حديث قنس ن وأرمني فقد هَدَها، وجمعه فدافد . والفدفدة: صوت كالحقيف. وورجل فُدْ فُدْ وفُد فَدْ . والفدفدة: صوت على الأرض. وفكدفك إذا عدا هارباً من سبع أو عدو . الأزهري في الرباعي: لن هدريد وفد فد فد .

١ قوله « وفدفد اذا عدا هارباً من سبع أو عدو"» وساق الحديث وقال بعده : يقال فدفد الغ سابق الكلام ولاحقه يقتضي ان الحديث تفدفدان وانت تراه تفد"ان هنا وشرح القاموس فلعل أصل العبارة وفد" يفد وفدفد اذا الغ .

وهو الحامض الخاثر . ان الأعرابي : يقال للن الثخين فُدَ فِدَ .

وَفَدْ فَدْ : اسم امرأة ؛ قال الأخطل :

وقُلُنْتُ لِحَادِيهِنَ : وَيَبْحَكُ غَنَّنَا لِحَلَا يَجَلُكُ غَنَّنَا لِكِنَانِيَّ فَدَ فَدَا !

فود: الله تعالى وتقدس هو الفَرْدُ ، وقد تَفَرَّدَ بالأَمر دون خلقه . الليث : والفَرْد في صفات الله تعالى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مشل ولا ثاني . قال الأزهري : ولم أجده في صفات الله تعالى التي وردت في السنّة ، قال : ولا يوصف الله تعالى إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به الذي ، صلى الله عليه وسلم، قال : ولا أدري من أين جاء به الليث . والفرد : الوتر ، والجمع أفراد وفرادكي ، على غير قياس ، كأنه جمع فردان . ابن سيده : الفرد ' نصف الزّو ج . والفرد: المَنْحَرُ ' والجمع فراد ' أنشد ابن الأعرابي :

تخطُّف الصَّقْرِ فِرادَ السَّرْبِ

والفرد أيضاً : الذي لا نظير له ، وَالجِمع أَفْراد. يقال: شيء فَرَ°د ٌ وفَرَد ٌ وفَرِ د ٌ وفَرُ د ٌ وفار د ٌ . والمُنفرَ دُ : ثورُ الوَحْشِ ؛ وفي قصيدة كعب :

نَرْمِي الغُبُوبَ بِعَيْنَي مُفْرَدٍ لَهِقٍ

المفرد : ثور الوحش شبّه به الناقة . وثور فر د و وار فر د و وفر يد ، كله بمعنى مُنْفَر د . وفو يد وفر يد ، كله بمعنى مُنْفَر د . وفي وسيد ر ق فار د ق فن النه د ر . وفي الحديث : لا تُعَدُّ فار دَ تُكُم ؛ يعني الزائدة على الفريضة أي لا تضم إلى غيرها فتعد معها و تُحْسَب . وفي حديث أبي بكر : فمنكم المنز د ليف صاحب العيمامة الفر د ة ؛ إنما قيل له ذلك لأنه كان إذا ركب العيمامة السيد مرتضى وابه المتحد وفي القاموس الغرد المتحد .

لم يَعْتَمَّ معه غيرُه إجلالاً له . وفي الحـديث : جـاءه دجل يشكو رجلًا من الأنصار َشْجَّه فقال :

يا خَيْرَ مَنْ كَيْشِي بِنَعْلِ فَرْدِ ، أَوْهَبَه لِنَهْدَةٍ وَنَهْدِا

أراد النعل التي هي طاق واحد ولم 'تخصف طاقاً على طاق ولم تنطار ق ، وهم بمدحون برقة النعال ، وإنما يلبسها ملوكهم وساداتهم ؛ أراد: يا خير الأكابر من العرب لأن لبس التعال لهم دون العجم . وشجرة فارد وفارد ق : متنصة ؛ قال المسبب بن علس : في ظِلِل فاردة من السند ر

وظبية فارد": منفردة انقطعت عن القطيع . وقوله : لا يَغُلُّ فاردتكم ؛ فسره ثعلب فقال : معناه من انفرد منكم مثل واحد أو اثنين فأصاب غنيمة فليودها على الجماعة ولا يَعْلُمُها أي لا يأخدها وحده . وناقة فاردة ومفراد": تَنْفَرد في المراعي ، والذكر فارد" لا غير .

وأفراد النجوم: الدراري التي نطلع في آفاق السماء، سبب بذلك لتنتخيها وانفرادها من سائر النجوم. والفر ود من الإبل : المتنجية في المرعى والمشرب وفرد بالأمر يفرد وتفرد وانفرد واستفرد وقرد والرقي والمشرب قال ابن سيده : وأرى اللحياني حكى فرد وقرد وقرد . واستفرد فلاناً : انفرد به أبو زيد : فردت به به باذا الأمر أفرد به فروداً إذا انفردت به . ويقال : استفرد أله الشيء إذا أخذته فردا لا ناني له ولا مثل ؟ قال الطرماح بذكر قيد حاً من قيداح المسه :

إذا انْتَخَت بالشَّبال بارحة ، حال بَريجاً واسْتَفْرُ دَنْهُ مَدُه

١ قوله « أوهبه » كذا بالف قبل الواو هنا وفي النهاية أيضاً في مادة
 ن ه د وسيأتي للمؤلف فيها وهبه .

والفاردُ والفَرَدُ: الثور؛ وقال ان السكيت في قوله: طاوي المتصير كسَيْف الصَّيْقَلِ الفَرَدِ

قال : الفَرَدُ والفُر دُ ، بالفتح والضم، أي هو منقطع القرين لا مشل له في جَو دُنه . قال : ولم أسبع بالفرد إلا في هذا البيت . واستفرد الشيء : أخرجه من ببن أصحابه . وأفرده : جعله فر دا . وجاؤوا فرادى وفرادى أي واحدا بعد واحد . أبو زيد عن الكلابيين : جئتمونا فرادى وهم فراد وقرواج نو نوادى ؛ وأما قوله تعالى : ولقد جثتمونا فرادى ؟ فإن الفراء قال : فرادى جمع . قال : والعرب تقول قوم فرادى ، وفراد يا هذا فلا يجرونها ، شبهت بثلاث ور باع . قال : وفراد يا هذا فلا واحدها فر د وفرد وفرد وفردن ، ولا يجون واحدها فرد في هذا المعنى ؛ قال وأنشدني بعضهم :

تَرَى النُّعَرَاتِ الزُّرُّقَ نِحْتَ لَبَانِهِ ، فُرادَ ومَثْنَى ، أَضعَفَتُهَا صَواهِلُهُ \*

وقال الليث : الفَرْدُ مَا كَانَ وَحده . يقال : فَرَدَ يَفْرُدُ وَأَفْرُدُ ثُهُ جَعلته واحداً . ويقال : جاء القومُ فُرُاداً وفُرادَى ، منوناً وغير منون ، أي واحداً . واحداً .

وعددت الجوز أو الدراهم أفراداً أي واحداً واحداً . ويقال : قد استطرد فلان لهم فكلما استفرد رجلًا كر" عليه فجد له . والفر د ن : الجانب الواحد من الله عني كأنه يتوهم منفرداً ، والجمع أفسراد . قال ابن سيده : وهو الذي عناه سيبويه بقوله : نحو فر د وأفراد ، ولم يعن الفرد الذي هو ضد الزوج لأن ذلك لا يكاد يجمع . وفر د " : كثيب منفرد عن الكثبان غلب عليه ذلك ، وفيه الألف واللام ، الم قوله وفيه الألف واللام ، الم قوله وله الم الم عنه الفرد .

حتى جعل ذلك اسماً له كزيد ، ولم نسمع فيه الفرد ؛ قال :

> لَعَمْري ! لأعْرابيَّة في عَباءَةِ تَحُلُّ الكَثبِبَ من سُو يُقْهَ أَو فَرْ دا وفَرْ دَة ُ أَبِضاً : رملة معروفة ؛ قال الراعي : إلى ضَوء نار بِبَيْنَ فَرْ دَةَ والرَّحَى وفَرْ دَة ُ : ماه من مياه جَرْم .

والفَريدُ والفَرائِدُ : المَـحالُ التي انفردت فوقعت بين آخر المَحالاتِ السَّتِّ التي تلي دَأْيَ العُنْقُ ، وبين الست التي بين العَجْبِ وبين هذه، سميت به لانفرادها، واحدتها فَريدَة ؛ وقيل : الفَريدة المُحالةُ التي تَخْرُ جُ من الصَّهْوَ ۚ الَّتِي تَلِي المُعَافِمُ وقد تَنْتَأَ من بعض الحيل ، وإنما 'دعيت فَريدَة لَأَنها وقَعَت' بين فَقارِ الظهر وبين مَحال الظهر١ ومُعافِم العَجُز ؟ والمُعاقِمُ : مُلْتَقَى أَطْرَافِ العِظَامِ وَمَعَاقِمِ العَجْزُ. والفَريدُ والفَرائدُ : الشَّذُورُ الذي يَفْصِل بين اللَّوْلُوْ والذهب ، واحدته فَريدَة " ، ويقال له : الجاوَر ْسَقْ ْ بلسان العجم ، وبَيَّاعُه الفَرَّادُ . والفَريدُ : الدُّرُّ إذا نُـُظمُ وفُصِلَ بغيره، وقيل : الفَريدُ، بغير هاء، الجوهرة النفيسة كأنها مفردة في نوعهما ، والفَرَّادُ صانِعُها . وذهَبُ مُفَرَّدٌ : مُفَصَّلُ الفريد . وقال إبراهيم الحربي : الفَريدُ جمع الفَريدَة وهي الشَّذْرُ من فضة كاللؤلؤة . وفَرائِدُ الدرِّ : كِبارُها .

ابن الأعرابي : وفَرَّدَ الرَجَلُ إِذَا تَفَقَّهُ وَاعَتَرَلَ الناس وخلا بمراعاة الأَمر والنهي . وقد جاء في الحبر: طوبي للمُفرِّدين ! وقال القتيبي في هذا الحديث : المُفَرِّدون الذَّنِ قد هلَكَ لِدَاتُهُمُ مِن الناس وذَهَبَ المُفرِّدون عال الظهر » كذا في الاصل المتعد وهي عين قوله بين فقار الظهر فالاحسن حذف أحدهما كما صنع شارح القاموس حين نقل عبارته .

انقر ن' الذي كانوا فيه وبَقُوا هم يذكرون الله ؟ قال أبو منصور : وقول ابن الأعرابي في التفريد عندي أصوب من قول القتيبي . وفي الحديث عن أبي هريرة : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان في طريق مكة على جبل يقال له بُحدان فقال : سيروا هذا بُحدان ، سَبَقَ المُنْفَرِ دون ، وفي رواية : طوبى المنفر دين ، قالوا : يا رسول الله ، ومن المنفر دون واله : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ، وفي رواية قال : الذين اهتزوا في ذكر الله .

ويقال : فَرَدَا بِرأَيه وأَفْرَدَ وفَرَّدَ واستَفْردَ عَمَّى انْفَرَد به . وفي حديث الحديبية : لأَقاتِلَنَهم حتى تَنْفَرِ دَ سالِفَتَي أي حتى أَموت ؟ السالفة: صفحة العنق و كنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا به . وأَفْردَ دُنْه : عَزلته ، وأَفْردُ تُ إليه رسولاً . وأَفْردَ تَ الأَنْنى : وضعت واحدا فهي مفرد ومُوحِد ومُفْذ ؟ قال : ولا يقال ذلك في الباقة لأنها لا تلد إلا واحدا ؟ وفرد وانْفرد وانْفرد عليه السهة القشيري :

ولم آتِ البُيوتَ مُطنَبَّاتٍ ، بأَكثيبَةٍ فَرِدْنَ من الرَّغَامِ

وتقول : لقيت زيداً فَر ْدَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُن مَعْكُمَا أَحْد . وَنَفَرَ دُنْتُ إِذَا انْفَرَ دُنْتُ لِهِ . بِكُذَا وَاسْتَفْرُ دُنْتُهُ إِذَا انْفَرَ دُنْتُ

والفُرُودُ : كواكِبُ ۗ زاهِرَهُ صَوَّلَ الثُّرَيَّا . والفُرودُ : نجوم حول حَضار ، وحَضارِ هِذا نَجم وهو أحد المُنْحُلِفَيْن ِ؛ أنشد ثعلب :

۱ قوله « ويقال فرد » هو مثلث الراء .

◄ قوله «والفرود كواكب»كذا بالاصل وفي القاموس والفردود،
 زاد شارحه كسرسور كما هو نس التكملة، وفي بعض النسخ
 الفرود .

أرى نارَ لَـَـنِلَى بالعَقيقِ كَأَنَّهَا حَضَارِ ، إِذَا مَا أَعَرَضَتْ ، وَفُرُ وَدُهَا وَفَرُ وَدُ وَفَرْ دَةَ : اسْمَا مَوْضِعَيْنَ ِ ؟ قَالَ بَعْضَ النَّذِينَةِ . اللهِ الْمَوْضِعَيْنَ ِ ؟ قَالَ بَعْضَ

لَعَمْرِيْ ! لأَعْرابِيَة " في عَباءَةٍ تَحُلُّ الكَثْبِبَ مِنْ سُوَيْقَةَ أَو فَرْدَا، أَحَبُ إلى القَلْبِ الذي لَجَّ في الْمَوَى، من اللابساتِ الرَّيْطَ يُظْهِرْنَهَ كَيْدا أَرْدَفَ أَحَدَ البِيْتِينَ ولم يُوْدِفِ الآخر . قال ابن سيده : وهذا نادر ؛ ومثله قول أَبي فرعون :

إذا طَلَبْتُ المَاءَ قَالَتُ : لَيْكَا ، كَأْنَ سُفْرَيْهَا ، إذا ما احتَكَا ، حَرْفا برام كُسِرا فاصطلكًا

قال : ويجوز أن يكون قوله أو فَر داً مُرَخَّماً من فَر دَة ، رخبه في غير النداء اضطراراً ، كقول زهير: خُدُوا حَظَّكُم ، يا آلَ عِكْرِم ، واذ كُرُوا أواصِرَنا ، والرِّحْمُ بالغَيْبِ تُذ كُرُ أُ أراد عِكرمة . والفُر دات ' : اسم موضع ؛ قال

عمرو بن قَسَمِيْنَة : نَــوانرِ ع للخال ِ، إن سُمِيْنَـه على الفُر'دات ِ يَسِيحُ السَّجالا

فوصد: الفر صد والفر صيد والفر صاد: عَجْمُ الزبيب والعنب وهو العُنْجُدُ أَيضاً. والفر صاد : التُّوت ، وقيل حَمْلُه وهو الأَحمر منه. والفر صاد : الحُمْرَة ؟ قال الأَسود بن يعفر:

يَسْعَى بها ذو تُنومَنَيْنِ مُنْطَعُنْ ، قَنَأَتْ أَنامِكُه من الفِرْصادِ والهاء في قوله بها تعود على سُلافَة ذكرها في بعث

قبله و هو :

ولقَدْ لَهَوْتُ ، وللشَّبابِ بَشَاشَهُ .

بِسُلافَةٍ مُرِجَتْ عَاء غَوادِي
والتُّومَةُ : الحَبَّةُ من الدُّرْ . والسُّلافَةُ : أول أُ
الحَمر . والعَوادي : جمع غادية وهي السحابة التي تأتي
غُدُو َ . اللَّيْ : الفِرْصادُ شَجْر معروف ؛ وأهل
البصرة يسمون الشَّجر فَرْ صاداً رحمله النوت ؛ وأنشد:

كَأَنَّمَا نَفَضَ الأَحْمَالَ ذَاوِيَةً ، على جَوانبه الفرْصادُ والعِنَبُ

أراد بالفرصاد والعنب الشجرتين لا حملهما . أراد : كأنما نَفَضَ الفر صاد أحمالَه ذاويَةً ، نصب على الحال ، والعنب كذلك ؛ شبَّه أبعار البقر مجب الفرصاد والعنب .

فوقد : الفَرْقَكُ : ولد البقرة، والأُنثى فَرْقَدَة ؛ قال طرفة بصف عيني ناقته :

طَعُورانِ عُوَّانَ القَدَى ، فَتَرَاهُمَا كَمَرَاهُمَا كَمَرَاهُمَا كَمَكَمُ عُورَةٍ أُمِّ فَرْقَدِ

طَحُورانِ : راميتانِ . وعُوَّارُ القَدَى : ما أَفْسَدَ العَينِ ، وحَوَّارُ القَدَى : ما أَفْسَدَ العَينِ ، وحَكى ثعلب فيه الفُرْقُود ؛ وأَنشد :

ولَيْلُلَةِ خَامِدَةٍ يُخْبُودًا ، طَخْبًا ۚ تُعْشِي الْجِكَ أَي وَالفُرْقُودَا ، إِذَا تُعْشِرُ \* هَمَ أَن يَوْقُودًا

وأراد يَرْقُنُد فأَشْبِع الضَّمَة .

والفَرْقُدَانَ : نَجِمَانَ فِي السماء لا يغرُبانَ ولكنهما يطوفان بالجدي ، وقيل : هما كوكبان قريبان من القُطْب ، وقيل : هما كوكبان في بنات نَعْش الصغرى . يقال : لأَبْكِينَنُكَ الفَرْقَدَيْن ؛ حكاه اللحياني عن الكسائي ، أي طول طلوعهما ، قال : وكذلك النجوم كلها تنتصب على الظرف كقولك

لأبكينك الشمس والقمر والنسر الواقيع : كل هذا يُقيمون فيه الأسماء مُقام الظروف ؛ قال ابن سيده : وعندي أنهم يريدون طول طلوعهما فيحذفون اختصاراً واتساعاً وقد قالوا فيهما الفراقيد كأنهم جعلوا كل جزء منهما فر قداً ؛ قال :

لقد طال ، يا سَوْداء ، مَنكِ المواعِد ، ودون الحِدَا المأْمُول ِ مَنكِ ِ الفَراقِد ُ

قال: وربما قالت العرب لهما الفَرْقد ؛ قال لبيد: حالَفَ الفَرْقَدُ شَرْباً فِي الهُدى ، خُلگة باقة دُونَ الْحَلَلُ'\

فونه: الفرند : وَشَيْ السيف ، وهو دخيل وفرند السيف : وَشَيْه . قال أَبو منصور : فرند السيف جوهره وماؤه الذي يجري فيه ، وطرائقه يقال لها الفريند وهي سفاسيق . الجوهري : فريند السيف وإفرند و ربيده ووسينه . والفريند : السيف نفسه ؟ قال جرير :

> وقد قَطَعَ الحَديدَ ، فلا 'تَمَارُوا ، ` فِرِنْـدُ ۖ لا 'يُفَلُ ُ ولا يَدُوبُ

قال : ويجوز أن يكون أراد ذو فرند فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والفير نند : الورد الأحمر . وفر نند ، دخيل معرّب : اسم ثوب . ابن الأعرابي : الفير نند على فعلل الأبزار وجمعه الفرانيد . والفر ننداد : موضع ويقال اسم رملة . ابن سيده: الفر ننداد شعر ، وقبل : رملة مشرفة في بلاد بني تم

ويزعبون أن قبر ذي الرمة في ذر و تها ؟ قال ذو الرمة:

ويافيع من فيرِنندادَيْنُنِ مَلَــُمُومُ ثناه ضرورة ، كها قال :

، قوله « في الهدى » كذا بالاصل ولعلها في الهوى .

لِمُنَ الدِّيارُ بِرامَتَيْنِ فَعَاقِلِ دَرَسَتْ ، وغِيْرَ آيَهَا القَطْنُرُ

وفي التهذيب : فِرِ نَدَادُ جَبِلَ بِنَاحِيهُ الدَّهُنَاءُ وَبَحَدَاتُهُ جَبِلُ آخَرَ ، وَيَقَالُ لَهُمَا مَعَا الفِرِ نَدَادَانِ ، وأَنشد بيت ذي الرمة ذكره في الرباعي .

فرهد: الفر هد ، بالضم: الحادر العليظ من العلمان. ابن سيده: الفر هود الحادر العليظ وهو الناعم التار ؛ ويقال: غلام فكنهد ، باللام أيضاً، أي ممتلى، وقيل: القر هد الناعم التار الرحض ، وقال: إغا هو الفر هد ، بالفاء وضم الهاء والقاف فيه تصحيف. والفر هد والفر هود : ولد الأسد؛ عمانية ؛ وزعم والفر هد والفر هد فراهيد كا جمع مهد هد على مثل كراع أن جمع الفر هد وراهيد كا جمع مهد هد على مثل هذا إغا يؤمن عليه سيبويه وشبهه ؛ وقيل: القرهود هذا إغا يؤمن عليه سيبويه وشبهه ؛ وقيل: القرهود ولد الوعل . وفراهيد : حي من اليمن من الأزد. وفر هود الم بطن من الأزد يقال لهم الفراهيد منهم وكن يونس يقول فر هودي . يقال: رجل فراهيدي وكان يونس يقول فر هودي . يقال: رجل فراهيدي

فؤد: الأصعي: تقول العرب لمن يصل إلى طرف من حاجته وهو يطلب نهايتها: لم يُحْرَمْ مَنْ فَرْدَ له، وبعضهم يقول: من فصد كه، وهو الأصل فقلبت الصاد زاياً ، فيقال له: اقتنع عا رزفت منها فإنك غير محروم. وأصل قولهم : من فصد كه أو فررد كه فصد كه نصد كه م سكنت الصاد فقيل فصد ، وأصله من الفصيد وهو أن يؤخذ مصير فيلقم عرقاً مفصوداً في يد البعير حتى عنليء دما ثم يشوى ويؤكل ، وكان هذا من مآكل العرب في الجاهلية ، فلما نزل تحريم الدم انتهوا عنه ، فوله «يحمد » كينع وكيما مضارع أعم أبوقيلة، الجمع البعامد.

وسنذكره في ترجمة فصد إن شاءَ الله .

فسد : الفسادُ : نقيض الصلاح ، فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَسَاداً وفُسُرُداً ، فهو فاسدُ وفَسِيدُ فيهماً ، ولا يقال انْفُسَد وأَفْسَدُ ثُهُ أَنَا . وقوله تعالى : ويَسْعَوْنَ في الأَرض فساداً ؛ نصب فساداً لأنه مفعول له أراد يَسْعَوْن في الأَرض للفساد . `

وقوم فَسْدَى كما قالوا ساقط وسَقُطَى ، قال سيبويه : جمعوه جمع هَلْنَكَى لتقاربهما في المعنى . وأَفْسَدَهُ هو واسْتَفْسَد فالن إلى فلان . وتَفَاْسَدَ القومُ : تدابَرُوا وقطعوا الأُرحام ؛ قال :

َهُدُدُنَ بِالنَّدِيِّ فِي المَجَاسِدِ إلى الرجالِ، خشْبَةَ التَّفَاسُدِ

يقول : 'يخْرِجن تُديِّهُنَّ يقلن : نَنشدكم الله ألا حميتمونا ، مجرض بذلك الرجال .

واستفسد السلطان قائد َه إذا أساء إليه حتى استعصى عليه .

والمَنْسَدَةُ : خلاف المصْلَحَة . والاستفسادُ : خلاف الاستصلاح . وقالوا : هذا الأمر مَفْسَدَةٌ لكذا أي فيه فساد ؛ قال الشاعر :

إنَّ الشابُ والفَراغُ والحِدَهُ المَّفُسُدَهُ ! مَفْسَدَهُ !

وفي الحبر: أن عبدالملك بن مروان أشرف على أصحابه وهم يذكرون سيرة عبر فغاظه ذلك ، فقال : إيهًا عن ذكر عبر ! فإنه إز رائ على الو لاة مقسدة الرعية . وعد ي إيهًا بعن لأن فيه معنى انتهاؤا . وقوله عز وجل : ظهر الفساد في البر" والبحر ؟ الفساد هنا : الجد ب في البر" والقحط في البحر أي في المدن التي على الأنهار ؟ هذا قول الزجاجي " . ويقال : أفسكة فلان المال أيفسيد وإفسادًا وفسادًا ، والله لا نجب

الفساد. وفَسَّدَ الشيءَ إذا أَبَارَه ؛ وقال ابن جندب : وقلت لهم: قد أَدْر كَتْكُمْ كَتْبِيبَة " مُفَسِّدة الأَدْبارِ ، ما لم تُخَفَّر

أي إذا سَدَّت على قَوْمٍ قَطَعَتْ أَدبارَهُم ما لم تُخفَّرِ الأَدبارُ أي لم تمنع . وفي الحديث : كره عشر خلال منها إفسادُ الصَّبِيِّ غيرَ مُحرَّمِهِ ؟ هو أَن يَطأَ المرأَة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي وتسمى الغيلة ؛ وقوله غير محرَّمه أي أنه كرهه ولم يبلغ به حد التحريم .

فصد: الفصد : سَنَّ العر ق ؛ فَصدَه يَفْصد ه فَصْداً وفِصاداً ، فهو مَفْصُود وفَصِيد . وفَصَدَ الناقة : شَقَّ عر قَها ليستخرج كمة فيشر به وقال الليث : الفَصَد فطع العروق . وافتيَصَد فلان إذا قطع عر قه فَقَصد ، وقد فَصدَت وافتيَصد ت . ومن أمثالهم في الذي يُقضى له بعض حاجته دون غامها : لم يحر م من فيصد له ، بإسكان الصاد ، مأخوذ من الفصيد الذي كان يُصْنع في الجاهلية ويؤكل ، يقول : كا يتبلغ المضطر بالفصيد فاقنع أنت عا ارتفع من قضاء حاجتك وإن لم تنقض كائها . ابن سيده : وفي المثل : لم يحر م من فز د له أي فصد له البعير ، ثم سكنت الصاد تحفيفاً ، كا قالوا في ضرب : ضرب ، وفي فقيل : قنشل ؛ كقول أي النجم :

لو عُصْرَ منه البانُ والمِسْكُ انعُصَرُ ا

فلما سكنت الصاد وضَعُفَتُ ضارَعوا بها الدال التي بعدها بأن قلبوها إلى أشبه الحروف بالدال من محرج الصاد، وهو الزاي لأنها مجهورة كما أن الدال مجهورة، فقالوا : 'فز'د، فأن تحركت الصاد هنا لم يجز البدل فيها وذلك نحو صَدَرَ وصَدَفَ لا تقول فيه زَدَرَ

ولا زَدَفَ ، وذلك أن الحركة قو"ت الحرف وحصلته فأُبعدته من الانقلاب ، بل قد يجوز فيها إذا تحركت إشهامها رائعة الزاي ، فأما أن تخلُص زاياً وهي متحركة كم تخلص وهي ساكنة فلا ، وإنما نقلب الصاد زاياً وتشم وائعتها إذا وقعت قبل الدال ، فإن وقعت قبل غيرها لم يجز ذلك فيها ، وكل صاد وقعت قبــل الدال فإنه يجوز أن تشمها رائحة الزاي إذًا تحركت، وأن تقلبها زاياً محضاً إذا سكنت ، وبعضهم يقول : 'قصْد له ، بالقاف ، أي من أعْطِي قَصْداً أي قليلًا ، وكلام العرب بالفاء ؛ قال يعقوب : والمعنى لم يجرم من أصاب بعض حاجته وإن لم ينلها كلها ، وتأويل هذا أن الرجل كان يضيف الرجل في شدة الزمان فلا يكون عنده ما بَقْرِيه ، ويَشيحُ أَن بنحر راحلته فيفصدها فإذا خرج الدم سَخَّنَه للضيف إلى أَن يَجْمُد ويَقُورَى فيطعمه إياه فجرى المئل في هـذا فقيل: لم محرم من فَزْ دَ له أي لم مجرم القررَى من فُصِدت له الراحلة فَحَظيَ بدمها ، يستعمل ذلك فيمن طلب أمراً

والفصيد' : كم كان بوضع في الجاهلية في معتى من فصد عرق البعير ويُشوى ، وكان أهل الجاهلية يأكلونه ويطعمونه الضيف في الأزمة ابن كُبُونَ : الفصيدة تمر ' يُعجَنُ ' ويُشاب ' بشيء من دم وهو دواء 'يُداوَى به الصبيان ، قاله في تفسير قولهم : ما حُرمَ من فصد له . وفي حديث أبي رجاء العُطاردي أن قال : لما بلغنا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ في قال : لما بلغنا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ في عليها فلا أنسى تلك الأكثلة ' ؛ قوله : فصد نا عليها يعني الإبل وكانوا يقصدونها ويعاليجون ذلك الدم وبأكلونه عند الضرورة أي فصدنا على شلو الأرنب بعيراً وأسلنا عليه دمه وطبخناه وأكلنا .

وأفرضد الشجر وانفصد : انشقت عُيون ورقه وبدت أطرافه . والمنفصد : السائل وكذلك المنتفصد : السائل وكذلك المنتفصد : يقال : تفصد جبينه عرقاً ، إغا يريدون تفصد عرق جبينه ، وكذلك هذا الضرب من التمييز إغا هو في نية الفاعل . وانفصد الشيء وتفصد : سال . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا نزل عليه الوحي تفصد عرقاً أي يسيل عرقاً . يقال : هو سال عرقه نشيها في كثرته بالفيصاد ، وعرقاً سال عرقه نشيها في كثرته بالفيصاد ، وعرقاً الأرض تفصد عرقاً من السيل أي تشققاً وتخدداً . الأرض تفصداً من السيل أي تشققاً وتخدداً . وقال أبو الدُقت ش : التفصيد أن يُنقع بشيء من وقال أبو الدُقت ش : التفصيد أن يُنقع بشيء من مناه أي قطع له وأمضاه مناه من مناه أي قطع له وأمضاه .

فقد: فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقَدْاً وفَقُداناً وفَقُوداً ، فَهُو مَا فَهُو مَفْقُودًا ، فَهُو مَفْقُودٌ وفَقَيدُ : عَدِمَه ؛ وأَفْقَدَه الله إياه . والفاقِدُ من النساء: التي يموتُ زَوْجُها أو ولدُها أو حسيمها . أبو عبيد : امرأة فاقِد وهي الشكول ؛ وأنشد الليث :

كَأْنَهُا فَاقِدْ تَشْمُطَاءُ مُعْوِلَةٌ لَ نَاحَتْ، وَجَاوَبُهَا نَكُنْدُ مُنَاكِيدٌ

وقال اللحياني : هي التي تتزوج بعدما كان لها زوج فمات . قال : والعرب تقول : لا تَشَزَوَجَنَ فاقِداً وتروج مطلقة . وظَهْميّة " فاقد" وبقرة" فاقد" : شبع ولدها ؛ وكذلك حَمامة فاقِد" ؛ وأنشد الفارسي :

إذا فاقد " عَطْبال فَوْ خَين كَرَجُعَت " وَالْحَالِيلِ المُبايِن وَ كُرُ تُ سُلَيْم فَي فِي الْحَالِيطِ المُبايِن

قال ابن سيده : هكذا أنشده سيبويه بتقديم خَطَّباة على فَرْخَين مُقَوِّباً بذلك أن اسم الفاعل إذا وُصِف

قَرْبِ من الاسم ، وفارق شبَّهَ الفعل . . النسُّةُ مِن يَرَانَهُ مِن إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

والتفقّد : تَطَلَّب ما غاب من الشيء . وروي عن أي الدرداء أنه قال : من مِتَفَقّد يَفقد ، ومن لا يُعد الصّبر لفواجع الأمور يعجز ؛ فالتّفقّد : تطَلَّب ما فقد ته ، ومعنى قول أبي الدرداء أن من تفقد الحير وطلبه في الناس فقد ولم يتجده ، وذلك أنه رأى الحير في النادر من الناس ولم يجده فاشيا موجوداً . غيره : أي من يتفقّد أحوال الناس ويتعر قنها فإنه لا يجد ما يُوضيه . وافتقد الشيء : طلبه ؛ قال :

# فلا أَخْتُ فَتَبْكِيهِ، ولا أمَّ فَتَفَتَقَيِّده

و كذلك تَفَقَدَه . وفي التنزيل : فتَفَقَدَ الطيرَ فقال ما ليَ لا أرى الهُدُهُدَ ؛ وكذلك الافتقادُ ؛ وقيل: تَفَقَدْتُهُ أَي طَلَبْتُهُ عند غيبه .

وتفاقَـدَ القومُ أَي فَقَدَ بعضُهُم بعضاً ؛ وقال ابن ميادة:

تَفَافَـدَ قَوْمي إِذ يَبيعونَ مُمْجَيّ بجارِيةٍ ، َهُورًا لَهُمْ بعدَها بَهْوا !

بَهْراً قبل فيه : تَبَّنا ، وقبل : خيبة ، وقبل : تَعْساً لهم ، وقبل : أَصَابِهِم شَرِّ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : افتقدت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ليلة أي لم أُجِده ؛ هو افتعلنت من فتقدت الشيءَ أفقده إذا غاب عنك . وفي حديث الحسن : أَغَيْلِمة وَاللهُ حَيَارَى تفاقد وأن يَدْعُو عليهم بالموت وأن يَفْقد بعضهم بعضاً . ويقال : أفقده الله كل حيمٍ . ويقال : مات فلان غير فقيد ولا حميد أي غير منكثر ت لفقدانه .

والفَقَد : شراب يُنتَّخَذُ من الزبيب والعسل. ويقال: إن العسل ينبذ ثم يلقى فيه الفَقَد فيُشَدَّدُه ؛ قال :

وهو نبت شبه الكَشُوث. والفَقَدُ : نباتُ يشبه الكَشُوث. والفَقَدُ : نباتُ يشبه الكَشُوث ينبذ في العسل فيقوبه ويجيد إسكاره ؛ قال أبو حنيفة : ثم يقال لذلك الشراب : الفَقَدُ . ابن الأَعرابي : الفَقَدُ : الكُشُوث .

فقده : التهذيب في الرباعي : أبو عمرو : الفقدُدُ نبيذُ الكشوث .

فلهد : غلام فَلْمُهُدُ ، باللام : يَلاَّ المَهْد ؛ عن كراع. أبو عمرو : الفَلْهَدُ والفُرْهُدُ الغلام السمين الذي قد راهق الحُلُم . ويقال : غلام فلُلُهُدُ إذا كان ممثلناً. فند : الفَنَدُ : الحَرَفُ وإنكار العقل من الهَرَم أو المَرض ، وقد يستعمل في غير الكِبَر وأصله في الكبر،

قد عَرَّضَتْ أَرْوكَى بِقُوْلِ إِفْناد

وقد أَفند ؛ قال :

إنما أراد بقَوْل ذي إفناد وقَـَوْل فيه إفناد ، وشيخ 'مَفْند" ولا يقال للأنثى عجوز 'مَفْند'ة لأنها لم تكن ذات رأى في شايها فَتُفَنَّدَ في كَبَر ها . والفَّنَدُ : الحطأ في الرأى والقول. وأَفْنَدَه: خطَّاً وَأَبِّه. و في التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب ، عليه السلام : لولا أن 'تفَنَّــد'ون ؟ قــال الفراء : يقول لولا أن تُكَذُّ وَنِي وَتُعَجِّزُ وَنِي وَتُضَعَّفُونِي . ابن الأعرابي: فَنَدَّ رأْنه إِذَا ضَعَّفَه . والتَّفْنندُ : اللَّوْمُ وتضعيفُ الرأى . الفراء : المُنتَدُ الضعيفُ الرأى وإن كان قويَّ الجسم . والمُفَنَّدُ : الضعيفُ الجسم وإن كان رأنه سديداً . قال : والمفنه الضعيف الرأي والجسم مَعاً . وَفَنَدُهُ : عَجَّزُهُ وأَضْعَفَهُ . وروى شهر في حديث واثلة بن الأُسقع أَنه قال : خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَتَزعمونَ أَنَّي من آخِرِكم وفاةً ? أَلا إني من أوَّلكم وفاةً ، تنبعونني أَفْسَاداً ﴿ يُهْلكُ مِعضُكُم بعضاً ؟ قوله تتبعونني أفناداً يضرِ بُ ١ ١ قوله «يضرب» أفاد شارح القاموس أنها رواية أخرى بدل يهلك.

بعضُكم رقاب بعض أي تتبعونني ذوي فَنَدٍ أي هوي عَجْزٍ وكُفْرٍ للنعبة ، وفي النهاية : أي جماعـات متفرّةين قوماً بعد قوم ، واحدهم فَنَد .

ويقال : أَفَنْنَدَ الرجلُ فهو مُفَنْدُ ۖ إِذَا ضَعَنْفَ عَقَلَهُ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أن النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، قال : أَسْرَعُ الناس بي لُـحوقــاً قَوْمي ، تَسْتَجْلُبُهم المَنايا وتتنافس عليهم أمَّتُهم ويعيش الناس بعدهم أفناداً يقتل بعضهم بعضاً ؟ قال أَبُو منصور : معناه أَنهم يَصيرون فِرَقاً مختلفين يَقْتُلُ ُ بعضُهم بعضاً ؛ قال : هم فينْدُ على حدة أي فير ْقَـة على حدة . وفي الحديث : أن رجلًا قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أَفَنَـّدَ فرساً ، فقال : عليك به كُنْمَيْنَاً أَو أَدْهُمَ أَقَدْرَحَ أَرْثُمَم مُحَجَّلًا طَلَّـٰقَ اليمني . قال شمر : قال هرون بن عبــد الله ، ومنه كان ُسبع هذا الحديث : أَفَنَّدَ أَي أَقَنْتَنَى . قال : وروي أيضاً من طريق آخر : وقال أبو منصور قوله أْفَنَـٰدَ فرساً أي أرْتَسِطَه وأتخذه حصاً أَلجَأُ إليه ، ومَلاذاً إذا دَهَمني عدو" ، مأْخوذ من فينْد ِ الجبل وهو الشُّمْواخ العظيم منه، أي أَلِجاً إليه كما 'يلجأ إلى الفِنْدِ من الجبل ، وهو أنفه الخارج منـه ؛ قال : ولست أَعرف أَفَنَّد بمعنى أَقتني . وقال الزمخشري : يجوز أَن يكون أراد بالتفنيد التضمير من الفنَّد وهو الغُصُّنُ من أغصان الشجرة أي أضمره حتى يصير في 'ضمر ه كالغصن.

والفيند ، بالكسر : القطعة العظيمة من الجبل ، وقبل : الرأس العظيم منه ، والجمع أفناد. والفيندفيند: الجبل. وفيند الرجل إذا جلس على فيند ، وبه سمي الفيند الزماني الشاعر ، وهو رجل من فرسانهم ، سمي بذلك لعظم شخصه ، واسمه شهل بن شيبان وكان يقال له عديد الألف ؛ وقيل : الفيند ، بالكسر ، قطعة من

الجبل طولاً . وفي حديث علي ": لو كان جبلًا لكان فيندآ ، وقيل : هو المنفرد من الجبال .

والفَنَدُ : الكذُب . وأَفْنَسَدَ إفساداً : كذب . وفَنَدَدَ : كذب .

والفَنَدُ : ضعف الرأي من هَرَم . وأَفْنَنَدَ الرجلُ: أُهْتِرَ ، ولا يقال : عجوز مُفْنِدَة لأَنْهَا لَم تَكُن فِي شبيبتها ذات رأي . وقال الأصَّعي : إذا كثر كلام الرجل من خَرَف ، فهو المُفتندُ والمُفتندُ . وفي الحديث: ما ينتظر أحدكم إلا هَرَمَاً 'مَفْنـداً أو مرضاً 'مفسدا ؟ الفَّنَهِ في الأصل: الكَّذَب. وأَفُّنُدَ: تكلم بالفَنَد . ثم قالوا للشيخ إذا هُر مَ : قد أَفْنَنَدَ لأنه يتكلم بالمُحَرَّف من الكلام عن سَنَن الصعة . وأفنده الكبَرُ إذا أوقعه في الفَنَسَد . وفي حديث التنوخي رسول هِرَ قَدْل : وكان شيخاً كبيراً قد بلغ الفَنَد أَو قَرُب . وِفي حديث أم معبد : لا عابس ولا 'مفنَّد' أي لا فائدة في كلامه لكس أصابه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما تُو ُفِيِّي وَغُسُلٌ صَلَّى عليه الناس أَفناداً أَفناداً ؟ قال أَبُو العباس ثعلب: أي فِرْ قاً بعد فِرْق ، فُسُر ادى بلا إمام . قال : وحُز رَ المصلون فكانوا ثلاثين أَلْفاً ومن الملائكة ستين ألفاً لأن مع كل مؤمن ملكين ؛ قال أبو منصور : تفسير أبي العباس لقوله صلوا عليه أفناداً أي فرادى لا أعلمه إلا من الفِنْدِ من أَفْناد الجبل . والفند' : الغصن من أغصان الشجر ، شبه كل رحل منهم بِفِينْد مِن أَفناد الجبل؛ وهي شماريخه. والفِنْدُ: الطائفة' من الليل . ويقال : هم فنند ٌ على حدَّة أي فئة . وفَنَنَّدَ فِي الشرابِ: عَكَفَ عليه ؛ هذه عن أبي حنيفة. والفنْدَأْيَةُ : الفَأْسُ ، وقيل : الفنْدَأْيَةُ الفأْس العربيضة الرأس ؛ قال :

بَجْمِلِ ' فَأَساً معه فِنْدَ أَيْهَ

وجمعه فناديد على غير قياس . الجوهري : قَدُومُ وَ فِنْدَاوَةُ أَي حَادَةُ . والفِنْدُ : أَرْضَ لَم يَصِبُهَا المطر، وهي الفِنْديَةُ . ويقال : لقينا بها فِنْداً من الناس أي قوماً مجتمعين . وأفنادُ الليل : أَركانه . قال : وبأحد هذه الوجوه سمي الزّمانيُ فِنْداً . وأفنادُ : موضع ؛ عن ان الأعرابي ، وأنشد :

رِ ْفَأَ فَعَدْتُ لَهُ بِاللَّبِلِ مُرْتَفِقاً ذَاتَ العِشَاءِ ، وأصحابي بأفتناد

فهه : الفَهَدُ ؛ معروف سبُع يصاد به . وفي المشل : أَنْوَمُ من فَهَسُد ، والجُمع أَفَهُسد وفَهُود والأَنثى فَهُدَ أَنْ م والفَهَادُ صاحبها . قال الأَزهري : ويقال لذي يُعلِم الفَهْد الصيد : فَهَّاد . ورجل فَهْد : يشبه بالفهد في ثقل نومه .

وفهد الرجل فهدا : نام وأشبه الفهد في كثرة نومه وهمد الرجل فه فهدا : يام وأشبه الفهد في كثرة نومه وهمد و وهما الله ورع : وصفت امرأة ووجها فقالت : إن دخل فهد ، وإن خرج أسيد ، ولا يسال عما عهيد ؛ قال الأزهري : وصفت زوجها بالله والسكون إذا كان معها في البيت ، ويوصف الفهد بكثرة النوم فيقال : أنوم من فهد ، شبهته به إذا خلا بها ، وبالأسد إذا رأى عدو ". قال ابن الأثير: أي نام وغفل عن معايب البيت التي يلزمني إصلاحها، فهي تصفه بالكرم وحسن البيت التي يلزمني إصلاحها، فهي تصفه بالكرم وحسن الحلق فكأنه نائم عن ذلك أو سام ، وإنما هو ممتناوم ومنتفافيل . الأزهري: وفي النوادر : يقال فهد فلان والفهد : مسئال " يسمر " به في واسط الراحل وهو والفهد : مسئال " يسمر " به في واسط الراحل وهو الذي يسمى الكلب ؟ قال الشاعر يصف صريف نابي الفيل بصرير هذا المسهار :

مُصَبَّرُ ، كَأَنَّمَا زَيْبِرُهُ صَرِيرُ فَهُدٍ واسط صَرِيرُه

وقال خالد: واسط الفَهَد مِسْمَار مُجْعَل في واسط الرحل . وفَهَدَاً الفَرَس : اللحم الناتِئ في صدره عن يمينه وشماله ؛ قال أبو دواد :

كأنا الغُضُون ، مِنَ الفَهَدَ تَبَيْنِ إلى طَرَفِ الزَّوْدِ ، ُحبُكُ ُ العَقَدَّ

أبو عبيدة: فَهَدْتا صَدَّر الفَرَسِ لَحْمَتَانِ تَكَثَّمَنَفَانهِ. الحَوْهِي : الفهدتان لحَمَتَان في زَوْرِ الفَرَس ناتلتَان مثل الفِهْرَيْن ِ. وفهدتا البعير : عظمان ناتئان خلف الأذنين وهما الحُشَشَاوان . والفَهْدة : الاستُ .

وغلام فَوْهَدَ" : تامَّ تارٌ ناعِمْ كَتُـوْهَدٍ ، وجاريةٌ فَوْهَدَةٌ ۖ وَتُـوْهَدَةً ؛ قالَ الراجز :

> 'تحِبُّ مِنَّا مُطَرَّ هِفَّاً فَوْهَدَا ، عِجْزَةَ تَشْيْخَيْنَ ِ، 'غلاماً أَمْرَدا

وزعم يعقوب أن فاء قو هد بدل من ناء تو هد ، و أو بعكس ذلك . والفو هد أ : الغلام السبن الذي راهتي الحلم . وغلام تو هد وفو هد : تام الحلق و قال أبو عبرو : وهو الناعم الممتلئ . أبو عبرو : الفكم بك أو الفك م المنائم .

فِود: الفَوْدُ: مُعظم شعر الرأس بما بلي الأذن. وفَوْدا الرأس: جانباه، والجمع أفواد . وفَوْدا جنـاحَيرِ العُقاب: ما أَثَّ منهما ؛ وقال خفاف:

َمَنَى تُلْتُقِ فَوْدَيْهَا عَلَى ظَهْرٍ نَاهِضٍ

الفَوْدان : واحدهما فود ، وهو معظم شعر اللَّمَّة بما يلي الأَذن . والفَوْدُ والحَيِّدُ : ناحية الرأس ؛ قبال

فانطَح بِفَوْدَي رأْسِهِ الأَرْكَانَا

والفَوْدانِ : قَرْنَا الرأس وناحيتاه . ويقال : بــدا الشيب يِغَوْدَيْهِ . قال ابن السكيت: إذا كان للرجل صَغِيرتان بِقَــال للرجل فَوْدان . وفي الحديث : كان

أكثر شببه في فَوْدَيُ وأمه أي ناحيتيه ، كل واحد منهما فَوْد . والفودان : الناحيتان . والفودان : العيد لان كل واحد منهما فَوْد . وقعد بين الفودين أي بين العيد لين . وقال معاوية للبيد: كم عطاؤك؟ قال ألفان وخمسمائة ، قال : ما بال العيلاوة بين الفودد ن ?

والفَوْدُ أَ: المَوْتُ . وفادَ يَفُودُ فَوْداً : مات ؟ ومنه قول لبيد بن ربيعة بذكر الحرث بن أبي شسر الغساني وكان كلُّ ملك منهم كلما مضت عليه سنة زادَ في تاجـه خَرَزَةً فأَراد أنه عمر حتى صار في تاجـه خرزات كثيرة :

رَعَى خَرَزَاتِ المُمُلِكُ سِتَّبِنَ حِجَّةً وعشرينَ حتى فاد ، والشَّيْبُ شامِلُ

و في حديث سطيح :

أَمْ فَادَ فَازْ لَـمَّ بِهِ سَأُورُ العَـنَـنْ

يقال: فادَ يَفُودُ إذا مات ، ويروى بالزاي بمعناه . وفَوْدا الحِباء: ناحيتاهُ . ويقال: تَفَوَّدَتِ الأَوْعالِ ُ فوق الجبالَ أي أَشْرَفَت .

واستفاده: اقتنناه. وأفكدته أنا: أعطيته إياه وسيأتي بعض ذلك في ترجمة فيد لأن الكلمة يائية وواوية . وفُكدتُ الزعفرانَ: خلَطَتُهُ ، مقلوب عن 'دفت' حكاه يعقوب. وفادَه يَفُودُه: مثل دافَه؛ وأنشد الأزهري لكثير يصف الجواري:

يُباشِرُانَ فَأَنَّ المِسْكِ فِي كُلِّ مَهْجَعٍ، وَيُشْرِقُ ۚ جَادِيٌ رِبَهِنَّ مَفُودُ

أي مَدُوفُ . وفادَ الزعفرانَ والوَرْشِ فَيْــٰـداً إذا دَقَّهُ ثُمُ أَمَسُهُ ماء وفَيَـداناً .

فيد ؛ الفائدة ': ما أفادَ الله تعالى العبدَ من خيرِ يَسْتَفيدُه ويَسْتَحَدِّثُه ، وجمعها الفَواثِد ُ . ابن شميل : يقال،

إنهما لَيَتَفايَدانَ بِالمَالَ بِينهما أَي ُيفِيدُ كُلُ واحد منهما صاحبه. والناس يقولون : هما يتفاودان العِلْمَ أَي يُفيدُ كُلُ واحد منهما الآخر. الجوهري : الفائدة ما استفدت من علم أو مال ، تقول منه : فادَت له فائدة ". الكسائي : أفَدْتُ المَالَ أَي أَعطيته غيري. وأَفَدْتُهُ : استَفَدُنُهُ ؛ وأنشد أَبو زيد للقتال :

### نَافَتَنُهُ ۚ تَوْمُلُ ۚ فِي النَّقَالِ ، مُهْلِكُ مَالٍ ومُفِيدُ مَالٍ

أي مُستَفيدُ مال . وفادَ المال فسه لفلان يفيدُ إذا ثبت له مال ، والاسم الفائدة . وفي حديث ابن عباس في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أو غيره قال : يزكيه يوم يَستَفيد مأي يوم يَمْلكه ؛ قال ابن الأثير : وهذا لعله مذهب له وإلا فلا قائل به من الفقها وإلا أن يكون للرجل مال قد حال عليه الحول ، واستفاد قبل وجوب الزكاة فيه مالاً فيضيفه إليه ويجعل وهو مذهب أبي حيفة وغيره .

وفادَ يَفِيدُ فَيْداً وتَفَيَّد : تَبَخْتُرَ ، وقبل : هو أَن كِخْدَرَ سَيْناً فَيَعْدِلَ عنه جانباً ؛ ورجل فَيَّادُ وفَيَّادَ وفَيَّادَ . والتَّفَيَّدُ : التبخْتُر ، والفَيَّادُ : المتبخْتُر ، وفَيَّد مِن فِرْنِه : وهو رجل فَيَّادُ ومُتَفَيِّدٌ . وفَيَّد مِن فِرْنِه : صَرَبَ ؟ عن ثعلب ؛ وأنشد :

'نباشِرُ أطرافَ القنَا يِصُدُورِنَا ، إذَا تَجمَعُ قَيْسٍ عَضْيَةَ المَوْتِ ، فَيَّدُوا والفَيَّادُ والفَيَّادَةُ : الذي يَلِمُفُ مَا يَقْدِرُ عليه فِيأُكُلُهُ ؛ أنشد ابن الأعرابي لأبي النجم:

ليس بمُلْنَاثِ ولا عَمَيْثُلِ ، وليس بالفيَّادَةِ المُقَصَّمِلِ ِ

ا قوله «ضرب» كذا بالاصل وشرح القاموس ولمل الاظهر هرب.

أي هذا الراعي ليس بالمُنتَجَبِّرِ الشديدِ العَصا . والفَيَّادَةُ : الذي يَفيدُ في مِشْيَتِهِ، والهاء دخلت في نعت المذكر مبالغة في الصفة .

والفَيَّادُ : ذَكَرُ البُومِ ، ويقال الصَّدَى . وفَيَّد الرَّجل إذا تَطَيَّرَ من صوت الفَيَّادِ ؛ وقال الأعشى:

وبَهُمَاء بالليلِ عَطْشَىٰ الفَـلا وَ ، يُؤنِسُنِي صَوْتَ ' فَيَّادِها

والفَيْدُ : الموْتُ . وفادَ يَفِيدُ إذا مات. وفاد المالُ نفسُهُ يَفِيدُ فَيْداً : مات ؟ وقال عمرو بن شأس في الإهلاك :

وفِتْيَانِ صِدْقٍ قد أَفَدْتُ جَزُورَهُم ، بِذِي أُورَدٍ تَخْيْسِ الْمُتَافَّةِ 'مسْبِلِ

أَفَدْ تُهَا : كَمَرْ تُهَا وأَهلكتُهَا مِن قُولُكُ فَادَ الرَجلُ إذا مات ، وأَفَدْ تُه أَنا ، وأراد بقوله بِذِي أَوَد قِدْ حاً مِن قِداح المَيْسِرِ بِقالُ له مُسْبِلُ ". خَبْسِ المَتَاقَةِ : خَفِيفِ التَّوَقَانِ إلى الفَوْ زِ .

وف ادت المرأة ُ الطئيبَ فَيْداً : دَلَكَنَهُ فِي الماءُ لِيَذُوبَ ؛ وقال كثير عزة :

أيباشِرْنَ فَأْرَ المِسْكِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ،

ويُشْرِقُ جَادِيٌ رَجِينَ مَفِيدُ

أَي مَدُوف . وفادَه يَفِيدُه أَي دافَ . والفَيْدُ :
الزعفرانُ المَدُوفُ . والفَيْدُ : ورقُ الزعفران .
والفَيدُ : الشَّعَر الذي على جَحْفَلَة الفَرس . وفَيْد :
ماء ، وفيل : موضع بالبادية ؛ قال زهير :

ثم استَمَرُثُوا وقالوا : إنَّ مَشْرَبَكُمُ ما ﴿ بِشَرْ فِيُّ سَلْمَى : فَيْدُ أُو رَكَكُ ﴿ وقال لسد :

مُواَيَّة تَحلَّت بِفَيْدَ ، وجاورَت أَ أُوضَ الحِجازِ ، فَأَيْنَ مِنْكَ مَر امُها؟

وفَيْد : منزل بطريق مكة ، شرفها الله تعالى ؛ قال عبيد الله بن محمد اليزيدي : قلت الممؤرّج : لم اكتنيت بأبي فيد ? فقال : الفَيْد ُ منزل بطريق مكة ، والفَيْد ُ : ورد ُ الزعفران .

#### فصل القاف

قته : القَتَادُ : شجر شاك ُصلْب له سِنْفَة وجَنَاةٌ " كَجَناة السَّمُر ينبُتُ بِنَجِد وتهامَةَ ، واحدته قَـتادة. قال أَو حنىفة : القتادة ذات تَشُو ْكُ ، قال : ولا يُعَمُّ من العضاه . وقال مرة : القتاد شجر له تَشُوْكُ أَمثالُ ُ الإبَر وله ورَيْقة غبراء وثمرة تنبت معها غبراء كأنها عَجْمة النوى. والقتادُ: شجر له شوك، وهو الأعظم. وقــال عن الأعراب القُدُّم ِ: القَـَاهُ ليست بالطويلة تكون مِثْلُ قِعْدة ِ الإنسان لها غرة " مِثْلُ التُّفَّاح . قال وقال أبو زياد : من العضاء القَتادُ ، وهو ضربان: فأَما القَنادُ الضَّخامُ فإنه يخرج له خشب عظام وسُنُوكَة ححناء قصيرة ، وأما القتاد الآخر فإنه يَنْبُتُ 'صعُداً لا كَيْنْفُو شُ مُنَّهُ شيء ، وهو قُنْضُبَّانَ مُجْتَمَّفُة كُلُّ قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسْفَلِه سُو كاً . وفي المثل : من دون ذلك خَرْطُ القَّتَاد ؛ وهو صنفان : فالأعظم هو الشجر الذي له شوك، والأَصغر هو الذي غُرته نَفَّاخَة كَنَفَّاخَة العُشر . قال أبو حنفة : إبل فَتَاديُّهُ مُ تَأْكُلُ القَتَادَ .

والتَّقْتِيدُ : أَن تَقَطَّعُ القَتَادَ ثُم 'نَحْرِقَ صَوْكَهُ ثُم تَعْلِفَهُ الْإِبل فتسمن عليه ، وذلك عند الجدب؛ قال: . يا رب سَلَّمني من التَّقْتِيدِ

قال الأزهري: والقَنادُ شَجْر ذو شُوكُ لَا تأكله الإبل إلا في عام جدب فيجيء الرجل ويضرم فيه النارحتي محرق شُوكه ثم يرعيه إبله ، ويسمى ذلك التقتيد. وقد قُنَــّـد القَنادُ إذا لـُوّحَت أَطرافُه بالنار ؛ قال

الشاعر يصف إبله وسَقْيَه للناس أَلبانَها في سنَة المحل: وترى لها زَمَنَ القَنادِ على الشَّرى رَخَماً ، ولا تجنياً لَها 'فصُـل'

قوله: وترى لها رخَماً على الشّرى بعني الرّغوَة شبّهها في بياضها بالرخم ، وهو طير أبيض ، وقوله : لا يحيا لها فصل لأنه يُؤثِر ' بأَ لبانها أضافه وينحر ' فصلانها ولا يَقْتَمْنيها إلى أَن يَحِيا الناس' .

وقتيد ت الإبل فتك أ ، فهي قتادى وقتيد ف : اشتكت بطونها من أكل القتاد كما يقال دَمِثَة و ورَماثى . والقتد و القيند ، الأخيرة عن كراع : خشب الرحل ، وقيل : القتد من أدوات الرّحل ، وقيل : جميع أداته ، والجمع أقتاد وأقتد وقتود ؛ قال الطرماح :

قُنْطِرَتْ وأَدْرَجَهَا الوَجِيفُ ، وْضَبَهَا شَدُ النَّسُوعِ إلى مُشْجُورِ الأَقْتُنْدِ وقال النَّابِغة :

> وانشم ِ القُنْتُودَ على عَيْرانَة ٍ أُجُدِ. وقال ِ الراجز :

كَأَنتَني صَمَّنْتُ هَقْلًا عَوْهَقا ، أَو كُدُرُّا (محْنيقا

وقُنْتَائِدة ُ: ثُنَيْيَّة ُ مَعْرُوفَة ، وقبل : اسم عَقَبَة ؛ قال عبد منافٍ بن رِبْعٍ الهذلي :

حتى إذا أَسْلَكُوهُم في قُنتائدة سَلاً ،كما تَطنُو'دُ الجِمَّالَةُ الشُّرُدا

أي أسلكوهم في طريق في قنتائدة . والشُّرُد : جمع شرُودٍ مثل صَبُورٍ وصُبُرٍ . والشَّرَد ، بفتح الشين والراء : جمع شارد مثل خادم وخَدَم . قال : وجواب إذا محذوف دل عليه قوله شلاً كأنه قال سَلْتُوهم شلاً ، وقيل : قتائدة موضع بعينه .

وتَقْتَدُ ١ : اسم ماء ، حكاها الفارسي بالقاف والكاف، وكذلك روي بيت الكتاب بالوجهين ؛ قال : تَذَكَرَتُ تَقْتَدَ بَرْدَ مامًا

وقيل : هي ركية بعينها، ونَصِب بَرْ دَ لأَنه جعله بدلاً من تَقْتَذَ .

قَرْد: فَتَنْرَد الرجلُ : كَثُر لَبَنُهُ وأَفِطُهُ . وعليه فِيتُر دَةُ مالٍ أي مالُ كثير .

والقِتْرِدُ : مَا تَوْكُ ٢ القومُ فِي دَارَهُم مِنَ الْوَبَرِ والشَّعَرِ والصوفِ . والقِتْرِدُ : الرديء مـن مناع البيت . ورجل قِتْرِدُ وقَتْنَارِدُ ومُقَتَرْدُ : كثير الغنمِ والسَّخالِ .

قَدُه : القَنَدُ : الخيار وهو ضرب من القِنَّاء، واحدته قَنَدَة ، وقيل : هو نبت يشبه القِنَّاء . التهذيب : القَنْدُ خيار باذْرَنْق ؛ وقال ابن دريد : هو القِئَاء المُدُوّدُ ؛ قال خصيب الهذلي :

نُدْعَى 'نَشَيْمُ بنُ عَمْرٍ و في طوائِفِها ، في كلِّ وجْهِ رَعِيلٍ ثم رُيْقتَنَدُ

أي 'يقطع كما 'يقطع' القَثَد' وهو الحيار ، ويروى يفتنيد' أي يفنى من الفند وهو الهرم . وفي الحديث: أنه كان يأكل القِئنًاء أو القَثَدَ بالمُنجاج ِ ؛ القَثَدُ ، بفتحتين : نبت يشبه القِئنًاء ، والمُنجاج ُ : العسل .

قَثْرَهُ: أَبُو عَمْرُو : القِئْرُ دُ فَمَاشُ البَّبِت ؛ وغيره يقول: القِئْرُ دُ والقُئَارِ دُ وهُو القرنشوش ؛ قاله ابن الأعرابي. قحد : القَحَدَةُ ، بالتحريك : أصل السنام ، وألجمع قِحادُ مثل مَثَرَةً وثِمارٍ ، وقبل : هي ما بين

١ قوله « تقتد » هو جذا الضبط لياقوت ونسب للزنخشري ضم التاه
 الثانية .

وله « والفترد ما ترك النع » ذكره المؤلف هنا تبماً للجوهري
 قال في القاموس والكل تصحيف والصواب بالثاء المثلثة كما صرح
 به أبو عمرو وابن الاعرابي وغيرهما.

المَأْنَتُون من شَحْم السَّنام ، وقيل : هي السَّام . وقيك : هي السَّام . وقيك كُون من شَحْدادً ؟ وقيك كان سيده: صارت لها قيَحدَة ، وقيل: الإقياد أن لا يزال لها قيَحدَة وإن هُرُ لِنَت ، وقيل: هو أن تعظم قيَحدَتُها بعد الصغر وكل ذلك قريب بعضه من بعض . وناقة مقْحاد : ضَخَمْة القَحَدَة ؛ قال :

المُنطُّعيم القومِ الخِفافِ الأَزْواد، ومِن كُلُّ كُوْماءَ تَشْطُنُوطٍ مِقْحاد

الجوهري: بكرة قَتَّدُة وأَصله قَتِحدة في فسكنت ؟ مشل عَشْرَة وعَشِرَة . وقال الأَزهري في تفسير البيت : المقاد الناقة العظيمة السنام ، ويقال السنام ؟ القَتَصَدة . والشَّطُوط أن العظيمة جَنَبَتَي السنام ؟ وفي حديث أبي سفيان : فقمت إلى بكُرَة قَتَحِدة أربيد أن أعر قبها ؟ القَحِدة أن العَظيمة السنام . ويقال : بكرة قَتِحدة ، بكسر الحاء ، ثم تسكن قفيفاً كفَخِذ وفَخذ . وذكر ابن الأعرابي : المتحفيد أصل السنام ، بالفاء ؟ وعن أبي نصر مثله .

ابن الأعرابي: المتحتيد والمتحقيد والمتحقيد والمتحفيد والمتحكد كله الأصل ، قال الأزهري: وليس في كتاب أبي تراب المحقد مع المحتد. شمر عن ابن الأعرابي: والقحاد الرجل الفرد والذي لا أخ له ولا ولد. يقال: واحد قاحيد وصاخيد وهو الصنبور. قال الأزهري: دوى أبو عمرو عن أبي العباس هذا الحرف بالفاء فقال: واحد فاحد ؛ قال: والصواب ما دواه شمر عن ابن الأعرابي. قال ابن سبده: وواحد قاحد " قاحد" إتباع.

وبنو قُحَادَة : بطن ، منهم أم يزيدَ بنِ القُنعادِيَّةِ أحد فرسان بني يربوعٍ .

والقَمَحُدُوَةُ ، بزيادة الميم : ما خَلَفَ الرأسِ، والجمع قَمَاحِدُ ..

قدد: القد : القطع المستأصل والشق طولا . والانقداد : الانشقاق . وقال ابن دريد: هو القطع المستطيل ؛ قده تيقد قد قد الله . والقد : مصدر قد دن السير وغير و أقد أن قدا . والقد : قطع الجلد وشت الثوب ونحو ذلك ، وضربه بالسيف فقد ، بنصفان .

وفي الحديث : أن عليًّا ، عليه السلام ، كان إذا اعْتَلَىٰ قَدَّ وإذا اعترَض قَطَّ ؛ وفي رواية : كان إذا تطاول قَـدُ وإذا تَقاصَر قَـطُ أي قطع طولاً وقطع عَرْضاً . واقْنْتَدَّه وقَدَّدَه ، كذلك ، وقد انقد وتَقَدُّوهُ . والقد ُ : الشيء المَـقَدُوهُ بعينه . والقِدَّةُ : القِطعَةُ من الشيء . والقِدَّةُ : الفِرْقَـةُ ُ والطريقة ُ من الناس مشتق من ذلك إذا كان هوكى كلِّ واحِدٍ على حِدةً . وفي النَّزيل : كنا طرائِقَ قَدَداً . وتَقَدَّدَ القومُ : تَفَرَّقُوا قِدداً وتقطعوا . قال الفراء يقول حكاية عن الجن : كنا فرَ قاً مختلفة ً أهواؤنا . وقال الزجاج في قوله : وإنـّا منّا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقَ فيـدَداً ؛ قال : قيدَداً متفرقين أي كنا جباعـات متفرقين مسلمين وغـير مسلمين . قال : وقدوله : وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون ؛ هذا تفسير قولهم : كنا طرائق قدداً ؟ وقال غيره : قدداً جمع قد"ة مثل قطّع وقطّعة . وصار القوم قدداً : تفرُّقت حالاتهم وأهواؤهم .

القاسطون ؛ هذا تفسير قولهم : كنا طرائق قدداً ؟ وقال غيره : قدداً جمع قدة مثل قطع وقطعة . وحار القوم قدداً : تفر قت حالاتهم وأهواؤهم . والقديد : ما قطع من والقديد : اللحم المنقد د . والقديد : ما قطع من طوالاً . وفي حديث عروة : كان يَتزَ وَ د ُ قديد الظباء وهو معنى مفعول . والقديد : الثوب الحكت فعيل بعنى مفعول . والقديد : الثوب الحكت أيضاً . والقديد : السير الذي يُقد من الجلد . والقد أ بالكسر:

سَيْرْ 'يْقَدُ من جلد غير مدبوغ ؛ وقال يزيد بن الصعق :

فَرَغَتُمْ لِتَمْرِينِ السَّيَاطِ، وكُنتُمُ يُصَبُّ عَلَيكُمْ بِالقَنَا كُلُّ مَرْبُعِ ِ فأجابه بعض بني أسد:

أَعِبْتُمْ علينا أَن 'نَمَرَ"نَ قِدَّنا ? ومَن ْ لَم 'بَيَرِ"نْ قِدَّهُ ۚ يَتَقَطَّعِ

والجبع أقد ". والقد ": الجلد أيضاً 'تخصف به النّعال . والقد ": سُيور تُقَدُ من جلد فَطير غير مدبوغ ، فتشد " بها الأقتاب والمحامل ، والقد " أخص منه . وفي الحديث : لقاب فوش أُحد كم وموضع قيد " في الجنة خير " من الدنيا وما فيها ؛ القد " ، بالكسر : السّوط وهو في الأصل سير 'يقد من جلد غير مدبوغ ، أي قد رْ سو ط أَحد كم وقدر الموضع الذي يَسَع أَي قد رْ سو ط أَحد كم وقدر الموضع الذي يَسَع أَلِي في ما فيها .

والمِقَدَّةُ : الحديدةُ التي يُقَدُّ بها. وقال بعضهم : يجوزُ أَن يكون القِدُّ النعْلُ سبيت قِدَّاً لأَنهَا تُقَدُّ من الجلد ؛ قال وروى ابن الأعرابي :

كَسِبْتِ البَّماني فِدُّهُ لَم 'بجَرَّد

بالجيم وقيدُه بالقاف ، وقال : القيدُ النعل لم تجرّد من الشعر فتكون ألين له ، ومن روى قدّه لم نجرّد، أراد مثالته لم نيعوج ؛ والتحريد : أن تجعل بعض السير عريضاً وبعضه دقيقاً .

وقد الكلام قدا : قطعه وشقه . وفي حديث سَمْرَة : تَهَى أَن يُقَد السير بين إصبَعَيْن أَي يُقطَع ويُشَق لئلا يَعْقِر الحديد يده ، وهو شبيه به أَن يُتعاطَى السيف مسلولاً . والقد : القطع طولاً كالشق . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه، يوم السَّقيفة : الأمر بيننا وبينكم كقد الأبائمة أي

كشق الحوصة نصفين . واقتتك الأمور : اشتقها وميزها وتدبرها، وكلاهما على المثل . وقد المُسافِر ُ المفازة وقد الفكاة والليل قداً : خَرَقهما وقطعهما . وقد ته الطريق تقده قداً : قطعته .

والمُـتَدُّ ، بالفتح : القاعُ وهـو المـكان المستوي . والمُـقَدُّ : مَشْقُ القُبُل ِ .

والقَدُّ: القامـةُ . والقَدُّ : قَدُّرُ الشيء وتقطيعه، والجمع أقدُّ وقدُود، وفي حـديث جابر : أتي بالعباس يوم بَدْر أسيراً ولم يكن عليه ثوب فنظر له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي ي يُقدَّدُ عليه فكساه إياه أي كان الثوبُ على قَدْر و وطوله . وغلام حسنُ القَدَّ أي الاعتدال والحسم . وشيء حسن القَدِّ أي حسن التقطيع . يقال : قُدُّ فلانُ قَدَّ السيف أي جُعِل حسنَ التقطيع ؛ وقول النابغة :

ولِرَ هُطِ حَرَّابٍ وَقَدَّ سَوْرَةٌ فَ فَي الْمُحَدِ ، لَسَ غُرِّابُهَا مِمُطَارِ

قال أبو عبيد: هما رجلان من أسد. والقد : جلد السّخلة ، وقبل: السخلة الماعزة ، وقال ابندريد: هو المسك الصغير فلم يعين السخلة ، والجمع القليل أفيد ، والكثير قبداد وأقدة " ؛ الأخيرة نادرة . وفي الحديث : أن امرأة أرسكت إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يجد يين مر ضوفين وقد " ، أراد سقاء صغيراً متخذاً من جلد السخلة فيه لبن ، وهو بفتح القاف . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كانوا يأكاون القد " ؛ يريد جلد السخلة في الجد ب . وفي المثل : ما يجعل قد لك إلى أديميك أي ما يجعل وفي الشيء الصغير إلى الكبير ؛ ومعنى هذا المثل : أي شيء يحملك على أن تجعل أمرك الصغير عظيماً ، يضرب المجال على أن تجعل أمرك الصغير عظيماً ، يضرب المقال الميداني بفرب في الحطال الميداني بفرب في الحمال الميداني بفرب في المعال الميداني بفرب في المعال الميداني بفرب في الحمال الميداني بفرب في الحمال الميداني بفرب في المعال الميداني بفرب في الميك الميداني بفرب في الميداني بفرب الميك الميداني بفرب في الميداني بفرب الميداني بفراد الميداني بفرب الميداني بفراد الميداني بفرب الميداني بفرب الميداني بفراد الميداني بفراد

للرجل يتَعَدَّى طَوْرُه أي ما يجعل مَسْكُ السخلة إلى الأديم وهو الجلد الكامل ؛ وقال ثعلب : القَدْ ههنا الجلد الصغير أي ما يجعل الكبير مثل الصغير . وفي حديث أحد : كان أبو طلحة شديد القد " ، إن روي بالكسر فيريد به وتر القوس ، وإن روي بالفتح فهو المَدُ والنزع في القوس . وما له قَدُ ولا قَحْفُ ؛ القَدُ الجَسْرَةُ مِن القَدَ ح ، وقيل : القَدُ إناء من جلود ، والقَحْفُ إناء من خشب . والقَحْفُ أياء من خشب .

إنا لَنَعْرِفُ الصَّلاءَ بالصَّنابِ والفَلائتَ وَالأَفلادَ وَالشَّهَادَ بَالصَّنابِ والفَلائتَ وَالأَفلادَ وَالشَّهَادَ بَالقُدادِ ؛ والقُدادُ : وجع في البطن ، وقَدْ قُدُد. وفي حديث ابن الزبير : قال لمعاوية في جواب : رُبُّ آكلِ عَبِيطٍ سَيْفَدُ عليه وشارِبِ صَفْوٍ سَيَعْصُ به ؛ هو من القُداد وهو داء في البطن ؛ سَيَعْصُ به ؛ هو من القُداد وهو داء في البطن ؛ ويدعو الرجل على صاحبه فيقول : حَبَناً قُددادً . والحَبَنُ : مصدر الأحْبَن وهو الذي به السَّقْنيُ .

ابن شميل: ناقة مُتَقَدَّدَةً أَنَّ إذا كانت بِين السَّمَن والهُزال، وهي التي كانت سمينة فخفت ، أو كانت مهزولة فابتدأت في السمن ؛ يقال : كانت مهزولة فتَقَدَّدَتْ أَي مُقرِلَتْ بعض الهزال.

وفي الحديث : فجعله الله حَيَّناً وقُداداً ؛ والحَسَنُ:

الاستسقاء.

وروي عن الأوزاعي في الحديث أنه قال : لا 'يقْسَمُ ' من الغنيمة للعبد ولا للأجير ولا للقديديّين ؟ فالقديديون هم تُبّاع 'العسكر والصُّناع 'كالحداد والبيّطار ، معروف في كلام أهل الشام ، صانه الله تعالى ؛ قال ابن الأثير : هكذا يُروى بالقاف وكسر الدال ، وقيل : هو بضم القاف وفتح الدال ، كأنهم لحستهم بَكْنَسُونَ القَديد وهو مسح صغير ؛ وقيل : هو من التَّقَدُد والتقر ق لأنهم بَنَفَر قون في البلاد للحاجة

وتَمَوْقُو ثِيابِهِمْ وتصغيرُهُم تحقيرُ لشَّأْنِهِم . ويُشْتَمُ الرَّجِل فَيقال له : يا قَدْيِدِيُّ ويا قُدْيَدِيُّ . والمُقَدُّ : المكانُ المستوي .

والقُدَيْدُ : مُسَيَّعٌ صَغَيِرٌ . والقُدَيْدُ : رجل . والمِقْدَادُ : اسم رجل من الصحابة ؛ وأمــا قول

إِنَّ الفَرَازْ دَقَ ، يا مِقْدادُ ، زائِر ُ كُمْ ، يا وَبْلَ قَدَّ على مَنْ ثُغْلَتَى ُ الدارُ !

أواد بقوله يا وَيُلُ قَدَّ : يا وَيل مِقْدادٍ فاقتصر على بعض حروفه كما قال الحُطَيَّئَةُ \* مَن صُنَّع سلام ِ » وإنما أراد سليمان ، وقال أبو سعيد في قول الأعشى :

إلا كغارجة المنكللف نفسه

أراد: كغيرجان ملك فارس ، فسماه خارجة . والقُد يُدُ والقُد يُدُ والقُد يُدُ والقُد يُدُ والقُد يَدُ والقُد يَدُ والقُد يَدُ والقُد يَدُ والقُد يَدُ والقُد يَدُ والقُديث . الله المؤثير : هو موضع بين مكة والمدينة . ابنسيده: وقد يَدُ موضع وبعضهم لا يصرفه يجعله اسماً للبقعة ؛ ومنه قول عيسى بنجهمة الليثي وذ كر قيس بن جهدة الليثي وذ كر قيس بن خهدة الليثي وذ كر قيل شاعراً ، وكان فقال : كان رجلًا منا وكان ظريفاً شاعراً ، وكان يكون بمكة وذويها من قند يُد وسَرف وحول مكة في بواديها كلها . وقند يُد و و عرس عَبْس بن جد"ان . وقد و على الفارسي ؛ قال :

على مَنْهُل مِن قُدُ قُداءَ ومَوْر دِ

وقد تُفتح. ودهبت الحيل بِقِدَّان ؛ قال ابن سيده : حكاه يعقوب ولم يفسره .

والقَيْدُودُ: الناقة الطويلة الظهر ، يقال : اشتقاقه من القَوْدِ مثل الكَيْنُونَةِ من الكَوْنَ ، كَأَنْهَا في ميزان فَيْعُول وهي في اللفظ فَعْلُول ، وإحدى الدالين من القيدود زائدة ؛ قال وقال بعض أصحاب

التصريف: إغا أراد تنقيل فيعول بمنزلة حَيدٍ وحَيدُ وُدْ، وقال آخرون: بل ترك على لفظ كُو نُونة فلما قبح دخول الواوبن والضمات حوّلوا الواو الأولى ياء ليشبهوها بفيعُولٍ ، ولأنه ليس في كلام العرب بناء على نوعُول حتى إنهم قالوا في إعراب نو رُوز نيرُ وزا فراراً من الواو ، وذكر الأزهري في هذه الترجمة عن أبي عمرو: المتقدي ، بتخفيف الدال ، ضرب من الشراب ، وسنذكره في موضعه كما ذكره هو وغيره . قال شهر: وسمعت رجاء بن سلمة يقول: وورد في الحديث في ذكر الأشربة : المتقدي هو طلاء منصف طلاء منصف مطبخ حتى ذهب نصفة تشبيها بشيء تقد بنصفين ، وقد تخفف داله .

وقد ، محفف : كلمة معناها التوقع . قال الجوهري: قد حرف لا يدخل إلا على الأفعال ؛ قال الحليل : هي جواب لقوم ينتظرون الحبر أو لقوم ينتظرون شيئاً، تقول: قد مات فلان، ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل قد مات ولكن يقول مات فلان، وقيل : هي جواب قولك لـما يَفْعَل فيقول قد فعَل ؛ قال النابغة:

أَفِدَ النَّرَحُّلُ ، غير أَنَّ رِكَابِنَا . لَــُنَّا تَزَرُّلُ بِرِحالِنا ، وكأنْ فَـدِ

أي و كأن قد زالت فحذف الجملة . التهذيب : وقد حرف بوجَبُ به الشيءُ كقولك قد كان كذا و كذا ، والحبر أن تقول كان كذا و كذا فأد خل قد توكيداً لتصديق ذلك ، قال : وتكون قد في موضع تشبه ربما وعندها تميل قد إلى الشك ، وذلك إذا كانت مع الياء والناء والنون والألف في الفعل كقولك : قد يكون الذي تقول . وقال النحويون : الفعل الماضي يكون الذي تقول . وقال النحويون : الفعل الماضي قوله تعبالى : أو جاؤوكم حصرت صد ودهم ؛ لا

تكون حصرت حالاً إلا بإضار قد . وقال الفراء في قوله تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً ، المعنى وقد كنتم أمواتاً ولولا إضار قد لم يجز مثله في الكلام ، ألا ترى أن قوله عز وجل في سورة بوسف: إن كان قميصه 'قد من دبر فكذبت ، المعنى فقد كذبت . قال الأزهري : وأما الحال في المضارع فهو سائغ دون قد ظاهراً أو مضراً ؛ قال ابن سيده : قأما قوله :

إذا قبيل : مَهْلا ، قال حاجز ، ف : قد ، فيكون جواباً كما قدمناه في بيت النابغة و كأن قد ، والمعنى أي قد قطع ، ويجوز أن يكون معناه قد ك أي حسبنك لأنه قد فرع مما أريد منه فلا معنى لرَ دُعِك وزَجْر ك ، وتكون قد مع الأفعال الآتية عنزلة ربا ؛ قال المذلي :

قد أَتْرُ لُكُ القِرِ نَ مُصْفَرًا أَنَامِلُه ،

كَأْنَ أَثُوابَهُ مُجْتَ بِفِرَ صَادِ
قال ابن بري : البيت لعبيـد بن الأَبرص . وتكون
قد مثل قَط بمنزلة حسب ؛ يقولون : ما لك عندي
إلا هذا فَقَد أي فَقَط ؛ حكاه يعقوب وزعم أنه بدل
فتقول قدي وقدني ؛ وأنشد :

إلى حَمَامَتِنا ونِصْفُهُ فَقَدِ

والقول في قدَّ في كالقول في قَطَّني ؛ قال حبيد الأرقط: قَدْ في من نَصْرِ الحُبُنِيْنِ قَدْ في

قال الجوهري: وأما قولهم قدّ ك بمنى حَسَّبُك فهو اسم، تقول قدي وقد في أيضاً، بالنون على غير قياس لأن هذه النون إلما 'تزادُ في الأفعال. وقاية لها ، مثل ضَرَبني وشَتَسَنَي ؟ قال ابن بري : وهمَ الجوهري في قوله إن النون في قوله قد في زيدت على غير قياس وجعل نون الوقاية مخصوصة بالفعل لا غير ، وليس

كذلك وإنما تزاد وقاية " لحركة أو سكون في فعل أو حرف كقولك في مِن وعَن إذا أضفتهما إلى نفسك مِنْتِي وعَنْتِي فزدت نون الوقاية لتبقى نون من وعن على سكونها، وكذلك في قد وقط تقول قدني وقطني فتزيد نون الوقاية لتبقى الدال والطاء على سكونهما ، قال : وكذلك زادوهـا في ليت فقالوا ليتني لتبقى حركة الناء على حالها ، وكذلك قالوا في ضرب ضربني لتبقى حركة الباء على فتحتها ، وكذلك قالوا في اضرب اضربني أيضاً أدخلوا نون الوقاية عليه لتبقى الباء عــلى سكونها ؛ وأداد حميد بالحُنْبَيْبَينِ عبدَ الله بن الزبير وأخاه مصعباً ؛ قال ابن بري : والشاهد في البدت أنه يقال قُدُني وقَدي بمعنى ؛ وأما الأصل قدي بغير نون ، وقدني بالنون شاذ ألحقت النون فيه لضرورة الوزن ، قال : فالأمر فيه بعكس ما قال وأن قدني هو الأَصل وقدي حذفت النون منه للضرورة . و في صفة جهنم ، نعوذ بالله منها ، فيقال : هل ِ امْسَلَات ِ ؟ فتقول : هل من مزيد ? حتى إذا أُوعِبُوا فيها قالت قَدْ قَدْ أَي حَسْبي حَسْبي؛ ويروى بالطاء بدل الدال وهو بمعناه . ومنه حديث التلبية : فيقول قدُّ قدُّ بمعنى حَسْبُ ، وتكرارها لتأكيد الأمر ، ويقول المتكلم : قدي أي حسبي ، والمخاطِب : قَـدْكُ أي حسبك . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لأَبِي بَكُو ، رضي الله عنه : قَلَه ْكُ َ يَا أَبَا بِكُو . قال: وتكون قد بمنزلة ما فيُنفى بها ؛ سُمِيعَ بعض الفصحاء يقول :

#### قَدْ كُنْتُ فِي خَبْرٍ فَتَعْرِفَهُ

وإن جعلت قَدْ اسماً شددته فتقول : كتبت قَدَّا حَسَنَةً وكذلك كي وهو ولو لأن هذه الجروف لا دليل على ما نقص منها ، فيجب أن يزاد في أواخرها ما هو من جنسها ويُدْغَمَ ، إلا في الأَلف فإنك

نهمزها ولو سببت رجلا بلا أو ما ثم زدت في آخره ألفاً همزت لأنك تحرك الثانية والألف إذا نحركت صارت همزة . قال ابن بري: قال الجوهري: لو سببت بقد رجلا لقلت: هذا قد ألم بالتشديد ؛ قال: هذا غلط منه إنما يكون التضعيف في الممثل كقولك في هو اسم رجل : هذا هو " ، وفي لو : هذا لو " ، وفي في : هذا في " ، وأما الصحيح فلا يُضعَف فتقول في قد : هذا قد ورأيت قداً ومروت بقد ، كما تقول : هذه بد ورأيت يكا ومروت بيك .

قود: القرَدُ ، بالتحريك: ما تَمَعَّطَ من الوَبَرِ والصوف وتَلَبَّدَ ، وقيل: هو 'نفاية' الصوف خاصة " ثم استعمل فيا سواه من الوبر والشعر والكتبَّان ؟ قال الفرزدق:

يعني بالأُسَيَّدِ هنا سُورَيْداءَ ، وقال من المُتَلَقَّطِي قَرَدَ القُمَّامِ لِيثْسِتَ أَنْهَا امرأَة لأَنْه لا يَتَتَبَعُ قَرَدَ القُهَامِ إلا النساء ، وهذا البيت مُضَمَّن لأَن قوله أُسَيِّدُ فأعل بما قبله ، ألا ترى أن قبله :

سَيَأْتِيهِمْ بِوَحْيِ القَوْلِ عَنِّي، ويُدْخِلُ رَأْسَهُ تَجِتَ القِرامِ أَسَنِّهُ أَسِنَا القِرامِ

قال ابن سيده: وذلك أنه لو قال أسيّد دو خُريّطة المارا ولم يتبعه ما بعده لظن رجلًا فكان ذلك عاداً بالفرزدق وبالنساء ، أعني أن يُد خلل وأسه نحت القرام أسود فانتفى من هذا وبررا النساء منه بأن قال من المُتلَمَقُطي قَرَدَ القُهام، واحدته قَردَة. وفي المثل : عَكرَت على الغرل بِأَخرَة فلم تَدَع بينجاد قردة أواصله أن تترك المرأة الغزل وهي بنجاد قردة ؛ وأصله أن تترك المرأة الغزل وهي

تجد ما تَغْزِلُ من قطن أو كتان أو غيرهما حتى إذا فاتها تتبعت القرَدَ في القُهاماتِ مُلْمُتَقَطِئةٌ ، وعَكَرَتُ أَقَى عَطَفَتَ .

وقَرَدُ الشَعرُ والصوفَ اللَّكُسر المَقْرَدُ قَرَدُا فَلَوَ اللَّهِ قَرَدُ اللَّهِ وَلَقَرَدُ اللَّهِ وَالْعَقَدَتُ أَطُرافُه. وتَقَرَدُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَرَدُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ وقَردَ اللّهِ عِنْ اللّهِ شَبّهُ الفقادُ في الوهم يُشبّه بالشّعر القرد الذي انعقد تأفي العقاد في الوهم يُشبّه بالشّعر القرد الذي انعقد تأفي أطرافُه المن سيده: والقردُ من السحاب المتعقد المنتبد المتعقد المنتبد والمترد والمنتبد المتعقد فهو المتنقد والمنتبد والمتعدد والمترد وهو المتنظع في القرد وهو المتنظع في أفطار السماء وكب بعضه بعضاً .

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : 'ذرِّي الدَّقِقَ وأَنَا أَحَرَّكُ لِكُ لِئُلا يَتَقَرَّهُ أَي لئلا يَرْ كَبَ بعضُه بعضاً ؛ وفيه : أَنه صلى إلى بعير من المَعْنَم فلما انفتل تناول قررَدَة من وبر البعير أي قطعة عما 'ينشل' منه . والمُتقرِّدُ : هَنَات صفار تكون دون السحاب لم تلتئم بعد . وفرس قرر دُ الحصيل إذا لم يكن مشتر فياً ؛ وأنشد :

فَرَدِ الْحَصِيلِ وَفِي العِظامِ بَقَيَّةٌ \*

والقُرادُ: معروف واحد القِرْدانِ . والقُرادُ: ُدُو َيبُّةُ \* تَعَصُّ الإِبل ؛ قال :

> لقد تُعَلَّئُتُ على أَيانِقِ صُهْبٍ ، قليلات القُرادِ اللَّاذِ قِ

عنى بالقراد ههنا الجنس فلذلك أفرد نعتها وذكر . ومعنى قليسلات : أن جُلودَها مُلْسُ لا يَثْبُتُ عليها 'قرادُ إلا زَلِق لأنها سِمانُ ممثلَة ، والجمع أقردة وقردانُ كثيرة ؛ وقول جرير :

وأَبْرَ أَتُ مِن أُمِّ الفَرَزُدَقِ ناخِساً، وقدُرْدُ اسْتِها بَعْدَ المنامِ بَثْيِرُها

قُرْدُ فَيه : مُخْفَف مِن قَبُرُدْ ٍ ؟ جَمَعَ قُبُراداً جَمَعَ مِثَالٍ وَقَدَالِ لاستواء بنائه مع بنائها . وبعـيرُ قَرَدُ : كثير القرْدانِ ؟ فأما قول مبشر بن هذيل ابن زافرا الفزاري :

# أرسكات فيها قررة الكالكا

قال ابن سيده: عندي أن القرد ههنا الكثير القردان. قال : وأما ثعلب فقال : هو المتجمع الشعر، والقولان متقاربان لأنه إذا تجمع وبره كثرت فيه القردان. وقرده : انتزع قردان وهذا فيه معنى السلب، وتقول منه: قرد عيوك أي انزع منه القردان. وقرده : ذلك وهو من ذلك لأنه إذا قرد سكن لذلك وذل ؟ والتقريد : الحيداع مشتق من ذلك لأن الرجل إذا أراد أن يأخذ البعير الصعب قرده أولاً كأنه ينذع قردانه ؟ قال الحصين بن القعقاع:

ُهُمُ السِّمْنُ بالسَّنُّوتِ لاألنسَ فيهِمِ، وهم يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقِرَّدَا

قال ابن الأعرابي : يقول لا يَسْتَنْشِيدُ إليهم أحد ؟ وقال الحطيئة :

> لَعَبَمْرُ لُكَ مَا مُورَادُ بَنِي كُلْمَيْبٍ، إذا مُنزِعَ القُرادُ ، بِمُسْتَطَاع ونسبه الأزهري للأخطل .

والقَرُودُ من الإبل: الذي لا يَنْفِرُ عند التَّقْرِيد. وقُرادا النَّدْيَيْنِ: حَلَبَمَاهِما ؛ قال عدي بن الرقاع يمدح عمر بن هبيرة وقيل هو لِمِلْنَحَةَ الجَرْمي:

١ قوله « زافر » كذا في الاصل بدون هاء تأنيث .
 ٢ قوله « لا يستنبذ اليهم » كذا بالاصل بدون ضبط ولعل الاظهر

كأن قرادي زور وطبعتها ، يطين من الجولان ، كتاب أعجم إذا شئت أن تلثق فتى الباس والندى ، وذا الحسب الزاكي التليد المثقدم فكن عبراً تأتي ، ولا تعدوته إلى غيره ، واستخبر الناس وافهم

وأم القر دان ؛ الموضع بين الشّنّة والحافر وأنشد بيب مليّحة الجرمي أيضاً وقال : عنى به حكسمي الشّد ي. ويقال الرجل : إنه لحسن قرادي الصدر ، وأنشد الأزهري هذا البيت ونسبه لابن ميادة بمدح بعض الحلفاء وقال في آخره : كتاب أعجما ؛ قال أبو الهيثم: القرادان من الرجل أسفل الشّند و ق. يقال : إنهما هنه لطيفان كأنهما في صدره أثر طين خاتم ختسه بعض كتّاب العجم ؛ وخصهم لأنهم كانوا أهل دواوين كتّاب العجم ؛ وخصهم لأنهم كانوا أهل دواوين وكتابة . وأمّ القردان في فرسن البعيد : بين السّلاميات ؛ وقبل في تفسير قراد الزّور الحكمة وما حولها من الجلد المخالف للون الحكمة . وقرادا الفرس : حلمتان عن جانبي إحليله .

ويقال : فلان 'يقَرَّدُ فلاناً إذا خادَعَه متلطفاً ؛ وأصله الرجل بجيء إلى الإبل ليلا ليركب منها بعيراً فيخاف أن يرغو فَيَـنَـنْرع ' منه القُراد حتى يستأنس إليه ثم يختطمه ، وإنما قبل لمن يَذِلُ قد أقررد لأنه شبه بالبعير 'يقرَّدُ أي ينزع منه القراد فيَـقرَدُ خاطمه ولا يستصعب عليه .

وفي حديث ابن عباس : لم يو يتتقريد المحرم البعيو بأساً ؛ التقريب نزع القر دان من البعيو ، وهـ و الطّبُوع الذي يَلْصَق بجسه . وفي حديثه الآخر : قال لمكرمة ، وهو محرم : قم فَقَر د هذا البعيو ، فقال : إني محرم ، فقال : قم فانحره فنحره ، فقال : كم نواك الآن قتلت من قراد وحمنانة ? ابن الأعرابي: أقرر دَ الرجل إذا سكت ذلاً وأخر دَ إذا سكت حياء . وفي الحديث : إيّاكُمْ والإقراد ، قالوا : يارسول الله ، وما الإقراد ، قال : الرجل يكون منكم أميراً أو عاملاً فيأتيه المسكين والأرملة فيقول لهم : مكانك ، ويأتيه الشريف والغني فيدنيه ويقول : عجلوا قضاء حاجته ، ويُشر ك الاخرون مقر دين . يقال : أقر دَ الرجل إذا سكت ذلاً ، وأصله أن يقع الغراب على البعير فيكلتقط القر دان فيكتر ويسكن لما مجده من الراحة . وفي حديث فيكتر ويسكن لما مجده من الراحة . وفي حديث ماشة ، وضي الله عنها : كان لنا وحش فإذا خرج حضر كميشه أقر دَ أي سكن وذك . وأقر دَ الرجل وقر دَ : ذل وخضع ، وفيل : سكت عن عي وأور دَ أي سكن وأنشد الأحر :

تقول' إذا اقتْلُو لى عليها وأَقْرَدَتْ : أَلَا هَلْ أَخُو عَيْشٍ لِنَذِيذٍ بِدائِمٍ ؟

قال ابن بري: البيت الفرزدق بذكر امرأة إذا علاها الفحل أقردَت وسكنت وطلبت منه أن يكون فعله دائماً متصلا. والقردُ : لَجْلَجَة في اللسان ؛ عن المحجري ، وحكي: نعم الحبرُ خبرُ لك لولا قردُ في السانك ، وهو من هذا لأن المُنتَلَجُلِج السائه بسكت عن بعض ما يُويدُ الكلام به . أبو سعيد : القرديدة في رحكي عن أعرابي أنه قال: استو قرح الكلام ، وحكي عن أعرابي أنه قال: استو قرح الكلام فلم يَسْهُلُ فأخذت فرديدة منه فَر كِبْنُهُ ولم أَزْغ عنه بميناً ولا شالاً. وقردت أسنائه قرداً: صَغرت وطقت بالدُرد در وقرد العلاك في من المؤدد وقرد العلاك قردة أن العلاك قردة أن العلاك في المناف العله .

د وله « مكانكم ويأثيه »كذا بالاصل وفي النهاية مكانكم حتى انظر
 في حواثجكم ، ويأثيه ...

والقِرْد : معروف. والجمع أقراد وأقثرُد وقُـرُود " وقيرَ دَة "كثيرة . قال ابن جني في قوله عز وجل : كونوا قِرَدَةً خاسئين: ينبغي أن يكون خاسئين خبراً آخر لكونوا والأو"ل ُ قِرَدَةً ، فهــو كقولك هــذا تُحلُّو حامض، وإن جعلته وصفاً لقرَدَة صَغْرَ معناه، أَلَا تَوَى أَنَ القِرِ ۚ دَ لَذُ لُنَّهُ وَصَعْبَارِهِ خَاسَى ۚ أَبِـداً ﴾ فيكون إذاً صفة غـير مُفيدَة ، وإذا جعلت خاسئين خبراً ثانياً حسن وأفاد حتى كأنه قال كونوا قردة كونوا خاستين ، ألا ترى أن لأحد الاسمين من الاختصاص بالحبرية ما لصاحبه وليست كذلك الصفة بعــد المؤصوف ، إنما اختصاص العامل بالموصوفِ ثم الصفة' بعد تابعة له . قــال : ولست أعني بقولي كأنه قــال كونوا قردة كونوا خاستين أن العامل في خاستين عامل ثان غير الأوسِّل ، معاذ الله أن أريد ذلك ! إنما هـذا شيء يُقدُر مع البدل ، فأما في الحبوين فإن العامل فيهما جميعاً واحد. ولو كان هناك عامل لما كانا خبرين لمغبر عنه واحد ، وإنما مفاد الحبر من مجموعهما؛ قال: ولهـذا كان عـٰـد أبي عـلي أن العائد عـلى المبتدإ من مجموعهما وإنما أريد أنك متى شئت باشرت كونوا أيء الاسمين آثَرُتَ وليس كذلك الصف ، ويُؤْنِسُ لذلك أنه لو كانت خاسئين صفة لقردة لكان الأُخلق' أَن بِكُون قَرْدَة خَاسَئَة ، فَأَنْ لَم 'بِقُرأَ بِذَلْكَ البِــَّنَةَ َ دلالة <sup>د</sup>على أنه ليس بوصف و إن كان قد مجوز أن يكون خاسئين صفة لقردة على المعنى، إذ كان المعنى إنما هي هم في المعنى إلا أن هذا إنما هو جائز ، وليس بالوجه بــل الوجه أن يكون وصفاً لوكان على اللفظ فكيف وقد سبق ضعف الصفة هنا ? والأُنثى قِرْدَة والجمع قِرَدُ مثل قرُّبَة وقِرَبٍ .

والقَرَّادُ : سَاتَسِ ُ القُرُودِ . وفي المِثل : إنه لأَزْنَىٰ من فِرْدٍ ؛ قال أَبو عبيد: هو رجل من هذيل يقال له

ِقَرْ<sup>\*</sup>دُ بن معاوية.

وقَرَدَ لعباله قَرَدًا : بَجِمَعَ وكسَبَ . وقَرَدُا : جبعته . السَّمْنَ ، بالفتح ، في السَّقاء أقرر دُه قرداً : جبعته . وقردَ في السقاء قرداً : بجبعَ السمْنَ فيه أو اللَّبن كَفَلَدَ ؟ وقال شمر : لا أعرفه ولم أسبعه إلا لأبي عبيه . وسمع ابن الأعرابي : قلكدت في السقاء وقر يُت فيه ؛ والقلد : بَجمعُك الشيء على الشيء من لبّن وغيره . ويقال : جاء بالحديث على قردد د وعلى قند و وعلى قد أذا جاء به على وجهه . والتَقْرِدُ الكروايا ، وقيل : هي جمع الأبزار ، واحدتها تقردة .

والقَرْدَدُ من الأرض: قُرْنَةَ الله جنب وَهْدة ؟ وأنشد:

مَّى مَا كَوْرُوْنَا ، آخِرَ الدَّهْرِ ، تَلَـٰقَنَا بِقَرْ قَرَ ۚ مَلْسَاءَ لَيْسَتَ ۚ بِقَرْ دَدِ

الأصمعي: القردد أنحو القنف". ابن شميل: القردودة ما أَشِرَف منها وغلنظ وقلما تكون القراديد إلا في بسطة من الأوض وفيا اتسع منها ، فترى لها متنا مشرفاً عليها غليظاً لا يُنبيت إلا قليلا ؛ قال: ويكون ظهرها سعت دعوة الوبعد ها في الأرض تحقيبتن في منها حدب ظهرها وأسنادها. وقال شير: القردودة طريقة منقادة كقردودة

والقَرِ دَدُ : ما ارتفع من الأرض ، وقيل : وغلُظ ؟ قال سيبويه داله مُلْحِقة له بجعفر وليس كَمَعد لأن ذلك مبني على فَعَل من أول وهلة ، ولو كان قر دد دُ كَمَعَد لم يظهر فيه المثلان لأن ما أصله الإدغام لا يُخرَ جُ على الأصل إلا في ضرورة شعر، قال : وجمع

۱ قوله « سعته دعوة » كذا بالاصل ولعله غلوة .

القر دد و قراد د طهرت في الجمع كظهورها في الواحد. قال : وقد قالوا : قراديد فأدخلوا الباء كراهية النضعيف . والقر دود : ما ارتفع من الأرض وغلظ مثل القر دد ؛ قال ابن سيده : فعلى هذا لا معنى لقول سيبويه إن القراديد جمع قر دد . قال الجوهري : القر دد المكان الغليظ المرتفع وإغا أظهر التضعيف لأنه مملحت بفعلل والمملحت لا يد غم ، والجمع قراد د . قال : وقد قالوا قراديد كراهية الدالين . وفي الحديث : كوا في المرتفع من الأرض كأنهم تحصنوا به . ويقال للأرض المستوية أيضاً : قر دد ؛ ومنه حديث قس الجارودا : قطعت وقرد درا .

وقر دُودَة السّبَج : ما أَشرَف منه . وقر دُودة السّبساة الظهر : ما ارتفع من ثبَجه . الأصمعي : السّبساة قر دُودة الظهر : ما ارتفع من ثبَجه . الأصمعي : السّبساة من الفرس الحارك ومن الحمار الظهر ، أبو زيد : القر ديدة الخط الذي وسك الظهر ، وقال أبو مالك : القر دودة الشاء هي الفقارة نفسها . وقال : تمني قر دُودة الشّاء عنا ، وهي جد بته وشد ته . وقر دودة الظهر : عنا ، فاحد من كل دابة . وأخذه بقر دة عنر عنا بن أعلاه من كل دابة . وأخذه بقر دة عنر عنا بن الأعرابي عنولك بصوفه ، قال : وهي فارسية ؛ ان بري : قال الراجز :

َيُرْكَبُنَ ثِنْنِيَ لِاحِبِ مَدْعُوقِ ، نابي القَرادِيدِ مِـنَ البُؤُوقِ

القَراديدُ : جمع قُرُ دُودَةً ، وهي الموضع الناتيءُ في وسطه .

التهذيب : القَرَّدُ لغة في الكرَّدِ ، وهو العنق، وهو ١ قوله « قس الجارود » كذا بالاصل وفي شرح القاموس قيس بن الجارود ، بياء بعد القاف مع لفظ ابن وفي نسخة من النهاية قس والجارود .

تَجْنَبُمُ الهامةِ على سالفةِ العُنْتَى ؛ وأنشد :
فَجَلَبُكَ عَضْبَ الضَّرِيبةِ صارِماً،
فَطَبَّقَ ما بَيْنَ الضَّرِيبةِ والقَرْدِ
التهذيب : وأنشد شعر في القَرْدِ القصير :
أو هِمَنْكَةَ مِن نَعامِ الجَوِّ عارضَها
قَرْدُ العِفاء ، وفي يافُوخِه صَقَعُ

قال : الصقَـعُ القَرَعُ . والعِفاءُ : الرَّبشُ . والقَرَّدُ: اللَّابشُ . والقَرَّدُ: القصرُ دُ :

وبنو قَـَرَ دِ : قوم من هذيل منهم أبو ذؤيب .

وذُو قَـرَدٍ : موضع ؛ وفي الحديث ذكر ذي قَـرَد؛ هو بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة بينها إ وبين خير؛ ومنه غَزْوَةٌ ذي قَـرَدٍ ويقال ذو القَرَد.

قرصد: التهذيب: ذكر بعض من لا يوثق بعلمه القَرْصَدُ. القصْرِيُّ، وهو بالفارسية كفّه ؛ قال: ولا أدري ما صحته.

قومه: القَرْمَد: كل ما طلي به ؛ زاد الأزهري: للزينة كالحيَص والزعفران .

وثوب مُقَرَّ مَدَ الزَّعَفَرَانِ والطيب أَي مَطْلِي ۗ ؛ قال النابغة يصف هَنَاً :

رابي المَجَسَّةِ بالعَبيير مُقَرَّمَد

وذكر البُشْتي أن عبد الملك بن مروان قال لشيخ من غطَفان : صف لي النساء ، فتمال : 'خذها مليسة القد مَيْن مُقَر مُدَة الرُفْغَيْن ؛ قال البشي : المُنقَر مُدَة المجتمع قَصَبها ؛ قال أبو منصور : وهذا باطل معنى المقرمدة الرفعين الضيّقتُهما وذلك لالتفاف فَخَذَيْها واكْتيناز بادّينها ؛ وقيل في قول النابغة : وابي المنجسّة بالعبير مُقَر مند

إنه الضِّقُ ؛ وقبل : المطليُّ كما يطلى الحوض بالقرمد. ورُوْنَهَا المرأَة : أصول فَخِذَيْها . والقَرْمَدُ : الآجُرُ ،

وقيل: القرّ مَدُ والقرّ ميد حجارة لها نخروق يوقد عليها حتى إذا نضجت بنبي بها ؟ قال ابن دريد: هو رومي تكلمت به العرب قديماً وقد قرُمد البيناء قال العدبس الكناني: القرّ مَدُ بحجارة لها تخاريب ، وهي خروق يوقد عليها حتى إذا نضجت قرر مدت النابغة بها الحياض والبيرك أي طلبت ، وأنشد ببت النابغة «بالعبير مقرمد» قال : وقال بعضهم المنقر مند المطلي بالزعفران ، وقيل : المنقر مد المنشرة في وحوض مقر مد إذا كان ضقاً ، المقر مد إذا كان ضقاً ، وبناء مقر مد أينا بالمسك . وحوض أو الحجارة ؟ وقيل الأحرر أو الحجارة ؟ وقيال الأصعي في قوله :

يَنْفي القَرامِيدَ عنها الأَعْضَمُ الوَّعِلُ قال : القراميد في كلام أهل الشام آجُرُ الحمامات ، وقيل : هي بالرومية قر ميدى . ابن الأَعرابي : يقال لِطَوَابِيقِ الدَّارِ القَرَامِيدُ ، واحدها قر ميد . والقَرْمَدُ: الصِغُورُ ؛ ابن السكيت في قول الطرماح:

> حرَجاً كَمِجْدَلِ هَاجِرِي ۗ النَّرَّ تَذُوابُ طَبْخِ أَطْبِيةٍ لَا تَخْسُدُ قُدْرَتْ عَلَى مِثْلِ ، فَهُنْ تُواثِمْ تَشْنَى ، لِلاَئْمُ بَيْنَهُنَ القَرَّمَدُ

قال: القَرْمَدُ خَزَفُ 'يُطْبَخُ . والحَرَجُ : الطويلة. والأَطِيمَةُ : الأَتُونَ وأَرادَ تَذُوابَ طَبْخِ الآجُرُ. والقرْمِيدُ : الأَرْوِيَّةُ .

والقُرْ مُودُ: ذكر الوُعُول. الأزهري: القراميدُ والقراهيدُ أولادُ الوُعُول، واحدها قَدُرْ مُودُ، وأَنشد لابن الأَحير:

> ما أم ٌ نُففُر على دَعْجاء ذي عَلَقَ بَذْفي القَرَّ اميدَ عنها الأَعْصَمُ الوَّ قِلُ

والقِرْمِيدُ : الآجُرُ ، والجمع القَرامِيدُ. والقُرْمودُ: ضَرْبُ مَن ثَر العِضاه . التهذيب : وقُرْمُوطُ وقُرْمُودُ تَمْرُ العَضَا .

وقَرْ مُدَ الكِتَابِ : لغة في قَرْ مُطَّهُ .

قوهد: الأزهري في الرباعي: الليث: القُرْهُدُ الناعمُ التارُ الرَّخُصُ ؛ قال الأَزهري: إِنمَا هو الفُرْهُدُ ، الله الله وضم الهاء والقاف ، فيه تصحيف: الأَزهري في الرباعي أيضاً: القراميدُ والقراهِيدُ أُولاد الوُعول.

قسه : القِسْوَدُ : الغليظُ الرقبةِ القويُ ؛ وأنشد : صَخْمَ الذَّفارى قاسياً قِسْوَدًا

قشد: القِشْدَة ، بالكسر : حشيشة كشيرة اللبن والإهالية . والقِشْدة : الزُّبْدة الرقيقة ؛ وقيل : هي نُهُ فل السمن ، وقيل : هو النفل الذي يبقى أسفل الزبد إذا مطبيخ مع السويق ليتخذ سمناً . واقتشد السمن : جمعه . وقال أبو الهيثم :إذا طلعت البلندة أكبل أكلت القِشْدة . قال : وتسمى القشدة الإنثر والحُيُلاصة والألاقية ، قال : وسميت ألاقية الأنها تليق بالقيد و تكثر ق بأسفلها يصفى السمن ويبقى الإثر مع شعر وعود وغير ذلك إن كان ، ويخرج السمن صافياً مهذباً كأنه الحسل . الكسائي : يقال لثفل السمن : القلدة والقيشدة والكدادة .

قصد: القصد: استقامة الطريق. قيصد يَقْصِدُ قصداً، فهو قاصد. وقوله تعالى: وعلى الله قيصد السبيل؟ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ، ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصد. وطريق قاصد: سهل مستقيم. وسفر قاصد المعالى قريب . وفي التنزيل العزيز ؛ لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتعوك ؟ قال ابن عرفة : سفراً قاصداً أي غير شاق ". والقصيد : العكول ؟ قال أبو قاصداً أي غير شاق ". والقصيد : العكول ؟ قال أبو

اللحام التغلبي ، ويروى لعبد الرحمن بن الحكم ، والأول الصحيح :

على الحَـُكَم ِ المأتِيِّ ، بوماً إذا فَـضَى فَضِيْتُـه ، أن لا يَجُورَ ويَقْصِـدُ

قـال الأخفش : أراد وينبغي أن يقصد فلما حذف وأوقع يَقُصِدُ موقع ينبغي رفعه لوقوعه موقع المرفوع ؛ وقال الفراء : رفعـه للمخالفة لأن معنــاه مخالف لما قبله فخولف بينهما في الإعراب ؛ قال ابن بري : معناه على الحكم المرَّضيُّ بحكمه المأتيِّ إليه ليحكم أن لا يجور في حكمه بل يقصد أي يعدل، ولهذا رفعه ولم ينصبه عطفاً على قوله أن لا يجور لفساد المعنى لأنه يصير التقدير : عليـه أن لا يجور وعليــه أن لا يقصد ، وليس المعنى على ذلك بل المعنى : وينبغى له أن يقصد وهو خبر بمعنى الأمر أي وليقصد ؛ وكذلك قوله تعــالى : والوّالداتُ لُورْضِعْنَ أَولادهُنَّ ؛ أي ليرضعن . وفي الحديث : القصدَ القصدَ تبلغوا أي عليكم بالقصد من الأُمور في القول والفعل، وهو الوسط بينُ الطرفين ، وهو منصوب على المصدر المؤكد وتكراره للتأكيد.وفي الحدبث : كانت صلاتُه فَصَدًّا وخُطبته قَصْدًا ﴿ وَفِي الحديث : عليكم هَدْ بِأَ قاصداً أي طريقاً مِعِيْدِلاً. وَالقَصْدُ: الاعتادُ والأمُّ . قَصَدَه يَقْصدُه قَصْدًا وقَصَدَ له وأقْصَدَني إليه الأمر ، وهو قَصْدُكَ وَقَصْدُكَ أَيْ إِنْجَاهَكَ ، وكونه اسماً أكثر في كلامهم ﴿ وَالقَصْدُ : إنبان الشيء. تقول : قصَدْنُهُ وقصدُّتُ له وقصدُّتُ إليه بمعنى . وقد قَـصُــدُّتَ قَـضادَةً ؛ وقال :

> قَطَعْتُ وصاحِبي سُرُح كِنادَ كَرُكُن ِ الرَّعْن ِ ذَعْلِبَة فَصِيدُ وقَصَدُتُ قَصْدَه : نحوت نحوه .

والقصد في الشيء : خلاف الإفراط وهو ما بين الإسراف والتقتير . والقصد في المعيشة : أَن لا يُسْرِف ولا يُقتَر . يقال : فلان مقتصد في النققة وقد اقتصد واقتصد فلان في أمره أي استقام . وقوله : ومنهم مُقتَصِد " ؛ بين الظالم والسابق . وفي الحديث : ما عالَ مقتصد ولا يعيل أي ما افتقر من لا يُسْرِف في الانفاق ولا يُقتَر . وقوله تعالى : واقسد في الانفاق ولا يُقتَر . وقوله تعالى : واقسد في مشيك واقصد بذر عك ؛ أي ار "بَع على نفسك . وقصد فلان في مشيه إذا مشى مستوياً ، ورجل وحسل قصد ومُقتصد والمعروف مُقصد " : ليس بالحسم ولا الضئيل .

وفي الحديث عن الجُرَيْرِيِّ قال : كنت أطوف بالبيت مع أبي الطفيل ، فقال : ما بقي أحد رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غيري ، قال : قلت له : ورأيته ? قال : نعم ، قلت : فكيف كان صفته? قال : كان أبيض مَلِيحاً مُقصَّداً ؛ قال:أراد بالقصد أنه كان ربعة بين الرجلين وكل بين مستو غير واثلة بن الأسقع . قال ابن شيل : المُقصَّد من واثلة بن الأسقع . قال ابن شيل : المُقصَّد من الرجال يكون بمعني القصد وهو الربعة . وقال الليث: المقصَّد من الرجال الذي لبس بجسيم ولا قصير وقد المقصد من الرجال الذي لبس بجسيم ولا قصير وقد الأثير في تفسير المقصد في الحديث : هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأن خلفه بجيء به بطويل ولا قصير والمعتد ل الذي لا بيل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط .

والقَصْدَةُ مَن النساء : العظيمة الهامة التي لا يواها أحد إلاَّ أَعِجبته . والمَـقُصَدَةُ : التي إلى اَلقِصَر .

والقاصد : القريب ؛ يقال : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة السير لا تَعَب ولا بُطء .

والقَصيدُ من الشِّعْر : ما تمَّ شطر أبيات ، عـ في التهذيب : شَطَرًا بنيته ، سمى بذلك لكماله وصحة وزنه . وقال أبن جني : سبي قصداً لأنه قُصد واعتُميدَ وإن كان ما قَصُر مَنه واضطرب بناؤه نَحو الرمَــل والرجَز شعراً مواداً مقصوداً ، وذلك أن ما تمَّ من الشُّعْر وتوفر آثرُ عنــدهم وأشُـدُ تقدمــاً في أَنْفَسُهُم مَا قَـَصُرُ وَاخْتُلُ ۖ ، فَسَمُّوا مَا طَـالُ وَوَفَسَ قَصِيداً أي 'مراداً مقصوداً ، وإن كان الرمل والرجز أَيْضاً مرادين مقصودين ، والجمع قصائد، وربما قالوا : قَصِيدَة . الجوهري : القَصِيدُ جمع القَصِيدة كسَفِين جمع سفينة ، وقيل : الجمع قصائد ُ وقصيد ُ ؟ قــال ابن جني : فإذا رأيت القصيدة الواحدة قد وقع عليها القصيد بلا هاء فإنما ذلك لأنه وُضعَ على الواحد اسمُ جنس اتساعاً ، كقولك : خرجت فإذا السبع، وقتلت اليوم الذئب ، وأكلت الحبز وشربت الماء ، وقيــل : والمعنى المختار ، وأصله من القصيد وهو المخ السمين الذي يَتَقَصَّد أَيَ يتكسر لِسِمَنِه ، وضــده الرِّيرُ والرَّارُ وهو المنح السائل الذائب الذي يَمْرِيعُ كَالمَاءُ ولا يتقصُّد ، والعرب تستعمير السُّمَنَ في الكلام الفصيح فتقول : هذا كلام سمين أي جَيِّد . وقالوا : شْعُرْ قُنْصَّلًا ۚ إِذَا 'نَقَّحَ ۖ وَجُوِّدٌ ۗ وَهُذَّبٍّ ؟ وقيل : سمي الشُّعْرِ ُ التَّامُ قصداً لأن قائله جعله من باله فَقَصَدَ لهِ قَصْداً ولم يَحْتَسِهِ حَسْياً على مِا خِطِي بیاله وجری علی لسانه ، بل رَوَّی فیه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتَضِبْه اقتضاباً فهو فعيل من القصــد وهو الأمُّ ؛ ومنه قول النابغة :

> وقائلة : مَنْ أَمَّهَا وَاهْتُدَى لَهَا ? زيادُ بنُ عَمْرٍ وِ أَمَّهَا وَاهْتَدَى لَهَا أَرَادَ قَصِيدَتُهُ التَّيُ يَقُولُ فَيْهَا :

يا دار مَيَّة العَكْياء فالسَّنَد

ابن بُزُرج : أقصد الشاعر وأرامل وأهزَج وأراجزَ من القصيد والرمسل والهَزَج والرَّجَز . وقَصَّدَ الشاعر وأقاصد : أطال وواصل عمل القصائد ؛ قال :

> قد وَرَدَتْ مِثْلَ البِهاني الهَرَ هاز، تَدْ فَعُ عَن أَعْنَاقِها بِالأَعْجَازِ ، أَعْبَتْ عَلَى مُقْصِدِنَا وَالرَّجَّـاز

فَمُفْعِلُ إِنَّا بِرَادَ بِهِ هَمِنَا مُفَعِّلُ لِتَكْثِيرِ الفعلِ ، بدل على أنه ليس بمنزلة مُحْسن ومُجْسل ونحوه بما لا يدل على تكثير لأنه لا تكرير عين فيه أنه قرنه بالرَّجَّــاز وهو فعًال ، وفعًال موضوع للكثرة. وقال أبو الحسن الأخفش : ونما لا يكاد يوجد في الشعر البيتان المُـُوطــَآن ا ليس بينهما بيت والبيتان المنوطئان، وليست القصدة إلا ثلاثة أبيات فجعل القصيدة ما كان على ثلاثة أبيات؛ قال ابن جني : وفي هذا القول من الأخفش حواز ، وذلك لتسميته ماكان على ثلاثة أبيات فصيدة ، قال: ﴿ والذي في العادة أن يسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو ﴿ عشرة أو خمسة عشر قطعة ، فأما ما زاد على ذلك إ فإنما تسميه العرب قصدة . وقال الأَخفش : القصد من الشعر هو الطويل والبسيط التام والكامل التــام " والمديد التام والوافر التام والرجز التام والحفيف التام ، وهو كل ما تغنى به الركبان ، قـال : ولم نسمعهم يتغنون بالخفيف ؟ ومعنى قوله المسديد التامّ والوافر التامُّ يويد أتم ما جاء منها في الاستعمال ، أعنى الضربين الأوَّلين منها ، فأما أن يجيئا على أصل وضعهما في دائرتيهما فذلك مرفوض مطرَّح . قال ابن جنی: أصل « شَ ص د » ومواقعها فی کلام العرب الاعتزام والنوجه والنهودُ والنهوضُ نحو الشيء ، على اعتدال كان ذلك أو جَوْر ، هذا أصله في الحقيقة وإن

كان قد مخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل ، ألا ترى أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى ? فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً . والقصد : الكسر في أي وجه كان ، تقول : قصد ت العمود قصداً كسر نه ، وقيل : هو الكسر بالنصف قصد نه أقاصد ، وقيل : هو الكسر بالنصف قصد نه أقاصد ، وقيم فانقصد وتقصد ؟

#### إذا بَرَ كَتْ خَوَّتْ عَلَى ثُنْفِنَاتِهَا عَلَى قَنَصَبٍ ، مِثْلِ البَرَاعِ المُنْقَصَّدِ

شبه صوت الناقة بالمزامير ؛ والقصدة '؛ الكيشرة منه ' والجمع قصد . يقال ؛ القنا قصد ' ، ور'منح قصد وقصيد ' ، ور'منح فقصد وقصيد ' ، انكسر بنصفين حتى يبين ، وكل قطعة قصدة ، ورمح قصد ' بيئن ' القصد ، وإذا اشتقوا له فع للا قالوا ان قصد کم ، وقلما يقولون قصد إلا أن كل نعت على فعل لا يمتنع صدوره من ان فعل ؟ وأنشد أبو عبيد لقيس بن الخطم :

تَرَى قَصَدَ المُرَّانِ تَكُنْقَى كَأَنَهَا تَدَرَعُ فَصَدَ المُرَّانِ بَأَيدي الشَّواطِبِ

وقال آخر :

أقثر ُو إليهم أنابِيبَ القَنَا فيصَدا

انقَصَدَتْ وتَقَصَّدَتْ .

والقَصِيدُ: المُنخُ الغليظُ السمِينُ ، واحدته قَصِيدَةُ.. وعَظَمْ قَصِيدٌ : مُمَخُ ؛ أنشد ثعلب :

> وهم ثَرَ كُوكم لا يُطعَمَّمُ عَظَمْتُكُمْ مُوالاً ، وكان العَظمُ قَبْلُ قَصِيدًا

أي 'ميخاً ، وإن شئت قلت : أراد ذا قصيد أي مُخ مِن العظم ، مُخ مِن والقصيدة ، المُخَة وإذا خرجت من العظم ، وإذا انفصلت من موضعها أو خرجت قبل:انقصدت . أبو عبيدة : مُخ قصيد وقصود وهو دون السمين وفوق المهزول . الليث : القصيد اليابس من اللحم ؛ وأنشد قول أبي زبيد :

وإذا القَوْمُ كان زادُهُمُ الله مَ قَصِيداً منه وغَـيرَ قَصِيدِ

وقيل : القَصيدُ السبين ههنا . وسنام البعير إذا سُمينَ : قَصيدُ ؛ قال المثقب :

سَيُبُلِغُني أَجُلادُها وقَصِيدُها

ابن شيل : القَصُودُ من الإبل الجامسُ المُنخ ، والم المُنخ الجامس قَصِيدُ وناقة قَصِيدُ وقصِيدَ ": سمينة ممثلة جسية بها نِقْي " أي مُنخ ! أنشد ابن الأعرابي :

وخَفَّتُ بَقايا النَّقْنِي إلا قَصِيبَةً، قَصِيدَ السَّلامِي أَو لَمُوساً سَنامُها والقَصِيدُ أَيضاً والقَصَّدُ: اللحمُ اليابس؛ قال الأخطل: وسيورُوا إلى الأرضِ التي قَدْ عَلِمْتُمُ، يَكُنُ ذَاهُ كُمْ فيها قَصِيدُ الأَباعِرِ

والقَصَدَةُ : العُنْنَقُ ، والجمع أَقَصَادُ ؛ عَنَ كُراع ، وهذا نادر ؛ قال ابن سيده : أعني أن يكون أفعال وجمع فَعَلَة إلا على طرح الزائد والمعروف القَصَرَةُ . والقَصَدُ والقَصَدُ والقَصَدُ والقَصَدُ ؛ الأَخيرة عن أَبِي حَنيفة :

كل ذلك مَشْرَةُ العضاهِ وهي بَراعيمُها وما لان قَبْلَ أَن يَعْسُو ، وقد أَقصَدت العضاهُ وقصَّدت . قال أَبو حنيفة : القصَّد ينبت في الحريف إذا بَرَد الليل من غير مطر . والقصيد : المَشْرَة ، عن أَبي حنيفة ؛ وأنشد :

ولا تَشْعَفَاهَا بَالْجِبَالِ وَتَحْمِياً عليها تَظلِيلاتٍ تَوِفُ قَصِيدُهَا

اللبث : القصد مشرة العضاه أيام الحكريف تخرج بعد القبط الورق في العضاه أَعْصان وَطَّبة عَضَّة وَ وَخَاصَ وَطَّبة عَضَّة وَخَاصَ وَطَّبة عَضَّة الرَّخَاصَ وَخَاصَ ، فسمى كل واحدة منها قصدة . وقال ابن الأعرابي : القصدة من كل شجرة ذات شوك أن يظهر نباتها أوَّل ما ينبت .

الأصعي: والإقاصادُ القَائل على كل حال ؛ وقال الليث: هو القال على المكان ، يقال : عَضَنه حيَّة فَأَقْصَدَنه . والإقاصاد ُ : أَن تَضْرِبَ الشيءَ أَو تَر ميه فيموت مكانه . مكانه . وأقصد السهم ُ أَي أصاب فَقَنَالَ مكانه . وأقاصد ته حية : قالته ؛ قال الأخطل :

فإن كثن قد أقاصَدُ نِني إذْ رَمَيْنِي بِسَهْمَيْكُ ، فالرَّامي يَصِيدُ ولا يَدري ولا تَخْتُنُانُ . وفي حَاديث عليّ : وأقاصًا

أي ولا تخشُلُ . وفي حَديث علي : وأقبْصَدَت بأَسْهُمُها ؛ أَقَصْدُتُ الرجلَ إذا طَعَنْتُه أو رمَيتَه بسهم فلم 'تخطى؛ مقاتلة فهو مُقْصَد؛ وفي شعر حميد ان ثور:

أَصْبَعَ قَلَنِي مِنْ سُلْمَيْمَى مُقْصَدًا ، إن خَطَأً منها وإنْ تَعَبَّدا والمُقْصَدُ: الذي تَعْرَضُ ثم يموت سريعاً. وتَقَصَّدَ الكابُ وغيره أي مات ؛ قال لبيد :

> فَتَقَصَّدَتُ منها كَسابِ وضُرِّجَتُ بِدَم ، وغُودِرَ في المُكَرِّ سُعامُها

وقَصَدَه قَصْداً : قَسَرَه . والقصيد : العصا ؟ قال حميد :

فَظَلَ نِساء الحَيِّ بَحِشُونَ كُرْسُفاً رَوْضَعَتُهَا القصائد (وَقُوسَ عِظامٍ أَوْضَعَتُهَا القصائد سبي بذلك لأنه بها يُقْصَدُ الإنسان وهي تَهَديهِ وَتَوَمَّهُ ، كقول الأعشى :

إذا كانَ هادي الفَتَى في البلا د صَدُرَ القَنَاةِ ، أَطَاعَ الأُميِوا

والقَصَدُ : العَوْسَجُ ، كَانِيةٌ .

قعد : القُعُودُ : نقيضُ القيام .

قَعَدَ يَقْعُدُ فَنُعُوداً ومَقْعَداً أَي جلس ، وأَقْعَدُ تُهُ وَقَعَدَ نَهُ وَقَعَدُ نَهُ ، وقال أَبُو زَيد : قَعَدَ الإِنسانُ أَي قام وقعد جلس ، وهو من الأضداد . والمَتْعَدَةُ : السافِلَةُ . والمَتْعَدَ والمَتْعَدَةُ : مكان القُعود . السافِلَةُ . والمَتْعَدَ والمَتْعَدَ والمَتْعَدَ والمَتْعَدَ والمَتْعَدِينَ ومَتَّعَدَ والمَتْعَدِينَ ومتَعْمَد والمَتْعَدِينَ ومتَعْمَد والمَتْعِد والمَتْعَد والمَتَعْد والمَتَد والمَتَعْد والمَتْعَد والمَتْعَد والمَتْعَد والمَتْعَد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمَتْعَد والمَتْعَد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمَتْعَد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتْعَد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتْعَد والمُتَعْد والمُتَعْدُ والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْد والمُتَعْدُ والمُتَعْدُ والمُتْعِدُ والمُتَعْدِينَ والمُتَعْدُ والمُتُعْدُ والمُتَعْدُ والمُتَعْدُ والمُتَعْدُ والمُتَعْدُ والمُتْعِقِي والمُتَعْدُ وا

والقعدة ' ، بالكسر : الضرب من القعود كالجلسة ، وبالفتح : المر"ة الواحدة ؛ قال اللحياني : ولها نظائر وسيأتي ذكرها ؛ اليزيدي : قَعَد قَعْدة واحدة وهو حسن القعدة . وفي الحديث : أنه نهى أن يُقعد على القبر ؛ قال ابن الأثير : قبل أراد القعود كقضاء الحاجة من الحدث ، وقبل : أراد الإحداد والحزن وهو أن يلازمه ولا يرجع عنه ؛ وقبل : أراد به احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاوناً بالميت والموث ؛ وروي أنه رأى رجلا متكناً على قبر

فقال : لا تُـُؤذِ صاحبَ القبر .

والمتقاعِد : مُوضِع فَعُود النَّاس في الأَسواق وغيرها. ان بُزُرج: أَفَعَدَ بَدَلْكُ المكان كما يقال أَقام؟ وأَنشد:

أَقَاعُكَ حَتَى لَمْ بَجِيدٌ مُقْعَنُدُوَا ؛ ولا غَداً ، وَلا الذي بَلِي غَدا

ان السكيت: يقال ما تَقَعَّدني عن ذلك الأمر إلا سُعُلُ أي ما حبسني . وقعدة الرجل: مقدار ما أخذ من الأرض قُعُودُه . وعُمنَ ثُ بِبُرنا قِعدة وقعَدة أي قدر ذلك . ومررت بماء قِعدة رَجل ؟ حكاه سبويه قال : والجر الوجه . وحكى اللحياني : ما حفرت في الأرض إلا قعدة وقعدها إذا تركها على البئر : حفرها قدر قعدة ، وأقعدها إذا تركها على وجه الأرض ولم بنته بها الماء .

والمُنْقَعَدَة من الآبار: التي احتُفرَت فلم يَنْبُطُ ماؤها فتركت وهي المُسْهَبَة عندهم. وقال الأصمعي: بئر قعدة أي طولها طول إنسان قاعد.

وَذُو اَلْقَعْدُهُ: اسم الشهر الذي يلي شو اللّه وهو اسم شهر كانت العرب تقعد فيه وتحج في ذي الحِجّة ، وقيل : سمي بذلك لقُعُودهم في رحالهم عن الغزو والمديرة وطلب الكلا ، والجسع ذوات القعد و إ وقال الأزهري في ترجمة شعب : قال يونس : ذوات القعدات ، ثم قال : والقياس أن تقول ذوات القعدة والعرب تدعو على الرجل فتقول : حلكبت قاعداً وشربت قالماً ؛ تقول : لا ملكت غير الشاء التي معناه : ذهبت إبلك فصرت تحلب الغنم لأن حالب الفنم لا يكون إلا قاعداً ، والشاء مال الضعفى معناه : ذهب إبلك فصرت تحلب الغنم لأن حالب الفنم لا يكون إلا قاعداً ، والشاء مال الضعفى ويقال : رجل قاعد عن الغزو ، وقوم قنعاً وقاعدون .

والقَعَدُ : الذين لا ديوان لهم ، وقيل : القعد الذين لا يَعْضُون إلى القتال ، وهو اسم للجمع ، وبه سمي قعَدُ الحَرُ وريَّة . ورجل قَعَدَيُّ منسوب إلى القَعَد كمريي وعَرب ، وعجمي وعجم . ابن الأعرابي : القعد الشراة الذين الحكامون ولا الأعرابي : وهو جمع قاعد كما قالوا حارس وحرس ". القعدي من الحوارج : الذي يَرى رأي القعد الذي يَرى رأي القعد الذي يرون التحكيم حقاً غير أنهم قعدوا عن الحروج على الناس ؛ وقال بعض "مجان المنحد وين فيمن يأبى أن يشرب الحمر وهو يستحسن شربها لغيره فشبهه بالذي يرى التحكيم وقد قعد عنه فقال :

#### فكأنتي ، وما أُحَسِّنُ منها ، قَعَدِيُّ رُزِيِّنُ التَّحْكِيا

وتَقَعَّدَ فلان عن الأَمر إذا لم يطلبه. وتقاعَدَ به فلان إذا لم 'مخْر ج ُ إليه من حَقَّه . وتَقَعَّدُ ثُهُ أَي رَبَّئْتُهُ عن حاجته وعُقْتُهُ .

ورجل قُمَدَ أَهُ صُبُعَة أَي كثير القعود والاضطجاع . وقالوا : ضربه ضر بَهَ ابنة اقعدي وقُومي أي ضرب أَمَة ، وذلك لقمودها وقيامها في خدمة مواليها لأنها تُؤْمَر بذلك ، وهو نص كلام ابن الأعرابي . وأقعد الرجل : لم يَقدر على النهوض ، وبه قُعاد أي داء يُقعده . ورجل مُقعد إذا أزمنه داء في جسده حتى لا حراك به . وفي حديث الحُدُود: أَتي بامرأة قد زنت فقال : من ? قالت : من المُقعد بامرأة قد زنت فقال : من ؟ قالت : من المُقعد الذي في حائط سعد ؛ المُقعد الذي لا يَقدر على القيام لز مانة به كأنه قد ألنزم القُعود ، وقيل : هو من القُعاد الذي هو الداء الذي يأخذ الإبل في أوراكها في المراك الأرض .

والمُشْعَدات : الضَّفادِع ؛ قال الشماخ :

توَجَّسْنَ وَاسْتَيْقَنَّ أَنْ لِيْسَ حَاضِراً ، على الماء ، إلا المُتْعَدَّاتُ القَوافِزُ والمُتْعَدَّاتُ : فِراخُ القَطا قبل أَن تَنْهَضَ للطيران؛ قال ذو الرمة :

إلى مُقْعَدات تَطَرْحُ الرَّبِحَ بالضَّحَى عَلَيْهِنَ وَفَضاً مِن حَصادِ القُلاقِلِ

والمُتُقَعَدُ : فَرَخُ النَّسْرِ ، وقبل : فَرَخُ كُلِّ طَائْرَ لَمْ يَسْتَقَلَّ مُقْعَدُهُ . والمُتَقَعْدَهُ : فرخ النَّسر ؛ عن كراع ؛ وأما قول عاصم بن ثابت الأنصاري :

أبو سليانَ وريشُ المُنَّفَعَدِ ، وَ وَمِشُ المُنَّغَدِ ، وَ وَمُجْنَأُ مَن مَسْكُ ثِنَوْدٍ أَجْرَدٍ، وَخَالَمَةُ مِثْلُ الجَنْجِيمِ المُوْقَدِ

فإن أبا العباس قال : قال ابن الأعرابي : المقعد فرخ النسر وريشه أُجو د الريش ، وقيل : المقعد النسر الذي قُشُب له حتى صيد فأخذ ويشه ، وقيل : المقعد اسم وجل كان يَويش السّهام ، أي أنا أبو سليان ومعي سهام واشها المقعد فما عذري أن لا أقاتل ? والضالة ن : من شجر السّد ، يعمل منها السهام ، شبه السهام بالجمر لتوقدها .

وقَعَدَتِ الرَّخَمَةُ : حَثَمَتُ ، ومَا قَعَدَكُ واقْتَعدكُ أَي حَبَسَكُ .

والقَعَدُ : النخل ، وقيل النخل الصّغار ، وهو جمع قاعد كما قالوا خادم وخدَمُ . وقَعَدَت الفَسِيلَة ، وهي قاعد : صار لها جذع تَقْعُد عليه . وفي أرض فلان من القاعد كذا وكذا أصلًا ذهبوا إلى الجنس . والقاعِدُ من النخل : الذي تناله اليد . ورجل قِعْدِيُ وقُعْدِيُ : عاجز كأنه يُؤثِرُ القُعود .

والقُعْدَة: السرجُ والرحل نَقَعُد عليهما. والقَعْدَة ، منوحة : مَرْكَبُ الإنسان والطُّنْفِسَةُ التي يجلس

عليها فَعَدَة ، مفتوحة ، وما أَشْبِها . وقال ابن دريد : القُعْدات أُ الرحال والسُّر ُوج أُ . والقُعَيْدات أُ : السُّروج والرحال . والقُعدة : الحمار ، وجمعه قُعْدات ؟ قال عروة أن معديكرب :

# سَيْباً على القُعُداتِ تَخْفِقُ فَوَ قَهُم وَاللَّهُ مِعَانِ وَاللَّهُ مِعَانِ وَاللَّهُ مِعَانِ مِعانِ

الليث: القُعْدَة من الدواب الذي يَقْتَعِد والرجل للركوب خاصة . والقُعْدة والقَعُودة والقَعُودة والقَعُودة والقَعُودة والقَعُدد من الإبل : ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد والمتاع ، وجمعه أقَعْدة وقُعُد وقَعْدان وقَعَائد . وقيل واقتَعَدَها : اتخذها قَعُوداً . قال أبو عبيدة : وقيل القِعُود من الإبل هو الذي يَقْتَعِد والراعي في كل حاجة ؟ قال : وهو بالفارسية رَخْت وبتصغيره جاء المثل : اتشخذ و قُعيد الحاجات إذا امتهمنوا الرجل في حوامجهم ؟ قال الكميت يصف ناقته :

مَعْكُوسَة "كَقَعُودِ الشَّوْلِ أَنطَفَهَا عَكُسُ الرَّعَاءِ بإيضاعٍ وتَكُرارِ

ويقال: نعم القُعْدَةُ هذا أي نعم المُتْتَعَدُهُ. وذكر الكسائي أنه سمع من يقول: قَعُودَةٌ للقلوص ، وللذكر قَعُودُهُ. قال الأزهري: وهذا عند الكسائي من نوادر الكلام الذي سمعته من بعضهم وكلام أكثر العرب على غيره. وقال ابن الأعرابي: هي قلوص للبكرة الأنثى وللبكر قَعُود مثل القَلُوص إلى أن يُثنيا ثم هو جَمَل ؛ قال الأزهري: وعلى هذا النفسير قول من شاهدت من العرب لا يكون القعود إلا البكر الذكر ، وجمعه العرب لا يكون القعود إلا البكر الذكر ، وجمعه يقدان ثم القَعَادِينُ جمع الجمع ، ولم أسمع قَعُودَة بألماء لغير الليث. والقَعُود من الإبل: هو البكر عين يُو كَبَ أي يُمَكّن ظهره من الركوب ، وأدنى حين يُو كَبَ أي يُمَكّن ظهره من الركوب ، وأدنى

ذلك أن يأتي عليه سنتان ، ولا تكون البكرة قعوداً وإنما تكون البكرة قعوداً وقيال النضر : الله عُدة أن يَقْتَعَد الراعي قعوداً من إبله فيركبه فجعل الله عُدة والقَعْدة : الركوب. يقول الرجل للراعي : نستأجرك بكذا وعلينا قُعْد تُك أي علينا مَر كبك ، تركب من الإبل ما شئت ومتى شئت ؛ وأنشد الكميت :

#### لم يَقْتَعِدُ هَا المُعْجِلُونَ

وفي حديث عبدالله : من الناس من 'يُذِلُّه الشيطان' كما يُذَلُ الرَّجِلِ قَعُودَةٍ من الدوابِ ؟ قال ابن الأَثيرِ : القَعُودُ من الدوابِّ ما يَقْتَعدُه الرجل للركوب والحمل ولا يكون إلا ذكراً ، وقيـل : القَعُودُ ذَكر ، والأُنثى قعودة ؛ والقعود من الإِبل : ما أمكن أن يُوكب ، وأدناه أن تكون له سنتان ثم هو قَعُود إلى أن 'بُثْنُيُّ فَلَدْخُلِّلْ فِي السُّنَّةِ السَّادِسَةِ ثُمَّ هو جمل . وفي حديث أبي رجاء : لا يكون الرجل مُنتَّقياً حتى يكون أذك من قَعُودٍ ، كل من أتى عليه أَرْغَاه أي قَهَره وأَذَلَّه لأَن البعيير إِنمَا يَرْغُنُو عن ذُلِّ واستكانة . والقَعُود أيضاً : الفصل . وقال ابن شميل : القَعُودُ من الذكور والقَلوص من الإناث. قال البشتي : قال يعقوب بن السكست : يقال لابن المَخاض حين يبلغ أن يكون ثنياً قعود وبكر ، وهو من الذكور كالقلوص من الإناث ؛ قال البشتي : ليس هــذا من القَعُود التي يقتعدها الراعي فيركبها ويجمل عليها زاده وأداته ، إنما هو صفة للبكر إذا بلغ الإثنَّاءَ ؟ قال أَبُو منصور : أَخطأُ البشتي في حكايته عن يعقوب ثم أخطأ فيما فسره من كيسه أنه غير القعود التي يقتعدها الراعي من وجهين آخرين ، فأما يعقوب فإنه قال : يقـال لابن المخاص حتى يبلغ أن يكون ثنياً قعود وبُكر وهو من الذكور كالقلوص ، فجعل البشي حتى حين وحتى بمعنى إلى ، وأحد الخطأين من البشي أنه أنت القعود ولا يكون القعود عند العرب إلا ذكراً ، والثاني أنه لا قعود في الإبل تعرفه العرب غير ما فسره ابن السكيت ، قال : ورأيت العرب تجعل القعود البكر من الإبل حين يُوكب أي يمكن ظهره من الركوب ، قال : وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان إلى أن يثني فإذا أثنى سمي جملا ، والبكر والبكر والبكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية اللذين لم يدركا ، ولا تكون البكرة قعوداً . ابن الأعرابي : البكر قعود مثل القلوص في النوق إلى أن يُثني .

وقاعد الرجل : قعد معه . وقعيد الرجل : مُقاعد ، وفي حديث الأمر بالمعروف : لا يَمْنَعُهُ دَلِكَ أَن يكون أَكِيلَهُ وشَرِيبَهُ وقَعِيلَ ، بَعْنى مفاعل ؛ الذي يصاحبك في 'قعودك ، فعيل " بمعنى مفاعل ؛ وقعيدا كل المر : حافظاه عن اليهين وعن الشمال . وفي التنزيل : عن اليهين وعن الشمال قعيد " ؛ قال سيبويه : أفرد كما تقول للجماعة هم فريق ، وقيل : القعيد للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد وهما قعيدان ، وفعيل " وفعول بما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، كقوله : أنا وسول ربك ؛ وكقوله : والملائركة ألم بعد ذلك خلهير " ؛ وقال النحويون : معناه عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه ؛ ومنه قول الشاعر:

نحْنُ بَمَا عِنْـدَنَا ، وأنتَ بَمَـا عِنْدَكُ راضٍ، والرّأيُ مُخْتَلِفُ

ولم يقل راضيان ولا راضُون ، أراد : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ ؛ ومثله قول الفرزدق :

> إني ضَمِنْتُ لمن أتاني ما جَنَى وأتى، وكان وكنتُ غيرَ غَدُورِ

ولم يقل غدُورَين . وقعيدة الرجل وقعيدة البيه : بيته : الرأته ؛ قال الأشعر الجنفي : كن قعيدة والمنافرة الجنفوة المن قعيدة والبين مجفوة المن عنى باد جناجين صدرها ولها غينى والجمع قعائد . وقعيدة الرجل : الرأته و يكذلك

والجمع هالله . وقعيدا الرابي . مراه الحقيقة المرأنه :

مُنتَجَدَة مثل كلب الهراش ،

إذا هَجَعَ النّاسُ لَم تَهُجَعِ

فَلَيْسَت بِنَارِكَةٍ مَحْرَماً ،

ولو حُف بالأسل المُشرع ِ

فَيِنْسَت قِعادُ الفَتَى وحْدَها ،

وبنْسَت مُونَتِّهُ الأَرْبَع !

قال ابن بري : مُنتَجَّدة مُصَكِمَّة مُجَرَّبَة وهو مما يُذَمُ به النساءُ وتُمُدَح به الرجال . وتَقَعَّدَنه: قامت بأمره ؛ حكاه ثعلب وابن الأعرابي . والأسل : الرِّماح مُ .

ويقال : قَعَدْتُ الرجلُ وأَقَعْدُنُـه أَي خَدَمْتُهُ وأَنا مُقْعِدُ له ومُقَعَّدُ ؛ وأَنشد :

تَخْذِهُا سرِّيَّةٌ 'تَقَعَّدُ'

وقال الآخر :

وليس لي مُقعد في البيت يُقعد ني،
ولا سَوام ، ولا مِن فَضَة كِيسُ
والقَعِيدُ : ما أَتَاكَ من ورائك من طَبْي أو طائر
يُتَطَيَّرُ منه مخلاف النَّطيح ؛ ومنه قول عبيد بن الأبرص :

> ولقد جَرَى لهُمْ ، فلم يَتَعَيَّفُوا، تَيْسٌ قَعِيدٌ كالوَشْيِجَةِ أَعْضَبُ

الوَشِيجة : عِرْق الشجرة ، شبَّة التَّبْس من ضُمُر ه

به ، ذكره أبو عبيدة في باب السّانِح والبارح وهو خلاف النّطبِح . والقَمِيدُ : الجرادُ الذي لم يَسْتَع جناحاه بعد . وثَدَّيُ مُقْعَدُ " : ناتِي ٌ على النحر إذا كان ناهِداً لم يَنْثَن ِبَعْدُ ؛ قال النابغة :

> والبَطنُ ذو عُكن لطيفُ طَيْه، والإنسُّ تَنْفُجُهُ بِنَدْي مُقْعَدِ

وقَعَدَ بنو فلان لبني فـلان بَقْمُدُون : أَطـاقُوهُ وجاؤُوهُم بأَعْدادُهُم . وقَعَدَ بِقِرْنِهِ : أَطاقَــه . وقَعَدَ للحرب : هَبَأً لها أَقْرانَهَا ؟ قَالَ :

> لأُصْبِحَنْ ظالماً حَرْباً رَباعِية ، فاقعُد لها، ودَعَنْ عنْكَ الأَظانبِنا

> > وقوله :

سَنَقْعُدُ عبدَ الله عَنَّا بِنَهُ شَلَ

أي سَنُطيقها وتَجيئُها بأقدرانِها فَتَكَنْفِينَا نَحَنْ الحرب . وفَعَدَتِ المرأةُ عن الحيض والولد تَقْعُدُ ُ 'قعود] ، وهي قاعد : انقطع عنها ، والجمع قـَواعِـد' . وفي التنزيل : والقُواعِدُ من النساء ؛ وقال الزجاج في تفسير الآية : هن اللواتي قعــدن عن الأزواج . ابن السكيت : امرأة قاعد" إذا قعدت عن المحيض ، فإذا أُردت القُعود قلت : قاعدة . قال : وبقولون امرأة واضع إذا لم يكن عليها حمار ، وأنان جامع إذا حملت . قال أبو الهيثم : القواعد من صفات الإناث لا يقال رجال قواعِد ' ، وفي حديث أسماء الأشهَلــّة : إنا مُعاشِرَ النساء محصورات مقصورات قواعد بوتكم وحوامل' أولادكم ؛ القواعد : جمع قاعد وهي المرأة الكبيرة المسنة ، هكذا يقال بغير هاء أي أنها ذات قعود ، فأما قاعـدة فهي فاعلة من قَـعَدَت قعودًا ، ويجمع على قواعد أيضاً . وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل أخرى .

والقاعِدَةُ : أَصلُ الأُسِّ ، والقُواعدُ : الإساسُ ، وقواعد البيت إساسُه . وفي التنزيسل : وإذ يَوفَعُ إبراهيمُ القواعدَ من البيت وإسمعيلُ ؛ وفيه : فأتى اللهُ 'بنيانهم من القواعد ؟ قال الزجاج : القَواعد ' أَسَاطِينُ ۚ البِّنَاءُ التي تَعْمِدُهُ . وقَوَاعِـدُ ۚ الْهُو دُج : خشبات أربع معترضة في أسفله 'تو كتب' عيدان' الهَوْدَج فيها . قال أبو عبيد : قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء ؟ قال ذلك في تفسير حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين سأَل عن سحابة مَرَّت فقال : كيف تَرَوَّنَ قواعدَها وبواسقَها ? وقال ابن الأثير : أراد بالقواعــد مــا اعترض منها وسَفَل تشبيهاً بقواعد البناء. ومن أمثال العرب: إذا قام بك الشَّر ُ فاقتْعُد ؛ يفسر على وجهينَ : أحدهما أن الشر إذا غلبك فَذِلُّ له ولا تَضْطَرَ بُ فيه ، والثاني أن معناه إذا انتصب لك الشر" ولم تجد منه 'بدًّا فانتصِب له وجاهِــد ه ؛ وهــذا مما ذكره الفراء.

والقُعْدُدُ والقُعْدَدُ : الجبانُ اللئيمُ القاعدُ عن الحرب والمُكادِم . والقُعْدُدُ : الجامل . قال الأزهري : رجل قُعْدُدُ وقَعَدُ دُ إذا كان لئيماً من الحَسَبِ . المُقَعَدُ والقُعْدُدُ : الذي يقعد به أنسابه ؛ وأنشد :

قَرَنْبَى تَسُوفْ قَفَا مُقْرِفِ لِلَئِيمِ ، مآثِرُهُ قُفُدُد

ويقال : اقْنَنَعَدَ فَـلاناً عن السخاء لِنُؤْمُ جِنِثْيه ؛ ومنه قول الشاعر :

> فازَ قِدْحُ الكَلْبِيِّ ، واقتَعَدَتْ مَغْ راءَ عن سَعْلِيهِ عُرْوُقُ لَـُنْجِرِ

ورجل 'قعد'د": قريب من الحِدِّ الأَكبر وكذلك قعدَد. والقُعْدُدُ والقُعْدَدُ: أَملك القرابة في النسب.

والقُعْدُدُ: القُرْبَى . والمِيراتُ القُعْدُدُ: هو أَقربُ القَرَابَةِ إِلَى المِيت . قال سببويه : قُعْدُدُ ملحق بجُعْشُهُم يَ ولذلك ظهر فيه المثلان .

وفلان أَقْعُد من فلان أي أقرب منه إلى جده الأَكبر، وعبر عنه ابن الأعرابي بمثل هـذا المعنى فقـال : فلان أَقْعَدُ من فلان أي أقلُ آبَاء . والإِقْعَادُ : قَلَّةُ ا الآباء والأجداد وهو مذموم ، والإطراف ُ كَثْرَتُهُم وهو محمود ، وقيل : كلاهما مدح . وقال اللحياني : وجل ذو 'قعُدد إذا كان قريباً من القبيلة والعدد فيه قلة . بقال : هو أَقَعْمَدُهُمْ أَي أَقْرِبِهِم إِلَى الجَّدِ الأَكْبُرِ، وأَطْرَ فُهُم وأَفْسَلُهُم أي أبعدهم من الجد الأَكبر . ويقالُ : فلان طَريفٌ بَيِّنُ الطَّرافَة إذا كان كثير الآباء إلى الجد الأكبر ليس بدي قُعْدُد ؛ ويقال : فلان قعمد النسب ذو قُعُده إذا كان قليل الآباء إلى الحد الأكبر ؛ وكان عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العساس الهاشمي أقعَدَ بني العباس نسباً في زمانه ، وليس هذا ذمًّا عندهم، وكان يقال له قعدد بني هاشم؟ قال الجوهري : ويمدح به من وِجه لأن الولاء للكُبر ويذم به من وجه لأنه من أُوَلادِ الهَرْمَى ويُنسَب إلى الضَّعْف ؛ قال دريد بن الصَّبَّة برثي أخاه :

> دَعَانِي أَضِي وَالحَيْلُ بِيْنِي وَبِيْنَهَ ، فلما دَعَانِي لَمْ يَجِـدُنِي بِفُعْسْدُ دِ

وقيل : القعدد في هذا البيت الجبانُ القاعِدُ عن الحربِ والمكارِمِ أيضاً يتَقَعَّد فلا ينهض ؛ قال الأعشى :

> َطَرِ فَنُونَ وَلأَدُونَ كُلُّ مُبَارَكُ ، أَمَرِرُونَ لا يَوِثْنُونَ سَهُمَ القُعْدُدِ

> > وأنشده ابن بري :

أُمِرُونَ ولأَدُونَ كُلُّ مُبَادَكُ ٍ، كُلُو فُنُونَ . . . . . . . . .

وقال: أمرون أي كثيرون. والطرف: نقيض القُعدد. ورأيت حاشية بخط بعض الفضلاء أن هدذا البيت أنشده المر و رأيت عاشية بخط بعض الشعراء لأبي وجُزَّة السعدي في آل الزبير. وأما القُعدد المذموم فهو اللئم في حسبه ، والقُعد دمن الأُضداد. يقال للقريب النسب من الجد الأكبر: قعدد ، وللبعيد النسب من الجد الأكبر: قعدد ؛ وقال ابن السكيت في قول البعيث: الأسباب مُنْقَطَع مُنه به

قال : معناه أنه قصير النسب من القعدد . وقوله منقطَع به مُلْق أي لا سَعْي َ له إن أَراد أَن يسعى لم يكن به على ذلك قنو أَه ' بُلْغَة أَي شيء ينَسَبَلَعْ ' به على ذلك قنو أَه ' بُلْغَة أَي شيء ينَسَبَلَعْ ' به . ويقال : فلان مُقْعَد ' الحَسَب إذا لم يكن له شرف ؛ وقد أَقْعَدَ و آباؤه وتَقَعَد ُوه ؛ وقال الطرماح يجو رجلا :

ولكينة عَبْـد" تَقَعَّـدَ ۖ رَأْيَــه لِنَّامُ الفُحولِ وارْتخاضُ المناكبِيحِ إ

أي أقعد حسبه عن المكادم لؤم آبائه وأمهاته .

ابن الأعرابي : يقال ورث فلان بالإقتعاد ، ولا يقال ورثه بالقعود . والقُعاد مُ والإقتعاد أن المختلف الإبل والنجائب في أوراكها وهو شبه ميّل العَجْنر إلى الأرض ، وقد أقعيد البعير فهو مُقعَد أن والقعد أن يكون بو ظيف البعير تطامن واستر خاء . والإقعاد في رجل الفرس : أن تفرش م جداً فلا تنتصب . والمنقعد : الأعرج ، يقال منه : أقعد الرجل من تقول : من أصابك هذا القعاد ? وجمل الرجل ن يق وظيفي وجليه كالاسترخاء .

والقَعِيدَةُ : مَيءً تَنسُجُهُ النساء بشبه العَيبَةَ

١ قوله « وارتخاض » كذا بالاصل ، ولمله مصحف عن ارتخاص
 من الرخص ضد الفلاء أو ارتحاض بمنى افتضاح .
 ح وقوله « تفرش » في الصحاح تقوس .

يُجْلُسُ عليه ، وقد اقْتُنَعَدَها ؛ قال امرؤ القبس : وَفَعْنَ حوايا واقْتُنَعَدُنَ قَعَائِداً ، وحَفَّقْنَ مِنْ حَوْكِ العراق الْمُنْمَتَّق

والقَعِيدَةُ أَيضاً: مثل الغرارة يكون فيها القَديدُ والكَعكُ، وجمعها قَعاثِد ؛ وقال أبو ذويب يصف صائداً: له من كَسْبِهن مُعَدْ لَحاتُ

، مِنْ كَسَبِيهِنْ مُعَدُّلُجَاتُ قَعَائِدُ، قد مُلِثْنَ مِنَ الوَسْيِقِ

والضمير في كسبهن يعود على سهام ذكرها قبل البيت. ومُعَذَ لَجَاتُ : بملوءات . والوشيق : ما جَفُ من اللحم وهو القديد ؛ وقال ابن الأعرابي في قول الراجز: تنعجل إضجاع الجسير القاعد

قال: القاعد الجُوالِق الممتلئ حبّا كأنه من امتلائه قاعد. والجَشير : الجُوالِق . والقعيدة من الرمل: التي ليست بمُسْتَطيلة ، وقيل: هي الحبْل اللاطيئ بالأرض، وقيل: هو ما الاتكم منه. قال الحليل: إذا كان بيت من الشّعْر فيه زحاف قيل له مُقْعَد ؛ والمُنْقَعَد من الشّعر: ما نَقَصَت من عَر وضيه قَدُوّة ، كَول ه :

أَفَبَعْدُ مَقْتُلِ مَالِكِ بنِ 'زَهَيْرِ تَرْجُو النساءُ عَوَ اقْبَ الْأَطْهَارُ ؟

قال أبو عبيد: الإقواء نقصان الحروف من الفاصلة فَيَنْقُصُ من عَرُوضِ البيت قُوَّة ، وكان الخليل يسمي هذا المُنْقَعَدَ. قال أبو منصور: هذا صحيح عن الحليل وهذا غير الزحاف وهو عيب في الشعر والزحاف ليس بعيب.

الفراه: العرب تقول قَعَدَ فلان يَشْنَمُني بمعنى طَفِقَ وجَعَل ؛ وأنشد لبعض بني عامر :

لا يُقْنِعُ الجارِيَةَ الحِضابُ ، ولا الجلبابُ

مِنْ 'دُونِ أَنْ تَلْتَقَيَّ الأَركابِ' ، ويَقْعُدُ الأَيْرِ ُ له لُعابِ ُ

وحكى ابن الأعرابي : حَدَّدَ سَفْرَ تَه حتى قَعدت كَانَهَا حَرْ بَهُ أَي صارت . وقال : ثَوْ بَـكُ لا تَقْعُدُ تَطِيرُ به الريحُ أَي لا تَصِيرُ الريحُ طائرة به ، ونصب ثوبك بفعل مضهر أَي احفظ ثوبـك . وقال : قَعَدَ لا يَسْأَلُهُ أَحَدُ حاجة ً إلا قضاها ولم يفسره ؛ فإن عنى به صار فقد تقدم لها هذه النظائر واستغنى بتفسير تلك النظائر عن تفسير هذه ، وإن كان عنى القعود فلا معنى له لأن القعود ليست حال أولى به من حال ، ألا ترى أنك تقول قعد لا يمر به أحد إلا يسبه ، وقعد لا يسأله سائل إلا حرمه ؟ وغير ذلك بما يخبر به من أحوال القاعد ، وإنما هو وغير ذلك بما يخبر به من أحوال القاعد ، وإنما هو كقولك : قام لا يُسألُ حاجة ً إلا قضاها .

وقَعَيدَكَ اللهُ لا أَفعلُ ذلكُ وقِعَدَك ؛ قال مُتَمَمَّمُ ا ابنُ نُورَيْرَةَ :

> قَعِيدَكِ أَن لا تُسْمِعِني مَلامَة ، ولا تَنْكَئِي قَرْحَ الفُؤَادِ فَسِيجَعَا

وقيل: قَعْدَكَ اللهَ وقَعَيدَكَ اللهَ أَي كَأَنه قاعد ممك يحفظ عليك قولك ، ولبس بقوي ؛ قال أبو عبيد: قال الكسائي: يقال قِعْدك الله أي الله ممك ؛ قال وأنشد غيره عن قُر َيْبَهَ الأَعرابية:

قَعْیدک عَمْرَ الله ، یا بِنْتَ مالِك ، أَمَ تَعْدَد المُعَصِّبِ اللهِ مَا وَى المُعَصِّبِ

قال : ولم أسبع بيتاً اجتمع فيه العَمْرُ والقَعِيدُ إلا هذا . وقال ثعلب : فَعَدْكَ اللهَ وَقَعِيدَكَ اللهَ أَي نَشَدْ تُكَ اللهَ . وقال : إذا قلت قَعِيدَ كُما الله جاء معه الاستفهام واليمين ، فالاستفهام كقوله : قعيد كما الله ألم يكن كذا وكذا ? قال الفرزدق :

قَعِيدَ كَمَا اللهُ الذي أَنشُهَا له ، أَلَمْ تَسْمَعًا بِالبَيْضَتَيْنِ المُنادِيا ?

والقَسَمُ: قَعِيدَكَ اللهَ لأَكْثِرِ مَنَكَ . وقال أبو عبيد: عَلَيْهَا مُضَرَ تقول قَعِيدَكَ لتفعلن كذا ؛ قال القَعِيدُ الأَب؛ وقال أبو الميثم: القَعِيد المُقاعِدُ؛ وأنشد ببت الفرزدق:

قَعبد كما اللهُ الذي أنتما له

يقول: أينا قعدت فأنت مقاعد لله أي هو معك. قال: ويقال قَمِيدَكَ الله لا تَفْعل كذا، وقَمَعْدَكَ الله ، بفتح القاف، وأما قِعْدَكَ فلا أَعْرَفُه. ويقال: قعد قعداً وقعوداً ؛ وأنشد:

فَقَعْدَكِ أَن لا تُسْبِعِينِي مَلامَةً

قال الجوهري: هي يمين للعرب وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر ، والمعنى بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى ، كما يقال : نشدتك الله ، قال ابن بري في ترجمة وجع في بيت متمم بن نويرة :

فَعِيدَكِ أَن لا تُسْمِعِيني مَلامَةً

قال: قَعِيدَكُ اللهُ وقيَعدكُ الله استعطاف وليس بقسم ؛ كذا قال أبوعلي ؛ قال: والدلسل على أنه ليس بقسم كونه لم يُجَب بجواب القسم. وقعيدكُ الله بمنزلة عَمْرَكَ الله في كونه ينتصب انتصاب المصادر الواقعة موقع الفعل ، فعمرك الله واقع موقع عَمْرَكُ اللهُ أي سألنت الله تَعْمِيرَكَ ، وكذلك قعدكَ الله تَقْديره قَعَدُ نَكَ الله أي سألت الله حفظك من قوله : عن اليمين وعن الشمال قعيد أي حفظ.

والْمُتَعْمَدُ : رجل كان يَرِيشُ السهام بالمدينة ؛ قال الشاعر :

أبو سُلْتَيْمان وريشُ المُقْعَدِ

وقال أبو حنيفة : المُتقعدانُ شجر ينبت نبات المُتقرر ولا مرارة له يخرج في وسطه قضيب بطول قامة وفي رأسه مثل ثمرة العَرْعَرَة صُلْبة حسراء يترامى به الصبيان ولا يوعاه شيء .

ورجل مُقْعَدُ الأنف : وهو الذي في مَنْخِرِ • سَعَة وقصَر .

والمُنْقَعَدَةُ : الدُّو ْخَلَّةُ مِن الحُنُوسِ .

وقالُ النضر : القَعَدُ العَدْرَةُ والطُّوُّفُ .

قفد : القَفْدُ : صَفْعُ الرَّأْس ببسط الكف من فِبَل ِ القَفَا .

تقول: قَفَدَ قَفْداً صفع قفاه ببطن الكف. والأَقْفَدُ: المسترخي العنق من الناس والنعام ، وقيل: هو الغليظ العنق. وفي حديث معاوية: قال ابن المثنى: قلت لأمية ما حَطاً في حَطاً ه"، فقال: قَفَدَ في قَفْدَة "؛ القفد صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. والقفد ، بفتح الفاء: أن يميل خُف البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الإنسي ؛ قفيد ، فهو أقنقد ، فإن مال إلى الوحشي"، فهو أصد ف ؛

مِنْ مَعْشَر كَحِلَتْ بِاللَّوْمِ أَعْيُنْهُمْ ، فَيْ فَيْ فَيْ وَسُلِّابِ فَيْ فَيْ فَيْ وَسُلِّابِ فَيْ وَقَيل : القَفَدُ أَن يُخْلَق وَأْسِ الكَفِّ والقَدَمِ مائلًا إلى الجانب الوحشيّ . وقيل : القَفَدُ في الإنسان أَن يُوى مُقَدَّمُ وجله من مؤخّرِها من خلفه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أُقَيْفِهُ حَقَّاهُ عليه عَباءة " كَساها مَعَدَّيْهِ مُقاتَكَة الدَّهْرِ

وهو في الإبل 'يبْس' الرجْلـَيْنِ من خِلْقَة ٍ، وَفي الحيل ارتفاع من العُنجايَة وأَلْنيَة الحافر وانتصابُ الرُّسْغ ِ وَإِقْبَالُهُ عَلَى الْحَافَرِ ، ولا يَكُونَ ذَلَكَ إِلاَّ في الرجل . قَنَفِدَ قَنَفَداً ، وهو أَقَنْفَدُ وهو عيب ؛ وقيل : الأقفد من الناس الذي يمشي على صدور قدميه من قبل الأصابع ولا تبلغ عقباه الأرض ، ومن الدواب المُنتَصِبُ الرسْغِ في إقبال على الحافر. يقال : فرس أَقْنُفَدُ بَيِّنُ القَفَدِ وهـو عيب مـن عيوب الحيل ؛ قال : ولا يكون القَفَدُ إلا في الرجل. ابن شميل : القَفَدُ يُبِسُ يَكُونَ فِي رُسُعُهِ كَأَنَّهُ بَطَأُعلى مُقَدَّم ِسُنْبُكِهِ . وعبد أَقَنْفَهِ ُ كَوَرُّ اليَدَيْنِ والرجلين قصير الأصابع . قيال الليث : الأَقْفَدُ الذي في عقبه استرخاء من الناس ؛ والظُّلِّيمِ أَقْفُدُ ، وَامْرُأُهُ قَـُفُدَاءً . وَالْأَقْفُدُ مِنَ الرَّجَالُ : الضعيف الرَّخُو ُ المفاصلِ ِ؛ وقَـَفِدَت أَعضاؤَه قَـَفَداً. والقَفَدَانَةُ : غلافُ المُكَنَّحُلَة مُيتَّخَذ من مَشَاو بَ وربما اتُّخذَ من أديم .والقَفَدانَةِ والقَفَدان : خَرَىطة من أَدَم تتخذ للعطر ، بالتحريك ، فارسي معربٍ ؛ قال ابن دريد: هي خريطة العَطَار ؛ قال يصف شقشقة المعبر:

في جَوْنَة كَقَفَدانِ العَطَّارِ عنى بالجونة ههنا الحبراء. والقَفَدُ : جنس من العبة. واعتمَّ القَفَدَ والقَفَداء إذا لَوَى عبامته على وأسه ولم يَسِدُ لَيْها ؛ وقال بعلب : هو أن يعتم على قَفْد وأسه ولم يفسر القَفْد . التهذيب : والعبة القَهْداء معروفة وهي غير المَيْلاء . قال أبو عبرو : كان مصعب بن الزبير يعتم القفداء ، وكان محمد بن سعد ابن أبي وقاص الذي قتله الحناج يعتم الميلاء .

قفعه: القَفَعْدَد: القَصِيرُ، مثل به سببویه وفسره السیرانی ِ.

قفند : التهذيب في الرباعي القَفَنَدُ : الشديد الرأس .

قلد : قَلَدُ المَاءَ فِي الْحَوْضُ وَاللَّهِنَّ فِي السَّقَاءُ وَالسَّمْنَ } في النَّحْرِي يَقْلُدُ ، قَلَمْدًا : جمعه فيه ؛ وكذلك قَـَلَـُدُ الشَّرَابُ فِي بَطُّنْهِ . وَالقَلُّـدُ : جمع الماءِ فِي الشيء . يقال : قَلَد تُ أَقْلد مُ قَلْداً أَي جمعت ماء إلى ماء . أبو عبرو : هم يَتَقالَدون الماء ويتنفاد طنون ويتر قطون ويتهاجرون ويتفارَصُونَ وكذلك يَتَوافَصُونَ أَى يَتَناوِبُونَ . وفي حديث عبدالله بن عبرو: أنه قال لقَيِّمه عِلَى الوهِط : إذا أَقَـمَنْتَ قَلْدَكُ مِن الماء فاسق الأَقِمْرَيَ فالأُقرب ؛ أراد بِقِلْ دِه بوم سَقْبِه ماله أي إذا سقيت أرْضَكُ فأعْط من يلك . ابن الأعرابي : قَـٰلَــُ "تُ اللَّبِن في السقاء وقـَر َيْتُهُ : جمعته فيه . أَبُو زيد : قَلَدُ تُ الماء في الحوض وقلَدُ ت الله في السقاء أَقُلُهُ مُ فَلَنْدًا إِذَا قَلْهُ حَنْتُ بِقَدْ حِكَ مِن المَاء ثم صَبَبْتُهُ في الحوض أو في السقاء. وقلكِ من الشراب في جوفه إذا شرب . وأقبْلُكَ البحر على خلق كثير : ضمَّ عليهم أي غَرَّقهم ، كأن أغْلَقَ عليهم وجعلهم في جوفه ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

'تسَبَّحُهُ النَّيْنَانُ والبَّحْرُ زَاخِرًا ، وما ضَمَّ مِنْ شَيء ، وما هُوَ مُقْلِدُ.

ورجل مِقْلَدَ": تَجُمْعَ " ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

جاني جَرادٍ في وعاء مِقْلَـدَا

والمِقْلَدُ : عَصاً في رأسها اعْوِجَاجِ أَيْقُلَدُ بِهَا الْكَلَّا كَمَا يُقْلَدُ بِهَا الْكَلَّا كَمَا يُقْتَلُ ، الْكَلَّا كَمَا يُقْتَلُ ، والمِقْلَدُ : المِنْجَلُ يقطع به المقالِيدُ . والمِقْلَدُ : المِنْجَلُ يقطع به القت ؟ قال الأَعْشى :

لَدَى ابنِ بزیدِ أَو لَدَى ابن مُعَرِّفٍ ، يَقُنُ لَمُ الصَّوْرَا ، وطَوْراً بِعَلْلَدِ

والمقللة : مفتاح كالمنجل ، وقيل : الإقالية مُعُرَّب وأصله كليد . أبو الهيم : الإقالية المفتاح وهو المقليد . وفي حديث قتل ابن أبي الحقيق : فقمت إلى الأقاليد فأخذ ثنها ؛ هي جمع إقليد وهي المفاتيع . ابن الأعرابي : يقال للشيخ إذا أفنك : قد قللة حملة فلا يُلتَفَت الله وأبه .

والقلائه : إدار أثبك قالباً على قالب من الحالية وكذلك لتي الحكيدة الدقيقة على مثلها . وقلك وكذلك القالب على القالب أيقالده وكذلك على شيء ، وكل ما لأوي على شيء ، فقد قالم . وسوار مقالود ، وهو ذو قالبين ما ويأن . والقالد : لتي الشيء على الشيء وسوار مقالود و وقالسه : ملوي . والقلد : السوار المقالول من فضة . والإقاليد : برة الناقة السوار المقالد ، وهو طرفها . والبرة التي يُشك فيها زمام الناقة ويُلد ، وهو طرفها الآخر ويُلد كالمناق كيان كالمناق كالمناق

والإقالييد': المفتاح'، بمانية ؛ وقال اللحياني: هو المفتاح ولم يعزها إلى اليمن ؛ وقال تبُّع ُ حين حج البيت :

وأَقَمَنَا به من الدَّهْر سَبْناً، وجَعَلْنا لِبابِهِ إِقْلْبِدَا

سَبْنَاً : دَهْراً ويروى سَناً أي سَنَ سَنِنَ . وَالْمَقْلُدُ وَالْمِقْلُدُ . وَالْمِقْلُدُ : الْحَزَانَةُ . وَالْمَقَالِيدُ : الْحَزَانَةُ . وَالْمَقَالِيدُ : الْحَزَائِينُ ؟ وَقَلَّدَ فَلانُ فَلاناً عَمَلًا تَقْلِيداً . وقوله تعالى : له مقاليد السنوات والأرض؟ يجوز أن تكون المَفاتيح ومعناه له مفاتيح السنوات والأرض ، ويجوز أن تكون الحزائن ؟ قال الزجاج:

معناه أن كل شيء من السموات والأرضِ فالله خالقه وفاتح بابه ؛ قال الأصمعي : المقاليد لا واحد لها . وقلد الحبل يقلده قلداً : فتلكه . وكل فنو قي انطورت من الحبل على قو أه ، فهو قلد "، والجمع أق الده وقلده وقلده وقلده وقليد . والقليد : الشريط ، عند ية .

والإقليد : شمريط أيشد به رأس الجالة . والإقليد : شيء يطول مشل الحيط من الصّفر أيقلك على البُر ط ، وبعضهم يقول له القلاد أيقلك أي أيتَو ي .

. والقلادَة : ما جُعل في العُنْق بِكُونُ للإِنسانُ والفرسِ والكلبِ والبَدَّنَةِ التي 'نهْدَى ونحوِها ؛ وقَـلَـُدْتُ' المرأَةَ فَتَانَلَدَتُ هي . قال ابن الأعرابي : قيل لأَعرابي : ما تقول في نساء بني فلان ? قال : قلائد' الحيل أي هن "كرام" ولا 'بقَلَنْد' مـن الحبـل إلا سابــق كريم . وفي الحــديث : قَــَلــّـدُوا الحيلَ ولا بِبُقُلَـَّدُ وَهَا الْأُوتَارَ أَي قَـلَـَّدُ وَهَا طَلَبَ أَعِـدًاءَ الدَّبِن والدفاعَ عن المسلمين ، ولا تُقَلَّدُوهـا طلب أُوتارِ الجاهلية وذُحُولها التي كانت بينكم ، والأُوتار : جمع وتر ، بالكسر ، وهو الدم وطلبُ الثأر ، يريد اجعلواً ذلك لازماً لها في أعنافها لزومَ القلائد لِلأَعْنَناقِ ؟ وقيل : أراد بالأوتار جمع وَتَر ِ القَوْس أي لا نجعلوا في أُعناقها الأوتار فتختُّنتيَ لأن الحيــل ربما رعت الأشجار فننشبنت الأوتار ببعض شعبيها فخنفتها وقيل إنما نهماهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليــد الحيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعُوذةِ ، قوله α وخرق القرط ¢ هو بالراء في الاصل وفي القاموس

وخوق بالواو ، قال شارحهاي حلقته وشنفه ، وفي بعض النسخ

لها ، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضَرَراً ولا تَصْرِفُ حَذَراً ؛ قال ابن سيده : وأما قول الشاعر :

> لَيْلَى قَضِيبُ نَحْتَه كَثِيبِ، وفي القِلادِ رَشَتُ رَبِيبِ،

فإما أن يكون جَعَلَ قِلاداً من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء كتمرة وتمر ، وإما أن يكون جمع فيعالة على فيعال كدجاجة ودجاج، فإذا كان ذلك فالكسرة التي في الجمع غير الكسرة التي في الواحد ، وقد قللدة قلاداً وتقلك ها؛ ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الأعمال ، وتقليد الولاة الأعمال ، وتقليد البدن : أن يُجعَل في عُنْقِها شِعار يُعْلَمُ ، به أنها هداي ؛ قال الفرزدق :

حَلَفَتُ بِرَبِّ مَكَةَ وَالْمُصَلَّى، وأَعْنَــاقِ الْمَــدِيِّ مُقَلَّـداتِ

وقلد والأمر: ألز مه إياه، وهو مثل بذلك. التهذيب: وتقليد البدنة أن يُجعل في عنقها عُروة منزادة أو خلق نعشل فيعلم أنها هدي ؟ قال الله تعالى: ولا الهددي ولا القلايد ؟ قال الزجاج: كانوا يقلدون الإبل بلحاء شجر الحرم ويعتصون بذلك من أعدائهم، وكان المشركون يفعلون ذلك ، فأمر المسلمون بأن لا يُحلثوا هذه الأشياء لتقرب بها المشركون إلى الله ثم نسخ ذلك ما ذكر في الإية بقوله تعالى: اقتلوا المشركين.

هِ نَقَلَتُهُ الْأَمرَ : احتبله ؛ وِكَذَلَكِ تَقَلَّهُ السَّيْفِ؟ وَقَوْلُهُ :

يا لَيْتَ زَوْجَـكَ قَـدُ غَدَا مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا أي وحاملًا رُمْحاً ؛ قال : وهذا كقول الآخر : عَلَفْتُهَا تَبْناً وماءً باردًا

أي وسقيتها ماء بارداً .

ومُقَلَدُ الرجل: موضع نجاد السيف على مَنْكَرِبَيْه. والمُقَلَدُ من الحيل: السابِقُ يُقَلَدُ شيئاً ليعرف أنه قد سبق. والمُقَلَدُ : موضع. ومُقَلَداتُ الشّعْرِ: البَواقِي على الدّهر.

والإقتليد' : العُنْتُق' ، والجمع أقالاد ، نادر . وناقة قَلَدُاءُ : طويلة العُنْتُق .

والقِلْدَة: القِشْدة وهي تُنْفُلُ السبن وهي الكُدادَة. والقِلْدَة : القبر والسويق يُخلَّص به السبن . والقِلْدَ ف : التبر والسويق يُخلَّص به السبن . وم إنسان الرّبْع ، وقيل : هو وقت الحيثي المعروف الذي لا يكاد يُخطيء ، والجمع أقلاد ؛ ومنه سبب قَوافِلُ جُدَّة قِلْداً . ويقال : قلَدت الحيث أخذته كل يوم تَقَلِده قَلَداً .

الأصعي : القلد المكتموم بوم تأتيه الرابع . والقلد : الحَظُ من الماه . والقلد : سَقَي السباء . والقلد : سَقي السباء . وقد قَلَد آنا وسقتنا السباء قَلَد آ في كل أسبوع أي مطر تنا لوقت . وفي حديث عبر : أنه استسقى قال : فقلد تنا السباء قلد آكل خمس عشرة ليلة أي مطر تنا لوقت معلوم ، مأخوذ من قلد الحي مطر تنا لوقت معلوم ، مأخوذ من قلد الحي قال : قلد ت الزرع إذا سقيت . قال الأزهري : يقال : قلد المصدر ، والقلد الاسم ، والقلد وم نوم نوم وو بوم نواقلد أن السقي . وما بين القلد ين ظم ، وكذلك القلد يوم وو و السقي كل يوم عنولة الظاهرة . ويقال : كيف وهو السقي كل يوم عنولة الظاهرة . ويقال : كيف وهو السقي كل يوم عنولة الظاهرة . ويقال : كيف مرة . ويقال : القلد عشر ويقال : القلد عشد وغله ؛

والقوم' صَرْعَى من كَرًى مُقْلَوِّد

والقِلد : الرُّفْقَة من القوم وهي الجماعة منهم . وصَرَّحَت بِقِلندان أي بجِد " ؛ عن اللحياني .

قال : وقَلْنُودِيَّة ' ا من بلاد الجزيرة . الأَزهري : قال ابن الأَعرابي : هي الخُنْعُبَة ' والنُّونَة ' والنُّومَة ' والهَرْ مَة ' والوَهُدَة ' والقَلْدَة ' والهَرْ تَهَة ' والحَيْثرَ مَة والعَرْ تَهَة ' ؟ قال الليث : الحُنْعُبَة ' مَشَق ' ما بين الشاربين بحيال الوَتَرَة .

قلعد : اقتلَعَدُ الشَّعَرَ كَاقَتْلَعَطُ : جَعُدُ ، وسنذكره في ترجمة قَلْعُطَ إِن شَاء الله .

قمد: الليث: القُمُدُ : القوي الشديدُ . ويقال: إنه لَقُمُدُ قُمُدُدُ والمرأة قُمُدُهُ . والقُمُودُ : شِبه العُمُو من شدّة الإباء .

يقال : قَمَدَ يَقْمُدُ قَمَدًا وقُمُوداً : جامع في كل شيء . ابن سيده : قَمَدَ يَقْمُدُ قَمْداً وقُمُوداً : أَبَى وَهَنع .

والأَقْمَدُ : الضخُمُ العُنقِ الطويلُها ، وقيل : هو الطويلُها ، وقيل : هو الطويلُ عامّة ؛ وامرأة قَمَدًا؛ ؛ قال رؤبة :

ونحن'، إن نهنيه ذود الذوّاد، سَواعِد القوم ِ وقُمْد ُ الأَقْماد

أي نحن غُلْب أولرقاب أو و كر قُمُد : صُلْب مسديد الإنعاظ ؛ وقبل : القُمُد اسم له . ورجل قُمُد وقبُد الإنعاظ ؛ وقبل : القُمُد اسم له . ورجل قُمُد وقبُد وقبُد ان وقبُد ان قري تشديد صُلْب ، والأنثى قُمُد ان وقبُد ان وقبُد ان قر وقبُد ان والقبُد : الإقامة في خير أو شر . والقبُد : الغليظ من الرجال . واقبُمهَد البعير : رفع وأسه ، بزيادة الهاء ، وسأتى ذكره .

قمحه : القَمَعُدُوَةُ : الهَنَةُ الناشَرَةَ فوق القفا ، وهي بين الذؤابة والقفا منحدرة عن الهامة إذا استلقى الرجل الووله « وقلودية » كذا ضبط بالاصل وفي معجم ياقوت بفتحتين فسكون وياء مخففة .

أصابت الأرض من رأسه ، قال : والجمع قسَماحِه ُ ؟ قال :

فإن 'يَقْبِيلُوا نَطْعُنُ 'نَعْنُورَ 'نَحُورِهُمْ ' وإن 'يُدْبِيرُوا نَضْرِبْ أَعالَى القَمَاحِدِ

والقَمَحُدُوَة أَيضاً: أَعْلَى القَدَالِ . قال سببويه: صحت الواو في قَمَحُدُو َه لأن الإعراب لم يقع فيها وليست بطرَف ، فيكون من باب عَر قُدُوة . أبو زبد: القَمَحُدُو َة ما أشرف على القفا من عظم الرأس والهامة فوقها ، والقدال دونها مما يلي المتقد . الأزهري: القَمَحُدُوة مُ مُؤخَّر القَمَا ، ويُجمعُ وهي صفحة ما بين الذوّابة وفأس القفا ، ويُجمعُ قماحيد وقمَمَحُدُوات.

قمعد: اقتْمَعَدُ الرجلُ: كَاقَتْمَعَطُ ؛ قالَ الأَزهري: كَامَتُمَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَدُ : الذي كلبته فاقتْمَعَدُ : الذي تكلمه بجهدك فلا بلين لك ولا ينقاد، وهو أيضاً الذي عظم أعلى بطنه واسترَ خَي أَسْفَلُهُ.

قمهد : اقْسُهَدُ الرجـلُ اقْسُهُداداً إذا رفع رأسه ؟ وكذلك البعير . واقْسُهَدَ أَيضاً : مات ؟ قال :

فإن تَقْمَهِد ي أَقْمَهِد مَكَانِيا الأَزهري: المُتُمَهِدُ المُقيمُ في مكان واحد لا يبرح؟ واستشهد هو أيضاً بتوله:

فإن تَقْمَهِدِي أَقْمَهِدِ

والقَمْهَدُ : الرجل اللَّيمُ الأصل القبيح الوجه . والاقْسِهِدُدُ : شبه ارْتِعادِ في الفَرْخِ إِذَا رَقْهُ أَبُواه فَتْرَاه يَكُو هِدُ إِلَيْهِما ويَقْمَهِدُ نَحُوهما .

قند: القَنْدُ والقَنْدَةُ والقِنْدِيدُ كَله: عُصَارةً قَصَب السُّكُر إذا جَمُد ؟ ومنه يتخذ الفانيـذُ . وسويق مَقْنُودُ ومُقَنَّدُ : معمول بالقِنْدِيدِ ؟ قال ابن مقبل:

أَشَاقَاكَ وَكُنْبُ ذُو بَنَاتٍ ونِسُوَةٍ بِكِرْمَانَ بَعْنَفْنَ السَّوِيقَ الْمُقَنَّدُاً!

والقَنْدُ : عسَل فصَب السُّكُّرِ .

والقِنْدِدُ : حال الرجل ، حَسَنَة كانت أو قبيعة . والقِنْدَيِدُ : الوَوْسُ الجَيِّدُ . والقِنْديدُ : الحمر . قال الأصمى : هو مثل الإسفَنْط ، وأنشد :

كَأَنْهَا فِي سَيَاعِ الدُّنَّ فِينْدِيدُ

وذكره الأزهري في الرباعي ؛ وقبل : القيند يد عصير عنب يطبخ ويجعل فيه أفواه من الطبب ثم يُفتَتَى ، عن ابن جني ، ويقال إنه ليس بخمر . أبو عمرو : هي القنديد والطابة والطابق والتكسيس والفقد وأم زنبيت وأم ليلكي والزارقاء للخمر . ابن الأعرابي : القناديد الخيئور ، والقناديد الحالات ، الواحد منها قينديد . والقنديد أيضاً : العنبر ، وبه فسر قول الأعشى :

بِبابِلَ لَم تُعْصَرُ فَسَالَتُ سُلَافَةُ مُنَّا تُخَالِطُ قِنْـُديدًا ومِسْكُاً مُخَتَّمًا

وقَنْدَة أُ الرَّقَاعِ: ضَرَّب من النبر؛ عن أبي حنيفة. وأبو القُنْدَينِ: كُنْية الأَصعي ؛ قالوا: كني بذاك لعظم خُصْيَيْه ؛ قال ابن سيده: لم يحك لنا فيه أكثر من ذلك والقضية 'تؤذن أن القُنْدُ الحُصْية الكبيرة '. وناقة قِنْدَأُو َ أي سريع ". أبو عبيدة : سمعت الكسائي يقول : رجل قَنْدَأُو قُ وهو الحقيف؛ وقال الفراء: هي من النُّوق وسِنْدَأُو َ قُ وهو الحقيف؛ وقال الفراء: هي من النُّوق الجُريئة '. شعر : قِنْدَاوة بهمز ولا يهمز . أبو الهيم : قِنْدَاوة " وكذلك سنْداوة" وعِنْداوة ". قَنْدَاوَة" والفذاء ؛ وأنشد : الليث : القِنْدَأُو ' : السيء الحُنْاتُ والفذاء ؛ وأنشد :

### فجاء به يُسَوَّقُه ، ورُحْسَا به في البَهُم فِنْـدَأُوا بَطينـا

وقَدُومٌ قِنْدَأُو َهُ أَي حادّة . وغيره يقول : فندأوة ، بالفاء . أبو سعيد : فأس فِنْدَأُو َهُ وَقِنْدَأُو َهُ أي حديدة ، وقال أبو مالك : قدوم قِندأُوة حادّة .

قنده : النهذيب في الرباعي : القِنْدِهُ حالُ الرجـل . والقِنْدِيدُ : الحمر .

قنفد ، القُنْفُدُ ؛ لغة في التُنْفُد ؛ حكاها كراع عن قطرب. قهد : القَهْدُ : النَّقِيُّ اللوْنِ . والقَهْدُ : الأبيض ، وخص بعضهم به البيض من أولاد الظبّاء والبَقر . والقهْدُ : من أولاد الضأن يَضْرِبُ إلى البياض ، ويقال لولد البقرة فَهْد أَبضًا . والساحِسِيَّةُ : غنم تكون بالجزيرة ؛ وأنشد:

> نَقُودُ جِيادَهُنَ ونَقْتَلَيْهَا ، ولا نَعْدُو التَّيُوسَ ولا القِهادا

وفيل : القِهادُ سَاءٌ حِجازِية سُكُ الأَذَبَابِ } وأُنشه الأَصمعي للحطيئة :

> أَتَبْكِي أَن يُساقَ الفَهْدُ فِيكُم ? فَمَنْ بَبْكِي لأَهْلِ السَّاجِسِيُّ ?

وقيل: القهد القصير الذنب، وقيل: القهد ألجسم ؟ ويقال: القهد القصير الذنب، وقيل: القهد غنم سود باليمن وهي ألحرف أ. والقهد : ضرب من الضأن يعلوهن حمرة وتصفر آذانهن ، وقيل: القهد من الضأن الصغير الأحيير الأكيلف الوجه من شاء الحجاز. وقال ابن جبلة: القهد الذي لا قرن له. وله دوهي الحرف » كذا في الإصل بالخاء المجمعة والها. وفي القاموس الحذف قال شارحه بفتع الخاء وسكون الذال المجمعين وآخره فاه ، هكذا في النيخ وفي بعضها خرف بالراء بعل الذال المجمعة عركة كا هو نس الصاغاني.

قوله « يعتفن » في الاساس يــقين .

والقهد : الجُنُؤْذَرُ ؛ عن أبي عبيدة ؛ قال الراعي : وساق النَّعاجَ الحُنْنُسُ ، بَيْنِي وبينَها بِرَعْن ِ أَشَاءٍ ، كُلُّ ذي جُدَدٍ فَهَدْ

وقيل: القهدُ ولد الضأن إذا كان كذلك ، وجمع كل ذلك قيهاد . الجوهري : القهد مثل القهب وهو الأبيض الكدر . وقال أبو عبيد : أبيض وقهب وقهب .

لمُعَقَّرٍ فَهُددٍ تَنَـازَعَ شِلُوَ. غُبُسُ كواسِبِ، لا بُسَنُ طَعَامُهَا

ومَف بقرةً وحشية أكلت السباعُ ولدَّها فجعله فَهَداً لبياضه .

التهذيب: قَهَد في مشيه إذا قارب خَطُوَ ولم ينبسط في مشيه ، وهو من مَشْي القصار. والقهدُ: النَّرْ حِسُ إذا كان جُنْبذاً لم يَنَفَتَعُ ، فإذا تَفَتَّح فهي التفاتيعُ والتفاقيعُ والعُيون .

والقِهادُ : اسم موضع .

قهمه : القَهْمَــُدُ : اللَّهُمِ الأَصلِ الدَّنِيءُ ، وقيــل : هو الدَّميمُ الوجه .

قود: القورد : نقض السورق، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ، فالقورد من أمام والسورق من خلف. أقدت الفرس وغيره أقوده قورد أومقادة وقيد ومقادة وقيد وقد البعير واقتناده : معناه جرّه خلفه . وفي حديث الصلاة : اقتنادوا رواحلهم فاد الدابة قورد أ فهي مقودة ومقورودة والأخيرة نادرة وهي تميمة ، واقتنادها والاقتياد والقورد واحد ، واقتناده وقادة عمني . وقودة : شدادة

والقَوْدُ : الحَيلِ ، يقال : مَرَّ بنا قَوْد . الكسائي : فرس قَوْد . الكسائي : فرس قَوْدِدْ ، بلا همز ، الذي ينقاد، والبعير مثله،

والقَوْد من الحيل التي تُقادُ بِمَقَاوِدها ولا تركب ، وتكون مُودَعَة مُعَدَّة لوقت الحَاجَة إليها . يقال : هذه الحيلُ قَوْدُ فلان القائد ، وجمع قائد الحيل قادَة وقُوَّاد ، وهو قائد بَيَّن القيادة ، والقائد واحد القُوَّاد والقادة ، ورجل قائد من قوم قُوَّد وقُوَّاد وقادة .

وأَقَادُهُ خَلَا : أَعْطَاهُ إِيَاهًا يَقُودُهَا ، وأَقَدَّنُكُ خَلَا تَقُودُها .

والمقنورَدُ والقيادُ : الحبل الذي نقود به . الجوهري: المقود الحبل يشد في الزّمام أو اللّجام تُقاد به الدابّة. والمقورَدُ: تَخيْط أو سير بجعل في عنق الكلب أو الدابة يقاد به . وفلان سَلِسُ القياد وصَعْبُه ، وهو على المثل. وفي حديث على ، رضوان الله عليه : فمن اللّهج باللذة السّلس القياد للشّهوة ، واستعمل أبو حنيفة القياد في اليعاسيب فقال في صفاتها : وهي مُلوك النحل وقادَتُها .

وفي حديث السُّقيفَةِ : فانطلـق أبو بكر وعمر يَتَقاودان حتى أَتَوْهُم أي يَدْهبان مُسْرِعَين كأن كل واحد منهما يَقُودُ الآخرَ لسُرْعَتِهِ .

وأعطاه مقادَتَه : انقادَ له . والانقيادُ : الخُضوعُ . نقول : قَدْتُهُ فَانقادَ واستقادَ لِي إِذَا أعطاكُ مقادتَه وفي حديث علي " : قُررَيْشُ قادَة ذادَة أي يَقُودونَ الجُيُوشَ ، وهو جمع قائد . وروي أن قَصُيًّا فَيَسَمَ مَكَارِمَه فأعظى قَوْدُ الجُيُوشِ عبد مناف ، ثم و ليبها عبد مناف ، ثم و ليبها عبد مناف ، ثم أبو سفيان .

وجعلته مَقَادُ الْمُهْرِ أي على اليمبن لأن المهر أكثر ما

يُقادُ على اليمين ؛ قال ذو الرمة :

وقد جَعَلُوا السَّبِيَّةَ عَن يَيْنِ مُقَادَ المُنْهُرِ ، واعْتَسَفُوا الرِّمَالَا

وقادت الربح السحاب على المَـنَـل ؛ قالت أم خـالد الحثمية :

> لَيَبْتَ سِمَاكِيَّاً كِالُّ رَبَابُهُ ، 'يقادُ إِلَى أَهَلِ الغَضَا يِزِمَامِ

وأقادَ الغَيثُ ، فهو مُقيدٌ إذا اتسع ؛ وقول تمم بن مقبل يصف الغيث :

> سَقَاهَا ، وإن كانت عَلَيْنَا بَخِيلَة ، أَغَرُ \* سِماكِي \* أَقَادِ وَأَمْطَرَا.

قيل في تفسيره : أقاد اتسَع ، وقيل : أقاد أي صار له قائد من السحاب بين يديه ؛ كما قال ابن مقبل أيضاً:

له قائد" دُهُمُ الرَّبابِ ، وخَلَـْفَهُ رَوَالِا يُبَجِّسُنَ الغَمَامُ الكَنَهُورَا

أراد : له قائد دُهُمْ رَبَابُه فلذلك جَمَع . وأقادَ : تقدَّم وهو بما ذكر كأنه أعطسَ مَقادَتَـه الأرضَ فأخَذَت منها حاجتها ؛ وقول رؤبة :

أَتْلُع بَسْهُ بِبَلِيلٍ قَواد

قيل في تفسيره: مُتَقَدّم. ويقال: انقادَ لي الطريق إلى موضع كذا انقياداً إذا وَضَح صَوْبُه ؛ قال ذو الرمة في ماء ورَدَه:

تَنَزَّلَ عَن زَيْزَاءَ القُفَّ؛ وارْتَقَى عن الرَّمْلِ، فانقادَتْ إليه الموارِدُ

قال أبو منصور: سألت الأصمعي عن معنى وانقادت الله المكوارد ، قال : تنابَعَت إليه الطثر أَى . والقائدة من الإبل : التي تَقَدَّم الإبل وتأَلْقُها الأَفْتَاء . والقَيِّدَة من الإبل : التي تُقادُ الصَّيْد

'مُخْتَلُ بها ، وهي الدَّرِيئة . والقائد من الجُبَل : أَنْفُه . وكل مستطيل من الجُبَل : أَنْفُه . وكل مستطيل من الأرض : قائد ". التهذيب : والقيادة مصدر القائد . وكل شيء من جبَل أو مُسنَاة كان مستطيلاً على وجه الأرض ، فهو قائد وظهر من الأرض يَقُود ويننقاد وينتقاو د كذا وكذا ميلا . والقائدة ": الأكمة تتد على وحه الأرض .

والقوداء : الشّنيّة الطويسة في السماء ؛ والجبل أَفُودُ . وهذا مكان يَقُودُ من الأرض كذا وكذا ويقتادُه أي مجاذبه . والقائسة : أعظم فلُنجانِ الحَرْث ؛ قال أن سيده : وإنما حملناه على الواو لأنها أكثر من الياء فيه . والأقدود : الطويل العنشي والظهر من الإبل والناس والدواب . وفرس أقدود : بيّن القود ؟ وناقة قوداء ؟ وفي قصيد كعب :

وعَمَّهَا خَالَمُهَا فَوَّدَاءُ مِشْلَيْلُ

القَوْدَاءُ: الطويلة ؛ ومنه رمل مُنْقَادُ أَي مُسْتَطِيلٌ ؛ وخيل قُبُ قُودٌ ، وقد قَوِد قَوَدَ . والأَقْوَدُ : الجِبَلُ الطويل .

والقَيْدُود : الطويل ، والأنثى قَيْدُودة . وفرس قَيْدُودة . وفرس قَيْدُود : طويلة المُنْق في انحناء ؛ قال ابن سيده : ولا يوصف به المذكر . والقياديد : الطوّال من الأنن ، الواحد قيدُود ؛ وأنشد لذي الرمة :

راحَتْ يُقَحِّمُهَا ذُو أَرَّ مَلِ وُسِقَتْ له الفَراثِشْ ، والقُبُّ الْقَيَادِيدُ

والأَقَوْرَ من الرجال : الشديد العنْق ، سمي بذلك لقلة النفاته ؛ ومنه قبل البخيل على الزاد : أقود لأنه لا يتلكنَّت عند الأكل لئلا يرى إنساناً فيحتاج أن يَدْعُورَه . ورجل أَقَوْرَ : لا يتلفت ؛ التهذيب : والأَقَوْدِ من الناس الذي إذا أَفبَل على الشيء بوجهه لم

يَكَدُ يُصرف وجهه عنه ؛ وأنشد :

إنَّ الكَرْبِمَ مَنْ تَلَفَّتَ حَوْلُهُ ، وإنَّ اللَّيْمِ دَاثِمِ الطَّرْفِ أَقْتُورَهُ

ابن شهيل : الأقورَهُ من الحيل الطويلُ العُنْتُق العَنْتُق العَنْتُق .

والقوَدُ : قَدَّلُ النفْسِ بالنفسِ ، شادُ كَالحَوَكَةُ وَالْحَوَرَ نَةَ ؟ وقد استَقَدْتُه فَأَقادِني . الجوهري : القوَدُ القِصاصُ . وأَقدَ تُ القاتِلَ بالقتيل أي قَدَلُمْتُه . به . يقال : أقاده السلطان من أُخيه . واستقدت الحاكم أي سألته أن يُقيد القاتل بالقتيل . وفي الحديث : من قدّلُ القاتِل بالقتيل . وفي الحديث : وقدَّلُ القاتِل بلال القتيل ؛ وقد أَقَدْتُه به أُقيدُ هُ وَقَدَّلُ القاتِل بالقتيل ، تقول : إقادة . الليث : القود ثقل القاتِل بالقتيل ، تقول : إقادة . الليث : التقادها منه ؛ الأحمر : فإن قتله السلطان في يقود قيل : أقاد السلطان فلاناً وأقَصَه . السلطان في يقود قيل : أقاد السلطان فلاناً وأقَصَه . الن بها من ألإب ل تَر تعيها لكثرة حَمْضِها وخُلْتُها .

اقيد: القيد : معروف، والجمع أقياد وقيود ، وقد قيد في لله القيد في الله في الدابة . وفرس قيد الأوابيد أي أنه لسرعته كأنه القيد الأوابد وهي الحيم الوحشية المحاقها ؛ قال سببويه : هو نكرة وإن كان بلفظ المعرفة ؛ وأنشد قول امرى،

> وقد أَغْنَـّد ي والطَّيْرُ في وكناتِها بِمُنْجَرِدٍ قَـبْدِ الأَوابدِ هَيْكُلِ

الوكنــات : جمع وكنـَــة لِوكر الطائر . والأوابِـد : الوحش .

يقال: تأبّدَ أي تَوَحَّشَ. والهَيْكُلُ: العظيم الحَيْنُ : العظيم الحَيَائِقِ ؛ وأنشد أيضاً لامرى؛ القيس: مُنْحَرِد قَسْد الأوابد لاحَه

ِ بُمُنْجَرِ دِ قَيْدِ الأوابِدِ لاحَهُ طِرادُ الهَوادِي كلُّ شَأُورٍ مُغَرَّبِ

قال ابن حني : أصله تقييد الأوابد ثم حذف زيادتيه فجاء على الفعل ؛ وإن شئت قلت وصف بالجوهر لمما فيه من معنى الفعل نحو قوله :

> فلولا اللهُ والمُهُرُ المُنْفَدَّى ، لَـرُ مُعْتَ وأَنتَ غِرْبالُ الإِهابِ

وضع غربال موضع المنحر ق . التهذيب : يقال الفرس الجواد الذي يَلْحق الطرائد من الوحش : قيد الأوايد ؛ معناه أنه يلحق الوحش لجودته ويمنعه من الفوات بسرعته فكأنها منقيدة له لا تعدو . وقالت امرأة لهائشة ، وضوان الله عليها : أأقييد جملي ? أرادت بذلك تأخيذها إياه من النساء سواها ، فقالت لها عائشة بعدما فهميت مرادها : وجهي من وجهك حرام ؛ قال ابن الأثير : أرادت فكأنها تر بيطه وتنقيده عن غيرها من النساء فكأنها تر بيطه وتنقيده عن إتيان غيرها . وفي الحديث : قيد الإيمان الفتك ؛ معناه أن الإيمان الفساد عن الفساد عن الفتائ بالمؤمن كما يمنع ذا العيث عن الفساد قيد من الذي قيد المؤمن كما يمنع ذا العيث عن الفساد قيد من الذي قيد المؤمن كما يمنع ذا العيث عن الفساد قيد المؤمن كما يمنع ذا العيث عن الفساد

ومُقَيِّدُةُ أَلِيهِا : الحُرَّةُ لِأَمَّا تَعْقِلُهُ فَكَأَمَا قَعْقِلُهُ فَكَأَمَا قَعْدُ لَهِ ؟ قال :

لَعَمْرُ لُكَ مَا خَشِيتُ عَلَى عَدِي ۗ سُيُوفَ بَنِي مُقَيِّدَةَ الحِسارِ ولكنِي خَشِيتُ على عَدِي ّ سُيُوفَ القَوْمِ أَو إِيَّاكَ حَارِ

عنى ببني مُقَيِّدَةَ الحِمارِ العَقارِبَ لأَنهَا هناكُ تكون.

والقَينُدُ : ما ضَمَّ العَضُدُ تَيْنِ المُؤْخَرَ تَيْنِ مَن أَعَلَاهُما من القِدِّ . والقَينُدُ : القِيدُ الذي يَضُمُّ العَرْقُونَ تَيْنِ مِن القَنْبِ . والعرب تكني عن المرأة بالقيد والغُلُّ . وقيدُ الرَّحُل : قِدَّ مَضْفُور بين حِنْوَيْهِ مِن فوق ، وربا جُعِلَ السرج قيدُ كذلك، وتَذلك كل شيء أُسِرَ بعضُه إلى بعض . وقبُودُ الأسنان : لِثَاتُها ؛ قال الشاعر :

لَمُو ْتَجَّةُ الأَرْدافِ ، هِيف ْ خُصُورُها، عِباف ْ قُيُودُها، عِباف ْ قُيُودُها

يعني اللتّناتِ وقلته لحمها . ابن سيده : وقيود الأسنان عُمورها وهي الشر'ف السابِلة بين الأسنان ؛ شبهت بالقُيودِ الحمر من سِمات الإبلِ. قَيَد الفرس : سمة في أعناقها ؛ وأنشد :

كُوم على أعناقها قَيَيْدُ الفَرَسُ ، تَنْجُو إِذَا اللِّيلُ تَدَانَى والتَّبَسُ

الجوهري: قَيْدُ الفَرَسِ سِمةَ تَكُونَ فِي عَنَى البعيرِ عَلَى صورة القَيْد . وفي الحديث : أنه أَمَرَ أَوْس بن عبد الله الأَسْلَمَي أَن يَسِمَ إبله في أَعَناقِها فَيدَ الفَرَسُ ؟ هي سنة معروفة وصورتها حَلْقَتَانَ بينهما

وهذه أجمال مقاييد أي مُقيدات. قال ابن سيده: إبل مُقاسِيد مُقيدة ، حكاه يعقوب وليس بشيء ، لأنه إذا ثبتت مُقيدة فقد ثبتت مقاييد . قال : والقيد من سمات الإبل و منم مستطيل مثل القيد في عنقه ووجه وفخذه ؛ عن ابن حبيب من تذكرة أبي علي . وقيد السيف : هو الممدود في أصول الحمائل علي . وقيد البكرات .

وَقَــَيْدُ العِلْمِ بِالكِتَابِ: ضَـبَطَهُ ؛ وكذلك قَــَيْدُ الكِتَابِ بِالشَّكُلُ : شَــُكُلَّهُ ، وكلاهما على المثل .

وتَقْيِيدُ الحَط : تنقيطه وإعجامه وسَكَمْلُه . والمُقَيَّدُ مِن الشَّعْرِ : خلافُ المُطْلَق ؛ قيال الأَخفش : المُقَيَّدُ على وجهن : إمَّا مُقَيَّد قد تم نحو قوله :

وقاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقَ

قال : فإن زدت فيه حركة كان فضلًا على البيت ، وإما مُقَيَّد قد مُدًّ على ما هو أقصر منه نحو فَعُولُ ، في آخر المُتَقارَب مُدَّ عن فَعُلُ ، فزيادته على فعل عوض له من الوصل .

وهو منتي قيد رمخ ، بالكسر ، وقاد رامخ أي قدر . وفي حديث الصلاة : حين مالت الشمس فيد الشراك أحد سيور النعل التي على وجهها ، وأراد بقيد الشراك الوقت الذي لا يجون لأحد أن يتقد مه في صلاة الظهر ، يعني فوق ظل الزوال فقد و بالشراك لدقته وهو أقل ما تبين به زيادة الظل حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء ؛ وفي الحديث رواية أخرى : حتى ترتفع الشمس قيد رامح . وفي الحديث : لقاب قوس أحد كم من الجنة أو قيد سوط خير من الدنيا

والقَيِّدُ : الذي إذا قُدْتُه ساهَلَكَ ؟ قال :

وشاعر قَوْم قد حَسَمْتُ خِصاءَه، وكان له قَبْلَ الحِصاء كَتَبِكُ أَشَمُ خَبُوطُ الفراسِن مُصْعَبُ ، فأصْبَعَ مني فَيَدًا تَرَبُوتُ

والقِيادُ : حبل تُقادُ. به الدابة .

والفَيْدَةُ : التي يُسْتَنَوُ بها من الرَّمِيَّةِ ثُم 'تَرْمَى ؟ حَكَاهُ ابن سيده عن ثعلب .

وابن قَيَيْدٍ: من رُجَّازِهِم ؛ عـن ابن الأَعرابي . وقَيَيْد: اسم فرس كان لبني تَعْلَب؟ عن الأَصعي.

والمُنْقَيَّدُ : موضع القيد من رجل النوس والخلخال من المرأة . وفي حديث قيلمة : الدَّهْناءُ مُقَيَّد الجلل ؟ أرادت أنها 'خُصُ تَ مُمْرِعَة والجلل لا يَتَعدّى مَرْقَعَه . والمُقيَّدُ ههنا : الموضع الذي ينقيَّدُ فيه أي أنه مكان يكون الجلل فيه ذا قيد . وفي الحديث : قيَّد الإيمان الفَتْ لُك أي أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف ، فكأنه جعل الفتلك مُقيَّداً ؛ ومنه قولهم في صفة الفرس : قيد الأوابد .

#### فصل الكاف

كأد: تكأد الشية: تكلئفه. وتكاهدني الأمر : شت علي ، تفاعل وتنعل بعنى . وفي حديث الدعاء: ولا يَتكاهد ك عفو عن مذب أي يصعب عليك ويشق . قال عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه : ما تكأدني شي ما تكأدني فطئة النكاح أي صعب علي وثقل . قال ابن سيده: وذلك فيا ظن بعض الفقهاء أن الحاطب مجتاج إلى أن يمدح المخطوب له بما ليس فيه ، فكره عمر الكذب لذلك ؟ وقال سفيان بن عينة : عمر ، رحمه الله ، يخطئب في جرادة في نهاداً طويلا فكيف يظن أنه يتعايا مخطبة النكاح ولكنه كره الكذب . وخطب يتعايا مخطبة النكاح ولكنه كره الكذب . وخطب الحسن البصري لعبودة الثة المقال : إن الله قد ساق إليكم رزقاً فاقبلوه ؟ كره الكذب .

و تكاءَه في : كَنْكَأْدَ في . و تَكَأَدْتُه الأُمورُ إِذَا شقت عليه . أبو زيد : تَكَأَدْتُ الذهابَ إلى فلان تَكُوُّدُوا إِذَا مَا دَهَبْتَ إليه على مَشْقَة . ويقال : تَكَأْدَ فِي الذهابُ تَكَوُّدُا إِذَا مَا شَقَ عَلَيْكُ . وتَكَأْدَ الأَمْرَ : كَابَدَ ه وصَلِيَ به ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

وبَوْمُ عَمَاسِ تَكَأَدْتُه طويلَ النهارِ قَصِيرَالغَدِ ا

وعقبَة ُ كِؤُود وكَأُداءُ : شاقئة المَصْعَدِ صَعْبَــَهُ ُ المُرْتَقَى ؛ قال رؤبة :

ولم تَكَأَدُ رُجُلَتِي كَأَدَاؤَه ، هيهاتَ مِن جَوْزِ الفَلَاهِ ماؤَه

وفي حديث أبي الدرداء : إن تَبِسْنَ أَيدينا عَقَبَسَةً كَوُّوداً لا يَجُوزُها إلا الرجلُ المُخفُ . ويقال : هي الكُوَّداءُ وهي الصُّعَداءُ . والكَوُّودُ : المُرْتَقَى الصَّعْبُ ، وهيو الصَّعُودُ . ابن الأعرابي : الكَأْداءُ الشدّة والحَوْنُ والحِذارُ ، ويقال : الهَوْلُ والليل المظلم. وفي حديث علي : وتَكَأَّدُنا ضِيقُ المَضْجَعِ. واكْواً من الكَبْر .

كمد: الكمد والكيد ، مثل الكذب والكذب، واحدة الأَكْباد : اللحمة السوُّداءُ في البطن ، ويقال أَيضاً كَمُنْد ، للتخفيف ، كما قالوا للفَخذ فَخذ ، وهي من السُّحُر في الجانب الأبين ، أنشى وقد تذكر ؟ قال ذلك الذر"اء وغيره . وقــال اللحياني : هــو الهواءُ واللُّوحُ والسُّكاكُ والكَبَدُ. قال ابن سيده: وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبُود . وكَيْدَه يَكْسِدُهُ ويَكْسُدُه كَبْداً : ضرب كَيدَه . أبو زيد : حُكبَد نه أكبيد ، وكليته أكلمه إذا أصَيت كبدً، وكليسَهُ. وإذا أضرُ الماء بالكيد قيل : كَبَدَّه ، فهو مَكْبُود . قال الأزهري": الكبـد معروف وموضعُها من ظـاهر بسمى كبدأ. وفي الحديث: فوضع بده على كبيدي وإنمـا وضعها عــلى جنبه من الظاهر ؛ وقيل أي ظاهر ١ قوله «عماس» ضبط في الاصل بفتح العين،وفي القاموس:العماس كسحاب الحرب الشديدة،ولياقوت في معجمه:عماس،بكسر العين،

اليوم الثالث من ايام القادسية و لعله الانسب .

<sup>-444.4</sup> 

جَنْبي ما يلي الكبيد .

والأَكْبَـدُ الزائدُ : مَوْضِع الكبيد ؛ قال رؤبة : أَكْبِيدُ الأَنْسُمَا اللَّهِ الْأَنْسُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّمِ

يصف جملًا 'منْتَنَفِخَ الأَفْرابِ .

والكنباد': وجع الكبيد أو داء ؛ كبيد كبدا، وهو أكبيد. قال كراع: ولا يعرف داء استق من اسم العضو إلا الكنباد من الكبيد، والنكاف من التكف، وهو داء يأخذ في التكفيين وهما الفدانان المنتفي، والقلاب اللتان تكتنفان الحلفة وم في أصل اللتحي، والقلاب من القلب . وفي الحديث: الكنباد من العب ، هو بالضم، وجع الكبيد . والعب : شرب الماء من غير مس .

وكُبِيدَ : شَكَا كَبِيدَه، وربما سمي الجوف بِكماله كَبِيدًا ؛ حكاه ابن سيده عن كراع أنه ذكره في المُنتَحَد ، وأنشد :

إذا شاء منهم ناشِيءٌ مَد كَفَهُ اللهِ اللهِ كَنْ مَد كَفَهُ اللهِ اللهِ مَلْساء، أُو كَفَلَ مَهْدِ

وَأُمْ وَجَعِ الْكَبِيد : بَقْلَة من دِق البَقْل بجبها الضَّان ، لها زَهْرة غَبُراء في بُرْعُومَة مُدَوَّرة ولها ورق صغير جداً أغبر ؟ سبيت أم وجع الكبد لأنها شفاء من وجع الكبد ؟ قال ابن سيده : هذا عن أبي حنيفة. ويقال للأعداء: سُودُ الأكباد؛ قال الأعشى:

فما أُجْشَمْت مِن إِنْيَانِ قَـَوْمٍ، 'هُمْ الْأَعداءُ، فَالْأَكْبَادُ 'سُودُ

يذهبون إلى أن آثار الحقد أحر قَنَ أكبادهم حتى اسودت، كما يقال لهم صُهب السّبالِ وإن لم يكونوا كذلك . والكبيد : معدن العداوة . وكبيد الأرض: ما في معادنها من الذهب والفضة ونحو ذلك؟

قال ابن سيده: أراه على التشبيه، والجمع كالجمع. وفي حديث مرفوع: وتُلقي الأرضُ أَفلاذَ كَبيدها أي تُلثقي ما نخبيء في بطنها من الكنوز والمعادن فاستعار لها الكبد ؛ وقيل: إنما ترمي ما في باطنها من معادن الذهب والفضة . وفي الحديث: في كبيد جبل أي في جوفه من كهف أو شغب . وفي حديث موسى والخضر ، سلام الله على نبينا وعليهما: فوجد ثه على كبيد البحر أي على أو سطه ومعظمه. يقال: فاطئه . وكبيد كل شيء: وسطئه ومعظمه. يقال: الترع سهماً فوضعه في كبيد القرطاس . وكبيد الرمل والسماء وكبيداتهما وكبيداتهما وكبيداتهما وكبيداتهما وكبيدات المجاهما . وكبيدات المحاهما . وكبيدات المحاهم . وكبيدات المحاهما . وكبيدات المحاهما

وتَكَبُّدت الشبسُ السماءَ : صارت في كَندها . وكَبِّدُ السَّمَاءُ : وسطُّهَا الذي تقوم فيه الشَّمس عند الزوال ، فقال عند انحطاطها : زالت ومالت . اللث : كَبَدُ السماء ما استقبلك من وسَطها . يقال : تحلُّقَ الطائر ُ حتى صار في كَبُّد السماء وكُبْيَداء السماء إذا صَغَّرُ وا حَمَلُتُوهَا كَالنَّعْتَ ؛ وكذلك يقولون في سُوَيْداء القلب ، قال : وهما نادران تُحفظتا عن العرب، هكذا قال. وكبُّدَ النجمُ السماءَ أي توسُّطها. وكبيد القوس: ما بين طَرَفَى العلاقة ، وقبل: قَدُرُ إِذْرَاعِ مِن مَقْيِضَهَا، وقيل: كَبِدَاهَا مَعْقدا سَيْرِ عِلاقَتِهَا . التهذيب : وكَبِيدُ القوس 'فوَيْق مَقْبِضِها حيث يقع السهم . يقال : ضع السهم على كبد القوس ، وهي منا بين طركني مقبضها ومتجرى السهم منها . الأصمعي : في القوس كبدها ، وهو ما بين طرفي العِلاقة ثم الكُلْمُية تلي ذلك ثم الأَبْهَر يلي ذلك ثم الطائف مُ السَّية ، وهو ما عطف من طر فيها. وقَوْسُ كَبُداء : غليظة الكبد شديدتها ، وقيل :

قوس كبداء إذا مَلاً مَقْسِضُها الكُفِّ . والكبيدُ: اسم جبل ؛ قال الراعى :

> غَدَا ومِنْ عالِج تَحَدُّ يُعارِضُهُ عن الشَّمالِ، وعنْ شَرْ فِيلُهِ كَبِيدُ

والكَبَد : عظم البطن من أعلاه . وكَبَد كل شيء : عظم وسَطِه وغلَظه ؛ كَبِد كَبَد ، وكَبَد ، وَكَبَد ، وهو أكبَد . ورملة كَبْداء : عظيمة الوسط؛ وناقة كَبْداء : كذلك ؛ قال ذو الرمة :

سوى وطناً وهنماء من غير جعده ، تني أخنتُها عن غَر ز كَبْداء ضامر والأكبد:الضخم الوسط ولا يكون إلا بطيء السير.

بِئْسَ الغِيدَاءُ للغُيلامِ الشَّاحِبِ، كَبُدَاءُ مُطَّتَ مِنْ صَفَا الكواكِبِ، وَأَدَارَهِا النَّقَاشُ كُلُّ جَانِبِ

وامرأة ْ كَبْداءُ : كَيْنَّمَةُ الكَنْبَد ، بالتحريك ؛ وقوله:

يعني رَحتَى. والكواكِبُّ: حِبالُ طوالُّ. التهذيب: كواكبُ جبَل معروف بعينه ؛ وقول الآخر :

> 'بد النت' من وَصْلِ الغَواني البيضِ ، كَبْداء مِلْحاحاً على الرَّميضِ ، نَخْلُا إلاَّ ` بيند ِ القَبيضِ

يعني رَحَى اليَد أي في يد رجل قبيض اليد خفيفها . قال: والكَبُداءُ الرحى التي تدار باليد، سميت كَبُداء لما في إدارتها من المشقّة .

وفي حديث الحَنْدُق : فَعَرَضَتْ كَبْدَة سُديدة ؟ هي القطفة الصُّلْبة من الأرض . وأرض كَبْداء وقو سُ كَبْداء وقو سُ كَبْداء أي شديدة ؟ قال ابن الأثير : والمحفوظ في هذا الحديث كُدْيَة " ، بالياء ، وسيجيء ألى وتَكَبَّد اللهن وغير ، من الشراب : غَلْظ وخَيْر . واللبن المُنْكَبَّد : الذي يَخْنُر حتى يصير كأنه واللبن المُنْكَبَّد : الذي يَخْنُر حتى يصير كأنه

كَسد " يَتَرَجْرَج '. والكَبُداء: الهواء. والكَبَد ': الشدَّة والمشَقَّة . و في التنزيل العزيز : لقد خلقنا الإِنسان في كَبَد ؛ قال الفراء : يقول خلقناه منتصباً معتدلاً ، ويقال : في كبد أي أنه نُخلِقَ يُعالِجُ وَيُكابِيدُ أمرَ الدنيا وأمرَ الآخرة ، وقيل : في شدّة ومشقة ، وقيل: في كَبَد أي 'خلق منتصباً بمشي على رجليه وغير'ه من سائر الحيوان غير منتصب، وقيل: في كبد خلق في بطن أمه ورأسُه قِبَل رأسها فنإذا أرادت الولادة انقلب الولد إلى أسفل . قال المنذري : سمعت أبا طالب يقول : الكَبَدُ الاستواء والاستقامة ؛ وقــال الزجاج: هذا جواب القسم، المعنى: أقسم بهذه الأشياء لقد خلقنا الإنسان في كبد بكابد أمر الدنيا والآخرة. قال أبو منصور : ومكابَدَة ُ الأَمر معاناة مشقته . وكابَد ت الأَمر إذا قاسيت شدته . وفي حديث بلال: أَدُّ نَثْتُ ۚ فِي لَيْلَةَ بَارِدَةً فَلَمْ يَأْتَ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم : أَكَبُدَهُمْ البَرْ دُ ?أَي سَتَى عليهم وضَيَّق ، من الكَبَد ، بالفتح ، وهي الشدَّة والضيق ، أو أصاب أكبادَهم، وذلك أشد ما يكون من البرد، لأن الكبيدَ مَعْدِنُ الحرارة والدم ولا تخِنْلُص إلىها إلا أَشد" اللود . اللث: الرجل 'يكابــه' الليلَ إذا رَكُبُ ۚ هُو ْلُهُ وَصُعُوبَتَهُ . ويقال : كَابَدُ تُ ظَلَّمَةً هذه الليلة 'مكابدة شديدة ؛ وقال لبيد :

عَيْنُ هَلاً بَكَيْتِ أَرْبَدَ ، إذْ فَهُ ننا ، وقامَ الخُصُومُ في كَبَدِ ?

أي في شدة وعناء. ويقال : تَكَنَّدُتُ الأَمرَ قصدته؛ ومنه قوله :

يَوْومُ البِيلادَ أَيُّهَا يَتَكَبُّدُ

وتَكَبُّدُ الفلاةَ إذا قصدَ وسَطَّهَا ومعظمها. وقولهم: فلان تُضرّبُ إليه أكبادُ الإبل أي يُو حَلُ إليه في

طلب العلم وغيره. وكابك الأمر 'مكابكة وكباداً: قاساء ، والاسم الكابيد' كالكاهل والغارب؛ قال ابن سيده : أعني به أنه غير جار على الفعل ؛ قال العجاج : ولينكة من اللهالي مَرَّتْ بكابيد ، كابك ثها وجَرَّتْ

أي طالت. وقيل: كابيد في قول العجاج موضع بشق بني تميم. وأكباد: اسم أرض؛ قال أبو حية النميري: \* لَعَلَ الْهُونِ ، إِنْ أَنتَ تَحِيَّيْتَ مَنْزِلًا بِأَكْبَادَ ، مُرْتَدً عليكَ عَقابِلُهُ

كتد: الكتد والكتد : مُجتَّمَع الكَيْفَن من الإنسان والفرس ، وقيل : هو أعلى الكَيْف، وقيل : هو الكاهل إلى الظهر ، والتُبَح مثله ؛ قال ذو الرمة :

وإذ 'هن'' أَكْنَادُ عِمَوْضَى كَأَنَمَا زَهَا الآلُ' عَيْدَانَ النَّخِيلِ البَواسَقِ

وقيل: الكتد من أصل العنتق إلى أسفل الكتفين، وهو بجمع الكاثبة والنّبج والكاهل ، كل هذا كتند كتند و إذ من أكتاد أشناه لا اختلاف بينهم؛ وقيل: الكتد ما بين النّبج إلى منصف الكاهل ، وقد يكون من الأسد الذي هو السبع ، ومن الأسد الذي هو النجم على التشبه. والكتد : نجم ؛ أنشد ثعلب :

إذا رأيت أنبجماً مِن الأَسَدُ : تَجبُهُمُنِهِ أَو الحَراةِ والكَنَد، بال سُهَيْلُ في الفَضِيخِ فَفَسَدُ، وطابَ أَلبانُ اللَّقاعِ فَبَرَد

والجمع أكتاد وكُنتُود. وإذا أشرَف ذلك الموضع، فهو أكتَدُ. وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : جليل المُشاش والكتَدِ ؛ الكَتَيِدُ ، بفتح الناء وكسرها :

مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل ؛ ومنه الحديث : كنا يوم الجندق نَمْقُلُ اللّوابَ على أكتادِ نا ، جَمْع الكتد . وفي حديث حذيفة في صفة الدجال : مشرف الكتَد . وتكثّدُ : موضع ؛ وقول ذي الرمة : وإذ هُنَ أكتادُ مِجَوْضَى كأنما زَها الآلُ عَيْدانَ النخيلِ البّواسِق

قيل في تفسيره: أكتاد جماعات، وفيل: أشباه، ولم يذكر الواحد؛ يقال: مردت بجماعة أكتاد. وقال أبو عمرو: أكتاد سراع بعضها في إثر بعض. وفي نوادر الأعراب: يقال خرجوا علينا أكتاداً وأكداداً أي فرعاً وأرسالاً.

كدد: الكَدَّ: الشَّدَّة في العَمَّـلِ وطَّلَبُ الرَّزَقِ والإِلَّارَةُ في مُحَاوَلَةِ الشيءَ والإِشَارَةُ بالإِصْبَعِ ؛ يقال: هو يَكُدُّ كَدَّا؛ وأنشد الكميت:

عَنيِتُ فَلَمُ أَرْ دُرُدُ كُهُ عِندَ بُغْيَةٍ ، وَحُبُونَ لَهُ لَمُ الْأَصَّابِعِ ِ

وفي المثل : يجَدِّكُ لا بِحَدِّكُ أَي إِنَّمَا 'تَدَّوْرِكُ' الْأُمُورَ بَمَا 'تَرْزَقُهُ مِنْ الْجَدَّ لا بَمَا تَعْمَلُهُ مَنْ الْجَدَّ . وقد كَدَّهُ بِكُدُّهُ كَدَّا واكْتَسَدَّهُ واسْتَكَدَّ . وكدَّ لسانته بالكلام وقلَلْبَه بالفكر ، وهو مثل ما تقدم .

والكديد : ما غَلَظ من الأرض . وقال أبو عبيد: الكديد من الأرض البُطن الواسع خُلِق خَلْق الأو دية أو أوسع منها .

والكِدَّة : الأَرض الغليظة لأَنهَا تَكُدُّ المَاشَيَ فيها . رفي حَديث خالد بن عبد العُزَّى : فَحَصَ الكِدَّة بيده فانبَجَسَ المَاء ؛ هي الأَرضُ الغليظة من ذلك . والكَديد : المَكان الغليظ . والكَديد : الأَرض المَكَديد : الأَرض المَكَديد : الأَرض المَكَديد : الأَرض

والكنه : ما يُدَقُ فيه الأشياءُ كالهاو ُن. وفي حديث عائشة : كنت ُ أكده من نتو ب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ تعني المنبي . الكنه : الحكه . والكديد : المتراب الدُقاق المكدود المنركل بالقوائم ؛ قال امرؤ القيس :

مسمَح إذا ما السَّابِحاتُ على الوَسَى، أَثَرُ \*نَ الغُبَارَ بالكَديد المُرْكِلُ

المسَعُ : الكشيرُ الجَرْي . والوَّنَي : الفُتُور . والمُرْكُلُّ : الذي أثرَّتُ فيه الحوافِرُ . وفي حديث إسلام عمر ، رضى الله عنه : فأخْرَجْنا رسولُ : الله ، صلى الله عليه وسلم ، في صَفَّيْنِ له كَدِيدٌ كَكَديد الطُّعين ؛ الكُديد : التراب الناعم فإذا ُوطِيءَ ثارَ 'غبار'ه ؛ أَراد أَنهم كانوا في جماعـة وأنَّ الغُبار كان يَتُنُور من مشيهم . وكديد": فعيل بمعنى ا مفعول . والطحين : المطحون المدقوق . وكُــدُّدَ الرجل ُ إذا أُلقَى الكَديد َ بعضه على بعض وهو الجَريشُ من الملح . والكديدُ : صوتُ الملح الجريش إذا صُبُّ بعضه على بعض. والكديد : تراب الحَمَلْئِيَةُ . وكَدْ كَدَ عليه أي عدا عليه . وكَدُّ الدابة والإنسان وغيرَهما يَكُدُّه كَدًّا : أنعبه . ورحل مَكُدُودُ : مغلوب ؛ قال الأزهرى: سبعت أعرابيًّا يقول لعبد له : لأكندُّنتك كندُّ الدَّبر ؟ أراد أنه يُلح عليه فها يُكلِّفه من العمل الواصب إلحاحاً يُتَّعِّيهُ كما أن الدَّابِرَ إذا حُمِلَ عليه ورُكبَ أَتْعَبِ البِعِيرِ . وفي الحديث : المسائلُ كَدُّ يَكُدُهُ بها الرجلُ وجهه ؛ الكَدُّ : الإنعابُ . يقال : كَدُّ بَكُنَّ في عمله إذا استعجل وتَعبُّ ، وأراد بالوجه ماءه ورَوْنَقَه ؛ ومنه حديث جُلَيْديب : ولا تجعل عيشهما كَدًّا . وفي الحديث : ليس من كَدُّك ولا كَدُّ أَبِيكَ أَي لِيس حاصلًا بِسَعْيِيكُ وتَعبيكُ .

وكَدَّ الشيءَ يَكُدُّهُ واكتَدَّهُ : نزعه بيده ، يكون ذلك في الجامد والسائل ؛ أنشد ثعلب :

> أَمُصُّ ثِمادِي ، والمِياهُ كثيرة ، أُحاوِلُ منها حَفْرَها واكتِدادُها

> > يقول : أَرضَى بالقليل ِ وأَقْنَعُ به .

والكددة والكدادة: ما يكنتزق بأسفل القدار بعد الفرق منها. قال الأصعي: الكدادة ما بقي في أسفل القيدر. قال الأزهري: إذا لتصق الطبيخ بأسفل البر مة فكد بالأصابع ، فهي الكدادة. الجوهري: الكدادة، بالأصابع ، فهي الكدادة. أسفل القدر من المرق. والكدادة: 'ثفل السنن. وبقيت من الكلا كدادة، وهو الشيء القليل. وكداد الصليان : حُسافه، وهو الرقة يؤكل حين يظهر ولا يترك حتى يتم والكديد : موضع بالحجاز. وبؤ يتك ماؤها إلا بجهد.

أبو عمرو: الكُدَّدُ المجاهدون في سبيل الله . وكَدَّكَ الرجلُ في الضَّحِكُ وكَتَّكَتَ وكَرَّكُوَ وطَيَخْطَخَ وطَهُطَهَ كُل ذَلكَ إِذَا أَفْرَط في ضَحِكِه. والكَدَّكَ دَّهُ : شدة الضحك ؟ وأنشد :

> ولا شديد ضعكتها كد كادٍ ، حَــدَ أَدُونَ شَـرٌهـا حَــدادٍ

والكد كدة ' : ضَر ' الصَّيْقَ لِ المِدوسَ على السيف إذا جَله . وأكد الرجل واكنت الإالى السيف إذا أسك . وفي النوادر : كداني وكد كداني وتكد كذاني أي طرداً شديداً . والكد كدة ' : حكابة صوت شيء بضرب على شيء صُلب . والكد كدة : العدو ' البطيء . وحكى الأصعي : قوم أكداد ' أي سِراع " . والكداد ' أ

وأنشد :

وعَيْر لها من بنساتِ الكُدادِ، يُدَهْسِجُ بالوَطْبِ والمِزْوَدِ

كوه: الكر د : الطر د . والمشكار د ف : المشطار د ق . كر د ه م يكر د ه م كر د آ : ساقتهم وطر د ه و د فعهم ، وخص بعضهم بالكر د سوق العد و في الحسلة . و في حديث عثان ، رضي الله عنه : لما أرادوا الدخول عليه لقتله جعل المغيرة بن الأخنس يحمل معليهم ويكر د ه م بسيفه أي يكفيهم ويطر د د م . وفي حديث الحسن وذكر بيعة العقبة : كان هذا المتكلم وي حديث الحسن وذكر بيعة العقبة : كان هذا المتكلم ورد هم عنه . والكر د : العشق ، وقيل : الكر د لغة في القر د وهو متحثم الرأس على العنق ، فارسي معر ب ؛ قال الشاعر :

فَطَارَ بَشْخُوذِ الحديدةِ صارِمٍ، فَطَبَّقَ مَا بَينَ النَّقَابَةِ والكَرْدِ

وقال آخر :

وكنًا إذا الجَبَّارُ صَعْرَ خَدَّهُ ، ضربناهُ دونَ الأَنْشَيَيْنِ عِلَى الكَرَّدِ

وقد روي هذا البيت : 🏸 🕟

وكنًا إذا العَنْسِيُ نَبُّ عَنُودُهُ ضَرِبناهُ بِينَ الأَنْتُنَيْنِ عَلَى الكرد

قال ابن بري : البيت للفرزدق وصواب إنشاده : وكنا إذا القيسي ، بالقاف . والعَتُودُ : ما اشتد وقوي من ذكور أولاد المعز . ونييبه : صوت عند الهياج . وأراد بالأنثين هنا : الأذنين . والحقيقة في الكرد ، أنه أصل العنق . وفي حديث معاذ : أنه قدم على أبي موسى باليمن وعنده وجل كان يهودياً فأسلم ثم نَهَو د ، فقال : والله لا أقعد متى تضربوا

كَرْدُه أي عنقه ؛ وأنشد أبو الهيثم :

يا رَبِّ بَدَّلُ قُرْبُهُ بِبُعْدِهِ ، واضرِبِ مجد السيفِ عَظَمَ كَرَّدِهِ

التهذيب في الرباعي: ابن الأعرابي: خُدُ يَّ بِقَرْدُ نِهُ وكَرْدُ نِهِ وكَرْدِهِ أَي بِقِفاه . والكُرْدُ: الدَّبْرَةُ، فارسي أَيضاً ، والجمع كُرُودْ ، والكُرْدة كالكُرْد. والكُرْد ، بالضم: جيل من الناس معروف، والجمع أكراد ؛ وأنشد:

لَعَمَّرُ لُكُ مَاكُرُ دُ مِنَ أَبِنَاءَفَارِس، ولكنه كُرْدُ بنُ عَمْرُو بنِ عَامِرٍ فنسهم إلى اليمن .

والكر ديدة : القطعة العظيمة من النمر، وهي أيضاً جُلَّة النّمر ؛ عن السيراني ؛ قال الشاعر :

> أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ كُوْدِيدَهُ، يَأْكُلُ مِنْهِا وَهُو ثَانَ حِيدَهُ وأنشد أبو الهيثم :

قد أَصْلَحَتْ قِدْراً لِمَا بِأَطْرَهُ، وأَبْلَغَتْ كُرْ دِيدَةً وَفِدْرَهُ، من تَشْرِها واعْلَمُو طَتْ بَسُخْرَه

الجوهري: والكرديد؛ بالكسر؛ ما يَبْتَى في أسفل الجُلَّةِ من جانبيها من التمر، والجمع الكراديد ؛ قال الشاعر:

القاعدات فلا يَنْفَعْنَ ضَيْفَكُمْ ، والآكلات بقيسًات الكراديد والآكلات بقيسًات الكراديد والكرُّهُ: المسَسَّارَةُ من المزارع ، ويجمع كُمُرْ داً . كوْه : الم موضع ؛ قال ابن دريد: ولا أدري ما حقيقة عربيته .

١ قوله « وبجمع كردأ » كذا بالاصل ولمله كرودأ كما تقدم له
 وهو القياس ويجتمل أنه أراد أن يكون كفلك مفرداً وجمماً .

كسد: الكسادُ: خِلافُ النَّفَاقِ ونقيضُه ، والفعل تَكْسُدُ. وسُوق كاسدة \ : بائرة .

وكسد الشيء كساداً ، فهو كاسد وكسيد"، وسلعة كاسدة . وكسدت السوق تكسد كساداً : لم تَنْفَقُ ، وسوق كاسد" ، بلا هاء . وكسد المتاع وغيره ، وكسد ، فهو كسيد كذلك .

وأكسد القوم : كَسَدَت سوقهم ؛ وقول الشاعر : إذ كل حَيّ نابِت بأرومة ، نبْت العضاه ، فَماجِد وكَسِيد ُ

أي دون ؛ قال ابن بري : البيت لمعاوية بن مالك وهو الذي يسمى مُعَوَّدْ الحكماء ، سمي بذلك لقوله:

أُعَوِّدُ بُعَدُهَا الحَكماءَ بَعَدِي ، إذا مــا الحَقُّ في الأَشْسِاعِ نابا

وروي : في الأزمان نابا ؛ ومعنى البيت : أن النــاس كالنبات فمنهم كريم المــنبت وغير كريمه .

كشد: الليث: الكشد ضرب من الحكف بثلاث أصابع. ابن شميل: الكشد والفطر والمصر والمصر والمسابع، وهو الحكف بالسبابة والإبهام. وكشد الناقة يكشدها كشداً، وهي كشود: حكم بثلاث أصابع.

وكَشَدَ الشيءَ يَكُشُدهُ كَشُداً: قَطَعَه بأسنانه فَطُعاً كَا يَقَطَعُه بأسنانه فَطُعاً كَا يَقَطعُ القَثَاءُ وَنحُوه .

ان الأعرابي: الكشهُ الكثيرُ و الكسب الكاهُ ون على عيالهم الواصلون أرْحامَهم ، واحدهم كاشيد " وكشوه وكشوه وكشوه .

، وقوله α وسوق كاسدة α كدا باثبات الهاء وقال فيا بمد بلا هاء وهو نص الجوهري والقاموس فلمل فيه لفتين .

كفد: الكاغدُ: معروف ، وهو فارسي معرب . كلد: كلكدَ الشيءَ كلنداً وكلندَه : جَمَعَه وجَعل

بعضه على بعض ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فلما ارْجَعَنُّوا واشْتَرَيْنا خِيارَهُم ، وسارُوا أَسارَى في الحديد ِ مُكْلَلدا

والكلدة ' : الأرض الصُّلْبة . والكلدة : قطعة من الأرض غليظة . والكلد والكلندي : المكان الصُّلْب من غير حصًى . والعرب تقول : ضب كلدة لأنها لا تَحْفِر ' جُعْر ها إلا في الأرض الصُّلْبة . وتكلد الرجل : غلاظ لحمه وتغزر د .

وأَبُو كَلَدَة : من كُنى الضَّبْعان . وكَلَدَة : المم رجل . والحرث بن كَلَدة ! أحد أفرسان العرب وشعرائهم .

والكَلَنْدَى : مُوضع . والمُنكِنْلَنْدِدُ : الصَّلْبُ. والمُنكِنْلَنْدِدُ : الشديدُ الحُلَاقِ العظيمُ.

اللحياني: اتكلندى الرجل واتكنلندة إذا استد ، واكلندة إذا استد ، واكلندى البعير إذا غلاظ واستد مثل اعلندى . وبعير مكلند : صلب شديد . وعم به بعضهم فقال: المككلندي الشديد. واكلندة عليه: ألقى عليه بنفسه . واكلندة : تقبض ، وذكر الزهرى في الرباعي أيضاً .

كلهد : كَلَـنْهُدَةُ : اسم رجل . الأَزهري : أَبُو كَلَـنْهُدَهُ من كُنّى الْعرب .

كمد : الكَمَدُ والكُمُدَةُ : تَغَيْرُ اللَّونِ وَذُهَابُ صفائه وبقاء أثره .

 ، قوله « والحرث بن كلدة » ضبط في القاموس بالقلم بغتح الكاف وسكون اللام، وعارة المصاح الكلدة القطمة الفليظة من الارض والجدع كلد مثل قصبة وقصب وبالمفرد سمي ومنه الحرث بن كلدة الطعب .

وكَمَدَ لُونُه إذا تغيّر ، ورأيتُه كامِدَ اللونِ . وفي خديث عائشة ، رضي الله عنها : كانت إحدانا تأخُدُ . الماء بيدها فَتَكُمُدِهُ مِنْ الله بيدها فَتَكُمُد مُ مِنْ الله عنها الأَعِنَ ؛ الكُمْدَ : تغيرُ اللونِ . يقال : أكمد الفَسَّالُ والقَصَّارُ الثوبَ إذا لم يُنقَه . ورجل كامد و و كميد : عابيس .

والكمك : هم وحزان لا يستطاع إمضاؤه . الجوهري : الكمك ألحزن المكتوم . وكمك القصاد الثوب إذا دكته ، وهو كماد الثوب . ابن سيده : والكمك أشد أخزن . كميد كميد كميد وكميد وأكميد . ولكن . وكميد الرجل ، فهو كميد وكميد وكميد . وتكسيد المنضو : تسخينه بخرق ونحوها ، وذلك الكماد ، بالكسر .

والكِمادَةُ': خرْقة دَسِمةٌ وسِخَةٌ تسِغن وتوضع على موضع الوجع فبستشفى بها ، وقــد أكُمْـدَه ، فهو مَكْمُود، نادر . ويقال : كَمَدْتُ فلاناً إذا وَجِمعَ بعضُ أَعْضَائُه فِسخَنْتَ له ثُوباً أَو غيره وتابعت عـلى موضع الوجع فيجد له راحــة ، وهو التكميد' . وفي حديث جبير بن مطعم : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عاد سعيدً بنَ العاص فَكَمَدُه بخرقة . وفي الحديث: الكماد أحب إلى من الكي . وروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : الكِمادُ مكان الكيِّ ، والسَّعْمُوط مكانُ النفخ ، واللَّهُ وَدُ مِكَانَ الغَمْزِ أَي أَنَّهُ كُبِيْدَلُ مَهُ ويُسَدُّ تَيِسَدُونَ ، وَقُلُ أَسِهُلُ وأَهُونَ . وقال شير : الكِيبادُ أَن تَوْخُذَ خِرْقَة فَتُحْمَى بالنار ونُوضع عـلى موضع الوَّرَم ، وهو كيّ من غير إحراق ؛ وقولُها : السَّعُوط مكان النفخ ، هو أن يُشْتَكِنَى الْحَاثَقُ فَيُنْفَخَ فِيه ، فقالت : السَّعوط خيير منه ؛ وقبل : ؛ النفخ دواء ينفخ بالقَصَب في الأنف ، وقولها :

اللَّدُودُ مكان الغبز ، هو أَن تَسْقُطَ اللَّهَاةُ فَتُغْمَنَ اللَّهَاةُ فَتُغْمَنَ اللَّهُ وَدُ عَلَى مِنْهُ ولا تَغْمِزُ باليد ، باليد ، فقالت : اللَّمْدُودُ عَلَى منه ولا تَغْمِدُ الكُمْهُدَةُ: كَمْهُدُ : الكُمْمُدُةُ : الكَمْرَة ؛ عن كراع ، والكُمْهُدُة: الكَمْرَة ؛ عن كراع ، والكُمْهُدَة: الفَدْشُلَة ؛ وقوله :

نَوَّامَةُ وَقَبْتُ الضَّحَى ثَوْهَدَّهُ ، شَوْهَدَّهُ ، شَاؤها من دائها الكُنههَدَّهُ

قال : وقد تكون لِغة ، وقد يجوز أن يكون غيّر الضرورة .

واكْمَهَدَّ الفرخُ : أصابه مثلُ الارتعاد وذلـكُ اذا زَقَّه أَبواه . أبو عبرو : الكُمْهُدُ الكبيرِ الكُمْهُدُ الكبيرِ الكُمُهُدَة مَا وهي الكوسلة :

إنَّ لَهَا بِكِنْهَالِ الكِنْنَاهِلِ مَوْضًا ، يَوْدُهُ وَكُبُ النَّواهِلِ إ

أراد يصائبه .

كنه: كنّد يكنّد بكنودا : كفر النعبة ؟ ورجل كنّاد وكنود . وقوله تعالى : إن الإنسان لربّه لكنود ؟ قيل : هو الجحود وهو أحسن ؟ وقيل : هو الذي يأكل وحده ويمنع رفيد ويضرب عبده . قال ابن سيده : ولا أعرف له في ويضرب عبده . قال ابن سيده : ولا أعرف له في اللغة أصلا ولا يسوغ أيضاً مع قوله لربه . وقال الكلي : لكنود ، لكفور بالنعمة ؟ وقال الحسن : لوام لربه يعد المصبات وينشى النعم ؟ وقال الزجاج : لكنود ، معناه لكفور يعني بذلك الكافر . وامرأة لكنود ، معناه لكفور يعني بذلك الكافر . وامرأة ولب يصف امرأته :

١ قوله د ان لها النع » كذا بالاصل وهو بهذا الضبط بشكل القلم في معجم ياقوت وانظر ما مناسبة هذا البيت هنا الا ان يكون البيت الذي بعده أو قبله فيه الشاهد وسقط من قلم المصنف أو الناسخ أو نحو ذلك . كَنُودُ لا تَمْنُ ولا تُفادِي ، إذا عَلِقَتْ حَبَاثِلُهُا بِرَهُنْ ِ وقال أبو عبرو : كَنُود كَفُور للمودّة . وكَنَدَهُ

أي قطَّعَه ؛ قال الأعشى :

أميطيي تميطيي بصُلْب الفؤاد وَصُول حِبال وكنادها

وأرض كنُود: لا 'تنبيت' شيئاً . وكنْدَة': أبو قبيلة من العرب ، وقبل: أبو حيّ من البين وهو كنِنْدَة' بن ثكوري . وكنُنُودُ وكنّاد وكنادة : أساء .

كنعد: الكَنْعَتْ : ضَرْبُ من السمك كالكَنْعَد ، قال : وأرى تاءه بدلاً والنون ساكنة والعين منصوبة ؛

قُلُ لِطِعامِ الأَزْدِ : لا تَبْطَرُوا بالشَّيْمِ والجِرِّيثِ والكَنْعَدِ

وقال جرير :

كانوا إذا جَعَلوا في صيرِهِم بَصَلًا، ثم اشْنَتُوَوا كَنْعَدَأَ مِن مالحٍ، جَدَّفُوا

كهه : كَهَدَ في المشي كهدا : أَسْرَع . وشيخ كهد : كهد أَنْ في المشيخ كو هد اكو هد النوهد الشيخ والفر خ إذا ار تعد . الجوهري : كهد الجيار كهدانا أي عدا ؛ وأكهد ثه أنا . واكو هد النوه الفرخ اكو هداد ]، وهو ارتبعاد ه إلى أمه ليتز فه . وكهد إذا ألت في الطلب . وأكهد صاحبه إذا أتعه ي وهو في بيت الفرزدق :

مُوَقَعَة بِبَيَاضِ الوَّكُود ، كَهُود البَدَبْنِ مع المُكْهِدِ

أراد بكهُود اليدين الأتان ، وبالمُنكُود العَيْر . كَهُودُ اليدين : سريعة . والمُنكُودُ : المُتْعِبُ .

ويقال : أصابه جَهْد وكَهْد . ولقيني كاهيداً قد أعيا ومُكُنْهَيْداً ؛ وقد كَهَدَ وأكْهُدَ وَكَدَهُ وأكْدَهُ كل ذلك إذا أجْهَدَه الدُّؤُوبِ .

كود: كادَ : و ُضِعَتْ لمقاربة الشيء ، فُعلِ أَو لم يُفْعَلُ ، فبجر دَة تنبىء عن نفي الفعل ، ومقرونة اللهجفد تنبىء عن وقوع الفعل . قال بعضهم في قوله تعالى : أكاد أخفيها . قال : فكما جاز أن توضع أربد موضع أكاد في قوله تعالى : جداراً يريد أن يَنْقَض ، فكذلك أكاد ؛ وأنشد الأخفش :

كادَتْ وكِيدْتُ وتِلنْكَ خيرُ إرادَةٍ ، لو عادَ مِنْ لَهُو ِ الصَّبابَةِ ما مُضَى

وسنذكرها في كبد بعدهذه . قال ابن سبده في ترجمة كود : كادَ كوْداً ومَكاداً ومَكادَّة " : هَمَّ وقارَبَ ولم يَفْعَل ، وهو بالياء أيضاً وسنذكره .

ولم يَفْعَلَ ، وهو بالياء أيضاً وسند كره .
ولا كنو دا ولا همناً أي لا يَشْقُلُنَ عليك ، وهو بالياء أيضاً . الليث : الكو د مصدر كاد يكود أكو دا ومسكاداً ومسكادة . نقول لمن يطلب إليك شيئاً ولا تريد أن تعطيه ، نقول : لا ولا مسكادة ولا مَهميّة ولا كو مسكاداً ولا مهميّة لي ولا مسكاداً ولا مهميّاً . ويقال : ولا مهميّة لي ولا مسكادة أي لا أهم ولا أكاد ، ولغة بني عدي " : كند ت أفعل ألو حاتم : يقال : لا ولا كيداً لك ولا هميّاً ، وبعض العرب يقول : لا أفعل ذلك ولا حكو دا الواو . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواو . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواو . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالواد . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالود . قال وقال ابن العوام : كاد زيد أن عوت المالود . قال و كاد والا مع ما تصرف منها قال الله تعالى : وكاد وا يقتنالونني ؛ وكذلك جميد

ما في القرآن . قال : وقد 'يد'خلون عليها أن تشبيه

بعَسَى ؛ قال رؤبة :

قد كاد من محول البيلتي أن المصفحا وقولهم: عرف فلان ما بكاد منه أي ما يواد منه . وحكى أبو الحطاب: أن ناساً من العرب يقولون كيد زيد يفعل كذا وما زيل يفعل كذا بويدون كاد وزال فنقلوا الكسر إلى الكاف كما نقلوا في فعلنت . ابن بُرْدُم : يقال من كاد يكاد : هما يَتَكَايَدان ، وأصحاب النحو يقولون : يَتَكَاوَدَان وهو خطاً . والكود : كل ا ما جَمَعْتَه وجعلته كُنْباً من طعام وتراب ونحوه ، والجمع أكواد " . وكود التواب : جَمَعَة وجعله كُنْبة ، عانية " . وكود وكورد وكورد .

كيد : كاد يَفْعَل كذا كيْداً : قارَب . قال ابن سيده : قال سيبوبه : لم يستعبلوا الاسم والمصدر اللذين في موضعهما يفعل في كاد وعَسَى ، يعني أنهم لا يقولون كاد فاعِللا أو فعلًا فترك هذا من كلامهم للاستغناء بالشيء عن الشيء ، وربا خرج في كلامهم ؟ قال تأبيط شرًا :

فأبنت إلى فَهُم وما كِدنت آثباً ، وكم مثلها فارتشنها ، وهي تصفر

قال : هكذا صحة هذا البيت، وكذلك هو في شعره، فأما رواية من لا يضبطه وما كنت آئباً ولم أك آئباً فلبعده عن ضبطه ؛ قال : قال ذلك ابن جني، قال : ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان أن المعنى عليه ألا ترى أن معناه فأبت وما كدت أؤوب ؛ فأما كنت فلا وجه لها في هذا الموضع، ولا أفعل ذلك ولا كيداً ولا همتاً . قال ابن سيده: وحكى سيبويه أن ناساً من العرب يقولون كيداً وحكى منبويه أن ناساً من العرب يقولون كيداً وهوه ما جمعت من تراب ونحوه ما

زَيدُ يفعل كذا ؛ وقال أبو الخطاب : وما زيل يفعل كذا ؛ يويدون كادَ وزال فنقـلوا الكسر إلى الكاف في فعِلْت ؟ وقـد روي بيت ُ أبي خِراش:

وكيد ضباع القف يأكثن بُجثتي ، وكيد ضراش يوم ذلك ميشم

قال سيبويه : وقد قالوا كُدْتُ تَكَادُ فاعتلت مِن فَعُلَ بَفْعُلُ ، فَعُلَ بَفْعُلُ ، فَعُلُ بَغْعُلُ ، فَعُلُ بَغْعُلُ ، فَعُلُ بَغْعُلُ ، فَالَ : وقوله ولم يجيء تموت على ما كَثْرَ في فَعِلَ . قال : وقوله عز وجل : أكاد أخفيها ؛ قال الأخفش : معناه أخفيها . الليث : الكَيْدُ من المَكِيدة ، وقد كاده مَكِيدة . والكَيْدُ : الحُبْثُ والمَكُرُ ، ؛ كاده يَكِيده كَيْدة والكَيْدُ : الحُبْثُ والمَكُرُ ، ؛ كاده يَكِيده كَيْدة فَانت تَكِيده . وفي حديث عمرو بن العاص : ما قولك في عُقُولُ كادها خالقها ? وفي روابة : تلك عقول والحيد نادها بارثها أي أرادها بسوء . يقال : كِدْتُ كادها بارثها أي أرادها بسوء . يقال : كِدْتُ الرَّجْلُ أَكِيدُ ، والكَيْدُ : الاحتيالُ والاجتهاد ، وبه سبيت الحرب كيدة .

وهو يَكِيدُ بنفسه كيداً : يجود بها ويسوق سياقاً . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل على سعد بن معاذ وهو يَكِيدُ بنفسه فقال : جزاك الله من سيَّد قوم فقد صدقيْت الله ما وعد ته وهو صادقتك ما وعدك ؛ يكيدُ بنفسه : يريد النَّزع . والكيدُ : السَّوقُ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : تخرج المرأة إلى أبيها يَكِيدُ بنفسه أي عند نزع روحه وموته . الفراه : العرب تقول : ما كِدْت أبلتُغُ البيك وأنت قد بليفت ؛ قال : وهذا هو وجه العربية ؛ ومن العرب من يدخل كاد ويكاد في اليقين وهو عنزلة الظن أصله الشك ثم "يجعل يقيناً . وقال الأخفاش في قوله تعالى : لم يكد يراها ؛ حمل على المعنى

وذلك أنه لا براها ، وذلك أنك إذا قلت كاد يفعل إنما تعنى قارَب الفعل ، ولم يَفعل على صحة الكلام،وهكذا معنى هذه الآنة إلا أن اللغة قد أجازت لم يَكُد يَفْعل وقد فعَل بعد شدّة ، وليس هـذا صحة الكلام لأنه إذا قال كاد يَفعل فإنما يعني قارَبَ الفعثل ، وإذا قال لم يكَدُ يَفْعُل يقول لم يقارب الفعل إلا أن اللغـة. جاءَت عملي ما فنُسِّر ؟ قال : وليس هو عملي صحة الكلمة . وقال الفراء : كلما أخرج يده لم يكد يراها من شد"ة الظلمة لأن القل من هذه الظلمة لا 'ترى اليد فيه ، وأما لم يكد يقوم فقد قام ، هذا أكثر اللغة. ابن الأنباري : قال اللغويون كـد ْت ْ أَفْعَل ُ معناه عند العرب قاربُتُ الفعلَ ، ولم أفعل وما كدُّتُ أفعَلُ ا معناه فَعَلَنْتُ بِعِد إِبْطاء. قال : وشاهده قوله تعالى: فذبحوها وماكادوا يفعلون ؛ معناه فعلوا يعد إيطاء لتعذر وجُدان البقرة عليهم . وقد يكون : ما كِدُّتُ أَفْعَلُ بَعْنَى مَا فَعَلَنْتُ وَلَا قَارَبْتُ إِذَا أَكَدُ الكلامُ بأ كادُ . قال أبو بكر في قولهم : قد كاد فلان كَهْلك ؛ معناه قد قارب الهلاك ولم يَهْلك، فإذ قلت ما كاد فلان يقوم ، فمعناه قام بعد إبطاء ؟ وكذلك كاد يقوم معناه قارب القيامَ ولم يقم ؟ قال : وهذا وجه الكلام ، ثم قال: وتكون كاد صلة للكلام، أجاز دلك الأخفش وقطرب وأبو صانم ؛ واحتج قطرب بقول الشاعر :

ِ سَرِيعٌ إِلَى الْهَيْجَاءُ سَاكَ سِلاحُهُ ، فما إن يَكادُ قِرْنُه يَتَنَفَّسُ

معناه ما كَتَنَفُّس قُرُّنُّه ؛ وقال حسان :

وتَكَادُ تُكُسُلُ أَن نَجِيءَ فراشَهَا

معناه وتكسَّل . وقوله تعالى : لم يكد يواها ؛ معناه لم يرها ولم 'يقارب' ذلك ؛ وقال بعضهم : رآهــا من

بعد أن لم يكد يراهـا من شدة الظلمة ؛ وقول أبي ضة الهذلي :

لَقَيْن لَبُّنَه السَّانَ فَكُنَّهُ مِنْي كَايُدُ طَعْنَة وتَأَيُّدُ

قال السكري: تَكَايُد مُ تَشَدُّد مُ .

وكادت المرأة : حاضت ؛ ومنه حديث ابن عباس ؛ أَنه نظر إلى جَوارِ قد كِدن في الطريق فأُمر أَن يَتَنَعَّيْنَ ؟ معناه حِضْنَ في الطريق . يقال : كادت تَكه أُ كَنْداً إِذَا عَاضَت . وكاد الرجل : قاء . والكَيْدُ : القَيْءُ ؛ ومنه حديث قتادة : إذا بَلِعَ الصاغُ الكَيْدَ أَفطر ؛ قال ابن سيده : حكاه الهروي في الغريبين . ابن الأعرابي : الكَيِّد صياح الغُراب بجَهُد ويسمى إجهادُ الغُرابِ في صاحبه كبداً ، وكذلك القيء . والكَيِّنهُ : إخراج الزُّنْد النارَ . والكَنُدُ : الندبير بباطل أو حَقّ . والكَيْدُ : الحيض . والكَيِّدُ : الحرب . ويقال : غزا فلان فلم يلق كَيْداً . وفي حديث ابن عمر : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غزا غزوة كذا فرجع ولم يُلق كَيْداً أي حرباً . وفي حديث صَلْح نَجْران : أنَّ عليهم عارية السلاح إن كان باليمن كَيْدُ ذات غَدْرِ أي حرب ولذلك أنسُّها . ابن بُزُرج : يقال مين كادهما تَشَكَانَدان وأصحاب النحو يقولون يتكاودان وهو خطأً لأنهم يقولون إذا حُميلَ أحدهم على ما يَكُوه : لا والله ولا كَيْداً ولا هَمَّا ؛ يويــد لا أكادُ ولا أَهْمَ ۚ . وحكى ابن مجاهد عن أهل اللغــة : كاد يكاد كان في الأصل كنيدً بَكْنيَدُ . وفوله عز وجل : إنهم بَكِيدُون كَيْداً وأكِيدُ كَيْداً؛ قال الزجاج: يعني به الكفار ، إنهم يُخاتلون النبي ، صلى الله علي وسلم ، ويُظْهُرِون ما هم على خلافه ؛ وأكبِيد كيدآً؛ قال : كَيْدِ الله تعالى لهم استدراجهم من حيث لا

يعلمون . ويقال : فلان يكيد أمراً ما أَدْرِي ما هو إذا كان ثيرِيغُه ويَخْتَلُه . إذا كان ثيرِيغُه ويَخْتَلُه . وقال : بَلَـغُوا الأمر الذي كادوا ، يريد : طلبوا أو أرادوا ؛ وأنشد أبو بكر في كاد عمني أراد الأفوه ؛ في أو تاد وأغيه دَوْ وساكِن تَجَمَّع أو تاد وأَعْد وأَعْهِ كادوا

أراد الذي أرادوا ؛ وأنشد :

كادَت وكيدت، وتلك خَيرُ إراده، لا كانَ مِنْ لَهُو الصَّبابة ما مَضَى

قال : معناه أرادت وأردت . قال : ومجتمله قوله تعالى : لم يكد يواها ، لأن الذي عاين من الظلمات آيسه من التأمل ليده والإبصار إليها . قال : ويواها بمعنى أن يواها فلما أسقط أن رفع كقوله تعالى : تأمرونتي أعدد ؛ معناه أن أعد .

#### فصل اللام

لبد: لَسَدَ بالمكان يَلْبُدُ لَبُوداً ولَسِدَ لَبَداً وأَلَبَدَ الْعَدا وأَلْبَدَ الْعَالَمُ به ولَزَق ، فهو مُلْسِدُ به ، ولَسِدَ بالأرض وأَلْبَدَ بها إذا لزمها فأقام ؛ ومنه حديث علي ، رضي الله عنه ، لرجلين جاءا يسألانه : ألسِدا بالأرض حتى تفهما أي أقيما ؛ ومنه قول حذيفة حين ذكر الفتنة قال : فإن كان ذلك فالبُدُوا لبُودَ الراعي على على عصاه خلف عَسَمِه لا يذهب بكم السيل أي الثبُنُوا والزموا منازلكم كما يعشميد الراعي عصاه ثابتاً لا يبرح واقتعدوا في بيوتكم لا تخرجوا منها فتهلكوا وتكونوا كمن ذهب به السيل . ولبَدَ الشيء بالشيء بالشيء بالشيء بالشيء بالشيء بالشيء الشيء بالشيء الشيء بالشيء الشيء بالشيء المناز و كبد الشيء بالشيء الشيء الله أي إلزامه المخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة أي إلزامه المؤد « ألبد بالارض » يحتمل أنه من باب نصر أو فرح أو من ألبد وبالأخير ضط في نسخة من النهاية بشكل الله .

موضع السجود من الأرض . وفي حديث أبي بَرْزَة : ما أرى اليوم خيراً من عِصابة مُلْسِيدة يعني لَصَقِتُوا بالأرض وأخْملوا أنفسهم .

واللُّبَهُ واللَّبِهُ من الرَّجال : الذي لا يسافر ولا يَبُرُحُ مَنْزُلُهُ ولا يطلُب معاشاً وهو الأَلْبُسُ ؟ قال الراعي :

> َ مِنْ أَمرِ ذي بَدَواتٍ لا تَزالُ له بَزُ لاءً ، يَعْيَا بِهَا الجَنْتَامَةُ اللَّٰبَدُ ُ

ويروى اللَّهِـدُ ، بالكسر ؛ قال أبو عبيد : والكسر أَجود . والبَّزُ لاءً : الحاجـةُ التي أُحْكِمَ أَمرُها . والجَثَّامةُ والجُنْتَمُ أَيضاً : الذي لا يبرح من محله وبكُدته .

واللَّبُودُ: القُرادُ، سبي بذلك لأنه يكنبَد بالأرض أي يكنبَد الأزهري: المُكْبِيدُ اللَّصِيُّ بالأَرض. ولبَدَ اللَّصِيُّ بالأَرض بالفتح ، يكنبُد ُ لبُوداً: تكبيد بها أي لصِق . وتكبّد الطائرُ بالأرض أي جَثَمَ عليها. وفي جديث أبي بكر: أنه كان يَحْلُبُ فيقول : أَلْبِيدُ أَم أَرْغِي ? فَإِنْ قالوا: أَلْبِيدُ أَم أَرْغِي ? فَإِنْ قالوا: أَلْبِيدُ أَم أَرْغِي ? فَإِنْ قالوا: أَلْبِيدُ أَم أَرْغِي أَم في باللهِ ولا يكون لذلك الحكب رَغْوة ، فإن أبان العلبة رغا الشيخب بشدة وقوعه في العلبة . والمُكبّدُ من المطر: الرَّشُ ؛ وقد لبَد الأرض تلبيداً .

ولُبَدَ": اسم آخر نسور لقمان بن عاد ،سماه بذلك لأنه لنبيد فبقي لا يذهب ولا يموت كاللَّبيد من الرجال اللازم لرحله لا يفارقه ؛ ولُبَدَ" ينصرف لأنه ليس بمعدول ، وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها ، فلما أهْلِكُوا خَيْسً لقمان بين بقاء سبع بَعْرات سُمْر من أَطْبُ عُفْر في جبل وَعْر لا يَمَسَّها القَطْرُ ، أو بقاء سبعة أنْسُر كلما أهْلِكَ نَسْرٌ خلَف بعده نسر ، فاختار النَّسُور كلما أهْلِكَ نَسْرٌ خلَف بعده نسر ، فاختار النَّسُور

فكان آخر نسوره يسمى لنبكاً وقد ذكرته الشعراء؛ قال النابغة :

أَضْعَتْ خَلاءً وأَضْعَى أَهْلُهُا احْتُمْ لُوا، أَخْنَى عليها الذي أَخْنَى على لُبُد وفي المثل: طال الأبدعلي لُبُد.

والبّدى والبّادى والبادى ؛ الأخيرة عن كراع : طائر على شكل السّبانى إذا أسف على الأرض لسَبِد فلم يكد يطير حتى يُطار ؛ وقبل : 'لبّادى طبائر ، تقول صبيان العرب : 'لبّادى فَيَلْبُد حتى يؤخذ . قال اللبث : وتقول صبيان الأعراب إذا وأوا السمانى: سُمانَى 'لبادى البُدِي لا 'ترَيْ ، فلا تزال تقول ذلك وهي لابدة بالأرض أي لاصِقة وهو بُطيف بها حتى فأخذها .

والمُلْسِدُ من الإبل: الذي يضرب فغذيه بذنب فيارَّقُ بهما تَلْطُهُ وبَعْرُهُ ، وخصَّمه في التهذيب بالفحل من الإبل. الصحاح: وألبد البعير إذا ضرب بذنبه على عجزه وقد تكط عليه وبال فيصير على عجزه لِبُدَة من تكلط وبوله.

وتَكَبَّدُ الشَّعَرِ والصوف والوَبَرَ والتَّبَدَ : تداخَلَ ولكَزِقَ . وكلُّ شَمَّر أو صوف مُلْتَبَدٍ بعضُه على بعض ، فهو لَبُده ولبُده ولبُده ، والجمع ألباد ولبُدُوه على توجم طرح الهاء ؛ وفي حديث حسيد بن فود :

وبَيْنَ نِسْعَيْهُ خِدَبًّا مُكْتِيدا

أي عليه لبنده من الوَبَر . ولَسِدَ الصوفُ يَلْسَدُ لَسَدَاً ولَبَدَهُ : نَفَشَهُ الله عاء ثم خاطه وجعله في رأس العَمَدَ ليكون وقاية للبجاد أن يَخْرِقَه ، وكل هذا من اللزوق ؛ وتَلَبَّدَتِ الأرض بالمطر. وفي الحديث ١ قوله «ولِده نفته» في القاموس ولد السوف كفرب نفته كلده

في صفة الغيث : فَلَبَّدَت الدَّماثُ أَي جَعَلَنَهُا قَوْرِيَّةً لا تَسُوخُ فيها الأَرْجُلُ ؛ والدَّماثُ : الأَرْضُون السَّهُلَة وفي حديث أَم زَرع : ليس بِلبَيد فَيُنتُو قَلُ ولا له عندي مُعَوَّلُ أَي ليس بمستمسكُ متلبد فَيُسْرَع المشي فيه ويُعْتَلَى . والتبد الورق أي تَلبَّد بعضه على بعض . والتبدت الشجرة : كثرت أوراقها ؛ قال الساجع :

#### وعَنْكُنَّأُ مُلْتَسِدا

ولَــُدُ النَّدَى الأَرضُ . وفي صفة طَلَّح الجنة : أَنَّ اللهُ يَجْعَلُ مَكَانَ كُلُّ شُوكَةً منها مِثْلُ خُصُوة النيسُ المُنْكُنُّ أَنْ اللَّهُ الذِي لزم بعضه بعضاً فَتَلَنَّذُ اللَّحَمَّ الذِي لزم بعضه بعضاً فَتَلَنَّذُ .

واللّبُدُ من البُسُط : معروف، وكذلك لِبِندُ السرج. وأَلْبُدُ السرج. وأَلْبُدُ السرج : عَبِه لِبِنداً . واللّبُادة : قَباء من لنبود . واللّبُدُ : واللّبُدُ : واحد اللّبُود ، واللّبُدُ : واحد اللّبُود ، واللّبُدَ أخص منه .

ولَبَّدَ شَعْرَهُ : أَلزَقه بشيءً لَزَرِج أَو صَمَعْ حَى صَارَ كَالَّبِد ، وهو شيء كان يفعله أهبل الجاهلية إذا لم يريدوا أَن يَحْلَقُوا رؤوسهم في الحج ، وقبل : لَبَّد شعره حلقه جبيعاً . الصحاح : والتلبيد أَن يجعل المحرم في رأسه شِئاً من صمغ ليتلبد شعره بنقياً عليه لئلا يُشْعَثُ في الإحرام . وفي حديث يُللَبِّدُ من يطول منكنه في الإحرام . وفي حديث المحرم : لا تُخَمَّرُ وا رأسه فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة من لَبَّداً . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : من لَبَّداً . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : عبيد : قوله لَبَّد يعني أَن يجعل المحرم في رأسه شيئاً عبيد : قوله لَبَّد يعني أَن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صبغ أو عسل ليتلبد شعره ولا يَقْمَل . قال ضبط حوة ومناها .

الأزهري : هكذا قال يحيى بن سعيد . قال وقال غيره : إنما التلبيد بُقْياً على الشعر لشلا يَشْعَتُ في الإحرام ولذلك أوجب عليه الحلق كالعقوبة له ؟ قال قال ذلك سفيان بن عينة ؛ ومنه قبل لزُبْرة الأسكد: ليندة " ؛ والأسد ذو لبدة . واللهبدة : الشعر المجتمع على زبرة الأسد ؛ وفي الصحاح : الشعر المتراكب بين على زبرة الأسد ؛ وفي الصحاح : الشعر المتراكب بين كتفيه . وفي المثل : هو أمنع من ليدة الأسد، والجمع لبد مثل قر بة وقر ب.

واللُّبَّادة : ما يلبس منها للمطر ؛ التهذيب في ترجمة بلد ، وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

> ومُبْلِدٍ بينَ مَوْمَاهِ ومَهْلَكَةٍ، جاوزُنْهُ بِعَلاهُ الْحَلَثْقِ عِلْبَانِ

قال : المُسْلِدُ الحوض القديم ههنـا ؛ قـال : وأراد ملبد فقلب وهو اللاصق بالأرض .

وما له سَبَدَ ولا لَبَد ؛ السَّبَدُ من الشعر واللبد من الصوف لتلبده أي ما له ذو شعر ولا ذو صوف ؛ وقيل السبد هنا الوبر، وهو مذكور في موضعه ؛ وقيل: معناه ما له قليل ولا كثير ؛ وكان مال العرب الحيل والإبل والغنم والبقر فدخلت كلها في هذا المثل . وألبَدَتِ الإبل ُ إذا أخرج الربيع أوبارَها وألوانها

وأَلْبَدَتِ الْإِبلُ إِذَا أَخْرِجِ الربيعِ أُوبارَهَا وَأُلُوالَهُا وحَسُنَتُ شَارَتُهَا وَنَهَاتَ للسَمَن فَكَأَنَهَا أَلْقُيسَتُ مِن أُوبارِها أَلِباداً . التهذيب : وللأَسد شعر كثير قد يَكْبُدُ عَلَى زُبُرته ، قال : وقد يكون مثل ذلك على سنام البعير ؛ وأنشد :

كأنه ذو لِبَد كالمهمس

ومال لُبَد : كثير لا يُخاف فَنَاوُه كَأَنه التَبَدَ بعضُه على بعض . وفي التنزيل العزيز يقول : أهلكت مالًا لُبَداً ؛ أي جَمَّاً ؛ قال الفراء : اللَّبَد الكثير ؛ وقال بعضهم : واحدته لُبُدة "، ولُبَد:جماع ؛ قال:

وجعله بعضهم على جهة 'قشَم وحُطَم واحداً وهو في الوجهين جميعاً : الكثير. وقرأً أبو جعفر : مالاً لنبداً ، مشدداً ، فكأنه أراد مالاً لابداً . ومالان لابيدان وأموال لنبد للهيدان في الموال لنبد يكونان في معنى واحد .

واللَّبُدَةُ واللُّبُدةُ : الجماعة من الناس يقيمون وسائرُ هم يَظْعُنُونَ كَأَنْهُم بِتَجْمُعُهُم تَكَبُّدُوا . ويقال : الناس الْبُدَهُ أَي مجتمعون . وفي التنزيل العزيز : وانه لما قامَ عبدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهُ لُسُدًّا } وقيل : اللُّمُهُ أَخُرَاد ؛ قال ان سيده : وعندي أنه على التشبيه . واللُّنبُّدَى : القوم يجتمعون ، من ذلك . الأزهري : قال وقرى؛ : كادوا يكونون عليه لبَّداً؛ قال : والمعنى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما صلى الصبح ببطن نخلة كاد الجن لما سمعوا القرآن وتعجَّبوا منه أن يسْقُطوا عليه . و في حديث ابن عباس: كادوا بكونون علمه لمداً ؛ أي مجتمعين بعضهم على بعض ، واحدتها ليندَّة ؛ قال : ومعنى ليندأ يوكب بعضهم بعضاً ، وكلُّ شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداً ، فقد لَــَّدُنَّهُ ؛ ومن هــذا اسْتقاق اللُّبود التي 'تفْرَسُ' . قال:ولِبَدُ مُجمع لِبُدَة ولُبُدُ ، ومن قرأَ لُبُدًا فهو جمع لنُبْدة ؛ وكِساءُ مُلْسَدُهُ .

وإذا رُومِع الثوب ، فهو مُلبَد ومُلبَد ومُلبَد ومُلبُود. وقد لَبَد و إذا رَقِعَه وهو ما تقدم لأن الرَّقَع بجنم بعضه إلى بعض ويلتزق بعضه ببعض . وفي الحديث : أن عائشة ، رضي الله عنها ، أخرجت إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كساء مُلبَداً أي مُر قَعًا . ويقال : لبَد ت القبيص ألبُد و ولبَد ت مُ ويقال للخرقة التي يُو قَع بها صدر القبيص : اللَّبُد ت ، ويقال يوقع بها قبه : القبيلة . وقيل : المُلبَد الذي يوقع وسطه وصفق حتى صار يُشبه اللَّبِد اللَّبِد اللهِ .

واللَّبْدُ : ما يسْقُط من الطَّر يفة والصَّلِّيان ، وهو سَفًا أبيض يسقط منهما في أصولهما وتستقبله الربيح فتجمعه حتى يصير كأنه قطع الألشباد البيض إلى أصول الشعر والصّلـّيانِ والطريفةِ ، فيرعاه المـال ويَسْمَن عليه ، وهو من خير ما نُرْعي من يَبيس العيدان ؛ وقيل : هو الكلأ الرقيق يلتبد إدا أُنسَلَ فيختلط بالحبَّة .

وقال أبو حنيفة: إبيل لبيدة ولبادى تشكى بطونها عن القَتَاد ؟ وقد لَسِدَتُ لَسَداً وناقة لَسِدَة . ابن السكيت: لَبِهُ تَ الإِبل ، بالكسر ، تَكْيَدُ لَيَداً إذا دُغِصَت ْ بالصَّلَّيَان ، وهو النِّواءُ في حَيازِيمِها وفي غلاصمها، وذلك إذا أكثرت منه فَتَغصُّ به ولا تمضي. واللَّبيدُ : الجُنُوالقُ الضخم ، وفي الصحاح : اللَّبيدُ الجُنُوالقُ الصغير . وأَلْسُدُتُ القرْبَةَ أَي صَدَّرُ تُهُـا في لَبيـد أي في جوالق ، وفي الصحـاح : في جوالق صغير ؟ قال الشاعر :

### قلتُ صَع ِ الأَدْسَم في اللَّبيد

قال : يويد بالأدسم لِخْيَ سَمْن . واللَّسِيدُ : لِبُدْ مخاط علمه .

واللَّسَدَةُ : المخْلَلة ، اسم ؛ عن كراع . ويقال : أَلْبَدُ تَ الفُرسَ ، فهو مُلْبَدُ إِذَا شَدَدُ تَ عَلَمُهُ اللَّبُدُ. وفي الحديث ذكر لنُبَيِّداء ، وهي الأرض السابعة . ولتبيد ولايد ولنبيُّه : أسماء . واللَّنَدُ: بطون من بني تميم . وقال ابن الأعِرابي : اللَّــَــُــُ بنو الحرث ابن كعب أجمعون ما خلا منْقَراً. واللُّبُندُ: طائر. ولتبييد ": اسم شاعر من بني عامر .

لتد: لتَّنَدَه بده: كو كزه.

لثد: لَتُدَدّ المتاع كِلنُده لتشدأ ، وهو لتسده: كَرَاثُكَ مَا فَهُو لَشِيدٌ وَرَثِيدٌ . وَلَشُدَ القَصْعَة

بالثريد ، مثل كرثك : جمع بعضه إلى بعض وسوًّاه . واللَّـنْدَةُ والرِّئنْدَةُ : الجماعة يقيمون ولا يَظُّمْعَمُنُونَ.

**لحد:** اللَّحْد واللُّحْد : الشَّقُّ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأَنه قد أميل عن وسَط إلى جانبه، وقيل : الذي مُعِنْفر في عُرْضه؛ والضّريحُ والضّريحُ: ماكان في وسطه، والجمع ألْحَادُ ولحُنُود.والمَلْحود كاللحد صفة غالبة ؛ قال :

## حتى أُغَيِّبَ في أَثْنَاءِ مَلْحُود

ولَحَدَ القبرَ يَلْحَدُهُ لَحُداً وأَلْحَدَهُ: عَملَ له لحندًا، وكذلك لنَحَدَ الميتَ بَلْحَدُ هُ لَحُداً وأَلْحَده ولَحَد له وأَلْجَدَ ، وقيل : لَحَده دفنه ، وأَلْحُده عَمَلَ لَهُ كَخُمُداً . وفي حديث دفَّن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أَلْجُدُوا لِي لَحُداً . وفي حديث دفسه أَيضاً : فأرسَلُوا إلى اللاحد والضارح ِأي إلى اِلذِي يَعْمَلُ ۚ اللَّحْدَ والضَّربحَ . الأَزعريُّ : قبر مَلْحود له ومُلنَّحَد وقد لَحَدوا له لَحْداً ؛ وأنشد:

# أناسى مكاحود لها في الحواجب

شه إنسان العين نحت الحاجب باللحد ، وذلك حسين غارت عنون الإبل من تعبُّ السيُّر . أبو عبيدة : لحَدُّت له وأَلحَدُّتُ له ولَحَــدَ إِلَى الشيء بِلـُحَـدُ والتَّحَدَ : مال . ولنحَدَ في الدِّين يَلَـْحَدُ وأَلحَدَ : مال وعدل ، وقيل : ليَحَدَ مالَ وجار .

ابن السكنت : المُلْحِدُ العادلُ عِن الحق المُدْخِلُ أ فيه ما ليس فيه ، يقال قد أُلحَـٰدَ في الدين ولحـَٰدَ أي حاد عنه ، وقرى: لسان الذي يَالْحَدُونَ إِلَيْهِ ، والتَّحَدُ مثله . وروي عن الأحمر : لحَدَّت ُجرَّت ومِلْت، وألحدُّت مادَيْت وجادَلْت . وألحَـدُ : مادَى ١ قوله «شبه انسان النع» كذا بالاصل والمناسب شبه الموضع الذي يغيب فيه أنسان العين تحت الحاجب من تعب السير باللحد .

وجادَل . وأَلحَدَ الرجل أي ظلَم في الحَرَم ، وأَصله من قوله تعالى : ومَن يُرِدْ فيه بِإلحادٍ بظلم ؛ أي إلحاداً بظلم ، والباء فيه زائدة ؛ قال حميد بن ثور :

> قَدْنيَ من نَصْرِ الخُبُينِينِ قَدي ، ليس الإمام الشَّعِيع المُلْعِدِ !

أي الجائر بمكة . قال الأزهري : قال بعض أهل اللغة معنى الباء الطرح ، المعنى : ومن يرد فيه إلحاداً بظلم ؟ وأنشدوا :

ُهُنَّ الحَمَرائِرُ لا رَبَّاتُ أَخْمِرَهُ ، سُودُ المَحاجِرِ لا يَقْرأْنَ بالسُّوَّرِ

المِمني عندهم : لا يَقُرأَنَ السُّورَ . قال ابن بري : البيت المذكور لحميد بن ثور هو لحميد الأرقط، ولس هو لحميد بن ثور الهـالالي كما زعم الجوهري . قال : وأراد بالإمام ههنا عبدالله بن الزبير . ومعنى الإلحاد في اللغة المَيْلُ عن القصد . ولَحَدَ على في شهادته يَلْعَدُ لَحُدًا : أَثِمَ . ولحَدَ إليه بلسانه : مال . الأزهري في قوله تعالى : لسان الذين يلحدون إليه أُعجمي وهذا لسان عربي مبين ؛ قال الفراء : قرىء يَلْحَدُونَ فَمَنَ قُرأً يَلِنُّحَدُونَ أَرَادَ يَمِيلُنُونَ إِلَيْهُ ، وبُلْمُحِدُونَ يَعْتُرَ ضُونَ . قال وقوله : ومن بُودٌ فيه بِإِلْجَادَ بِظُلِّم أَي باعتراض. وقال الزجاج: ومن يرد فيه بإلحادٍ ؛ قيل : الإلحادُ فيه الشك في الله ، وقيل : كلُّ ظالم فيه 'ملْحِد". وفي الحديث : احتكار ' الطعام في الحرم إلحاد فيه أي تظلم وعُد وان. وأصل الإلحاد: المَيْلُ والعُدُولُ عن الشيء . وفي حديث طَهْفَـة َ : لا تُلْـُطُطُ فِي الزَّكَاةِ ولا تُلـُحــدُ فِي الحيــاة أي لا يَجْري منكم مَيْلُ عَن الحق ما دمتم أُحياء ؛ قال أَبو موسى: رواه القتبي لا تُلْطِطُ ولا تُلْحِدُ على النهي للوَاحِيم ، قال : ولا وجه له لأنبه خطاب للجماعـة .

ورواه الزنخشري: لا 'نلـُططِ ولا 'نلـُحِد'، بالنون. وأَلحَدَ فِي الحرم: تَرَك القَصْدَ فيما أُمِرَ به ومال إلى الظلم ؛ وأنشد الأزهري:

كَا رَأَى المُلْمُحِدُ ، حِينَ أَلْمُحَمَا ، صَواعِقَ الحُمَا ، صَواعِقَ الحَمَا ، أَيْطُرُ نَ الدَّمَا

قال: وحدثني شيخ من بني شببة في مسجد مكة قال: إني لأذكر حين نَصَبَ المَنْجُنيق على أبي فنُبَيْس وابن الزبير قد تحصَّنَ في هذا البيت ، فجعلَ بَوْميه بالحجـارة والنَّيران فاشْتَعَلَت النيرانُ في أَسْتــار الكعبة حتى أسرعت فيها ، فجاءَت سَحَـابَة ٌ من نحو الجُدَّة فيها رَعْد وبَرْق مرتفعة كأنها مُلاءَة حتى استوت فوق البيت ، فَمَطَرَتْ فما جاوز مطرَها البيتَ ومواضعَ الطوافِ حتى أَطفَأَت النارَ ، وسالَ المر زاب في الحجر ثم عدكت إلى أبي فبُينس فرمت بالصاعقة فأحرقت المَنْجِنبيق وما فيها ؟ قال: فحدَّثت بهذا الحديث بالبصرة قوماً ، وفيهم رجل من أهل واسط، وهو ابن 'سلَبْمان الطيَّار سَعْوَذيُّ الحَيَجًاج، فقال الرجل: سمعت أبي محدث بهذا الحديث؟ قال: لمَّا أَحْرَقَتَ المَنْجَنيقَ أَمْسَكُ الحجاجُ عن القتال ، وكتب إلى عبد الملك بذلك فكتب إليه عبد الملك : أما بعــد فإنَّ بني إسرائيــل كانوا إذا قـَرَّبوا قُـُر ْبَاناً فتقبل منهم بعث الله ناراً من السماء فأكلته ، وإن الله قــ د رضي عملك وتقبل قُـرُ بانك ، فَحدٌ في أَمْر كَ والسلام .

والمُلْمُتَحَدُّ : المَلْجَأُ لأن اللاّجِيءَ بمِل إله ؛ قال الفراء في قوله : ولن أَجِدَ من دُونه مُلْمَحَداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته أي مَلْجَأً ولا سَرَباً أَلجَأُ إله . واللّحُودُ من الآباد : كالدَّحُولِ ؛ قال ابن سيده : أداه مقلوباً عنه.

وأَلْحَذَ بالرجل : أَزْرَى بِجَلْمُهُ كَأَلُّهُدَ . ويقال :

ما على وجه فلان 'لحادة' ليحم ولا 'مزعة' لحم أي ما عليه شيء من اللحم لهزاله . وفي الحديث: حتى يَلْمَقَى الله وما على وجهه لُحادة من لحم أي قطعة ؛ قال الزخشري : وما أراها إلا 'لحانة ، بالناء ، من اللحت وهو أن لا يَدَع عند الإنسان شيئاً إلا أَخَذَه . قال ابن الأثير : وإن صحت الرواية بالدال فتكون مبدلة من الناء كدَو لَج في تَو لَج .

لعد : اللَّذيدان : جانبا الوادي . واللَّذيدان : صَفَّحتا العُنْتَى دون الأُدنين ، وقيل : مَضْيَعَتَاه وعَرْشاه ؟ قال رؤية :

على لديدي مصميل صلخاد

ولَدَيْدَا الذَّكُرُ : نَاحِيتَـاهُ . وَلَدَيْدَا الوَادِي : جَانِباه ، كُلُّ وَاحْدُ مِنْهِمَا لَكَدِيدٌ ؛ أَنْشَدُ ابن دَرِيد :

> يَوْعَوْنُ مُنْخَرَقَ اللَّدِيدِ كَأَنْهُم ، في العز" ، أَشْرَةُ صاحِبُ وشِهابِ

وقيل : هما جانبا كلِّ شيء ، والجمع ألِــدَّة . أبو عمرو : اللَّديد ُ ظاهر الرقبة ؛ وأنشد :

> كلُّ 'حسام 'محكم التهنييد ' يَقْضِب' عند الهَزَّ والتَّحْريدِ ' سالِفَةَ الهامةِ واللَّديدِ

وتَلَمَدُّهُ: تَلَمَقُّتَ عِيناً وشِالاً وتحير مُتَبَلَّداً. وفي الحديث حين أصدًّ عن البيت : أَمَرْ تُ الناس فإذا هم يَتَاكَدُّهُ وَنَ أَلناس فإذا هم يَتَاكَدُّهُ وَنَ أَي يَتَكَبَّنُونَ . والمُتَلَكَدُّهُ : العُنق ، منه ؟ قال الشاعر يذكر ناقة :

بَعِيدة بين العَجْبِ والمُتَلَدُّدِ

أي أنها بعيدة ما بين الذنّب والعُننُق. وقولهم : ما لي عنه 'محتّدٌ ولا مُملّتَدٌ أَى بُدُّ .

واللَّـدُودُ : مَا يُصَبُّ بِالمُسْعُطُ مِن السقْيِ والدَّواء في أحد شقتي الفم فَيَمَرُ على اللَّديد . وفي حديث

النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : تَخيُّر ُ مَا تَدَاوَ يُنتُمُ ۗ بِهُ اللَّدُودُ وَالْحِجَامِةُ وَالْمُشَيُّ . قَالَ الْأَصْمَى : اللَّـدود ما سُقى الإنسان في أُحد شقَّى الفم، ولديدا الفم: جانباه ، وإنما أُخَذُ اللَّـدُودُ من لديدَي الوادي وهمـا جانباه ؛ ومنه قيـل للرجل : هو يَتَلَكَّدُ إِذَا تَكَفَّت بِمِناً وشَمَالًا . ولَدَادُتُ الرَجْلُ أَلُدُهُ ۗ لَدًّا إذا سقيتَه كذلك . وفي حديث عثمان : فَتَلَكَدُّدْت تَكَدُّدُ المَصْطَرِّ؛ التَّلَدُّدُ : التَّلفت بميناً وشَمَالاً تحيراً، مأخوذ من لَديدَي العنق وهما صفَحتاه . الفراء : اللَّهُ أَنْ يؤخَّذَ بلسان الصي فَيُمُدُّ إلى أحد شِقَّيْهُ، ويُوجَر في الآخر الدواءُ في الصدُّف بين اللسان وبين الشَّدْق. وفي الحديث: أنه لنُدًّ في مرضه، فلما أفاق قال : لا يبقى في البيت أحد إلا لند ؟ فَعَل ذاك عِتُوبِةً لِهُم لأَنْهُم لَـدُوهُ بِغَيْرِ إِذْنَهُ . وَفَي المثلُ : جَرَى منه كغيري اللَّـدُود، وجمعه ألمَّة. وقد لدَّ الرجلُ، فهو مَلَنْدُودٌ ، وأَلَنْدَدْتُهُ أَنَا والتَّدُّ هُو ؛ قال ابن

شَرَ بِنْتُ الشُّكَاعَى ، والنَّدَدُّتُ أَلِدُّ ، والنَّدَدُّتُ الْمُكاويِا وأَفْبَكُنْتُ أَفُواهَ العُرُّوقِ الْمُكاويِا

والوَجُور في وسَط الفم . وقد لَدَّه به يَلُدُه كُنَّ الدَّ ولُدُوداً ، بضم اللام ؛ عن كراع ، ولَدَّه إياه ؛ قال:

لَدَدُنْهُمُ النَّصِيحةَ كُلُّ لَدِّ ، عُلَى لَدِّ ، فَمَخُوا النُّصْحَ ، ثم ثَـنَوا فَقَاؤُوا

استعمله في الاعراض وإنما هو في الأجسام كالدواء والماء. واللدود : وجع يأخذ في الفم والحلق فيجعل عليه دواء ويوضع على الجبهة من دمه . ابن الأعرابي : لدّ د به وندّ د به إذا سَمّع به . ولدّ م عن الأمر لدّا : حبّسة ، هذّ ليّة ". ورجل شديد لنديد". والألد أ : الحقيم الجدل الشّعيع الذي لا يَذِيغُ والألد أ : الحقيم الجدل الشّعيع الذي لا يَذِيغُ أ

إلى الحق ، وَجمعه لـُدُّ ولِدادُ ؛ ومنه قول عمر، رضي الله عنه ، لأم سلمة : فأنا منهم بـين ألسنة لِدادٍ ، وقلوب شداد ، وسيوف حداد . والألتندَدُ واليكنيدَد: كالألك أي الشديد الحصومة ؛ قال الطرمًا حيصف الحرباء :

يُضْعِي على سُوقِ الجِنْدُولِ كَأَنهُ تَخْصُومٍ، يَلْمَنْدَدُ

قال ابن جني:همزة ألتندُّد وياء يلتندد كلتاهما للإلحاق؛ فإن قلت : فسإذا كان الزائد إذا وقسع أولاً لم بكن اللالحاق فكيف ألحقوا الهمزة والناء في أَلَنْدُهُ ويلُّنْدُهُ، والدليل على صحة الإلحاق ظهور التضعيف ? قيل : إنهم لا يلحقون بالزائد من أول الكلمة إلا أن كون معه زائد آخر ، فلذلك جاز الإلحاق بالهمزة والباء في ألندد ويلندد لما أنضم إلى الهمزة والياء من النون . وتصغير ألندد ألَـيْـد لأن أصله ألد فزادوا فيــه النون لىلحقوه بيناء سفرجل فلما ذهبت النُّون عاد إلى أصله . وَلَدَوْتَ لَدَداً : صِرْتَ أَلَدٌ . وَلَدَوْتُهُ أَلُدُهُ لَــُدًّا : خَصَمْتُهُ . وفي التنزيل العزيز : وهو أَلــُـدُّ الحُصام؛ قال أبو إسحق: معنى الحُصِم الأَلَـد في اللغة الشديد الخصومة الجَدل ، واشتقافه من لكديدي العنق وهما صفحتاه ، وتأويله أن خصبُه أيّ وجه أَخَذَ من وجوه الحصومة غلبه في ذلك . بقال : رحل أُلُـــدُ ُّ بَيِّنُ ۗ اللَّـٰدَ دَ شديد الخصومة ؛ وامرأة لــَــدًاء وقوم لنه أ. وقد لدَدْت باهذا تلك لدَدا . ولَدَدُتُ فَلَاناً أَلُدُهُ إِذَا جَادَلَتِهِ فَعَلَبْتُهِ . وأَلَـدُهُ يَلُنُّهُ : خصمه ، فهو لادُّ ولَندُود ؛ قال الراجز : أَلُدُ أَقُرَانَ الْحُنْصُومَ اللَّهُ "

ويقال: ما زلت ألاد عنك أي أدافيع. وفي الحديث: إن أَبْغَضَ الرجالِ إلى الله الألك الحصم '؛ أي الشديد

الخصومة. واللَّدَد: الحُنصومة الشديدة؛ ومنه حديث علي ، كرم الله وجهه : رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في النوم فقلت : يا رسول الله ، ماذا لقيت بعدك من الأور واللَّدَد ؟ وقوله تعالى : وتنذر به قوماً لُدَّا ؛ قيل : معناه تخصما أنحوج عن الحق ، وقيل : صمَّ عنه . قال مهدي بن ميمون : قلت للحسن قوله : وتنذر به قوماً لُدَّا ؛ قال : صمَّ .

كأن لدَّيْهِ على صَفْح ِ جَبَلَ واللديد : الرَّوْضَة الْفُضْراء الزَّهْراء .

ولُدُّ: موضع ؛ وفي أَلحديث في ذكر الدجال : يقتله المسيح بباب لُدَّ ؛ لُدُّ: موضع بالشام ، وقيل بِفِلسَطين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> فَبَيِتُ كَأَنَّنِي أَسْقَى شَمُولاً ، تَكُونُ غَرِيبَةً مِن خَمْرٍ 'للاً

ويقال له أيضاً اللُّهُ ؛ قال جبيل :

تَذَكُرُ تُ مَنْ أَضْعَتُ أَوْرَى اللَّهُ أُدُونَهُ وَهُونُهُ وَهَضَبُ لِتَيْسًا ، والهضابُ أُوعُورُ التهذيب : ولنُدُ اسم وَمَثْلَة ، بضم اللام ، بالشام . واللَّذيد : موضع ؛ قال لبيد :

تَكُرُ أَخادِيدُ اللَّدِيدِ عَلَيْهِمُ ، وتُوفَى حِفانُ الصِفِ بَحْضًا مُعَسَّمًا ومِلكَ : امم رجل .

لسد: لَسَدَ الطلَّمَ أُمه يَلْسِدُهَا وَيَلْسَدُهَا لَسَدُرَا. وحكى رضعها ، مثال كَسَرَ يَكُسِرُ كَسَراً . وحكى أبو خالد في كتاب الأبواب : لَسِدَ الطلَّى أُمه ، بالكسر ، لَسَداً ، بالتحريك ، مشل لَيْجِذَ الكلبُ الإناءَ لَجَداً ؛ وقيل : لسدها رضع جميع ما في الإناءَ لَجَداً ؛ وقيل : لسدها رضع جميع ما في الإناءَ لَجَداً ؛ وقيل : لسدها رضع جميع ما في

ضرعها ؛ وأنشد النضر :

لا تَجْزَعَنَ على عُلالة بَكُو ۚ نَسْطٍ ،يُعارِضُها فَصِيلٌ مِلْسَدُ

قال : اللَّسُــٰدُ الرَضْع . والمِلْسُـدُ : الذي يَرِ ْضَعَ ْ من الفُصْلانِ .

ولَسَد العَسَلَ : لَعِقَه . ولَسَدت الوحشيّة ، ولَسَد الرحشيّة ، ولَسَد الكلب الإناء ولَسِد ولَدَه . يَلْسِد ولَد الإناء ولَسِد بَلْسِد ولَد السّد التعقيم . وكل لَحْس : لَسَد . لَعْد : اللّفْد : اللّفْد : اللّفْد و النّصيل بين الحنك وصفق المنتى ، وهما اللّفد و ودان ؛ وقبل : هو لحمة في الحلق ، والجمع ألفاد ؛ وهي اللّفاديد : الله التي بين الحنك وصفحة العنق . وفي الحديث : يُحشى به صدر وله ولفاديد ه ؟ العنق . وفي الحديث : يُحشى به صدر وله ولفاديد واحدها هي جمع لنفدود وهي لحمة عند اللهوات ، واحدها لنُغدود ؟ قال الشاعر :

أَيْهَا إليْكَ ابنَ مِنْ داسِ بِفافِيةٍ شَنْعاءً ، قد سَكَنَتْ منه السَّفاديدا

وقيل : الأَلْفادُ واللَّفادِيدُ أَصُولُ اللَّحْيَيْنِ ، وقيل : هي كالزوائد من اللحم تكون في باطن الأُدْنين من داخل ، وقيل : ما أطاف بأَقْصى الفم إلى الحلق من اللحم ، وقيل : هي في موضع النَّكَفَتَيْنِ عند أصل العنق ؟ قال :

وإن أَبَيْتَ ، فإنني واضع قَدَمِي على مَراغِمِ نَفَسَاخِ اللَّغَادِيـد

أبو عبيد : الألفادُ لَنَحْمات تكون عند اللَّهُوات ، واحدها لُغْنُون . أبو واحدها لُغْنُون . أبو زيد : اللَّغْدُ مُنتهى شَحبة الأذن من أسفلها وهي النَّكَفَة . قال : واللَّغانين لحم بين النَّكَفَتَينِ واللَّغانين لحم بين النَّكَفَتَينِ واللَّغانين لحم بين النَّكَفَتَينِ واللَّغانين واللَّغانين المَّعَلَمَة مِنْ النَّكَفَتَينِ واللَّغانين المَعْد و واللَّغانين المَعْد و واللَّغانين واحدها لُغُدُود ؟ وَوَدَجُ ولُعُنُون . وجاءً مُتَلَعَد واحدها لُغُدود ؟ وَوَدَجُ ولُعُنُون . وجاءً مُتَلَعَد أَ

أي مُنتَغَضِّباً مُنتَغَيِّظاً حَنِقاً.

ولَعَدَّت الإبيلَ العَوانِد إذا رَدَدْتَهَا إلى القَصْدِ والطريقِ . التَهذيب: اللَّعْدُ أَن تُقِيمَ الإبيلَ على الطريق . يقال : قد لَهَدُ الإبل وجادَ ما يَلْغَدُها منذُ اللّهِل أي يقيمها للقصد ؛ قال الراجز:

هـل 'يُورِدَنَ القومَ ماءً باردا ، ناقي النّسيمِ ، يَكْفَدُ اللّواغِدا ١٦

لقد : التهذيب : أَصله قَدَ وأدخلت اللام عليها توكيداً. قال الفراء : وظن بعض العرب أن اللام أَصلية فأَدخل عليها لاماً أُخرى فقال :

> لَــُلَــقَـدُ كَانُوا،عَلَى أَزُ مَانِنا، الصّانيعَينِ لِبَأْسٍ وتُنْقَى

لكد: لكرد الشيء بفيه لكدا إذا أكل شبئاً لنرجاً فلكر ق بفيه من جو هر و أو لكو نه . ولكرد به لكذا والتكد : الزمة فلم يفاوقت . وغوتب رجل من طي في أمرأته فقال : إذا التكدّ عا يسر في لم أبال أن ألتكد عا يسوه ها ؛ قبال ابن يسر في لم أبال أن ألتكد عا يسوه ها ؛ قبال ابن سيده : هكذا حكاه ابن الأعرابي : لم أبال ، بإثبات الألف ، كقولك لم أدام ، وقال الأصمعي : تلكك فلان فلاناً إذا اعتنقه تلكثداً . ويقال : رأيت فلاناً مئلاكيداً فلاناً أي مئلار ماً . وتلكد الشيء : كرم منعضه بعضا . وفي حديث عطاء : إذا كان حول الجر ح قيح ولكد ، فأتبيعه بصوفة فيها ماء فاغسله . يقال : لكد الدم بالجلد إذا لكس في فاغسله . يقال : لكد الدم بالجلد إذا لكس ولكد وتكد ، فأتبيعه بصوفة فيها ماء فاغسله . يقال : لكد الدم بالجلد إذا لكس في فاغسله . يقال : لكد القيد . ويقال : إن قيد و للكد في القيد ، ويقال : إن

١ قوله « اللواغدا » كتب بخط الأصل بحذاه اللواغدا مفصولاً عنه
 الملاغدا بواو عطف قبله إشارة إلى أنه ينشد بالوجبين .

γ فوله α خطاءه » بالمد جمع خطوة بالفتح كركوة وركاه أفاده
 في الصحاح.

فلاناً بُلاكِهِ الفُلِّ لِللَّه أَي بُعَالِجُه ؟ قال أَسامة الهَذَلِي يَصَفَ رَامِياً :

فَمَدٌ فِراعَيْهِ وَأَجْنَأَ صُلْبُهُ ، وَفَرَّجَهَا عَطَنْفَى نُمَرِّ مُلاكدِ

ويقال: لَكِدَ الوسخ بيده ولَكِدَ شَعْرُهُ إِذَا تَلَبَّدَ . الأَصَعَي : لَكِدَ عليه الوسَخ ، بالكسر ، لَكَدَاً أَي لَزِمَه ولَصِقَ به . ورجل لَكِد : نَكِد لَحِز عَسِير ، لَكِد لَكَداً ؛ قال صغر الذَ " .

والله لو أسمعت مقالتها تشبخاً من الزئب ، وأسه لبد ، لفاتح البيع بوم رؤينها ، وكان قبل ابتياعه لكود

والأَلْ كَنَدُ : اللَّهُمُ المُلْمُزَقُ بالقوم ؛ وأنشد : يُناسِبُ أقواماً لِيُحْسَبَ فِيهِمُ ،

ويَتَوْ'كُ'أَصَلَاكَانَ مِنجِذَم ٍ، أَلْتَكَدَّا وَلَيَكَنَّادُ وَمِلْلَاكِدَ : اسهان . والمِلِنْكَدُ شِبْبُ مُدُوَّقٌ يُدَيِّنَ بِهِ .

لمه : أهمله الليث ، ودوى أبو عمرو : اللَّمَـٰدُ التواضعُ بالذلِّ .

فه : أَلِهَدَ الرجلُ : طَلَمَ وجادَ. وأَلَهُدَ به:أَزْرَى. وأَلَهُدْتُ به إلهاداً وأَحْضَنْتُ به إحْضانـاً إذا أَزْرَيتَ به ؛ قال :

> تَعَلَّمُ ، هَداك الله ، أنَّ ابنَ نَوْفَلٍ بِنَا مُلْهِدٌ ، لو يَمْلِكُ الفَّلْعَ ، ضَالِعَ '

والبعير' اللهيد' : الذي أصابَ جَنْبَه ضَعْطَة من حِمْلُ ثقيل فأورثه داءً أفسد عليه رِرْتَتَهُ ، فهو مَلْهُود ؛ قال الكميت :

نُطْعِمْ الجَيْئَالَ اللَّهِيدَ مِن الكُو مِ، ولم نَدْعُ مَن يُشْيِطُ الجَزُورا

واللهيد' من الإبل: الذي لَهَدَ ظهرَ ، أو جنبه حيمل ثقيل أي ضَغَطَه أو سَدَخَه فَو رَمَ حَى صارَ دَبِراً ؟ وإذا لهيدَ البعيرُ أُخلِي ذلك الموضعُ من بدادَي القَتَب كي لا يَضْغَطَه الحِيل فيزداد فساداً ، وإذا لم يُخلُ عنه تفتحت اللهدة فصارت دَبرة . وللهده الحيلُ بكثهد ، وللهدة فهو مكثبُود ولهيد : أثقله وضَغَطه .

واللَّهَٰذُ : انفراج يُصيبُ الإبل في صدورها من صدّمة أو ضَغُط حِمل ؛ وقبل : اللَّهْدُ ورَمُ في الفريصة من وعاء يُلِئح على ظهر البعير فَيَرم مُ . التهذيب: واللهد داء يأخذ الإبل في صدورها ؛ وأنشد: تَظَالُكُم من لَهْد بها ولَهْد

ولَهَدَ القومُ دُوابَّهِم : جَهَدُوهـا وأَخْرَ تُوهـا ؟ قال جريو :

> ولقد تَوَ کَتُكَ بِافَرَ زُدَقُ خَاسِئًا، لمَّا كَبَوْتَ لدى الرَّهانِ لَهِيدا

أي حَسِيراً . واللَّهُدُ : داء يصبُ الناس في أرجلهم وأفخاذهم وهو كالانفراج . واللهد : الضرب في الثديين وأصول الكَنفين . ولهدَه يكثهدُه لهداً ولهده: غَمَرُه ؟ قال طرفة :

بَطِيء عن الجُلْكَ مَرِيعٍ إِلَى الْحَنَى ذَكُولٍ بِإِجْمَاعِ الرِجَالِ مُلْتَهُدِ

اللبث : اللَّهُـدُ الصدمة الشديدة في الصدر . ولَهَدَهُ لَتُهُدهُ لَتُهُدهُ اللَّهُ ، فهو ملهود ؛ وكذلك لَهَّده؛ قال طرفة ، وأنشد البيت :

َ ذَ لُـُولِ بِإِجِماعِ الرِجالِ مُلْمَهَّدِ أَي مُدَوَّةً عِنْ وَإِمَّا شَدَدُ لِلتَكْثِيرِ . الهوازني : رجل

مُلْهَاد أي مُسْتَضْعَفُ ذَلِيل . ويقال : لَهَدْتُ الرَّجِل أَهَدُه لَمْداً أي دفعته ، فهو ملهود . ورجل مُلْهَاد إذا كان يُدَفَع تدفيعاً من ذله . وفي حديث ابن عمر : لو لقيت ُ قاتِلَ أيي في الحرم ما لهد ته أي ما دفعته ؟ واللهد : الدفع ُ الشديد في الصدر، ويروى : ما هِدْنه أي حَرَّ كُنْه .

وناقة لَهِيدُ": غَمَزَهَا حِمْلُهُا فَوَ ثَنَّاهَا ؛ عَن اللحياني. ولَهَدَ مَا فِي الْإِنَاءَ بِكُنْهَدُهُ لَهْدًا : لَحِسَهُ وأَكُله ؛ قال عدى :

> ويَلَمْهَدُنَ مَا أَغْنَى الوَكِيُّ فَلَمْ يُلِثُ ، كأنَّ مِجَـافاتِ النَّهِـاءُ المَـزَارِعـا

لم يُلِث: لم يبطىء أن بنبت. والنّهاء : الغُدُر ، فشبه الرياض المجافاتها المزارع . وألهد ت به إلهادم إذا أمسكنت أحد الرجُلين وخلّيْت الآخر عليه وهو بقاتله . قال : فإن فطّنت وجلا بمناصة صاحبه أو بما صاحبه يُكلّبُه ولتحنّت له ولقّنت حجته ، فقد ألهدت به ؛ وإذا فطّنته بما صاحبه يكلمه قال : والله ما قلتها إلا أن تُلهد على أي تُعين على . واللهيدة : الرّخوة من العصائد ليست بحساء فتنصي ولا غليظة فتللتقم، وهي التي تجاوز حد الحريقة والسّخينة وتقصر عن الحساء وتقصر العصورة والسخية والسخية وتقصر عن الحساء وتقصر وتقصر عن الحساء وتقصر وت

لود : عنْق أَلُو َدُ : غليظ . ورجـل أَلُو َدُ : لا يَكَادُ عِيلُ إِلَى عَدَّلِ وَلا إِلَى حَق ولا يَنْقَادُ لأَمر ؛ وقد لـُودَ يَلـُـُو َدُ لَـوَداً وَقَـوْمُ أَلْـوادُ . قال الأَزْهري: هذه كلمة نادرة ؛ وقال رؤبة :

> أُسْكِتُ أُجْراسَ القُرومِ الأَلْوادِ ....... د قوله « فتبه الرياض الغ » كذا بالاصل .

أن تُحْسَى .

وقال أبو عبرو : الألثورُ الشديد الذي لا يُعطي طاعة ، وجبعه ألواد ؛ وأنشد:

أغلب غَلاباً ألد ألودا

#### فصل المي

مأد: الما أد من النبات: اللَّيْنُ إلناعِم. قال الأصمى: قيل لبعض العرب: أصب لنا موضعاً ، فقال والدُّهم: وجدت مكاناً تَأْداً مَأْداً . ومَأْد الشاب: نَعْمَتُه. ومَأَدَ العُودُ يَمِنَّادُ مَأْدًا إِذَا امتِلاً مِن الريِّ في أُول ما يحرى الماء في العود فلا بزال مائداً ما كان رطباً . والمَـأَدُ من النبات : ما قد ارتوى ؛ يقال : نبـات مَأْدٌ . وقد مَأَدَ بَمْأَدُ ، فهو مَأْدٌ . وأَمَّأَدَه الريّ والربيع ونحوه وذلك إذا جرى فيه الماء أيام الربيع. ويقال للجارية التارَّة : إنها لمأدة ُ الشباب وهي يَمْؤُود ويَمْرُوده . وامتأد فلان حيراً أي كسبه . ويقال للغصن إذا كان ناعماً يهتز : هو يَمْأَدُ مَأْداً حسناً . ومَأَد النباتُ والشجر عَأَدُ مَأْدًا : اهـتزُّ وتَرَوَّى وجرى فيه الماء ، وقيل : تنعم ولان ؛ وقد أمَّأَدَه الرَّيِّ . وغصن مَأْدُ وبِمَوْود أي ناعم ، وكذلك الرجل والأنثى مَأْدَة وبِمَثْؤُودة شابة ناعمة ، وقيل: المَــاً د الناعم من كل شيء ؟ وأنشد أبو عبيد :

مَادُ الشَّبابِ عَبْشُهَا المُنْخَرُ فَجا

غير مهموز . والمَـأَدُ : النَّـزُ الذي يظهر في الأرض قبل أن يَـنْـبُـع ، شاميَّة ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي: وماكد تَــُـأُدُه من يَحْره

فسره فقال: تَمْأُدُهُ تَأْخُذُهُ فِي ذَلَكُ الوقَتَ. ويَمَوُّودُ : موضع ؛ قال زهير :

> كأن سُحيله ، في كل فَجْرٍ عـلى أَحْساء بَــْۋُودٍ ، دْعَاءُ

ويَمْؤُود: بئر ؛ قال الشماخ:

غَدَوْنَ لَهَا صُعْرَ الخُدُودِ كَمَا غَدَتْ، على ماء يَمْدُودَ ، الدَّلَاءُ النَّواهِزِرُ

الجوهري : ويَمَوُّودُ مُوضَع ؛ قال الشباخ :
فَظَلَّتُ بِيَمُوُّودِ كَأْنَ عُيُونَهَا
إِلَى الشَّمْسِ ، هل تَدُّنُو رَكِيَّ نُواكُرُنُ؟
قال ابن سيده في قول الشباخ :

على ماء يمؤودَ الدُّلاءُ النواهيزُ '

قال : جعله اسماً للبئر فلم يصرفه ؛ قال : وقد يجوز أن يريد الموضع وترك صرف لأنه عنى به البُقْعَة أو الشَّبَكة ؛ قال : أعنى بالشَّبَكة ِ الآبارَ المُقْتَرِبةَ بعضُها من بعض .

مبد : مأبد : بلد من السّراه ؛ قال أبو ذؤبب :

عَانِية ، أَحْيا لِهَا مِطْ مَأْبِدِ

وآل ِ قَراسِ صَوْبُ أَسْقِيةٍ كُمُّلِ

ويروى أَرْمِيةٍ ؛ وقد روي هذا البيت مَظَّ مَاثِدٍ ، وسيأتي ذكره .

مته : ابن درید : مَتَدَ بالمكانِ تَمَثُدُ ، فهو ماتِد ۖ إذا أقام به ؛ قال أبو منصور : وَلا أَحفظه لغيره .

مثد : مَثَدَ بِين الحجاوة كَيْثُدُ : استتر بها ونظر بعينه من خلالها إلى العَدُو تَرِيْباً للقوم على هذه الحال ؟ أنشد تعلب :

ما مَشْدَت أبوصان ، إلا لِعَمَّها ، بخيل سُلَيْم في الوَغَى كيف تَصْنَعُ فَال : وفسره بما ذكرناه . أبو عمرو : الماثيد فلا الدَّيد بَانُ وهو اللابدُ والمُخْتَبَى والشَّيَّقة والرَّبِيئة ُ . عجد : المَحَدُّ : المُررُوءة ُ والسخاة . والمَجَدُ : الكرم ُ والشرف ، وقيل : والشرف ، وقيل :

لا يكون إلا بالآباء ، وقيل : المَجْدُ كُرَمُ الآباء خاصة ، وقيل : المَجْدُ الأَخْدُ مِن الشرف والسُّؤْدَد ما يكفي ؛ وقد بجد يَجْدُدُ بجُداً ، فهو ماجد . ومَجُد ، بالضم ، تجادة ً ، فهو مجيد ، وتَمَجَّد . والمجدُ : كَرَمُ فِعاله .

وأَنجَدَهُ ومَجَدُهُ كلاهما : عظَّمَهُ وأَثنى عليه . وتماجَدَ القومُ فيا بينهم : ذكروا تجدُّهُم .

وماجَدَه مجاداً: عارضه بالمجد. وماجَدْتُه فَسَجَدَتُه أَمْجُدُهُ وَمَاجَدَتُهُ فَسَجَدَتُهُ أَمْجُدُهُ وَمَاجَدَتُه المُجَدِهُ وَمَاجَدُهُ أَي عَلَى المُعَلِينَ : الشرفُ والمجدُ يكونان بالآباء. يقال : وجل شريف ماجد " ، له آباء متقد مون في الشرف ؛ قال : والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف .

والتمجيد : أن 'ينسب الرجل إلى المجد .

ورجل ماجد : مفضال حثير الحير شريف ، والمجيد ، فعيل ، منه لليبالغة ؛ وقيل : هو الكريم المفضال ، وقيل : إذا قارَان شَرَفُ الذات حُسْنَ الفِعال سمي تجُداً ، وفعيل أبلغ من فاعِل فكأنه كِيْمُعُ مَعْنَى الْجَلِيلُ وَالْوَهَّابِ وَالْكُرِيمُ . وَالْمَجِيدُ : مَنْ صفات الله عز وجل . وفي التنزيل العزيز : ذو العرش المجيد' . وفي أسماء الله تعالى : الماجــد' . والمَـَجَّد في كلام العرب : الشرف الواسع . التهذيب : الله تعالى هو المجمعةُ كَمْجُد يفعاله ومُحَمَّده خلقه لعظمته . وقوله تعالى : ذو العرش المجيد ؛ قال الفراء : خفضه كيمى وأصحابه كما قال : بل هو قرآن مجيد ، فوصف القرآن بالمُجادة . وقيل يقرأ : بل هو قرآن مجيد ، والقراءة قرآن مجيد . ومن قرأ : قرآن مجيد ، فالمعنى بل هو قرآن ُ ربِّ مجيدٍ . ابن ُ الأعرابي : قرآن مجيد ، المجيد الرفيع . قال أبو اسحق : معنى المجدد الكريم ، فمن خفض المحمد فمن صفة العرش ،

ومن رفع فمن صفة ذو . وقوله تعالى : ق والقرآن المجيد ؛ يويد بالمجيد الرفيع العالى . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ناوليني المجيد أي المُصْحَف ؛ هو من قوله تعالى : بل هو قرآن مجيد ".

و في حَديث قراءة الفاتحة : كَجَّدَ نَي عَبْدي أَي شَرَّ فَنِي وعَظَّمْنِي .

وكان سعد بن عبادة يقول : اللهم هَب لي حَمَداً ومَجَداً ، لا بحَد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال ؟ اللهم لا يُصلِحني ولا أصلَّح اللاعليه . ابن شميل : الماجد الحسن الحُدائق السَّمْح . ورجل ماجد ومجيد إذا كان كرياً معطاءً . وفي حديث علي "، رضي الله عنه : أمًا نحن بنو هاشم فأنجاد أمنجاد أي شِراف كرام ، جمع مجيد أو ماجد كأشهاد في شهيد أو ساهد .

ومَجَدَتِ الإِبلِ تَمْنُحُدُ مُجُوداً ، وهي مواجدُ ومُعِدَّد ومُجُدُهُ ﴾ وأمُعِدَتُ : نالت من الكلإ قريباً من الشبع وعرف ذلك في أجسامها ، ومَجَّــــ ثُهَا أَنا تمجيداً وأَجَدَها راعيها وقد أَنجَدَ القومُ إبلهم ، وذلك في أول الربيع . وأما أبو زيد فقال : أَمَجَدَ الإبلَ مَلاً بطونها علفاً وأشبعها ، ولا فعل لها هي في ذلك ، فإن أرعاهـا في أرض مُكُلُّنَّةً فرعت وشبيعت . قَالَ : كَجُدَاتُ مُنْجُدُ كَجُدْاً ومُجوداً ولا فعل لك في هذا ، وأما أبو عبيد فروى عن أبي عبيدة أن أهل العالية يقولون تجدِّد الناقة تخففاً إذا علمها مِلَّ بطونها ، وأَهل نجد يقولون كجَّدها تمجيداً ، مشدَّداً ، إذا علفها نصف بطونها . ان الأعرابي : تَجَـَدَتُ الإبل إذا وقعت في مَرْعتَى كثير واسع ؛ وأنجَــدَها الراعي وأَنجَدْتُهَا أَنَا . وقال ابن شميل : إذا شبعت الغـنم تَجُدَّتَ الْإِبلِ تَمْجُد ، والمجد تَخُوْ من نصف الشبع ؛ ١ قوله « اللهم لا يصلحني ولا أصلح النع » كذا بالاصل .

وقال أبو حية يصف امرأة :

ولنست باحدة للطعام ولا الشراب . الأصمعي : أي ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب . الأصمعي : أَنجَدْتُ الدابة علَمُا أَكثرت لها ذلك . ويقال : أَنجَدَ فلان عطاء ومَنجَده إذا كثيره ؛ وقال عدي ": فاشتراني واصطفاني نعمة " ،

فَاسَّتَرَابِي وَاصْطَفَانِي نَعْمَهُ ، تَجَدَّدُ الْهِنْءَ وأَعْطَانِي الشَّمَنْ

وفي المثل: في كل شَجَر نار ، واسْتَبَجَدَ المَرْخُ والعَفَار ؛ اسْتَبَجْدَ المَرْخُ والعَفَار ؛ اسْتَبَجْدَ استفضل أي اسْتَكْثَر ا من النار كَا بَهِما أَخْذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما ، ويقال : لأنهما "يسرعان الورّي فشبها بمن أيكثر من العطاء طلباً للمجد . ويقال : أَتجَدَا فلان قريً إذا آتَى ما كَفَى وفضل .

ومَجُدُ ومُجَيِّدُ وماجِدُ : أَسِياء . ومَجُدُ بنت تم بن عامر بن لـُؤيِّ : هي أم كلاب وكعب وعامر وكُلَّيْب بني دبيعة بن عامر بن صعصعة ؛ فذكرها لبيد فقال يفتخر بها :

سَقَى قَـَوْمي بَنِي تَجُدُدٍ ، وأَسِنْقى 'غَـيْراً ، والقبائلَ من هِلال ِ

وبَنُو كَجُدْد : بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ومجد : اسم أمهم هذه التي فخر بها لمبيد في شعره .

هدد: المَدُّ: الجِكَذُّبِ والمَطَّلُُ . مَدَّهُ كَيْدُهُ مَدَّاً ومدَّ به فامتَدَّ ومَدَّدَهُ فَتَسَدَّدُ ، وتَسَدَّدْناه بيننا : مَدَدُنَاه . وفلان نُهادُ فلاناً أي نُهاطِلُهُ وَيُجاذِبِه .

والتُّمَدُّد : كَنَمَدُّد السُّقاء ، وكذلك كل شيء تبقى فيه سَعَة المَدِّ .

والمادَّة ' : الزيادة المتصلة .

ومَدَّه في غَيِّه أي أمهلته وطنوَّلَ له . ومادَدْتُ الرَّجِل نُهَادَّةً ومِداداً : مَدَدْتُه ومِنداً في ؛ هذه عن

اللحياني . وقوله تعالى : ويَمدُدُهم في 'طغيانهم يَعْسَهُون ؛ معناه يُمهُلِهُم . وطنعُيانهُم : غُلُوهُم في كفرهم . وشيء متديد : ممدود . ورجل مديد الجسم : طويل ، وأصله في القيام ؛ سببويه ، والجمع مدُدُد ، جاء على الأصل لأنه لم يشبه الفعل ، والأنثى مديدة . وفي حديث عثان : قال لبعض عباله : بلغني أنك تزوجت امرأة مديدة أي طويلة . ورجل مديد القامة : طويل القامة . وطراف مديد أي ممدود مديد بالأطناب ، وشدد ت للمبالغة . وتسَد د الرجل أي بالأطناب ، وشد : ضرب من العروض سمي بذلك لامتداد أسبابه وأوتاده ؛ قال أبو إسحق : سمي مديد ال لأنه امتك سبباه فصار سبب في أوله وسبب بعد الوتيد . وقوله تعالى : في عَمد 'مُددَة ، فسره ثعلب منا : طواله . ومد المدود الموالة .

وقال اللحياني : مد ً الله الأرض كيندها مداً بسطها وسواها . وفي التنزيل العزيز : وإذا الأرض مد ًت ؟ وفيه : والأرض مدد ثناها . ويقال : مدد تالأرض مداً إذا زدت فيها تراباً أو سماداً من غيرها ليكون أعبر لها وأكثر ريعاً لزرعها ، وكذلك الرمال ، والسباد مداد لها ؟ وقول الفرزدق :

رَأَتْ كَمَرًا مِثْلُ الجَلامِيدِ فَتَعَمَّتُ أَخَاتُ الْمَأَدِّتُ جُدُورُها أَخَاتُ جُدُورُها

قيل في تفسيره: اتماًدّت . قال ابن سيده: ولا أَدِري كيفِ هذا ، اللهم إلا أَن يويد تمادّت فسبكن التاء واجتلب للساكن الف الوصل ، كما قالوا : اد كر وادّ ارأنهُم فيها ، وهمز الألف الزائدة كما همز بعضهم أَلْف دابّة فقال دأبّة . ومد بصر ولا تملد ن عينك إلى به إليه . وفي التنزيل العزيز : ولا تملد ن عينك إلى جا . وأَسَعد له في الأجل : أنساً وفيه . ومد و في ومد في الأجل : أنساً وفيه . ومد في ومد في الأجل : أنساً وفيه . ومد في المناه فيه . ومد في الأجل : أنساً وفيه . ومد في المناه في الأجل : أنساً وفيه . ومد في المناه في الأجل : أنساً وفيه . ومد في المناه في الأجل المناه فيه . ومد في المناه في الأجل المناه فيه . ومد في الأجل المناه فيه . ومد في المناه في الأجل المناه في الأجل المناه في الأجل المناه في الأجل المناه المناه المناه في الأجل المناه المناه في الأجل المناه المنا

الغيّ والضلال يَسُدُه مَدَّا ومَسَدَّ له : أَمْلَى له وَرَكه ، وفي التغزيل العزيز : ويُسدُهُم في طغيانهم يعمْمَهُون ؛ أي يُملِي ويلبِجُهم ؛ قال : وكذلك هد الله له في العذاب مدَّا . وفي التغزيل العزيز : ونسَويُدُ له من العذاب مدَّا . قال : وأَمَدَّه في الغي لفة قليلة . وقوله تعالى : وإخوانهم يُسُدُّونهم في الغي ؛ قراءة أهل الكوفة والبصرة يَمُدُّونهم ، وقرأ أهل المدينة يُمِدُّونهم ، وقرأ أهل المدينة يُمِدُّونهم .

والمَدُّ: كَثرة المَاء أَيَامَ المُدُود وجِمعه مُدُود ؟ وقد مَدَّ المَاءُ يَمُدُّ مَدَّا، وامْتَدَّ ومَدَّه غيره وأمَدَّه. قال ثعلب: كل شيء مَدَّه غيره، نهبو بألف ؟ يقال: مَدَّ البحر وامتَدَّ الحَبْل ؟ قال الليث: هِكذا تقول العرب. الأصعي: المَدَّ مَدُ النهر والمَدَّ : أَن يَمُكُ النهر والمَدَّ : أَن يَمُكُ النهر والمَدُّ : أَن يَمُكُ الرجل الرجل في غيّه . ويقال : وادي كذا يَمُدُ في نهر كذا أي يزيد فيه . ويقال منه : قل ماه والمَدُّ : السيل . يقال : مَدَّ النهر ومدَّه نهر آخر ؟ والمَدُّ : السيل . يقال : مَدَّ النهر ومدَّه نهر آخر ؟ قال العجاج :

سَيْلُ أَتِي مَدَّه أَتِي غِبَّ سَمَاءِ ، فهو رَقْراقِيُّ

ومَدُ النّهِرُ النهرَ إذا جرى فيه . قال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فَكَثَرَه : مدّه يَمُدُه مدًّا. وفي التنزيل العزيز : والبحر يَمُدُه من بعده سبعة أيحر ؛ أي يزيد فيه ماء من خِلفه تجرُه إليه وتُكثّر و. ومادّة الشيء : ما يمدُه ، دخلت فيه الهاء السبالغة . وفي حديث الحوض : يَنْبَعثُ فيه ميزابان مدادُها أنهاو الجنة أي يَمُدُهما أَنهاو ها . وفي الحديث : وأمَدُها خَواصِر أي أوسعها وأتَمنها . والمادَّة : كل وأمَدُها خواصر أي أوسعها وأتَمنها . والمادّة : كل شيء يكون مدَداً لغيره . ويقال : دع في الضّرع

مادّة اللبن ، فالمتروك في الضرع هو الداعية ، ومأ الجتمع إليه فهو المادّة ، والأغراب مادّة الاسلام . وقال الفراء في قوله عز وجل : والبحر يمُده من بعده سبعة أبحر ؛ قال : تكون مداداً كالمداد الذي يكتب به . والشيء إذا مد الشيء فكان زيادة فيه ، فهو يمُده ؛ تقول : دجلة أنمُد تنك بألف فمد . والله يمُده نا بها . وتقول : قد أمد د تنك بألف فمد . ولا يقاس على هذا كل ما ورد . ومد د نا القوم : صرنا في أصاراً ومد دا وأمد د ناهم بغيرنا . وحكى اللحافي : هم أنصاراً ومد وأمد وأمد وأمد م وأمده ، وأمده على والرجال وأعانهم ، وأمده م على والأول أكثر . وفي التغريب العزيز : وأمد د ناهم بأموال وبنين .

والمَدَدُ : ما مدَّهم به أو أَمَدُّهم ؟ سيبويه ، والجمع أَمْداد ، قال : ولم يجاوزوا به هذا البناء . واستَمدُّه : طلّب منه مَدَداً . والمَدَدُ : العساكرُ التي تُلحَق بالمَغازي في سبيل الله .

والإمداد : أن 'يرسل الرجل للرجل مددا ، أن تقول : أميد كن الميد كا الله تعالى : أن تقول : أميد كا الله تعالى : أن بحيد كم ربم بخيسة آلاف. وقال في المال : أبحيسبون أنشا نميد هم به من مال وبنين ؛ هكذا قرى الحيد هم النون . وقال : وأميد دناكم بأموال وبنين ؛ فالمدد أما أمد دن به قومك في حراب أو غير ذلك من طعام أو أعوان . وفي حديث أويس : كان عمر، من طعام أو أعوان . وفي حديث أويس : كان عمر، أفير أميد أو بس بن عامر ؟ الأمداد : جمع مدد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا كيد ون المسلمين في الجهاد . وفي حديث عوف بن مالك : خرجت مع الجهاد . وفي حديث عوف بن مالك : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من البين ؛ وهو منسوب إلى المدد . وقال يونس : ما

كان من الخير فإنك تقول أمد دنه ، وما كان من الشر فهو مد دن . وفي حديث عمر ، رضي من الشر فهو مد دن . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : هم أصل العرب ومادة الإسلام أي الذين يعينونهم ويُتتَوَّى بزكاة أموالهم . وكل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره ، فهو مادة لهم . وفي حديث الربي : مُنبيله والمسمئ بعد سهم، به أي الذي يقوم عند الرابي فيناوله سهماً بعد سهم، أو يرد عليه النبل من الهدف . يقال : أمده وبهد ، فهو ممية . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : قائل كلمة الزور والذي يُمد بمبلها في الإنم سواة ؟ منال قائلها بالمائح الذي يمد الدلو في أسفل البئر ، وحاكيبها بالمائح الذي يمذب الحبل على وأس البئر ويسمئه ، ولهذا يقال : الراوية أحد الكاذبين .

# رَأُواْ بَاوِقَاتِ بِالْأَكْفُ كَأَنْهَا مَصَابِيحُ مُسرَّجٌ ، أُوقِدَتْ بِسِدادِ

أي بزيت يُميدُها . وأَمَدُ الجُرْحُ يُمِيدُ إِمَداداً : صارت فيه مِدَّة ؛ وأَمْدَدْت الرجل مدَّةً. ويقال : مُدَّني با غلامُ مُدَّة من الدواة ، وإن قلت:أَمْدِدْني مُدَّة ، كان جائزاً ، وخرج على مَجْرَى المَدَدِ بها والزيادة . والمُدَّة أَيضاً : اسم ما اسْتَمَدُدُتَ به من

المداد على القلم . والمكرّة ، بالفتح : الواحدة من قولك مَدَدْتُ الشيء . والمدّة ، بالكسر : ما مجتمع في الجُنر ح من القيح . وأمددت الرجل إذا أعطيته مدرّة بقلم ؛ وأمددت الجيش بسكد . والاستبداد : طلب المكدد . قال أبو زيد : مددنا القوم أي صرنا مددراً لهم وأمددناهم بغيرنا وأمددناهم بفاكهة . وأمد العروفج إذا جَرَى الماء في عوده . ومدره مداداً وأمده : أعطاه ؛ وقول الشاعر :

### نُسِيهُ لهمُ بالماء مِن غيرِ هُونِهِ ، ولكِنُ إذا ما ضاقَ أَمرُ 'يُوسَعُ

يعني نزيد الماء لتكثر المرقة . ويقال : سيحان الله مدادَ السبوات ومدادَ كلماته ومَدَدَها أي مثـل عدَدِها وكثرتها ؛ وقيل : فَلَدُّرَ مَا يُوازِيها في الكثرة عياد كيل أو وزن أو عدَد أو ما أشبه من وجوه الحصر والتقدير ؛ قال ابن الأثير : وهذا تمثيل يواد به التقدير لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن وإنما يدخل في العدد . والمدادُ : مصدر كالمُدَد . يقال : مددت الشيء مَدًّا ومداداً وهو ما يكثر به وبزاد . وفي الحديث : إن المؤذَّن يُغْفَرُ له مَدُّ صَوَّته ؟ المه : القدر ، يويد به قدر الذنوب أي يففر له ذلك إلى منتهى مَدَّ صوته ، وهو تمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر : ولو لتقيتني بقِبُراب الأرض ﴿ خَطَابًا لَقَيْتُكُ بها مَعْقُمرَ \* \* ؛ ويروى مَدَى صوته وهو مذكور في موضعه . وبنوا بيونهم على مداد واحد أي على طريقة واحدة . ويقال : جاء هذا على مدادٍ واحد أي على مثال واحد ؛ وقال جندل :

 لا قوله «بقراب الأرض» جامش نسخة من النهاية يوثق بها يجوز فيه ضم القاف وكسرها ، فمن ضمه جمله بجزئة قريب يقال قريب وقراب كما يقال كثير وكتار، ومن كسر جمله مصدراً من قولك قاربت الشيء مقاربة وقراباً فيكون ممناه مثل ما يقارب الأرض.

لم أقنو فيهن ، ولم أساند على مسداد وروي واحد

والأميدة ، والواحدة ميداد : المساك في جانبي الثوب إذا ابتدى بعمله . وأمد عُود العر فَج والصَّلَّيَانِ والطَّريفة : مُطر فكان .

والمُدَّةُ : الغاية من الزمان والمكان . ويقال : لهذه الأُمَّة مُدَّةً أي غاية في بقائها . ويقال : مَدَّ الله في عُمْر ك أي جعل لعُمْر ك مُدة طويلة . ومُدَّ في عمره: 'نسِيءَ . ومَدُّ النهاد ومَدُّ النهاد : جنتك مَدَّ النهاد وفي مَدَّ النهاد ، وكذلك مَـد الضعى ، يضعون المصدر في كل ذلك موضع الظرف .

وامته النهار : تَنَفَّس . وامته بهم السير : طال . ومَد في السير : مَضَى .

والمكديد : ما يُخلَطُ به سَويق أو سمسم آو دقيق أو شمير جَس ؛ قال ابن الأعرابي : هو الذي لبس بحال ثم يُسقاه البعير والدابة أو يُضفَرُه ، وقيل : المكديد العكنف ، وقد مكه به يسكه همكا. أبو زيد : مكردت الإبل أمده ها مسدا ، وهو أن تسقيها الماه بالبزر أو الدقيق أو السسم . وقال في موضع آخر : المكديد شعير يُجَسُ ثم يُبَلُ فَيُضفَرُ البَعِير . ومكردت الإبيل فيسُمُ مُن البَعِر مكا المعنى ، وهو أن تنشير له على الماء شيئاً من الدقيق ونحوه وهو أن تنشير لها على الماء شيئاً من الدقيق ونحوه فتستيها ، والاسم المكديد .

والميد"ان والإميد"ان : الماء الميليح ، وقيسل : الماء الملح الشباخ ؛ قال : وقيل : مياه السباخ ؛ قال : وهو إفعالان ، بكسر الهنزة ؛ قال زيد الحيل، وقيل هو لأبي الطبيحان :

فَأَصْبَحْنَ قَد أَقْهُينَ عَنْي كَمْ أَبَتْ، حياضَ الإمدان ، الظّبّاء القوامحُ

والإمدّان' أيضاً : النَّرُثُ. وقيل : هو الإمّدانُ ؛ بتشديد الميم وتخفيف الدال .

والمُندُ : ضُر ْبُ من المكاييل وهو 'دبُع صاع ، وهو قَدَرُ مُدَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والصاعُ : خبسة أرطال ؛ قال :

> لم يَعْدُاها مُدَّ ولا نَصِيفُ ، ولا تُسَيِّراتُ ولا تَعْجيفُ

والجمع أمداد ومِدَد ومِداد كثيرة ومِدَدة ؟ قال:

> كَأَنْسًا بَبُرْ دُنَ بِالغَبُوقِ كَيْلُ مِدادٍ ، من فَحاً مَدْ قوق

الجوهري: المُندُ ، بالضم ، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربعة أمداد. وفي حديث فضل الصحابة : ما أدرك مُد أحدهم ولا نتصيفه ؛ والمد ، في الأصل : ربع صاع وإنما قَدرُه به لأنه أقل ما كانوا بتصدقون به في العادة . قال ابن الأثير : ويروى بفتح الميم ، وهو الغابة ؛ وقيل : إن أصل المد مقدر بأن يَمُد الرجل بديه في الحالة علما أ.

ومُدَّةُ مِن الزمان : برهة منه . وفي الحديث : المُدَّةُ التي مادَّ فيها أبا سفيان ؛ المُدَّةُ : طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير ، ومادَّ فيها أي أطالبها ، وهي فاعَلَ من المدَّ ؛ وفي الحديث : إن شاؤوا مادَدُناهم. ولمُعْبَة الصبيان تسمى : مدادَ قَيْس ؛ التهذيب : ومدادُ قَيْس ؛ التهذيب : ممدادُ قَيْس ؛ التهذيب : مَدادُ مَا أَنْ ترجعة دمم : دَمُدَ مَ إذا عَدَّبَ عذاباً شديداً ، ومَدْ مَدَ إذا هَرَتُ مَدَّ أذا مَدَّبُ

ومُنهٌ : رجل من دارم ؛ قال خالد بن علقبة الدارمي يهجو خُنشئُوشَ بن 'مدّ :

جَزَى اللهُ خُنْنشُوشَ بنَ مُدَّ مَلامةً ، إذا زَيَّنَ الفَحْشاءَ للنـاسِ مُوقَنُهـا

مذه: في الحديث ذكر المكذاد ، وهو بفتح المم: واد بين سَلَّع ٍ وخَنْدَق المدينة الذي حفره النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في غَرْوه الحَنْدق .

موه : المارِدُ : العاتي .

مَرُدَ على الأَمرِ ، بالضم ، يَمْرُدُ مُرُوداً ومَرادةً ، فهو مارد ومَرادةً ، فهو مارد ومَريد ، وتَمَرَّدَ : أَقْبَلَ وعَسَا ؛ وتأويلُ المُرُود أَن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة. ما عليه ذلك الصَّنْف .

والمرِّيدُ : الشديدُ المَرادة مثل الحمَّيرِ والسَّكِّيرِ. و في حديث العرُّباض : وكان صاحب ُ خيبر رجُلًا مار درَّ مُنْكُورٌ ؛ الماردُ من الرجال : العاتي الشديد، وأَصلَهُ مِن مَرَدَةُ الْجِن والشَّياطين ؛ ومنــه حــديث رمضان : وتُصَفَّدُ فيه مَرَدة الشياطين ، جمع مادد. والمُرُودُ على الشيء : المُرُونُ عليه . ومَرَدَ على الكلام أي مَرَنَ عليه لا يَعْسَأُ به . قال الله تعالى : ومن أهل المدينة مَرَدُوا على النَّفاق ؟ قال الفواء : ىرىيىد بَمْرَ نُنُوا عليه وجُرْ بُوا كَقُولَكَ تَمَرَّدُوا . وقال ابن الأعرابي: المَرْدُ التطاول بالكبر والمعاصي ؟ ومنه قوله : مَرَ دُوا على النفاق أي تَطاوَ لوا. والمَرادة': مصدر المارد . والمَـر يدُ : من شياطين الإنس والجن. وقد تَمَرَّدَ علينا أي عَنا . ومَرَدَ على الشرّ وتُمَرَّد أَى عَنَا وطَغَى . والمَريد : الحبيث المنسر" الشُّرُّيرِ . وشيطان مارد ومُريد واحـد . قال ابن سده : والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوان ؛ وقد استعمل ذلك في المَـواتِ فقالواً : تمرُّد هذا البَنْتَق أي جاوز حدّ مثله ، وجمع المارد مَرَدة، وجمع المَريد ِ ثمرَ داء ؛ وقول أبي زبيد :

مُسْنَفات كَأَنَّهُنَّ قَنَسًا المِيْثُ دِ؛ ونسَنَّى الوَّجِيفُ شَعْبُ المَرُودِا

قال : الشَّغْبُ المَرَحُ . والمَرَوْدُ والمارِدُ : الذي يَجِيءُ ويَذْهَبُ نَشَاطاً ؛ يقول : نَسَّى الوَجِيفُ المارِدَ سَعْنَهَ .

ابن الأعرابي : المَرَدُ نَقَاءُ الحَدِينَ مِن الشَّعْرِ وَنَقَاءُ الخَدِينَ مِن الشَّعْرِ وَنَقَاءُ الغَضْنَ مِن الوَرَقَ . والأَمْرَدُ : الشَّابُ الذي بلغ خروج لِحْيته وطرَّ شاربه ولم تبد لحيته . ومرَدَ مَرَداً ومُرُ وُدة وتَمَرَّد: بقي زماناً ثم التحى بعد ذلك وخرج وجهه . وفي حديث معاوية : تَمَرَّدْتُ عشرين سنة وجَمَعْت عشرين ونتنقَت عشرين وخصَبت عشرين وأنا ابن غمانين أي مكنت أمرد وخصَبت عشرين سنة ثم صرت مجتمع اللحية عشرين سنة .

ورملة مَرْداء : متسطحة لا تُنْشِيت ، والجمع مَرادٍ ، غلبت الصفة غلبَة الأسماء .

والمَرادِي : رِمال ِ بِهَجَر معروفة ، واحدتها مَر داء ؛ قال ابن سيده : وأراها سميت بذلك لقلة نباتهــا ؛ قال الراعي :

فَلَـيْنَكَ حالَ الدَّهْرُ 'دُونَكَ كَكُهُ ، ومَنْ بالمَرادِي مِنْ فَصِيحٍ وأَعْجَمَا

الأصبعي: أرض مَرداء، وجمعها مَراد، وهي رمال منبطحة لا يُسْبَتُ فيها ؛ ومنها قيل للفَّلام أَمْرَدُ . . ومَرَدُاء هجر : وملة دونها لا تُسْبِيتُ شَيْئًا ؛ قال السَّامِةِ : اللهَ اللهِ :

هَلاً سَأَلَتُهُمْ يَوْمَ كَرْدَاءَ هَجَرُوْ وأنشد الأزهري بيت الراعي :

١ قوله « مسنفات » في الصحاح : أسنف الفرس تقدم الحيل ، فاذا سمعت في الشعر مسنفة ، بكسر، فهي من هذا وهي الفرس تتقدم الحيل في سيرها ، وإذا سمعت مسنفة، يفتح النون، فهي الناقة من السناف أي شد عليها ذلك .

ومَنْ بالمَرَّادِي مِنْ فَصِيحٍ وأَعْجَمَا وقال : المَرَّادِي جَمِع مَرْدَاءَ هَجَر ؛ وقال : جاء به امن السكن : . . ولم أَهْ مَرْدُاهِ : لا السُّرِّ لما ) وه

ابن السكيت . وامرأة مَرْداء : لا إسب لها ، وهي شَعْرَ تُهَا . وفي الحديث : أَهَلَ الْجِنَةُ جُرُّدُ مُرَّدٍ . وشجرة مَرْداء: لا ورقّ عليها ، وغصن أمْرُ دَ كَذَلْك. وقال أبو حنيفة : شجرة مَرْداء ذهب ورقها أجمع . والمَرَّدُ : التَّمْلِيسُ . ومَرَدُتُ الشيءَ ومَرَّدْتُهُ : لينته وصقلته . وغلام أَمْرَ دُ بَيِّن المَرَد ؛ بالتحريك ، ولا يقال جارية مَرْداء . ويقال : تَمَرُّدَ فلان زماناً ثم خرج وجهه وذلك أن يبقى أمْرَ دَ حيناً . ويقال : شجرة مَرْداء ولا يقال غصن أَمْرَ دُرُ. وقال الكسائي : شعرة مَرْ داء وغصن أمرد لا ورق عليهما . وفرس أَمْرَكُ : لا شُعَرَ عَلَى ثُنَّتُهُ . والتَّمْرُ بِدُ : التَّمَلُسُ والتَّسُوية' والتَّطنيين'. قال أبو عبيد : المُبَرَّد بِناء طويل ؛ قال أبو منصور : ومنه قوله تعالى : صرح 'تَمَرَّد مِن قُوارِيرِ ؛ وقيل : الممرَّد المملس ، وتُمريد البناء : تمليسه . وتمريدُ الغصن : تجريده من الوَرق . وبناء بمرَّد: مُطَوَّلُ . والمارد: المرتفع.

والتشرادُ: بيت صغير يجعل في بيت الحَمَام لِمَبْيَضِهِ فإذا جُعِلَمَتِ نسقاً بعضها فوق بعض فهي التَّمارِيدُ؛ وقد مَرَّدها صاحبها تَمْريداً وتِمْراداً، والتَّمْراد الاسم ، بكسر الناء .

ومَرَدَ الشيءَ : لينه . الصحاح : والمَرادُ ، بالفتح ، العُنْنَق . والمَرَدُ : الثريد . ومَرَدَ الحَبْرُ والتسر في الماء يَمْرُده مَرْداً أي مائنه حتى يَلَينَ ؛ وفي المحكم : أَنْقَعَه وهو المَريد ؛ قال النابغة :

ولمًا أبي أن يَنْقُصَ القَوْدُ لُتَحمَهُ، نزعْنا المَريِّذَ والمَريِّدَ لِيَضْمُرُا

والمَرْيِدُ : التمر ينقع في اللبن حتى يلين . الأصمعي : مَرَدَ فلان الحبر في الماء أيضاً ، بالذال المعجمة ، ومَرَ ثه. الأصعي: مَر ثُ خَبَره في الماه ومَر دَه إذا ليّنه وفَتَنه فيه . ويقال لكل شيء دلك حتى استرخى : مَر بدر. ويقال للتمر يُلث في اللبن حتى يكين ثم يُمْر د باليد : مَر بيد . ومَر دَ الطعام ، بالذال ، إذا مائه حتى يلين ؟ قال أبو منصور : والصواب مَر ثُ الحُنبُوزَ ومَر دَه ، بالذال ، إلا أن أبا عبيد جاء به في المؤلف مَر ثُ فلان الحيز ومر دَه ، بالثاء والذال ، ولم يغيره شر ؟ قال : وعندي أنها لفتان . قال أبو تواب : سبعت الحصيي يقول : مَر دَه وهر دَه إذا قطعه وهر ط عرضه وهر دَه ؟ ومر دَ الصي ثند ي أهم من داً . والمر دُه والله الفيض من غير الأراك ، وقبل : هو النّضيج منه ، وقبل : هو النّضيج منه ، وقبل : هو النّضيج منه ، وقبل : المر دُه هنوات منه من ضفة ؟ أنشد أبو وقبل : المر دُه هنوات منه منه من ضفة ؟ أنشد أبو

كِنانِيَّة أُوتادُ أَطنابِ كِينَتِها ، أَراكُ ، إِذَا صافَت بِهالْمَرْ دُ، سَقْحًا

واحدته مُرْدَة مُن التهذيب : البَريرُ غَمَر الأَراكِ ، فالغَضُ منه المَرْد والنضيجُ الكَبَاثُ . والمَرِادُ : السَّوْقُ الشديدُ .

والمُرْ دِيُّ: خَشَبَة يدفع بَهَا المَكَلَّحُ السفينة َ والمَرَّدُ: دفعهُا بالمُرْ دِيُّ ، والفعل يَمْرُ د .

ومارد": يحصن دومة الجندل ؟ المحكم : ومارد" حصن معروف غزاه بعض الملوك فامتنع عليه، فقالوا في المثل : تمَر"دَ مارد" وعَز" الأَبْلَـق ، وهما حصنان في بلاد العرب غزتهما الزباء ؟ قال المفضل : كانت الزباء سارت إلى مارد حصن دومة الجندل وإلى الأَبْلَـق، وهو حصن تيماء ، فامتنعا عليها فقالت هذا المثل ، وصار مثلا لكل عَزيز 'مُنتنع .

وفي الحديث ذكر مُرَيْد ، وهو بضم الميم مصغراً : أُطُهُم من آطام المدينة وفي الحديث ذكر مَر دان ،

بفتح الميم وسكون الراء ، وهي ثنيّة بطريق تَـبُوكَ وبها مسجد" للنبي ، صلى الله عليه وسلم .

ومرُ اد": أبو قبيلة من اليبن، وهو مراد بن مالك بن زيد بن كَهُلان بن سَبًا وكان اسبه مُجابِر فَتَسَرَّد فسمي مُراداً، وهو مُعال على هذا القول؛ وفي التهذيب: ومرُ اد" حي" هو اليوم في اليبن، وقبل: إن نسبهم في الأصل من نزار؛ وقول أبي ذؤيب:

كَسَيْفِ المُرادِيِّ لا ناكِلا جَبَاناً ، ولا حَيْدَرَيِّنَا فَسِيحا

قيل: أراد سيف عبدالرحمن بن مُلمَّجُم قاتِلِ علي " وضوان الله عليه ، وقيل : أراد كأنه سيف بمان في مضائه فلم يستقم له الوزن ، فقال كسيف المُرادِي " . ومارِ دُون ومارِ دِين : موضع ، وفي النصب والحفض ماردين .

موخد: امْرَخَدُ الشيء: اسْتَرْخَى.

مؤد: ما وجَدْنا لها العامَ مَزْدةٌ كَمَصَدْهُ أَي لم تَجَدِدُ لها بَرْداً ، أَبْدِلِ الزاي من الصاد.

مسد : المَسَدُ ، بالتحريك : اللَّيف . ابن سيده : المَسَدُ حبل من ليف أو 'خوص أو شعر أو وبَر أو صوف أو جلود الإبل أو جلود أو من أيّ شيء كان؛ وأنشد:

> يا مَسَدَ الحُوصِ تَعَوَّدُ مِنِّي ، إِنْ تَكُ لَدُ نَا لَيْنَا ، فإني ما شِلْتَ مِن أَشْمَطَ مُفْسَنِّنَ

قال : وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارها ؟ وأنشد الأصمعي لعمارة بن طارق وقال أبو عبيد : هو لعقبة الهُجَيْسِي :

> فاعْجَلْ بِغَرْبِ مِثْلِ غَرْبِ طَارِقِ ، ومَسَدِ أُمِرً مَن أَبَانِـقِ، ليس بأنبابٍ ولا تَعَانِقِ

يقول: اعْجَـلُ بِدَكُوْ مِسْلِ دَلْتُو طَارِق ومُسَد هُنُـلَ مَن أَيَانَق ، وأَيَانِقُ : جَمِع أَيْنُـقُ وأَيْنَق جَمَع َ نَاقَةً ﴾ والأنشابُ جَمَع نابٍ ، وهي الهَرِ مَهُ ، والحقائق جمع حِقَّة ، وهي التي دخلت في السنة الرابعة ولس جلدها بالقوي ّ؛ يريد ليس جلدها من الصغير و لا الكبير بل هو من جلد ثنية أو رَباعية أو سَديس أو باز ل ؛ وخص به أبو عبيد الحبل من الليف، وقبل: هو الحبل المضفور المحكم الفتل من جميع ذلك . وقال الزجاج في قوله عز وجل : في جيدها حبل من مسد ؛ جاء في التفسير أنها سلسلة طولها سبعون ذراعاً يسلك بها في النار، والجمع أمساد ومساد ؛ وفي التهذيب : هي السلسلة التي ذكرها الله ، عز وجل ، في كتابه فقال : ذرعها سبعون ذراعاً ؛ يعني، جل اسمه ، أنَّ امرأة أبي لهب تُسْلَكُ في سلسلة طولها سبعون ذراعاً. حمل من مَسرَد ؟ أي حبل 'مسد' أيَّ مَسْدِ أي 'فتل فلـُوي أي أنها تسلك في النار أي في سلسلة تمسُّود . الزحاج : المسد في اللغة الحبل إذا كان من ليف المُـقُـل وقد يقال لغيره. وقال ابن السكست : المُسند مصدر مَسدَ الحيل يَمْسُدُهُ مَسْدًا ، بالسكون ، إذا أجاد فتله ، وقبل :حيل مَسَدٌ أي مسود قد مُسِدَ أي أُجِيدَ فَتُلْلُهُ مُسْدًا، فالمُسَّدُ المصدر ، والمُسَدُ عنزلة المُمْسُود كما تقول نْفَضْت الشَّجْرُ نَفْضًا ، ومَا 'نَفْضُ فَهُو نَفَضُ ' ، ودل قوله عز وجل : حبل من مَسكرٍ ، أن السلسلة التي ذكرها الله 'فتلت من الحديد فتلا محكماً، كأنه قبل في جيدها حبل حديد قد لنُوي لَيَّاً شديداً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> أَقَرَّ بُهُا لَثَرُ وَهِ أَعُوَجِيَّ مَرَ نَدَاةً عَلِمًا مَسَدُ مُفَارُ

فسره فقال : أي لها ظهر 'مدْمَج كالمَسَد المُغار أي الشديد الفتل . ومَسَدَ الحبلَ كَيْسُدُه مَسْداً : فتله .

وجيارية تَمْسُودة": مَطَنُوبَة" تَمْشُوقَة". والمرأة تَمْسُودة الخَلْق إذا كانت مُلْتَفّة الخَلْق ليس في خلفها اضطراب. ورجل تمسُّود إذا كان تحِدُولَ الحَكْـق. وجارية ممسودة إذا كانت تحسَّنة كليُّ الحلق. وجارية حسَنة المَسْد والعَصْب والجَدْل والأرْم، وهي ممسودة ومعصوبة ومجدولة ومأرومة . وبُطِّن ممسود: لَيْنَ لطيف مُسْتُو لِا قَلْمُع فيه ؛ وقد مُسد مَسْداً. وساق مُسَدَّاءُ: مستوية حسنة . والمُسَدُّ : المحوَّرُ إذا كان من حديد . وفي الحديث : حَرَّمْتُ مُشَعِّرَ المدينة إلا مُسَدّ تحالة ؛ المسدد: الحبل المسود أي المفتول من نبات أو لحاء شجرة ١ ؟ وقيل : المَـسَـدُ مر ُورَدُ البُّكُورَةُ الذي ندور عليه . وفي الحديث : أَنه أَذَنَ فِي قَطْعِ الْمُسَدِ وَالْقَائْتُسُنِ . وَفِي حَدَيْثُ جابر : أنه كادَ ٢ رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ المُسَدُ . والمسَدُ : اللَّيف أيضاً ، وبه فسر قوله تعالى : في جيدها حيل من مسد ، في قول . ومَسَدَ عُسنُد مَسْداً : أَدْأَبِ السير في الليل ؟

'يكابيد' الليل عليها مسدا

والمَسْدُ : إذْ آبُ السير في الليل ؛ وقيل : هو السير الدائم ، ليلًا كان أو نهاراً ؛ وقول العبدي يـذكر ناقة شبهها بثور وحشي :

كَأَنْهَا أَسْفَعُ 'دُو جُدُّةً ، يَشْدُهُ القَفْرُ وليلُّ سَدِي كَأَمَّا بَنْظُدُرُ فِي بُرْقُعٍ ، مِنْ تَخْتَ رَوْقٍ سَلِبٍ مِذْوَدٍ

١ قوله « أو لحاء شجرة α كذا بالاصل والذي في نسخة من النهاية
 يظن بها الصحة لحاء شجر ونحوه .

قوله: يَمْسُدُه يعني الثور أي يَطُوبِهِ لِيل . سَدِيُّ أَي نَدِيُّ ولا يزال البقل في قام ما سقط النَّدى عليه؟ أراد أَنَه يأ كل البقل فيجزئه عن الماء فيطويه عن ذلك ، وشبه السُّفْعة التي في وجه الثور ببرقع ، وجعل الليث الدَّأْبَ مَسْدًا لأَنه بَمْسُد خلق من يَدْأَبُ فَطُو به ويُضَمَّرُهُ .

والمِسادُ ، على فِعالِ : لفية في المِسابِ ، وهو نِحْيُ السَّبُنْ وسِقاء العَسل ؛ ومنه قول أبي ذوّبب :

غَدَا فِي خَافَةً معه مِسَادُ ، فَأَضْعَى يَقْتَر ِي مَسَدًا بِشِيقِ

والحافة : خَريطة يتقلدها المُشتَار ليجعل فيها العسل. قال أبو عمرو : المساد ، غير مهموز ، الراق الأسود. وفي النوادر : فلان أحسَن مساد شغر من فلان ؛ وقول من فلان ؛ وقول رؤية :

يُسُدُ أَعْلَى لَحْمِهِ وَيَأْدِمُهُ ، جادَت يَطْخُونَ لِهَالاَ تَأْجِمُهُ ، تَطْنُبُخُهُ ضُرُوعُهَا وتَأْدَمُهُ

يصف راعياً جادت له الإبل باللبن، وهو الذي طبخته ضروعها؛ وقوله بمطحون أي بلبن لا يحتاج إلى طحن كما مجتاج إلى ذلك في الحبي ، والضُرُوع هي الدي طبخته ، وقوله لا تأجيه أي لا تركرهه ، وتأديمه: تخلطه بأدم ، وأراد بالأدم ما فيه من الدسم ؛ وقوله يسد أعلى لحمه أي اللبن يَشُدُ لَحْمَهُ ويقويه؛ يقول : إن البقل يقوسي ظهر هذا الحمار ويشده ؛ قال ابن بري : وليس يصف حماراً كما زعم الجوهري فإنه قال : إن البقل يقوسي ظهر هذا الحمار ويشده.

مصد : المتصدُ والمتزدُ والمتصادُ : الهَضَبةُ العالمية الحيراء ، وقيل : هي أعلى الجبّل ؛ قال الشاعر :

إذا أَبْرِزَ الرَّوْعُ الكَعَابَ فَإِنَّهُمْ مَصَادُ ، لِمَنْ بَأُويِ إليهم ، ومَعْقِلُ

والجمع أمصدة ومصدان ". الأصعي : المصدان أعالي الجبال ، واحدها مصاد ". قال الأزهري : مم مصاد مم مصاد مم مصدان كما قالوا مصد مصير "ومضران "، على توهم أن المم فاء النمل . والمصد أن البر د ؛ وما وجدنا لهما العام مصدة "وما د ومر دة "، على البدل ، تبدل الصاد زاياً ، يعني البرد ؛ وقال كراع : يعني شدة البر د وشدة الحر " ، ضد . وما والمتصد : المعنى البرد ؛ والمتصد : المعر . قال أبو زيد : بقال : ما لها مصدة أي مطرة . ومصد الرب المعر مصد الأورن قر " ولاحر " . ومصد الرب ت : مصد المعر بمن الرب المعنى واحد . الليت : المتصد ضرب من الرضاع ، يقال : قبلها فمصد ها المتصد الرب والمتصد الرب المعر والمتحد المنا المتحد المن المتحد المنا المتحد المنا المتحد المنا المتحد المنا المتحد المنا المتحد المنا المتحد الرب المتحد المنا المتحد المتحد المنا المتحد المتحد المنا المتحد المتحد المتحد المنا المتحد المتحد المنا المتحد المنا المتحد المتحد المنا المتحد ا

َ فَأَبِيتُ أَعْتَنَقِ النَّعْنُونَ ، وأَتَّقِي عَنْ مَصْدِها ، وشِفاؤها المَصْدُ

قال الرياشي : المتصدُّ البّرَ د ، ورواه وأنتفي عن مصدها أي أنسّتي .

مضد : المَصْدُ : لغة في ضَمَد الرأس ، عانية . الليث: . نتَضَدَ ومَضَدَ إذا جمع .

معد: المَعْدُ : الضَّخْم . وشيء مَعْدُ : غليظ . وتَمَعْدَ دَ : غَلُظ وسَمِن ؛ عن اللحاني ، قال : رَبَّنْهُ حتى إذا تعدَدَا

والمتعدّة والمعدّة : موضع الطعام قبل أن يَنحدر إلى الأَمعاه ؛ وقال الليث : الـتي تَسْنَوْعِبُ الطعامَ من الإنسان . ويقال : المتعدة للإنسان بمنزلة الكرش جندل السعدي:

یا سَعْدُ ، یا ابنَ عُمَرِ ، یا سعدُ مل اُرُ و بَنَ ذَوْدَكَ اَرْعُ مَعْدُ ، وساقیان : سَبِطْ وجَعْدُ ؟

وقال ابن الأعرابي: تزع معد متعد متربع ، وبعض يقول : شديد ، وكأنه تزع من أسفل قعر الركية ؛ وجعل أحد الساقيين جَعْداً والآخر سبطاً لأن الجعد منهما أسود وزنجي والسبط رُومي ، وإذا كانا هكذا لم يشتغلا بالحديث عن ضيعتهما .

وامتعَدَ سَيْفَه من غِينْده : اسْتَلَهُ واخْتَرَطَه . ومَعَدَ الرمْحَ مَعْداً وامْتَعَدَه:انتزعه من سركزه، وهو من الاجتذاب . وقال اللحياني : مَرَّ بِرُمْحِهِ وهو مَرْ كُوز فامْتَعَدَه ثم حَمَل : اقتلعه . ومَعَدَ الشيءَ مَعْداً وامْتَعَدَ : اخْتَطَفَه فَذَهَبَ به ، وقيل : اختلسه ؛ قال :

> أَخْشَى عليها طَيْنًا وأَسَدًا ، وخاربَيْن خَرَباً فَمَعَدًا ، لا يَحْسَبَانِ اللهُ إلا رَقَدًا

أي اختلساها واختطفاها . ومَعَدَ في الأرضَ يَمْعَدُ مُعَدَ وَمُعُدَ فِي الأَرضَ يَمْعَدُ مُعَدُمُ مُعْدُمُ ومُعُدِدً إذا ذَهِب ؛ الأُخيرة عن اللحياني . والمُتَمَعَدُدُ : تباعَسد ؛ قال مَعْنُ بن أُوس :

قِفا ! إنتها أَمْسَتْ قِفاراً ومَنْ بِها ، وإِنْ كَانَ مِنْ ذِي وَدُ نَا، قَدْ تَمَعُدُدُا

أي تَباعَدَ . قال شير : قوله المُتَمَعَّدِهُ البعيد لا أَعليه إلا من مَعَدَ في الأرض إذا ذهب فيها ، ثم صيره تَفَعَّلَلَ منه .

وبعير مَعْد أي سريع ؛ قال الزَّفَيَانُ : لمَّا رأَيت الظَّعْنَ سَالَت تُحْدَى، أَتْبَعْنَهُنَ أَرْحَبِيتًا مَعْــدا

ومُعِدَ الرجل ، فهو تمُعُود ": ذَرَبِت مَعِدَتُهُ فلم يَسْتَمُرَى الرجل ، فهو تمُعُود ": ذَرَبِت مَعِدَتُهُ فلم والمَعَد : أصاب مَعِدتَه. والمَعَد : الغض من الثار. والمَعَد : ضَرْب من الراطتب. وراطبة مَعْد المحد ومُستَمَعِدة : طربة ؛ عن ابن الأعرابي . وبسر تعد معد أي رخص ؛ وبعضهم يقول : هو إتباع لا يفرد. والمَعَد : الفساد .

ومَعَدَ الدَّلُو مَعْدًا ومَعَدَ بها وامْنَعَدَها: نزعها واَخْرَجُها مِن البَّر ، وقيل : جذبها والمَعْدُ : . الجَدْبُ بُ مَعَدُ أَنَّ الشيء : جَذَبْتُهُ بسرعة . وذَ نُنْبُ مِعْدَ وماعِد إذا كان يَجْذَبِ العَدُو جَذَبًا ؟ قال ذو الرمة يذكر صائداً شبهه في سرعته . بالذئب :

كَأْنَهُا أَطْمُارُهُ، إِذَا عَدَا ، جُلُلُمُنَ سِرَحَانَ فَلَاةٍ مِمْعَدَا وَنَزْعُ مَعْدُ : يُمَدُ فيه بالبِكْرة ؛ قال أحمد بن

ومَعَدَ بِخُصْبَيَهِ مَعْداً: ذهب بهما ، وقيل:مدّهما. وقال اللحياني: أَخَدُ فلان بِخُصْيَيْ فَـلان فبعدهما ومعد بهما أي مدّهما واجتبدهما.

والمَعَدَّ ، بتشديد الدال : اللحم الذي تحت الكتف أو أسفل منها قليلا ، وهو من أطيب لحم الجنب ؟ قال الأزهري : وتقول العرب في مشل يضربونه : قد يأكرُ المَعَدَّيُ أكلَ السُّوء ؟ قال : هو في الاشتقاق يخرج على مَفْعَل ويخرج على فَعَلَّ على مثال عَلَدَّ ، ولم يشتق منه فيعل . والمَعَدَّان : الجنبان من الإنسان وغيره ، وقيل . هما موضع رجلكي من الفرس ؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أُقَـٰهُٰفِدُ حَفَّادٌ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ ، كَسَاها مَعَدَّيْهِ مُقَانَلَة الدَّهْرِ

أخبر أنه يقاتل الدهر من لؤمه ؛ هذا قول ابن الأعرابي.
وقال اللحياني : المعدّ الجنب فأفرده . والمَعَدّان من
الفرس : ما بين رؤوس كنفيه إلى مؤخر متنه ؛ قال
ابن أحمر يخاطب امرأته :

فإمًّا زالَ سَرْجِي عن مُعَدِّ ، وأَجْدرِ ْ بالحَوادث أَن تَكُونا !

يقول : إن زال عنك سرجي فبنت بطلاق أو بموت فلا تتزوجي هذا المطروق ؛ وهو قوله :

> فلا تُصِلِي بِمَطَّرُوق ، إذا ما سَرَى في القَوْم ِأُصبَح مُسْتَكِينا

وقال ابن الأعرابي: معناه إن عُرَّي فرسي من سرجي ومت :

> ُفَبَكِنِّي، يا غَني ال بِأَرْيَحِي ، مِنَ الفِتْيانِ ، لا يُمْسي بَطْيِنا

وقيل : المُعَدَّان من الفرس ما بين أسفل الكتف إلى منقطع الأضلاع وهما اللحم الغليـط المجتمع خلف

كتفيه ، ويستحب نُتُوءُهُما لأن ذلك الموضع إذا ضاق ضغط القلب فَعَمَّه . والمَعَدُ : موضع عقب الفارس . وقال اللحياني : هو موضع رجل الفارس من الدابة ، فلم يخص عقباً من غيرها ، ومن الرَّجُل مثله ؟ وأنشد شمر في المعدّ من الإنسان :

وكأُنتُما تَحْتَ المَعَدُ ضَيْبِلَهُ ، يَنْفِي رُوقادَكُ سَمَّهَا وَسَمَاعُهَا

يعني الحية . والمُـعَدُ والمُـعَدُ ، بالعين والغين : النتف. والمُـعَدُ : البطن ؛ والمُـعَدُ : البطن ؛ على ، وأنشد :

أَبْرَأْت مِنْي بَرَصاً بِجِلْدِي، مِنْ بَعْدِ ما طَعَنْتَ فِي مَعَدَّي

ومَعَدُ : حيّ سمي بأحد هذه الأشياء وغلب عليه التذكير، وهو بما لا يقال فيه من بني فلان ، وما كان على هذه الصورة فالتذكير فيه أغلب ، وقد يكون اسماً للقبيلة ؛ أنشد سببويه :

ولَسُنا إذا عُدُّ الحَصَى بِأَقَلَهُ، وإنَّ مَعَدُّ اليومَ مُؤْذِ دَلْبِلُهَا

والنسب إليه مَعَدَّيْ . فأما قولهم في المثل: تَسْمَعُ المُعَيْدِي لا أَن تراه ؟ فمخفف عن القياس اللازم في هذا الضرب ؟ ولهذا النادر في حد التحقير ذكرت الإضافة إليه مكبراً وإلا فَمَعَدَّي على القياس ؟ وقيل فيه : أَن تَسْمَعَ بالمُعَيْدي خير من أَن تراه ، وقيل وقيل فيه : تسمع بالمعيدي خير من أَن تراه ، وقيل المختار الأول . قال : وإن شئت قلت : لأَن تسمع بالمعيدي خير من أَن تراه ؟ وكان الكسائي يرى التشديد بالمعيدي خير من أَن تراه ؟ وكان الكسائي يرى التشديد في الدال فيقول : بالمُعيدي " ، ويقول إنما هو تصغير دجل منسوب إلى معد " ؟ يضرب مثلًا لمن خَبَر ُه خير من مَن مَر آنِه ؟ وكان غير الكسائي يخفف الدال ويشدد من مَر آنِه ؟ وكان الكسائي يخفف الدال ويشدد من مَر آنِه ؟ وكان الكسائي يخفف الدال ويشدد من مَر قاله « ذكرت الاضافة النه » كذا بالأصل .

ياء النسبة ، وقدال ابن السكيت : هو تصغير معدي إلا أنه إذا اجتمعت تشديدة الحرف وتشديدة ياء النسبة خففت ياء النسبة ؛ وقال الشاعر :

## ضَلَتُ حُلُومُهُمُ عَنهمُ ، وغَرَّهُمُ سَنُ المُعَيديُّ في رَعْي وتَعْز بِبِ

يضرب للرجل الذي له صيت وذكر ، فإذا رأيشه ازدريت مَر آتَه ، وكان تأويلُه تأويلَ آمر كأنه قال : اسمع به ولا تره .

والتَّمَعْدُدُ : الصبر على عيش معد "، وقيل : التمعدد التشَطَّف ، مُر ْتَجَلَ غير مشتق وتَمَعْدُ وَ : صار في معد " . وفي حديث عبر : اخشو شنُوا وتَمَعْدُ دُوا ؛ هكذا روي من كلام عبر ، وقد رفعه الطبراني في المعجم عن أبي حدرد الأسلمي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال أبو عبيد : فيه قو لان ، يقال : هو من الغلظ، ومنه قبل للغلام إذا شب وغلظ : قد تمعدد ؛ قال الراجز :

#### رَبَّيْتُهُ حتى إذا تَسَعُدَدا

ويقال : تمعددوا تشبهوا بعيش معكد بن عدنان وكانوا أهـ ل قَسَف وغلَظ في المُعاش ؛ يقول : فكونوا مثلهم ودَعُوا التَّنعُم وزي العجم ؛ وهكذا هو في حديثه الآخر : عليكم باللبّسة المُعَدِّية أي خُشُونة اللّباس . وقال الليث : التمعدد الصبر على عيش معد في الحضر والسفر . قال : وإذا ذكرت أن قوماً نحولوا في الحضر والسفر . قال : وإذا ذكرت أن قوماً نحولوا عن معد إلى البمن ثم رجعوا قلت : تمعد دُوا . ومعدي ومعدان : اسمان . ومعديكرب : اسم مركب ؛ من العرب من يجعل إعرابه في آخره ومنهم من يضيف معدي إلى كرب ؛ قال أبن جني : معديكرب فيمن ركبه ولم يضف صدره إلى عجزه معديكرب فيمن ركبه ولم يضف صدره إلى عجزه ومن حكم الأسماء أن تنفر دولا توصل بغيرها لقوتها ومن حكم الأسماء أن تنفر دولا توصل بغيرها لقوتها

وتمكنها في الوضع ، فالفعل في قلسًا وطالما لاتصاله في كثير من المواضع بما بعده نحو ضربت وضربنا ولتبلكو ن وهما يقومان وهم يقعدون وأنت تذهبين ونحو ذلك بما يدل على شدة اتصال الفعل بفاعله ، أحبجى بجواز خلطه بما وصل به في طالما وقلما ؛ قال الأزهري في آخر هذه الترجمة : المكدعي المنهم في نسبه ، قال كأنه جعله من الدعوة في النسب ، وليست الميم بأصلية .

مغد: الإمغادُ: إرْضاعُ الفصيل وغيره . وتقول المرأة: أمغدُ ثُ هذا الصيُّ فَمَعَدَ فِي أَي رَضَعَني . ويقال : وجدُ ثُ صَرَبَةً فَمَعَدُ ثُ جَوْفَهَا أَي مَصِصْتُ لَا لَهُ قَد يكون فِي جوف الصرَبَة شيء كأنه الغراء والدّبش'. والصربة' : صَمْعُ الطلح وتسمى الصربة' مَعْداً ، وكذلك صَمْعُ سِدْر البادية ؛ قال جزء ابن الحرث :

وأننتُمْ كَمَعْدِ السدارِ يُنظَرُ نحوَهُ، ولا يُجْنَنَى إلا يِفَأْسٍ ومِجْجَنِ

أبو سعيد : المفد صمغ بخرج من السدور . قال : ومَعْد النَّم يشبه الحياد يؤكل وهو طيب .

حتى وَأَيْتُ العَزَبَ السَّمَعَٰدا ، وكان قسَد تشب تشباباً مَعْدا

والسَّمَعُدْ : الطويلُ . وعَيْشُ مَعْدُ : ناعم . قالَ أبو زيد وابن الأعرابي : مَعَدَ الرجلَ عيشُ ناعِمُ يُغَدُهُ مَعْدًاً أي غَدَاه عيشُ ناعِمُ ؛ وقال النضر : مَعْدَهُ الشبابُ وذلك حين استقام فيه الشباب ولم يَتناهَ شبابه كله ، وإنه لني مَعْدِ الشبابِ ؛ وأنشد :

أراهُ في مَغْدِ الشبابِ العُسْلُنجِ

والمَغَدُ : النَّتُفُ . ومَغَدَ : امْتَلَأَ سَبَاباً . ومَغَدَ : سُعْرَه بَعْدُ فِي الغُرَّة : أَنْ يَنْتَنَفُ موضعُها حتى يَشْمَط ؛ قال :

نُبادِي قُرْحةً مِثْلُ الْ وَنِيرَةِ ، لم نَكُنُ مُغُدا

وأراه وضع المصدر موضع المفعول . والمتفدة في غرّة النوس كأنها وارمة لأن الشعر يُنتَف لنبت أبيض . الوَتِيرة ن الوَرْدة للبيضاء ؟ أخبر أن غرّتها جبيلة لم تحدّث عن عيلاج نتف . والمتفد في الناصية : كالحرّق . ومنفد الرجل جاريته يمفند ها الناصية : كالحرّق . ومنفد الرجل جاريته يمفند ها إذا نكحها . والمتفد والمتفد : الباد تجان وقيل : هو سبيه به ينبت في أصل العيضة ، وقيل : هو هو شبيه به ينبت في أصل العيضة ، وقيل : هو جنتى التنفش . وقيل : هو المثقاح البرّي ، وقيل : هو يتلوى على الشجر أرق من الكررم ، وورد قه طوال يتلوى على الشجر أرق من الكررم ، وورد قه طوال يتلوى على الشجر أو أكثر ماء ، وهي حلوة لا تنقشر ن إلا أرق قيشراً وأكثر ماء ، وهي حلوة لا تنقشر ن ولما حب كحب التقاح والناس ينتابونه وينزلون عليه فيأكلونه ، ويبدأ أخضر ثم يصفر ثم يخض إذا انتهى وفال راجز من بني سواءة :

المولاد والسفد » هو بهذا الضط هنا ويؤيده صريح القاموس في س م غ د قال سمفد كعضجر وقال شارحه عقب قوله والسمفد
 كعضجر الطويل الشديد الأركان والأحمق والمذكبر، هكذا في النسخ والصواب فيه سمفد" كقر شب"كما هو بخط الصاغاني .

نحنُ بَنُو سُواءَهُ بَنِ عَـامِرٍ ، أَهْلُ اللَّتُمَ والمَـغُدِ والمَـغافِرِ

واحدته مَعْدَة ". قال ابن سيده : ولم أسبع مَعْدَة ؟ قال : وعسى أن يكون المَعْدُ ، بالفتح ، اسباً لجمع مَعْدَة ، بالإسكان ، فيكون كَعَلْـ قـة وحَلَـ قَوْدَكُة وحَلَـ وَفَلْـكَة وحَلَـ وفَلْـكَة وحَلَـ وفَلْـكة وفَلْـكة .

وأَمْغَدَ الرَّجلُ إِمْغَاداً إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الشَّرِبِ } قَالَ أبو حنيفة : أَمْغَدَ الرجلُ أَطالُ الشَّرْبِ .

ومَغَدَّانُ ؛ لغة في بَغُدَّانَ ؛ عن ابن جني. قال ابن سيده ؛ وإن كان بدلاً فالكامة دباعية .

مقد: مَقَدُ : من قُرَى البَّنَنِيَّةِ . والمَقَدِيَّة ، خفيفة الدال : قرية بالشام من عسل الأردُن ، والشرابُ منسوب إليها. غيره : المَقَدِي ، مخفف الدال : شراب منسوب إلى قرية بالشام يتخذ من العسل ؛ وقال الشاعر:

عَلَىٰ القَوْمَ ، قَلِيلًا ، الله القوْمَ الفارسيسة الفارسيسة إنتهم قد عاقر وا ، اليو مم ، شراباً مقديسة

وأنشد الليث :

مَفَـديَّا أَحَلَـهُ اللهُ للنـا سِشَراباً، وما تَحِلُ الشَّمُولُ

وروى الأزهري بسنده عن منذب الثوري قال: رأيت محمد بن علي بشرب الطلاة المتقدي الأصفر، كان يرزقه إياه عبد الملك، وكان في ضافته يو رُدُف الطلاة وأرطالاً من لحم . قال شهر: سمعت أبا عبيد يروي عن أبي عمرو: المتقدي ضرب من الشراب، بتخفيف الدال ؛ قال: والصحيح عندي أن الدال مشددة ؛ قال: وسمعت رجاء بن سلمة يقول المتقدي، بتشديد الدال، الطلاة المنتصف مشه با قدد بنصفين؛ وكذلك قول الآخر :

مُقَدِينًا أَحَلُهُ اللهُ للناسِ قَالَ : زَعَمَ قَائِلُ هَذَا البَيْتَ أَنَّ المُقَدِيَّةُ شَرَابٍ مِن العَسَلُ كَانْتُ الْحُلْفَاءُ مِن بِنِي أُمَيَّةً تَشْرِبُهُ . والمُقَدَّىِّ : ضَرَّبُ مِن النَّبَابِ .

مكد: مَكَدَ بالمكان يَمْكُدُ مُنكُوداً: أقام به ؟ وتُكَمَّمَ يَثْكُمُ مثله ، ورَكَدَ رُكُوداً . ومَالاً ماكِدُ": دائيم "؟ قال :

> وماكِد كَمْنَأْدُه مِنْ كَجُورِهِ ، يَضْفُو ويُبُدِي تَادَة عَن فَعَوْرِهِ

آغَاً دُه : تأخذه في ذلك الرقت . ويَضْفُو : يفيضُ ويُبُدِي تارة عن قعره أي يُبدِي لك قعره من صفائه . الليث : مَكَدَتِ الناقة ُ إِذَا نقص لبنها من طول العهد ؟ وأنشد :

قَدْ حارَدَ الحُمُورُ وما نَحَارِدُ ،
حتى الجِيلادُ دَرُهُنَ ماكِدُ وناقة مَكُودُ ومَكَداءً إذا ثبت غزرُها ولم يَنْقص مثل تَكُداءً. وناقة ماكِدة ومَكُودُ : دائمة الفُرْ رَ، والجمع مُكُد ؟ وإبِل مَكائِد ُ } وأنشد :

إنْ سَرَّكَ الغُزْرُ المَّكُودُ الدَّائِمُ ، فاعْسِدْ بَراعِيسَ ، أَبُوهـا الرَّاهِمُ

وناقة بِرْعِيسُ إذا كانت غَزِيرَةً . قال أبو منصور : وهذا هو الصحيح لا ما قاله الليث ؛ وإنما اعتبر الليث قول الشاعر :

حتى الجِيلاهُ دَرُّهُنَّ مَاكِدُ

فظن أنه بمنى الناقص وهو غلط ، والمعنى حتى الجِلاه اللواتي دَرُهُن ماكد أي دائم قد حارد دن أيضاً . والجِلده والجِلده : أدْسَمُ الإبـل الْبُناً فليست. في الغزارة كالخُلُور ولكنها دائة الدر ، واحدتها بَجلْد َهُ ، والحُلُور

قال : ويصدقه قول عمرو بن معديكرب : وهُمْ تَرَكُوا ابْنَ كَبْشَةَ مُسلَحِبًا ،

وَهُمْ شَعْلُوهُ عَنْ شُرْبِ الْمُقَدَّ قال ابن سده : أنشد بغير ياء ، قال : وقد يجوز أن

على بن سيده ؛ السلا بعير ياء ، عال ؛ وعد يجور ال يكون أراد المتقدي فعذف الياء . قال ابن بري : وجعل الجوهري المتقدي مخففاً ، وهو المشهور عند أهل اللغة ، وقد حكاه أبو عبيد وغيره مشد الدال ، رواه ابن الأنباري واستشهد على صحته ببيت عمرو ابن معديكرب ، حكى ذلك عن أبيه عن أحمد بن عبيد ، وأن المتقدي منسوب إلى مقد "، وهي قرية بد مشق في الجبل المشرف على الفور ؛ وقال أبو الطيب اللغوي : هو بتخفيف الدال لا غير منسوب إلى مقد ؛ قال : وإنما شد "ده عرو بن معديكرب للضرورة ؛ قال : وإنما شد "ده عرو بن معديكرب عدي بن الرقاع في تشديد الدال أنه للضرورة وهو :

فَظَلَنْتُ كَأَنْتِي شَارِبِ ، لَعَبِنَ به عُقار ، ثَنَوَتْ فِي سِجْنِها حِجَجاً نِسْمًا مَقَد يَّة " صَهْباء باكر ت شُر بَها ، إذا ما أرادُوا أن يَرُوحوا بها صَرْعَى

قال : والذي يشهد بصحة قول أبي الطيب أنها منسوبة إلى مقد ، بالتخفيف ، قول الأحوص :

قال : وكذلك قول العرجي :

كأنَ عقاراً فَرَ قَفاً مَقَدِيّةً ، أَبِي بَيْعَها خَبُّ مِنَ النَّجْرِ خادعٍ وقول أبي زبيد :

فإذا ما اللَّبُونُ مُشَقَّتُ رَمَادَ النَّ ارِ ، قَشَراً ، بالسَّمْلَـتَي الإمْلِيدِ

قال أبو الهيثم: الإمليد من الصحارى الإمليس ، واحد ، وهو الذي لا شيء فيه وشاب أملك وجارية ملداة بينا الملك . وتمليد الأديم : تمرينه . والملكدان : اهتزاز الغصن ونعمته . وغصن أملود وإمليد : ناعم ؛ وقد ملك والري تمليد . قال ابن جني : هنزة أملود وإمليد ملحقة ببناء تحسلوج وقط بيناء تعسلوج وقط بيناء معها .

هندد : التهذيب : مَنْدَدُ الله موضع ، ذكر ه تميم بن أبي مقبل أ فقال :

عَفَّا الدَّارَ مِنْ دَهْمَاءً، بَعْدَ إِقَامَةٍ، عَجَاجٍ<sup>،</sup>، بَخِنَـُا فَنَيْ مَنْدَدٍ، مُتناوحٍ

خَلَّفَاهَا : ناحيتاهـا من قولهم فأس لهـا خَلَّفَان . ومَنْدَدُهُ : موضع .

مهد: مَهَدُ لنفسه بَمْهَدُ مَهْداً : كَسَبَ وَعَمِلَ . والمِهادُ : الفِراش مَهْداً : كَسَبَ الفِراش مَهْداً : بَسَطْنَهُ ووطَّأْتُهُ . يقال للفِراش : مهاد لوِثارَتِه . وفي النزيل : لهم من جَهَنتُم مِهادُ ومِن فَوْقِهِمْ غَواشٍ ؛ والجمع أمْهدة ومُهُدُ . الأزهري : المهادُ أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مِهاداً للعباد ، وأصل المَهْد التَّوْثِيرُ ؛ يقال : مَهَدُتُ لنفسي ومَهْدت أي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلًا . ومهسد لنفسه خيراً وامنتهد ، : هَيّاً ووَوَطَاً ه ؛ ومنه قوله لنفسه خيراً وامنتهد ، : هَيّاً ووَوَطاً ه ؛ ومنه قوله

الموله « مندد » قال ياقوت بالفتح ثم السكون وفتح الدال وضبط
 إلقاموس وشرحه بفم المي .

توله «تميم بن أني مقبل » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس
 وكذا في معجم باقوت ابن أني بن مقبل .

في ألبانِهِينُ رِقَة مع الكثرة ؛ وقول الساجع : ما دَرُهُها عِاكد

أي ما لبنها بدائم ، ومثل هــذا التفسير الحطإ الذي فسره الليث في مُكَدَّت الناقة ما يجب على ذوى المعرفة تنبيه طلبة هذا الشأن له ، لئلا يتعثر فيه من لا مجفظ اللغة تقليداً . الليث : وبئر ماكدة ومكنُّود : دائمة لا تنقطع مادُّنها . وركبُّه ماكدة الإذا تُنبت ماؤها لا يَنْقُصُ على قَرَان واحد لا يَنْغَيُّر ؟ والقَرْنُ فَرَنُ القامة . وَوَدْ مَاكُدُ : لا ينقطع، على التشبيه بذلك ؛ ومنه قول أبي صُرَد لِعُبَيْنَة بن حصن وقد وقع في سُهْمَتِه عجوز من سَبْي ِ هُوازِنَ :أَخَذَ عُبَيْنة بن حِصْن منهم عجوزاً ، فلما ردُّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، السبايا أبى عيينة أن يردُّها فقال له أبو صرد : خذها إليك فوالله ما فتُوها ببارد ، ولا تَدُّيْهَا بِنَاهِدٍ ، ولا دَرُّهُمَا عِمَاكُدٍ ، ولا يَطْنُهُا بوالد ، ولا تُشعَّرُها بوارد ، ولا الطالب لها بواجد. وشاة مَكُود وناقة" مُكُود : قليلة اللَّابُن ، وهو من الأَضداد ؛ وقد مكدت تَمْكُد مُكُوداً . ودَرَّ ماكد": بَكِيُّ .

ملد : المُسَلَدُ : الشَّبابُ ونَعْمَتُهُ . والمُسَلَدُ : مَصْدُرُ الشَّبابِ الأَمْلَدَ ، وهُو الأَمْلَدُ ؛ وأَنشد :

بَعْدَ التَّصابي والشَّبابِ الأَمْلَدِ

ورجل أمْلُود . وامرأة أمْلُود وأمْلُودة وأملُدانية ومَلْدانية ومَلْدانية ومَلْدانية الناعبة المُستوية القامة ؟ وقال سَبانة الأعرابي : غلام أمْلُود وأفْلُود إذا كان تَماماً مُحْتَلَماً سُطْباً ؟

تعالى : فلأنفسهم بَيْهَدُون ؛ أي يُبوَطَـَّيُون ؛ قال أبو النجم :

وامْتَهَدَ الفارِبِ فِعْلُ الدُّمُّلِ

والمَهُد : مَهُدُ الصِيّ . ومَهُدُ الصِي : موضعه الذي يُهُيّ له ويُوطَّ لينام فيه . وفي التنزيل : من كان في المَهُد صبيّاً ؛ والجمع مُهُود . وسَهُد مَهُده : حسن ، إنباع .

وتَمْهِيدُ الْأَمُورِ: تسويتها وإصلاحها. وتَمْهِيدُ العُذُرُ: قَبُوله وبَسْطُهُ. وامْتِهاد السَّنَامِ: انبساطه وارتفاعه. والتمَهُّدُ: التَّمَكُنْ.

أبو زيد : يقال ما امنتهك فلان عندي يَسداً إذا لم يُولِكَ نِعْمة ولا معروفاً . وروى ابن هاني عنه : يقال ما أمنتهك فلان عندي مهد ذاك ، بغنج للم وسكون الهاء ، يقولها يطلب إليه المتعروف بلا يَد سَلَقَت منه إليه ، ويقولها أيضاً للمُسيء إليه حين يطلب معروفه أو يطلب له إليه .

والمَهْيِدُ : الزُّبُدُ الحَالص ، وقبل : هي أَزْكَاه عند الإذابة وأقله لنناً .

والمُهْدُ : النَّشْرُ من الأرض ؛ عـن ابن الأعرابي ، وأنشد :

> إِنَّ أَبَاكَ 'مُطِئْلَقَ" مِنْ جَهِٰدٍ ، إِنْ أَنْتَ كَثَرْتَ قَنُتُورَ المُهُدِ

النضر : المُهُمَّدةُ من الأرض مـا انخفض في ُسهُولةٍ واسْتِواء .

ومَهْدَد : اسم امرأة ، قال ابن سيده : وإنما قضيت على ميم مَهْدد أَنها أَصل لأَنها لو كانت زائدة لم تكن الكلمة مفكوكة وكانت مدغمة كمَسَد ومرَد ، وهو فعلك ؛ قال سيبويه: الميم من نفس الكلمة ولو كانت زائدة لأدغم الحرف مثل مَفَر ومرَد فثبت أن الدال ملحقة والملحق لا يدغم .

ميد: ماد الشيء كييد: زاغ وزكا؛ ومد ته وأمد ته:
أعظمينيه . وامناده: طلب أن كييده . وماد أهلكه
إذا غارهم ومارهم . وماد إذا تجير ، وماد :أفضل .
والمائيدة : الطعام نفسه وإن لم يكن هناك خوان ؟
مشتق من ذلك ؛ وقيل : هي نفس الحوان ؛ قيال
الفارسي : لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا
خهي خوان ؟ قال أبو عبيدة : وفي التنزيل العزيز :
أنثز ل علينا مائيدة من السماء ؛ المائيدة أفي المعنى
مفعولة ولفظها فاعلة ، وهي مشل عيشة واضية بمنى
مرضية ، وقيل : إن المائدة من العطاء .

نَهْدَى رُؤُوس المُنْتَرَفِينَ الأَنْداد، الله أَمِن المُمْتَاد

أي المتفضل على الناس ، وهو المُستَعَطَى المسؤول ، ومنه المائدة ، وهي خوان عليه طعام . وماد زيد عمر الإذا أعطاه . وقال أبو إسحق : الأصل عندي في مائدة أنها فاعلة من ماد كييد والا تحر ك فكأنها تميد عا عليها أي تتحرك ، وقال أبو عبيدة : سميت المائدة لأنها ميد بها صاحبها أي أعطيها وتفضل عليه بها . والعرب تقول : مادني فلان كييد في إذا أحسن إلي ، وقال الجرمي : يقال مائدة ومَيْدة "، وأنشد :

ومَيْدة كَثِيرة الأَلْوانِ ، تُصْنَعُ للإخوانِ والجِيرانِ

ومادَهُمْ كَييدُهُمْ إِذَا زَادَهُ ( وَإِنْمَا سَمِيتَ المَالَّدَةُ مَا اللَّهِ وَمَا سَمِيتَ المَالَدَةُ مَا الأَرض. ما لَذَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيهِ مَا الْمَدْثُ: الدَّالُوةُ مَن الأَرض. ومادَ الشّيءُ تَمِيدُ مَالًا. وفي الحديث: لما خلق اللهُ الأَرض جعلت تميدُ فَأَرْسَاهَا بِالجِبال. وفي حديث ابن عباس: فدَحَمَا اللهُ الأَرض من تحتها حديث ابن عباس: فدَحَمَا اللهُ الأَرض من تحتها اللهُ الأَرض من تحتها اللهُ الأَرض المن المالِيةِ المَّارِيْ .

فهادَتْ . وفي حديث على: فَسَكَنَتُ من المُيَدان بِرُسُوبِ الجِبال ، وهو بفتح الياء ، مصدر مادَ كميدُ. وفي حديثه أيضاً يَذُهُ الدنيا: فهي الحَيُودُ المَيُودُ، قَعُولٌ منه . ومادَ السُّرابُ : اضطَرَبَ . ومــادَ مَيْداً : غايل . ومادَ بَمِيهُ إذا تَثَنَّى وتَبَخْتَرَ . ومادت الأغصان : تمايلت . وغصن مائد وميّاد : ماثل. والمُسَيِّدُ: ما 'يصيب' من الحَيْرةِ عن السُّكُو أَو الغَشَيانِ أَو ركوب البحر ، وقد ماد ، فهو مائد ، من قوم مَیْدی کرائب ورَوْبی . أبو الهیثم : الماثد الذي يوكب البحر فَتَغَنَّي نَفسُه من نَتْن ماء البحر حتى 'يدارَ بِهِ ، ويَكَاد 'يغشَى عليه فيقال : مادَ به البحر' يَمِيد' به تميْداً . وقال أبو العباس في قوله : أن تَميدَ بَكُم ، فقال : تَحَرُّكَ بَكُم وتَزَلُّزَلَ . قال الفراء : سمعت العرب تقول : المَـيْدى الذين أصابهم المَيْدُ من الدُّوارِ . وفي حديث أمّ حرامٍ : المائدُ في البحر له أَجْرُ شهيد ؛ هو الذي رُيدار ٌ بوأسه من ربح البحر واضطراب السفينة بالأمواج . الأزهري : ومن المقلوب الموائِدُ والمآوِدُ الدُّواهي . ومادَّتِ الحنظلة' تميد' : أصابها نكدًى أو بَلَـَل فتغيرت ، وكذلك التمر . وفَعَلَنْتُه مَيْدَ ذاك أي من أجله ولم يسمع من مَيْدى ذلك. ومَيْدُ : بمعنى غَيْرِ أَيضاً ، وقيل: هي بمعنى على كما تقدم في كَبِيْد. قال ابن سيده: وعسى ميمه أن تكون بدلاً من باء تبيْد لأنها أشهر . و في توجمة كمأدَ يقال للجارية التارَّة : إنها لمأدة ُ الشباب؟ وأنشد أبو عبيد :

ماد الشباب عيشها المنخر فبجا

غير مهموز . وميداً الطريق : سَنَتُ . وبَنَوْا بيوتهم على ميداء واحد أي على طريقة واحدة ؛ قال رؤية :

إذا ارْتَمَى لم يَدْرِ مَا مِيدَاؤُهُ

ويقال : لم أدر ما ميداء ذلك أي لم أدر ما مَبْلَـعُهُ وقياسُه، وكذلك مِيتاؤه،أي لم أدر ما قدر ْ جانبيه وبُعده ؛ وأنشد :

# إذا اضطمَّ مِيداءُ الطَّريقِ عليهما ، مَضَتُ قُنُدُماً مَوْجُ الجِبالِ زَهوقُ

ويروى مِيتاءُ الطريق ِ. والزّهُوقُ : المُنتَقَدَّمة من النُوق . قال ابن سيده : وإنما حملنا مِيداء وقضينا بأنها ياء على ظاهر اللفظ مع عدم « م و د » . وداري عِينْدى دار «، مفتوح الميم مقصور ، أي بجذا بُها ؟

عن يعقوب . ومَيّادة ُ : اسم امرأة. وابن ُ مَيّادة َ : شاعر ؛ وزعموًا أنه كان يضرب تخصّر َي أمّه ويقول :

اعْرَ نَــْزُرِمِي مَيَّادَ لِلنَّقُوافي

والمَيْدانُ : واحد المَيادينِ ؛ وقول ابن أحمر :

. نَعِيماً ومَيْداناً مِنَ العَيْشِ أَخْضَرًا

يعني به ناعماً . ومادَهُم كَبِيدُهُم : لغبة في مارَهُم من الميرة ؛ والمُسْتَادُ مُفْتَعَلِلُ ، منه ؛ وماثِدُ في شعر أبي ذويب :

> كَانِية ، أَحْيَا لَهُمَا ، مَظَّ مَاثِيدٍ وآل ِقَرَاسٍ، صَوْبُ أَرْمِيةٍ كُحْلٍ إ

اسم جبل . والمَطُ : 'رمّان البَر" . وقراس : جبل بارد " مأخوذ من القراس ، وهو البَرد . وآله : ما حوله ، وهي أجبُل باردة . وأد مية " : جمع رَمِي" ، وهي السحابة العظيمة القطر ، ويروى : صورب أسقية ، جمع سقي" ، وهي بمعني أرمية . قال ابن بري : صواب إنشاده مَأْبِد ، بالباء المعجمة بواحدة ، وله « مائد » هو بهمزة بعد الالف ، وقراس ، بغم الفاف وتنجا ، كا في معجم باقوت واقتصر المجد على الفتح .

, وقد ذكر في مبد .

ومَيْد : لغة في كيند بعني غير ، وقيل : معناهما على أَن ؛ وفي الحديث : أنا أفصح العَرَب مَيْد أنسي مِن قُدر يُش ونشأت في بني سعد بن بَكر ؛ وفسر معضهم : من أَجْل أَني. وفي الحديث: نحن الآخرون السابيقون مَيْد أنا أوتينا الكتاب من بعدهم .

#### فصل النون

نَّاد : النَّادُ والنَّادى : الدَّاهِيةُ . وداهِية ُ نَادَ ُ ونَؤُودَ ُ ونَادى ، على فَعالى ؛ قال الكميت :

> فَإِيَّا كُمْ وداهِية "نَآدَي، أَطْلَلْتُنْكُم بِعارِضِها المُنْخيل

نَعِت به الدَّاهَيَّة وقد يكون بدلاً ، وهي الثَّادَي ؛ عِن كراع . وقد نَأَدَّتهُمُ الدَّواهي نَأْدًا ؛ وأنشد :

أَتَانِي أَنَّ دَاهِيةً نَادَاً أَتَالَتُ بَهَا عَلَى سُمَعَط مِيونُ

قال أبو منصور : ورواها غير الليث أن داهية نآدى على فعالى كما رواه أبو عبيد. وفي حديث مُعمر والمرأة العَجوز: أجاءَتني النَّآئِد ُ إلى استشناء الأباعد؛ النَّآئِد ُ : الدّواهي ، جمع نآدى . والنَّآدُ والنُّؤود: الداهية ، يريد أنها اضطرَّتها الدّواهي إلى مَسْأَلَة الأباعد . يويد أنها اضطرَّتها الدّواهي إلى مَسْأَلَة الأباعد . فيه : النهاية لابن الأثير في حديث عمر : جاءته جارية يسسويق فجعل إذا حرَّكتُه ثارَ له قُشار وإذا مَرَّكتُه نَبدَ أي سكن وركد ؟ قاله الزمخشري .

نشد: النهاية: وفي حديث عمر: جاءته جارية بسويق فجعل إذا حركته ثار له قشار وإذا تركته نشد. قال الحطابي: لا أدري ما هو وأراء كرثك بالراء، أي اجتمع في قَعْرِ القدَح، وبجوز أن يكون نشط، بإبدال للطاء دالاً للمَحْرج. وقال الزمخشري: نشد أي سكن

ورَكَدَ ، ويروى بالباء الموحدة ، وقد تقدم ذكر.

عجد : النَّجْدُ من الأَرضَ: تِفافتُها وصَلابَتْهَا وَمَا عَلَمُظَّ منها وأَشرَفَ وارتَفَسِعَ واستَوى ، والجمع أَسْجُدُ وأنجادُ ونِجادَ ونُجُودُ ونُجُدُدُ ؛ الأَخيرة عـن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

كما كأينت فجاج البيد قد وضيعت ، ولاح من نجد عددية محر من المجد عددية محر محر ولا يكون النجاد إلا قنقاً أو صلابة من الأرض في الاتفاع مثل الجبل معترضاً بين يديك يَو د طرفك عما وراء. ويقال : اعْل هاتيك النجاد وهذاك النجاد ، يوحد ؛ وأنشد :

رَمَيْنَ بِالطِّرْفِ النَّجادَ الأَبْعَدا

قىال : وليس بالشديد الارتضاع . وفي حمديث أبي هريرة في زكاة الإبل : وعلى أكتافها أمثال التواجيد شخماً ؛ هي طرائق الشخم ، واحدتُها ناجِدة "، سميت بذلك لارتفاعها ؛ وقول أبي ذؤيب :

في عانة ِ بِجَنْتُوبِ السِّيِّ مَشْرَ بُهَا غَوْرُهُ ،ومَصْدَرُها عن مائِها 'نجُد

قال الأخفش: 'نجُدِّ لغة هذيل خاصة يويدون تجُداً. ويروى النُّجُدُ ' َجَمَع تَجُداً على 'نجُدِ ، جعل كل جزء منه تجُداً ، قال : هذا إذا عنى نجُداً العلسي ، وإن عنى تجُداً من الأنجاد فغور ' تجُد أيضاً ، والغور هو تهامة ، وما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق ، فهو نجد ، فهي ترغى بنجد وتشرب بتهامة، وهو مذكر ؟ وأنشد ثعلب :

> آذرانيَ مِنْ تَجُدِ ، فإنَّ سِنْبِيْنَهُ لَعَبِنَ بِنَا شِيْبِاً، وشَبَيْبُنْنَا مُرْدا

 و له «تفافها وصلابتها» كذا في الاصل ومعجمياقوت أيضاً والذي لأبي الغداء في تقويم البلدان تفافها وصلابها . ومنه قولهم : طَلاَع أَنْجُد أَي ضابطُ للأُمور غالب لها ؛ قال حميد بن أَبي سِمُحاذٍ الصَّبِّي وقيــل هو لحالدٍ ابن عَلْـقَــة الدَّارِمي :

فقد يَقْصُرُ القُلُ الفَتَى دونَ هَمَّه ، وقد كانَ، لَوْلا القُلُ ، طَلاَعَ أَنْجُد ِ

يقول: قد يَقْصُرُ الفَقْرُ الفَتَى عن سَجِيتَهِ من السخاء فلا يَجِدُ ما يَسْخُو به ، ولولا فقره لَسَمَا وارتفع ؛ وكذلك طَلاَعُ نجاد وطلاَع أنجِدةٍ ، جمع نجاد الذي هو جمع نجد ؛ قال زياد بن مُنْقذ في معنى أنْجد يصف أصحاباً له كان يصحبهم مسروراً :

كُمْ فِيهِمْ مِنْ فَتَتَى تُحلُو مَشَائِلُهُ، تَجَمَّ الرَّمَادِ إذا منا أَخْمَدَ البَرِمُ غَمْرِ النَّدى، لا يَبِيتُ الحَقْ يَشْمُدُ، إلاَّ غَدا، وهو سامي الطّرْفِ مُبْتَسِمُ بَغْدُو أَمَامَهُمُ فِي كُلُّ مَرْبُأَةً ، طلاَّعِ أَنْجِيدةً ، فِي كَلُّ مَرْبُأَةً ، طلاَّعِ أَنْجِيدةً ، فِي كَلُّ مَرْبُاهَ عَضَمُ

ومعنى يَشْمُدُهُ : يُلِيحُ عليه فَيُبُورُهُ . قال ابن بري: وأَغِيدة من الجبوع الشاذة ، ومثله نَدًى وأندية ورَحَت وأرْحِية ، وقياسها نبداء ورحاء ، وكذلك أنجيدة قياسها نجاد . والمر بَأَة ن : المكان المرتفع يكون فيه الرّبيئة ؛ قال الجوهري : وهدو جمع نربُود تجمع الجبع ؛ قال ابن بري : وهذا وهم من الجوهري وصوابه أن يقول جمع نجاد لأن فعالا يُجْسَعُ أَفْعِلة نحو حماد وأَحْمِرة ، قال : ولا يجمع فعنول على أفعيلة . قال الجوهري : يقال فلان طلاع أنْعِله والشّع الشّايا إذا كان سامياً لمتعالى الأمور ؛ وأنشد بيت حميد بن أبي شيعاذ الصّبيّ : وقد كان لو لا القرة كالأع أنشيد وقد كان لو لا القرة كالأع أنشيد

والأنتجد : جمع النتجد ، وهو الطريق في الجبل . والنتجد : ما خالف الغور ، والجمع نجود . ونجد : من بلاد العرب ما كان فوق العالية والعالية ما كان فوق بخد إلى أرض نهامة إلى ما وراء مكة ، فما كان دون ذلك إلى أرض العراق ، فهو نجد . ويقال له أيضاً النتجد والنتجد لأنه في الأصل صفة ؛ قال المراد الفقعسي :

إذا 'تر كَتْ وَحُشِيّةُ النَّجْدِ ، لَم يَكُنْ، لِعَيْنَيْكَ مِثْ تَشْكُوانَ ، طَييبُ ودوي بيت أبي ذويب :

في عانة تجَنُوبِ السِّيِّ مَشْرَبُهَا غَوْرْ ، ومَصْدَرُها عَن مائِها النُّجُد

وقد تقدم أن الرواية ومصدرُها عن مائِيها 'نجُدُ وأنها هذلة .

وأنجد فلان الدعوة ، وروى الأزهري بسنده عن الأصعي قال: سبعت الأعراب يقولون: إذا تخلقت عَجَلْزا مُصعداً ، وعَجلز فوق القر يتكين ، فقد أنجد ت عن ثنايا دات عرق ، فقد أنهمن ، فإذا أنجد ت عن ثنايا دات عرق ، فقد ذلك الحياز ، وروى عن ابن السكيت قال : ما ارتفع من بطن الرعمة ، والرحمة واد معلوم ، فهو نجد إلى ثنايا دات عرق . قال : وسبعت الباهلي يقول : كل مما وراء الحندق الذي تخند قله كسرى على سواد العراق ، فهو نجد إلى أن نميل إلى الحرق فإذا ملت اليها ، فأنت في الحيجاز ؛ شهر : إذا جاوزت عديما إليها ، فأنت في الحيجاز ؛ شهر : إذا جاوزت عديما بين العد كيا الحياز عرق وإلى اليامة وإلى اليسن بين العد كيا إلى ذات عرق وإلى اليامة وإلى اليسن وإلى جبل طي ، و دات عرق والى اليامة وإلى اليسن عرق أو لل إلى المدينة ، والمدينة ، والدينة ، والدينة ، والدينة ، والدينة ، والمدينة ، والدينة ، والمدينة ، والمدينة ،

لا تهامية" ولا نجدية"، وإنها حجاز" فوق الفَوْر ودون نجد ، وإنها حَبِلْسُ لارتفاعها عن الغَوْر.الباهلي : كُلُّ ما وراءَ الحَيْدَقِ على سواد العراق، فهو نجد، والفَوْرُرُ كلُّ ما انحدر سيله مغر بيًّا ، وما أسفل منها مشرقيًّا فهو تنجُده ، وتبهامة ما بين ذات عر ق إلى مرحلتين من وراء مكة ، وما وراء ذلك من المفرب ، فهو غور ، ومنا وراء ذلك من مَهَبّ الجَنْنُوب ، فهو السُّراةُ ۚ إِلَى تُخَدُّومُ البِّمنَ . وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه جاءه رجل وببكُّفَّه وضَّح ۗ، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: انظرُ بطن واد لا مُنجد ولا 'مَتْهِم ، فَتَسَمَّكُ فيه ، ففعل فسلم يزد شيئاً حتى مات ؛ قوله لا مُشجِد ولا مُشهم لم يرد أنه ليس من نجد ولا من يهامة ولكنه أراد حــــد" ا بينهما ، فليس ذلك الموضع من نجد كلُّه ولا من نهامة كلُّه، ولكنه تَهَامٍ مُنْجِدٌ ﴾ قِال ابن الأثيو : أراد موضعاً ذا حَدِّيّ من نجد وحد" من تهامة فليس كله من هذه ولا من هذه. ونجد" : اسم خاص" لما دون الحجاز ممــا كيلي العيراقُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إذا استَنْصَلُ الهَيْفُ السَّفَى، بَرَّحَتْ به عِرافِيّةُ الأَفْياظِ ، تَجْبِـدُ المَرانِعِ

قال ابن سيده : إنما أراد جسع تجدي فحذف ياء النسب في الجمع كما قالوا زنجي ثم قالوا في جمعه زينج ، وكذلك رومي وروم ؛ حكاها الفارسي . وقال اللحياني : فلان من أهل نجد فإذا أدخلوا الألف واللام قالوا النّجد ، قال : ونرى أنه جمع تجد ؛ والإنجاد : الأخذ في بلاد نجد . وأنجد القوم : أتوا نجداً ؛ وأنجدوا من تهامة إلى نجد: ذهبوا ؛ قال جرير:

> يا أمَّ حَزْرة ، ما رأيْنا مِثْلَكُم في المُنْجِدِينَ ، ولا بِغَوْرِ الغاثِر

وأنتُجَدَ : خرج إلى بلاد نجد ؛ رواها ابن سيده عن اللحيائي . الصحاح : وتقول أَنْجَدُنا أَي أَخذنا في بلاد نجد . وفي المثل : أَنْجَدَ من رأَى حَضَناً وذلك إذا علا من الغَوْر ، وحَضَن امم جبل. وأَنْجَد الشيء: ارتفع ؛ قال ابن سيده : وعليه وجه الفارسي رواية من روى قول الأعشى :

> نَيِّ يَرِى مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ وذكرُهُ أغارَ لَعَمْري في البيلادِ ﴾ وأنْجَدا

فقال ؛ أغار ذهب في الأرض . وأنجد : ارتفع ؛ قال : ولا يكون أنجد في هذه الرواية أخذ في نجد لأن الأخذ في الغور ، وذلك لتقابلهما ، وليست أغار من الغور لأن ذلك إنما يقال فيه غار أي أتى الفور ؛ قال وإنما يكون التقابل في قول جرير :

في المُنْجِدينَ ولا بغَوْر الغاثر

والنَّجُودُ من الإبل : التي لا تَبُورُكُ إلا عـلى مرتفع من الأرض.والنَّجْدُ:الطريق المرتفع البَيِّنُ الواضح؟ قال امرؤ القيس :

> غَدَاةً غَدَوْا فَسَالِكُ بَطَنْ َ نَخَلَةً ، وآخَرُ منهم قاطِعٌ نَجْدَ كَبْكَبِ

قال الأصمعي: هي 'نجُود عدّة: فمنها كَجْد كبكب، ونَجْد كبكب، ونَجْد كبكب فليمّة كم قال : ونجد كبكب طريق ' بكتبكب ، وهو الجبل الأحمر الذي تجعله في ظهرك إذا وقفت بعراقة ؛ قال وقول الشماخ :

أَقُولُ ، وأَهْلِي بالجَنَابِ وأَهْلُهَا بِنَجْدَيْنِ: لا تَبْعَدْ نوى أُمَّ حَشْرَجِ

قال بنَجْدَيْنِ موضع يقال له نَجْدا مَرَيع ، وقال : فلان من أهل نجد . قال : وفي لغة هذيل والحجاز من أهل النُّجُد . وفي التنزيل العزيز : وهدينا. النَّجْدِين ؛ أي طريق الحير وطريق الشر" ، وقيل : النَّجْدِين الطريقين الواضعين . والنَّجْد : المرتفع من الأُرض ، فالمعنى ألم نعر"فه طريق الحير والشر بيتنين كبيان الطريقين العالمين ? وقيل : النجدين النَّدْ يَبَيْن . ونَجُدُ الأَمْر ُ يَنْجُدُ نُجُوداً ، وهو نَجْد وناجِد . وضيح واستيان ؛ وقال أمية :

### تُرَى فِهِ أَنْبَاءَ القُرُونِ التي مَضَتُ، وأَخْبَارَ غَيْبٍ فِي القيامـةِ تَنْجُدُ

وَنَجُهُ الطريق يَنْجُهُ نُجُوداً: كذلك . ودليل " نَجُهُ ": هاد ماهر". وأعطاه الأرض بما نَجَهُ منها أي بما خرج . والنَّجُهُ : ما يُنضَدُ به البيت من البُسُط والوسائد والفر 'ش ، والجمع نُجُود ونجاد" ؟ وقيل : ما يُنجَدُ به البيت من المتاع أي يُزيَّن ؟ وقيل : ما يُنجَدُ البيت عن المتاع أي يُزيَّن ؟

# حتى كأن رياضَ القُف ألبَسَها ، مِن وَشْي عَبْقر ، تَجْلَيِلُ وتَنْجِيدُ

أبو الهيثم : النّجّاد الذي يُسَجّدُ البيوتَ والفُرْشَ والبُسُط ، وفي الصحاح : النجّاد الذي يعالج الفرش والرِسادَ ويَخِيطُها ، والنّجُود : هي الثياب التي تُسَجّدُ بها البيوت فتلبس حيطانها وتُبُسطُ ، قال : ونتجد تُ البيت بسطته بثياب مو شية ، والتّنجيد : النّزْرين ، وفي حديث عبد الملك : أنه بعث إلى أمّ الدرداء بأنجاد من عنده ؛ الأنجاد بمع نجد بالتحريك ، وهو متّاع البيت من فرُسُ ونساوق وستور ؛ ابن سيده : والنّجُود الذي يعالج النّجُود بالنّفض والبسط والحشو والتّنضيد . وبيت منجّد بالنّف على حيطانيه بُورَ بن بها ، وفي حديث قس : تعلق على حيطانيه بُورَ بن بها ، وفي حديث قس : تعلق على حيطانيه بُورَ بن بها ، وفي حديث قس : تعلق على حيطانيه بُورَ بن بها ، وفي حديث قس :

وقال شهر:أغرب ما جاء في النَّجُود ما جاء في حديث الشُّورَى : وكانت امرأة تَخُوداً ، يويد ذات وَأْي كَانَها التي تَجْهَدُ وأيها في الأُمور . يقال : نجد نجداً أي جَهداً .

والمَنَاجِدُ: حَلَيْ مُكَلَّلُ بِجِواهِرَ بِعضه على بعض مُزَيِّن . وفي الحديث : أنه وأى امرأة تَطُوفُ بالبيت عليها مناجِدُ من ذهب فنهاها عن ذلك ؟ قال أبو عبيدة : أواد بالمناجِد الحَكَمْ المُنْحَلَّلُ بالفصوص وأصله من تنجيد البيت ، واحدها منجد وهي قلائيدُ من لُوْلُو وذهب أو قررَنْفُل ، ويكون عرضها شبراً تأخذ ما بين العنق إلى أسفل الشديين ، سميت مناجِد لأنها تقع على موضع نِجاد السيف من الرجل وهي حَمَائِلُه .

والنَّجُود من الأَتُن والإبِل : الطويلة العُنْتي ، وقيل : هي من الأَن خاصة التي لا تَحْمِل . قال شهر : هذا منكر والصواب ما روي في الأجنساس عنه : النَّجُود الطويلة من الحُمْر . وروي عن الأصمعي : أُخِذَتِ النَّجُود من النَّجُد أي هي مرتفعة عظيمة ، وقيل : النجود المتقدمة ، ويقال الناقية إذا كانت ماضة : نَحُود ؟ قال أبو ذؤب :

### فَرَمَى فَأَنْفَذَ مِن نَجُودٍ عَائِطٍ

قال شهر : وهذا التفسير في النَّجُود صحيح والذي رُوي في باب حسر الوحش وهم . والنَّجُود من الإبل : المغزار ، وفيل : هي الشديدة النَّفس . وناقة نَجُود ، وهي تُناجِد الإبل َ فَتَغَزُ رُهُن ً . الصحاح : والنَّجُود من حُبُر الوحش التي لا تحمل ، ويقال : هي الطويلة المشرفة ، والجمع نُجُد . وناجَد ت الإبل : غَزُرت و كَبُر لبنها ، والإبل ،

١ قوله « امرأة تطوف بالبت عليها » في النهاية امرأة شيرة عليها ،
 وشيرة ، بشد الباء مكسورة ، أي حسنة الشارة والهيئة .

حينئذ بكا عُواز ر ، وعبر الفارسي عنها فقال: هي نحو المناجع . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث الزكاة حين ذكر الإبل و وطاها يوم القيامة صاحبها الذي لم يُؤد " زكاتها فقال : إلا مَن أعظى في نَجْد تها ورسلها ؛ قال : النَّجْدة أَ الشَّدة ، وقيل : السَّمَن أ ؛ قال أبو عبيدة : نجدتها الشَّدة ، وقيل : السَّمَن أ ؛ قال أبو عبيدة : نجدتها أن تكثر شحومها حتى يمنع ذلك صاحبها أن ينحرها قال : ورسلها أن لا يكون لها سمن فيه ون عليه قال : ورسلها أن لا يكون لها سمن فيه ون عليه إعطاؤها فهو يعطيها على رسله أي مستهيناً بها ، وكأن معناه أن يعطيها على مشقة من النفس وعلى طب منها ؛ ابن الأعرابي : في رسلها أي بطيب نفس منه ؛ قال الأزهري : فكأن قوله في نجدتها معناه أن لا تطيب نفسه بإعطائها ويشتد عليه ذلك ؛ وقال المراد يصف الإبل وفسره أبو عمرو :

لهم إبيل لا مِن دِيات ، ولم تَكُن مُ مُهُوراً ، ولا مِن مَكْسَبِ غِيرِ طائِل ِ مُخَيَّسَة في كل وسُل ونَجْدة ، وقد عُرِفَت ألوانها في المَعاقِل

الرِّسْل : الحِصْب . والنجدة : الشدة . وقدال أبو سعيد في قوله : في نَجْدتها ما ينوب أهلها بما يشق عليه من المغارم والديات فهذه نجدة على صاحبها . والرسل : ما دون ذلك من النجدة وهو أن يعقر هذا ويمنح هذا وما أشبهه دون النجدة ؛ وأنشد الطرفة يصف جارية :

تَحْسَبُ الطَّرُ فَ عليها نَجْدَةً، يا لَقُوْمِي للشَّبابِ المُسْبَكِرِهُ

يقول : شق عليها النظر ُ لنَعْمتها فهي ساجية ُ الطر ُ ف. وفي الحديث عن أبي هريرة : أنه سمع رسول الله ،

صلى الله عليه وسلم ، يقول : ما من صاحب إبيل لا يؤدِّي حقَّها في نَجْدتها ورسُلِها - وقد قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نَجْدَتُهَا ورَسُلُهَا عُسْمُ هَا ويُسْرُ ها\_إلا بَوَ زَا لِهَا بِقَاعِ فَكُو قُكُو تُطَوُّهُ بِأَخْفَافُهَا، كلما جازت عليه أخراها أعيدَت عليه أولاها في يوم كان مقدار ُه خبسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين الناس ، فقيل لأبي هريرة : فما حق الإبيل ? فقال : تُعْطي الكريمة وتَمْنَعُ الغَزيرة ٢ وتُفْقرُ الظهر وتُطرُّ قُ الفَحْل.قال أبو منصور هنا : وقد رويت هذا الحديث بسنده لتفسير النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نتجد تُنها ورسُلُهَا ، قال : وهو قريب بما فسره أبو سعيد ؟ قال محمد بن المكرم: انظر إلى ما في هذا الكلام من عدم الاحتفال بالنطق وقلة المبالاة بإطلاق اللفظ، وهو لو قال إن تفسير أبي سعيد قريب بما فسره النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان فيه ما فيه فلا سيما والقول بالعكس ؛ وقول صغر الغي" :

لو أَن قَو مي مِن قُر يَم كَجُلاء لَمَنَعُوني نَجُده أَ أُو رِسُلا

أي لمنعوني بأمر شديد أو بأمر هَيْن ٍ .

ورجل نَجْد في الحاجة إذا كان ناجياً فيها سريعاً . والنَّجْدة : الشجاعة ، نقول منه : نَجُد الرجل ، بالضم ، فهو نَجِد ونَجُد ونَجيد ، وجمع نَجُد أنجاد مثل يَقْبُط وأَيْقاظ وجمع نَجِيد نُجُد ونَجَداه . ابن سيده : ورجُل نَجْد ونَجِد ونَجِد ونَجَد ونَجِيد بن سيده : ورجُل نَجْد ونَجِد ونَجِد ونَجِد ونَجيد شجاع ماض فيا يَعْجِز عنه غيره ، وقيل : هو الشديد البأس ، وقيل : هو السريع الإجابة إلى ما تُوعِي إليه خيراً كان أو شرَّا ، والجمع أنجاد قال : ولا يُتَوَهَّمَنَ النجاد جمع نجيد كنصير وأنصار قياساً على أن فعلًا أنهاد جمع نجيد كنصير وأنصار قياساً على أن فعلًا ، وله « وقتع الفزيرة » كذا بالأصل تمنع بالمين المهلة ولعله تمنح .

وفِعَالًا لا يُكسِّران لقلتهما في الصفة ، وإنما قياسهما الواو والنون فلا تحسَّبَن ذلك لأن سببويه قد نص عـلى أن أنشجاداً جمع نتجُد ونتجد ؛ وقــد نتجُدَ نَجَادة، والاسم النَّجْدَة. واسْتَنْجَد الرجلُ إذا قوى بعد ضعف أو مَرَض . ويقـال للرجــل إذا ضَرىَ بالرجل واجترأ عليه بعد هَيْبَتِه : قد اسْتَنْجَدَ عليه. والنَّجْدَةُ أَيضاً : القتــال والشَّدَّة . والمُناجــدُ : المقاتل . ويقال : ناجَد ت فلاناً إذا بارزتَه لقتــال . والمُنتَجَّدُ : الذي قد جرَّبِ الأَمورِ وقاسَهَا فَعَقَلَهَا ، لغة في المُنتَجَّذ . ونتَجَّده الدهر : عَجَمَهُ وعَلَّمَهُ ، قال : والذال المعجمة أعلى . ورجل 'منجَّد ، بالدال والذال جسماً، أي مُحَرَّب قد نَـحَّده الدهر إذا حرَّب وعَرَفَ. وقد نَجَّدتُه بعدي أمور . ورجل نَجدُ": بَـنَّنُ النَّحَد ، وهو النَّاس والنُّصْرة وكذلك النَّحْدة. ورجل نَجْد في الحاجة إذا كان ناجعاً فيها ناجياً. ورجل ذو نَحِدة أي ذو بأس. ولاقتى فلان نَحَدة أي شِدَّة . وفي الحديث : أنه وَ كُو قارئ القرآن وصاحبَ الصَّدَقة ، فقال رجل : يا رسول الله أرأنتَكَ النَّجْدة تَكُونُ في الرجل ? فقال : ليست لهما بعد لي ؟ النَّجْدة : الشجاعة . ورجل نَجُدُ ونَجِد أي شديد البأس . وفي حديث على"، رضوان الله عليه : أما بنو هاشم فأَنْجادُ أَمْجَاد أي أَشداء نُشْجُعان ؛ وقيـل : ـ أَنْجاد جمع الجمع كأنه جمع نَجُداً ٢ على نجاد أو نُنْجُود ثُم نُجُد ثُم أَنجادٍ ؟ قاله أبو موسى ؟ قال ابن الأثير:ولا حاجة إلى ذلك لأن أفعالًا في فَعُل وفَعَل

١ قوله «على ان فعلًا وفعالًا » كذا بالأصل جهذا الضبط ولعل المناسب على أن فعلًا وفعلًا كرجل وكتف لا يكسران أي على أفعال، وقوله لقلتهما في الصفة لعل المناسب لقلته أي أفعال في الصفة لأنه إنما ينقاس في الاسم.

\* قوله «كأنه جمع نجداً » إلى قوله قال ابن الأثير كذا في النهاية .

مُطرّ دا نحو عَضُد وأعضاد و كَتِف وأكُنّاف ؛ ومنه حديث خَيْفان : وأما هذا الحي من همدان فأنجاد بُسُل . وفي حديث علي " : كاسن الأمور التي تفاضلت فيها المُجداء والنّجداء ، جمع مجيد ونجيد، فالمحيد الشريف ، والنّجيد الشجاع ، فعيل بمعني فاعل. واستنجده فأنجد أن استفائه فأغاثه . ورجل منجاد": نصور ؟ هذه عن الحياني . والإنجاد : الإعانة . واستنجده : استفانه . وأنجده : أعانه ؛ وأنجده ورجل مناجدة أي مقاتل . ورجل مناجدة : مثله . ورجل مناجد أي مقاتل . ورجل منجد أي مقاتل . ورجل منجد أي مقاتل . ورجل منجد ينجد أي مقاتل . ورجل منجد نخون " . فلان الدّعوة أجابها . المحكم : وأنجد وانتجد فلان بفلان : ضري به واجترأ عليه بعد همينيه إياه .

والنَّجَدُ : العَرَق من عَمَـل أَو كَرَّب أَو غيره ؟ قال النابغة :

يَظُلُ مِنْ خَلُوْفِهِ المَلَاْحِ مُعْشَصِماً بالخَيْزُوانةِ ، بَعْدَ الأَيْنُ والنَّجَد

وقد نَجِدَ يَنْجَدُ ويَنْجُدُ نَجْدًا ، الأَخيرة نادرة ، إذا عَرِقَ من عَمَل أو كَرْب. وقد نُجِدَ عَرَقاً، فهو منْجُود إذا سال. والمنْجُود: المكروب. وقد نُجِد نَجْداً ، فهو منْجُود ونَجِيد ، ورجل نَجِد : عَرَق مَ ؛ فأما قوله :

> إذا نتضخت بالماء وازداد فورها نتجاءوهو مكثر وب من الغم ناجد فإنه أشبع الفتحة اضطراراً كقوله :

فأنت من الغوائيل ِحينَ تُسُرْمَى، . ومين ذَمَّ الرِّجِـالِ بِيمُنْتَوَاحِ

لا أن أنسالاً في نسل وفعل مطرد » فيه أن اطراده في خصوص الاسم وما هنا من الصفة .

توله « وأنجده الدعوة أجابها » كذا في الأصل .

وقيل : هو على فَعِلِ كَعَمِلُ ، فهو عامِلُ ؛ وفي شعر حبيد بن ثور:

ونَجِــدُ الماءُ الذي تَوَرَّدا

أي سال العرق . وتور دُه : تَلَو نه . ويقال : نَجِد يَنْجُد ومنْجُود. نَجِد يَنْجُد ومنْجُود. والنَّجْدة : الفَزَع والهَو ل ؛ وقد نَجُد . والمنْجُود: المَكْر وب ؛ قال أبو زبيد يوثي ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة :

صادياً يَسْتَغيثُ غَيْرَ مُغاثٍ، ولَقَدُ كَانَ عُصْرَةً المُنْجُود

يريد المَعْلُوب المُعْيَا والمَنْجُود الهالك. والنَّجْدة': التَّقَلُ والشَّدَّة' لا يُعْنَى به شدة' النَّفْس إِنمَا يُعْنَى به شدة الأمر عليه ؛ وأنشد بيت طرفة :

تَحْسَبُ الطُّرْفَ عَلَيْهَا نَجْدَةً

ونَجَدَ الرجُلُ يَنْجُدُهُ نَجُداً : عَلَبَهُ.

والنّجادُ : ما وقع على العاتق من حَمَائِلِ السيْفِ ، وفي الصحاح : حسائل السيف ، ولم يخصص . وفي حديث أمّ زرع : زَوْجِي طَوِيلُ النّجاد ؛ النّجاد: حمائِلُ السيف ، تريد طول قامته فإنها إذا طالتُ طال نِجادُه ، وهو من أحسن الكنايات ؛ وقول مهلهل:

تَنَجَّدَ حِلْفًا آمِنًا فأمِنْتُه ، وإنَّ جَديرًا أَن بَكُونَ وبكذبا

نَنَجَدَ أَي حَلَفَ يَمِيناً غَلِيظَة ". وأَنْجَدَ الرجل': قَر'ب من أهله ؛ حكاها ابن سيده عن اللحياني . والنّاجُود' : الباطية ، وقيل : هي كل إناء يجعل فيه الحمر من باطية أو جَفْنة أو غيرها ، وقيل : هي الكنّاس بعينها . أبو عبيد : الناجود كل إناء يجعل فيه الشراب من جَفْنة أو غيرها . الليث : الناجُود' هو الرّاو وق نَفْسُهُ. وفي حديث الشعبي : اجتمع شَر ب "

من أهل الأنبار وبين أيديهم ناجُودُ خَمْرٍ أي راوُوقُ، ويقال للخمر: ناجود. وقال الأصعفي: النَّاجُودُ أول ما يخرج من الحمر إذا بُزِلَ عنها الدنُ، واحتج بقول الأخطل:

كَأَنَّمَا المِسْكُ 'نَهْبَى بَيْنَ أَرْحُلِنا ، مِمَّا تَضَوَّعَ مِنْ ناجُودِهِا الجاري فاحتج عليه بقول علقمة :

ظلنَّت تَرَقَر قُ فِي الناجُود ، يُصْفِقُها وَلَيد مُ أَعْجَمَ بِالْكَتَّانِ مَلَّثُوم مُ يُصْفِقُها يُصْفِقُها : يُحِوِّلُها من إناء إلى إناء لِتَصْفُو . الأصبعي : الناجُود الدَّم ، والناجود : الزعفران . والناجود : الخَمْر ، وقيل : الخمر الجَيِّد ، وهو مذكر ؛ وأنشد :

تَمَشَّى بَيْنَنَا نَاجُودُ خَمْر

اللحياني: لاقسَى فألان أنجُسدَة أي شدة ، قال: وليس من شدة النفس ولكنه من الأمر الشديد. والنَّحِد: شجر بشبه الشُّبْرُمُ في لوْنه ونَابُنه

والنَّجْد : شَجَر بِشبه الشَّبْرُ مُ فِي لَـُوْسِه ونَبَّتِهِ وشوكه . والنَّجْدُ : مكان لا شجر فيه .

والمِنجَدَة ': عَصاً تُساق مها الدواب وتُحَثُ على السير ويُنفَش بها الصّوف '. وفي الحديث : أنه أذن في قَطَع المِنْجَدة ، يعني من شجر الحَرَم ، هو من ذلك .

وناجِد ونَجْد ونُجَيْد ومُناجِد ونَجْد أَ: أَسماء. والنَّجَدات : قوم من الحوارج من الحَر ورية ينسبون إلى نَجْدة بن عامر الحَر وري الحَنفِي ، وجل منهم ، يقال : هؤلاء النجدات أ. والنَّجدية : قوم من الحرورية. وعاصم أبن أبي النَّجُود : من القُر "اء. فده : نَد " البعير يَنِد أُ يَدُود إذا شَرد كَ. ونَد تَ الإبل تَند أَ ونَد يدا وندادا ونُدودا ونَد ودا

وتَنَادَّتْ : نَفَرَتْ وذهبت 'شرُوداً فمضَتْ عـلى وجوهها . وناقة نـَـهُ وده : شرود ٤ وقول الشاعر :

فَضَى على الناسِ أَمْراً لا نِدادَ لَهِ. عَنْهُمْ ، وقد أَخَذَ المِيثاقَ واعْتَقَدا

معناه : أنه لا يَنِيدُ عنهم ولا يَذْهَبُ . وفي الحديث : فَنَدَّ بِعِيرٌ مَنهَا أَيَ شَـرَدَ وذَهَبَ عَلَى وَجُهُهِ . ويَوْمُ التَّنادِ : يَوْمُ القيامةِ لما فيه من الانزعاج إلى الحشر، وفي التنزيل: يومَ التناد يومَ تُوَ لُثُونَ مُدْبُرِ ينَ؟ قال الأزهري : القرَّاء على تخفيف الدال من التناد ، وقرأً الضَّحاكُ وحده يوم التنادُّ ، بتشديد الدال ، قال أَبُو الهَيْمُ : هُو مِن نَـدٌ البعيرِ نداداً أَى شُرَد . قال : ويكون التناد ، بتخفيف الدال ، مين ند" فلــــُنوا تشديد الدال وجعلوا إحــدى الدالين ياء ، ثم حذفوا الياء كما قالوا ديوان وديباج ودينار وقيراط ، والأصل دوًّان ودبّاج وقبر اط ودنتار ؛ قال : والدليل على ذلك جمعهم إياها دَواوينَ وقَراريطَ ودَبَابِيجَ ودَنَانِيرِ ؟ قال : والدليل على صحة قراءة من قرأ التنادّ بتشديد الدال قوله: يوم تولّون مدبرين . وقال ابن سده : وأما قراءة من قرأ يوم التناد فسجوز أن يكون من مُعَـُوَّل هذا الباب فحول للماء لتعتدل رؤوس الآي ، ويجوز أن يكون من النداء وحذف الباء أيضاً لمثل ذلك .

وإبل نَدَدُ : متفرَّقة كَرَفَضِ اسم للجمع ؛ وقد أَنَدُها ونَدُّدَها . وقال الفارسي : قال بعضهم : نَدَّتِ الكلمة سَدْتَ ، وليست بقوية في الاستعمال، أَلا ترى أَن سيبويه يقول : سَدْ هذا ولا يقول نَدَّ؟ وطير يَناديدُ وأَنادِيدُ : متفرقة " ؛ قال :

كأنتَّما أَهلُ حُبُجْر ، يَنْظرونَ مَنَّى يَوْدُنَ مَنَّى يَوْدِنُ مَنَّى يَوْدِيدُ

ويقال : ذهب القوم ُ يَنادِيدَ وأَنادِيدَ إذا تفرَّقوا في كل وجه .

وندَّدَ بالرجل: أَسْمَعَه القبيح وصرح بعيوبه ، يكون في النظم والنثر. أبو زيد: ندَّدْتُ بالرجـل تَنْدِيداً وسمَّعت به تسبيعاً إذا أَسبعْتَه القبيــج وشتمته وشَهَرْته وسمَّعْت به. والتُنْدِيدُ : رفع . الصوت ؛ قال طرفة :

لِهَجْسِ خَفِي ۗ أَو لِصوتِ مُنكَدُّدِ وَالصوتُ الْمُنكَدُّدُ : الْمُبالَغُ فِي النَّدَاء . والصوتُ المُنكَدُّدُ : المُنالِ والنظير ، والجمع أندادُ ، وهو النَّديدُ والنَّديدُ وانكَديدَ أَ ، قال لبيد :

لكني لا يكون السُنْدَرِيُّ نَدْ بِدُنَى ، وأَجْعَلَ أَقْنُواماً عُمُنُوماً عَماعِما

> أَنْهُجُوهُ ولَسْنَ له بِنِدَّ ٍ? فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُما الفِداءُ

وله « لاكبدر » قال الزرقاني على المواهب ممنوع من الصرف
 وكتب بهامته في المصباح: وتصفير الاكدر أكبدر وبه سمي ومنه
 أكبدر صاحب دومة الجندل .

أي لست له بمثل في شيء من معانيه . ويقال : نادَدْتُ فلانةً إِذَا خَالْفته . ابن شميل : يقال فلانة نِدُ فلانة وخَتَنَهُا وتر بُهُا . قال : ولا يقال فلانة نِدُ فلان ولا خَتْنُ فلان فَتَشْبَهُهَا به .

والنّدُ والنّدُ : ضَرَّب من الطيب يُدَخَن به ؛ قال البث: ابن دريد : لا أحسب النّدُ عربيتاً صحيحاً . قال اللبث: النّدُ ضَرَّب من الدُخنَة ، وقال أبو عبرو بن العلاء يقال للعنبر : النّدُ ، وللبقيم : العندم ، والبيسك: الفتيق . والنّدُ : التّلُ المرتفع في السماء ، لغة يمانية . ويندد : موضع ؛ وقيل : هي من أسماء مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم . ومندد : بلد ؛ قال ابن سيده : وأداه جرى في فك التضعيف مجرى تحبيب للعلمية . قال : ولم أجعله من باب مهدد لعدم للعلمية . قال ابن أحمر :

وللشَّيْخِ تَبْكِيهِ رُسومٌ ، كأنَّما تَراوَحها العَصْرَيْنِ أَرواحُ مَنْدَدِ

نوه: الأزهري في ترجمة رسّد : الرسّد عند أهل البحرين شبّ جُوالِق واسع الأسفل تخروط البحرين شبّ جُوالِق واسع الأسفل تخروط الأعلى ، يُستَف من خُوص النخل ثم نجيط ويضرب بالشرط المفتولة من اللّيف حتى يَسَمَنن ، فيقوم قامًا ويُعرَّى بعثرى وثيقة ، ينقل فيه الر طلب أيام الحراف محمل منه وسيدان على الجمل القوي . قال : ورأيت هجرياً يقول له النّر دو كأنه مقلوب، ويقال له القر نه أيضاً . والنود : معروف شيء يلعب به ؟ فارسي معر ب وليس بعربي وهو النر دشير . بد وفي الحديث : من لعب بالنر دشير فكاً ها عَسَس يد في لحم الحين عمن عمن ودَمه ؟ النود : اسم أعجبي يد في لحم الحين عمن حلو .

نشد : نَشَدُ تُ الضَّالَة إذا ناديتَ وسَأَلتَ عنها . ابن سيده : نَشَدَ الضَّالَة كِنْشُدُها نِشْدُهَ

ونِشْدَاناً طَلَبَهَا وعرَّفَهَا . وأَنْشَدَهَا : عَرَّفَهَا ؟ ويقَال أَيضاً : نَشَدَهُ تُهَا إِذَا عَرَّفْتُهَا ؟ قَال أَبُو دُواد : دُواد :

# ويُصِيخُ أَحْيَاناً ، كما اسْ شَمَعَ المُضِلُ لِصَوتِ ناشِدْ

أَضَلَ أَي ضَلَ له شيء ، فهو يَنْشُدُه . قال : ويقال في الناشد : إنه المُعَرَّفُ . قال شير : وروي عن المفضل الضبِّي أنه قال : زعبوا أن امرأة قالت لابنتها: احفظي بنتك بمن لا تَنْشُدُ بِن أَي لا تَعْرفِبن . قال الأصعي : كان أبو عبرو بن العلاء يَعْجَبُ من قول أبي دُواد :

كا استَمَعَ المُضِلُ لِصَوْتِ ناشِد قال : أحسبه قال هذا وغيره أراد بالناشد أيضاً رجلاً قد ضَلَت دابَّتُه ، فهو يَنشُدُها أي يَطلبها لِيتَعَزَّى بذلك ؛ وأما ان المُظفر فإنه جعل الناشد المعرّف في هذا البيت ؛ قال : وهذا من عجيب كلامهم أن يكون الناشِدُ الطالِبَ والمُعَرِّفَ جميعاً ، وقيل: أنشتد الضَّالة اسْتَرشَدَ عنها ، وأنشد بيت أبي دواد أيضاً . قال ان سيده : الناشِدُ هنا المُعَرِّفُ ، قال : وقيل الطالب لأن المُضلَّ يشتهي أن يجد قال : وقيل الطالب لأن المُضلَّ يشتهي أن يجد مضلاً مثله ليتعزى به ، وهذا كقولهم الشكلكي مضلاً مثله ليتعزى به ، وهذا كقولهم الشكلكي الإبل ويطلبون الضوال في فأخذونها ومجنيسونها على أربابها ؛ قال ابن عرس :

عِشْرُونَ أَلفاً هَلَـَكُوا ضَيْعَةً ، وأنث مِنْهُمْ دَعُونَ الناشِدِ

يعني قوله : أَبن ذَ هَبَ أَهلُ الدارِ أَبن انْتُنَوَوْا كَمَا يقول صاحب الضَّالَ : مَن ْ أَصابَ ؟ مَـن ْ أَصابَ ؟ فالناشد ُ الطالب ، يقال منه : نَشَد ْتُ الضَّالَة أَنشُد ُها

وأنشدُها نَشْداً ونشنداناً إذا طَلَسْتُها ، فأنا ناشد "، وأَنْشِدْ تُهَا فأَنا مُنْشد " إذا عَرَّفْتَهَا . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وذكر ِ حَرَّ مَ مَكَّةَ فَقَالَ : لَا نَجْتُنلَى خَلَاهَا وَلَا تَحَلُّ لُقَطَّتُهَا إلا لمُنشد ؟ قال أبو عبيد : المُنشد المُعَرِّف . قال : والطالبُ هو الناشد. قال : ومما يُبِيِّن ُ لك أن الناشدَ هو الطالب' حديث' النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين سمع رجلًا يَنْشُد ضالَّة في المُسْجِد فقال : يا أيها الناشد ، غيرك الواجد ؛ معناه لا وجَد ت ! وقال ذلك تأديباً له حيث طلب ضالته في المسجـد ، وهو من النَّشيد رفع الصُّوت . قال أبو منصور : وإنما قيل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب. والنَّشِيدُ : رَفْعُ الصُّوت ، وكذلك الممَرِّفُ يُرفِّع صوته بالتعريف فسمى مُنْشداً ؟ ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت . وقولهم : نَـشَـد ْ تَكُ بالله وبالرَّحم ، معناه : طلبت إليك بالله وبحق الرَّحِم برفع نشيدي أي صوتي . وقال أبو العباس في قولهم : نشدتك الله، قال : النشيد الصوت،أي سألتك بالله برفع نشيدي أي صوتي . قال : وقولهم نشدت الضالة أيررفعت نشيدي أي صوتي بطلبها . قال : ومنه نـَشكـَ الشَّعْر وأنشده ، فنَشده : أشاد بذكره، وأنشده إذا رفعه، وقبل في معنى قوله ، صلى الله عليه وسلم : ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال : إنه فَـرَقَ بقوله هذا بين لـُقَطَة الحرَّم ولقطة سائر البُلْدانِ لأنه جعل الحُبُكُم في لقطة سائر البلاد أنَّ ملتقطها إذا عرَّفها سنة حـلَّ له الانتفاع بهـا ، وجَعَلَ لُقَطَة حَرمِ الله محظوراً على مُلْتَقطها الانتفاع ُ بها وإن طال تعريفه لهـا ، وحَكَمَ أَنه لا يجل لأحد التقاطها إلا بنيَّة تعريفها ما عاش ، فأما أن يأخذها من مكانها وهو ينوي تعريفها سنة ثم ينتفع بها كما ينتفع بلقطة سائر الأرض فللا ؛ قال الأزهري :

وهذا معنى ما فسره عبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وهو الأثر . غيره : ونتَسَدْتُ فلاناً أَنْشُدُهُ نَسَّداً إذا قلت له نَسَّدُ تُنُك الله أي سألتك بالله كأنك ذكر ته إياه فنَسَدَد أي تذكر ؟ وقول الأعشى : ربي كريم لا يُكدّر ويعمله "، وإذا تنتُوشِد في المتهارق أنششدا

قال أبو عبيد : يعني النعمان بن المنذر إذا سئل بكتنب الجَوَائِزُ أَعْطَى . وقوله تُنْنُوشُهُ ﴿ هُو ۚ فِي مُوضَعَ نُشد أى سُنْل . التهذيب : اللبث : يقال نشد ينشد فلان فلاناً إذا قال نَشَد ثُلُكَ بالله والرَّحم. وتقول : ناشَد ْتُكَ اللهَ. وفي المحكم : نَشَد ْتُكَ الله نَشْدَةً ونشْدَةً ونشْداناً اسْتَحْلَفْتُكَ بالله ، وأنشد ُكُ بالله إلا فَعَلَـْتَ : أَسْتَحْلَفُكُ بِاللهِ . ونَشَـْدَكَ اللهَ أَى أَنْشُدُكُ عَالله ؟ وقد ناشَدَه مُناشَدةً ونشاداً . وفي الحديث : نَـشَـد ْتَكُ الله والرَّحمَ أي سَأَلتُمكَ بالله والرَّحم . يقال : نَـشَـدُ تُـكَ الله وأنْشُدُكُ الله وبالله وناشَدَتُكُ اللهُ وبالله أي سأَلتُك وأقـْسَمَتُ علىك . ونَـشَـَدُتُه نَشْدَةً ونَشَّدَاناً ومُناشَدَةً ، وتَعَديَتُه إلى مفعولين إما لأَنه بمنزلة دعوت ، حيث قالوا نشدتك الله وبالله ، كما قبالوا دَعُوْتُهُ زَيداً ويزيد إلا أنهم ضمَّنوه معنى ذكَّرُت. قال : فأَما أَنشدتك بالله فخطأ ؛ ومنه حديث قَــُلــة: فنشدت عليه افساً لته الصُّعنبة أي طلَبت منه . و في حديث أبي سعيد : أنَّ الأعضاء كلَّمها تُكَفَّرُ اللسانَ تقول : نشَّدَكَ اللهَ فَمَنا ؛ قال ابن الأَثير : النِّشْدَةُ مُصدر وأما نشَّدُكُ فقيل إنه حَذَفَ منها التاء وأَقامِها مُقامَ الفعْل ، وقبل: هو بناء مرتجِل كقعْد ك اللهُ وعَمْرَكَ الله . قال سيبويه : قولهم عَمْرَكَ الله ١ قوله « فنشدت عليه النح » كذا بالاصل والذي في نسخة من النهاية يوثق بها فنشدت عنه أي سألت عنه .

وقعدك الله بمنزلة نشدك الله ، وإن لم يُتكلم بِنَشُدَكُ ، ولكن زعم الحليل أن هذا تَمُسُلُ تُمُثُلُّلُ به ١ ؛ قال : ولعل الراوي قــد حرف الرواية عن نَنْشُدُكُ الله ، أو أراد سيبويه والحليل قلَّة مجيئه في الكلام لا عدمه ، أولم يبلغنهما تجيئتُه في الحديث فَحُذَ فِ الفِعْلُ الذي هو أنشدك الله و و صُع المصدر أ موضعه مضافأً إلى الكاف الذي كان مفعولاً أول . وفي حديث عثمان : فأنششدَ له رجالُ أي أجابوه . يقال: نَشَدُ نُهُ فَأَنْشَدَ فِي وَأَنْشَدَ لِي أَي سَأَلْتُهُ فأجابني ، وهذه الألف تسمى ألف الإزالة . بقال : قَسَطَ الرجل إذا جارَ ، وأقسطَ إذا عَـدَلَ ، كأنه أزال جَوْرَه وأزال نَشيدَه ، وقد تكرّرت هذه اللفظة في الأحاديث على اختلاف تصرُّفها ؟ وناشكهُ الأَمرَ وناشكهُ فيه . وفي الخبر : أن أمَّ قيس بن ذريح أَبْغَضَتْ لُسُنِّي فناشَّدَتْ في طَلاقها، وقد يجوز أن تكون عَدَّتُ بِفي لأَنَّ في ناشُدَتُ مَعْنَى طَلَبَتْ ورَغَبَتْ وتَكَكَلَّمَتْ ؛ وأنشد الشعر. وتناشدوا : أنشد بعضهم بعضاً .

والنَّشِيدُ : فَعِيلُ بِمِعَى مُفْعَلَ . والنشيدُ : الشعر المتناشدُ بِين القوم ينشد بعضهم بعضاً ؛ قال الأقيشر الأسدي :

ومُسَوَّف نَشَدَ الصَّبُوحَ صَبَحْتُهُ ، قَبُلُ كُلِّ نِـداء

قال : المسوّف الجائع ينظر كَيْنَةً ويَسْرَةً .نَشَدَه: طلبه ؛ قال الجعدي :

أَنْشُدُ النَّاسُ ولا أَنْشِدُهُم ، إنشا بَنْشُدُ مَنْ كانَ أَضَلُ

قىال : لا أَنْشِدُهُمْ أَي لا أَدُلُ عَلَيْهُم . وبَنْشُدُ :

أوله « تمثل به » في نسخة النهاية التي بأيدينا يمثل به .

يَطْلُبُ . والنَّشِيدُ من الأَسْعار : ما يُتَناشَدُ . وأَنشَدَ بِهِمْ : هَجَاهُمْ . وفي الحبر أَن السَّلطِيَّينَ قَالُوا لِغَسَّانَ : هذا جرير يُنشِدُ بنا أَي يَهْجُونا ؟ واستَنَشَدُ تُ فلاناً شعره فأنشدنيه . ومُنشِدُ ! اسم موضع ؟ قال الراعي :

إذا ما انْجَلَتْ عنهُ غَدَّاهٌ صَبَابة ۗ غَدا وهو في بَلْنَدٍ خَرَانِقِ مُنْشِدِ

نضد: نَضَدُّتُ المَتَاعَ أَنْضِدُه ، بالكسر ، نَضَدَّ ونَضَّدْ ثُه: جَعَلْتُ بعضَه عَلى بعض ؛ وفي التهذيب: ضَمَمَّتُ بَعْضَه إلى بعض . والتَّنْضِيدُ : مثله نُشدٌه المبالغة في وضعه مُعراصفاً .

والنَّضَدُ ، بالتحريك : ما نُضَد من مَتَاع البيت ، وفي الصحاح : متاع البيت المَنْضُودُ بعضُه فوق بعض ، وقيل : هو خيار ، وحُراه ، وحُراه ، والأوال أولى . والنَّضَدُ : ما نُضَد من متاع البيت ، مثل به سيبويه وفسره السيرافي ، والجمع من كل ذلك أنْضاد " ؟ قال النابغة :

خَلَّتْ سَبِيلَ أَتِي ِّكَانْ يَعْدِسُهُ، ورفَّعَتْهُ إلى السَّجْفَيْنِ فَالنَّضَدِ

وفي الحديث : أن الوحي ، وقيل جبريل ، احْتَبَسَ أَياماً فلما نزل استبطأه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فذ كر أن احتباسه كان لكلب كان تحت ننضد لهم ؛ والنيضد : السيرير 'يُنفَد عليه المناع والثياب '. قال الليث : النيضد السرير في بيت النابغة ؛ قال الأزهري: وهو غلط إنما النيضد ما فسره ابن السكيت ، وهو بمعني المتنشود . والنيضد : السيّعاب المتواكم ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ألا تَسَأَلُ الأَطَلالَ بَالْحَرَعِ العُفُو؟ سَقَاهُنَ ۖ دَبِّي صَوْبَ ذِي نَضَدٍ صُهُو

والجمع أنضادُ . ونَضَدَ الشيءَ : جَعَلَ بعضه على بعض مُتسَّعاً أو بعضه على بعض ، والنَّضَدُ الاسم، وهو من حُرَّ المتاع يُنضَدُ بعضه فوق بعض ، وذلك الموضع يسمى نَضَداً . وأنضادُ الجِبالِ : جَنادِلُ بعضُها فوق بعض ؛ وكذلك أنضادُ السحاب : ما تراكب منه ؛ وأما قول رؤبة يصف جيشاً :

إذا تَدانَى لم يُفَرَّجُ أَجَمُهُ ، يُوْجِفُ أَنْضَادَ الجِبالِ هَزَمُهُ

فإنَّ أنضادَ الجمال ما تراصَفَ من حجارتها بعضها فوق بعض . وطَلَعْ نَتَضِيدُ : قد رَكب بعضُه بعضاً . وفي التنزيل : لها طَلْعُ " نَـضيد" ؛ أي منضود ؛ وفيه أيضاً : وطَـَلنْح ِ مَـنْضُود ؛ قال الفراء : طلع نضيد يعني الكُفُرسي ما دام في أكمامه فهو نصيد"، وقيل: النَّضيد' شبه مشجَّب نُضَّدَت عليه الثياب'، ومعنى منضود بعضُه فوق بعض ، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد أ وقال غيره في قوله ; وطللح مَنْضُودٍ ، هو الذي نُضَّدَ بالحمل من أوله إلى آخره أو بالورق ليس دونه سُوق بادزة ، وقيل في قوله في الحديث : إن الكلب كان تحت نَضَدٍ لهم أي كان نحت مشجّب نُنضّدَت عليه الثياب والآثاث، وسمى السرير نَـضَداً لأَن النَّضَدَ عليه . وفي حديث أَبِي بِكُر : لَـُتَـتُّخذُ 'نَ ' نَـضَائدُ الدِّبِسَاجِ وسُتُورَ الحَرَيرِ وَلَتَأَلُّمُنَّ النَّوْمَ عَلَى الصُّوفِ الأَذَرِيِّ ١ كَمَا يَأْلُمُ أَحدُ كُمُ النَّوْمَ على حَسكُ السَّعْدان ؟ قال المبرد:قوله نـُضائد َ الدِّيباجِ أي الوّسائد َ، واحدها نَصْيدة " وهي الوسادة " وما حُشي من المتاع ؛ وأنشد:

وقر بَّت خُد امُها الوَسائِدا ، حتى إذا ما عَلَو النَّضَائِدا ،

قال : والعرب تقول لجماعة ذلك النضَدُ ؛ وأنشد :

ورَفَتُعَنَّهُ إِلَى السَّجْفَيْنِ فَالنَّضَدِ

وفي حديث مسروق: شجر الجنة نتضيد من أصلها إلى فرعها أي لبس لها سُوق بارزة والكنها مَنْضُودة بالورق والثار من أسفلها إلى أعلاها، وهو فعيل بمعنى مفعول.

وأنضادُ القوم : جماعتُهم وعددُهم . والنضَدُ: الأَعْمَام والأَخوال المتقدّمون في الشرف ، والجمع أَنضادُ ؟ قال الأَعشى :

وقَوْمُكُ إِنْ يَضْمَنُوا جَارَةً ، يَكُونُوا بِمَوضِع أَنْصَادِهِا أَرَادَ أَنْهِمَ كَانُوا بموضع دُوي شرفها وأحسابها ؛ وقال

> لا تُوعِدَنِيِّ حَبَّـة ﴿ بِالنَّكُوْرِ ﴾ رِأَنَا ابنُ أَنْضَادٍ إليها أَرْزِي

ونَضَدِّتُ اللَّبِنَ على المبت. والنضَدُ : الشريف من الرجال ، والجمع أنشادُ .

> و نَضادِ : جبَلُ الحَجازَ ؛ قال كثير عزة : كأن المَطايا تَنَّقِي ، من زُبُانةٍ ، مَناكِبُ رُكْنٍ مِن نَضادٍ مُلَمَّلُمُهُمْ

نفد: نَفِدَ الشيءُ نَفَداً ونَفاداً: فَنَنِيَ وَذَهَب. وفي التنزيل العزيز: ما نَفِدَت كلماتُ الله ؛ قال الزجاج: معناه ما انقطَعَتْ ولا فَنَيِنَتْ .ويروى أَن المشركين قالوا في القرآن: هذا كلام سَيَنْفَدُ وينقطع، فأعلم الله تعالى أَن كلامه وحكمتَ لا تَنْفَدُ ؛ وأَنْفَدَه هو واسْتَنْفَدَه . وأَنْفَدَ القومُ إذا نَفِدَ زادُهم أَو نَفِدَتْ أَمواكُهم ؛ قال ابن هرمة:

أَغَرَ كَمِثْلِ البَدْرِ بِسَنْتَمْطُورُ النَّدَى، ويَهُنْزَ مُرْتَاحاً إذا هو أَنْفَدَا ١ قوله « مناكِ » في ياقون مناكد.

والمِنْتَنْفَدَ القومُ مَا عَندهُم وأَنْفَدُوهِ. واسْتَنْفَدَ وَاسْتَنْفَدَ وُاسْتَنْفَدَ وُاسْتَنْفَدَ وُاسْتَنْفَدَ وَاسْتَنْفَدَ وَاسْتَنْفَدَتُ الرَّكِيَّـةُ : دُهِبِ مَاؤُهِا .

والمُنافِدُ : الذي يُنجاجُ صاحبَه حتى يَقْطَع حُبُعَتَه وتَنْفَدَ . ونافَدْتُ الحَصْمَ 'منافَدة ً إذا حاجَجْتَه حتى تقطع حُبُعَتَه . وخَصْم مُنافِد : يستفرغ جُهْدَه في الحصومة ؟ قال بعض الدَّبِسِ يَّانِ :

> وهو إذا ما قبل:هَلْ مِنْ وافدٍ? أو رجُل عن حقَّكُم مُنافِد ؟ يكون للغائب مِثْـلَ الشّاهِدِ

ورجل مُنافِد ": جَبِّد الاستفراع لِيعُجَج خَصْمِه حَى يُنفِد هَا فَيَعْلَبَه . وفي الحديث : إن نافَد تَهُم نافَد وك ، وقي الحديث : إن نافذوك ، نافذوك ، وقي حديث أبي الدرداء: إن نافَد تَهم نافَد وك ؛ نافَد ت الرجل إذا حاكمته أي إن قلت لهم قالوا لك ؛ قال : ويروى بالقاف والدال المهملة . وفي فلان مُنتَفَد عن غيره : كقولك مندوحة ؛ قال الأخطل :

لقد نَـزَكْت بِعبْد اللهِ مَـنْزِلة ، فيها عن العَقْب مَـنْجاة ٌ ومُنْتَفَدُ

ويقال : إنَّ فِي ماله لَـمُنْتِقَدَّ أَي لَسَعَةً. وانتَفَدَ من عَدُّوهِ : استوْفاهُ ؛ قَالَ أَبُو خَرَاشَ يَصْفَ فَرَسًا:

فألْجَمَهَا فأَرْسَلَهَا عليه ، وولَّى ، وهو مُنْتَفِد "بَعِيد ُ

وقعد مُنْتَفِداً أَي مُتَنَحِّباً ؛ هذه عن ابن الأعرابي.
وفي حديث ابن مسعود : إنكم مجموعون في صعيد
واحد يَنْفُدُ كُم البَصَرُ . يقال : نَفَدَ في بَصَرُهُ
إذا بَلَغَني وجاوز َني. وأَنفَدْ تُ القومَ إذا خَرَ قَنتَهم
ومشيئت في وسطيهم ، فإن جُزْ تَهم حتى تُخلَفّهم

قلت: نفد تنهم ، بلا ألف ؛ وقيل : يقال فيها بالألف ، قبل : المراد به يَنفُد هم بصر الرحين حتى يأتي عليهم كلتهم ، وقبل : أراد يَنفُد هم بصر الناظر لاستواء الصعيد . قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنما هو بالمهملة أي يَبلُغ أو لهم وآخر هم حتى يراهم كلتهم ويَستَو عبهم ، من نقد الشيء وأنفذ ته ؛ وحمل الحديث على بصر المنضر أولى من حمله على بصر الرحمن ، لأن الله ، عز وجل ، يجمع الناس يوم القيامة في أرض يَشهُد عبيم ألفر اده ، جميع الناس يوم القيامة في أرض يَشهُد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفر اده ، وبر و ن ما يصير اليه .

نقد : النقد : خلاف النَّسيئة . والنقد والتَّنْقاد : تمييز الله الدراهيم وإخراج الزَّيْف منها ؛ أنشد سيبويه :

تَنْفِي يَداها الحَصَى فِي كُلِّ هاجِرة ، نَفْيَ الدَّنانِيرِ تَنْقادُ الصَّارِيَّفِ

ورواية سببويه : نَعْنِي الدراهيم ، وهو جمع در هم على غير قياس أو در هام على القياس فيمن قاله . وقد نقد ها ينتقد ها ينقد ها نقد آ وانتقد ها وتنقد ها ونتقد ها الله ونقد أنه الله المنقد أنه يعيز الدراهيم وإعطاؤ كها إنساناً ، وأخذ ها الانتقاد ، والنقد مصدر نقد "نه دراهيم ونقد "نه الدراهم أي أعطيت فانتقد ها أي قبضها . ونقد "ن الدراهم وانتقد "نها إذا أخر كم تن منها الزيف . وفي حديث جابر إذا أخر كم قال : فنقد ني نمنه أي أعطانه نتقد "نها ونقد" فلاناً إذا نقشه أي أعطانه نتقد "أي واذن " جيد منها الزيف . وفي حديث جابر ونقد " فلاناً إذا ناقشته في الأمر . قال سببويه : ونافد " فلاناً إذا ناقشته في الأمر . قال سببويه : والمحذة في ذلك أكثر ' ؟ وقوله أنشده ثعلب :

## لَتُبْنَتُجَنَّ وَلَدًا أَو نَقْدا

فسره فقال : لَتُنْتُجَنُّ نَاقَةً فَتَقَنَى أَو ذَكُراً فَيَبَاعِ لأَنْهِم قَلْمًا يُسْكُونَ الذّكورِ . ونَقَدَ الشيَّ يَنْقُدُهُ نَقَداً إذا نَقَرَه بإصبعه كما تُنْقُر الجوزة .

والمنشقدة ': حُرَيْرَة ' يُشْقَدُ عليها الجَوْزُ. والنقدة ': ضربة ' الصبي" جَوْزَة " بإصبعه إذا ضرب. ونقد أدنبته بإصبعه إذا ضربها ؟ قال خلف :

> وأرْنَبَة لك مُحْمَرَة ، كَادُ يُقَطِّرُهِا نَقْدَة

> > أي يشقُّها عن كمها .

ونَقَدَ الطائرُ الفَخُ يَنْقُدُهُ بِمِنْقارِهِ أَي يَنْقُرُهُ ، والمِنْقَادُ مِنْقَارُهُ . وفي حـديث أبي ذر : كان في سَفَر فقرَّبَ أَصِحَابُهُ السُّفْرةَ وَدَعَوْهُ إِليهَا ، فقال : إني صائم، فلما فَرَغُوا جعل يَنْقُدُ شَيْئًا من طعامهم أَي يَأْكُلُ شَبْئًا بِسِيراً ؛ وهو من نَفَـدْتُ الشيءَ بإصْنَعِي أَنْقُدُهُ وَأَحْدُمُ وَأَحْدُمُ وَأَحْدُمُ نَقْدُ الدَّرَاهِمِ . ونَـقَدَ الطائرُ الحَـبُ ينقُده إذا كان بلنقُطُه واحداً واحداً ، وهو مثل النَّقْر ، ويروى بالراء ؛ ومنــه حديث أبي هربوة : وقد أُصْبَحْتُهُم تُهَذُّ رُونَ الدُّنيا ١. ونقدَ بِإصْبَعِهِ أَي نقرَ ، ونقد الرجلُ الشيءَ بنظره نَنْقُدُهُ نَقْداً ونقَدَ إليه : اختلَسَ النظر نحوه . وما زال فلان يَنْقُدُ بِصَرَه إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إلىه . والإنسانُ بَنْقُدُ الشيءَ بعبنه ، وهو مخالَسةُ ا النظر لئلا يُفطَنَ له . وفي حديث أبي الدرداء أنــه قَالَ : إِنْ نَقَدْتَ النَّاسَ نَقَدُوكَ وَإِنْ تَرَكَنَّتُهُمْ ۗ تركوك ؛ معنى نقـدنهم أي عبنتهم واغتَبْتَهم قابلوك عَمُله ، وهو من قولهم نقَد تُ رأسه بإصبعي أي ضربته .

› قوله «تهذرون المدنيا» قال ابن الائير: وروي تهذرون يبني بغم المثال ، قال : وجو أشبه بالصواب يبني تتوسعون في المدنيا .

ونقَدْتُ الجَوْزُةَ أَنقُدها إذا ضربتها ، ويروى بالفاء والذال المعجمة ، وهو مذكور في موضعه . ونقَدَتُه الحَمَّةُ : لدَّغَيْنُه .

والنَّقَدُ: تَقَشُّرُ فِي الحَافِرِ وَتَأْكُلُ فِي الأَسنان، تقول منه: نَقِدَ الحَافِر، بالكَسر، ونَقِدَ أَسنانُه ونَقِدَ الضَّرْسُ وَالقِرْنُ نَقَسداً ، فَهُو نَقِد : اثْتُكُلِلَ وَتَكَسَّر، الأَزهري: والنقد أكل الضَّر س، ويكون في القرَّن أيضاً ؛ قال الهذلي :

عاضَها اللهُ 'غلاماً ، بَعْدَما شابت الأصداغ والضّرس نقد

ويروى بالكسر أيضاً ؛ وقال صغر الغي" : تَبْسُ تُنْوُسِ إِذَا 'يِنَاطِحُهَا ، يَأْلَمُ فَرَوْناً أَرْوَمُهُ نَقَــدُ

أَي أَصْلُهُ 'مؤتَكُلُ"، وقَرَّ نَاً منصوب على التمييز، ويروى قَرَّ نَ ْ أَي بِأَلْمَ قَرَّ نَ ْ مَنه .

ونَقِدَ الجِذَعُ نَقَداً : أَرْضَ. وانْتَقَدَنْه الأَرَضَةُ: أَكُلَتُه فَتَرَّكَتُهُ أَجْوَكَ .

والنَّقَدَة': الصغيرة من العَنَمَ ، الذَّكَرُ والأَنثَى في ذلك سواء ، والجمع نَقَدُ ونِقادُ ونِقادة ' ؛ قِال علقمة : والمالُ 'صوف' قَرَار بَلْعَبُونَ به ،

على نِقادَتهِ وأَفٍ ومَجْلُومُ

والنَّقَـدُ : السُّقُلُ من النّاس ، وقيل : النقَـدُ ، بالتحريك ، جِنْس من الغَنَم قِصَاد الأَرْجُل قِباح الوُّجوه تكون بالبَحْرَيْن ِ ، يقال : هـو أَذَلُ من الفَد ؛ وأنشد :

رُبُّ عَديم أَعَزُّ مِنْ أَسَدِ ، ورُبُّ مُشْر أَذَكُ مِنْ نَقَدِ

وقيل : النقد غنم صفار ٌ حِجازيّة ، والنقادُ : راعِيها . وفي حديث علي : أن ٌ مُكاتِباً لِبَني أَسَـدٍ

قال : حِثْتُ مِنْقَدَ أَجْلِبُهُ إِلَى المدينة ؛ النقد : صفار الغنم ، واحدتها نقدة وجمعها نقاد ؛ ومنه حديث خزية : وعاد النقاد مُ مُجْر َ نَشْمَا ؛ وقول أَبِي زبيد يصف الأسد :

كَأَنَّ أَثْنُوابَ نَقَادٍ فَلُدُرِنَ لَهُ ، يَعْلُنُو جِخْمَنْكَتْبِها كَهَبْاءَ 'هد"ابًا

فسره ثعلب فقال: النقاد صاحب مسوك النقد كأنه جعل عليه تحملكه أي أنه ورد ونصب كهباء بيعله و وقال الأصمي: أَجْوَدُ الصُّوفِ صوفُ النقد.

والنَّقْدُ : البَطِيءُ الشَّبابِ القَلْيلُ الجَسْمِ وربما قبل القَسَيء من الصبان الذي لا يكاد يَشِبُ نَقَدُ . ورُبا ورأن قَدُ . وأَرْدَقَ .

والأَنْقَدُ والأَنْقَدُ ، بالدال والذال : القُنْفُــذُ والسُّلَحُفَاءً ؛ قال :

فباتَ 'يُقاسِي لَيْلُ أَنْقَدَ دَائِبًا ، ويَحْدُرُ بِالقُفُّ اخْتِلافَ العُجاهِنِ

وهو معرفة كما قيل للأسد أسامة . ومن أمثالهم : بات ثلان بِلَيْلَة أَنقَدَ إذا بات ساهِراً ، وذلك أَن القُنْفُذُ يَسْرِي ليلكه أَجمع لا ينامُ الليلَ كُلُلة . ويقال : أَسْرِي مِن أَنْقَدَ .

الليث : الإنتقدان السُلمَ فاه الذكر .

الليث : الإسقدان السليحفاة الدكر .
والنَّقُدُ والنَّعْضُ : شجر ، واحدته 'نقدة" ونعضة" .
والنَّقُدُ والنَّقَدُ : ضربان من الشجر ، واحدته 'نقدة" ،
بالضم . قال اللحياني : وبعضهم يقول نَقَدة" فيحرك .
وقال أبو حنيفة : النَّقْدة ُ فيا ذكر أبو عمرو من الحوصة ، ونَوْرُهُا يشبه البَهْرَ مَانَ ، وهو العُصْفُر ؛
وأنشد للخضري في وصف القطاة وفَرْ فَرَهُا :

يُمُدَّانِ أَشْدَاقاً إليها. ، كَأَمَا تَفَرَّقَ عَن 'نُوَّارِ 'نقْدٍ 'مُثَقَّبِ

اللحياني: 'نقدة" ونُقده وهي شجرة ، وبعضهم يقول نقدة ونقد" و قال الأزهري: وأكثر ما سبعت من العرب نقد" ، حرائ القاف ، وله نور أصفر ينبت في القيمان. والنُقده : ثر نبت يشبه البهرمان. والنُقدة : الكروويا . ابن الأعرابي : التَقده ' الكروبرة ، والنُقدة ' ، بالنون : الكرويا . ونقده ' : موضع ا والنَقدة ' ، بالنون : الكرويا . ونقده ' : موضع ا والله لبيد :

. فَقَدْ تَرْتُعِي سَبْنَاً وأَهْلُكُ حِيرة ، تَحَـلُ الْمُلُوكِ نَقْدَهُ فَالْمُغَاسِلا

ونُقْدَةُ ، بالضم : اسم موضع ؛ ويقال : النُّقَــدةُ ، بالتعريف .

نكد: النّكد : الشّؤم واللّؤم ، نكد كدا ، فهو نكد الكدر أنكد الله و الكدر و كل شيء جسر"
على صاحبه شرآ افهو نكد ، وصاحبه أنكد ككد .
ونكيد عيشهم ، بالكسر ، يَنْكَد نُ نَكِداً : اشتد".
ونكيد الرجل نكداً : قلّل العطاء أو لم 'بعسط البَنّة ؛ أنشد ثعلب :

نَكِدْتَ ، أَبَا 'زَبَيْبَةَ ، إِذْ سَأَلْنَا وَلَمْ تَبْكَدْ مِجَاجِنَنِا صَبَابِ ُ عد"اه بالباء لأنه في معنى بخِل حتى كأنه قال مخلت مجاجتنا . وأَرضُونَ نِكادْ : قليلة الحير .

والنُّكُدُ والنَّكُد : قِلمَّةُ العَطاء وأن لا يَهْنَأَه مَن يُعْطاه ؛ وأنشد :

> وأَعْطِ مَا أَعْطَيْنَهُ بَطِيْبًا ، لا خَيْر َ فِي المَنْكودِ والنَّاكدِ

وفي الدعاء : نَكْدَاً له وجَحْداً ! ونْكُدْاً وجُعْداً.

١ قوله « و نقدة موضع » وقوله و نقدة ، بالفم ، اسم موضع ظاهره
أنهما موضان و الذي في معجم ياقوت نقدة ، بالفتح ثم السكون
ودال مهملة وقد تضم النون،عن الدريدي اسم موضع في ديار بني
عامر وقرأت بخط ابن نباتة السعدي نقدة بفم النون في قول لبيد.

وسأله فأنكدَهُ أي وجده عَسِرًا مُقَلَّلًا ، وقيل : لم يجد عنده إلا كزارًا قليلًا . ونكدَه ما سأله يَنْكُدُه نكدًا : لم يعطه منه إلا أقلله ؟ أنشد ابن الأعرابي :

مِنَ البِيضِ 'تَرْغَيِنا 'سَقاطَ ُ حَدَيْثِها ' وَتَنْكُدُنَا لَهُو َ الحَدَيْثِ المُمَنَّعِ

تُرْغِينا : تُعْطِينا منه ما ليس بصريح . ونكدَهُ حَاجَتَه : منعَه إياها . والنُّكُدُ من الإبل : النَّوقُ الغَرْيُواتُ من اللَّبَن ِ ، وقيل : هي التي لا يبقى لها ولد ؛ قال الكست :

ووَحُوْرَحَ فِي حِضْنِ الفَتَاةِ صَجِيعُها ، ولم يَكُ فِي النُّكُدُ المَقَالِينَ مَشْخَبُ وحاردَتِ النُّكُدُ الجِلِادُ ، ولم يكن ﴿ لِعُفْبَةِ فِدْرِ المُسْتَعِيرِينَ مُعْقِبُ

ويروى : ولم يَكُ في المُنكِد ، وهما بمعنى . وقال بعضهم: النُّكِدُ ُ النوقُ التي ماتت أولادُها فَعَزَ ُ رَتَ ؟ وقال :

ولم تَبضِضِ النُّكُنْهُ للحاشِرِينَ ، وأَنْفَدَتِ النَّبْسُلُ مُلتَنْقُلُ وأَنشد غيره:

ولم أَرْأُم الضَّيْمَ اخْتَنَاءً وذِلَّةً ، كَمَا سَمْجَلَّدا

النَّكْداءُ: تأنيث أنكد وتُكد . ويقال للناقة التي مات ولدها: تَكْداءُ وإياها عَنَى الشاعر . وناقسة من تكثر ألبانها لأنها لا تُرْضُعُ . لأنها لا تُرْضُعُ .

وفي حديث هُوازن: ولا درها بماكِد ولا ناكِد ؛ قال ابن الأثير: قال القتيي: إن كان المحفوظ ناكد فإنه أراد القليل لأن الناكِد الناقة الكثيرة اللبن،

فقال : ما در ها بغزير . والناكِد ُ أيضاً : القليلة اللبن ؛ وفي قصيد كعب:

# قامَتْ تُجاوِبُها نُكُنهُ مَثَاكِيلُ

النُّكُد : جمع ناكد ، وهي التي لا يعيش لها ولد . وقوله تعالى : والذي خَبُثَ لا يخرُجُ إلاَ نَكِداً ؟ قرأ أهل المدينة نَكداً ، بفتح الكاف ، وقرأت العامة نَكِداً ؟ قال الزجاج : وفيه وجهان آخران لم يُقرأ بهما : إلا نَكُداً و نُكُداً ، وقال الفراء : معناه لا يخرج إلا في نَكد وشدة .

ويقال : عطاء مَنْكُود أَي نَوْر قليل . ويقال : نُكِد الرجل ، فهو مَنْكُود ، إذا كَثْر سُوّاله وقل " خَيْر ، ورجل نَكِد أي عَسِر " ؛ وقوم " أَنْكَاد ومَناكِيد ، وناكده فلان وهما يتناكدان إذا تَعاسَرا . وناقة نَكْداء : قليلة اللّه ، ورجل منكُود ومَعْر وك ومَشْفُوه ومَعْجُوز " : ألِح " عليه في المسألة ؛ عن ابن الأعرابي . وجاءه مُنكدا أي غير تحيمُود المَنجيء ، وقال مرة : أي فارغاً ، وقال ثعلب : إنما هو مُنكِزاً من نكِزت البير ، إذا قبل ماؤها ، وهو أحسن وإن لم يسمع أنكز الرجل إذا نكرت مياه آباره . وماء نكد أي قليل . ونكدت الرسية ، قل ماؤها .

والأَنْكَدَانَ : مَازَنُ بَنَ مَالكَ بن عَمْرُو بن تَممِ ، ويَرْبُوعُ بن حنظلة ؛ قال بُجِيْر بن عبد الله بن سلمة القشرى :

> الأَنْكَدَانِ: مازِنَ ويَرْبُوعُ ، ها إنَّ ذا اليَوْمَ لَـشَرُ بَجْمُوعُ

وكان بجير هـذا قـد التقى هو وقَـعْنَب بن الحرث البيضاء البيضاء فقال بجير: يا قعنب ، ما فَعَلَـت البيضاء فَرسُكُ ؟ قال: هي عندي ، قال: فكيف تشكر ال

لها ? قال : وما عسيت أَن أَشكرها ! قال : وكيف لا تشكرها وقد نَجَّنك مني ? قال قَعَنْبُ " : ومتى ذلك ؟ قال : حيث أقول :

## تَمَطَّتُ به البَيْضَاءُ بَعْدَ اخْتِلاسِهِ على دَهَشٍ ، وخِلنتني لم أَكَذَّبِ

فأنكر قَعَنْبَ ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يقتل الصادقُ منهما الكاذِب ، ثم إن بجيراً أغار على بني العَنْبُر فغنم ومضى واتبعته قبائل من تميم ولحق به بنو مازن وبنو يربوع ، فلما نظر إليهم فال هذا الرجز ،ثم إنهم احْتَرَبوا قليلًا فحمل قعنب بن عصمة بن عاصم اليربوعي على بجيو فطعنه فأدَاره عن فرسه ، فوثب عليـه كدّام ُ بن بَحِيلةَ المَازنيُّ فأسره فجاءه فعنب اليربوَّعي ليقتله فمنع منه كدَّامْ المازني ، فقال له قعنب : ماز ، رأسك والسَّيْفَ ! فَخَلَّى عَنه كَدَّام فَصْرِبه قَـَعْنَبُ ۖ فَأَطَار رأسَه ؛ وماز : ترخيم مازن ولم يكن اسمه مازناً وإنما كان اسبه كدَّاماً وإنما سباه مازناً لأنه من بني مازن، وقد تفعّل العرب مثل هذا في بعض المواضع ؛ قال ابن بري : وهذا المثل ذكره سيبويه في باب ما جرى على الأمر والتحذير فذكره مسع قولهم رأسَك والجِدارَ ، ﴿ وَكَذَلِكَ تَقَدُّرُ فِي الْمُثُلُّ أَبُّقِ ۚ يَا مَازُ نَ ۗ رَأْسَكُ وَالسَّبِفَ ، فحذف الفعل لدلالة الحال علمه ،

غود: ابن سيده: نشر ود اسم ملك معروف، وكأن تعلباً ذهب إلى اشتقاقه من التَّمر ود فهو على هذا ثلاثي. نهد: نهد الله في ينهد، بالضم، نهووا إذا كَعَب وانتَبر وأشر في ينهد، ولهدت المرأة وتنهد ونهد ونهدت المرأة وتنهد ونهدت المرأة وتنهد وهي ناهيد ولاهية منهد كلاهها: نهد تدنيها . قال أبو عبيد : إذا نهد تدني الجارية قيل : هي ناهيد ؛ والنَّدي الفواليك ودن النَّواهيد . وفي حديث هوازن : ولا تدنيها

بناهد أي مرتفع . يقال : كَهَدُ اللَّذِيُ إِذَا ارتفع عن الصدر وصار له حَجْم .

وفرس تهدُّ : جَسِمِ مُشْرِف . تقول منه : تَهُدُ الفرس ، بالضم ، نُهُودة ؛ وقيل : كثير اللحم حسَن الجسم مع ارتفاع ، وكذلك مَنْكِب مُهُد ، وقيل : كل مرتفع تهد بر اللبث : النهد في نعت الحيل الجسم المشرف . يقال : فرس ته دُ القَدال تهد القصيرى ؛ وفي حديث ابن الأعرابي :

### ياخيرَ من يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدٍ، وَهَبَهُ لِنَهْنَدَةٍ وَنَهْدِ

النهدا : الفرس الضخم القوي ، والأنش تهدة . وأنهد الحوض والإناء : مكله حتى يقيض أو قارب ميلاه ، وهو حوض تهدان وإناة تهدان وقصعة . تهدى ونهدان و قصعة . تهدى ونهدان الذي قد عكا وأشرف ، وحقان : قد بلغ حفافيه . أبو عبيد قال : إذا قاربت الدالو المكل في فهو تهداها ، يقال : نهدت المكل في الدالو ؛ فإذا كانت دون مكل فها قيل : غراضت في الدالو ؛ وأنشد :

## لا تَمْلِإ الدَّالُورَ وغَرَّضُ فيها ، فــإنَّ دون مَكْنَهَا يَكْفِيهِا

وكذلك عَرَّقْتُ . وقال : وضَخْتُ وأُوضَخْتُ الْمُوسَخْتُ الْمُوسَخْتُ الْمُحَاثِ الْمُحَاتِ الْمُحْتَلِ الْمُحَاتِ الْمُحِدِ الْمُحَاتِ الْمُح

والمُناهَدَةُ في الحرب: المُناهَضَةُ ، وفي المخكم: المُناهَدَةُ في الحرب أَنْ يَنْهَدَ بعض إلى بعض ، وهو

في معنى تَهَضَ إلا أَنَّ النُّهُوضَ قيامٌ غَيْرٌ قُعُودًا، والنُّهُودُ 'نهوضُ على كل حال . ونهَدَ إلى العــدو" يَنْهَد ، بالفتح : نَهَضَ . أبو عبيد : نَهَد القومُ لعدو"هم إذا صَمَدوا له وشرعوا في قتاله . وفي الحديث : 'أَنه كان تَنْهَدُ إِلَى عَدُو" وحن تُزُول الشمس أي يَنْهُضُ . وفي حديث ابن عمر : أنه دخل المسجد الحرام فنَهَد له الناس يسأَلُونه أي نَهَضُوا . والنَّهْد : العَوْنُ . وطَرَحَ نَهُــدَه مع القــوم : أَعَانِهِم وَخَارَجِهِم . وقد تَنَاهَدُوا أَي تَخَارَجُوا ، يكون ذلك في الطعام والشراب؛ وقبل: النَّهُـــدُ إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفقة . والتناهُدُ : إِخْراجُ كُلُّ وَاحِدُ مِن الرَّفَقَةُ نَفَقَةً عَلَى قَدْرُ نَفْقَةً صَاحِبُهُ. يْقَالَ : تَنَاهَدُوا وَنَاهَـُدُوا وَنَاهِـدُ بِعَضْهُمْ بِعَضَّا . والمُنخُرَجُ يقال له : النَّهْــدُ ، بالكسر . قال : والعرب تقول : هات نهدَكُ ، مكسورة النون . قال : وحكى عبرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أخْر جوا يتهدكم فإن أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم وأَطْيَبُ لنفوسكم ؛ قال ابن الأُثير : النَّهد، بالكسر، ما يُخْرَجُه الرفقة عند المناهدة إلى العدوِّ وهو أن يقسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومنّة . وتُنــاهَدَ القومُ الشيء : تناولوه بينهم .

والنُّهُداء من الرمل؛ بمدود : وهي كالرَّابية المُتَكَبِّدة كرية تنبت الشجر ، ولا ينعت الذكر على أنْهُد . والنهداء: الرملة المشرفة .

والنَّهْدُ والنَّهِيدُ والنَّهِيدةُ كله : الزُّبْدةُ العظيمة ، وبعضهم يسميها إذا كانت ضخمة نهدة فإذا كانت صفيرة فهدة ؟ وقيل : النَّهيدة ُ أَن يُغْـلَى لُبِـابُ الْمُبَيِّدُ وَهُـوَ حَبِّ الْحَنظُـلُ ، فإذا بُلُّـعُ إِنَّاهُ مِنْ

١ قوله « قيام غير قمود » كذا بالأصل ولملها عن قمود .

النضيج والكثافة 'ذر" عليه قُـمَــيَّحة من دقيق ثم أكل؛ وقبل : النهبد ، يغير هاء ، الزُّبْدُ الذي لم يتم رَوْب لنه ثم أكل . قال أبو حاتم : النَّهبدة من الزبُّد زُبُدُ اللَّنَ الذي لم تَورُبُ ولم يُدُّر كُ فَيُمْخُصُ اللَّبِن فتكون زيدته قلبلة 'حلوة . ورجل كَهْدُ : كريم يَنْهَضُ إِلَى مَعَالَى الْأُمُورِ . وَالْمُنَاهَدَةُ : الْمُسَاهَـة بالأصابع . وزُبُد نَهبد إذا لم يكن رقيقاً ؟ قبال جرير يَهْجُو عَمْرُو بن لَجْإِ النَّيْمِي :

أَرَخُفُ زُبُدُ أَنْسَرَ أَم نَهَدُ

وأول القصدة :

يَذُهُمُ النازِلُون رِفادَ تُيْمٍ ، إذا ما الماء أيْبُسَه الجَليدُ

وكَعْنُبُ لَهُدُ إِذَا كَانَ نَاتِئًا مُرْتَفَعًا ، وإن كان لاصقاً فهو هَـُدَبِ ؟ وأنشد الفراء :

أَرَيْتُ إِنْ أَعْطِيتُ نَهَداً كَعْشَا، أَذَاكَ أَم أَعْطيت هَيداً هَيْدَابا ?

وَفِي الحَديث ، حديث دار النَّدُوة وإبليس : فأخذ من كل قبيلة شابًّا نَهْداً أي قَويًّا ضَغْماً .

ونَهُد ": قبيلة من قَبَائل اليمن . ونهدان ونُهُيد " ومُناهد": أسماء .

نود: ناد الرجل ' نُوادا : تَمايِل من النعاس. التهذيب : نادَ الإنسان يَنُودُ نَوْداً ونَوَداناً مثل ناسَ يَنُوس وناع يَنوعُ .

وقد تَنَوَّد الغُصْن وتَنَوَّع إِذَا تَحرُّكَ ؟ وَنَوَدَانُ أُ اليهود في مدارسهم مأخوذ من هذا . وفي الحديث : لا تكونوا مثل المهود إذا نَـشَروا التَّوراة نادوا ؟ يقال : ناد يَننُودُ إذا حَرَاكُ رأسه وكَتَفَيْهِ . وناد من النُّعاس يَنُودُ نَـَو ْدَا إِذَا عَايِلٍ .

#### فصل الهاء

هبد: الهُبْدُ والهُبِيدُ: الحَنْظَلُ، وقبل: حبه، واحدته هبيدة ؛ ومنه قول بعض الأعراب: فغرجت لا أتلفع بوصيدة ولا أتقوّتُ بهبيدة ؛ وقال أبو الهيثم: هبيدُ الحَنظل سَعْمه . واهْتَبَدَ الرجلُ إذا عالج الهبيد . وهبَدُ تُه أَهْبِيدُه : أَطْعَمْتُهُ الهبيد . وهبَدُ تُه أَهْبِيدُه : أَطْعَمْتُهُ الهبيد .

الليث : الهَبْد كَسْر الهَبِيد وهو الحنظل ؛ ومنه يقال : تَهَبَّدَ الرَّجْل والطَّلِيمُ إذا أَخذا الهبيدَ من شعره ؛ وقال :

خُذِي حَجَرَبُكِ فادَّقَي هَييدا، كلا كَلْبَيْكِ أَعْبا أَن يَصِيدا

كان قائل ُ هذا الشعر صياداً أَخْفَق فَلَم يُصِد ، فقال لامرأته : عالجي الهَسد فقد أَخْفَقْنا . وتَهَسَّد الرجل ُ والظُّلمُ واهْتَبِدا : أخذاه من شجرته أو استخرجاه للأكل . الأزهري : الهُتَبَكَ الظليم إذا نقر الحنظل فأكل هَبِيدَه ؟ ويقال للظلم : هو يَتَهَبَّدُ إذا استخرج ذلك ليأكله . وفي حديث عبر وأمّه : فَزُوَّدُتُنَا مِنَ الْهَبِيدِ ؛ الْهَبِيـدِ : الحَنظـل يَكسر ويستخرجُ حبَّه ويُنتَّقَع لتذهب مَرارته ويُنتَّخذ مِنه طبيخ يؤكل عند الضرورة . الجوهري : الاهتباد ُ أن تَأْخُذَ حبَّ الحنظل وهو يابس وتجعله في موضع وتَصُبُّ عليه الماءَ وتَدُّ لُكُه ثم تصب عنه الماءً ، وتفعل ذلك أياماً حتى تذهب مرارته ثم يدق ويطبخ؟ غيره : والتَّهَبُّدُ اجتناء الحنظـل ونقعه ، وقيـل : التَّهُبُّكُ أَخْذُهُ وكَسْرُهُ ؟ غيره : وهَبيدُ الحنظل حبٌّ حَدَجِه يَسْتَخْرَجُ ويُنْقَعَ ثُمُ يُسْخُنُنُ الْمَاءُ الذي أَنْقِمَعَ فَيَهُ حَتَّى تَذَهِبُ مَرَارَتُهُ ۚ ثُمَّ يُصِبُّ عَلَيْهِ شَيُّهُ من الوَدَكُ ويذر عليه قُمُيِّحَة "من الدقيق ويُتحسَّى.

وقال أبو عمرو: المَبيد هو أن يُنقع الحنظل أياماً ثم يغسل ويطرح قشره الأعلى فيطبخ ويجعل فيه دقيق وربما جعل منه عَصِيدة. يقال منه: رأيت قوماً بتَهَــًادُون.

> وهَبُود: جبل ؛ أنشد ابن الأعرابي: شرئان هذاك ورا هَبُودِ

التهذيب: أنشد ابو الهيثم :

شربن بعثكاش الهبابيد شرّ بة"، وكان لها الأحفى خليطاً تُزابيكُهُ

قال عُكَّاشُ الهَبَابِيد : ماء يقال له هبّود فجمع بما حوله . وأحفى : اسم موضع . وهبّود، بتشديد الباء: اسم موضع ببلاد بني نمير . وهَبُودُ : فرس عَلَّقَهَ ابن سياج . الأزهري : هَبُود اسم فرس سابق لبني قريع ؟ قال :

وفارس ُ هَبُّود أَشَابَ النَّواصيا

هبرد: تُريدة مبردانة : باردة. تقول العرب: ثريدة هبردانة مبردانة مُصَعْنَبَة مُسَوَّاة .

هُجِد : هَجَدَ يَهْجُدُ هُجُوداً وأَهْجَدَ : نام . وهَجَدِ القوم هُجُوداً : نامُوا . والهاجِدُ : النائِمُ . والهاجِد والهَجُود : المُصَلِي بالليل ، والجمع هُجُودُ وهُجَّد ؟ قال مرة بن شببان :

> ألا هَلَكَ امْرُأُوْ قَامِتُ عِلَيهِ ﴾ بِجَنْبِ عُنَيْزَةَ ﴾ البَقَرُ الهُجُودُ وقال الحطيئة :

فَحَيَّاكِ وَدُّ مَا هَدَاكِ لِفِيْنَةٍ وَخُوصٍ ْ بَأَعَلَى ذِي طُولَةَ اَهْ بَهْجَّدِ

و كذلك المُنتَهَجَّدُ بِكُونَ مُصَلَّيًاً . وتَهَجَّدَ القوم: استيقظوا للصلاة أو غيرها ؛ وفي التنزيل العزيز : ومن الليل فَتَهَجَّدُ به نافلة " لك ؛ الجوهري : هَجَسدَ

ويهَجَّدَ أي نام ليلًا. وهَجَدَ وتَهَجَّدَ أي سَهِرَ ، وهُ وَلَهُ جَدَّدَ أي سَهِرَ ، وهُ وَلَمْ جَدُ ألله الله الله الله الله الله الله يعف وفيقًا له في السفر غلبه النعاس :

ومَجُودٍ من صُباباتِ الْكَرَى، عاطِفِ النَّمْرُ قِ صَدَقِ المُنْبَقَدَلُ قلتُ : هَجَّدُ نَا فقد طالَ السُّرَى، وقدَدُونًا إِن خَنَا الدَّهْرِ غَفَلْ

كأنه قال نَو مُنا فإن الشُّرَى طالَ حـتى غَلَمنا النومُ . والمَحِوُدُ : الذي أصابه الجَوْدُ من النعاس مشلُ المَجُود الذي أصابَه الجَوْدُ من المَطر ؟ يقول : هـو مُنْكَمَّهُ مُتُورَفُ فَإِذَا صَارَ فِي السَفَرِ تَبَدُّلَ وتَبَدُّلُهُ صَبُّرُهُ على غير فراش ولا وطاء. ابن بُزُرج : أَهْجَدُنْ الرجِل أَنَمْتُهُ وَهَجَّدُنَّهُ أَيْقَظْتُهُ . وقال غيره : هَجَّدْتُ الرحِـل أَغَتُه ، وأَهْجَدْتُهُ : وجدته نامًّا . ابن الأعرابي : هَجَّدَ الرجل إذا صلَّى باللَّهِ ، وهَجُدَ ۖ إِذَا نَامَ باللَّهِ . وقال غيره : وهَجَدَ إِذَا نَامُ وَذَلْكُ كُلُّهُ فِي آخَرُ اللَّهُ ؟ قَالَ الأزهري : والمعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم . وهَجَدَ هُجوداً إِذَا نَام . وأَمَا المُنتَهَجَّدُ ، فهو القائم إلى الصلاة مـن النوم، وكأنه قيـل له مُتَهَجِّد لإِلقائه الهُجُود عن نفسه ، كما يقال للعابد مُنْيَحَنَّتْ ۗ لِإِلْقَائَهُ الْحِنْثَ عَن نَفْسَهُ . وَفَي حَـَدَيْثُ يحيى بن زكريا، عليهما السلام: فنظر إلى مُتَهَجِّدي بيت المقدس أي المصلِّين بالليل . يقال : تهجَّدت إذا سَهَرُت وإذا غُنْت ، وهو من الأَضداد . وأَهْجَدَ البعير' : وضع جرانَه على الأرض.

هدد : الهَدُ : الهَدُمُ الشديد والكسر كعائِط بُهَدُ عِرَّةً فَيَنْهُدِم ؛ هَدَّا وهُدُودًا ؛ قال عِرَّةً فَيَنْهُدِم ؛ هَدَّه يَهُدُهُ هَدَّا وهُدُودًا ؛ قال

كثير عزة :

فَكُنُو ْ كَانَ مَا بِي بَالْجِبَالِ لِهَدُّهَا ، وإن كان في الدُّنيا تَشْدِيداً هُدُودُها

الأصمعي: هَــدُ السِناءُ يَهُدُهُ هَــدُ إِذَا كَسره وضَعْضَعَهُ. قال: وسمعت هادًّا أي سمعت صوت هَدَّهِ. وانهدُ الجَبَلُ أي انكسر. وهَدَّني الأمرُ وهدً رُكْنِي إِذَا بلغ منه وكسَره ؛ وقول أبي ذؤيب:

يَقُولُوا فَكُوْ رَأَيْنَا خَيْرَ طِرْ فِ بِزَقْنِيَةَ لَا يُهِكُونُ وَلَا بَخِيبٍ ُ

قال ابن سيده: هو من هذا . وروي عن بعضهم أنه قال : ما هَدَّني موتُ الأَقْران. وقولهم: ما هدَّني موتُ الأَقْران. وهدَّنه المصيةُ أي أوهنَت رُكْنه .

والهَدّة : صوت شديد تسبعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل ، تقول منه : هَـدَّ يَهِدُ ، بالكسر ، هديداً ؛ وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهَدُّ والهَدَّة ؛ قال أحمد بن غيات المروزي : الهَدُّ الهَدُّ مُ والهَدَّة الحُسُوف. وفي حديث الاستسقاء : ثم هدّت ودرَّت ؛ الهَدَّ صوت ما يقع من السباء ، هدّت ودرَّت أي سكنت . وهسد البعير : هدير ه ؛ عن اللحياني . والهد والهَدَ والهَدَ الصوت الغليظ . والهاد أ: صوت يسبعه أهل السواحل يأتيهم من قبل البحر له دَوي في الأرض ورعا كانت منه الزار البحر له دَوي في الأرض ورعا كانت منه الزار البحر له دَوي في الأرض ورعا كانت منه الزار المن في النهذيب :

داع مُشدِيدُ الصُّونَ دُو هَدُيدِ

وقد هَدَّ يَهِـدُ . وما سبعنَا العامَ هادَّهُ أَي رَعْداً . والهَدُ من الرجال : الضعيف البدن ، والجمع هَدُونَ

ولا يُكْسَرُ ؛ قال العباس بن عبد المطلب :

لبسوا بِهِمَدِّينَ فِي الحُرُوبِ ، إذا نُمْقَدُ فَوْقَ النَّحراقِفِ النُّطْنُقُ

وقد هد يهد ويهد هدا. والأهد : الجبان ويقول الرجل للرجل إذا أوعده : إني لغير هد آي غير ضعيف جوقال ابن الأعرابي : الهد من الرجال الجواد الكريم ، وأما الجبان الضعيف ، فهو الهد ، بالكسر . ابن الأعرابي : الهد ، بفتح الهاء ، الرجل القوي ، قال : وإذا أردت الذم بالضعف قلت : الهد ، بالكسر . وقال الأصعي : الهد من الرجال الضعيف ؛ وأباها ابن الأعرابي بالفتح . شمر : يقال وجل هد وهدادة وقوم هداد أي جُبناء ؛ وأنشد قول أمه :

فَأَدْ خَلَهُمْ على رَبِيْدٍ بداهُ بفِعْل ِ الْحَيْدِ لَبْسَ مَن الْهَدادِ

والهَديدُ والفَديدُ : الصوتُ .

واسْتَهُ لدَدْتُ فلاناً أي اسْتَضْعَفْتُه ؛ وقال عدي ابن زيد :

وقال الأصمعي: يقال للوعيد : من ورَاءُ ورَاءُ الفَديدُ والهَديدُ .

وأَكَمَة ' هَدُود ' : صَعْبَة ' المُنْجَدَر . والهَدُود ' : العَقَدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والهَدِيدُ : الرجل الطويلُ .

ومروت برجل هَدَّكَ من رجل أي حَسْبُك ، وهو مدح ؛ وقيل : معناه أَنْقَلَكَ وصْف محاسنه ، وفيه لِ لفتان : منهم مَن 'يجُريه 'مجرى المصدر فلا يؤنثه ولا يثنيه ولا يجمعه ، ومنهم من يجعله فِعْلًا فيثنى

ويجمع ، فيقال : مردت برجل هَدَّكَ من رجل ، وبارأة هدَّنْكَ من رجل ، وبارأة هدَّنْك كفاك كفاك وبرجلين هدَّاك وبرجال هدُّوك ، وبامرأتين هدَّتاك وبنيسوة هدَدْنَك ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

ولي صاحب في الغار هد ك صاحباً قال : هد ك صاحباً قال : هد ك صاحباً أي ما أجله ما أنبكه ما أنبكه ما أعلمه ، يصف ذيناً . وفي الحديث : أن أبا لهب قال : لهد ما سحر كم صاحب كم ؛ قال : لهد كلمة يتعجب بها ؛ يقال : لهد الرجل أي ما أجلكه عيره : وفلان نهد على ما لم يسم قاعله ، إذا أثنني عليه بالجلك والقوة . ويقال : إنه لهد الرجل أي لنعم الرجل وذلك إذا أثني عليه بجلك وشدة ، واللام للتأكيد . ابن سيده : هد الرجل كما تقول : مم الرجل كما تقول .

ومَهْلًا هَدَادَبْكُ أَي تَمَهَّلُ بَكُفْكِ .

والتَّهَدُّهُ والتهديدُ والتَّهْداهُ : من الوعيد والتخوف. وهدُدُهُ : اسم لملك من ملوك حِمْيَر وهو هُدَدُ بن هَمَّال ، ويروى أن سليمان بن داود ، عليهما السلام، زَوَّجَه بَلْقَه وهي بلقيس بنت بَلْبَشْرَح ، وقول العجاج :

ُسَبِّباً ونُعْمَى من إله في دررَهُ ، لا عَصْفَ جادٍ هَدُّ جَادُ ٱلْمُفْتَصَرُّ

قوله: لا عَصْف جارٍ أَي لِيس من كَسْبِ جارٍ إِنَمَا هو من الله تعالى ، ثم قال : هَدَّ جارُ المُعْتَصُرُ

قوله « هدد بن همال » الذي اقتصر عليه البخاري في التفسير
 من صحيحه وصاحب القاموس هدد بن بدد. راجع القسطلاني
 تقف على الحلاف في ضبط هدد وبدد .

وله « بنت بلبشرح » كذا في الأصل مضبوطاً والذي في البيضاوي والمخطيب بنت شراحيل ولعل في اسمه خلافاً أو أحدهما لقب .

كَتُولَكُ هَدُّ الرجلُ جَلُدُ الرجلَ جارُ المُعْتَصَرِ أي نِعْم جارُ المُلتَجَالِ .

وفي النوادر: يُهدَ هذ إلي حذا ويهد ي إلي كذا ويهد الله ويُهو الله ويُسوّل إلي كذا ويُهوَ الله ويُسوّل إلي كذا ويُهوَ الله إلى كذا ويُهوَ الله ولي ويُوسُوس إلي كذا ويُخيَّل إلي ولي ويُخال لي كذا: تفسيره إذا تشبه الإنسان في نفسه بالظن ما لم يُشيته ولم يَعقد عليه إلا التشبيه. وهذ هذ الطائر : قر قر قر . وكل ما قر قر قر من الطير: هذه هد وهذا هذ الراعي: والهذاهد الراعي:

كَهُداهِدٍ كَسَرَ الرَّماةُ جَناحَهُ، يَدْعُو بقارعة الطَّريق هَديلا

والجمع هَداهد ، بالفتح ، وهَداهيد ؛ الأخيرة عن كراع ؛ قال ابن سده : ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون الواحد هَدُهاداً . وقال الأَصمعي : الهُداهد نُعْنَى بِهِ الفَاحْتَـةُ أَوِ الدُّنْسِي ۗ أَوِ الوَرَسَانُ أَو الهُدُهُدُ أَو الدُّخُلُ أَو الأَنْكُ ؛ وقال اللحاني : تصغير هدُهد فأنكر الأصمعي ذلك ، قال : ولا أُعرفه تصغيراً ، قال : وإنما يقال ذلك في كل ما هَدَلُ وهُدَرُ ؛ قال ابن سده : وهو الصحيح لأنـه ليس فيه ياء تصغير إلا أنَّ من العرب من يقول دُوابَّة وشُوابَّة في دُورَيْبَّة وشُورَيْبّة ، قال: فعلى هذا إنما هو هُدَيْهِد مُ مُ أَبدل الأَلف مكان الياء على ذلك الحدّ ، غير أن الذين يقولون دُوابَّة لا يجاوزون بناء المدغم . وقال أبو حنىفة : الهُدهُدُ والهُداهــد الكثيرُ الهَدير من الحمام . وفَحُــلُ " هُداهد": كثير الهَدْهَدَة بَهْدرُ في الإبيل ولا يَقْرَعُها ؟ قال :

فَتَحَسَّبُكُ مِنْ هُدَاهِدَةٍ وزَغْدِ

جعله اسماً للمصدر وقد يكون على الحذف أي هن هَديد هُداهِد أَوْ هَدْهَدَةِ هُداهِدٍ .

الجُوَّهُرِي : وَهَدْهَــدَةُ الْحَمَامِ إِذَا سَبَعَتَ دَوِيٍّ هَدَيْرِهِ ، والفَّحَلِ يُهَدْهِدُ فِي هَـَـدِيرِهِ هَدْهَدَهُ ، وَجَمَعَ الهَدْهَدَةِ هَدَاهِدْ ؛ قال الشَّاعَرِ :

يَثْبَعْنَ ذا هَداهِدٍ عَجَنْسا مُواصِلاً قُنْقًا ، ورَمَلاً أَدْهَسَا

والهُدُهُدُ : طائر معروف ، وهو مما يُقَرَقُورُ ، وهَدَّ مَمَا يُقَرَقُورُ ، وهَدَّ مَثْلُهُ ؛ وأَنشَد بيت الراعى أيضاً :

كَهُدَاهِدِ كَسَرَ الرَّمَاةُ جَنَاحَهُ ، يَدْعُو بقارعةِ الطَّرِيقِ هَدِيلا

قال ابن بري: الهَديل صوته ، وانتصابه على المصدر على تقدير يَهْدِلْ هَدبِلَا لأَنَّ يَدْعُو يَسْدَلُ عليه ، والمُشْتَبَّهُ بالهَدهد الذي كُسْمِ جَناحُه ، هو رجل أَخْذ المُصْدَّقُ إبله بدليل قوله في البيت قبله :

أَخَذُوا حَمُولَتَه فَأَصْبَحَ قَاعِداً ، لا يَسْتَطِيعُ عَن الدِّيارِ حَوِيلا يَدْعُو أَميرَ المؤمنينَ ، ودونه خَرْقُ تَجُرُهُ به الرِّياحُ دُنُولا

قال ابن سيده : وبيت ابن أحمر : ثم اقتَتَحَمَّتُ مُناجِداً ولـَزَمَتُهُ ،

مُ اقْسَعْمَتُ مُمَاجِدًا وَتُرْمِمُهُ . وَفُؤَادُهُ وَرَجِلِ كُعَزُونِ الْهُدُهُدِ

يروى : كَعَزْفِ الْهُدْهُد ، وَكَعَزْفِ الْهَدْهَد ، فَالْهُدُهُدُ : مَا تَقَدَم ، وَالْهَدْهَدُ فَيْل فِي تَفْسَيْرِه : أَصُواتُ الْجِنَّ ولا واحد له .

وهَدْهَدَ الشيءَ مِنْ تُعلُو إلى سُفْلِ : حَدَرَه . وهَدْهَدَهُ : حرَّكه كما نُهَدْهَدُ الصِيُّ في المَهْدِ . وهَدْهَدَت المرأةُ ابنها أي حرَّكتُه لينام ، وهي

الهَدُهَدَةُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : جاء شيطان فَحَمَلَ بلالاً فجعل يُهَدُهُدهُ كَمَا يُهِدُهُ هَدُ الصِي اللهِ وذلك حين نام عن إيقاظه القَوْمَ للصلاة . والهَدُهَدَةُ : تحريك الأم ولدها لينام .

وهُداهِد : حي من اليمن . وهَدْهادُ : اسم . وهَداد: حَيُّ من اليمن .

هدبه: الهُدَبِدُ والهُدابِدُ : اللّهِ الْحَاثُر جداً . ولَبَنُ مُ هُدَبِدُ وفُدَ فِدْ ، وهو الحامض الحَاثُر ، وهو أيضاً عَمَشُ يكون في العينين ، وقيل : الهُدَبِدُ الحَيْفُ ، وقيل : هو ضعف البصر . ورجل هُدَبِدُ : ضعيف البصر . ورجل هُدَبِدُ : ضعيف البصر ؛ وبيعينيه هُدَبِيدُ أي عَمَشُ ؟ قال :

إنه لا يُبئريء داء الهُدَيد ميثل القلايا مِن سنتام وكبيد ميثل القلايا مِن سنتام وكبيد قوله إنه بضمة مختلسة مثل قول العُجَيْر السَّلولي:
فَبَيْنَاهُ تَشْرَى رَحْلَه قال قائل :

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلُهُ قَالَ قَائَلُ : لِمَنْ جَمَلُ رِخُو ُ الْمِلاطِ نجِيبُ ?

قال ابن بري : هذه الرواية هي المشهورة عند النحويين، قال : والصواب في إنشاده على ما هو في شعرالمجير: وَ خو المِلاط طَو بِل ، لأن القصيدة لامية ؛ وبعده :

مُعلَّى بأطرواق عتاق كأنها

المفضل: الهُدَبِدُ الشَّبِكَرَةُ ، وهو العَشَاء يكون في العين ؛ يقال: بعينه مُعدَبِدُ . والهدَبِدُ : الصمغ الذي يسيل من الشَّجَر أَسُّورَدَ .

بَقَايَا لُنْجَيِّنِ ۗ ، جَرْسُهُنَ صَلِيلِ

هود: هَرَدُ النُوبَ عَهْرُ دُه هَرَ دُمَّ: مَزَّقَهُ. وهَرَّدُه:

سَتَقَهُ . وهَرَدُ القَصَّارِ النُوبِ وهَرَتَه هَرْدًا ،

فهو مهْرُ ود وهريد : مَزَّقه وخَرَّقه وضَرَبَه .
وهرَدُ العِرْضِ : الطعن فيه ؛ هرَدَ عِرْضَه وهرَته

يَهْرِدُهُ هَرُدُاً . الأصعي : هَرَتَ فلان الشيء وهَرَدَه : أَنضِجه إنضاجاً شديداً . وقال ابن سيده : أَنْعُمَ إِنْضَاجَه . وهَرَدْتُ اللحمَ أَهْرِدُه ، بالكسر ، هَرْدُا : طبخته حتى تَهَرَّاً وتَفَسَّخَ ، فهو مهرَّد . قال الأزهري : والذي حفظناه عن أَتُننا الحرِّدي بالحاء ولم يقله بالهاء غير الليث . وقال أبو زيد : فإن أدخلت اللحمَ النارَ وأَنضِجته ، فهو مُهُرَّد ، وقد هَرَّدُنُه فَهُرِدَ هو . قال : والمُهرَّأُ مثله ، والتهريد مثله شدّد للمبالغة ؛ وقد هرد اللهم .

والهَرَّدُ : الاختلاطُ كالهَرَّج . وتركتهم عَيْرِدُون أي يَنُوجون كينهُر جون .

والهُرْ دُ :العُروق التي يصبغ بها، وقيل: هو الكُر ۚ كُم. وثوب مَهْرُ ودُ ومُهُرَ دُهُ: مصبوغ أصفر بالهُرُ د. وفي الحديث: ينزل عيسى بن مريم ، عليه السلام ، في ثوبين مَهُر ُودَيْن . وفي التهذيب : ينزل عسى، علمه السلام، وعليه ثوبان مَهُر ُودان ؟ قال الفراء : الهَر ْدُ الشقُّ. وفي رواية أخرى : ينزل عيسى في كَمَمْرُ ودَنَيْنِ أي في نُشَقَّتِينَ أُو نُحلَّتِينَ . قال الأَزهري : قرأت بخط شمر لأبي عدنان : أخبرني العالم من أعراب باهلة أن الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثمل لون زَهْرة الحبَوْذانـة ِ الْ فذلك الشوب المَهْرُ وُدُ. ويروى: في مُمَصَّرَ تَيْنٍ ، ومعنى المُمَصَّرتين والمهرودتين واحد ، وهي المصبوغة بالصُّفرة مـن زَعْفُرَانَ أَوْ غَيْرِهُ ﴾ وقال القتيبي : هو عندي خطأ من النَّقَلَة وأَراه مَهْرُو تَنَيْن أَي صَفْرِ اوَ بُنن . بقال : هَرَ يْتُ العبامة إَذَا لَهِ سُنَّهَا صفراء وفَعَلَت منه هَرَو ْتُ ؛ قال : فإن كان محفوظاً بالدال ، فهو من ١ قوله «قال الأزهري والذي حفظناه الى قوله غير الليث » كذا بالاصل ولا مناسبة له هنا وانما يناسب قـوله الآتي الهردى على فعلى بكسر الهاء نبت .

الهَرَّد الشق،وخطىء ابن قتيبة في استدراكه واشتقاقه. قال ابن الأنباري: القول عندنا في الحديث ينزل بين مهرودتین ، بروی بالدال والذال ، أي بين مصرتين على ما جاء في الحديث ؛ قال : ولم نسبعه إلا فيه. والمبصرة من الثباب : التي فيها صفرة خفيفة ؛ وقيل : المهرود الثوب الذي يصبغ بالعروق،والعروق يقال لها الهُرُد. قال أبو بكر : لا تقول العرب كمرَ و"ت ُ الثوب و لكنهم يقولون كمر يُثت ، فلو بني على هـذا لقيل مُهمَر "أة في كُرْ كُم على ما لم 'يسَمَّ فاعله ، وبعد فإن العرب لا تقول َ هُرَّيْتُ ۚ إِلَّا فِي العمامة خاصة فليس له أَن يقيس الشقة على العمامة لأَن اللغة رواية. وقوله: بين مَهْر ودتين أَى بِين شَقَتِين أَخَذَتا مَن الهَرَّد، وهو الشَق،خطأُ لأَن العــرب لا تسمى الشق للاصــلاح عَورْداً بــل يسمون الإخْراقَ والإفساد هَرْداً ؛ وهُرَدُ القَصَّارُ الثوب ؛ وهَرَدَ فيلان عرَّض فلان فهذا بدل على الإفساد، قال: والقول في الحديث عندنا مهرودتين ، بين الدال والذال ، أي بين مُمَصَّرتين، على ما جاء في الحديث ؛ قال : ولم نسمعه إلا في الحديث كما لم نَسْمَسع الصّير الصِّحْناءَة ١ إلا في الحديث ، وكذلك الثُّقَّاءَ الحُبُرُ فَ وَنحُورُهُ ﴾ قال : والدال والذال أُختان تبدل إحداهما من الأخرى ؛ يقال : رجُل مَدُّلُ ومَـٰذُلُ إِذَا كَانَ قَلَـٰلِ الجِسِم خَفَيٌّ الشخص، وكذلك الدال والذال في قوله مَهْرودَتَين. والهُرْ ديّة: قَصَباتُ تُضَمُّ مَلُويّة بطاقات الكرم تُحْمَلُ علمها قُـُضْبانُهُ.أَبو زيد :كَوْدَ كَوْبُهُ وهَرَتَه إذا شقه، فهو كهريد وهُريت ؛ وقول ساعدة الهذلي :

غَداة سُواحِط فَنَجَوْتَ سُدًّا، وثَوَ بُكَ فِي عَباقِيةٍ هَريد،

١ قوله «الصحناءة» في القاموس والصحنا والصحناة ويمدان ويقصران
 أدام يتخذ من السمك الصفار مثه مصلح المعدة .

أي مَشْقُونَ ". وهُر دان وهَيْر دان : اسبان . والمُردان والمُردان والمُرداد : نبت . وقال أبو حنيفة : المردى ، مقصور : مُعشّبة "لم يبلغني لها صفة ، قال : ولا أدري أمذكرة أم مؤنشة ? والمَيْر دان : نبت كالهردى ، الأصبعي : المردى ، على فعلى بكسر الماء ، نبت ؛ قاله ابن الأنباري ، وهو أنشى . والمَيْر دان : اللّص ، قال : وليس بثبت . وهردان الله موضع .

هوشد : الهر شكة أ : العجوز .

هسد: الأزهري: روي عن المُـوْرَّج أنه قال: يقال للأَسد هَسَدُ ؛ وأنشد :

> فلا تَعْبَا، مُعَاوِيَ ، عَن جَوَالِي ، ودَعْ عَنْكَ التَّعَزُّنَ للهِسَادِ قال : ولم أَسمع هذا لغيره .

هكد : ابن الأعرابي : يقال مَكَدَّدَ الرجَـل إذا سُدَّدَ على غريه .

همد: الهَمْدَةُ : السَّكْتَةُ . هَمَدَتُ أَصُواتُهُم أَي سَكَنَتُ أَصُواتُهُم أَي سَكَنَتُ . ابن سيده : هَمَدَ يَهْمُدُ ُ هُمُودًا ، فهو هامِد وهَمِيد " : مات . وأهْبَدَ : سَكَتَ على ما يَكْرَهُ ؛ قال الراعي :

وإني لأحْمي الأنْفَ مِن دون ِ ذِمْتي ، إذا الدَّنِسُ الواهِيِ الأَمانَةِ أَهْمَـدا

الليث: الهُمُودُ الموتُ ، كما هَمَدِتُ عُمُودُ . وفي حديث مصعب بن عمير : حتى كاد يَهْمُدُ من الجوعِ أَي يَهْلِكُ . وهَمَدَتِ النارُ تَهْمُدُ هُمُودًا: مُطْفِئَتُ طُنُفُوءً وذهبت البتة فَـلم يَبِينَ لِمَا أَثْثَر ، وقيل : هُمُودُهُ هَا ذَهابُ حرارتِها . ورَمادُ هامِدُ : قـد تغير وتكبَّبُ . والرّمادُ الهامِدُ : البالي المُتكبَّدُ بعضه على بعض . الأصمعي : تخمدَتِ النارُ إذا سكن بعضه على بعض . الأصمعي : تخمدَتِ النارُ إذا سكن

لَهَمُهُما ، وهَمَدَتُ مُهُوداً إِذَا طُفَّتُ البَّةِ ، فإذا صارت رَماداً قبل : هَمَا يَهْدُو ، وهو هابٍ . ونباتُ ﴿ هامد": يابس. وهَمَدَ شَجِر ُ الأَرضَ أَي بَلَيَ وَذَهَب. وشجرة هامدة": قــد اسود"ت وبكيَّت \* . وَتُنَمَّرَة " هامدة ۗ إذا اسود"ت وعَفنَت \*. وترى الأرضَ هامدة ً ! أَى جَافَة ذَات 'تُرَابِ . وأَرض مامدة : 'مَقْشَعَرَ"ة لا نبات فيهما إلا اليابس المُتَحَطِّم، وقعد أَهْمُدَها القَحْطُ . وفي حديث علي : أَخْرَجَ من كوامـــد الأرض النباتَ ؛ الهاميدة : الأرض المُستَنَّة ، وهُمُودُها: أن لا يكون فيها حياة " ولا نَبُت ولا عُود ولم يصبها مطر . والهامد من الشجر : اليابس . وهَمَدَ الثوبُ مَهْمُدُ مُهُوداً وهُمُداً: تَقَطَّع وبلي َ وهو من طول الطيُّ تنظر إليه فتحسُّبه صحيحاً فإذا مَسسْتُه تَناثَر من البلي، وقيل: الهامد البالي من كل شيء.ورُطَبَة " هامدة " إذا صارت فَـشيرة " وصَفيرة " . وأَهْمَكَ فِي المَكَانُ : أَقَامَ . والإِهمَادُ : الإِقَامَةُ ؛ قَالَ رؤبة' بن العجاج :

كُنَّا وَأَنْنِي وَاضِيًا بِالْإِهْمَادُ ، كَالْكُنُرُ أَنِّ الْمُرْبُوطِ بِيْنَ الْأُوْتَادُ

يقول: لما وأتني واضياً بالجلوس لا أخرج ولا أطلب كالبازي الذي كر "ز أسقط ويشه، وأهمه كي السير أسرع ؛ قال: وهذا الحرف من الأضداد. ابن سيده: والإهماد الشرعة في السير ؛ قال: فهو من الأضداد، قال وؤبة بن العجاج:

ماكانَ إلا طَلَقُ الإهْباد ، وكُرُنا بالأَغْرُبِ الجِياد حنى تَحَاجَزُنَ عن الرُّوَّاد ، تَصَاجُزُ الرَّيِّ وَلَمْ تَكَاد

١ قوله « أخرج من » كذا بالاصل ، والذي في النهاية أخرج به من
 ولعل المعنى أخرج به أي بالماء .

والطّلّت : الشّوط ؛ يقال : عدا الفرس طَلَقاً أَو طَلَقَين ، كَمَا تقول : سَوطاً أَو سَوطِين . والأغر بُ: جمع غَر ب ، وهي الدلو الكبيرة ، أي تابعُوا الاستقاء بالدّ لاء حتى دَويِت . وأهمد الكلب أي أحضر . ويقال للهامد : همييد . يقال : أخذنا المنصد "ق بالهميد أي بما مات من الغنم . ابن شميل : الهميد المال المكتوب على الرجل في الدّيوان فيقال : هاتوا صد قته وقد ذهب المال أ . يقال : أخذنا الساعي بالهميد .

ابن بُزُرج : أَهْمَدُوا فِي الطّعامِ أَي اندفعوا فيه . وهَمْدُانُ : قَسِيْلةُ مِن اليمن .

هند : هِنْد ُ وهُنَيَدة ُ : اسم للمائة من الإبل خاصة ؛ قال جرير :

أَعْطَوْا 'هُنَيْدَة كَيْدُوها كَانِية" ، ما في عطائِهِم' مَن ٌولا سَرَفُ وقال أبو عبيدة وغيره: هي اسم لكل مائة من الإبل؛ وأنشد لسلمة بن الحُدُوشتُبِ الأَغادِي ّ:

ونَصْرُ بنُ كَهْمَانَ الْهُنَيْدَةَ عَاشَهَا، وتسعينَ عاماً ثم قُنُو مَ فانْصاتَاا

ابن سيده : وقيل هي اسم للمائة وليما 'دو يُنتَها ولما فيُو يَثْقَها ، وقيل : هي المائتان ، حكاه ابن جني عن الزيادي قال : والهُنسَدة أنه مائة أسنة. والهنشد مائتان ؛ حكي عن ثعلب. التهذيب: هُنسَيْدة أمائة من الإبل معرفة لا تنصرف ولا يدخلها الألف واللام ولا تجمع ولا واحد لها من جنسها ؛ قال أبو وجزة :

فِيهِمْ جِيادٌ وأَخْطَادُ مُؤَثَّلَةٌ ، مِنْ هِنْد هِنْد وَإِرْبَاءٌ عَلَى الهِنْدِ

ب قوله «وتسمين » هذا ما في الاصل والصحاح في غير موضع والذي في الاساس وخمسين .

ابن سيده : ولقيي هند الأحامس إذا مات . ابن الأعرابي : هند إذا قَصَّرَ ، وهند وهند وهند إذا صاح صياح البومة . أبو عمرو : هند الرجل إذا تشتم إنسانا تشما قبيحاً ، وهند إذا نشتم فاحتمله وأمسك ، وحمل عليه فما هند أي ما كذاب . وما هند عن تشتمي أي ما كذاب ولا تأخر . وهند ثه المرأة : أورثته عشقاً بالملاطفة والمنازلة ؛

يَعِدُنَ مَنْ هَنَدُنَ والمُنْتَيَّما وهَنَّدُنْ والمُنْتَيَّما وهَنَّدَ ثَنِي فلانة ُ أَي تَيَّمَنْنِي بالمُغازلة ؛ وقال أعرابي: غَرَّكَ مِنْ هَنَّادة التَّهْنِيد ُ ، مَوْعُودُها ، والباطِل ُ المَهْنِيد ُ ،

ابن دريد : هَنْدُنْ الرجل تَهْنِيداً إذا لايَنْتُهُ ولاطفَنْه . ابن المستنبر : هَنْدَنَ فلانه بقلْبه إذا ذهبَت به . والتهنيد نه : تشعَذَه . والتهنيد نشعَذ السيف : تشعَذ السيف ؟ قال :

كلَّ 'حسامٍ 'مخكمِ النَّهْنِيدِ ' يَقْضِبِ' ، عِنْدَ الْهَزَّ والنَّجْرِيدِ ، سالِفةَ الهَامةِ واللَّدِيدِ

قال الأزهري: والأصل في التهنيد عمل الهند. يقال: سَيْفُ مُهَنَّدُ وهِنْدِي وهُنْدُواني إذا تُحمِلَ ببلاد الهند وأُحْكِمَ عملُهُ. والمُهنَّدُ : السيفُ المطبوعُ من حديد الهند.

وهِنْد : اسم بلاد ، والنسبة هِنْدِيُّ والجَسِع 'هنُودُ' كقولك زِنْجِيُّ وزُنُوجُ' ؛ وسيف هِنْدُ وانيُّ ، بكسر الهاء ، وإن شئت ضمعها إتباعاً للدال . ابن سيده : والهِنْدُ جِيلُ معروف ؛ وقول عَدِي ّ بن الرَّقاع : رُبُّ نارٍ بِتُ أَرْمُقُها ، تَقْضِمُ مُ الهِنْدِيُّ والغارا

إِنَمَا عَنَى العُود الطّيّب الذي من بلاد الهند؛ وأما قول كثير :

> ومُقْرَبَة 'دهم وكُمْت ، كأنتَها · طَمَاطِمْ 'بُوفُونَ الوَ'فُدُورَ هَنَادِكا

فقال محمد بن حبيب : أراد بالهنادك رجال الهند ؟ قال ابن جني: وظاهر هذا القول منه يقتضي أن تكون الكاف زائدة . قال : ويقال رجل هندي وهندي وهندي قال : ولو قيل إن الكاف أصل وإن هندي قولاً وهندي أصلان عنزلة سبط وسبطر لكان قولاً قوياً ؟ والسيف الهندواني والمهند منسوب إليهم . وهند : اسم امرأة يصرف ولا يصرف ، إن شئت جمعته وهند : اسم امرأة يصرف ولا يصرف ، إن شئت جمعته جمعت التكسير فقلت مهنود وإن شئت جمعته جمع السلامة فقلت هندات ؟ قال ابن سيده : والجمع أهند وهنود ؟ أنشد سببويه لجرير :

أَخَالِدَ قَدْ عَلِقْتُكُ بَعَدْ هِنْدُ ، فَشَيَّبَنِي الْحَوَالِــدُ وَالْمُنُودُ

وهند اسم رجل ؛ قال :

إني لِمَنْ أَنكَرَني ابنُ اليَثْرِيي ، فَتَكُنْتُ عِلْباءَ وهِنْدَ الجَمَلِي

أراد وهنشداً الجَمَليَّ فَحذَفَ إحدى ياءي النسب للقافية ، وحذف التنوين من هنداً لسكونه وسكون اللام من الجملي ؛ ومثله قوله :

لتَنجِدَنني بالأمير بَرَ" ، وبالقَناة مِدَندي مِدعَساً مِكْرَ" ، إذا غُطيَف أسلني فَرَ" ا

فعدف التنوين لالتقاء الساكنين. قال ابن سيده: وهو كثير حتى إن بعضهم قرأ : قل هو الله ُ أحد ُ الله ُ ؛ فعدف التنوين من أحد . التهذيب: وهند من أسماء الرجال والنساء. قال : ومن أسمائهم هندي وهناد ُ

ومُهَنَّدُ . ابن سيده : وبنو هِنْـد ٍ في بكر بن وائل. وبنو هَنّاد ٍ : بطن ؛ وقول الراجز :

> وبكُنْدة بِيَدْعُو صَدَاهَا هِنْدَا أَرَادَ حَكَايَةُ صَوْتِ الصَّدَى

هود : المَوْدُ : النَّوْبَةُ ، هادَ يَهُودُ هوْدُا وتَهَوَّد : تاب ورجع إلى الحق ، فهو هائد . وقوم مُهود : مِثْلُ حائِكِ وحُوكِ وبازِلٍ وبُزْلٍ ؟ قال أعرابي : إنتي امر و من مَدْحه هائد

وفي التنزيل العزيز : إنّا مُهدْنا إليك؛ أي تُبْنا إليك، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم . قال ابن سيده : عدّاه بإلى لأن فيه معنى رجعنا، وقيل: معناه تبنا إليك ورجعنا وقررُبْنا من المغفرة ؛ وكذلك قوله تعالى : فتُوبوا إلى بارِثِكم ؛ وقال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا ؛ وقال زهير :

سِوَى رُبِعِ لَم يَأْتِ فِيهَا كَعَافَةً ، ولا رَهَقاً مِن عَابِدٍ مُنَهَوَّد

قَالَ : المُنتَهَوَّهُ المُنتَقَرِّبُ . شير : المُنتَهَوَّهُ المُنتَوَّدُ المُنتَهَوَّهُ المُنتَوَّدُ المُنتَوَةُ والله ؛ قال : قاله ابن الأعرابي . والتَّهَوُّهُ : التوبةُ والعبلُ الصالح .

والهَوادَةُ : الحُرْمةُ والسبب . ابن الأعرابي : هادَ إذا رجَع من خير إلى شرّ أو من شرّ إلى خير ، وهادَ إذا عقل . ويَهُودُ : اسم للقبيلة ؛ قال :

أُولئكَ أَوْلَى مِنْ يَهُودُ بِمِدْحةٍ ، إِذَا أَنتَ يَوْمًا قُلْتُهَا لَمُ تُثُوّنُكِ

وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذ فعرب بقلب الذال دالاً ؟ قال ابن سيده: وابيس هـذا بقوي . وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها عـلَى إرادة النسب يريدون اليهوديين . وقوله تعالى : وعلى الذين هادُوا . حَرَّمْنا كُلُّ ذي تُطْفُر ؟ معناه دخلوا في اليهودية .

وقال الفراء في قوله تعالى : وقالوا لَـن ۚ يَدْخُلُ الْجِنْةَ ۗ إلا من كان مُهوداً أو نصارى ؛ قال : يريــد َيهُوداً فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية ، وفي قراءة أبي : إلا من كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ؟ قال : وقد يجوز أن يجعل 'هوداً جمعاً واحده هائد" مثل حائل وعائط من النُّوق، والجمع حُول وعُوط، وجمع اليهودي" يَهُود ، كما يقال في المجوسي" تجُمُوس وفي العجمي والعربيِّ عجم وعرب . والهُودُ: اليَّهُودَ، هادُوا يَهُودُون هَوْداً . وسميت اليهود اشتقاقاً من هادُوا أَى تابوا ، وأرادوا بالبَهُود البَهُود يُّينَ ولكنهم حذفوا ياء الإِضافة كما قالوا رِزنْجِي وزنْج ، وإنما عُرِّفُ عَلَى هَذَا الْحَدُ فَجُمْمُ عَلَى قَيَاسَ شَعَيْرَةً وَشَعَيْرٍ ﴾ ثم ُعرَّف الجمع بالألف واللام ، ولولا ذلـك لم يجز دخول الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث فجرى في كلامهم مجرى القبيلة ولم يجعل كالحيِّ ؛ وأنشد على ابن سلسمان النحوي :

فَرَّتْ يَهُودُ وأَسْلَمَتْ جِيرِانَهَا، صَمَّي، لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ ، صَمَامٍ

قال ابن بر"ي": البيت للأسود بن يعفر . قال يعقوب: معنى صَمِّي اخْرسي يا داهية ' وصَمام اسم الداهية علم مثل قطام وحدام أي صَمِّي يا صَمام ؟ ومنهم من يقول:الضير في صبي يعود على الأذن أي صَمِّي يا أذن لما فعلت كهُود . وصَمام اسم للفعل مشل نزال وليس بنداء .

وهَوَّدُ الرجلَ : حَوَّلَهُ إِلَى ملةَ يَهُودَ. قالَ سببويه:
وفي الحديث : كلُّ مَوْ لُنُودُ يُولَدُ على الفطرَّةِ حَى
يكونَ أَبُواهُ يُهَوَّدانِهِ أَو يُنَصَّرانِهِ ؛ مَعَناهُ أَنْهَمَا
يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويُدُّ خِللانه فيه.
والتَّهُويدُ : أَن يُصَيَّرَ الإِنسانُ يَهُوديًّا. وهادَ وتَهَوَّد إذا صار يهوديًّا.

والهَوادةُ : اللَّينُ وما نُورْجَى به الصلاحُ بين القوم . وفي الحديث: لا تأخُذُه في الله هَوادة ُ أَي لا يَسْكُنُنُ عند حد الله ولا 'يحــابي فيه أحــداً . والهَـوادة' : السُّكونُ والرُّخْصة والمحاباة . وفي حـديث عمر ، رضى الله عنه ، أني بشارب فقال : لأَبْعَثَنَّكَ إلى وجل لا تأخُذُه فيك هَوادة · . والتَّهُويدُ والتَّهُوادُ والتَّهَوُّدُ : الإِبْطاءُ في السَّيْرِ واللَّينُ والتَّرَفُّقُ . والتَّهْويدُ : المشيُّ الرُّورَيْدُ مثل الدَّبيب ونحوه ، وأصله من الهَوادة . والتَّهُو يدُ : السَّيْرُ الرَّفيقُ · وفي حديث عمران بن 'حصين أنه أو صَى عنـــد موتِه : إذا 'مَتْ فَخَرَجْتُمْ بِي ، فأَسْرِعُوا المَشْيَ ولا تُهُوِّدُوا كَمَا تُهُوِّدُ البهودُ والنصارى . وفي حديث ابن مسعود : إذا كنتَ في الجَـدُب فأَسْر ع السَّيْرَ ولا تُهُوِّد أي لا تَفْتُر \* . قال : وكذلك النَّهُويِدُ في الْمَنْطِقِ وهو الساكِنُ ؛ يقال : غِناءُ مُهُوِّد ؛ وقال الراعي يصف ناقة :

وخُود منَ اللَّذِي تَسَمَّعْنَ َ بالضَّحى، قَرْيَضَ الرُّدافَى بالغِنـاء المُهَوَّدِ

قال : وخُود الواو أصلية ليست بواو العطف ، وهو من وَخَدَ بخــد إذا أَسرعَ . أَبو مالك : وهَو ّدَ للرجلُ إذا شكن. . وهَو ّدَ إذا غَنْتُى . وهَو ّدَ إذا اعتَبَد على السير ؛ وأنشد :

سَيْرًا يُواخِي مُنَّـةَ الجَليِـدِ ذا قُعُم ، وليس بالتَّهُويِـدِ

أي لبس بالسير اللئين . والنهويد' أيضاً : النوم' . وتهويد' الشراب إذا فترَّرَه الشراب إذا فترَّرَه فأنامَه ؟ وقال الأخطل :

ودافَعَ عَني يومَ جِلئَقَ غَمْزُ ۗ ، وصَمَّاءُ تُنْسَيني الشرابَ المُهُوّدا

والهَوادَة : الصَّلْح والمَيْل . والتهويد والتَّهُواد : الصَّلْع والمَيْل . والتهويد والتَّهُواد : الصوت الضعيف اللَّيِّن الفاتِر . والتهويد : هد هدة الريح في الرمل ولين صوتها فيه . والتَّهُويد : تَجاوُب الجن لِلِين أَصواتِها وضَعْفِها ؛ قال الراعي :

ُيجاوبُ البومَ تَهُويدُ العَزيفِ به، كَمَا يَحِنُ لِغَيْثٍ جِلَّـةَ ۖ خُورُ

وقال ابن جَبَلَة : التهويد الترجيع بالصوت في لِين. والهَوادة : الرُّخْصة ، وهو من ذلك لأن الأخذ بها أَلْمِين من الأَخذ بالشدة .

والمُهاوَدَةُ : المُنُوادَعَةُ . والمُهاوَدَةُ : المُصالَحَةُ ُ والمُهايِلةُ .

والمُهُوَّدُ : المُطرِبُ المُلهِي ؛ عن ابن الأعرابي. والهَوَدَةُ ، بالتحريك : أصل السنام. شمر: الهَوَدةُ مجتَمَعُ السَّنامِ وقَصَدَ تُه ، والجمع هَوَدُ ؛ وقال:

كُومٌ عليها هَبُوَدُ أَنْضَادُ

وتسكن الواو فيقال هُـوْدة".

وهُودَ": اسم النبي ، صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم ، ينصرف ، تقول:هذه هُودُ إذا أَردْتَ سورةْ هُودٍ ، وإن جعلت هُوداً اسم السورة لم تصرفه ، وكذّلك نُنُوحُ ونُونَ ، والله أَعلم .

هيد: هادَ الشيء عيداً وهاداً: أفزَعَه وكرَبَه. وما يَهِيدُ وَلَا يُزعِجُه. وما يَهِيدُ وَلَكُ أَي ما يَكْتَرِثُ له ولا يُزعِجُه. تقول: ما يَهيدُ في ذلك أي ما يُزعِجُني وما أكترثُ له ولا أباليه. قال يعقوب: لا يُنطق بيهيد لا إلا يجرف جَحْد . وفي الحديث: كلوا واشربوا ولا يهيد تشكم الطاليع المنصعد أي لا تنزعِجوا للفجر يهيد تشكم الطاليع المنصعد أي لا تنزعِجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحود فإنه الصبح الكذاب . قال : وأصل الهيد الحركة . وفي حديث الحسن: ما من أحد عيل لله عملا إلا سار

في قلمه سُورُوتان فهإذا كانت الأُولى منهما لله فهلا تَهَمَدُنَهُ الآخَرَةُ أَى لَا يَمْنَعَنَّهُ ذَلَكُ الذِّي تَقَدَّمَتُ : فيهُ نبته لله ولا يُبحَرُّ كَنَّهُ ولا يُزِيلَنَّهُ عنها ، والمعنى: إذا أراد فعلًا وصحت نيته فيه فوَسُوس له الشيطانُ فقال إنك تريد هذا الرياء فلا يمنعه ذلك من فعله . والهَيْدُ : الحركة . وهادَه يَهيدُه هَيْداً وهَيَّدَه : حَرَّكَه وأُصلَحَه . وفي الحديث : أنه قبل للنبي ، صلى الله عليـه وسلم ، في مسجده : يا رسول الله ، هِدُه ، فقال : بل عَرَاشُ كَعَرَاشٍ موسى ؛ قوله هد ه : كان ابن عينة يقول معناه أصلحه ؛ قال : وتأويله كما قال وأصله أن يُوادَ به الإصلاحُ بعــدَ الهَدْم أي ُهدُّه ثم أَصْلِحْه . وكُلُّ شيءٍ حَرَّكُنَّه ، فقد هد ْ تَه تَهد ُه هَدُ أَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ويُسْتَأْنَفُ بَنَاؤُه ويُصْلَح . وفي الحديث : يا نارُ لا تَهيديه أي لا تُزْعِجِه . وفي حديث ابن عمر : لو لَـقيتُ قَاتِلَ أَبِي في الحرم ما هدُّتُه ؛ يويد ما حَرَّكُتُهُ وَلَا أَزْعَجْتُهُ . وما هادَه كذا وكذا أي ما حَرَّكَه . وما هَـُدُ عن تَشْمِي أي مـا تأخَّرَ ولا كذَّب ؛ وقد 'ذكر' ذلك في النون لأنهما لغتان هَنَّدَ وهَيَّدَ . وقال بعضهم في قوله : ما هَيَّدَ عن تشمى ، قال : لا يُنطَقُ بِيهِيدُ في المستقبل منه إلا مع حرف الجحد.ولا يَهيدَ نَـَّكَ هذا عَن وَأَبِـكَ أي لا 'نزيلـَنـُكَ . وما لُهُ هَـُـدُ ولا هادُ أي حركة؛ ِ قال ان هرمة:

> ثم اسْتَقَامَتْ له الأعْناقُ طائعة "، فما 'يُقالُ له هَيْد ولا هادُ

قال ابن بري : صواب إنشاده : فما يقال له هَيْدُ ولا هَادِ ، فيكون هَيْدُ ولا هَادِ ، فيكون هَيْدُ مِبنيّاً على الكسر وكذلك هادٍ ، وأول القصدة :

إِني إِذَا الجَارِ لَمْ تُتَخْفَظُ كَارِمُهُ، ولم يُقَلُ يُونَهُ هَيْدِ ولا هادٍ ، لا أَخْذُلُ الجَارَ بِل أَحْمِي مَبَاءَتُهُ، وليس جاري كَعُسَّ بِينَ أَعْوادِ

وقيل : معنى ما يقال له هيد ولا هاد أي لا يحرك ولا أيني من شيء ولا يُؤجّر عنه . تقول : هيد ت الرجل وهيد " الرجل أهيد في يعقوب . وهيد " الرجل أهيد في هيداً إذا زَجَر " ته عن الشيء وصرفته عنه . يقال : هيد في الرجل أي أزيله عن موضعه ؛ وأنشد بيت ابن هرمة :

فَمَا يُقالُ له هَيْدٌ ولا هادُ ﴿

أي لا مجر "ك ولا يمنع من شيء ولا يزجر عنه، ويجوز ما يقال له هَيْد بالحفض في موضع رفع حكاية مثل صه وغاق ونحوه . والهَيْد ' : من قولك هادكي هيّد ' أي كربني . وقولُهم ما له هيّد ولا هاد أي ما يقال له هيّد ولا هاد . ويقال : أتى فلان القوم فما قالوا له هيّد ما لك أي ما سألوه عن حاله ؛ وأنشد :

يا هَيْدَ ما لَكَ مِنْ سَوْقٍ وإيراقٍ، ومَرِ طَيْفٍ على الأَهْوالِ طَرَّاقِ

ويروى: يا عيد ما لك ، وقال اللحياني: يقال لقيه فقال له: هيد ما لك ، ولقيته فما قال لي: هيد ما لك . وقال شهر: هيد وهيد جائزان . قال الكسائي: يقال يا هيد ما لصحابك ويا هيد ما لأصحابك . قال ! وقال الأصعي ! حكى لي عيسى بن عمر هيد ما لك أي ما أمر ك . ويقال ! لو تشتمني ما قلت هيد ما لك أي ما أمر ك . ويقال ! تقول : هيد ما لك إذا استفهموا الرجل عن شأنه ، كا تقول : يا هذا ما لك . أبو زيد : قالوا تقول : ما قال له هيد ما لك فنصبوا وذلك أن

#### فصل الواو

وأد : الوَّأَدُ والوَّئِيدُ : الصوتُ العالي الشديدُ كصوت الحائط إذا سقط ونحوه ؛ قال المَعْلُـُوط :

أعاذِل ، ما 'يد'ريك أن ر'بُّ هَجْمَةِ ، لأَخْفافِهَا ، فَوْقَ المِتانِ ، وثِيدُ ?

قال ابن سيده : كذا أنشده اللحياني ورواه يعقوب فكديد . وفي حديث عائشة : خرجت أقاف آثار الناس يوم الحندق فسمعت وثيد الأرض خلفي . الوثيد : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد . ويقال : سمعت وأد قوام الإبل ووثيد ها . وفي حديث سواد بن مطرف : وأد الذعلب الوجناء أي صوت وطنيها على الأرض . ووأد البعير : هدير ه ؟ عن اللحياني .

ووأَدَ المَـوَءُودَة َ،و في الصحاح وأدَ ابنتَهُ ۚ يَثِيدُها وأداً: دَفَنَها في القبر وهي حية ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ما لَـتَــِي َ المَــَوْءُودُ مِن ُظلَـمِ أُمَّهُ ، كَمَا لَـقَيِــَتْ 'دُهْلُ" جبيعاً وعامِرُ''

أراد من نظائم أمّه إياه بالوأد . وامرأة وئيك ووئيدة : مَوْقُودة "، وهي المذكورة في القرآن العزيز: وإذا المَوْقُودة "سُئِلَت" ؛ قال المفسرون : كان الرجل من الجاهلية إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها والدتها حية مخافة العاد والحاجة ، فأنزل الله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم (الآية) وقال في موضع آخر : وإذا 'بشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سُوء ما 'بشّر به أيُمْسِكه على هُونِ أم يَد سُهُ في التراب. ويقال : وأدكها الوائد كيشد ها وأداً ، فهو وائد "، وفي الحديث : الوئيد في وهي موءودة " ووثيد". وفي الحديث : الوئيد في الجنة أي الموءود " ووثيد". وفي الحديث : الوئيد في الجنة أي الموءود " ووثيد".

يَمُرُ الرجل البعيرُ الضالُ فلا يَعُوجه ولا يلتفت إليه ؟ ومَرَ بَعِيرِ فما قال له هَيْدِ مالنك ؛ فَجَرُ الدال حِكاية عن أعرابي ؛ وأنشد لكعب بن زهير :

لو أنها آذ كن يكراً لقلت له: با هيد ما لك ، أو لو آذ كن نصفًا

ورجل هَيْدان: ثقيل جَبان كَهِدانٍ. والهَيْدانُ: الْجَبَانُ كَهِدانِ والهَيْدانُ: الْجَبَانُ ، والهَيْدُ: : الشيءُ المُضْطَرِبُ. والهَيْدُ: الكَيْسُطُورِبُ. والهَيْدُ: الكَيْسِيرُ ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

أذاك أم أعطيت مَيْداً مَيْد با

وهادَ الرجلَ هَيْداً وهاداً : زَجَرَه . وهَيْدُ وهِيدُ وهِيدُ وهِيدِ وهـادِ ا : من زَجْر الإبل واسْتِحْثاثِهـا ؟ وأنشد أبو عمرو:

> وقد حَدَوْنَاهَا بِهَيْدٍ وهَــلا ، حتى تَرَى أَسْفَلَهَا صــادَ عَــلا والهيد في الحُـُداء كقول الكميت :

مُعاتَبة لَهُنَّ حَلا وَحَوْبًا ، وجُلُّ غِنَائِهِنَّ هَنَا وهِبِـدِ

وذلك أن الحادي إذا أراد الحُداء قال: هيد هيد ثم نرَجِلَ بصوته . والعرب تقول: هيد ، بسكون الدال ، مالك إذا سألوه عن شأنه . وأيام هيد: أيام موتان كانت في العرب في الدهر القديم ، يقال : مات فيها اثنا عشر ألف قتيل. وفلان يعطي الهيدان والزايدان أي يُعطي من عرف ومن لم يعرف. وهيود": جيل أو موضع .

وفي حديث زينب: ما لي لا أزال أسمع الليل أجمع هيد هيد ؟ قيل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف ؟ هيد ، بالسكون: زجر للإبل وضرب من الحداء .

، قوله « وهيد وهاد » في شرح القاءوس كلاهما مبني على الكسر .

كان يَئِدُ البَنين عند المَجاعة ، وكانت كِنْدَةُ نَئِدُ البنات ؛ وقال الفرزدق يعني جدّه صعصعة بن ناجية : وجَدّي الذي مَنْمَ الوائدات ، وأحْبا الوئيد فلم يُوأد

وفي الحديث: أنه نهى عن وأد البنات أي قتلهن ". وفي حديث وفي حديث العزل: ذلك الوآد الحقي ". وفي حديث آخر: تلك المروق ودوم الصغرى ؛ جعل العز ل عن المرأة بمنزلة الوأد إلا أنه خفي لأن من يعزل عن المرأته إلى يعزل هرباً من الولد، ولذلك سماها الموقودة الصغرى لأن وأد البنات الأحياء الموقودة الكبرى. قال أبو العباس: من خفف همزة الموقودة قال مودة "كما ترى لثلا يجمع بين ساكنين. ويقال: تودة "كما ترى لثلا يجمع بين ساكنين. ويقال: تودة أت عليه الأرض وتكمات وتكمات وتكمات وتكمات

نَوَدَّأَتُ عليه وتَوَّأُدَتُ على القلب . والتُّؤدة '،ساكنة وتفتح :التَّأَنَّي والتَّمَهُّلُ 'والرَّزانة ' ؛ قالت الحنساء ·

فَتَتَّى كان ذا حِلْم رَزِين وتُؤْدة ، إذا ما الحُنبي مِن طَائِف الجَهْل حُلَّت

وقد اتئاًدَ وتو أَدَ ، والتَّو آدُ منه . وحكى أبو على : تَيْدَكَ بمعنى اتشد ، اسم للفعل كَر ُو يُد بِرْ كَانَ وَضُعْهَ غَيْرً لكونه اسماً للفعل لا فعلا ، فالتاء بدل من الواو كما كانت في التُّودة ، والياء بدل من الممزة قلبت معاً قلباً لغير علة . قال الأزهري: وأما التُّودة ، بمعنى التاَّنِي في الأمر فأصلها وُأدة "مثل التُّكاة أصلها و كاًة "فقلبت الواو تاء ؛ ومنه يقال: اتشد يا فتى ، وقد اتناًد كيتشيد اتناداً إذا تأني في الأمر ؛ قال : وثلاثيه غير مستعمل لا يقولون و أد يشيد بعنى اتناً دَ. وقال الليث : يقال إيتاً دَ وتواً دَ

فإينتاً على افتكل وتواً أدّ على تفقعل . والأصل فيهما الوأد إلا أن يكون مقلوباً من الأود وهو الإنقال ، فيقال آدني يَوْودني أي أنقلني ، والتَّأُولُه منه . ويقال : تَأُودُت المرأة في قيامها إذا تَشَنَّت لتناقلها ؛ ثم قالوا : تَوَأَدَ واتَّادَ إذا تَرَرُّنَ وَهَمَهُلَ ، والمقلوبات في كلام العرب كثيرة . ومتشى مَشْياً وثيداً أي على تُؤدَة ، قالت الزَّبَاء :

ما للجمال مُشْنِهُا وثِيدا ؟ أَجَنْدُكُا مُجْمِلُنْنَ أَمْ حَدِيدًا ؟

واتَّأَدَ فِي مشيه وتَوَّأَدَ فِي مشيه ، وهـو افتَعَلَ وتَفَعَّل : من التُّؤدة ، وأصل التاء في اتَّأَدَ واو . يقال : اتَّئدُ فِي أمركُ أي تَثَبَّت .

وبد : الوَبَدُ : الحَاجِةُ إلى الناسِ . والوَبَدُ ، بالتحريك :

شِدَّةُ العَبْشِ ، وهو مصدر يوصف به فيقال رجل
وَبَدُ أَي سَيَّ الحَال ، يستوي فيه الواحد والجمع
كقولك رجل عدل ثم يجمع فيقال أوباد مما يقال
عدول ، على توهم النعت الصحيح . والوَبَدُ : الفقر والبُوْسُ . والوبَدُ : سُوء الحال من كثرة العيال
وقلة المال . ورجل وبَدُ أي فقير ؛ وقوم أو باد وقد وبيدَت حال ، تو بَدُ وبَدً ؛ قال الشاعر :

ولَوْ عَالَجُنَ مِنْ وَبَدْ كِبَالا

وأما ما أنشده أبو زيد من قول عمرو بن العداء الكابي:

سَمَى عِقالاً فلتَمْ يَتْرُكُ لَنَا سَبَداً ،
فكيفُ لو قد سَمَى عَمْرُ و عِقالَيْن ؟
لأصْبَحَ الحَيُ أوباداً ولم يجدرُوا ،
عندَ التَّمُونُ فِي الهَيْجا ، جِمالَيْن

فعلى حذف المضاف أي ذَوي أوباد وجَمَع المصدر على التنوّع . والعقال' هنا : صدقة عام ، وقوله جِمالين يريد قَطيعَين من الجِمال ، وأراد جمالاً ههنا

وجِمالاً ههنا ، وذلك أن أصحاب الإبـل يعزلون الإناث عن الذكور ؛ وأنشد الأصمعي :

عَهِدَّتُ بها سَراةَ بَنِي كِلابٍ ، وَرَثِنْتُهُمُ الحِياةَ فَأُوْبَدُونِيا

والمُسْتَوْبِيدُ : مثل الوَبَدِ .

ووَبِيدَ النَّوبُ وَبَسَداً : أَخْلَتَقَ . والوَبَسَدُ : العَيْبُ . ووَبِيدَ عليه وبَداً : غَضِبَ مثل وَمِدَ . والوَبَدُ : الحرُ مع سكون الربح كالوَمَدِ .

والوَبِدُ : الشديدُ العَيْنِ . وإنه لَـوَ بَدُ أَي شديدُ الإصابة بالعين ؛ عن اللحياني . وتَوبَّدَ أَموالهم : تَعَيَّنَهَا لَيصيبها بالعين ؛ عنه أيضاً . وإنه لَـيَـتَوبَّدُ أَموالَ الناس أي يصيبها بعينه فيسقطها .

والوَبُد ، بسكون الباء : النُّقُرة في الصَّفاة يستنقع فيها المَاء ، وهي أظهر من الوَقَدْر ، والوَقَدْرُ أُظهر من الوَقَدْر ، والوَقَدْرُ أُظهر من الوَقَدْب .

وته: الوتد' ، بالكسر ، والوَقد' والوَدُ : ما رُزَّ في الحَلمُ اللهِ عَلَى الحَلمَ اللهُ عَلَى الحَلمَ أَو الأرض من الحَسب ، والجمع أوتاد" ؛ قال الله تعالى : والجبالَ أوتاداً . وقوله عز وجل : وفرعون ذي الأوتاد ؛ جاء في التفسير : أنه كانت له حبال وأوتاد يُلمُعب له بها .

ووَ تَكَ الوَ تِدُ وَ تُدَا وَ تِدَةً وَ وَ تُدَ كلاهما: ثُبَتَ ؟ وو تَدْثُهُ أَنَا أَنِدُهُ وَ تُدا وَ قِدَةً وَو تَدْثُهُ : أَنْبَتُهُ؟ قال ساعدة بن جؤية يصف أُسداً :

> يُقَصَّمُ أَعْنَاقَ المَنَافِ ِ، كَأَنَّمَا بِمَفْرَجِ لِمُعْبَيْهِ الرَّتَاجُ المُوتَّدُ

ويقال : تِندِ الوَّتِدَ ۚ يَا وَاتِنَّهُ ۚ ﴾ وَالْوَّتِنِـدُ ۗ مَوْتُنُوهُ . ويقال الوتِدَ : وَهُ ۚ ﴾ كَأَنْهُم أَرادُوا أَنَ يقولُوا ودِدُ ۖ فقلبوا إحدى الدالين تاء لقرب مخرجِهما ؛ وقوله :

، قوله α ورثتهم » كذا بالاصل ولعله ورشتهم .

وعَز ودٌ خاذل وَ دُّ بِنْنِ

الورد : الوتيد إلا أنه أدغم الناء في الدال فقال ورد . والميتك والميتكد : المر وربة التي يضرب بها الوتيد . ووتيد واتيد : فابت وأس منتصب ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه من باب شعر " شاعر" على النسب ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه على وتيد كما تقدم . قال : وإنما يحمل الشيء على النسب إذا عُدم الفعل ، وإذا أمرت قلت : تيد وتندك بالميتدة ، وهي المندق . وهي المندق . وقول أبي محمد الفقمسي :

لاقتت على الماء جُدَيلًا واندا ، ولم يَكُنُنُ 'يُخْلِفُها المَواعِدَا

إغاشه الرجل بالجذل لثباته . وجُدَيْ ل : تصغير جذل ، وهو الراعي المُصلِع الحَسَنُ الرَّعْية . يقال : هو جذل مال مال كما يقال صدى مال وبلو مال ، وقد قبل : إن جُدَيلًا اسم رجل . والواتد : الثابت . والضير في لاقت ضير الإبل وإن لم يتقدم لما ذكر ، لأن البت أول القصدة وإغا أضرها لفهم المعنى . ويقال : وتَدَ فلان رجله في الأرض إذا تَبَّمَا ؛ وقال بشار :

وَلَقَدَ قُلُلْتُ ، حِينَ وَتُلَدَ فِي الأَرْ ضِ : ثَسِيرٌ أَرْبَى عَلَى ثُمُلَانِ

وَوَتُدَ الرَّجُلُ : أَنْعَظَ . والأُوتَادُ فِي الشَّعْرَ عَلَىٰ ضَرِيْنِ : أَحَدَّهُمَا حَرَفَانَ مَتَّحَرَكَانَ والثَّالَثُ سَاكَنَ نَحُو « فَعُو و عَلَىٰ » وهذا الذي يسبيه العروضيون المقرون لأن الحركة قد قرنت الحرفين ، والآخر ثلاثة أحرف متحرك ثم ساكن ثم متحرك وذلك « لات » من مفعولات وهو الذي يسبيه العروضيون المفروق لأن الحرف قد فرق بين المتحركين، ولا يقع في الأوتاد

زحاف لأنَّ اعتاد/الجزء إنما هو عليها ، إنما يقسع في الأُسْباب لأن الجزء غير معتمد عليها . وأوتادُ الأرض: الجبال لأنها تثبتها . وأوتاد البلاد : رُوْساؤها . وأوتادُ الفَم ِ : أَسْنَانَهُ على التشبيه ؛ قال :

والفَرِ حتى نَـقِدَتْ أُوتادُها ١

استعار النَّقَدَ للموت وإنما هو للأسنان . وَوَتَدَ فِي بِينه : أَقَام وثبت . وَوَتَدَ الزَّرْعُ : طَلَسَع نباته فِثبت وقَدوي .

والوَتِدُ والوَتِدَةُ مَنَ الأَذَنَ : الْهُنْيَةُ النَاسُرَةَ فِي مُنْدَهُما مثل التُّوْلُولُ تَلِي أَعْلَى العادِضُ من اللحية ؛ وقبل : هو المُنْتَبر مما يلي الصَّدْغ .الصحاح: والوَتِدانِ فِي الأَذْنِنَ اللذَانَ فِي باطنهما كَأَنْهما وتَد ، وهما العَيْرانَ أَيضاً . ووَتِدُ النَّعل : النَّاقيَةُ من أَذُنْها . والوَتِدُ النَّعل : النَّاقيةُ من أَذُنْها . والوَتِدُ . وليلة الوَتِدَةِ لبني تجم على والوَتِدُ : موضع بنجد ، وليلة الوَتِدَةِ لبني تجم على بني عامر بن صعصعة .

وجد : وجَد مطاوبه والشيء كجيدُه وُجُوداً ويَجُده أَيضاً ، بالضم ، لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال ؛ قال لبيد وهو عامري :

لو شِئْت قد نَقَعَ الفُؤادُ بِشَرْبة ،

نَدَعُ الصُّوادِيَ لا يَجُدُنُ عَلَيلا
بالعَذَب في رَضَفِ القِلاتِ مَقِيلة ،

قَضَ الأَباطِيحِ ، لا يَزالُ كَطْلِيلا

قال ابن برئي : الشعر لجرير وليس للبيد كما زعم . وقوله : نَتَمَع الفؤادُ أي روي . يقال نَقَع الما أَ المطش أَدْهبه نَقْعاً ونَقُوعاً فيهما ، والماء الناقع للمذاب المئروي . والصادي : العطشان . والغليل : حَرَّ العطش . والرَّضَفُ : الحجارة المرضوفة . والقلات : جمع قلنت ، وهو نقرة في الجبل يُستَنْقَع لم والقره والغر » كذا الامل .

فيها ماء السماء . وقوله : قَصَّ الأَباطِحِ ، يريد أَنها أَرض حَصِبة وذلك أَعذب للماء وأَصْفى .

قال سيبوية : وقد قال ناس من العرب : وجَدَ كِيُكُ كأنهم حذفوها من يَوْجُد ؛ قال : وهـذا لا يكاهُ يوجَدُ في الكلام ، والمصدر وَجُداً وجِدَة ووُجُداً ووجُوداً ووجُداناً وإجْداناً ؛ الأَخْبِيرَة عَنْ ابن الأَعْرابي ، وأَنشد:

> وآخر مُلْمَنات ، يَجُرُ كِساء ، نَـُفَى عنه إجْدانُ الرَّقِينَ المَلاقِ با

قال: وهذا يدل على بَدَل الهمزة من الواو المكسورة كا قالوا إلىدة من و للدّة .

والوُهِدُ والوَهِدُ والوِهِدُ : البِسار والسَّعةُ . وفي التنزيل العزيز : أَسكِنُوهُنَ من حيثُ سكَنْتُم من وَجُدرِ ؟ وقد قرىء بالثلاث ، أي من سِيَعَتُكُم وِمِا ملكتم ، وقال بعضهم : من مساكنكم . والواجدُ : الغنيُ ؛ قال الشاعر :

الحمدُ لله الغّني الواجد

وأُوجَده الله أي أغباه . وفي أسماء الله عز وجمل : الواجد' ، هو الغني الذي لا يفتقر . وقد وجّد كيجِد' جِدة أي استغنى غنى لا فقر بعده . وفي الحديث : لني الواجد 'مجيل عقوبته وعرضه أي القادر على قضاء دينه . وقال : الحمد لله الذي أوجد نن بعد فقر أي أغناني ، وآجد نن بعد ضعف أي قو الني . وهذا من وجدي أي قد رتي . وتقول: وجدت في الغنى والبسار وجداً ووجداناً ١ . وقال أو عبيد : الواجد الذي يَجد ما يقضي به دينه . وو جد الشيء عن عدم ، فهو موجود ، مثل حم فهو محموم ؛ وأوجد الله ولا يقال وجده ، كما لا يقل حمة .

ووَجَد عليه في الفَضِ يَجُدُ ويَجِدُ وَجُداً وجِدَةً وجِدةً ومُجَدةً ومِجَدةً ومُجَدةً ومُجَدةً ومُجَدةً وموجَدةً ووجِداناً : غضب . وفي حديث الإيمان : إني سائلك فلا تَجِد علي آي لا تَغْضَب من سؤالي؟ ومنه الحديث : لم يَجِد الصائم على المُفْطر ، وقد تكر و ذكره في الحديث اسماً وفعلا ومصدراً ؟ وأنشد اللحاني قول صغر الغي :

کلانا رَدَّ صاحِبَه بِیأْسِ وتأنیب، ووجدان شدید

فهذا في الغضب لأن صَخْرَ الغيّ أياً سَ الحَمامة من ولده ولدها فَعَضْبَتْ عليه، ولأن الحمامة أيَّاسته من ولده فعُضْبَ عليها . ووَجَدَ به وَجْداً : في الحُبِّ لا غير، وإنه ليَجِد بفلانة وَجْداً شديداً إذا كان يَهْواها ويُحبُّها حُبُّا شديداً . وفي الحديث ، حديث ابن عُمر وعُيينة بن حصن : والله ما بطنها بوالد ولا وجها بواجد أي أنه لا يجبها ؛ وقالت شاعرة من العرب وكان تزوجها رجل من غير بلاها فَعُنْنَ عنها:

مَن يُهِد لِي مِن ماء بَقَعاءَ شَر بَه ؟ فإن له مِن ماء لينة أر بعا

· قوله « وجداً ووجداناً » واو وجداً مثلثة ، أفاده القاموس .

لقد زادَني وجداً بِبَقْعاءَ أَنَّني وَجَدْتُ مَطابانا بِلِينةَ طُلتُعا فَمَنْ مُبلِغ تِرْبَيَ بالرَّمْلِ أَنني بَكَيْن مُعْلِمْ أَتَرْكُ لِعَيْنَيَ مَدْمُعا? بَكَيْن مُعْلِمْ أَتَرْكُ لِعَيْنَيَ مَدْمُعا؟

تقول : من أُهدى لى شربة من ماء بَقَاماءَ على ما هو به من مَرارة الطعم فإن له من ماء لينة َ على ما هو به من العُدُوبةِ أُربعَ شربات ، لأن بقعاء حبيبة إليَّ إذ هي بلدي ومَاو ُلدي، والبنة ُ بَغَيضَة ۗ إلي لأن الذي تزوجني من أهلها غير مأمون على وإنما تلك كناية عن تشكمها لهذا الرجل حين عُنتَنَ عنهما ؛ وقولها : لقد زادني حبًّا لبلدتي بقعاء هذه أن هذا الرجل الذي تزوجني من أهل لننة عنن عنى فكان كالمطية الظالعة لا تحمل صاحبها ؛ وقولها:فمن مبلغ تربيُّ (البيت)تقول:هل من وجل يبلغ صاحبَتَيُّ بالرمل أن بعلى ضعف عنى وعنن، فأوحشني ذلك إلى أن بكيتُ حتى قَرَ حَتْ أَجفاني فزالت المدامع ولم يزل ذلك الجفن الدامع ؟ قال ابن سده : وهذه الأبيات قرأتها على أبي العلاء صاعد بن الحسن في الكتاب الموسوم بالفصوص . ووجَّد الرجلُ ُ في الحزن وجداً ، بالفتح ، ووَجِــد ؛ كلاهما عن اللحياني : َحز نَ . وقد وَجَدْتُ فلاناً فأنا أَجِـدُ وَجُداً ، وذلك في الحزن .

وتَوَجَدْتُ لفلان أي حَزِنْتُ له . أبو سعيـد : تَوَجَّد فلان أمر كذا إذا شكاه ، وهم لا يَتَوَجَّدُون سهر ليلهم ولا يَشْكون ما مسهم من مشقته .

وحَدَّ: الواحدُ : أول عدد الحساب وقد ثُنتَّيَ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> فلما التَقَيِّنَا واحِدَيْنَ عَلَوْتُهُ بذي الكفّ"، إني للكُماةِ ضَرُوبُ وجمع بالواو والنون ؛ قال الكميت :

#### فَقَدْ ۚ رَجَعُوا كَحَيِّ وَاحِدِينَا

التهذيب : تقول : واحد واثنان وثلاثــة إلى عشرة فإن زاد قلت أحد عشر يجري أحد في العدد مجرى واحد ، وإن شئت قلت في الابتداء واحد اثنان ثلاثة ولا يقال في أحد عشر غير أحد ، وللتأننث واحدة ، وإحدى في ابتداء العدد تجري مجرى واحد في قولك أحد وعشرون كم يقال واحد وعشرون ، فأما إحدى عشرة فلا يقال غيرها ، فإذا حملوا الأَّحد على الفاعل أُجِرِي مجرى الثاني والشالث ، وقالوا : هو حادي عَشْرِيهِم وهو ثاني عشريهم ، والليلة الحادية َ عَشْرَةَ َ واليوم الحادي عشر ؛ قال : وهذا مقلوب كما قالوا جذب وجبذ ، قال ابن سيده : وحادي عشر مقلوب ا موضيع الفاء إلى اللام لا يستعمل إلا كذلك ، وهو فاعيل نقل إلى عالف فانقلبت الواو التي هي الأصل ياءً ا لانكسار ما قبلها . وحكى يعقوب : معى عشرة فأحد هُن ليه أي صَيْر هن لي أحد عشر . قال أبو منصور : جعل قوله فأحَّد هُنَّ لَمه ، من الحادي لا , من أحد ، قال ابن سيده : وظاهر ذلك يؤنس بأن الحادي فاعل ، قال : والوجه إن كان هــذا المروي صحيحاً أن يكون الفعــل مقلوباً من وحـَــد ت إلى حَدَوْت ، وذلك أنهم لما رأوا الحادي في ظاهر الأمر على صورة فاعل ، صار كأنه جارٍ على حدوت جَرَ بانَ غانړ علی غزوت ؛ وإحدی صیغة مضروبة للتأنیث علی غير بناء الواحد كبنت من ابن وأخت من أخ. التهذيب: والوُ حُدانُ جمع الواحد ويقال الأحدانُ ا في موضع الوُحُدانِ . وفي حديث العيــد : فصلينــا وحداناً أي منفردبن جمع واحد كراكب ور كبان. و في حديث حذيفة ؛ أو ْ لَـتُصَلُّتُنَّ وْحُدَاناً. وتقول: هو أحدهم وهي إحداهن"، فإن كانت امرأة مع رجال

لم يستقم أن تقول هي إحداهم ولا أحدهم ولا إحداهن " إِلاَّ أَنْ تَقُولُ هِي كَأْحِـدُهُمْ أُو هِي وَاحِـدُهُ مَنْهُمُ . وتقول:الجُـُلُوس والقُعُود واحد، وأصحابي وأصحابك واحد . قال : والمُنوَحَّدُ كَالمُثَنَّى والمُثَلَّثُ . قال ابن السكنت : تقول هذا الحاديّ عَشَيرٌ وهذا الثانيّ عَشَىرَ وهذا الثالثَ عَشَرَ مفتوح كله إلى العشرين ؟ وفي المؤنث : هذه الحادية عَشْرة والثانية عشرة إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعاً . قالُ الأَوْهِرِي : وما ذكرت في هذا الباب من الألفاظ النادرة في الأحد والواحد والإحدى والحادي فإنه بجري على ما جاء عن العرب ولا يعدّى ما حكى عنهم لقياس متوهّم اطراده ، فإن في كلام العرب النوادر التي لا تنقاس وإنما مجفظها أهل المعرفة المعتنون بها ولا يقيسون عليها؟ قال : وما ذكرته فإنه كله مسموع صحيح . ورجل واحد : مُتَـقَدُّم في بَأْس أو علم أو غير ذلك كأنه لا مثل له فهو وحده لذلك ؛ قالَ أبو خراش :

أَقْبَلُنْتُ لا يَشْتَدُ أَشَدَّيَ وَاحِدُ ، عِلْنَجُ أَقْبَ الْمُضَيَّرُ الْأَقْرَابِ

والجمع أحدان وو حدان مشل شاب وشبان وراع وراع ور عبان . الأزهري : يقال في جمع الواحد أحدان والأصل وحدان فقلبت الواو هسزة لانضامها ؟ قال الهذلي :

تجنبي الصّريمة ،أحدان الرجال له صَيْد ،ومُجْتَرِىءُ باللَّهِلِ هَمَّاسُ

قال ابن سيده : فأما قوله :

طارُوا إليه زَرَافاتٍ وأَحْدَانا

فقد يجوز أن يُعنى أفراداً، وهو أجود لقوله زرافات، وقد يجوز أن يعنى به الشجعان الذين لا نظير لهم في البأس ؛ وأما قوله :

لِيَهْنِيءَ تُراثي لامْرى؛ غير ِ ذَلَة ٍ ، صَابِرِ ' أُحْدان ' لَهُنَ ' حَفِيفُ '

سَريعاتُ مَوتٍ رَيِّثْنِاتُ إِفَاقِـةٍ ، إِذَا مَا مُعْمِلُنَ ، حَمْلُهُنَ تَخْفِيفُ.ُ

فإنه عنى بالأحدان السهام الأفتراد التي لا نظائر لها ، وأراد لامرى عنير ذي ذلت أو غير ذليل. والصّنابير : السّهام الرّقاق ، والحقيف : الصوت ، والرّيّثات : البيطاء ، وقوله : سَرِيعات موت رَيّثات الفاقة ، يقول : ، يُمِيْن كَن مَن رُمي بَهن لا يُفيق منهن سريعاً ، وحملهن خفيف على من يَحْمِلُهُن ً .

وحكى اللحياني : عددت الدراهم أَفْراداً وو حــاداً ؛ قال: وقال بعضهم : أعددت الدراهم أفرادًا وو حادًا، ] ثم قال: لا أدري أعْدَدُتُ أمن العَدَد أم من العُدّة. والوَّحَدُ والأُحَدُ : كالواحد همزتهِ أيضاً بـدل من واو ، والأحَدُ أَصلُه الواو . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه سئل عن الآحاد : أهي جمع الأحد ? فقال: معاذ َ الله ! ليس للأحد جمع، ولكن إن 'جعلت جمع الواحد، فهو محتمل مثل شاهد وأشنهاد . قال: وليس للواحد تثنيـة ولا للاثنين واحــد من جنسه . وَقَالَ أَبُو إِسحَقَ النَّحَوي: الأَحَد أَصله الوحَد ، وقال غيره : الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد شيء بني لنفي ما يذكر معه من العدد ، والواحــد اسم لمفتتــح العدد ، وأحـد يصلح في الكـلام في موضـع الجمود وواحد في موضع الإِثبات.يقال : ما أَتَاني منهم أَحد، فمعناه لا واحد أتاني ولا اثنــان ؛ وإذا قلت جــاءني منهم واحد فمعناه أنـه لم يأتني منهم اثنان، فهذا حدُّ الأحد ما لم يضف ، فإذا أضيف قرب من معنى الواحد ، وذلك أنك تقول : قال أحــد الثلاثة كذا وكذا وأنت تريد واحداً من الثلاثة ؛ والواحـــدُ بني

على انقطاع النظير وعَو زر المثل ، والوحيد بني على الوَحدة والانفراد عن الأصحاب من طريق بَيْنُونته عنهم . وقولهم : لست في هذا الأمر بأو حد أي لست بعادم فيه مثلاً أو عِد لا . الأصعي : تقول العرب : ما جاء في من أحد و لا تقول قد جاء في من أحد ، ولا يقال إذا قبل لك ما يقول ذلك أحد : بلى يقول ذلك أحد . قال : ويقال : ما في الدّار عريب ، ولا يقال : بلى فيها عريب . الفراء قال : أحمد يكون للجمع والواحد في النفي ؛ ومنه قول الله عز وجل : فما منكم من أحد عنه حاجزين ؟ مُجعِل أحد في موضع خمع ؛ وكذلك قوله : لا نفر ق بين أحد من رسله ؛ فهذا جمع لأن بين لا تقع إلا على اثنين فما زاد . فال : والعرب تقول : أنتم حي واحدون واحدون ؟ ناهرب تقول : قال : واحدون كا يقال شر ذومة واحدون واحدون كا يقال شر ذومة واحدون كا يقال شر ذومة و احدون كا يقال شرون و احدون كا يقال به يون و احدون كا يقال شرون و احدون كا يقال بي و كون كا يقال بي و كون كا يقال بي يون و احدون كا يقال بي يون و كون كا يقال بي يون كا يون ك

فَضَمَّ قَواصِيَ الأَحْياء منهم ، فَقَدْ رَجَعُوا كَعَيِّ واحِدينا

قلىلون ؛ وأنشد للكمست :

ويقال : وحَدَه وأحَدَه كما يقال ثَـنَّاه وثـكَتُه . ابن سيده : ورجـل أحَدُ ووحَـد ووَحِد ووَحِد ووَحِد ووَحِد ووَحِيد ومُتَوَحَد أَي مُنْفَرِد ، والأُنْنَى وَحِدة ، عَكَاه أَبُو عَلَى فَى التَذَكّرة ، وأَنشد :

كالبَيْدانةِ الوَحِدهُ

الأزهري : وكذلك فريد وفرَد وفرد . ورجل وحيد : لا أَحَدَ معه يُؤنِسُه ؛ وقد وَحِدَ يَوْحَدُ وَحَدَدُ وَحَدَدُ وَحَدَدً وَحَدَةً وَوَحَدةً وَوَحَدةً وَوَحَدةً وَقول : بقيت وَحيداً فَريداً عميني واحد . ولا يقال : بقيت أو حدَد وأنت تريد فر داً وكلام العرب يجيء على ما بني عليه وأخذ عنهم ، ولا يُعد ي به موضعه ولا يجوز أن

يتكلم فيه غير أهل المعرفة الراسخين فيه الذين أخذوه عن العرب أو عمن أخذ عنهم من ذوي التمييز والثقة. وواحد ووحد وأحد بمعني ؛ وقال :

#### فَلَمَّا التَّقَيِّنَا وَاحْدَيْنَ عَلَوْتُهُ

اللحماني: يقال وحد فلان يَوْحَدُ أَي بقي وحده ؛ ويقال: وَحِدَ وَوَرُدُ وَفَقِهُ وَفَقُهُ وَفَقُهُ وَسَقِيمَ وَفَرُدُ وَفَقِهُ وَفَقُهُ وَسَقِيمَ وَسَقِيمَ وَفَرَعَ وَفَرَعَ وَفَرُعَ وَحَدَ وَقَوْمَ حَدَ وَحَدَ وَحَدَ وَحَدَ وَحَدَ وَعَدَ وَحَدَ وَحَدَ وَقَالَ وَنَوَ حَدًا وَقَوْمَ حَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَعَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَعَدَ وَقَالَ وَقَوْمَ حَدَ وَعَدَ وَعَلَمُ وَعَنَ السَعَدَ وَعِنْ فَعَدَ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَقَوْمَ عَلَمُ وَقَوْمَ وَعَلَمُ وَقَوْمَ وَعَدَ وَعَلَمُ وَالْعَقَلُمُ وَالْعَمْ وَعَلَمُ وَالْعَرَادُ وَقَوْمَ عَلَا وَلَا الْعَمْرَةَ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالَ وَلَا الْعَمْرَةَ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَ وَلَا الْعَمْرَةَ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالَاعَالُونَ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَا

مُنْفُرِداً لا 'كِالط الناس ولا 'كِالِسهم . وأوحد الله جانبه أي 'بقيِّي وَحْدَه. وأُو ْحَدَه للأَعْداء: تركه. وحكى سببويه: الوَحْدة في معنى التوَحُّد. وتَوَحَّدَ برأَنه : تفرُّد به ؛ ودُخل القوم مَو ْحَدَ مَو ْحَدَ وأحادَ أَحادَ أَي 'فرادى واحداً واحداً ، معدول عن ذلك. قــال سيبويه : فتحوا ُمَو ْحَد إذ كان اسمأ موضوعاً ليس بمحدر ولا مكان . ويقال : خَاوُوا مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ومَوْحَدَ مَوْحد ، وكذلك جاؤوا ثُنْلاثَ وثُنْـاءَ وأحادَ . الجوهري : وقولهم أحادَ وَوُحادَ ومَوْحَد غير مصروفات للتعلىل المذكور في تُنكلثَ . ابن سنده: مررت به وحُدَه ، مصدر لا يثني ولا بجمع ولا يُغَــّر عن المصدر ، وهو بمنزلة قولك إفراداً وإن لم يتكلم بـه ، وأصله أو ْحَدْثُه بمُروري إيجــاداً ثم 'حذفت زياداته فحاءً على الفعل ؛ ومثله قولهم : عَمْرَكَ اللهُ إلاً فعلت أي عَمَّرتُكُ الله تعميراً. وقالوا: هو نسيجُ وحُدِه وعُيْسُرُ وحُده وجُحَيْشُ وحُده فأَضافوا إليه في هذه الثلاثة ، وهو شادٌّ ؛ وأما ابن الأعرابي فجعل وحُدَه اسماً ومكنه فقال جلس وحُدَه وعلا وحُدَّه وجلَسا على وحْدَيْهما وعلى وحُد هما وجلسوا

على وَحَدُهُم ، وقال الليث : الوَحَدُ في كُلُّ شيء منصوب جرى مجرى المصدر خارجاً من الوصف ليس بنعت فيتبع الاسم، ولا مجبر فيقصد إليه، فكان النصب أُولى به إلا أن العرب أضافت إليه فقالت : هو َنسيج ُ وحُدِه، وهما نُسِيجا وحُدِهما، وهم 'نسَجاة وحدِهم، وهي نُسيجة ُ وحدِها ، وهن ً نسائج وحديهن ً وهو الرجل المصيب الوأي. قال: وكذلك قَـربعُ وحُدهِ، وكذلك صَرْفُه، وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد. قال أبو بكر : وحده منصوب في جميع كلام العرب إلا في ثلاثة مواضع ، تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ومررت بزيد وحده ، وبالقوم وجدي . َ قال : وفي نصب وحده ثلاثة أَقوْال : قال جماعة من البصريين هو منصوب على الحال ، وقال يونس: وحده هو بمنزلة عنده ، وقــال هشام : وحده منصوب عــلى المصدر ، وحكى وَحَدَ كَعِيدُ صَدَرَ وَحَدَهُ على هــذا الفعل . وقــال هشام والفراء : نُــــيــجُ وحدِّه وعُيَيْرٌ وحده وواحدٌ أمَّه نكرات ، الدليل عـلى هذا أن العرب تقول: رُبُّ نَسِيجٍ وحدٍه قد رأيت؛ وربُّ واحد أمَّه قد أَسَرْتُ ؛ وقال حاتم :

أَمَاوِيّ إِنِي 'رُبُّ وَاحِدِ أُمَّه أَخَذْتُ'،فلا قَـَتْلُ عليه،ولا أَسْرُ

وقال أبو عبيد في قول عائشة، رضي الله عنها، ووصفها عبر، رحمه الله : كان والله أَحُوذيناً نَسِيجَ وحده؛ تعني أنه ليس له شبيه في رأيه وجميع أموره ؛ وقال :

جاءَتْ به مُعْتَجِرِ أَ بِبُرْ دِه، سَفُواءُ تَرْدِي بِنَسيجِ وَحدِه

قال : والعرب تنصب وحده في الكلام كله لا ترفعه ولا تخفضه إلا في ثلاثة أحرف: نسيج وحده، وعُييْسُ وحده ، وجُعَيْش وحده ؛ قال : وقال البصريون إنما نصبوا وجده على مذهب المصدر أي تُوَحَّد وحدُه ؛ قال : وقال أصحابنا إنما النصب على مذهب الصفة ؟ قال أُبُو عبيد: وقد يدخل الأمران فيه جميعاً ؛ وقال شمر : أما نسيج وحده فمدح وأما جعيش وحــده وعيير وحده فموضوعان موضع الذم" ، وهما اللذان لا يُشاوران أحداً ولا نخالِطان ، وفيهما مع ذلك مَهَانة " وضَعَف "؛ وقال غيره : معنى قوله نسيج وحده أنه لا ثاني له وأصله الثوب الذي لا 'نسدى على سَداه لِرِ قَتَّةَ غَيْرِهُ مِنِ النَّيَابِ . ابنِ الأَعْرَابِي : يَقَالَ نُسْبَحُ وحده وعيير وحده ورجل ُ وحده . ابن السكيت : تقول هذا رجل لا واحد له كما تقول هو نسيج وحده. وفي حديث عمر : من يَدْلُثُني على نسيج وحده ? الجوهري : الوَحْدةُ الانفراد . يقال : رأيته وحده وجلس وحده أي منفردًا ، وهو منصوب عند أهـل الكوفة على الظرف، وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال، كأنك قلت أوحدته برؤيتي إيجادًا أي لم أرَ غيره ثم وضّعْت وحده هذا الموضع. قال أبو العماس: ومجتمل وجهاً آخر ، وهو أن بكون الرجـل بنفسه منفرداً كأنك قلبت رأيت رجيلًا منفرداً انفراداً ثم وضعت وحده موضعه، قال : ولا يضاف إلا في ثلاثة مواضع : هو نسيج وحده، وهو مدح، وعير وحده وجميش وحده ، وهما ذم ، كأنكُ قلت نسيج إفراد فلما وضعت وحده موضع مصدر مجرور جررته،وربما قالوا: رجيل وحده. قال ابن بري عند قول الجوهري رأيته وحده منصوب على الظرف عنــد أهل الكوفة وعند أهل البصرة على المصدر ؛ قال : أما أهل البصرة فينصبونه على الحال ، وهـو عندهم اسم واقع موقع المصدر المنتصب على الحال مثل جاء زيد رَكْضًا أي واكضاً. قال: ومن البصريين من ينصبه على الظرف، قال : وهو مذهب يونس . قال : ولس ذلك مختصاً

بالكوفيين كما زعم الجوهري . قال : وهذا الفصل له باب في كتب النحويين مُستَو في فيه بيان ذلك . التهذيب : والوحد خفيف وحدة كل شيء ؟ بقال : وحد الشيء ، فهو تحيد ودق على حداته وهما على فهو ثاني آخر . بقال : ذلك على حداته وهما على حداتهما وهم على حداتهما . وفي حديث جابر ودفن أبيه : فجعله في قبر على حدة أي منفرد و وحدا ، أبيه : فجعله في قبر على حدة أي منفرد و وحدا ، وأصلها من الواو فحذفت من أولها وعوضت منها الهاء في آخرها كم نوع من غمرك على حدة . قال ابن سيده : وحدة الشيء توحده ، وحكى أبو زيد : قلنا هذا الأمر وحدينا ، وقالناه وحدا بهما ، قال : وهذا خلاف وحدينا ، وقالناه وحدا بهما ، قال : وهذا خلاف

وأوحده الناس تركره وحده ؛ وقول أبي ذؤيب : مُطَأَطَأَة لم يُنشيطُوها ، وإنتَها لَيَر ضَى بها 'فر اطنُها أمَّ واحِد

أي أنهم تقدّ مُوا كِيفرونها يَرْضُوْن بها أن نصير أمّاً لواحد أي أن تضم واحداً ، وهي لا تضم أكثر من واحد؛ قال ابن سيده: هذا قول السكري. والوحد من الوحش : المُتوَحَد ، ومن الرجال : الذي لا يعرف نسبه ولا أصله . الليث: الوحد المنفرد، رجل وحد وثور وحد ؛ وتفسير الرجل الوحد أن لا يعرف له أصل ؛ قال النابغة :

بِذي الجَلْبِيلِ على مُسْتَأْنِسٍ وحَدِ

﴿ والتوحيد : الإيمان بالله وحيده لا شريك له . والله الواحيدُ الأَحَدُ : ذو الوحدانية والتوحَدُ . ابن سيده: والله الأوحدُ والمُستوحَدُ وذُو الوحدانية ، ومن صفاته الواحد الأحد ؛ قال أبو منصور وغيره : الفرق

بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معــه من العدد ، تقول ما جاءَني أحد ، والواحد اسم بني لمُفْتَتَح العدد، تقول حاءني واحد من الناس ، ولا تقول جاءني أحد ؛ فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير ، والأحد منفرد بالمعنى ؛ وقبل : الواحــد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبــل الانقسام وَلا نظــير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل ؛ وقال ابن الأُثير : في أسباء الله تعالى الواحــد ، قال : هــو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معــه آخر ؟ قــال الأَزهرى: وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره ؛ لا يقال : رجل أَحَد ولا درهم أَحَد كما يقال رجل وحَد الله فرد لأن أَحداً صَفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء؛ وليس كقواك الله واحد وهذا شيء واحد؛ أ ولا يقال شيء أحد وإن كان بعض اللغويين قال : إن الأُصل في الأُحَد وحَد ؛ قال اللحياني : قال الكسائي: ما أنت من الأحد أي من الناس ؛ وأنشد :

## وليس يَطَلُمُنُنِي فِي أَمْرِ غَانِيَةٍ إلا كَعَمْرُ وِ،وماعَمرُ وَ مَنَ الْأَحَدِ

قال : ولو قلت ما هو من الإنسان ، تربد ما هو من الناس، أصبت . وأما قول الله عز وجل : قل هو الله أحد الله الصمد ؛ فإن أكثر القراء على تنوين أحد . وقد قرأه بعضهم بترك التنوين وقرىء بإسكان الدال: قل هو الله أحد ، وأجودها الرفع بإثبات التنوين في المرور وإنما كسر التنوين لسكونه وسكون اللام من الله ، ومن حذف التنوين فلالتقاء الساكنين أيضاً. وأما قول الله تعالى : هو الله ، فهو كناية عن ذكر الله المعلوم قبل نزول القرآن ؛ المهنى : الذي سألتم تبيين نسبه هو الله ، وأحد مرفوع على معنى هو الله أحد ، وروي في التفسير : أن المشركين قالوا للنبي ، صلى الله وروي في التفسير : أن المشركين قالوا للنبي ، صلى الله

عليه وسلم : انْسُبُ لنا ربُّك ، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد . قال الأزهري : وليس معناه أنَّ لله نَسَبأُ انْتَسَبَ إليه ولكن معناه نفي النسب عن الله تعالى الواحد ، لأن الأنسابَ إنما تكوين للمخلوقين ، والله تعالى صفتــه أنه لم يلد ولداً ينسب إليه ، ولم يولد فينتسب إلى ولد ، ولم يكن له مثل ولا يكون فيشيَّه به تعالى الله عن افتراء المفترين، وتقدُّس عن إلحاد المشركين ، وسيحان عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا . قال الأزهري : والواحد من صفات الله تعالى ، معنـــاه أَنه لا بْاني له ، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد ، فأما أحَــد فلا منعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له، حِل ثناؤه . ونقول : أُحَّدُنُ الله تعالى ووحَّدُنه، وهُو الواحدُ الأَحَد . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لرجل َ ذكرَ اللهُ وأومنًا بإصْبَعَيْهِ فقالُ له : أَحَّد ۚ أَحَّد ۚ أَي أَشِر ۚ بِإِصْبَعِ وَاحدة.قال : وأما قول الناس: تَوَحَّدَ الله بالأَمر وتفرَّد، فإنه وإن كان صحيحاً فإني لا أحب أن أَلْفظَ به في صفة الله تعالى في المعنى إلا بما وصف به نفسه في التنزيل أو في السُّنَّة ، ولم أَجِد المُنتَوَحَّد َ في صَّفاته ولا المُتَفَرَّدَ ، وإنما نَـَنْتُهِي في صفاتـه إلى ما وصف به نفسه ولا نُجاوِزُهُ إِلَى غيرِه لمَجَازِه في العربية . وفي الحديث: أَن الله تعالى لم يوض بالوَحَدانيَّةِ ۖ لأَحَد غيره ، شَمرُ أَ أُمِّتِي الوَحْدانِيُ المُعْجِبِ بدينه المُراثِي بعَمَلِه ، يريد بالوحَّدانيِّ المُفارِقَ للجماعة المُنْفَرِدَ بنفسه ، وهو منسوب إلى الوَحْدة والانفرادِ ، بزيادة الأَلف والنون للمبالغة .

 الأخرى كانت ميحاداً ومواحيد . والميحاد : الأكمة المنفر ده أ. وذلك أمر لسنت فيه بأو حد أي لا أخص به ؛ وفي التهذيب : أي لست على حيدة . وفلان واحد دهر و أي لا نظير له . وأوحد الله أ : جعله واحد زمانه ؛ وفلان أو حد أهل زمانه . وفي حديث عائشة تصف عمر ، رضي الله تعالى عنهما: لله أم احفكت عليه ودر ت ! لقد أو حدت به أي ولك تنه وحيداً فريداً لا نظير له ، والجمع أحدان مثل أسو د وسودان ؛ قال الكمت :

فباكرَ ، والشمس' لمِيبُد' قَرَ ْنُهَا، يِأُحْدَانِهِ المُسْتَوْ لِغَاتِ ، المُككَلَّبُ٬

يعني كلاب التي لا مثلها كلاب أي هي واحدة الكلاب. الجوهري : ويقال : لست في هذا الأمر بأو حد ولا يقال للأنثى وحداء . ويقال : أعط كل واحد منهم على حدة أي على حياله ، والهاء عوص من الواو كما قلنا . أبو زيد : بقال : اقتضيت كل درهم على وحده وعلى حيدته . تقول : فعل ذلك من ذات حدته ومن ذات نقسه ومن ذات وأبه وعلى ذات حدته ومن ذي حدته بمعنى واحد . وتوحده الله بعضيته أي عصمه ولم يتكله إلى غيره . وأو حدت الشاة فهي موحد وضعت واحداً مثل أفذت . ويقال : أحد ت إليه أي عهد ثن إليه ؛ وأنشد الفراء :

سارَ الأَحبَّةُ بِالأَحْدِ الذي أَحَدُوا

يريد بالعَهْدِ الذي عَهِدُوا ؛ وروى الأَزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله :

لقد مُهَرَّتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدِ قال : أَقَام أَحداً مَقَام مَا أَو شيءٍ وليس أَحد من

١ قوله « لله أم النع» هذا نسى النهاية في وحد و نصها في حفل : الله أم
 حفلت له ودرت عليه أي جمعت اللبن في ثديها له .

الإنس ولا من الجن ، ولا يُتَكَلَّمُ بَاَّحَد إلا في قولك ما وأيت أحداً ، قال ذلك أو تكلم بذلك من الجن والإنس والملائكة . وإن كان النفي في غيرهم قلت : ما وأيت شيئاً يعدل هذا ، ثم العرب تدخل شيئاً على أحد وأحداً على شيء . قال الله تعالى : وإن فاتكم شيء من أزواجكم (الآية) وقرأ ابن مسعود : وإن فاتكم أحد من أزواجكم ؛ وقال الشاعر :

## . وقالت : فلكو شيء أتانا كرسُوله سِواك ، ولكن لم تجِد لك مَد فَعَا

أقام شيئاً مقام أَحَد أي ليس أَحَد مُعَدُولاً بِك . ابن سيده : وفلان لا واحد له أي لا نظير له . ولا يقوم بهذا الأمر إلا ابن إحداها أي كريم الآباء والأمهات من الرجال والإبل ؛ وقال أبو زيد : لا يقوم بهذا الأمر إلا ابن إحداها أي الكريم من الرجال ؛ وفي النوادر : لا يستطيعها إلا ابن إحداتها يعني إلا ابن واحدة منها ؛ قال ابن سيده وقوله :

## حنى اسْتثارُوا بي إحدَى الإحدِ، لَـبْنَاً هِزَ بْرْ أَ ذَا سِلاحٍ مُعْنَدِي

فسره ابن الأعرابي بأنه واحد لا مثل له ؛ يقال : هذا إحدى الإحد وأحد الأحدين وواحد الآحاد . وسئل سفيان النوري عن سفيان بن عينة قال : ذلك أحد الأحدين ؛ قال أبو الهيثم : هذا أبلغ المدح . قال : وألف الأحد مقطوعة وكذلك إحدي ، وتصغير أحد أحداً حيد وتصغير أحداً وأبد وإحدى دليل على أنها مقطوعة ، وأما أليف أحد وإحدى دليل على أنها مقطوعة ، وأما أليف اثنا واثنتا فأليف وصل ، وتصغير اثنا ثنيًا وتصغير اثنا ثنيًا وتصغير اثنا ثنيًا وتصغير اثنا ثنيًا وتصغير

وإحْدَى بنات ِ طَبَق ِ: الدَّاهِية ُ ، وقيل : الحَيَّة ُ

سميت بذلك لِتَلَوَّيها حتى تصير كالطَّبَق.

وبَنُو الوَحَدِ : قوم من بني تَعْلَبِ ؛ حَكَاهُ ابنَ الأَعرابي ؛ قال وقوله :

> فَلَوْ كُنشُمْ مِنَّا أَخَذْنَا بِأَخْــذِكُم، ولكِنتُها الأوْحادُ أَسْفَــلُ سَافِلِ

أراد بني الوَحَد من بني تَعْلَبُ ، جعل كل واحد منهم أَحَداً . وقوله : أَخَذْنَا باَخْدَكِمَ أَي أَدْرَكُنَا إبلكم فرددناها عليكم .

قال ألجوهري: وبَنْثُو الوَحيدِ بطَنْ مَن العربِ من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة َ.

والوَحِيدُ : موضع بعينه ؛ عن كراع . والوحيد : نَـقاً من أَنـُقاء الدَّهـُناء ؛ قال الراعي :

> مَهَارِيسُ ، لاقتَتُ بالوَحِيــدِ سَحَابِةً إلى أُمُسِلِ الغَرَّافِ ذَاتِ السَّلاسَلِ والوُحْدانُ : رِمال منقطعة ؛ قال الراعي :

حنى إذا هَبَطَ الوُحْدانُ ، وانْكَشَفَتْ مِنْ مَا سَلاسِلِ كَمْلُ مِيْنَهَا 'رُبَـدُ

وقيل: الو ُحدان ُ اسم أرض. والو َحيدان : ماءان في بلاد قَيْس معروفان. قال : وآل ُ الو َحيد حيُّ من بني عاس. وفي حديث بلال : أنه رَأَى أَبِيَ بْنَ خَلَف يقول يوم بدر : يا حَد راها ؛ قال أبو عبيد : يقول هل أحد رأى مثل هذا ? وقوله عز وجل : إغا أعظ سم بواحده هي هذه أن تقوموا لله مَثنَى وفرادَى ؛ وقيل: أعظ سم أن تنو حد والله تعالى. وقوله : ذَر ني ومن خَلَقت ُ وحيداً ؛ أي لم وقوله : ذَر ني ومن خَلَقت ُ وحيداً ؛ أي لم المخلوق أي ومن خَلَقت ُ وحداً من صقة المخلوق أي ومن خَلَقت ُ وحداً من طقة ولد ثم جَعَلت له مالاً وبنين. وقوله : لَسْتُن وَلَا مَال له ولا وَلا تَمْ حَمَلت له مالاً وبنين. وقوله : لَسْتُن وَلَا مَا الله ولا وَلا مَا الله ولا أَلْ وَلا مَا الله ولا وَلا مَا الله ولا وَلا أَلَا الله ولا مَا الله ولا مَا الله ولا مَا الله ولا وَلا مَا الله ولا وَلا مَا الله ولا وَلا الله ولا الله ولا الله ولا ولا ولا الله ولا

عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة .

وخد: الوَخْدُ: ضرب من سير الإبل، وهو سعة الحَطْو في المشي، ومثله الحَدْيُ لغنان. يقال: وخَدَتِ الناقةُ تَخَدُ وَخْداً ؛ قال النابغة:

> فَمَا وَخَدَت بِبِيثُلِكِ ذَاتُ غَرْبٍ، حَطُنُوط فِي الزَّمَامِ، ولا لَحُونُ وأنشد أبو عسدة في الناقة :

وَخُود من اللَّاثِي تَسَمَّعُنَ ، بالضَّحَى، فَرَرِيضَ الرُّدافَى بالغيْسَاءِ المُنْهَوَّدِ

ووخَدَ البعير يَخِدُ وَخَداً وَوَخَداناً : أَسْرَعَ وَوَخَداناً : أَسْرَعَ وَوَسَعْ الخَطُو ؟ وقيل : رس بقوائه كمشي النعام ؟ وبعير واخِدُ ووخَاد وظليم وَخَاد . ووَخَدُ الفرس : ضر بُ من سيره ؛ حكاه كراع ولم يَحُده . و في حديث وفاة أبي ذر : وأي قوماً تَخِدُ بهم رواحِلُهم ؟ الوَخْدُ ضرب من سير الإبل سريع . و في حديث خيبر ذكر وخُدة ، هو بفتح الواو وسكون الحاء : قرية من قرى خَيْبَر الحَصِينة بها نخل .

ودد: الود : مصدر المود : ابن سيده: الود الحُب الحب يكون في جبيع مداخِل الحُب ؛ عن أبي زيد. وو ددت الشيء أود نه وهو من الأمنية ؛ قال الفراء : هذا أفضل الكلام ؛ وقال بعضهم : وكدت وبقعك منه بوك لا غير ؛ ذكر هذا في قوله تعالى : بوك أحد هم لو يُعبر أي يتمنى .

الليث : يقال : و دُكُ و و ديد لُك كما تقول حبلك وحبيبك . الجوهري : الو دُ الو ديد ، والجمع أو دُ مُثل مَثل قد ح وأقد رح و ذيئب وأذ وب ؛ وهما بَنَواد ان وهم أو داء . ابن سيده : ود الشيء ودا وو داداً وو داداً و و داداً ومو ده و ومو ده .

# إنَّ بَنْنِيَ لَلْنَامُ ۚ زَهَـٰدَهُ ، مَا لِيَ فِي صُدُاورِهُمْ مِنْ مَوْدَدَهُ

أواد من مَو دة . قال سبوبه : جاء المصدر في مَو دة على مَفْعَلَة ولم يشاكل باب يَو ْجَلُ فيمن كسر الجيم لأن واو يَو ْجَلُ قد تعتل بقلبها ألفاً فأسبهت واو يعد فكسروها كما كسروا المتوعد ، وإن اختلف المعنيان ، فكان تغيير ياجل قلباً وتغيير يعد حذفاً لكن التغيير يجمعهما . وحكى الزجاجي عن الكسائي: وددت الرجل ، بالفتح . الجوهري : تقول وددت و لو تَفْعَلُ ذلك وو ددت لو أنك تفعل ذلك أو داً وودا والمائي عنيت ؛ قال الشاعر :

وَ دِدْتُ وَ دادةً لو أَنَّ حَظَيٍّ ، مَن الْحُلْلَانِ ، أَنَّ لا بَصْرِ مُونِي

ووَدِدْتُ الرجل أُوَدُهُ ودًّا إِذَا أَحْبِتُ . والوُدُّ والوَدُّ والوِدُّ : المَـوَدُّة ؛ تقول : بودُّي أَن بكون كذا؛ وأَما قول الشاعر:

أَيُّهَا العائِدُ المُسائِلُ عَنَّا ، وبِودً بِكُ لَوْ تَرَى أَكْفاني

فإنما أشبع كسرة الدال ليستقيم له البيت فصارت ياء. وقوله عز وجل: قل لا أساً لكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي ؟ معناه لا أساً لكم أجراً على تبليغ الرسالة ولكني أذكركم المودّة في القربي ؟ والمودّة منتصبة على استثناء ليس من الأوّل لأن المودّة في القربي ليست بأجر ؟ وأنشد الفراء في التمنى :

وددت ُ ودادة لو أن حظي

قال : وأختار في معنى النبني : وَدَدْت.قال : وسمعت وَدَدْتُ ، بالفتح ، وهي قليلة ؛ قال : وسواء قلت وَدَدْتُ أُو وَدَدْتُ المُستقبل منهما أُود ويَوَدُ ويَوَدُ وتَوَدُ ويَوَدُ وتَوَدُ والْحريون

ودَدْتُ ، قال : وهو لحن عندهم . وقال الزجاج : قد علمنا أن الكسائي لم يحك ودَدْت إلا وقد سمعه ولكنه سبعه بمن لا يكون حجة . وقرىء : سبععل لهم الرحينُ وُدًّا وورَدًّا . قيال الفراء : وُذًّا في صدور المؤمنين ، قال : قاله بعض المفسرين . ابن الأنباري : الوَدُودُ في أسماء الله عز وجل ، المحبُّ لعباده ، من قولك وَددْت الرجل أُوَدّه ودّ ] وو داد ] وَوَدَادًا . قال ابن الأُثير : الودود في أسماء الله تعالى، فَعُولٌ بِعِني مَفْعُولٍ ، من الودّ المحبة . يقال : وددت الرجـل إذا أحببته ، فاللهُ تعـالى مَوْدُود أي مَحْبُوبِ فِي قلوبِ أُولِيائه ؛ قال : أُو هُو فَعُولُ بِمِعْنِي فاعل أي 'محِب" عباده الصالحين بمعنى يَرِ ْضي عنهم . و في حديث ابن عمر : أنَّ أبا هذا كان وُدًّا لعُمر ؛ هــو على حذف المضاف تقديره كان ذا ُودٌ لعمر أي صديقاً، وإن كانت الواو مكسورة فلا مجتاج إلى حذف فإن الود"، بالكسر، الصديق . وفي حديث الحسن: فإنَّ وافَق قول عملًا فآخه وأو دده أي أُحْسِبُه وصادقه، فأَظهر الإِدغام للأَمر على لغة الحجاز . وفي الحديث: عليكم بتعلم العربية فإنها تدل على المُروءة وتزيد في الموَدَّةِ ؛ يُريد مَوَدَّة المشاكلة؛ ورجل وُدُّ ومورَّدٌ وَوَ دُودٌ وَالْأَنْشِ وَدُودٌ أَيضاً، وَالْوَدُودُ: المُحبُّ. ابن الأعرابي: المورَّةُ الكتاب. قيال الله تعيالي: تُلْـُقُونَ إليهِم بالموَـدَّة أي بالكُنتُب؛ وأما قول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

> وأَعْدَدُنُ للعَرَّبِ خَيْفَانَةً ، تَجِمُومَ الجِراء وَقَاحاً وَدُودا

قال ابن سيده: معنى قوله وَدُوداً أَنَهَا بَاذَلَةٌ مَا عندها من الجَـرَ ي ؛ لا يصح قوله ودُوداً إلا على ذلك لأَن الحيل بهاثمُ والبهائم لا ودَّ لها في غير نوعها .

وتورَّدُهُ إِلَيه : تحبب . وتورَّدُه : اجْتَلَبَ ودُّه ؛

عن ابن الأعرابي ، وأنشد : ۚ

إني ، كأني أرَى النُّعْمانَ خَبَّرَهُ بِعضُ الأُورُةُ حَدِيثًا ،غيرَ مَكْذُوبِ

قال : وذهب أبو عثمان إلى أن أو ُدّاً جمع دَلَّ على واحده أي أنه لا واحد له . قال : ورواه بعضهم : بعض الأو َدّ، بفتح الواو؛ قال : يريد الذي هو أشدُّ و ُدًّا؛ قال أبو على : أراد الأو َدِّين الجماعة . الجوهري : ورجال ودداء يستوي فيه المذكر والمؤنث لكونه وصفاً داخلًا على وصف للمبالغة .

التهذيب: والوَدُّ صَنَم كَانِ لقوم نوح ثم صار لِكَلْب وكان بِدُومة الجندل وكان لقريش صنم يدعونه وُدَّا، ومنه من يهمز فيقول أدَّ؛ ومنه سمي عَبدُ وُدَّ، ومنه سمي أدُّ بنُ طابخة ؛ وأدَد: جد مَعدَّ بن عدنان . وقال الفراء: قرأ أهل المدينة: ولا تذررُن وُدَّا، بضم الواو، قال أبو منصور: أكثر القراء قرؤوا وَداً، منهم أبو عمرو وابن كثير وابين عامر وحميزة والكسائي وعاصم ويعقوب الحضرمي، وقرأ نافع وُداً، بضم الواو. منتوجاً لاغير. وقالوا: عبد وُدَّ يعنونه به، وَورُدُّ بن طابخة ؛ التهذيب: الودّ، بالفتح، الصنم عنه وأنشد:

بورد ك ما قومي على ما توكنهم، سُلَيْمَى ! إذا هَبَّت سُمال وريحُها

أراد بو د ك ا ، فمن رواه بو د ك أراد بحق صنيك عليك ، ومن ضم أراد بالمكودة بيني وبينك ؛ ومعنى البيت أي شيء وجدت قومي يا سليمي على تركك إاهم أي قد رضيت بقولك وإن كنت تاركة لهم فاصد في وقولي الحق ؛ قال : ويجوز أن يكون المعنى أي شيء قومي فاصد في فقد رضيت قوالك وإن كنت تاركة لقومي ..

ووَ دَّانُ : وادٍ معروف ؛ قال نصيب :

ِفْنُوا تَخبِّرُ وَنِي عَن سُلَيْمَانُ إِنَّتِي ، لِمَعْرُ وَفِه مِن أَهْلِ وَدَّانَ ، طَالِبُ

وَوَدُّ : جبل معروف ؛ الجوهري : والوَّد في ُقول امرىء القيس :

> تُظهْرِرُ الوَدَّ إذا ما أَشْجَذَتُ ، وتـُوارِبهِ إذا مـا تَعْتَكِرُ ٢

قال ابن دريد: هو اسم جبل . ابن سيده وغيره: والورد الرتيد بلغة تميم ، فإذا زادوا الياء قالوا وتيد وقال ابن سيده: زعم ابن دريد أنها لغة تميمة ، قال: لا أدري هل أراد أنه لا يغيرها هذا التغيير إلا بنو تميم أم هي لغة لتميم غير مغيرة عن وتد . الجوهري: الوك بالفتح ، الوتيد في لغة أهل نجد كأنهم سكتوا التاء فأدغموها في الدال .

ومَوَدَّةُ أَنَّهُ وَى أُمَوْ ؛ عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

مَوَدَّةُ أَنَّهُ وَى غُمْرَ سَثِيْخٍ يَسُرُهُ

الله الموت ، قَبْلَ اللَّيْلِ ، لو أَنتَها تَدْري

كِنَافُ عليها جَفْوةَ الناسِ بَعْدَه ،

ولا خَتَن مُوْجَى أَوَدُ مِنَ القَبْرِ

وقيل : إنها سميت بالمودّة التي هي المَحبة .

۱ قوله « أراد بودك النع » كذا بالاصل .
 ۲ قوله « تعتكر » يروى أيضاً تشتكر .

ورد: وَرَّدُ كُلِّ شَجِرةً : كَوْرُهَا، وقد غلبت على نوع

الحَوْجَم . قال أَبُو حَنَيْفَة : الوَرَّدُ نَوْرُ كُلُ شَجْرَةً

وزَهْرُ كُلُ نَبْتُهُ، واحدته وَرْدَهُ؛ قال: والورد ببلاد العرب كثير ، ريفييَّة وبراية وجبَليّة . وورَّدَ الشجرة اذا خرج وورَّدَ الشجرة اذا خرج نوْرُها . الجوهري : الورد ، بالفتح ، الذي يُشمّ ، الواحدة وردة ، وبلونه قبل للأسد وردد ، وللفوس ورد ، وهو بين الكُنميْت والأَشْقَر . ابن سيده : الوَرْد ، وهو بين الكُنميْت والأَشْقَر . ابن سيده : الوَرْد لون أحمر يَضْرب الى صفرة حَسَنة في كل شيء ؛ فَرَس وَرْد ، والجمع وُرد ووراد والأُنثى وردة . وقد وَرد الفرس يَوْرد ورد وردة أي صاد وردة . وفي المحكم : وقد وَرد وردة واوراد ؟ واردا الفرس أيورد وردة وردة أي صاد واكثمات ، وأمله إوراد صادت الواو ياء لكسرة ما قبلها . وقال الزجاج في قوله تعالى: فكانت وردة وردة كون فرس وردة ؛ والورد يتلون فيكون وردة كون فرس وردة ؛ والورد يتلون فيكون

تَنازَعَهَا لَـوْنَانِ : وَرَّدُ وَجُؤُوهَ ۗ تَرَى لِأَياهِ الشَّيْسِ فِيهَا تَحَدُّرُا

و'ر'دة"، مثل 'غَبْسة وشُنقُرة ؛ وقوله :

في الشَّناء خلاف لونه في الصيف ، وأراد أنها تتلون من

الفزع الأكبر كما تتلون الدهان المختلفة . واللون

إِنَمَا أَرَادَ وُرَدْةً وَجُنُؤُوهٌ أَو وَرَدْاً وَجَأَى. قَالَ ابن سيده: وإِنمَا قَلنَا ذَلِكَ لأَن ورداً صفة وجؤوة مصدر، والحكم أن تقابل الصفة بالصفة والمصدر بالمصدر.

والحكم أن تقابل الصفة بالصفة والمصدر بالمصدر . وورَّدَ الثوبَ : جعل ورْداً . ويقال : وَرَّدَتِ المرأةُ خدَّها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة .وعَشِيّةٌ وَرَدْةٌ إذا احمَرَ أَفْقُها عند نُمروب الشمس،وكذلك عند نُطلوع الشمس، وذلك علامة الجَدْب . وقعيص مُورَد: نُصِيغَ على لون الورد، وهو دون المضرَّج .

والورد : من أساء الحنب ، وقيل : هو يَوْمُها . الأصبعي : الورد أن يوم الحنب إذا أخذت صاحبها لوقت ، وقد وَر دَنه الحنب ، فهو مَوْر رُود ؟ قال أعرابي لآخر : ما أمار إفراق المَوْر رُود ؟ فقال : الرُّحَضَاء . وقد رُور دَ على صيغة ما لم يُسَم فاعله . ويقال : أكثل الرُّطب مَوْر دة " أي تحسم فاعله . فيلس .

والورّدُ وُوردُ القوم : الماء . والورّدُ : الماء الذي يُورَدُ . والورّدُ : الإبل الوارِدة ؛ قال رؤبة :

لو دَقَّ وِرْدِي حَوْضَهُ لَمْ بَنْدَ ۗ وقال الآخر :

يا عَمْرُ و عَمْرَ الماء ورْدُ يَدْهَمُهُ وأنشد قول جرير في الماء :

لا ورد القوم ، إن لم يَعْرِ فُوا بَرَدَى، إذَا تَكَشَّفُ عَن أَعْنَافِهَا السَّدَفُ

بَرَدى : نهر دِمَشْقَ ، حرسها الله نعالى . والوِرْدُ: العَطَشُرُ .

والمتوارد : المتناهل ، واحدها تمورد . وورد مرد ورد . وورد مرد و أي أي وراود آ . والمتوردة : الطريق إلى الماء . والورد : الطريق إلى الماء . والورد : وقت بوم الورد بين الظيماً بن ، والمتصدر الورد . والورد : اسم من ورد بوم الورد . وما ورد من جماعة الطير والإبل وما كان ، فهو ورد . تقول : وردت الإبل والطير هذا الماء ورد الم وورد ته أوراد أ ؛ وأنشد :

فأوثراد القطا سهل البيطاح

وإنما سُمسِّيَ النصيبُ من قراءَة القرآن ورْداً من هذا. ابن سيده : وورَرَدَ الماءَ وغيره وَرْداً وورُرُوداً ١ قوله «إفراق المورود» في الصحاح قال الأصمي:أفرق المريض من مرضه والمحموم من حماه أي أقبل. وحكى قول الاعرابي هذا ثم قال: يقول ما علامة بره المحموم؟ فقال العرق.

وَوَرَدُ عَلَيْهِ : أَشَرَفَ عَلَيْهِ ، دَخَلُهُ أُو لَمْ يَدْخُلُهُ ؛ قال زهير :

> فَلَمًّا وَرَدُنَ المَاءَ رُرِوْقاً جِمامُه ، وضَعْنَ عِصِيَ الحَاضِرِ المُتَخَيِّمِ

معناه لما بلغن الماء أقدَمن عليه . ورجل وارد من قوم ور ادن ، وكل من قوم ور ادن ، وكل من أق مكاناً منهلاً أو غيره ، فقد ورد . وقوله تعالى: وإن منكم إلا وارد ها ؛ فسره تعلب فقال : يردونها مع الكفار فيدخلها الكفار ولا يَد خلها المسلمون ؛ والدليل على ذلك قول الله عز وجل : إن الذين سَبقَت لهم منا الحسنى أولئك عنها مم معكدون ؛ وقال الزجاج : هذه آية كثر اختلاف المفسرين فيها ، وحكى كثير من الناس أن الحلق جميعاً يردون النار فينجو المتقي ويُترك الظالم ، وكلهم يدخلها .

والوراد : خلاف الصَدَر . وقال بعضهم : قــد علمنا الوُرُودَ وَلَمْ نَعْلِمُ الصُّدُورِ ﴾ ودليل كمن قال هذا قوله : تعالى : ثم 'ننَجِي الذين اتَّقَوْا ونَذَرُ الظالمين فيها جُسُيًّاً . وقـال,قوم : الخلق يَوِ دُونها فتكـون على المؤمن بَوْداً وسلاماً ؛ وقـال ابن مسعود والحسن وقتادة : إنَّ 'ور'ودَها ليس 'دخولها وحجتهم في ذلك قوية جــد"ًا لأن العرب تقــول ورَدْنا ماء كــذا ولم بَدْ خُلُوه. قال الله عز وجل : ولمَّا ورَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. ويقال إذا بَلَغْتَ الى البلد ولم تَدْخُله : قد وَرَدْتَ بلد كذا وكذا . قال أبو إسحق : والحجة قاطعـة عندي في هذا ما قال الله تعالى : إنَّ الذين سبقت لهم منا الحسني أو لئك عنها مبعدون لا يَسْمُعُونَ حَسَّسُهَا؟ قال : فهـذا ، والله أعلم ، دليل أن أهـل الحسني لا يدخلون النار . و في اللغة : ورد بلد كذا ومــاء كذا إذا أشرف عليه ، دخله أو لم يدخله ، قال : فالورُود ، بالإِجماع ، ليس بدخول .

الجوهري: ورك فلان وروداً حضر، وأورده غيره والسنتورك أي أحضره . ابن سيده: توكده واستتورك ما تعلا فرانه واستتعلاه . وواركه : ورد معه ؛ وأنشد:

ومُت مِنلي هَلَكُلُا ، إنسَّما مَوْتُكُ ، لو وارَدْت ، 'ورّادِية'

والواردة ': 'ور"ادُ الماء . والوردُ ': الواردة . وفي التنزيل العزيز : ونسوق المجرمين إلى جهم ورداً ؛ وقال الزجاج : أي 'مشاة عطاشاً ، والجمع أو راد" . والورد ' : الورراد ' وهم الذبن تيرد ون الماء ؛ قال صف قلساً :

صَبَّحْنَ مِنْ وَشَنْحَا فَكْسِباً سُكِّا ، يَطْمُو إذا الوردُ عَلَيه النَّكَا وكذلك الإبل:

وصبح الماء بورد عكنان

والوردُ : النصيبُ من الماء . وأوْرُدَه الماءَ : جَعَلُهُ يَرِدُه . والموْرِدةُ : مَأْتَاةُ الماء ، وقيل : الحادّةُ ؛ قال طرفة :

كَأَنَّ عُلُوبَ النَّسِمْعِ ، فِي دَأَياتِهِا، مَوارِدُ مَن خَلْقًاءً فِي ظَهْرٍ َ قَرْدُدِ

ويقال : ما لك تورَّدُني أي نقدَّم عـليَّ ؛ وقال في قول طرفة :

كسيد الغَضَا نَبَّهُ تُنَهُ المُنتَوَرِّدِ

هو المتقدّمُ على قرْنِه الذي لا يدفعه شيء. وفي الحديث: اتَّقُوا البَرازَ في المَوارِدِ أَي المجارِي والطُّرُنُق إلى الماء، واحدها مَوْرِدُ ، وهو مَفْعِلُ من الوُرُودِ. يقال: وردَّتُ الماءَ أَرِدُه ورُرُوداً إذا حضرته لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. وفي حديث أبي بكر: أَخذ بلسانه وقال: هذا الذي

أُورَدَني المَوارِدَ ؛ أَراد الموارد المُهْلِكةَ ، واحدها مَوْرِدة ؛ وقول أبي ذوَيب يصف القبر :

َيَقُولُونَ لِمَا جُسُنَتِ البِيْشُرُ : أَوْرِ دُوا ، وليسَ بها أَدْنَى ذِفافٍ لِوارِدِ

استعار الإيرادَ لإنتيان القبر؛ يقول: ليس فيها ماء، وكلُّ ما أَتَيْتَهَ فقد وَرَدْتَه؛ وقوله:

كأنّه بذي القفاف سيد'، وبالرّشاء مُسبّيلٌ وَوُودُ

وَرُود هنا يريد أَن مُخرِج إِذَا ضُرِب بــه . وأُورُدَ عليه الحَبَر : قصَّه . والوِرْدُ : القطيعُ من الطَّيْرِ . والورْدُ : الجِينِشُ على النشبيه به ؛ قال رؤبة :

> كم دَقَّ مِن أَعَناقِ وِرَّدِ مَكْمَهُ ِ وقول جِرِبر أنشده ان حسب :

سَأَحْمَدُ بَرْ بُوعاً ، على أَنَّ وردَها ، إذا ذيدَ لم 'مُحْبَسُ ، وإن ذادَ حُكُما

قال : الوردُدُ ههنا الجيش ، شبهه بالوردُدِ من الإبل بعينها . والوردُدُ : الإبل بعينها .

ور د د النصيب من القرآن ؛ تقول : قرأت ور د ي . وفي الحديث أن الحسن وابن سيرين كانا يقرآن القرآن من أو له إلى آخره ويكرهان يقرآن القرآن من أو له إلى آخره ويكرهان الجزء ، يقال : قرأت ور د ي . قال أبو عبيد : تأويل الأوراد أنهم كانوا أحد ثوا أن جعلوا القرآن أجزاء ، كل جزء منها فيه سُور مختلفة من القرآن على غير التأليف ، جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دونها في الطول ثم يَزيد ون كذلك ، حتى يُعد لوا بين الأجزاء ويتيدوا الجزء ، ولا يكون فيه سُورة منقطعة ولكن تكون كلها سُورًا تامة ، وكانوا يسبونها الأوراد . ويقال : لفلان كل للة و ر د من القرآن القرآن الأوراد . ويقال : لفلان كل للة و ر د من القرآن

يقرؤه أي مقدار معلوم إما سُبْع أو نصف السبع أو ما أشبه ذلك . يقال : قرأ ورده وحز به بمنى واحد . والورد : الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه .

وأرْنَبَهُ واردة الإنا الله السبكة . وفلان وارد الأرنبة إذا كان طويل الأنف . وكل طويل : وارد .

وتُوَرَّدُتُ الحَيلِ البلدة إذا دخلتها قليلًا قليلًا قطعة . قطعة .

> وشَعَر وارد: مسترسل طويل ؛ قال طرفة: وعلى المَتنتَيْن منها وارد"، حَسَنُ النَّبْتِ أَثِيثٌ مُسْبَكِرٍ

وكذلك الشَّفة واللثة . والأصل في ذلك أن الأنف إذا طال يصل إلى الماء إذا شرب بفيه لطوله ، والشعر من المرأة تيرد كفكها . وشجرة واردة الأغصان إذا تدلت أغصانها ؛ وقال الراعي يصف نخلًا أو كرماً :

ُلِئْقَى نَوَاطِيرُهُ ، في كل مَرْقَبَةٍ ، يَوْمُونَ عَن وارِدِ الأَفنانِ مُنْهُصِّرًا

أي يرمون الطير عنه . وقوله تعـالى : فأرْسكوا واردَهم أي سابِقَهم .

وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ؟ قال أهل اللغة: الوريد عرق تحت اللسان ، وهو في العَضُد فَلِيقَ ، وفي الذراع الأَرْحَل ، وها فيا تفرق من ظهر الكف الأشاجع ، وفي بطن الذراع الرواهش ، ويقال : إنها أدبعة عروق في الوأس ، فمنها أثنان يَنْحَدُران قَدْامَ الأَذْنَن ، ومنها الوريدان في العنتى . وقال أبو الهيم : الوريدان ، قرله «يلقى» في الاساس تلفى .

تحت الوكرَجِيْن ، والوكرَحان عرقان غلظان عن عِينَ ثُغُرَةً النَّحْرُ ويُسارها . قال : والور يدان يَنْبِضَانَ أَبِداً مِن الإنسان . وكل عرق يَنْسَضُ، فهو من الأو وردة التي فيها مجرى الحياة . والوكريد ُ من العُرُوق: ما جَرَى فيه النَّفَسُ ولم يجر . فيه الدَّمُ ، والجَداولُ التي فيها الدِّماءُ كالأَكْحُلَ والصَّافِن ، وهي العُروقُ التي تُفْصَدُ . أبو زيد : في العُنْتُق الوريدان وهما عرقان بين الأوداج وبين اللَّبُّتَيِّن ، وهما من البعير الودجان ، وفيه الأوداج وهي ما أحاط بالحُـُـا قُوم من العروق ؛ قال الأزهري: والقول في الوريدين ما قال أبو الهيثم . غيره : والوكريدان عرَّقان في العُننُق ، والجمع أوردة" وورُووهُ . ويقال للغَضْبَانِ : قِد انتفخ وريده . الجوهري : حَبِّل الوريد عر"ق تزعم العرب أنه من الوَّتين ، قال : وهما وريدان مكتنفا صَفْقَى العُنْق مَا يَلِي مُقَدَّمه غَلَيظان . وفي حديث المغيرة : مُنْتَنَفِخة الوَريد ؟ هو العرقُ الذي في صَفْحة العُنْق يَنْتَفَخُ عند الفضَب ، وهما وريدان ؛ يَصفُها بسوء الخُنُكُنُّق وكثرة الغضب .

والوارِدُ : الطريق ؛ قال لبيد :

ثم أَصْدَرُنَاهُمَا فِي وَارِدٍ صَادِرٍ وَهُمْ ٍ، صُواهُ قَدَ مَثَلُ

يقول: أَصْدَرُ نَا بَعِيرَ يُنَا فِي طريق صادِرٍ ، وكذلك المَـوَّرُ دُ ؛ قال جريرَ :

أمير المؤمنين على صراط ، إذا اعْوَج المتوارد مُسْتَقيمُ

وأُلقــاهُ في وَرَّدَةٍ أي في هَلَـَكَةٍ كَوَرَّطَـةٍ ، والطاء أُعلى .

والزُّماوَرُدُ : معرَّب والعامة نقول : بَزُّماوَرُد .

ووَرَدْ : بطن من جَعْدَة .. ووَرَدْدَهُ : اسم امرأة ؟ قال طرفة :

ما يَنْظُنُرُونَ بِحِنَّ وَرَدْةً فِيكُمْرُ، صَغْرُ البَّنُونَ وَرَهُطُ وَرَدْةً غَيْبُ

والأورادُ : موضعُ عند حُنَيْن ؛ قال عباس بن ١: رَ كَضْنَ الْحَيْلَ فيها ، بين بُسٍّ إلى الأوْرادِ ، تَنْحِطُ اللَّهَابِ

وَوَرَدُ وَوَرَّادُ : اسبان وكذلك وَرَّدانُ . وبناتُ وَرَّدانَ : دَوابُّ معروفة . وَوَرَّدُ : اسم فَرَس حَمْزة بن عبد المطلب ، رضي الله عنه .

وسد: الوساد والوسادة ': المِخَدَّة '، والجمع وسائيه ' وَوَسُدَّ. ابن سَيده وغيره: الوساد المُتَكَنَّأَ. وقد تَوَسَّد ووسَّـد َه إباه فَتَوسَّد إذا جعله نحت وأمه ، قال أبو ذؤبب:

فَكُنْتُ أَنُوبَ البِيَّرِ لَمَّا تَوَسَّلُتُ ، وسُرْبِلْتَ أَكْفَانِي ، وواُسَّدْتُ سَاعدي

وفي الحديث: قال لعدي بن حاتم: إن وسادك إذ ن لكريض في الحديث بن الوساد عن النوم لأنه منظنته ، أراد أن نومك إذ ن كثير ، وكنى بذلك عن عرض قفاه وعظم وأسه ، وذلك دليل الغباوة ، ويشهد له الرواية الأخرى: إنك لتعريض القفا ، وقيل : أراد أن من توسيد الحيطين المكنى بهما عن الليل والنهاو لتعريض الوساد . وفي حديث أبي الدرداء: قال له رجل : إني أويد أن أطلب العلم وأخشى أن أضيعه ، فقال : لأن تتوسيد الغيل الخير عن الحديث : أن شركها الحضرمي وكر عند رسول الله ، صلى الله أن شركها الحضرمي وكر عند رسول الله ، صلى الله يكون ابن مرداس أو غيره .

عليه وسلم ، فقال : ذاك رجل لا يَتَوَسَّدُ القرآن ؛ قال ابن الأُعرابي : لقوله لا يتبوسد القرآن وجهان : أحدهما مدح والآخر ذم > فالذي هو مدح أنه لا بنام عـن القرآن ولكن يَتُهَجَّد به ، ولا يكون القرآن مُتَوَسَّداً معه بل هو نداوم فراءته وبُحافظ ُ علمها ؛ وفي الحديث : لا تَوَسَّدُوا القرآنُ واتلُّوه حق تلاوته ، والذي هو دم ّ أنه لا يقرأ القرآن ولا محفظه ولا يُديمُ قراءته وإذا نام لم بكن معه من القرآن شيء ، فإن كان حَمدَه فالمعنى هو الأول ، وإن كان ذمَّه فالمعنى هو الآخر . قال أبو منصور : وأشبههما أنه أثنني عليه وحَمدَه . وقد روى فيحديث آخر : من قرأ ثلاث آيات في ليلة لم يكن مُنتُوسُّداً للقرآن . بقال : تَوَسَّدَ فلان ذراعه إذا نام علمه وجعله كالوسادة له . قال الليث : يقال وَسُد فلانُ مُ فلاناً و سادة، وتَوَسَّد و سادة إذا وضَع رأسه عليها، وجمع الوسادة وكائد . والوساد : كل ما يوضع نحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة ؛ وقال عبد بني الحسماس:

فَبِيتُنَا وِسادانا إلى عَلَجانةٍ وحَقْفٍ ، تهاديا

ويقال للوسادة : إسادة كما قالوا للوشاح : إشاح. وفي الحديث : إذا و سُدًد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة أي أسنيد وجعل في غير أهله ؛ يعني إذا سود و وشر ف عير المستحق للسيادة والشرف ؛ وقيل : هو من السيادة أي إذا و ضعت وسادة المالك والأمر والنهي لغير مستحقهما ، وتكون إلى بمعني اللام . والتوسيد : أن تمد الثلام اطولاً حيث تبلغه البقر .

وأو سُدَ في السير : أغَذَ . وأو سُدَ الكلبَ : أغْراه بالصَّيْدِ مثل آسَدَه .

، قوله « الثلام » كذا بالاصل .

وصد: الوَصِيدُ: فِناءُ الدار والبيت.قال الله عز وجل: وكابهم باسط ذراعيه بالوَصِيد ؛ قال الفراء: الوَصِيدُ والأَصِيدُ لفتانَ مثل الوكاف والإكاف وهما الفِناءُ ؛ قال : قال ذلك يونس والأَخفش .

والوصدة : بنت يتخذ من الحجارة للمال في الجبال . والوصاد : المُطنبَق . وأوصد الباب وآصد . : أَغْلَـقَهُ ، فهو مُوصَدُ ، مثل أُوجِعَه ، فهو موجَع. وفي حديث أصحاب الغار : فوقع الجبل على باب الكيف فأو صدَه أي سدُّه ، من أو صدَّت الباب إذا أَعْلَـقْتُهُ ، وبروى : فأوْطَـدَهُ ، بالطاء ، وسيأتي ذكره . وأوصَّد القدُّرُ :أطُّبُقَهَا؛ والاسم منهما جميعاً الوصادُ ؛ حكاه اللحماني . وقوله عز وجل : إنها عليهم مُؤْصَدَة "، وقرىء مُوصَدة ، بغيير همز . قال أبو عبدة : آصَدْتُ وأو صد تُ إذا أَطْبُقَتُ ، ومعنى مُؤْصَدة "أي مُطنبَقَة" عليهم . وقال الليث : الإصاد أ والأصد ُ هما عنزلة المُطْمَق . يقال : أَطْمُونَ عليهم الإصادَ والوصادَ والأَصيدةُ . والوَصيدة كالحظيرةِ تُتَّخَذُ للمال إلا أنها من الحجارة والحَظيرة من الفصَّنة . تقول منه : اسْتُوْصَدُتُ في الجسل إذا اتخذت الوكسدة .

والمُوَصَّدُ : الحِدْرُ ؛ أنشد ثعلب :

وعُلَقْتُ لَيْلَى، وهُيَ ذاتُ مُوَصَّدٍ، ولم يَبْدُ لِلأَثْرابِ مِن تَدْبِها حَجْمُ

وَوَصَدَ النَّسَاجُ بِعِضَ الْخَبْطِ فِي بِعِض وَصَدَا وَوَصَدَهُ : أَدْخُلُ اللَّيْحَبُهُ فِي السَّدَى . والوصَّادُ: الحَائِكُ . وفي النوادر : وصَدَّتُ بالمكان أصِدُ ووَتَدَّتُ بالمكان أصِدُ ووتَدَّتُ بالمكان أصد ووتَدَّتُ أَنِدُ إِذَا تُبَتَ . ويقال : وَصَدَ الشيءُ ووصَبَ أَي تُبَتَ ، فهو واصد وواصب ، ومثله الصَّيْهَدُ . والوصيدُ : الحَيْ الشديدُ . والوصيدُ : الناتُ المتاربُ الأصول . ووصده : أغراه ؟

وأوصد الكلب بالصَّيْدِ كذلك . والتوصيد : التحذير' ؛ وقوله أنشده معقوب :

> ومُر هن سال إمتاعاً بوصدته ، لم يَسْتَعِنُ ،وحَوامِي المَوْتِ تَغَشَّاه

قال ابن سيده : لم يفسره . قال : وعندى أنه إنما عني به خُبْتَةَ سَرَاوِيله ، أو غير ذلك منها ، وقوله لم يَسْتَعَنُّ أَي لَم َ يَجُلُقُ عَانِيَهُ .

وطد: وَطَدَ الشيءَ يَطِدُهُ وَطَدْاً وطدةً ، فهو مَوْ طُودٌ ووطيدٌ : أَثْبُنَهُ وثَـقُلُهُ ، والتوطيدُ مثله ؛ وقال يصف قوماً بكثرة العدد :

وهُمْ يَطْدُونَ الأَرضَ ، لَوَلَاهُمُ ارْتَمَتَ \* بِمَنْ فَوْقَهَا ، من ذي بَيانِ وأَعْجَما وتَوَطُّدَ أَي تَشَبُّتَ . والواطد ُ : الثالث ُ ؟ والطادي مقلوب منه ؛ المحكم : وأنشد ابن دريد قال وأحسبه لكخذَّاب بني الحِرْمَازِ :

وأس مجد ثابت وطيد، نالَ السباء ورعها المديد

وفد اتَّطَدَ وَوَطَّدَ له عنده منزلة : مَهَّدَها . وله عنده وطيـدَة " أي مـنزلة " ثابتة ؛ عن يعقوب . و وطَّدُ الأَرضَ : وَدَمَهَا لِتَصْلُبُ . والمطَّدَةُ : خَشَبَة " بُو َطَّد ُ بِهَا المكان من أساس بناءٍ أو غـيوه لِيُصَلُّب ، وقيل: الميطَّدة خُسُبَة " يُمْسَكُ مِها المِثْقَب. والوطائد : فواعــه البُنْيَانِ. ووطــه الشيءُ وَطُداً : دامَ ورَسا . وفي حديث ابن مسعود: أَنْ زَيَاهُ بنِ عَدَيَّ أَنَّاهُ فَوَطَنَدِهِ إِلَى الأَرْضُ ؛ وَكَانٍ ، وَعِيدٌ ؛ وعَبْدُهُ الأَمر وب عِدةً ووعَدْمًا ومُوْعِيدًا رجلًا َمُجْبُولًا ، فقال عبدُ الله : اعْلُ عني ، فقال : لا ، حتى تُخْسِرُ نِي مَن يَهْلِكُ الرجل وهو يعلم ، قال : إذا كان عليه إمام إن أطاعَــه أكفَرَه ، وإن عَصاه قَتَله . قال أَبو عمرو : الوَّطَـْدُ غَمَّزُ لُـُ الشيءَ

إلى الشيء وإثباتُك إياه ؛ يقال منه : وطند تُه أَطَدُه وَطَيْداً إِذَا وَطَنْتُهُ وَغَمَزَ ٰتُهُ وَأَثْبَتُهُ ، فَهُو مُو طُوُّوهُ ۚ قال الشماخ :

فالنحق بِبَجْلَة السبهُم وكن معَهُم ، حتى يُعِيرُوكَ بَجُداً غيرَ مَوطُودٍ قال ابن الأثير : قوله في الحديث فَوَ طَنَّدَه إِلَى الأَرْض أَى غَمَزَهُ فَهَا وَأَثَبُتَهُ عَلَمًا وَمَنْعُهُ مِنْ الْحَرِكَةُ . ويقال: وَ طَلَدُ تُ الأَرضَ أَطدُها إِذَا دُستُها لتتَصلُّب؟ ومنه حديث البراء بن مالك : قال يوم اليامة لحالد ابن الوليد : طدني إليك أي نضمَّني إليك واغمزني. ووَ طَــَـدَه إلى الأرض : مشل رَهَصَه وغَمَزَه إلى الأرض . والطادي : الثابت ُ مَنْ وَطَـد يَطِـد ُ فقلب من فاعل إلى عالف ؟ قال القطامي :

ما اغتاد محب سليمي تعين معتاد ، ولا تَقَضَّى بَواقي دَيْنِها الطادِي

قال أبو عبيد : 'نواد' به الواطد' فأخَر الواو وقــُلــَهُما أَلْفاً . ويقال : وطَّدَ اللهُ للسلطان مُلْكُه وأطَّدَه إذا تُبَّتُهُ. الفراء: طادَ إِذَا تُبَتَ، وداطَ إِذَا تَحمُق، ووَ طَـدَ إِذَا تَحَمُّقُ، ووَطَـدَ إِذَا سَارَ. وقد وطـَـدُ تُ على باب الغار الصخر إذا سددته به ونَضَّدْته عليـه . و في حديث أصحاب الغار:فو قع الجبل على باب الكهف فَأُو ْطَـدَه أَي سَدُّه بالهدم ؛ قال ابن الأَثير : هكذا روي وإنما يقال وطـَدَه ، فــال : ولعله لغة ، وقــد روي فَأُو ْصَدَةٍ ، بالصاد ، وقد تقدم .

ومنو عدة ومنو عوداً ومنو عودة ، وهو من المتصادر التي جاءت على مَفْعُولُ ومَفْعُولَةِ كَالْمُعْلُوفِ وَالْمُرْجُوعِ والمصدوقة والمكذوبة ؛ قال ابن حنى : وبما جاء من المصادر محموعاً مُعْمَلًا قوله :

مَواعِيدَ نُمَرُ قُنُوبِ أَخَاهُ بِيَنَذُرِبِ

والوَعْدُ من المصادر المجموعة ، قالوا : الوُعودُ ؛ حكاه ابن جني . وقوله تعالى : ويقولون متى هذا الوَعْدُ إن كنتم صادقين ؛ أي إنجازُ هذا الوَعْد أَرُونا ذلك ؛ قال الأَزهري : الوَعْدُ والعِدة مُ يكونان مصدراً واسماً ، فأما العِدة م فتجمع عدات والوَعْدُ لا مُجْمَعُ . وقال الفراء : وعَدْتُ مُ عِدْقُون الهاء إذا أضافوا ؛ وأنشد :

إنَّ الحَكِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا ، وأَخْلَفُوكَ عِـدى الأَمرِ الذي وَعَدُّوا

وقمال ابن الأنباري وغيره : الفراء يقول : عِمدةً وعدًى ؛ وأنشد:

## وأخْلَفُوكَ عِدَى الأَمرِ

وقال أراد عدة الأمر فحذف الهاء عند الإضافة، قال: ويكتب بالباء. قبال الجوهرى : والعدة الوَعْمَـــد ُ والهاء عوض من الواو ، ويجمع على عدات ولا يجمع الوَعْدُ ، والنسبة إلى عدة عديٌّ وإلى زنة زنيٌّ ، فــلا تردُّ الواو كما تردُّها في شيــة . والفراء يقــول : عِدَ وِي وَزِنُو يُ كَمَا يَقَالَ شِيْوِي ؟ قَالَ أَبُو بِكُر: العامة تخطىء وتقول أوعَدَ ني فلان مَوْعداً أَفَفُ عليه. وقوله تعالى : وإذ واعدنا موسى أربعين لبلة ، ويقرأ: وَعَدْنَا . قَرَأَ أَبُو عَمْرُو : وعَدَنَا ، بِغَيْرِ أَلْف ، وقرأَ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى واعدنا ، بالألف ؛ قال أبو إسحق : اختار جماعة من أَهِلِ اللَّغَةِ. وإذ وعدنا ، بغير ألف ، وقالوا : إنما اخترنا هذا لأن المواعدة إنَّــا تكون من الآدمــين فاختاروا وعدنا ، وقالوا دللنا قول الله عز وجل : إن الله وعدكم وعد الحق ، وما أشبهه ؛ قال : وهـذا الذي ذكروه ليس مثل هذا . وأما واعدنا هذا فجيد لأن

الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة ، فهو من الله وعد ، ومن موسى قبول واتسّاع فجرى مجرى المواعدة . قال الأزهري : من قرأ وعدنا ، فالفعل لله تعالى ، ومن قرأ واعدنا ، فالفعل من الله تعالى ومن قرأ واعدنا ، وفي التنزيل : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، وقرىء ووعدنا ؛ قال ثعلب: فواعدنا من اثنين ووعدنا من واحد ؛ وقال :

فَواعِدِيهِ سَرْحَتَيْ مالكُ ، أو الرُّبي بينهما أَسْهَــلا

قال أبو معاذ : واعدت زيداً إذا وعَدَكُ ووَعَدْته . ووعدت زيداً إذا كان الوعد منك خاصة .

والمَوْعدُ : موضع التواعُد، وهو الميعادُ، ويكون المَوْعِدُ مَصِدر وعَدْتُهُ ، ويكون المَوْعَدُ وقَسَاً للعدة . والمَوْعدةُ أيضاً : اسم للعدة . والمبعادُ : لا يكون إلا وَقَنْتاً أَو موضعاً . والوَعْدُ : مصدر حقيقي . والعدة : اسم يوضع موضع المصدر وكذلك المَوْعدة . قال الله عز وجل : إلا عن موعدة وعدهـ إياه . والميعـادُ والمُواعَدةُ : وقت الوعـد وموضعه . قال الجوهري : وكذلك الموعد' لأن ما . كان فاء الفعل منــه واور أو ياء ثم سقطنا في المستقبل نحو يَعهد ويَزن ويَهَب ويضَعُ ويتُل ، فإن المَفْعل منه مكسور في الاسم والمصدر جبيعاً ، ولا تُبال أمنصوباً كان يَفْعَلُ منه أو مكسوراً بعد أن تكون الواو منه ذاهبة، إلا أَحْر ُ فا جاءَت نوادر، قالوا: دخلوا مَو ْحَدَ مَو ْحَدَ ،وفلان ابن مَو ْرَقِ ، ومَو ْكُلْ ْ اسم رجل أو موضع، ومَو ْهَب اسم رجل، ومَوزن ۗ موضع ؛ هذا سماع والقياس فيــه الكسر فإن كانت الواو من يَفْعَلُ منبه ثابتة نحــو يَوْجَلُ ويَوْجَعُ ويَوْسَنُ فَفِيهِ الوجهان، فإِن أُردت به المكان والاسم كسرته ، وإن أردت به المصدر نصبت قلت َمو ْجَلْ

ومَوْجِلِ ومَوْجَع ومَوْجِع ، فإن كان مع ذلك معتل الآخر فالفعل منه منصوب ذهبت الواو في يفعل أو ثبتت كقولك المَوْلى والمَوْلى والمَوْلى والمَوْلى والمَوْعى من يلي وينفي وينفي . قال ابن بري : قوله في استثنائه إلا أحرفاً جاءت نوادر ، قالوا دخلوا مَوْحَد مَوْحَد مَوْحَد ، قال : موحد ليس من هذا الباب وإنما هو معدول عن واحد فيمتنع من الصرف للعدل والصفة كأحاد ، ومثله مَدْنى وثُناءً ومَثْلَث وثُلاث ومَرْبع ورباع. قال : وقال سيبويه : مَوْحَد فتحوه لأنه ليس بمصدر ولا مكان وإنما هو معدول عن واحد ، كما أن محمر معدول عن عامر.

وقعد تُواعَدَ القبوم واتُّعَدُوا ، والاتَّعادُ : فيول الوعد ؛ وأصله الاو تعادُ قلموا الواو تاء ثم أدغموا . وناس يقولون : ائْتَعَسَدَ يَأْتَعِدُ ، فَهِمُو مُؤْتَعِدُ ، بالهمز ، كما قالوا يأتَسرُ في ائْتسار الجَـزُور . قال ابن بري : صوابه إبتَعَد ياتَعد ، فهو مُوتَعد ، من غير همز ، وكذلك إيتسر ياتسر' ، فهو موتسر" ، بغير همز ، وكذلك ذكره سيبويه وأصحابه يُعلُّونه على حركة ما قبل الحرف المعتل فيجعلونه ياء إن انكسر ما قبلها ، وأَلفاً إن انفتح ما قبلها ، وواوآ إذا انضم ما قبلها ؛ قال : ولا يجوز بالهمز لأنه لا أصل له في باب الوعد واليَسْمر ؛ وعلى ذلك نص سيبويه وجبيع ُ النحويين البصريين.وواعَدَه الوقتُ والموضّعُ وواعَدُهُ فوعَده : كَانَ أَكْثَرُ وعْداً منه . وقال مجاهد في قوله تعالى : ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكُ عِلْكُنَا ؛ قال : المَوْعِدُ العَهْدِ ؛ وكذلك قوله تعالى : وأخلفتم مَوْعِدي ؟ قال : عَهْدي . وقوله عز وجل : وفي السماء رِزْقُكُم وما تُوعَدُونَ ؛ قال : رزقَكُم المطر، وما توعدون : الجنة' . قال ڤتادة في قوله تعمالى : واليُّو مِ المُّوعُودِ ؛ إنه يوم القيامة .

وفرس واعد": يَعِدْكُ جرياً بعد جري . وأرض واعدة": كأنها تَعِد ُ بالنبات . وسَحاب واعد": كأنه يَعِد ُ بالحَر" ؟ كأنه يَعِد ُ بالحَر" ؟ قال الأَصعي : مردت بأرض بني فلان غيب مطر وقع بها فرأيتها واعدة ً إذا رجي خيرها وتمام نبتها في أول ما يظهر النبت ؟ قال سويد بن كراع :

رَعَى غيرَ مَذْعُورٍ بِهِنَ وَرَاقَهَ لُعاعِ ، تَهاداهُ الدَّكادِ كِ'، واعِدُ

ويقـال للدابّة والماشيـة إذا 'رجِيَ خيرها وإقبالهـا : واعد ؛ وقال الراجز :

> كيفَ تراها واعداً صِغارُها ، يَسُوءُ مُشْئًاءَ العِلْدَى كِبارُها ?

ويقال: يَوْمُنَا يَعِدْ بَرْدَاً. ويَوْمْ وَاعِدْ إِذَا وَعَدَ أَوَّالُهُ بِحَرَّ أَو بَرْدٍ . وهذا غلام تَعِـدُ تخاييلُهُ كَرَماً ، وشَيِّمُهُ تَعِدْ نَجِلْداً وصَرامةً .

والوَعيد والتَّوَعُد : النَّهَدُد ، وقد أوعد و وتَوَعَد م قال الجوهري : الوَعْد بستعمل في الحير والشر ، قال ابن سيد ، وفي الحير الوَعْد والعدة ، وفي الشر الإيعاد والوَعيد ، فإذا قالوا أوعد ثه بالشر أثبتوا الألف مع الباء ، وأنشد لبعض الرُّجاز :

> أُوْعَدَني بالسَّجْن ِ والأَداهِمِ رِجْلي، ورِجْلي شَتْنَةُ المَناسِم ِ

قال الجوهري: تقديره أوعدني بالسجن وأوعد رجلي بالأدام ورجلي شئنة أي قوية على القيد. قال الأزهري: كلام العرب وعدت الرجل خيراً ووعدته شراً ، فإذا لم يذكروا الحير قالوا: وعدته ولم يدخلوا ألفاً ، وإذا لم يذكروا الشر قالوا: أوعدته ولم يسقطوا الألف ؟ وأنشد لعامر بن الطفل:

وإني ، إن أوعَد تُه ، أو وَعَدْ تُه ، لأُخْلِفُ إيعادِي وأُنْجِزُ مَوْعِدِي

وإذا أَدخلوا الباء لم يكن إلا في الشر ، كقولك : أُوعَدُّنُهُ بالضرب؛ وقال ابن الأُعرابي : أُوعَدُّنُهُ خيراً، وهو نادر ؛ وأنشد :

> يَبْسُطُنُي مَرَّةً ، ويُوعِدُني فَضْلًا طَرِيفاً إلى أَيادِيهِ

قال الأَزهري: هو الوَعْدُ والعِدةُ في الحَيْرِ والشرُّ؛ قال القطامي:

> أَلَا عَلِـّلانِي، كُلُّ تَحْيَّ مُعَلَّلٌ، ، ولا تَعِدانِي الخَيْدرَ، والشرُّ مُقْسِلُ

> > وهذا البيت ذكره الجوهري :

ولا تعداني الشر" ، والحير 'مقبل ويقال : اتَّعَدْت الرجل َ إذا أَوْعَدْتُه ؛ قال الأَعشى: فإنْ تَتَّعدْني أَتَّعدْك بِمثْلها

وقال بعضهم: فلان يَتَّعِدُ إذا وَثِق بِعِدَتكَ ؛ وقال: إني أَثْنَهَمْتُ أَبَا الصَّبَّاحِ فَاتَّعِدِي ، واسْتَبْشِرِي بِنوال غير مَنْزُورِ

أَبُو الهَيْمُ : أَوْعَدْتُ الرَجِل أُوعِدُه إِبِعاداً وتَوَعَدْتُهُ تَوَعَّدُاً واتَّعَدْتُ اتِّعاداً .

والوَغُدُ : الصيّ . والوَغُدُ : حادِمُ القومِ ، وقيل : الذي كِغُدُمُ بطعام بطنه ، تقول منه : وغُد الرجلُ ، بالضم ، والجمع أوْغادُ ووُغُدانُ ووِغُدانُ . ووَغَدَهُمْ يَغِدُهُمْ وَغُداً : خدَمهم ؛ قال أبو حاتم :

ووَغَدَهُمْ يَغِدُهُمْ وَغَداً : خدَمهم ؟ قال أبو جاتم : قلت لأم الميثم : أوَيقال للعبد وَغَد ? قالت : ومن أوغَد منه ? والوَغْد : تَمْر الباذِنجان . والوَغْد : قد ح من سهام المَيْسِير لا نصيب له . وواغد الرجل : فَعَلَ كما يَفْعَل ، وخَص بعضهم به السير، وذلك أن تَسِير مِثْل سير صاحبك .

والمُواغَدة والمُواضِحة : أَن تَسِيرَ مِثْلَ سَيْر صاحبيكَ ، وتكون المواغدة للناقة الواحدة لأَن إحدى يديها ورجليها تُواغِدُ الأُخرى . وواغَدَت الناقة الأُخرى : سارَت مثل سيرها ؛ أنشد ثعلب :

> 'مواغِد جاءَ له طَنباظِب' يعني حَلمَبَهَ '' ويروى :

'مو اظيباً جاءَ لها كظباظيب'

وفد: قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفئداً؟ قبل : الوَقْدُ الرُّحْبَانِ المُنْكَرَّ مُونَ . الأَصْمَعِي : وفَدَ فلان يَفِدُ وفادة الذا خرج إلى ملك أو أمير . ابن سيده : وفَدَ عليه وإليه يَفِدُ وَفْداً وَوَثُوداً وو فادة وإقادة البدل : قَدَمَ ، فهو وافيد والله سيبويه : وسمعناهم ينشدون ببت ابن مقبل :

إِلاَّ الإِفادةَ فاسْتَوْلَتْ رَكَائِبُنَا ، عِنْدَ الجِبَارِيوِ بِالبَّأْسَاءَ والنَّعِمَ

وأو فَدَه عليه وهُمُ الوَفَدُ والوُفُودُ ؛ فأَمَا الوَفَدُ فَاسَم الْجَمْع ، وقيل جمع ؛ وأَمَا الوُفُدُ فَجَمْع وافدٍ ، وقد أو فَدَه الأَميرُ إلى الأَمير الذي فوقد . وأو فَدَ فلان إيفاداً إذا أَشْرَف . الجوهري : وَفَدَ فلان على الأَمير أي وَرَدَ رسولاً ،

فَلُو ْ كُنْتُمْ ُ مِنَّا أَخَذَتُمْ بِأَخْذَنَا ، ولكِنَّمَا الأَوْفَادُ أَسْفَلَ سَافِل ِ ا

ووافِد": اسم . وبنو وَفُدانَ : حَيُّ من العرب ؛ أَنشد ابن الأَعرابي :

ْ إِنَّ بَنِي وَفَّدَانَ قَوْمٌ سُلُكُ ، مِثْلُ النَّعَامِ ، والنَّعَامُ صُلُكُ

وقد: الوَقُودُ : الحطّب . يقال : ما أَجُورَهُ هـذا الوَقُدُودَ للحطّب ! قال الله تعالى : أُولئكُ هُم وَقُدُودُ ْ النار . الوَّقَدُ : نَفْسُ النَّارِ . وَوَقَدَتِ النَّارِ ُ نَقِدُ وَقَدْاً وَقِدةً وَوَقَدَاناً وَوَثَقُوداً ، بالضم ، ووَقُوداً عن سببويه ؛ قـال : والأَكثر أن الضم للمصدر والفتح للحطب ؟ قال الزجاج: المصدر مضموم ويجوز فيه الفتح وقد رَوَو ا : وَقَدْتُ النار وقوداً، مثل قَسِلْتُ الشيءَ قَبُولًا . وقد جاء في المصدر فَعُولُ ، والناب الضم . الجوهري : وقَـَدَت النارُ ا تَقَدُ وُقُوداً ، بالضم ، ووَقَداً وقَدَةً ووَقَيِـداً ووَ قَدْدًا ووَ قَدَاناً أَي تَوَ قَدَتَ . والاتِّقادُ : مثل النُّو َقُدُد . والو َقُدُود ، بالفتح : الحطب ، وبالضم : الاتِّقادُ . الأَزهري : قوله تعالى : النَّادِ ذات الوَقُود ، معناه التَّوَقُدُ فيكون مصدراً أَحسن من أَن كُونَ الوَ قُودُ الحَطْبِ . قال يَعْقُوبِ : وقَرَى ۚ : النار ذات الوُ قود . وقال تعالى : وَقُنُودُهَا الناسُ والحجارة ، وقيـل : كأنَّ الوَقْنُودَ اللَّم رُضِعَ موضع المصدر . الليث : الوَّقود ما تَرَى من لهبهـا لأنه اسم ، والوُ قُنُود المصدر . ويقـال : أوقـَـدُتُ ـُ النار واستُو ْقَدْ تُهَا إِيقاداً واسْتِيقاداً . وقد وقَدَ تُ النار وتَوَقَّدَت واستَو قَدَت استيقاداً ، والموضع ١ قوله « فلو النح » تقدم في وحد بلفظ «فلو كنتم منا أخذنا بأخذكم ولكنها الأوحاد النح » وفسره هناك فقال : وقوله أخذنا بأخذكم أي أدركنا إبلكم فرددناها عليكم .

فهو وافيد".وجمع الوَقْبِهِ أَوْفَادٌ وَوُفُودٌ. وأَوفَدتُهُ أَنَا إِلَى الْأَمْيِرِ : أَرْسَلَـٰتُهُ .

والوافيد من الإبل: ما سبق سائير َها. وقد تكرو الوَفْد ُ في الحديث ، وهم القوم يجتمعون فيرد ُونَ البلاد ، واحدهم وافيد ، والذين يقصدون الأمراء لزيارة واستر فاد وانتجاع وغير ذلك . وفي الحديث : وفند الله ثلاثة ". وفي حديث الشهيد : فإذا ثقل فهو وافيد لسبعين يشهد لهم ؛ وقوله : أجيز وا الوفند بنحو ما كنت أجيز هم .

وأو ْفَدَ الشَّيَّ : رَفَعَهُ . وأَو ْفَدَ هُو : ارْتَفَعَ . وأَو ْفَدَ هُو : ارْتَفَعَ . وأَو ْفَدَ الرِّيمُ : رفع رأسه ونصب أذنيه ؛ قال تميم ابن مقبل :

تَراءَتُ لنا يَوْمَ السِّيارِ بِفَاحِمٍ وسُنَّة رِيمٍ خَافَ سَمْعاً فَأُوْفَدًا\

وَرَكَبُ مُوفِد : مُرْتَفِع . وفلان مُسْتَوْفِد فِي قَعْدَتِه أَي منتصب غير مطمئن كَمُسْتَوْفِز . وأمسيننا على أو فادٍ أي على سفر قد أشْخَصَنا أي أَقْلَقَنا .

والإيفاد على الشيء: الإشراف عليه . والإيفاد أيضاً: الإسراع ، وهو في شعر ابن أسمر . والوَفَند : دُورُ وة الحَبَلِ من الرَّمْل المشرف . والوَافِدانِ اللذان في شعر الأَعشى : هما النَّاشِزانِ من الحَكَّنِ عند المضغ ، فإذا هرم الإنسان عاب وافِداه . ويقال للفرس : ما أَحْسَنَ ما أَوْفَدَ حارِكُهُ أَي أَشْرَف؟ وأنشد :

تَرَى العِللَّفِيُّ عَلَيْهِا مُوفِدًا ، كَأَنَّ بُرْجِاً فَوْقَهَا مُشَيِّدًا

أي مُشْرِفاً . والأوْفادُ: قوم من العرب ؛ وقال :

۱ قوله « السيار » كذا بالاصل.

مَوْقِد مثل مَجْلِس ، والنارُ مُوقَدة . وتَوَقَدَتُ . وانتَّقَدَتُ واسْتَوْقَدَتُ ،كله : هاجَتُ ؛ وأَوْقَدَهَا هو ووَقَدَها واسْتَوْقَدَها. والوَقْنُود : ما تُوقَدُ به النار ، وكل ما أُوقِدَتْ به ، فهو وَقْنُود . والمَوْقِدُ: موضع النار ، وهو المُسْتَوقَدُ .

وو قَسَدَت بِك زِنادي : دعاء مشل وريت . وقَلَث وقَاد وريت . وقَلَث وقَاد وريت وقَلَد ومنو قَلْد في النشاط ومنتو قَشْد في النشاط والمنط . ودجل وقاد : ظريف ، وهو من ذلك . وتو قَلْد الشيء : تَلَاّلاً ؟ وهي الوقك ي قال :

ماكانَ أَسْقَى لِنَاجُودٍ عَلَى ظَمَالٍ مَاءً بِخَمْرٍ ، إذا نَاجُودُهَا بَرَدَا

مِنَ ابْ مامـةَ كَعْبُ ثُم عَيُّ به زُوهُ الْمَنْيِّةِ ، إلاَّ حِرَّةً وقَدا

و كو "كب" وقاد": منضي ". وو قشدة الحر": أشد الحر"، وهي عشرة أيام أو نصف شهر . والر قشدة ! أشد الحر"، وهي عشرة أيام أو نصف شهر . وكل شيء يتنالألا ، فهو يقيد الاحتى الحافر إذا تلألا بصيصه . قال تعالى : كو كب" ادراي أوقد من شجرة مباركة ؛ وقرى النوقد وتو قشد أو قل المصباح ، ومن قرأ تلوقد ذهب إلى المصباح ، ومن قرأ تتوقد المنه من قرأ تتوقد فه فهاه تتوقد المناه ورده على الزجاجة ، ومن قرأ الوقد فعلى النوا أنها تنوقد النور ، ومن قرأ تتوقد فعلى معنى النار أنها تنوقد من شجرة . والعرب تقول : أوقد ت الصبا ناراً أي تراكشه وود عند الله المشاع :

صَعَوْتُ وَأُوْقَدْتُ لِلنَّهُو ِ نَارَا، ورَدَّ عَـلَى الْصَبِّـا مَا اَسْتَعَارا

قال الأزهري: وسمعت بعض العرب يقول: أبْعَدَ الله دارَ فلان وأو قَدَ ناراً إثرَّنَ ؛ والمعنى لا رَجَعَه الله ولا ردّه . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: مَرَدَ عليهم أَبْعَده الله وأسمعته وأوقد ناراً أثرَه . قال وقالت العقيلية: كان الرجل إذا خفنا شره فتحو ل عنا أوقد نا خلفه ناراً ، فقلت لها: ولم ذلك ? قالت: لِنتَحَولُ ضَبْعِهم ممهم أي شَرِهم. والوقيدية : جنس من المعزى ضخام حمد ؟

ولا تشهد كننا بَوْمَ جَلْشِ 'مُحَرِّقِ ْطَهَيَّةُ فُنُوْسَانُ الوَّقِيدِيَّةِ الشُّقْرِ

والأُعْرَفُ الرُّقْسَيْدِيَّةٌ ٢.

قال جربو :

وواقد ووَقَادُ ووَقَدُانُ : أَسْمَاءُ.

وكد: وكد العقد والعهد : أوثيقه ، والهنز هيه لغة . يقال : أو كند نه وأكد نه واكد نه إيكاداً ، وبالواو أفصح ، أي شد د نه ، وتو كد الأمر وتا كند المار وتا كند الأمر وتا كند السمين ، والهنز في بعنتى . ويقال : وكد ن السمين ، والهنز في العقد أجو د ، وتقول : إذا عقد ت فا كند ، وإذا حكف حكف فو كند . وقال أبو العباس: التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة في الكلام لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة أن يكون كلمك هو أو أمر غلامه بأن يكامك ، فإذا قلت كلمني أخوك تكليماً لم يجز أن يكون المكلتم لك الاهو . ووكد الرحل والسرج نوكيداً : للهد .

والوكائية : السُّيورُ التي يُشَدُّ بها ، واحدها وكادُ وإكادُ . والسُّيورُ التي يُشَدُّ بها القَرَ بُوسُ تسمى : المُّياكِيدَ ولا نسمى التَّواكِيدَ . ابن دريد:الوكائبة ، ووله «ضعم النم» كذا بالاصل بصغة الجمع.

المواه « الرقيدية » كدا ضبط بالأصل وتابعه شارح القاموس .

السُّيور التي 'يشدُ بها القربوس إلى دَفَّتَنَيِ السَّرج ' الواحد وكاد وإكاد ؛ وفي شعر حميد بن ثور :

تَرَى العُلْمَيْفِي عليه مُوكَدًا

أي مُوثَـَقاً شَدِيدَ الأَسْرِ ، ويروى مُوفَـدا ، وقد تقدم .

والوكادُ : حبل يُشَدُّ به البقر عند الحَـلـُب.

ووكَدَ بالمكان يَكِدُ وُكُوداً إِذَا أَقَام به. ويقال: ظَلَّ مُتَوَكِّداً بِأَمِ كَذَا ومُتُوكِّزاً ومتَحَرِّكاً فَلِيَّ مُتَوَكِّزاً ومتَحَرِّكاً أَي قَائِماً مُسْتَعِداً . ويقال: وَكَدَ يَكِدُ وَكُداً أَي أَصَابَ . وَوَكَدَ وَكُدَهُ : قَصَدَ قَصَدَ قَصَدَ فَيَصَدَ وَقَعَلَ مثل فِعْلِه . وما زال ذاك وكدي أي مُرادي وهَمَّي . ويقال : وكد فلان أمراً يتكِدُه وكداً فلان أمراً يتكِدُه ويقلِه وكداً فلان أمراً يتكِدُه وكداً فلان أمراً يتكِدِهُ وكداً فلان أمراً يتكِدُهُ وكداً فلان أمراً يته وكداً فلان أمراً يته وكداً فلان أمراً يتها وكداً فلان أمراً يتها وكداً فلان أمراً يتها وقبي وكداً فلان أمراً وكداً فلان أمراً وكداً فلان أمراً يتها وكداً وكداً وكداً فلان أمراً وكداً وكد

ونُبِّئْتُ أَنَّ القَبِّنَ زَنَّى عَجُوزَةً فَعَيْرَةً أُمَّ السُّوءِ أَنَّ لَم بَكِدٌ وَكُدي

معناه : أن لم يَعْمَلُ عَمَلِي ولم يَقْصِدُ قَصَدي ولم يُغْنَ غَنَائي . ويقال : ما زال ذلك ُوكَندي ، بضم الواو ، أي فِعْلِي ودَأْبِي وقَصَدي ، فكأن الواكْدَ امم ، والوَكْد المصدرُ .

وفي حديث الحسن وذكر طالب العلم: قد أو كد تاه يداه وأعْمَد تاه رجلاه ؛ أو كدتاه : حَمَلناه . ويقال : وكد فلان أمراً يكد ه وكداً إذا قصده وطلبه . وفي حديث علي : الحمد لله الذي لا يَقْر ه المنت ولا يكد ه الإعطاء أي لا يَوْيد ه المنع ولا ينقش ه الإعطاء .

ولد: الوَلِيدُ : الصبي حين يُولَدُ ، وقال بعضهم : تدعى الصبية أيضاً وليداً ، وقال بعضهم : بل هو للذكر دون الأنثى ، وقال ابن شميل : يقال غلامٌ أ مَوْلُودُ وجارية مَوْلُودةٌ أي حين ولدته أُمَّه ، ا

والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأنثى . ابن سيده : ولدّته أمّه ولادة وإلادة على البدل، فهي والدة على النسب ؛ حكاه ثعلب في المرأة . وكل حامل تُلد ، ويقال لأم الرجل: هذه والدة .

وَ وَ لَـٰدَتِ المرأَةُ ۚ وِلاداً وَوِلادةَ وَأُو لَـٰدَتُ ۚ : حَانَ ولادُها. والوالدُ : الأب . والوالدةُ : الأم ، وهما الولدان ؛ والوَّلدُ يكون واحداً وجمعاً . ابن سيده : الوَكَدُ والوُكُدُ ، بالضم : ما تُولِدَ أَيُّنا كان ، وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، وقد جمعوا فقالوا أولاد" وو لئدة" وإلندة"، وقد يجوز أن يكون الوُلْمَدُ جمع وَلَمَد كُونُتُن ووَتُنَن ِ، فإن هذا مما يُكَسِّر على هذا المثال لاعتبقاب المثالين على الكامة. والو لند ، بالكسر : كالو'لند لغة وليس مجمع لأنَّ فَعَلَا لَيْسَ مَا يُكَسَّرَ عَلَى فِعْلَ . وَالْوَلَدُ أَيْضًا : الرَّهْطُ على النشبيه بولد الظهر . ووَ لَـَدُ الرجل : ولده في معنْنــًى . ووَالَدُهُ : رهطه في معنى . وتَوالَـدُوا أي كثروا ، ووَ لَـد بعضهم بعضاً . ويقال في تفسير قوله تعالى : ماله وولكهُ و إلا خُساراً ؛ أي رهُطُهُ . ويقال : 'ولند'ه ، والولند'ة' جمع الأولادا ؛ قال رؤية :

## سَمْطاً يُوبَئِي وِلنَّدَةٌ زَعَامِلِلا

قال الفراء: قال إبراهيم: ماله ووالنده، وهو اختيار أبي عبرو، وكذلك قرأ ابن كثير وحمزة، وروى خارجة عن نافع ووالنده أيضًا، وقرأ ابن إسحق ماله وولده ، وقال هما لفتان: ولد وولد . وقال الزجاج: الولد والوالد والحد، مثل العرب ، قوله « والولدة جمع الأولاد » عبرة القاموس الولد، عمر كه ، وبالنم والكدر والدة بكرها وولدة بكرها وولدة بكرها وولد بالفر.

والعُرْب ، والعَبَمَ والعُبُمْ ونحو ذلك ؛ قال الفراء وأنشد :

## ولقد وَأَيْثُ مَعَاشِراً قد تُسَرُّوا مالاً ووَلُدا

قال : ومن أمثال العرب ، وفي الصحاح : من أمثال بي أَسَد : 'وَلَدُ لُكَ مَنْ ' دَمَّى ا عَقِبَيْكَ ؟ وأنشد:

فَكَيْتُ فَلاناً كَانَ فِي بَطْنَ ِ أَمَّهُ، ولَيْتَ فَلاناً كَانَ وُلُدَ حِمارٍ!

فهذا واحد . قال : وقَدِّس نجعل الوُلاد جمعاً والوَّلَد واحداً . ابن السكيت : يقال في الوَّلَد الوِلْدُ واحداً الوِلْدُ والوَّلْدُ واحداً وجمعاً . قال : ويكون الوُلْدُ واحداً وجمعاً . قال : وقد يكون الوُلْدُ جمع الوَّلَد مثل أَسَد وأَسَد ، ويقال : ما أَدْرِي أَيُّ وَلَدِ الرجل هو أَيْ أَيُّ الناسِ هو .

والوكيد': المولود حين 'بولكد'، والجمع ولدان والاسم الولادة والوالودية ؛ عن ابن الأعرابي. قال نعلب: الأصل الوكيدية كأنه بناه على لفظ الوكيد، وهي من المصادر التي لا أفعال لها، والأنثى وليدة ، والجمع ولدان وولائد . وفي الحديث: واقية كواقية الوليد ؛ هو الطّفْل فيعن فعيل منكولة الوليد ؛ هو الطّفْل فيعيل مفعنول ، أي كلاءة وحفيظاً كما يكلأ الطّفل ؛ وقيل : أداد بالوليد موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لقوله تعالى : ألم نرربتك فينا وليداً ؛ أي كا وقيت موسى شر فرعون وهو في حَجْر ه فتني شر قومي وأنا بين أظهره ، وفي الحديث : الوليد في سحت سي الوليد في الوليد والله المناس المناس والله اله المناس والله والله والمناس والله المناس والله والله

١ قوله «ولدك من دمى النع » هذا كما في شرح القاموس مع متنه ضبط نسخ الصحاح ، قال قال شيخنا : والتدمية للذكر على المجاز وضبط في نسخ القاموس ولدك عمر كة وبكسر الكاف خطاباً لأنثى ؛ أي من نفست به ، وصير عقبيك ملطخين بالدم فهو ابنك حقيقة لا من انخذته وتبنيته وهو من غيرك .

الجنة؛ أي الذي مات وهو طفل أو سقط". وفي الحديث: لا تقتلوا وليداً يعني في الغزّو . قال : وقد تطلق الوليدة على الجاربة والأمة ، وإن كانت كبيرة. وفي الحديث : تَصَدَّقَتْ أُمِّي علي بوليدة يعني جاربة . ومو ليد الرجل : وقت ولاده . ومو ليده الموضع الذي وليد فيه . وولدته الأم تكيده مو ليداً . وميلاد الرجل : اسم الوقت الذي ولد فيه .

وفي حديث الاستعادة: ومن شر والد وما ولد يعني إبليس والشياطين ، هكذا فسر . وقولهم في المثل : هم في أمر لا 'ينادى وليد'ه ؛ قال ابن سيده: نُركى أصله كأن شدة أصابتهم حتى كانت الأم تنسى وليد ها فلا تناديه ولا تذكره بما هم فيه، ثم صار مثلا لكل شدة ، وقيل : هو أمر عظيم لا ينادى فيه الصعار بل الجِلة'، وقد يقال في موضع الكثرة والسعة أي متى أهوى الوليد بيده إلى شيء لم 'يز جَر عنه كرة الشياء عنده ؛ وقال ابن السكيت في قول مرز در الثعلي :

نَبَرَ أُتُ مِن سَنْمِ الرِّجالِ بِبَوْبةِ إلى اللهِ مِنتِي ، لا يُنادَى وليِدُها

قال : هذا مثل ضربه معناه أي لا أرجع ولا أكلّم فيها كما لا يُكلّم الوليد في الشيء الذي يضرب له فيه المكل . وقال الأصعي وأبو عبيدة في قولهم : هو أمر لا ينادى وليد ه ، قال أحدهما: أي هو أمر جليل شديد لا ينادى فيه الوكيد ولكن تنادى فيه الجللة ، وقال آخر : أصله من الغارة أي تذهل الأم عن ابنها أن تنادي ه وتضمه ولكنها تهر ب عنه ، ويقال : أصله من جري الحيل لأن الفرس إذا كان جواداً أعظى من غير أن يصاح به لاستزادته ، كما قال النابغة الجعدى يصف فرساً :

وأَخْرَجَ مِنْ نَحْتِ العَجاجةِ صَدْرَهُ، وهَنَّ اللَّجامَ رأْسُهُ فَتَصَلَّصَلا أمامَ هَوِي لا يُنادَى وَليدُه، وشَدَّ وأَمرِ بالعِنانِ لِيُرْسَلا

ثم قبل ذلك لكل أمر عظيم ولكل شيء كثير . وقوله : أمام يريد قُدّام ، والهوي أن : شدة السرعة . ان السكيت : ويقال جاؤوا بطعام لا 'ينادى وليد'ه أي إن كان الوليد في ماشية لم يضر أن أين صر فها لأنها في عشن ، فلا يقال له : اصرفها إلى موضع كذا لأن الأرض كلها 'مخصية ، وإن كان طعام أو لهن فعناه أنه لا يبالي كيف أفسد فيه ، ولا مني أكل ، ولا متي شرب ، وفي أي نواحيه أهوك .

ورجل َ فيه و ُلُـودِيَّة ُ ؛ والولوديَّة : الجفاء وقلة الرِّقْق والعلم بالأُمور ُ ، وهي الأُمَّيّة . وفعل ذلك في وَلَيديَّتِهِ أَي فِي الحَالة التي كان فيها وليداً .

وشأة والدة ووالود": بَيِّنَةُ الولاد، ووالد ، والجمع و الدّ. وقد والدّ نَهَا وأو لَدَتْ هَي ، وهي مُولِد ، من غَمَ مواليد ومواليد . ويقال : ولّد الرجل غنيه توليداً كما يقال : نتتج إبله . وفي حديث لقيط : ما والدّت يا راعي ? يقال : وللدّت الشاة توليداً إذا حضرت والادتها فعالَجْتها حين بيبن الولد منها . وأصحاب الحديث يقولون : ما ولكرّت يعنون الشاة ؛ والمحفوظ بتشديد اللام على الحطاب للراعي ؛ ومنه حديث الأبرص والأقرع : فأنتج هذا ووالد هذا . الليث : شأة والدّ وهي الحامل والما أي عُرف منها كثرة النّتاج .

وأَمَا الوِلادَّةُ ، فهي وضع الْوالِدة ولَـَدها . والمُـُوَلِّـدَة : القابلةُ ؛ وفي حديث مُسافِـع ِ : حدثتني

امرأَة من بني سُلَمَهُم قالت : أنا وَلَدُّت عامَّة َ أَهَلَ دِيادِنَا أَي كُنت لهم قابلةً ؛ وتَوَلَّدَ الشيء من الشيء. واللَّدة ُ: النَّرْبُ ، والجمع لِدات ُ ولِدُون ؛ قال الفرزدق :

# رأَيْنَ شُهُرُوخَهُنَ مُؤْزَّراتٍ ، وشَهَرْخَ لِدِي أَسنانَ الهِرامِ

الجوهري : وَالدَّةُ الرجل تِرْ بُهُ ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله لأنه من الولادة ، وهما لِدان. ابن سيده : والوليدة' والمـُو َلـُدَةُ الحارية المولودةُ ْ بين العرب ؛ غييره : وعربية مُولَّدُة "، ورجل مُوَ لَنَّدُ ۚ إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا غَيْرِ مُحَضٍّ . ابن شَمْيَلَ: المُـُو َلَّنَّدَة التي و'لِدَتُ بأَرض وليس بها إلا أبوها أو أمها . والتُّليِدَةُ : التي أبوها وأهـلُ بيتِها وجميع مـن هو بسبيل منها بأرْض وهي بأرْض أُخرى . قال : والقين " من العبيد التَّليدُ الذي وُلِدَ عندك . وجارية مُوكَادَّهُ : تولد بين العرب وتَنْشَأُ مع أولادِهم ويَغْذُونِهَا غَذَاء الوَّلَدُ ويُعلنَّمُونِهَا مِن الأَدبِ مثل مَا يُعَلِّمُونَ أُولَادَهُم } وَكَذَلَكُ المُثُوَّلَـَّدَ مِنَ العبيد } وإن سمي المُوكَّد من الكلام مُوكَّداً إذا استحدثوه ولم يكن من كلامهم فيا مضى . وفي حديث شريح : أن رجلًا اشترى جارية وَشرطوا أنها مولدة فوجدهــا تَلبِيدةً ﴾ المولدة : التي ولدت بين العرب ونشأت مـــع أولادهم وتأدّبت بآدابهم . والتليد : التي ولدت ببلاد العجم وحملت فنشأت ببلاد العرب . والتَّليدة' مـن الجوادي : هي التي تُولَبُهُ في ملك قوم وعندهم أبواها. والوَّ ليدة ُ : المولودة بين العرب ، وغلام وَ لِيد ٌ كذلك . والوليد : الصبي والعبد . والوليد : الغلام حين 'يسْتَوصَف قبل أن َمُجْتَكِمَ ، والجمع وللدُانُ وَ وَ لَـٰدُ أَهُ ۗ } وجارية وَ ليدة ۗ .

وجاَّعنا ببيِّنة مُوَ لَئَّدة : لَيست بمحققة . وجاءنا بكتاب

مُولَك أي مُفْتَمَل . والمُولَك : المُصْدَثُ منكل شيء ومنه المُولَدُونَ من الشعراء إنما سموا بـذلك خدوثهم .

والولدة : الأمة والصَّيَّة بينة الولادة ؛ والوليديَّة ، والجمع الولائد' . ويقال للأمة : وليدة ، وإن كانت مُستَّةً . قال أبو الهيثم : الوَّليدُ الشابُ ، والولائدُ الشواب من الجوادي ، والوَلِيدُ الحادم الثاب يسمى وليدا من حين يولد إلى أن يبلغ . قيال الله نعالى : أَلَمْ 'تُرَبُّكُ فينا وليداً . قال : والحادم إذا كان شَابًّا وَصَيفٌ . والوَصِيفةُ : وليدة ؛ وأمْلـَحُ الحَدَمِ الوْصَفَاءُ والوَصَائِفُ . وخادِمُ أَهَلِ الجُنَةُ: وَ لَمِدٌ أَبِدًا لا يَنْغَيْرُ عَنْ سَنَّهُ . وَحَكَّى أَبُو عَمْرُو عَنْ تُعلب قال : ومما حرفته النصارى أن في الإنجيل يقول الله تعالى مخاطباً لعيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أَنت نَكَبِيْنِي وأَنا وَكَدْنُكُ أَي رَبِّئَنْكُ ، فقال النصادى : أنتَ بُنَيِّي وأنا وَ لَدْتُسُكُ ، وخَفُّهُوه وجعلوا له ولدآ ، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًًا كبيراً . الأموي : إذا وَلَدَتِ الْعَنَمُ بعضها بعد بعض قيل : قــد وَ لَـَّدُ نَـُهَا الرُّجَـيُـلاءَ ، مــدود ، و وَلَّدْ تُهَا طَبُقاً وطَبَقَةً ؛ وقول الشاعر :

إذا ما وَلَدُوا شَاهُ ۚ تَنَادُوا : أَجُدُى ۚ تَحَدِّنَ مُا عَلَامُ ۗ ٢

قال ابن الأعرابي في قوله: وكلدوا شاة رماهم بأنهم يأتون البهائم. قال أبو منصور: والعرب تقول: نتشج فلان ناقته إذا ولدت ولدها وهو يلي ذلك منها، فهي منتُوجة "، والناتج للإبل بمنزلة القابلة للمرأة إذا ولدت، ويقال في الشاء: وكد ناها أي وكينا ولادتها، ويقال لذوات الأظلاف والشاء والبقر: ولادت الشاة والبقرة، مضومة الواو مكسورة

اللام مشددة . ويقال أيضناً : وضَعَت في موضع و'لنّدَتُ .

ومد : الوَّمَدُ : نَـدًّى كِجِيءً في صبيح الحرَّ من قِبل البَحْر ِ مع سكون ريح ، وقيل : هو الحَرُّ أيًّا كان مع سُكون الرَّيح . قال الكسائي : إذا سكنت الرِّيحُ مع شدَّة الحرُّ فذلك الوَّمَدُ . وفي حديث عُتْبَة بن غَزَوْان : أَنه لَـعْنِيَ المُشْرَكِينَ فِي يَـوْمِ وَمَدَةٍ وعَكَاكُمُ ؛ الوَمَدَةُ : نَدِّى من البحر يقع على الناس في شدة الحر" وسكون الرّبيح . الليث : الوَ مَدَةُ مُجِيء في صميم الحرُّ من قبل البحر حتى تقع عنى الناس ليلًا . قال أبو منصور : وقد يقع الوَمَدُ أَيَامَ الْحَسَرِيفِ أَيضاً . قال : والوَ مَدُ لَـثُقُ ونَدَى كِجِيءُ من جهة البحر إذا ثارَ مُجَادِه وهَــَّت به الرّيــَجْ الصَّبا ، فيقع على البلاد المُتاخمة له مثل نكرى السماء ، وهو يؤذي الناس جد"ً النَّتْن رائحَتُه . قال: وكنا بناحية البحرين إذا تحللنا بالأسناف وهتت الصَّبا بجريَّةً لم ننفك من أذى الوَّمَد ، فإذا أصعَدُنا في بلاد الدَّهْناء لم 'يصبُّنا الوَمَد' .

وقد وَمِدَ اليومُ ومَداً فهو وَمِدَ ،وليلة وومِدة، ومِدة، ومَدة ومَدة والله والكلم وقد ومِدَت الليلة ، والكسر، ومَد ومِد ومَد ومِد ومِد ومنه قول الراعي يصف امرأة:

كَأَنَّ بَيْضَ نَعَامٍ فِي مَلاحِفِهِا، إذا اجْتَكَاهُنَّ قَمَيْظاً ليلة ۖ وَمِيدُ

الوَ مَدُ والوَ مَدَهُ ، بالتحريك : شدّة حر الليل . ووَ مِدَ عليه وَمَداً : غَضِبَ وحَمِي كُوبِدَ . وو مَد الوَ هَد ا والوَ هَدُ : المطمئن من الأرض القاموس بفتم الواو وسكون الهاه ، وذكر بدله صاحب القاموس وهدان بفم فسكون .

والمكان المنخفض كأنه حفرة ، والوَهْدُ يكون اسماً للحفرة ، والجمع أوأهُدُ ووهادُ .
والوَهْدةُ : الهُوَّةُ تكون في الأَرض ، ومكانُ وهُدُ ، وأرض وهُدَ المُنْتَقِرةُ إلى الرَّض عن النَّقْرة المُنْتَقِرةُ إلى الأَرض من الغائط وليس لها عرف ، وعَرْضُها رُمْعان وثلاثة لا تُنْبِتُ شَيْئاً . ا

وأوهد : من أسماء بوم الاثنين ، عادية ، وعد مكراع فَو عَلَا ، وقياس قول سببويه أن تكون الهمزة فيه زائدة . ابن الأَعرابي : هي الحُنْ هُمَة أُ والنُّونة أُ والتُّومة أُ والمَرْ ثَمَة أُ واللّونَّة أُ والعَرْ تَمَة أُ والمَرْ تَمَة أُ والعَرْ تَمَة أَ الحُنْ هُمَة أَ مُشْق ما بين الشاربين بجيال الو تَرة ، والله أعلم .





## حرف الذال المعجمة

الذال المعجمة:حرف من الحروف المجهورة والحروف اللبوية ؛ والثاءُ المثلثة والذال المعجمة والظاء المعجمة في حيز واحد .

## فصل الهمزة

أخذ: الأخذ: خلاف العطاء، وهو أيضاً التاول. أخذت الشيء آخذه أخذاً: تناولته ؟ وأخذه وأخذه أمرت أخذاً ، والإخذ، الكسر: الاسم. وإذا أمرت قلت: خذ ، وأصله أؤخذ إلا أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفاً ؟ قال ابن سيده: فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة ، وقد جاء على الأصل فقيل: أوخذ ؟ وكذلك القول في ألأمر من أكل وأمر وأشباه ذلك ؟ ويقال: نخذ الحطام من أكل وأمر وأشاه ذلك ؟ ويقال من الأخذ ؟ قال الأعشى :

لَيَعُودَن لِمعَد عَكُرَةً دَلَجُ الليلِ وتأخاذ المِنَح

قال ابن بري : والذي في شعر الأعشى : ليُعيدَن لمعـد عَكْرَهـا دُلَع الليلِ وَتَأْخَاذَ المنح

أي عَطَّفَهَا . يقال : رجع فلان إلى عَكْر ، أي إلى ما كان عليه، وفسر العكر َ بقوله : دلج الليل وتأخاذ المنح . والمنتح : جمع منتحة ، وهي الناقة يعيرها صاحبها لمن يحلبها وينتفع بها ثم يعيدها . وفي النوادر: إخاذة الحَجَفَة مَقَامِهُما وهي ثقافها .

وفي الحديث: جاءت امرأة إلى عائشة ، رضي الله عنها ، أقيد مهلي الله عنها ، أقيد مهلي الله وفي حديث آخر : أؤخذ جبلي . فلم تَفَطّنُن للها حتى فُطّنَت فأمرت بإخراجها ؟ فلم تفطنن آخر : قالت لها : أؤخذ جبلي ? قالت نعم . التأخيذ : حبش السواحر أزواجهن عن غيرهن مس النساء ، وكنت بالجمل عن زوجها ولم تعلم عائشة ، رضي الله عنها ، فلذلك أذنت لها فيه . والتأخيذ : أن تحتال المرأة الحكيل في منع زوجها من رجماع غيرها ، وذلك نوع من السحر . يقال : من رجماع غيرها ، وذلك نوع من السحر . يقال : فقال أفيد .

لفلانة أُخْدَة مُ تُؤْخَدُ بها الرجال عن النساء ، وقد أُخَدَتُه الساحرة تأخيذ أ ومنه قبل للأسير : أُخيد أ وقد أُخِدَ فلان إذا أُسر ، ومنه قبل للأسير : أُخيد ألله المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم . معناه ، والله أعلم : النسيروهم . الفراء : أكذب من أُخيد الجيش، وهو الذي بأخذ أه أعداؤه فيستد لئونه على قومه ، فهو يكذ بنهم مجهده . والأُخيد : المأخوذ أ . والأُخيد : يكذ بنهم مجهده . والأُخيد أ المرأة لسبي . وفي الحديث : أنه أُخذ السيف وقال من يمنع عنه عني ? فقال : كن خير آخيد أي خير آسر . والأُخيد أن ما اغتصب من شيء فأخذ .

وآخَذَه بذنبه مُوْاخذة : عاقبه . وفي التنزيل العزيز: فكلا أُخذُنا بدَنبه وقوله عز وجل : وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتُها ؟ أي أخذتها بالعذاب فاستغنى عنه لتقد م ذكره في قوله : ويستعجلونك بالعذاب . وفي الحديث : من أصاب من ذلك شبئاً أُخِذَ به . يقال : أُخِذَ فلان بذنبه أي حبس وجُوزي عليه وعُوقب به .

وإن أخذوا على أيديهم نجواً . يقال : أخذت على يد فلان إذا منعته عما يريد أن يفعله كأنك أمسكت على يده . وقوله عز وجل: وهمئت كل أمة برسولهم ليأخذوه ؟ قال الزجاج: معناه ليتمكنوا منه فيقتلوه. وآخذه : كأخذه . وفي التنزيل العزيز : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ؟ والعامة تقول واخذه. وأتى العراق وما أخذ إخذه ، وذهب الحجاز وما أخذ إخذه ، ووكي فلان مكة وما أخذ إخذهما أي ما يليها وما هو في ناحيتها ، واستعمل فلان على الشام وما أخذ إخذه ، بالكسر ، أي لم يأخذ ما الشاء وما والاه وكان في ناحيتها .

وذهب بنو فلان ومن أَخَـدَ إِخْدُهُم وأَخْـدُهُم ، يكسرون ١ الألف ويضون الذال ، وإن شئت فتحت الألف وضمت الذال ، أي ومن سار سيرهم ؛ ومن قال : ومن أَخَـدَ إِخْدُهُم أي ومن أَخَدَ إِخْدُهُم أي ومن أَخَدَ إِخْدُهُم أي ومن أَخَدَ الله الله وسيرتُهُم . والعرب تقـول : لو كنت منا لأَخَدُ تَ بإِخْدُنا ، بكسر الأَلف ، أي بخلائقنا وزينا وشكانا وهدينا ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

# فلو كنتم منا أَخَذْنا بِأَخْذَكُم ، ولكنها الأوجاد أسفل سافل "

فسره فقال : أَخذنا بأَخْهُ لَمِ أَي أَدرَكنا إبلَكُم فردَدناها عليكم ، لم يقل ذلك غيره . وفي الحديث : قد أَخَذُوا أَخَذَاتِهم ؛ أي نزلوا مناز لهم ؛ قال ابن الأَثير : هو بفتح الهمزة والحاء .

والأُخْدَة ، بالضم : رقية تأخُذُ العينَ ونحوها كالسحر أو خرزة يُؤَخِّدُ بها النساءُ الرجال ، من التأخيد . وآخَدَه : رقاه . وقالت أُخْتُ صُبْح العاديُّ تبكي أخاها صبحاً ، وقد قتله رجل سيق إليه على سرير ، لأنها قد كانت أُخَدَت عنه القائم والقاعد والساعي والماشي والراكب : أُخَدَتُ عنك الراكب والساعي والماشي والماشي والقاعد والماتي والماشي والماشي والماتيد :

ولقد رأى صُبْحٌ سوادَ خليلهِ ، ما بين قائم سَيْفهِ والمِحْمَلِ

عنى بخليله كَسِدَه لأنه يروى أن الأسد بَقَر بطنه، وهو حيّ ، فنظر إلى سواد كَسِده .

١ قوله « لمخذهم وأخذهم يكسرون النع » كذا بالاصل وفي القاموس وذهبوا ومن أخذ اخذم ، بكسر الهمزة وفتحها ورفع الذال ونصبها .

ب قوله « ولكنها الأوجاد النع » كذا بالاصل وفي شرح القاموس
 الأحماد .

ورجل مُؤخَّذُ عن النساء : محبوس .

واثنتَخَذُنا في القتال ، بهمزتين : أَخَذَ بعضُنا بعضًا . والانتخاذ : افتعال أيضًا من الأُخذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء ، ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهبوا أن الناء أصلية فبنوا منه فعل يَفْعَلُ . قالوا: تخذ تَ يَتْخَذ ، وقرى التخذ ت عليه أجراً . وحكى المبرد أن بعمض العرب يقول : أجراً . وحكى المبرد أن بعمض العرب يقول : استخذ فلان أرضًا يويد انتخذ أرضًا فتنبذل من من إحدى التاء ين سينًا كما أبدلوا التاء مكان السين في قولهم ست ؟ ويجوز أن يكون أراد استفعل من تخيذ يتنخذ فحذف إحدى التاءين تخفيفًا ، كما قالوا : ظلنت من ظللت من المنتخذ ت عليهم من ظللت . قال ابن شميل : استخذ ت عليهم يداً وعندهم سواء أي انتخذت .

والإخادة ': الضّيْعَة يتخدها الإنسان لنفسه ؛ وكذلك الإخاد 'وهي أيضاً أرض مجوزها الإنسان لنفسه أو السلطان . والأخذ ' : ما حَفَرْتَ كهيئة الحوض لنفسك ، والجمع الأخذان ' ، تمسيك الماء أياماً . والإخذ والإخذ ' : ما حفرت كهيئة الحوض ، والجمع أخذ وإخاد .

والإخاذُ : الغُدُرُ ، وقيل : الإخاذُ واحد والجمع Tخاذ ، نادر ، وقيل : الإخسادُ والإخاذةُ بمعنى ، والإخاذةُ : شيء كالغديو ، والجمع إخساذ ، وجمع الإخاذ أخُذُ مثل كتاب وكُنتُب ، وقد نجفف ؛ قال الشّاع :

> وغادَرَ الأَخْذَ والأَوجاذَ مُشْرَعَة تَطَفُو ، وأَسْجَل أَنْهَاءً وغُدْرانا

وفي حديث مُسْروق بن الأجدَّع قال : ما شَبَّهْتُ بأصحاب محمد ، صلى الله عليه وسلم، إلا الإخاذ تكفي الإخاذة الراكب وتكفي الإخاذة الراكبين وتكفي الإخاذة الفيام من الناس ؛ وقال أبو عبيد : هو

الإخاذُ بغير هاء ، وهو مجتَمَع الماء شبيه النفدير ؛ قال عدي بن ويد يصف مطراً :

فاضَ فيه مثِلُ العُهونِ من الرَّوْ `` ضِ ، وما ضنَّ بالإِخاذِ غُدُرُ وجمع الإخاذِ أُخُذَ ؛ وقال الأَخطل :

فظك مُر تَكِيناً ، والأُخذُ قد حُمييَت ، وظن أن سبيل الأُخذِ مَيْمُونُ

وقاله أيضاً أبو عمرو وزاد فيه : وأما الإخاذة '، بالهاء، فإنها الأرض يأخذها الرجل فيحوزها لنفسه ويتخذها ويحييها ، وقيل : الإخاذ ُ جمع الإخاذة وهو مُصنع ٌ للماء يجتمع فيه ، والأولى أن يكون جنساً للإخاذة لا جمعاً ، ووجه التشبيه مذكور في سياق الحـديث في قوله تكفى الإخاذة الراكب ، وباقي الحديث يعنى أنَّ فيهم الصغيرَ والكبيرَ والعالم والأعـلم ؛ ومنه حديث الحجاج في صفة الغيث : وامتلأت الإخساذ ' ؛ أبو عدنان : إخاذ " جَمْع إخاذة وأُخذ جمع إخاذ ؟ وقال أبو عبيدة : الإخاذة والإخاذ، بالهاء وغير الهاء، جمع إخْذُ ، والإخْذُ صَنَعُ الماء يجتمع فيه . وفي حديث أبي موسى عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن مَشَلَ ما بِعَثني الله به من الهٰدَى والعِلمْمِ كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة " طيبة " قَــُهـلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت فيها إخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشر بوا منهـا وسَقَوْا ورَعَوْا ، وأَصابَ طائفة منها أُخرى إِمَّا هِي قَمَانَ لَا 'مُسَكُ' مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كُلاًّ، وكذلك مَثَلُ من فقُه في دين الله ونَـفَعه مـا بعَشْني الله به فعلم وعلتُم ، ومَثَلُ من لم يَرْفَعُ بذلك رأساً ولم يَقْبِلُ هُدى الله الذي أَرْسَلَنْتُ بِه ؛ الإِخاذاتُ: الغُدرانُ التي تأخذُ ماءَ السماء فَتَكُوْبِسُهُ على الشاربة،

الواحدة' إخاذة . والقيمانُ : جمع قاع ، وهي أرضِ حَرَّة لا رملَ فيها ولا يَثبتُ عليها المـاء لاستوائها ، ولا غُدُر فيها 'تمسِكُ الماءَ ، فهي لا تنبت الكلاَّ ولا تمسك الماء . اه

وأَخَذَ يَفْعَلُ كذا أَي جعل ، وهي عنـــد سببويه من الأَفعال التي لا يوضع اسمُ الفاعل في موضع الفعلِ الذي هو خبرها . وأخذ في كذا أي بدأ .

ونجُوم الأَخْذِ: منازلُ القمر لأَن القمر بأُخدُ كل للة في منزل منها ؛ قال :

> وأَخْوَتُ نجومُ الأَخْدِ إِلا أَنِضَةً ، أَنِضَةَ تَحُلُ إِلسَ قَاطِرُهَا يُشْرِي

قوله: يُشْرِي يَبُلُ الأَرضَ ، وهي نجومُ الأَنواء ، وقيل : إِنَّا قَيْل لها نجومُ الأَخِدِ لأَنَهَا تأخُدُ كُل يوم في نَوْء ولأَخْذِ القمر في منازلها كل ليلة في منزل منها ، وقيل : نجومُ الأُخْذِ التي يُرمى بها مُسْتَثرِقُ السمع ، والأَدْل أَصح .

والنَّنَخَذَ القومُ يَأْتَخَـذُونَ النَّتَخَاذَا ، وذلك إذا تصارعوا فأخذ كلُّ منهم على مُصَارِعِهِ أُخذَهُ يعتقله على ، وحمعها أُخذُهُ ؛ ومنه قول الراجز :

# وأُخَذَ وشَغَرِ بِيَّاتٌ أُخَر

الليث: يقال اتخلَدَ فلان مالاً يَشَّخِذه التَّخاذاً ، وتَخِذَ يَشْخَذُ أَنَّخَذُ أَنَّخَذاً ، وتَخِذْتُ مالاً أَي كَسَبْتُه ، أَلزمَتِ التَاءُ الحرف كَأَنها أَصلية . قال الله عز وجل : لو شئت لَتَخِذْت عليه أَجراً ؛ قال الفراء : قرأ مجاهد لَتَخَذْت ؟ قال : وأنشدني العتابي :

# تخيذكها سرية تنقعده

قال: وأصلها افتعلت؛ قـال أبو منصور: وصحت هذه القراءة عن ابن عباس وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء، وقرأ أبو زيـد: لـتَـخَذْتَ عليه أُجِراً. قال:

و كذلك مكتوب هو في الإمام وبه يقرأ القراء ؟ ومن قرأ لاتتخذت ، بفتح الحاء وبالألف ، فإنه يخالف الكتاب . وقال الليث : من قرأ لاتتخذت فقد أدغم التاء في الياء فاجتمعت همزنان فصيرت إحداهما ياء ، وأدغمت كراهة التقائمها .

والأَخَذُ من الإبل: الذي أَخَذَ فيه السَّمنُ ، والجمع أواخِذُ . وأَخِذَ الفصيل ، بالكسر ، يأخَذُ أَخَذًا ، فهو أُخِذ : أكثر من اللبن حتى فسد بطنُه وبَشِم واتَّخَم .

أبو زيد : إنه لأَكَذَب من الأَخيية الصَّيْحانِ ، وروي عن الفراء أنه قال : من الأَخِذ الصَّيْحانِ بلا ياء ؛ قال أبو زيد : هو الفصل الذي اتُّخِذَ من اللبن. والأَخَذُ : شِبه الجنون ، فصل أَخِذَ على فَعِل ، وأَخِذَ البعيرُ أُخَذًا ، وهو أُخِذْ : أَخَـذَه مثل ، الجنون يعتريه وكذلك الشاة ، وقياسه أُخِذ .

والأَخُذُ : الرَّمَد ، وقد أَخِذَت عينَه أَخَذاً . ورجل أَخِذَت عينه أَخَذاً . ورجل أَخِذَ : بعينه أُخُذ مثل جُنُب أي رمد ، والقياس أَخِذ كالأو لل ورجل مُسْتَأْخِذ : كَأْخِذ ؛ قال أو ذؤب :

# يرمي الغُيوبَ بِعِيْنَيْهِ وَمَطَّرُوفَهُ مُعْضَ كَمَا كَسَفَ الْمَسِدُ الرَّمِيدُ

والمستأخذ : الذي به أخد من الرمد . والمستأخذ : المُطافح في المُطافع الرأس من رَمَد أو وجع أو غيره . أبو عمرو : يقال أصبح فلان مؤتخذ المرضه ومستأخذ الوا أصبح مُسْتَكِيناً .

وقولهم : خُذْ عنكَ أَي خُذْ ما أَقُولُ ودع عنكُ الشُكُ والمراء ؛ فقال : خذ الحطام . وقولهم : أَخَذْتُ كُذا يُبدلون الذال تاء فيُدْ غمونها في التاء ، موله « فقال خذ الحطام » كذا بالاصل وفيه كشط كتب

قوله « نقال خذ الحطام » كذا بالاصل وفيه كشطب كت موضعه فقال ولا معنى له .

وبعضهم 'يظهر' الذال ، وهو قليل .

اذه: أذَ يَؤُذُ أَذًا : قطع مَبْل هذَ ، وزعم ابن دريد أن همزة أذً بدل من ها، هذً ؛ قال :

> َيُؤَذُ بالشَّقْرَة أَيِّ أَذَّ مِنْ قَمَع ٍومَأْنَة ٍ وفلُـذِ

وشَفَرَةٌ أَذُوذٌ : قاطعة كَهَذُوذٍ .

وإذ : كلمة تدل على ما مضى من الزمان، وهو اسم مبني على السكون وحقه أن يكون مضافاً إلى جملة، تقول : جئتك إذ قام زيد، وإذ زيد قائم، وإذ زيد يقوم، فإذا لم تنضف نوًنت ؛ قال أبو ذويب:

نَهَيْنُكَ عَن طِلابِكَ أُمَّ عَمْرٍو ، بِعاقِبةٍ ، وأَنت إذٍ صحيح ُ

أراد حينئذ كما تقول بومئذ وليلتئذ؛ وهو من حروف الجزاء إلا أنه لا يجازى به إلا مع ما ، تقول : إذ ما تأتني آتك ، كما تقول : إن تأتني وقتاً آتِك ؛ قال العباسُ بن مرداسٍ بمدحُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم :

يا خير من ركب المطي ومن مشى فوق التراب ، إذا تُعَدُ الأَنفُسُ بِكُ أَسلَم الطاغُوتُ واتَبعَ الهُدَى ، وبك انجلى عنا الظلام الحِندس إذ ما أتبت على الرسول فقل له: حقيًا عليك إذا اطمأن المجلس وهذا البت أورده الجوهري :

إذ ما أتبت على الأمير

قال ابن بري : وصواب إنشاده : إذ ما أنبتَ على الرسول ، كما أوردناه . قال : وقد تكونُ للشيءِ توافِقُهُ في حال أنتَ فيها ولا يليها إلا الفعلُ الواجبُ ، تقول : بينها أنَّا كذا إذ جاء زيد . ابن سيده : إذ

ظرف لما مضى، بقولون إذ كان . وقوله عز وجل : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ؛ قال أبو عسدة : إذ هنا زائدة ؛ قال أبو إسحق : هذا إقدام من أبي عسدة لأن القرآن العزيز ينبغي أن لا يُتكلم فيه إلا بغاية تحري الحق ، وإذ : معناها الوقت فكيف تكون لغواً ومعناه الوقت، والحجة في إذ أنَّ الله تعالى خلق الناس وغيرهم ، فكأنه قال ابتـداء خَلْقُكُم : إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمُلائكَةَ إِنَّى جَاعَلَ فِي الأَرْضَ خليفة أي في ذلك الوقت . قال : وأمَّا قول أبي ذؤب : وأنت إذ صحيح ، فإنما أصل هذا أن تكون إذ مضافة فيه إلى حملة إما من مبتدإ وخبر نحو قولك: حِنْتُكُ إِذْ زَيْدَ أُمِيرٍ ، وإِما مِن فعل وفاعل نحو قبت إذ قام زيد ، فلما حُذ ف المضاف ُ إليه إذ عُوِّضَ منه التنوين فدخل وهو ساكن على الذال وهي ساكنة ، فكُسرَت الذال لالتقاء الساكنين فقيل يومشذ ، ولبست هذه الكسرة' في الذال كسرة إعراب وإن كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها إليها ، وإنمــا الكسرة فمها لسكونها وسكون التنون بعدها كقولك صَه في النكرة ، وإن اختلفت جهتا التنوين ، فكان في إدِ عوضاً من المضاف إليه ، وفي صَه علماً للتنكير؛ ويدل على أنَّ الكسرة في ذال إذٍ إنما هي حركة النقاء الساكنين وهما هي والتنوين قوله « وأنت إذِ صحيح» أَلَا تَرَى أَنَّ إِذِ لَيْسَ قَبْلُهَا شَيَّء مَضَافَ إِلَيْهَا ? وأَمَا قول الأَخفش : إنه جُرُّ إذ لأَنه أراد قبلها حين ثم حذفها وبَقيَ الجر فيها وتقديره حينتُذُ فساقط غيير لازم ، ألا ترى أن الجماعة قد أجمعت عـلى أن إذ ۗ وكم من الأسماء المنبة على الوقف ? وقول الحُصين ابن الحُـُمام :

ما كنت ُ أحسَب ُ أن أمني عَلَـّة ۗ ، حتى وأيت ُ إذِي الْمَحَاوُ وَنَـُقْتَلُ ُ

إنما أراد: إذ 'نحاز' و نامتل ، إلا أنه لما كان في التذكير إذي وهو يتذكر إذ كان كذا وكذا أجرى الوصل نجركى الوقف فألحق الياء في الوصل فقال إذي . وقوله عز وجل : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ؛ قال ابن جني : طاولت أبا علي، وحمه الله تعالى ، في هذا وراجعته عوداً على بدء فكان اكثر ما برد منه في اليد أنه لما كانت الدار الآخرة نه تلي الدار الدنيا لا فاصل بينهما إنما هي هذه فهذه صار ما يقع في الآخرة كأنه واقع في الدنيا ، فلذلك أجري اليوم وهي للآخرة 'مجرى وقت فلذلك أجري اليوم وهي للآخرة 'مجرى وقت الظلم إنما كان في الدنيا، في الدنيا، فإله أنه عنه أبدل إذ ظلمتم عن اليوم أو كرره عليه ؛ وقول أبي أبدل إذ ظلمتم من اليوم أو كرره عليه ؛ وقول أبي

# تَواعَدُنَا الرُّبَيِّقَ لَنَنْزُ لِنَهُ ، ولَم نَشْعُرُ إِذًا الْنِي خَلِيفُ

قال ابن جني : قال خالد إذاً لغة هذيل وغيرهم يقولون إذ ، قال : فينبغي أن يكون فتحة ذال إذاً في هذه اللغة لسكونها وسكون التنوين بعدها ، كما أن من قال إذ بكسرها فإنها كسرها لسكونها وسكون التنوين بعدها بمن فهرب الى الفتحة ، استنكاراً لتوالي الكسرتين ، كما كره ذلك في من الرجل ونحوه .

اسبة : النهاية لابن الأثير : في الحديث أنه كتب لعباد الله الأسبذين ؟ قال : هم ملوك عُمان بالبحرين ؟ قال : الكلمة فارسية معناها عَبَدَة الفَرَسَ لأَنهم كانوا يعبدون فرساً فيا قبل ، واسم الفرس بالفارسية أسب.

اصبهبذ: الأزهري في الحماسي : إصبهبند اسم أعجمي.

## فصل الباء الموحدة

بذذ: بَذِذْتَ تَبَذُ بَذَذاً ﴿ وَبَذَاذَةً وَبُدُوذَةً : رثَّت هيئتُك وساءت حالتك . وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم : البَّذاذة ُ من الإيمان ؟ البذاذة : رئائة الهيئة ؛ قال الكسائي : هو أن يكون الرجــل' مُتَهَهِّلًا رثُّ الهيئة ، يقال منه : رجل باذَّ الهيئة وفي هيئته بـذاذة . وقال ابن الأعرابي : البُّذَّ الرجل المُسْتَقَهِّل الفقير ، قال : والبذاذة أن يكون يومــأ مَتَوْيِناً ويوماً شَعِثاً . ويقال : هو ترك مداومة الزينة. وحال بَذَّة أي سيئة . وقد بَذِذتَ بعدي ، بالكسر، فأنت باذ الهيئة وبَذ الهيئة أي رثتُها بَيِّن البذاذة والبُذُوذَة . قال ابن الأثير : أي رثَّ اللَّبْسَة ، أراد التواضعَ في اللباس وترك َ التَّبْبَجُع به . وهيئة بَذَّة ": صفة ، ورجل بَذُ البخت : سيئُه رديثه ؛ عن كراع . وبَذُّ القومَ يَبِنْدُهُم بذًّا : سبقهم وغلبهم ؛ وكل غالب باذٌ . والعِرب تقول : بَذَّ فلان فلاناً يَبِهٰذُه بذًا إذا ما علاه وفاقه في حسن أو عمل كائتًا ما كان . أبو عمرو : البَدْ بَدَءَ التقشُّف . وفي الحديث : بَذَّ القائلين أي سبقهم وغلبهم يَبُذُهُم بَذًّا ؟ ومنه صفة مشيه ، صلى الله عليه وسلم : كَيْشِي الْهُوَ يُنَا كَبُنُهُ القوم إذا سارع إلى خير أو مشي إليه . وتَمَر بَذُ : مُتَفَرَّق لا يَلْنُزَقُ بعضه ببعض كَفَذٍّ ؛

عن ابن الأعرابي . والبَنَّ : موضع ، أراه أعجمياً . والبَنَّ : اسم كُورة من كُور بابكَ الحُرَّمي . بسف : قال الأزَهري في تهذيبه : أهملت السين مع الناء والذال والظاء إلى آخر حروفها على ترتبيه فلم يُستعمل من جميع وجوهها شيء في مُصاص كلام العرب ، فأما قولهم : هـذا قَمَضاءً سَذُوم َ بالذال فإنه أعجمي ؟ دوله « بذذا » كذا بالأمل وفي القاموس بذاذا .

و كذلك البُسنَّذُ لهذا الجِنَوْهَرِ ليس بعربي ، وكذلك السَّبُذَة فارسي .

بغدة: بَغْدادُ وبَغْدادُ وبَغذادُ وبَغذادُ وبَغْدانُ ، بالنون ، ومغدانُ ؛ بالمج ، معرّب يذكر ويؤنث : مدينة السلام .

بغذذ : بغذاذ : مدينة السلام وفيها اختــلاف ذكر في إ بغدذ .

بوذ: التهذيب: أبو عمرو: باذ إذا تواضع. التهذيب:
 الفراء: باذ الرجل إذا افتقر. ابن الأعرابي: باذ يبوذ إذا تعدى على الناس.

#### فصل التاء الثناة

خَذَ : آنخِذُ الشيءَ تَخَذًا وتَخَذًا ؛ الأخيرة عن كراع ، واتشَخَذَه : عمله . وقوله عز وجل : إن الذين اتخذوا العجل ؛ أراد اتخذوه إلماً فحذف الثاني لأن الاتخذاذ دليل عليه . وحكى سببويه : استخذ فلان أرضاً ، وهو استفعل منه ، كأنه استتخذ فحذفت إحدى التاءين كما حدفت التاء الأولى من قولهم تَقَى يَتُقِي ، فحذفت التاء التي هي فاء الفعل ؛ أنشد يعقوب :

زيادَتَنَا نُعْمَانُ لا تَحْرِمَنَنَا ، تَق اللهَ فينا ، والكتابَ الذّي نَتْلُو

أي اتق الله ؟ قال ابن جني : وفيه وجمه آخر وهو أنه بجوز أن يكون أصله اتتخذ وزنه افتعَل ثم إنهم أبدلوا من الناء الأولى التي هي فاء افتعَل سيناً كما أبدلوا الناء من السين في سيت ، فلما كانت السين والناء مهموستين جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها . وفي حديث موسى والحضر ، عليهما السلام ، قال : لو شئت لتتخذ ت عليه أجراً ؟ قال ابنالأثير: يقال تخذ وزن سبع يسمع مشرع مثل أخذ يقال تخذ وزن سبع يسمع مشرع مثل أخذ

يأخذ '، وقرى ، : لَتَخَذْتَ وَلاَئْخَدْتَ ، وهو الْعَضَدْتَ ، وهو الْعَمل من تَسَخِدَ فَأَدغم إحدى التاءَين في الأخرى ؟ قال : وليس من أخذ في شيء، فإن الافتعال من أخذ التخذ لأن فاءها همزة والهمزة لا تدغم في التاء . قال الجوهري : الاتخاذ الافتعال من الأخد إلا أنه أدغم بعد تلين الهمزة وإبدال التاء ، ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعيل بفعل ، قالوا : تخذ يَتْ يَخَذُ ؛ قال : وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهري .

وهذ: ترميدُ ، بكسر الناء والمبم : البلد المعروف بخراسان .

تلمذ: التلاميذُ : الحَدَمُ والأتباع ، واحدهم تِلمُميذُ .

## فصل الجيم

جاذ: الليث وغيره: الجائد العَبَّابِ في الشرب، والفعل جأدَ كَيْمُأَذُ جَأْدًا شَرِبَ ؛ أنشد أبو حنينة:

مُلاهِسُ القوم على الطعام، وجائِدُ في قَرْقَف المُدامِ شُمْرُبَ الهِجانِ النُّوْلُةِ الهِيام

جبة: جَبَدَ جَبْداً: لغة في جَدَبَ . وفي الحديث: فَعَجَبَدَ فَي رجل من خلفي ، وظنه أبو عبيد مقلوباً عنه ؛ قال ابن سيده: وليس ذلك بشيء . وقال : قال ابن جي ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه وذلك أنهما جميعاً يتصرفان تصرفاً واحداً ، تقول : جَدَبَ بَجُدْب جَبْداً ، فهو جاذب ، وجَبَدَ يَجِبْد جَبْداً ، فهو جانب ، وجَبَدَ يَجِبْد بُخْبَداً ، فهو جانب ، عهدا أحدهما أصلا عاحبه فسد جابذ ، فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا عاحبه فسد ذلك لأنك لو فعلته . لم يكن أحدهما أسلا عاحبه فسد الحال من الآخر ، فإذا وقعنت الحال بهما ولم تُؤثر والمنزبة أحدهما عن تصرف صاحبه فلم يُساوه فيه كان بالمزبة أحدهما عن تصرف صاحبه فلم يُساوه فيه كان

أوسعهُ ا تَصَرُّ فا أصلا لصاحبه ، وذلك نحو قولهم .:

أني الشيءٌ بأني وآن كيثين ، فآن مقلوب عن أنى والدليل على ذلك وجودك مصدر آنى يأني أنتى ، فأما الأين فلبس من هذا في شيء ، إنما الأين الإعياء والتعب ، فلما عدم آن المصدر الذي هو أصل الفعل علم أنه مقلوب عن أننى بأني . قال الله سبحانه وتعالى : إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه، مصدراً ، وهو الأين ، غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدراً ، وهو الأين ، فإن كان الأمر كذلك فهما إذا أصلان متساويان متساويان . وجبذ العنب محيد وقف .

حِدْهُ: الجِيَّدُ : كسر الشيء الصُّلْب . جَدَدُ تُ الشيء: كسرتُه وقطعُنُّه . والجُنْدَاذُ والجَدَاذُ : ما كسر منه ، وضمه أفصح من كسره، والجَلَنُهُ : القَطُّع الوحى المُستأصل ، وقيل : هو القطع المستأصل فلم 'بَقَيَّدُ بوحاء ؛ جَذَّهُ ۚ يَجُذُهُ ۚ جَذَّا ، فهو مجذوذ وْجَنْدِيدْ ، وَجَنْدُوْ مَ فَانْتُجَذَّ وَتَجَذُّدْ . وَفِي التَّغْزِيلُ : عطاء غير مجذوذ ؛ فسره أبو عبيد غير مقطوع ، والانجذاذ' : الانقطاع . قال الفراء : رحيم ُ جَذَّاءُ وحَذَّاءً ، بالجيم والحاء ، ممدودان وذلك إذا لم تُوصَل. وفي الحديث أنه قال يوم حنين : جُذُّوهُم حَدًّا ؟ الجِيَنَةُ: القطع، أي استأصلوهم قتلًا. والجُدُاذ: المُقَطَّع ١٠ والجذاذ': القطع المكسرة، منه. فجعلهم 'جذاذاً أي تحطاماً ، وقسل : هو جمع جَذيذ ، وهو من الجمع العزيز . وقال الفراء في قوله : فجعلهمَ 'جذاذاً ، فهــو مثل الحُـُطام والرُّفات ، ومن قرأهـا حِذاذاً ، فهو جمع َجذيذ مثل خفيف وخفاف. وفي حديث مازن : فَتُرْتُ إِلَى الصَمْ فَكَسْرَتُهُ أَجِذَاذًا أَي قَطْعاً وَكُسْراً، ١ قوله α والجذاذ المقطع α جيمه مثلثة كما في القاموس .

واحدها جَد . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أصول بيد جَدَّاء أي مقطوعة ، كنى به عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزو ، فإن الجند للأمير كالبدء ويروى بالحاء المهملة. اللبث: الجُدُدُادُ قِطَع ما كسر، الواحدة بُحِدَادُ مَّ . قال : وقطع الفضة الصغار بُحِدَادُ. ويقال لحجارة الذهب : جُدَادُ لأَنهَا تُكسر.

والجُنداذات: القراضات. وجُنداذات الفضة: قطعها، والجُنداذُ : الفرق . وسويت تجذيذ : تجندوذ . والجَندنذ : الكثير الجُنداذ . والجَندنذ : الكثير الجُنداذ . والجَندنذ : الكثير الجُنداذ . والجَندنذ : السويق . والجَنديذ تا تعطيم قطعاً وتُجش. وروي عن السويق أنه كان يأكل تجذيذ قبل أن يغدو في جاجته ؟ أن أن كان يأكل تجذيذ قبل أن يغدو في جاجته ؟ أراد شربة من سويق أو نحو ذلك ؟ سبب تجذيذ أي تُكسّر وتدق وتطحن وتُجش إذا لأنها "تجدّد أي تُكسّر وتدق وتطحن وتُجش إذا طحنت . ومنه حديث على : أنه أمر نوفا البكالي أن يأخذ من مزوده تجذيذاً ؟ وجديثه الآخر : وأبت علي علياً يشرب تجذيذاً حين أفطر. ويقال للحجارة الذهب: علياً يشرب تجذيذاً حين أفطر. ويقال للحجارة الذهب: علياً يشرب تجذيذاً حين أفطر. ويقال للحجارة الذهب:

كم انصرفت فوق الجنداد المساحِن

وجَدَدُهُ تَ الحَبِلُ جَدَّاً أَي قَطْعَتُهُ فَانَجَدُ. وَجَدَّ الأَمرَ عَني كَيجُدُهُ كَجَدَّاً : قطعه . وجَدَّ النخلَ كِجُدُهُ كَجَدَّاً وجَدَاداً وجِذاداً : صرمه عِ عن اللحياني .

وما عليه 'جذَّة وما عليه قزاع أي ما عليه ثوب يستره؛ وفي الصحاح : أي ما عليه شيء من الثياب.

الأصمعي: آلجناً أن والكذان الحجارة الرخوة، الواجدة جذانة وكذانة .

ومن أمثالهم السائرة في الذي يقدم على اليمين الكاذبة: جَدَّها حَجَدُّ البعير الصَّلَّيَانَـةَ ، أَرَاد أَنه أَسرع. إليها . ابن الأعرابي : المِجَـنَةُ طرف المِرْوَدِ، وهو الميل ؛ وأنشد : قالت وقد ساف مِجَدَّ المِرْود قال : ومعناه أن الحسناء إذا اكتحلت مسحت بطرف الميل شفتيها ليزدادَ 'حمَّة؛وقال الجَعدي يذكر نساء:

رَ كُن بِطالة وأَخَذُن جِذًا، وألقين المكاحِلَ للنبيج

قال : الجذ والمجذ طرف المرود .

جوف: أبو عبيد: الجرَدُ ، بالتحريك ، كل ما حدث في عرقوب الدابة في عرقوب الدابة من تزيَّد وانتفاخ عصب ويكون في عرض الكعب من ظاهر أو باطن . وقال ابن شميل : الجرد ورم يأخذ الفرس في عرض حافره وفي تُفِنته من رجله حتى يعقره ودم غليظ ينعقر ا والبعير بأخذه . وفي نوادر الأعراب: الجرد داء يأخذ في مفصل العرقوب ويكوى منه تمشيطاً فيبرأ عرقوبه آخراً ضخماً غليظاً فيكون رديئاً في حمله ومشيه . ابن سيده : الجردُ دُنُ داء يأخذ في الدال المهلة والأصل الذال المهلة والأصل الذال المهلة والأصل الذال المهجمة؛ ودابة حريد . وحكى بعضهم:

والجُرُدُ : الذكر من الفأر ، وقيل : الذكر الكبير من الفأر ، وقيل : هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد والجمع رُجر ذان . الصحاح: الجُرُدُ ضرب من الفأر .

وأُمُّ حِرْدَانَ : آخر نخلة بالحجاز إدراكاً ؛ حكاها أبو حنيفة وعزاها إلى الأصعي، قال: ولذلك قال الساجع: إذا طلعت الحراتان أكلت أمُّ حِرْدَان ؛ وطلوع الحَرَاتَيْنِ فِي أُخْرِيات القَيْظ بعد طلوع سهيل وفي قَبُلُ. الصفريّ قال: وزعبوا أن رسول الله، صلى

ا قوله « ودم غليظ بنمقر الى قوله فيكون رديثاً » كذا بالاصل ولم في سقطاً . والاصل ينمقر الفرس والبمير ومع ذلك في بقية التركب قلاقة ونعوذ بالله من سقم الفيخ .

الله عليه وسلم، دعا لأم ّ جر ذان مرتبن؛ قال : رواه الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقيههم ، قال : وهي أم جر ذان رطباً فإذا جفت فهي الكبيس . وفي الحديث ذكر أم جر ذان ، وهو نوع من التمر كبار ، قيل : إن نخله يجتمع تحته الفأر ، وهو الذي يسمى بالكوفة المنوشان ، يعنون الفأر بالفارسية . وأرض جر ذة : من الجرد و غصبان عصبان عصبان على الجنبن .

وَرجل 'مَجَرَّذُ نَّ : داه ِ مُجَرِّبُ للأُموْرِ ؛ أَبْ الأَعْرَابِي : جَرَّذَه الدهر ودلكه ودَبَّنَه ونَجَّذَهُ وحَنْكه . أبو عمرو : هو المُنجَرَّذُ والمُنجرَّسُ . وأُجْرِذَه إلى الشيء : أَلِحاًه واضطره ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

> وحاد عني عَبْدُ هُمْ وأُجْرِ ذا أي ألجىء ؛ قال الشاعر :

كأن أوْب صنعتة الملاذ يَسْتَهْمِيع المُراهِق المعاذي، عافيه سَهْوا غير مَا إِجْرادِ

وعافيه : مـا جاء من عفوه سهواً سهلًا بــلا حث ولا إكراه عليه .

ورجل 'مُجْرَدُ" : أفرده أصحابه فلجاً إلى سواهم ، وقيل : هو الذي ذهب ماله فلجاً إلى من ينو"له ؛ قال كثير عزة :

وأَلفَيْتُ عَيَّالاً كَأَنَّ عُواءَهُ الْمَبيتَ عُواءَهُ الْمَبيتَ عَلْمُعِ الْمَبيتَ تَخليع

جوبذ: الجَرْبُذَة: من عدو النرس فوق القدر بتنكيس الرأس وشد"ة الاختلاط. وقال ابن دريد: حَرْبُذَتِ الفرسُ حَرْبُذَة وجِرْباذاً ، وهو عدو ثقيل ، وهي مُجَرْبُذَة من سنير الحيل ؛

وفرس 'تجرَرْبِذ، قال: وهو القريب القدار في تنكيس الرأس وشد"ة الاختلاط مع بطء إحارة يديه ورجليه. قال: ويكون المجربذ أيضاً في قدرب السُّنْبُك من الأرض وارتفاعه ؛ وأنشد:

كنت تجري بالبُهْر خِلْواً ، فلما كَلَّفْتُكُ الجِيادُ كَبَرْ يَ الجِيادِ ،

حَرْبُذَتُ دونها بداك ، وأرْدَى َ بِلُكَ مِنْ الْأَبْدِ وَالْأَجْدَادِ

والجَرْبَذَة : ثقل الدابة ، وهو المُجَرَّبِذُ.

والجَرَنْبَذُ \ : الذي تتزوج أمه . ابن الأنبادي : البَرُوك من النساء التي تتزوج زوجاً ولها ابن مدرك من زوج آخر، ويقال لابنها الجَرَنْبَذَ وَقال الأزهري: وهو مأخوذ من الجَرْبَذَ .

جلد: الجَـلَـذُ٢ : الفأر الأعمى ، والجمع مَناجِـذُ على غير واحده ، كما قالوا خلفة والجمع مخاض .

والجِلذاء : الحجارة ، وقيل: هو ما صلب من الأرض ، والجَمْع جِلمُـذَاء ، بالكسر ، ممدود وجَلاذي ؛ الأخيرة . مطردة .

الأزهري في نوادر الأعراب: جِلْظاء من الأرض وجلماظ وجلماء وجلمانا وجلمانا وجلمانا . والجِلماناة : الأرض الغليظة ، وجمعها جلادي ، وهي الحِزْباءة .

ابن شميل: الجُلَانَدْية المكان الحُشن الغليظ من القُف المرتفع "جداً يقطع أخفاف الإبل وقلما ينقاد، لا ينبت بيئاً . والجُلُلَدْية من الفراسن: الغليظة الوكيعة . وقولهم: أسهل من جِلْدان ، وهو حمى قريب من أ

- ١ قوله « والجرنبذ الخ » كذا بالاصل ، والذي في القاموس
   الجرنبذة : بالهاه .
- وله « الجلد » هكذا ضبط بالاصل بفتح فكسر ، وفي القاموس
   وشرحه بضم الجيم وسكون اللام وبفتح الحجيم و كتف أيضاً .
- ه قوله « من القف المرتفع النخ » كذا بالأصل والذي في شرح
   القاموس ليس بالمرتفع جداً .

الطائف لين مستوكالراحة. والجُلُنْذي: الْحَجر. والجَلَّذي، بالضم، من الإبل: الشديد الغليظ؛ قال الراجز:

صوّى لها ذا كِدْنَةُ 'جَلَّذُيًّا ' أَمْهُ صَفِيبًا اللَّهُ عَلَيْنًا ' أَمْهُ صَفِيبًا

وناقة 'جلُـذيّة : قوية شديدة 'صلبة ، والذَّكُر 'جـُـلذِيّ مشتق من ذلك ؛ قال علقمة :

> هل تُلْفَحِقْنِي بأُولَى القَوْمِ إِذْ سَخَطُوا مُجَلَّذَيِّةً كأَتَانَ الضَّحْلِ مُحَلَّكُومٍ ؟

وأتان الضحل : صخرة عظيمة مُلَمَـُلَـمة . والضحل : الماء الضحفاح . والعلكوم : الناقة الشديدة . قال أبو زيد : ولم يعرف الكلابيون في ذكور الإبل ولا في الرجال ؟ وسير بُجلندي وخمس بُجلندي وقرَبُ مُلْمَدِي : شديد ؟ فأما قول ابن ميادة :

لَــَـَقُرُ بُنِ قَــرَ بَأَ 'جِلْـنَــ يِنَّا ، ما دام فيهن فصيل حيًّا، وقد دجا الليل فهَيًّا هيًّا

القرَب: القُرب من الورود بعد سير إليه . وليلة القرَب: الليلة التي ترد الإبل في صبيحتها الماء . وهيًا: بعنى الاستحثاث . قال ابن سيده : وزعم الفارسي أنه يجوز أن يكون صفة للقرَب وأن يكون اسماً للناقة، على أنه ترخيم مجلدية مسمى بها أو جلاية صفة . ابن الأعرابي: والجلاذي في شعر ابن مقبل جمع الجلدية، وهو :

صوت النواقيس فيه ما يفر"طــه أيدي الجلاذي" جون ما يعفينا ا

والجكلادي : صغار الشجر ؛ وخص أبو حنيفة به صفار الطلح .

 لا قوله ها يفرطه » في شرح القاموس ما يقربه ، وقوله ما يعفينا فيه ما يفضينا . وإنه لَــُـبُــُلــَذ بكل خير أي يظن به ، وفد تقدم في الدال .

أبو عمرو: الجَلادِيُّ الصُّنَّاعُ ، واحدهم 'جلَّذِيُّ . وقال غيره: الجَلادَي خـدم البيعة وجعلهم جَلادِيّ لغلظهم .

وجِلْنْدَانُ : عقبة بالطائف .

واجْلُـوَ"ذَ الليل : ذهب ؛ قال الشاعر :

ألا حبذا حبذا حبذا تحبيدا تحبيب تحميدا الأذى! ويا تحبيب تحميل أن أنبابه ، إذا أظالم الليل واجلودا!

والاجلو "أذ والاجلواذ : المنضاء والسرعة في السير ؟ قال سيبويه : لا يستعمل إلا مزيداً . التهذيب : الجُمُلُذ ي الشديد من السير السريع ؛ قال العجاج يصف فلاة :

الحِيْسُ والحِيْسُ بها 'جلندِي

بقول: سير خبس بها شديد. الأصعي: الاجلوان في السير والاجرواط المضاء في السرعة ؛ وقال ابن الأعرابي: هـو الإسراع. واجللواذ واجرهد إذا أسرع. واجللواد بهم السير اجلواذا أي دام مع السرعة ، وهو من سير الإبل ؛ ومنه اجللواد المطر. وفي حديث رقيقة : واجلود المطر أي امتد وقت تأخره وانقطاعه.

جنبذ: الجنبذة ، بالضم: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة ؛ قال يعقوب : والعامة تقول : 'جنبذة ، بفتح الباء . ابن سيده : الجنبئذة المرتفع من كل شيء . والجنبئذة : ما علا من الأرض واستدار . ومكان مُجنبئذ : مرتفع ؛ حكاه كراع . وجنبئذة الكيل : منتهى أصباره ؛ وقد تجنبذه . والجنبئذة : القبة ؛

عن ابن الأعرابي. وفي الحديث في صفة الجنة : وسطها جنابيذ من ذهب وفضة يسكنها قوم من أهل الجنة كالأعراب في البادية ؛ وورد في حديث آخر : فيها جنابذ من لؤلؤ ، وفسره بذلك أيضاً .

جود : أبو الجنوذي : كنية رجل ؛ قال : لو قد تحداهن أبو الجنوذي " بَرَجَز مُسْعَنْفِر الرَّوي"

وقد تقدم أنه أبو الجئودي ، بالدال المهملة .

### فصل الحاء المهملة

مُسْتَويات كنـوى البَرْ نيْ ا

حبذ: ذكر الأزهري هذه الترجمة في الحاء والذال والباء، قال : وأما قولهم حَبَّذا كذا وكذا ، بتشديد الباء، فهو حرف معنى ألثف من حَبَّ وذا . وقال في آخر الفصل : وحبذا في الحقيقة فعل واسم : حَبَّ بمنزلة نعم ، وذا فاعل بمنزلة الرجل ، وقد ذكرناه نحن في توجمة حبب فها تقدّم ، والله أعلم .

حدد : الحَدُ : القطع المستأصل . َحدَّهُ كِهُدُه حَدَّمَ : قطعه قطعاً سريعاً مُسْتأصلا ؛ وقال ابن دريد : قطعه قطعاً سريعاً من غير أن يقول مستأصلا .

والحُنْةُ : القطعة من اللحم كالحُنْةُ والفِلْنَـٰةُ ؛ قالُ الشَّاعرِ :

تُعْيِيه 'حذَّة فِلنَّذِ إِنَّ أَلَمَّ بِهَا من الشَّواء ، ويُرْوي شُرْبَهُ الغُمَرُ 'ا

ويروى حزة فلذ ، وسنذكره في موضعه . والحَدَدُ : السرعة ، وقيل : السرعة والحنة. والحذذ:

و حداد السرعة ، والنعت منهما أَحَدُ . وبعير أَحَدُهُ • قوله «تعيه الغ» كذا بالاصل، والذي في الصحاح وشرح القاموس: • تكفيه حزة فلذان ألم بها من الشواء ويكفي شربه الفعر

ولحية حذاء : خفيفة ؛ قال :

وشُعث على الأكوارِ ُحدَّ لِحاهُمُ لَوَارِ مُعَدِّ لِحَاهُمُ لَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَا عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْكُمُ عَلِيهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلِكُمِ

وفرس أَحَذُ : خفيف شعر الذنب ؛ وقطاة حَذَاء : وصفت بذلك لقصر ذنبها وقلة ريشها ، وقيل : لحقتها وسمرعة طيرانها . وفي حديث عتبة بن غزوان : أنه خطب الناس فقال في خطبه : إن الدنيا قد آذَ نَنَتُ بِصَرَ م وو لَّتُ حَذَّاء في م يَبْق منها إلا صابة صحبابة الإناء ؛ يقول : لم يبق منها إلا مثل ما بقي من الذَّنَبِ الأَحَذَ ، ومعنى قوله ولت حَذَّاء أي مريعة الإنبار ؛ قال الأزهري : ولت حذاء هي السريعة الخيفة التي قد انقطع آخرها، ومنه قيل للقطاة حذاء لقصر ذنبها مع خفتها ؛ قال النابغة يصف القطا :

حَدَّاهُ مُفْسِلَةً سَكَّاءُ مُدْسِرَةً ، للماء في النَّحْرِ منها نَوْطَةً عَجَبُ

قال : ومن هذا قيل للحمار القصير الذنب أحذ" . والأَحَدُ : السريع في الكلام والفعال ؛ وقيل : ولت حذاء أي ماضة لا يتعلق بها شيء . وحمار أَحَـدُ : قصير الذنب ، والاسم من ذلك الحَـدَدُ ولا فعل له . الأَزهري : الحَـدَدُ مصدر الأَحدُ من غير فعل . ورجل أَحدَ : سريع اليد خفيفها ؛ قال الفرزدق يهجو مُعمَر ابن هبيرة الفزاري :

تَفَيْهُقَ بالعراقِ أَبُو المُثَنَّى ، وعَلَّم أَهْلَهُ أَكُلَ الْحُبَيِيصِ أَأَطْعُمْتَ العراقَ ورافيدَيْهُ فَزَارِيَّا أَحَدُّ يَد القَمِيصَ ؟

يصفه بالغلول ولمرعة البد ، وقوله أَحَذَ بد التميص ، أراد أَحد البد فأضاف إلى القميص لحاجته وأراد خفة يده في السرقة . قال ابن بري : الفزاري المهجو في

البيت عبر بن هبيرة ؛ وقد قبل في الأحد غير ما ذكره الجوهري ، وهو أن الأحد المقطوع ، يريد أنه قصير البد عن نيل المعالي فجعله كالأحد الذي لا شعر لذنبه ولا محب لمن هذه صفته أن يولى العراق . وفي حديث علي "، وضوان الله عليه : أصول بيك حداً أي قصيرة لا تمند إلى ما أريد ، ويروى بالجم ، من الجد القطع ، كنى بذلك عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزو . قال ابن الأثير : وكأنها بالجم أشبه . وأمر أحداً : مربع المكفاء . وصريمة حداء : ماضية . وحاجة أحداء : خفيفة سريعة النفاذ . وأمر " أحداً أي شديد منكر . وجثنا بخلوب محداً أي بأمور منكرة ؛ وقال الطرماح :

# يَقْرِي الأُمورَ الحُنُدُّ ذَا إِرْبَةٍ في لنَبِّهَا سَزْراً وَإِبْرامِهَا

## أورد ُحذًا تَسْسِقُ الأَبْصَارَا ، وكلَّ أَنْنَى خَمَلَتْ أَحجَارَا

يعني بالأنثى الحاملة الأحجار المنجنيق . الأزهري : الأحدَّ اسم عروض من أعاريض الشعر ؛ قال ابن سيده : هو من الكامل ما حدَف من آخره وتبدُ تام كرد من متفاعلتن إلى متفا ونقله إلى فعلتن ، وذلك لحقتها بالحذف . وزاده الأزهري إيضاحاً فقال : يكون صدره ثلاثة أجزاء متفاعلن ، وآخره جزآن تاماًن ، والثالث قد حدف منه علن وبتيت القافية متفا فجعلت فعلتن أو فعلتن أو فعلتن على فعلت والمناف : :

# إلاً كُمْتَيْنَاً كالقَناةِ وضابِياً بالقَرْحِ بَيْنَ لَبَانِهِ وبَدِهِ ١

وكقوله :

## وحُر مِنْتَ مِناً صاحباً ومُؤازِراً ، وأخاً على السّرّاء والضّرّ

والقصيدة حدًّا أو إسحق : قال أبو إسحق : سبي أَحَدً لأنه قَطَع سريع مستأصل . قال ابن جني : سبي أَحَدُ لأنه لما قطع آخر الجزء قَل وأسرع انقضاؤه وفناؤه . وجرزء أَحَدُ إذا كان كذلك . والأَحَدُ : الشيءُ الذي لا يتعلق به شيء . وقصيدة حدًّا ء : سائرة لا عيب فيها ولا يتعلق بها شيء من القصائد لجودتها . والحدًّا ء : اليمين المنكرة الشديدة التي يقتطع بها الحق ؛ قال :

# تَزَبَّدَها حدَّاءَ يَعْلَمُ أَنه هو الكاذَبُ الآتِي الأُمورَ البَجارِيا ۗ

الأمر البُجْرِيُّ: العظيم المنكر الذي لم يُوَ مثله . الجوهري : السِين الحَدُّاء التي يحلف صاحبها بسرعة ، ومن قاله بالحيم يذهب إلى أنه جَدُّها جَدُّ العَيْر الصَّلْمَانَة . ورَحِمْ حَدُّاء وجَدُّاء ؛ عن الفراء ، إذا لم نوصل .

وامرأة 'حذ'حُذ' وحُذ'حُذُهُ : قصيرة .

وقَرَبُ مَخَدُ حَادُ وَحُدَاحِدَ : بعيدُ . وقال الأزهري : قَرَبُ حَدُ حَادُ سريع ، أَخِدَ من الأَحَدُ الحَقيف مثل حَدُحاث . وخمس تحدُ حاد " : لا فُتُورَ فيه ، وزعم يعقوب أن ذاله بدل من ناء حَدُحاث ؛ وقال ابن جني : ليس أحدهما بدلاً من صاحبه لأن حَدُ حاداً من معنى الشيء الأحد " ، والحَدُ عاد السريع ، وقد تقد "م ، والحَدُ عاد السريع ، وقد تقد "م . القاموس به توله « وضاياً » كذا بالامل بالمتاة التعنية ، وفي شرح القاموس

ضابئًا ، بالهمز ، وهو الاصل والياء تخفيف . ٢ وردت البجاريا في الصفعة ٩٣ . بغم الباء والصواب فتحها .

حمل : الحُمَاذي : يشد أن الحركالهُمَاذي .

حنه : َحَنَدُ الجَدُّيَ وغيره تَجِنْدِدُه َحَنْدُا : شـواه فقط ، وقيل : تسمَطَهُ .

ولحم حند أن المسوي ، على هذه الصفة وصف بالمصدر، وكذلك كننوذ وحنيد ألا وفي التنزيل العزيز: فجاء بعجل حنيذ ، قال : محنوذ مشوي . وروى في قوله عز وجل : فجاء بعجل حنيذ ، قال : هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي . قال : وهذا أحسن ما قيل فيه . الفراء : الحنيد ما حفر أت له في الأرض ثم غممته ، قال : وهو من فعل أهل البادية معروف، وهو محنوذ في الأصل وقد 'حنيذ ، فهو محنوذ ألم المناه السنخن ، وقال شمر : الحنيذ الماء السنخن ، وأنشد لابن مَيّادة :

## إذا باكرَّنْهُ الحَنييذِ غُواسلُهُ ۗ

وقال أبو زيد : الحنيذ من الشُّواء النَّضِيجُ ، وهــو أَنْ تَدُسُهُ فِي النار . وقال ابن عرفة : بعجــل حنيذ أي مشوي بالرِّضافِ حتى يقطر عرقاً .

وحندته الشمس والنار إذا شوتاه . والشُّواءُ المحنودُ : الذي قــد أُلقيت فوقه الحجارة المرضوفة بالنــار حتى ينشوي انشواء شديدا فيتهرى نحتها .

شير: الحنيذ من الشّواء الحار الذي يقطر ماؤه وقد شوي. وقيل: الحنيذ من اللحم الذي يؤخذ فيقطع أعضاء وينصب له صفيح الحجارة فيُقابَلُ ، يكون ارتفاعه ذراعاً وعرضه أكثر من ذراءين في مثلهما ، ويجعل له بابان ثم يوقد في الصفائح بالحطب واشتد حرها وذهب كل دخان فيها ولهب أدخل فيه اللحم ، وأغلق البابان بصفيحتين قد كانتا "قدّرتا للبابين ثم ضربتا بالطين وبفرث الشاة وأدفئتا إدفاء شديداً

١ هكذا بياض بالاصل ولعل الساقط منه فاذا حميت .

بالتراب في النار ساعة، ثم يخرج كأنه البُسْرُ قد تَبَرَأً اللهم من العظم من شدة 'نضجه ؛ وقيل : الحنيذ أن يشوى اللحم على الحجارة المُحْمَاة ، وهو 'محنَدَ" ؛ وقيل: الحنيذ أن يأخذ الشاة فيقطها ثم يجعلها في كرشها ويلقي مع كل قطعة من اللحم في الكرش رَضْفَة ' ، وربا جعل في الكرش قَدَحاً من ابن حامض أو ماء ليكون أسلم الكرش أن يَنْفَد ' ، ثم يخلها بخلال وقد حفر لها 'بؤر و وأحماها فيلقي الكرش في البؤرة ويغطيها ساعة ، ثم يخرجها وقد أخذت من النَضْج حاجتها ؛ وقيل : الحنيذ الشواء وقيل : الحنيذ الشواء الذي لم يُبالَغ في 'نضجه ، والفعل 'كالفعل ، ويقال : هو الشواء المَعْمُوم 'الذي ثم يُختَذُ أي 'يغير ، وهي أقلها .

التهذيب : الحَنَدُ اشتواء اللحم بالحجارة المسخنة ، نقول : حَندُ ثُهُ حَنْداً وحَندَ مَحِنْدِ وَحَندَ مَحِنْدُ وَ حَنْداً . وأَحْنَدُ تَ الشاه أَحْنيدُ ها وأَحْنيدُ ها وأَحْنيدُ ها مَنْداً أي شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة لتنضجها ، وهي حنيذ ؟ والشمس تحنيد أي تخرق أ. والحند : مثدة الحر وإحراقه ؟ قال العجاج يصف حماراً وأتاناً :

َحتى إذا ما الصف كان أُمَجًا ، ورَهبًا من تَخنذه أن يَهْرَجًا

ويقال: تَحْنَدُّتُه الشَّسُ أَي أَحَرَقَتَه . وَحِنَاذُ مِحْنَكُ ۗ عَـلَى المَبَالَغَة أَي حَرَّ عَرَق ؛ قَـال بَخِنْدَجُ يَهِجُو أَبَا الْمُخْسُلِّةَ :

لانى النُّخَيِّلاتُ حِسَادًا بِحَنْمَذَا مِسْقَدَا مِسْقَدَا مِسْقَدَا مِ

أي حر"ًا ينضجه ويجرفه.وحننذَ الفرسَ بَحْننذه تَحنْذًا . وحناذًا ، فهمو محنوذ وحنيذ : أجراه أو أَلقى عليـه

الجِلالَ لِيَعْرَبُقَ . والحِيـلُ 'تحَنَّذُ إذا أُلقيت عليها الجلال ُ بعضها على بعض لتَعْرَقَ . الفراء: ويقال: إذا سَقَيْتَ فَاحْنَٰذِهُ يَعْنِي أَخْفِسْ ، يَقُولُ : أَفِسْ الْمَاءَ وأكثر النبيذَ، وقبل: إذا سَقَيْتَ فَاحْنَـٰذُ أَي عَرْقُ شرابك أي صب فيه قليل ماء . وفي التهذيب : أَحْنَذَ ، بقطع الألف ، قال : وأَعْرَقَ في معنى أَخْفَسَ ؛ وذكر المنذري : أن أبا الهيثم أنكر ما قاله الفراء في الإحْناذ انه بمعنى أَخْفَسَ ۖ وَأَعْرَقَ ۖ وَعَرَفَ الإِخْفَاسَ والإِعْراقَ . ابن الأَعرابي : شراب مُحْنَـَدُ ۗ ومُخْفَسَ ومُمُنْذًى ومُمْهًى إذا أكثر مِزاجُه بالماء، قال : وهذا ضد ما قاله الفراء. وقال أبو الهيثم : أصل الحِناذِ من حِناذِ الحَيلِ إذا نُضمَّرَتُ، قال : وحِناذُها أَن يُظاهَرَ عليها مُجلُّ فَوْقَ مُجلِّ حَى مُجَلَّلُ بأُجْلال خسة ٍ أو سنة لِلنَّعْرَ قُ الفرسُ تحــت تلك الجلال ويُخْرُ جَ العرقُ مُتَحْمَهَا،كي لا يتنفس تنفساً شدیداً إذا جری . و فی بعض الحدیث : أنه أتی بضب مَحْنُوذَ أَي مشوي ؟ أبو الهيثم : أصله من حناذ الحيل، وهو ما ذكرناه . وفي حديث الحسن : عَجَّلتْ قبل تحنيذها بشوائها أي عجلت القرى ولم تنتظر المشوى . وحَنَدَ الكَرْمُ : 'فرغ مِنْ بعضه ، وحَنَــٰذَ لَهُ تَحِنٰـٰذُ : أَقَـلُ ۚ المّــاءَ وأَكَثُو الشرابُ كَأَخْفُسَ . وحَنَدُتُ الفرسَ أَحْنَدُ مُ حَنْدُاً ، وهو أَن يُعْضِرَهُ شُوطاً أَو شُوطين ثم يُظاهِر عليه الجِلال في الشبس لنعرق تحتها ، فهو محنوذ وحنيذ ، وإن لم يعرق قيل : كَنَّا .

وحَنَدُ": موضع قريب من مكة، بفتح الحاء والنون والذال المعجمة ؛ قال الأزهري : وقد رأيت بوادي الستارين من ديار بني سعد عين ماء عليه نخل زين عام وقصور من قصور مياه الأعراب يقال لذلك الماء حنيذ ، وكان نتشيله حاراً فإذا تحقين في السقاء

وعلى في الهواء حتى تضربه الربح عَدُبُ وطاب. وفي أعراض مدينة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قرية قريبة من المدينة النبوية فيها نخل كثير يقال لها حَنَدَ؛ وأنشد ابن السكيت لبعض الرُّجَّاز يصف النخل وأنه مجذاء حَنَدَ ويتأبر منه دون أن يؤبر ، فقال :

تَأْبَّرِي يَا خَيْرَةَ الفَسِيلِ ، تَأْبَّرِي مِنْ خَنَدْ فَشُولِي ، إذْ ضَنَّ أَهلُ النَّخْلِ بِالفُحول

ومعنى تأبّري أي تلقعي ، وإن لم تُؤبّري براغمة حر ق فَحاحيل حنسند ، وذلك أن النخل إذا كان بجداء حائط فيه فحال ما يلي الجنوب فإنها تؤبر برواهمها وإن لم تؤبر ؛ وقوله فشولي شبهها بالناقة التي تلقع في فتكشول ذنبها أي ترفعه ؛ قال ابن بري : الرجز لأحيدة بن الجالام ، قال : والمعنى تأبري من روائح هذا النخل إذ ضن أهل النخل بالفحول التي يؤبر بها ، ومعنى شولي ارفعي من قولهم شالت الناقة بذنبها إذا رفعته القاح .

وحَنّاذ": اسم .

حوة : حادَ كيُودَ حَوْدَاً كَعَاطَ حَوْطاً ، وَالْحَوْدُ: الطَّلْقُ . وَالْحَوْدُ وَالْإِحْوادُ : السيرُ الشديد . وحادَ إبله مجودها حَوْداً : ساقها سوقاً شديداً كعازها حوزاً ؛ وروي هذا البت :

# كِخُوذُهُنَّ وَلَهُ مُحوذي

فسره ثعلب بأن معنى قوله حوذي امتناع في نفسه ؛ قال ابن سيده: ولا أعرف هذا إلا ههنا ، والمعروف:

محوزهن" وله حوزي

وفي حديث الصلاة : فمن فر"غ لها قلبه وحاذ عليها ،

فهو مؤمن أي حافظ عليها ، من حاذ الإبل مجودها إذا حازها وجمعها ليسوقها . وطَرَدُ أُحُودُ : سريع ؟ قال كِخُنْدَجْ :

> لاقى النخيلات' حناذاً محننذا مني ، وشلاً للأعادي مشْقَذا، وطَرَرَداً طَوْدَ النعامُ أَحْوَدَا

وأَحْوَدُ السيرَ : سار سيراً شديداً . والأَحْوَدِيُ : السريع في كل ما أَخَدَ فيه ، وأَصله في السفر . والحَوْدُ : السوق السريع ، يقال : تحدّت الإبـل أَحُودُ ها حَوْدُ أَ وأَحْوَدُ تَهَا مثله . والأَحْوَدُ يَ " : الحفيف في الشيء مجدّقه ؛ عن أبي عمرو ، وقال يصف جناحي قطاة :

على أَحْوَ ذَيِّيْنِ اسْتَقَلَّتُ عليهما ، فما هي إلا كَلْحَـة فَتَغَيِّب

وقال آخر : أَنَـٰكُ عَيْسٌ تَخْمِل المَشـُنَّا ،

نَتُكُ عَبْسُ تَحْمَلِ الْمُشَيَّا ، ماءً مِنَ الطَّتُوهَ أُحُورَدُبًّا

يعني سريع الإسهال. والأحوكذي": الذي يسير مسيرة عشر في ثلاث ليال ؛ وأنشد :

لَـقَدُ أَكِونُ على الحاجاتِ ذا لَـبَـُثُ ، وأَحْوَدُ بِنّاً إذا انضمَّ الذّعالِيبُ

قال : انضامها انطواء بدنها ، وهي إذا انضمت فهي أسرع لهما . قال : والذعاليب أيضاً ذيول الثياب . ويقال : أحْوَدَ ذاك إذا جمعه وضمه ؛ ومنه يقال : استحوذ على كذا إذا حواه . وأحْورَذ ثوبه : ضمه إليه ؛ قال لبيد يصف حماراً وأتناً :

إذا اجْتَمَعَتْ وأَحْوَدَ جَانِبَيْهَا وَأُورَدَهُ عَلَى تُعْوِجٍ طُوال

قال: يعني ضبها ولم يفته منها شيء، وعنى بالعُوج القوائم. وأَمر تحُوذ: مضموم محكم كمتصُوز، وجادَ ما أَحُودَ قصيدتَه أي أحكمها. ويقال: أحوذ الصانع القيدح إذا أَخفه ؛ ومن هذا أُخِذَ الأَحْوذي المنكمش الحاد الخفيف في أُموره ؛ قال لبيد:

فهو كقداح المنبيع أحودًا الصَّا نع ، يَنْفِي عن مَنْنِه القُورَبَا

والأَحْوَذِيُّ : المشمر في الأُمور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء.

والحَـويدُ من الرجال: المشهر؛ قال عبران بن حَطَّـان: ثَـقَفُ مُـويدُ مُسِينُ الكَفَّ ناصِعُه ، لا طَائِشُ الكَفُ وَقَـّاف ولا كَفَلُ

يربد بالكفل الكفل . والأحورَذِي : الذي يَعْلَب. واستَحُورَذ : غلب . وفي حديث عائشة تصف عمر ، رضى الله عنهما : كان والله أَحْوَ ذيًّا نُسيجَ وحُده. الأحودي": الحاد المنكمش في أموره الحسن لسياق الأمور . وحاذه كيُوذه حوذًا : غلبه . واستَحُوذ عليه الشيطان واستحاد أي غلب، حاء بالواو على أصله، كما جاء استر وح واستصوب ، وهذا الباب كله يجوز أَن مُيتَكَلَّمُ بِهُ عَلَى الأَصل . نَقُولُ العرب : اسْتَصَاب : واستنصوب واستجاب واستنجوب وهو قياس مطرد عندهم . وقوله تعالى : ألم نستحوذ عليكم ؛ أي ألم نغلب على أموركم ونستول على مودَّتكم.وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية و لا بَدُّو لا نقام فيهم الصلاة إلا وقد اسْتَحُوَّ ذَعْلِيهِم الشَّيْطَانَ أَيِّ اسْتُولَى عَلَيْهِم وحواهم إليه ؛ قال : وهذه اللفظة أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارِجَة " عن أخواتها نحو استقال واستقام . قال ابن جني: امتنعوا من استعمال استحوذ معتلاً وإن كان القياس داعياً إلى ذلك مؤذناً به ، لكن عارض فيه

إجماعهم على إخراجه مصححاً ليكون ذلك على أصول ما غيّر من نحوه كاستقام واستعان . وقد فسر ثعلب قوله تعالى : استحوذ عليهم الشيطان ، فقال : غلب على قلوبهم . وقال الله عز وجل ، حكاية عن المنافقين يخاطبون به الكفار : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؛ وقال أبو إسحق : معنى ألم نستحوذ عليكم : ألم نستول عليكم بالموالاة لكم . وحاد الحمار أثنته إذا استولى عليها وجمعها وكذلك حازها ؛ وأنشد :

قال وقال النحويون: استحوذ خرج على أَصله ، فمن قال أحوذ قال حاذ كيمُوذ لم يقل إلا استحاذ ، ومن قال أَحُوذ فأخرجه على الأصل قال استحوذ .

والحادُ : الحال ؛ ومنه قوله في الحديث: أغبط الناس المؤمنُ الحقيفُ الحادَ أي خفيف الظهر . والحادَانِ : ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين، وقيل: خفيف الحال من المال ؛ وأصل الحادِ طريقة المتن من الإنسان؛ وفي الحديث : ليأتين على الناس زمان يُعبَط الرجل فيه لحقة الحادِ كما يُعبَطُ اليومَ أبو العشرة ؛ ضرب من لا لقلة المال والعيال . شمر : يقال كيف حالئك وحاد لا ؟ ابن سيده : والحادُ طريقة المتن ، واللام أعلى من الذال ، يقال : حال مَتنه وحاد مَتشه ، وهو موضع اللبد من ظهر الفرس . قال : والحادان ما استقبلك من فخذي الدابة إذا استديرتها ؛ قال :

وتَلَـُفُ عَادَيْهَا بِذِي نُحْصَلَ رَبَّانَ ، مِثْلَ قَـوادِ مِ النَّسْر

قال : والحاذان لحمتان في ظاهر الفخذين تكونان في الإنسان وغيره ؛ قال :

خَفِيفُ الحادِ نَسَالُ الفَيافِي ، وعَبْدُ لِلصَّحَابَةِ غَبْرُ عَبْد الرياشي قال: الحاذ ُ الذي يقع عليه الذنّب من الفخذين من ذا الجانب وذا الجانب ؛ وأنشد :

# ونَكُفُ حادَ يُهَا بِذِي نُخصَـلَ عَقِمَتْ ، فَنَبِعْمَ بُنَيَّةُ العُقْم

أبو زيد: الحاد ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخدين، وجمع الحاد أحواد . والحاد والحال معاً : ما وقع عليه اللبد من ظهر الفرس ؛ وضرب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله مؤمن خفيف الحاد قلة اللحم، مثلاً لقلة ماله وقلة عياله كما يقال خفيف الظهر .ورجل خفيف الحاد أي قليل المال ، ويكون أيضاً القليل العيال . أبو زيد : العرب تقول : أنفع اللبن ما ولي حادكي الناقة أي ساعة تحلب من غير أن يكون رضعها حادكي الناقة أي ساعة تحلب من غير أن يكون رضعها عظام يَنْبُت نِبْتَة الرِّمْت لها غصنة كثيرة الشوك . وقال أبو حنيفة : الحاد من شجر الحميض يعظم ومنابته السهل والرمل ، وهو ناجع في الإبل مخضب عليه رطباً ويابساً ؛ قال الراعي ووصف إبله :

# إذا أَخْلَـفَتْ صَوْبُ الربيعِ وَصَالها عَرادٌ وحاذٌ 'ملنبيسٌ كُلُّ أَجْرَعًا \

قال ابن سيده: وألف الحاذ واو ، لأن العين واوآ أكثر منها ياء. قال أبو عبيد: الحاذ شجر ، الواحدة : حاذة من شجر الجنّـــَة ؛ وأنشد:

# ذواتِ أَمْطِيٍّ وذاتِ الحاذِ

والأمطيّ : شجرة لها صمغ يمضغه صبيان الأعراب ، وقيل: الحاذة شجرة يألفها بقر ُ الوحش؛ قال ابن مقبل:

وهُنَّ 'جنُوح' لِذي حادَّة ، ضوارب' غِزْلانِها بالجُـُرن

١ قوله « وصالها » كذا بالاصل هنا وفي عرد.وقد وردت «أجرعا»
 في الصفحة ٢٨٨ بالحاء المهملة خطأ .

وقال مزاحم :

دَعَاهُنَ" ذِكْرُ الحَادِ مِن رَمْل خَطْمَةِ فَمَــارِدُ فِي جَرْدائِهِنَ" الأَبارِقُ

والحَـوْذَانُ : نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة وورقته مدوّرة والحافر يسمن عليه ، وهو من نبات السهل حلو طيب الطعم ؛ ولذلك قال الشاعر :

# آكُلُ من حَوْدَانِهِ وأَنْسَلُ

والحودان : نبات مثل الهندبا ينبت مسطحاً في جَلَد الأَرض وليانها لازقاً بها ، وقلما ينبت في السهل ، ولها زهرة صفراء . وفي حـديث قس عمـير حودذان : الحوذان نبت له ورق وقصب وننور أصفر . وقال في ترجمة هوذ : والهاذة شجرة لها أغصان سَبْطَة لا ورق لها ، وجمعها الهاذ ؛ قال الأَزهري : روى هذا النضر والمحفوظ في باب الأَشجار الحاذ .

وحَوْذَان وأَبُو حَوْذَان : أَسماء رَجَال ؛ وَمَنه قُولُ عبدالرحمن بن عبدالله بن الجراح :

> أَنتك قَـُوافٍ من كريم هَجَوْتُهُ ' ، أَبا الحَـُوْذِ ۚ فَانظر كيف عنك تَـذُودُ

إنما أراد أبا حوذان فحذف وغير بدخول الألف واللام؛ ومثل هذا التغيير كثير في أشعار العرب كقول الحطيثة:

َجِدُ لَاءُ نَحْكُمَةً مِن نُصْنُعِ تَسَلَأُم

يريد سليان فغير مع أنه غلط فنسب الدروع إلى سلبان وإنما هي لداود ؛ وكقول النابغة :

ونَسْج ُسْلَيْم كُلُّ فَكَضَّاءً ذَاثْل

يعني سلبان أيضاً ، وقد غلط كما غلط الحطيئة ؛ ومثله في أشعار العرب الجفاة كثير ، واحدتها حو ذانة وبها وقىلە:

## جمعوا من نوافل الناس َسيْباً ، وحميراً مَوْسُومَةً وخُيُولا

قال: وجعل هذا البيت شاهداً على أن الحنذيذ يكون غير الحصي ؛ قبال : والأكثر في اللغة أن الحِنْديد هو الحصي ، وقيل : الحنذيذ الطويل من الحيل . ابن الأعرابي : كل ضخم من الحيل وغيره خِنْدْيدْ ، خصياً كان أو غيره ؛ وأنشد بيت بشر :

## وخنذيذ ترى الغرمول منه

والحينذيذ : الشاع المجيد المنقع المفلق . والحينذيذ : الشجاع البهمة الذي لا بهتدى لقتاله. والحينذيذ : السحي النام السخاء . والحنديذ : الحطيب المنصقع . والحنديذ : الحطيب المنصقع . والحنديذ : السيد الحليم . والحنديذ : السيد الحليم . والحنديذ : العالم بأيام العرب وأشعار القبائل . ورجل خينظيان وخينذيان ، والحيد المندين الناس ، ورجل خينذيان : والحينديذ البذي البسان من كثير الشر . التهذيب : والحينديذ البذي البسان من العرب بهذا المعنى الحيندين والحينظيان ، وقد من العرب بهذا المعنى الحينديان والحينظيان ، وقد وسلاطة اللسان ؟ قال : وكذلك خيناذي الجبال ، واحدتها المعنى . قال : وكذلك خيناذي الجبال ، واحدتها خينذ وقل : خينذيذ أريح إعماده ؛ وقال الشاع . :

# نِسْعَيَّة ذات خِنْذَيِذِ 'بجاوِيْهَا نِسْعُ لها بِعِضَاه الأَرْضُ تَهْزَيِرُ

نِسْع ومِسْع : من أسماء الربح الشمال لدقة مهبتها، شبهت بالنسع الذي تعرفه . ابن سيده : والحِنْـٰذ بِــٰذ الجبل الطويل المشرف الضخم ، وفي الصحـاح : وأس سمي الرجل ؛ أنشد يعقوب لرجل من بني الهمّاز :

لو كان حو دانة البلاد ، قام بها بالداد و المقاط ، أيّام أد عُمو يا بني زياد أز رَق بَو الأ على البساط منجَوراً الصّداد

الصُّدَّادُ: الوزَعُ ؛ ورواه غيره : بأبي زياد ؛ وروي: أورَقَ بوَّالاً على الساط

وهذا هو الأكفأ .

#### فصل الخاء العجمة

خذذ: التهذيب: أهمله الليث، وفي نوادر الأعراب: خَذُ الجُرُومُ تَخذيذً إذا سال منه الصَّديد.

خند: الحِنْـٰد يَانُ: الكثير الشر. ورجل خِنْـٰدُيدُ اللسان: بَدْيَّه . والخَنْـٰدَيدُ : الفحل ؛ قال بشر :

> وخِنْـٰذید تری الفُر ْمُولَ منه کَطَـٰیً الزّق ٔ عَلَـٰقه النّـٰجار ُ

والحنذيذ: الحصي أيضاً ، وهو من الأضداد. ابن سيده: الحنذيذ ، بوزن فِعليل ، كأنه بني من خنذ وقد أميت فعله ، وهو من الحيل الحصي والفحل ؛ وقيل: الحناذيذ جياد الحيل ؛ قال مخفاف بن عبد قيس من البراجم :

وبَراذِينَ كابِيَاتٍ ، وأَتْنَا ، وخَنَاذَبِـذَ خِصْبِـةً وَفُصُــولا

وصفها بالجودة أي منها فحول ومنها خصيان ، فخرج ِ بذلك من حد الأضداد. قال ابن بري: زعم الجوهري ِ أن البيت لخفاف بن عبد قيس ، وهو للنابغة الذبياني ؛

الجِبل المشرف . وخناذيــذ الجِبال : شُعَب دقاق الأطراف طوال في أطرافها خينُـذ بِذه ؛ فأما قوله :

تَعْلُمُو أُواسِيَهُ خَنَاذِيذٌ خِيَمْ

فقد تكون الخناذيــد هنا الجبال الضخام وتكون المشرفة الطوال . والخناذيذ : هي الشماريخ الطوال المشرفة ، واحدتها خنَّذ يذَآة ". وخناذيذ الغيم : أطراف منه مشرفة شاخصة مشبهة بذلك . والخُنْـُذُو َة : الشعبَّة من الجبل ، مثل بها سيبويه وفسرها السيراني ، قال : ووجدت في بعيض النسخ 'حنْدْ وَ هَ" ، وفي بعضها جُنْـذُو َة " ؛ وخُنذوة ، بالحاء معصمة ، أقصــد بذلك يشتقها من الخناذيذ ، وحكمت خناذُون ، بكسر الحاء ، وهو قبيح لأنه لا يجتمع كسرة وضمة بعدها واو ولس بنهما إلا ساكن لأنَّ الساكن غير معتدِّ به فكأنه خـذُورَة ، وحكيت جِنْدُورَة وخنذوة وحنذوة ، لغات في جبيع ذلك حكاه بعض أهل اللغة ؛ وكذلك وجد في بعض نسخ كتاب سيبويه وهذا لا يعضده القياس ولا السماع ، أما الكسرة فإنها توجب قلب الواو ياء، وإن كان بعدها ما يقع عليه الإعراب وهو الهاء، وقد نفي سببوبه مثل ذلك ؛ وأما السماع فلم يجىء لها نظير وإنما ذكرت هذه الكلمة بالحاء والحاء والجيم لأن نسخ كتاب سيبونه اختلفت فنها .

خُودْ : المُنخاوَدَةُ : المخالفة إلى الشيء .

خَاوَدَ مَ ْ خُوادَاً ومخاودَة : خالفه . يقال : بنو فلان خاودُونا إلى الماء أي خالفونا إليه . الأُمَوي ُ : خاودُ ته مخاودُت فعلت مثل فعله ، وأنكر شمر خاودُت بهذا المعنى ، وذكر أن المنظودَة والحيواذ الفراق ، وأنشد :

إذا النُّوك تَدُّنُو عن الحُواذِ

وخَاوَ ذَ تُهُ الحُـٰمِيُّ خُوَاذاً : أَخْذَتُهُ ثُمُ انقطعتِ عَنْهُ ثم عاودته ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقيل : مخاودتها إياه تعهدها له ، وقيل : خِواذُ الحِمى أَن تأتي لوقت غير معلوم . الفراء : الحمى 'تخَاوذه إذا حم في الأبام . وفلان ُمِخَاو ذُنَا بالزيارة أي يتعهدنا بالزيارة . قال أَبو منصور : وسماعي من العرب في الحواد أن حلَّتَهُن نزلتا على ماء عضوض لا يروي نَعَمَهُما في يوم واحد، فسمعت بعضهم يقول لبعض : خَاوِ ذُوا وِ رَ دَكُم ترووا نَعَمَكُم ۚ ﴾ ومعناه أن يورد فريق نَعَمَه يوماً ونَعَمَ الآخرين في الرعى ، فإذا كان اليوم الشاني أورد الآخرون نعمهم ، فإذا فعلوا ذلك شربكلُّ مال غيبًّا لأنَّ المالين إذا اجتمعا على الماء نزح فلم يرووا ، وكان صَدَرُهُم عَن غَيْرِ رِيِّ ؟ فهذا معنى الحِوَّاذ عَندهم . وهو من خُوذَ انِهم ؛ عن ابن الأعرابي ، أي من خُشارِهم وخَمَّانهم . ويقال : ذهب فلان في خُوذان ِ الحامل إذا أخر عن أهل الفضل ؟ قال ابن أحمر:

> إذا سَبَّنَا منهم دَعِيُّ لِأُمَّهِ خليلانْ من خُوذَ انَ فِنَّ مُوَلَّكُ

وفي النوادر: أمر خائذ لإئذ، وأمر 'مخاوذ' مُلاوذ' إذا كان مُعْوِزاً. وخَاوَذَ عنه إذا تنحى ؟ قال أُبوَّ وجزة:

وخاوذ عنه فسلم يعانها ا

## فصل الدال المهملة

دبد : الدَّيابُوذُ : ثَـَوْبُ ٢ ينسج بنيرين كأنه جمع دَيْبُوذعلى فَيْعُول ؟ قال أبو عبيد : أصله بالفارسية دوبوذ ؟ وأنشد الأعشى يصف الثور :

١ كذا بالاصل.

توله « ثوب » كذا بالاصل والصحاح ، والماسب ثباب ينسج
 واحدها بنیرین جمع دیبوذ .

عليه ديابوذ تسربل تحته أَرَنْدَجَ إسْكافٍ مخالط عِظْـلْمِـكا

قال : وربما عربوه بدال غير معجمة .

دوذ ؛ الدَّاذِيُّ : نبت ، وقيل : هـو شيء له عُنْـقُود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في الفَرَق فَـنَـعْبَـق ُرائحته ويجود إسكاره ؛ قال:

> شَرَ بِنا من الدَّاذِيِّ حتى كأننا مُلوك ، لنا بَوْ العِراقَـيْن والبحر،

جاء على لفظ النسب وليس بنسب ؟ قــال ابن سيده : وإنما قضننا بأن ألفه واو لكونها عيناً.

## فصل الراء المهملة

وبذ: الرَّبَذُ : خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل ؛ تقول : إنه لـرَبـدُ .

ورَبِدَتُ بده بالقداح تَوْبَدُ وَبَـدَاً أَي خَفَت . والرَّبِدُ : الحَفيف القوائم في مشيه ، والرَّبَدُ : خفة اليد والرجل في العمل والمشي . رَبِدَ رَبَـدَاً ، فهو رَبِدُ .

والرَّبَذُ : العبِ نُ يعلق على الناقة . الفراء : الرَّبَذُ . العُهُون التي تعلق في أعناق الإبل ، واحدتها رَبَذَ " . قال ابن سيده : الرَّبَذَ أُ والرَّبْذَ أُ العهنة تعلق في أذن الشاة أو البعير والناقة ؛ الأولى عن كراع ، قال : وجمعها رَبَذَ " ؛ قال : وعندي أنه اسم للجمع كماحكاه سيبويه مسن حكت في جمع حكثة . الجوهري : والرَّبْذَة واحدة الرِّبَذ ، وهي عهون تعلق في أعناق الإبل ؛ حكاه أبو عبيد في باب نوادر القعل . والرَّبَذَة : الحَرْقة نُهِناً بها الحَرْقة نُهِناً بها ، تميمية ؛ وقيل : هي الصوفة نُهِناً بها الحَرْقة ، والحَرْقة الحائض وخرقة الصائغ الحَرْبُ . والرَّبْذَة أن : خرقة الحائض وخرقة الصائغ

التي يجِلو بها الحلي ؛ قال النابغة :

قَبَعَ اللهُ ثُمْ ثَنَى بِلَعَنْ رِبْدَةَ الصَّاثِغِ الجَبَانِ الجَهَولا

وقيل : هي الصوفة يطلى بها الجَرْبَى ويهنأ بها البعير؛ قال الشاعر :

> يا عَقيدَ اللَّـُوْمِ لَـوْلا نِعْمَـنَي ، كنت كالرِّبْذَةِ مُلـْقَـَّى بالفِناء

وفي حديث عمر بن عبد العزيز: كتب إلى عامله عدي ابن أرطاة: إنما أنت ربندة ممن الربند ؛ قال هو بعنى إنما نصبت عاملاً لتعالج الأمور برأيك وتجلوكها بتدبيرك ، وقيل: هي خرقة الحائض فيكون قد ذمه على هذا القول ونال من عرضه ، وقيل: هي صوفة من العين تعلق في أعناق الإبل وعلى الهوادج ولا طائل لها ، فشبهه بها أنه من ذوي الشارة والمنظر مع قلة اللحياني: إنما أنت ربندة من الربند أي منتن لاخير فيك . وقال بعضهم: رجل ربندة لا خير فيه ، ولم يذكر النتن . والربندة : وصامة القارورة ، وجمع فلك كله ربند ورباذ . والربندة أن : الشدة والشر يقع بين القوم . وبينهم رباذية أي شر ؛ قال الذي يقع بين القوم . وبينهم رباذية أي شر ؛ قال زياد الطماحي :

وكانت بين آلِ أبي أُبَيٍّ رَباذِية ' ، فأطْفأها زِيادُ

قوله : فأطفأها زياد يعني نفسه . وجاء رَبِيدَ العنانِ أي مُنْقرداً مُنْهَزماً ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقولهُشامَ المزنى :

> تَرَدَّدُ فِي الديار تَـسُوقُ ناباً ، لَمَا حَقَبُ تَلَبَّسَ بالبِطانِ

ولم تَرْم ابنَ دارَةَ عن يميم ، غَداةَ تَرَكْته رَبِيدَ العِنانِ

فسره فقال : تركته خالياً من الهيجاء ؛ يقول : إنحا عملك أن تبكي في الديار ولا تـذّب عن نفسك . أبو سعيد : لِنْهُ رَبِيدَةً قليلة اللحم ؛ وأنشد قول الأعشى:

تَخَلَنهُ فِلسَطِينًا إِذَا ذُنفَتَ طَعْمَهُ عَلَى رَبَّدَاتِ النَّيِّ ، حُمْشُ لِثَانها

قال: النّيُّ اللحم . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: رَبَدَاتِ النّيُّ : من الرُّبْدَ وهي السواد . قال ابن الأُنبادي : النّيُّ الشعم من نوت الناقة إذا سَبَنت . قال : والنّيُّ ، بالهمز ، اللحم الذي لم بُنْضَجُ ؛ قال : وهذا هو الصحيح . وفرس رَبِيدُ : سريع . وفيلان ذو رَبِداتٍ أي كثير السُّقَطِ في سريع . وفيلان ذو رَبِداتٍ أي كثير السُّقَطِ في كلامه .

والرَّبُذَةُ : قرية قرب المدينة ، وفي المحكم : موضع به قبر أبي ذرّ الغفاري ، رضي الله تعالى عنه .

> أَلَمْ تَوَكِيْ حَالَفَتُ صَفُواةَ نَبَعْمَةً ، لَمَا رَبَذِي لَمْ تُفَلَّلُ مَعَامِلُهُ ؟

والرَّبَذَيَّةُ : الأصبحيَّة من السَّياط . وأَرْبَذَ الرجلُ إذا اتخذ السَّياط الرَّبَذية، وهي معروفة ؟ وقال ان شهيل : سوط ذو رُنَّذ ، وهي سبور عند

وقال ابن شميل : سوط ذو رُبُدُرٍ ، وهي سيور عند مقدّم جلدالسوط .

وذذ: الرَّذَاذ ، المطر ، وقيل : الساكن الدائم الصغار القطر كأنه غبار ، وقيل : هو بَعْدَ الطَّلُّ . قال الأصمعي : أُخيف المطر وأضعفه الطل ثم الرَّذَاذُ ،

والرُّذاذُ فوق القِطْقِطِ ؛ قال الراجز :

كأنَّ هَفْتَ القِطِيْقِطِ المنثورِ ، بَعْدَ رَذْاذِ الدَّيَةِ الدَّيْجُورِ ، على قَرَّاهُ فِلَقُ الشَّذُورِ .

فجعل الرَّدَّادَ للديمة ، واحدته رذاذة . وفي الحديث : ما أصاب أصحاب محمد يوم بدر إلا رَدّْادَ لَـبَّد لهم الأرض ؛ الرَّدْادُ : أقل المطر ، قيل : هو كالفبار؛ وأما قول بخدج يهجو أبا نخيلة :

لاقى النخبلاتُ حِنادًا بِحُنَدًا مِنْي ، وشَلاً للأَعادي مِشْقَدَا

وقافِیات عارمات شُمَّذًا ، من هاطیلات وایسِلا ورَدَدَا

فإنه أراد رذاذًا فعذف للضرورة كقول الآخر :

منازل الحيّ تعفّي الطَّلَّلُ

أراد الطلال فحذف ، وشبه مجدج شعره بالرذاذ في أنه لا يكاد ينقطع ، لا أنه عنى به الضعيف بـل يشتد مرة فيكون كالرذاذ الذي هو دائم ساكن .

ويوم مُر ذ وقد أرد ت السباء وأرض مُر د عليها ومُر ذ عليها ومُر ذ قد ومر ذ وذ ق السباء وأرض مر د عليه ، وقد أرد ق مر في تر في تر في إرد الأخيرة عن ثعلب ، وقد عالم أرد ق السقاء إرد الآ إذا سال ما فيه . وأرد ت العين عالم الشبحة أدا سالت ؛ وكل سائل : مر ذ " . قال الشبحة أدا سالت ؛ وكل سائل : مر ذ " . قال الأصبعي : لا يقال أرض مردة ولا مردودة ، ولكن يقال : أرض مرد عليها . وقال الكسائي : أرض مرد ق عليها . وقال الكسائي : أرض مرد ق مرد ودود ردان .

أبو منصور: 🦠 مرداس الزبيري :

لما أتانا رامعاً فيبرّاه على أمون كيشرّة كَشَبَرْداه

والشَّبَرَ ذي والشَّمَرَ ذي : السريع فسما أُخذ فيه . والشَّبَرَ ذي : اسم رجل ؛ قال :

> لقد أُوقِدَتْ نارُ الشَّبَرَ ْذَى بِأَرْقُسِ عِظامِ اللَّحَى، مُعَرَ نَنْزِماتِ اللَّهانَرِمِ

ويروى الشَّمَرُ ذي ، والميم في كل ذلك لغة .

شجد: الشَّجْدَة: المَطرة الضعيفة، وهي فوق البَغْشَة . وأشجدت السماء : سكن مطرها وضعف ؛ قال امرؤ القبس يصف ديمة :

> انخشر جُ الوَّدُ إذا ما أَشْجَذَت ، وتُواريهِ إذًا ما تَشْنَكُورُ

الوّد : جبل معروف . وتشتكر : يشتد مطرها ، وفي التهذيب : تعتكر ؛ يقول : إذا أقلعت هذه الدبمة طهر الوّتيد ، فإذا عادت ماطرة وارته . الأصمعي : أشْجَدَ المطر ، منذ حين أي نأى وبعد وأقلع بعد إنْجامِهِ . ويقال : أشجذت الحمى إذا أقلعت .

شحد: الليث : الشُّحَدُ التحديد .

شَّحَدُ السَّكِينَ والسَّفَ وَنحُوهِمَا يَشْجَدُهُ سَّحَـٰدُا : أَحَدَّهُ بِالْمِسَنِّ وغيره مما تُخِرج حَدَّه ، فهـو شَّعيدُ ومشجود ؛ وأنشد :

يَشْحَدُ لَحْمَيْهِ بِنابِ أَعْصَلِ

والمِشْحَدُ : المِسَنُ . وفي الحديث : هلمي المُدُيّة والشَّحَدُمُ . ورجل شُحْدُودُ : حديد تزوّق . وشَحَدَ الجوعُ مَعِدَ تَه : ضرّمها وقوّاها على الطعام وأَحَدُها. ابن سيده : الشَّحَدُان ، بالتّحريك ، الجائع ، وهو من

روذ: الرَّوْدَءُ : الذهاب والمجيء ؛ قال أبو منصور: هكذا قيد الحرف في نسخة مقيدة بالذال ؛ قال : وأَنَا فيها واقف ولعلها رَوْدَةٌ من رادَ يَوْدُدْ .

وكراذان : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ، وألينها واو لأنها عين ، وانقلاب الألف عن الواو عيناً أكثر من انقلابها عن الياء . وأصل كراذان كروكزان ، ثم اعتلت اعتلال ماهان وداران ، وكل ذلك مذكور في مواضعه في الصحيح على قول من اعتقد نونها أصلا ، كطاء ساباط ، وإنه إنما ترك صرفه لأنه اسم لليقعة .

## فصل الزاي

**زموذ:** الزُّمُرُّذُ ، بالذال: من الجواهر، معروف، واحدته 'زمُرُّذَة'. الجوهري: الزمرذ، بالضم، الزبرجد، والراء مضبومة! مشددة.

### فصل السين المهملة

سبغ: قال الأزهري في ترتببه: أهملت السين مسع الطاء والدال والثاء إلى آخر حروفها فلم يستعمل من جميع وجوهها شيء في مصاص كلام العرب؛ فأما قولهم هذا قضاء سدوم، بالذال ، فإنه أعجمي؛ وكذلك البُسنَّذُ للهذا الجوهر ليس بعربي ؛ وكذلك السنبذة فارسي . ابن الأثير : في حديث ابن عباس : جاء رجل من الأسبديين إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال : هم قوم من المجوس لهم ذكر في حديث الجزية ؛ قيل : كانوا مسلحة لحصن المُشقَرْ من أرض البحرين، الواحد أسبندي والجمع الأسابدة .

### فصل الشبن المعجمة

شبرة: ناقة مَشَرَ داة وشهر داة: ناجية سريعة ؟ قال المنافقة ه والراء مضومة النه وعن الازهري فتح الراء أيضاً نقله عارج القاموس .

ذلك . وشَحَدَه بعينه : أَحَدَّها إليه ورماه بها حتى أَصَابِه بها ؛ قَـال : وكذلك دَرَقْتُه وحَدَجْتُه وشَحَدَّتُهُ أَي سُقْتَهُ سَوْقاً شديداً ؛ وسائق مِشْحَدَ؛ قال أَبو نخيَيلة :

> قلت لإبليس وهامان : خدا سوقا بني الجَعْراء سوقاً مشعدا واكتنفاهُم من كذا ومن كذا، تكنفُ الربح الجَهَامَ الرَّدَدَا

ومَرَ لَيُشْحَذُهُم أَي يطردهم . ورجل مَشْحُذَ النُ : سَوَّاقُ . وفلان مشحوذ عليه أَي مفضوب عليه } قال الأخطل :

> خیال لأرثوی والرًّباب ، ومن یکن له عنــد أَدْوَی والرَّباب تُبُولُ

> َبِيتْ ، وهو مَشْخُوذٌ عليه ، ولا يَوى إلى بَيْضَتَيْ وَكُرِ الأَنْوقِ سبيل

ابن شميل: المشتحاد الأرض المستوية فيها حصى نحو حصى المسجد ولا جبل فيها ؛ قال : وأنكر أبو الد قيش المشتحاد ؟ وقال غيره: المشتحاد الأكمة القر وائت التي ليست بضرسة الحجارة ولكنها مستطيلة في الأرض وليس فيها شجر ولا سهل أبو زيد: تشحذت السماء تشتحذ شحذا وحلبت حلباً ، وهي فوق البغشة . وفي النوادر : تشعدتني فلان وترعقني البغشة . وفي النوادر : تشعدتني فلان وترعقني

شخذ: أَشْخَذَ الكلبُ : أَغْرَاه ، عَالَمَه .

شدد: سَدْ عنه يَشِدُ ويَشُدُ شَدُودَا: انفرد عن الجمهور وندر ، فهو شَادَ ، وأَشَدَاه غيره . ابن سيده : سَدْ الشَّيُ وَندر ، ابن سيده : سَدْ الشَّيءُ يَشِدُ ويَشُدُ سَدَا وشُدُودَا : ندر عن

جمهوره ؛ وشَدَّه هو يَشْذُهُ لا غير ، وأَشَدَّهُ ؛ أنشد أبو الفتح بن جني :

فَأَشَدَّ فِي لَمْ لُورهِم ، فَكَأَنني غَصْنُ لِأُوَّلُ عَاضِدٍ أَو عَاسِفٍ عِنْسُونِ

قال : وأبى الأصمعي شذه . وسمى أهـل ُ النحو ما فارق ما عليه بتية بابه وانفرد عن ذلـك إلى غيره شادً" أ ، حملًا لهذا الموضع عـلى حكم غيره ، وجاؤوا شُدُاذاً أي قِلاً .

وقوم 'سُذّاد إذا لم يكونوا في منازلهم ولا حبهم . وسُندًاد الناس : ما تفرق منهم . وسُندًاد الناس : ما تفرق منهم . وشُندًاد الناس : متفرقوهم . وفي حديث قدادة وسُندًاد الناس : متفرقوهم . وفي حديث قدادة وشُندًاد الناس : متفرقوهم . وفي حديث قدادة منشور و أي من شذ منهم وخرج عن جماعته . قال : وسُندًان جمع شاد منهم وخرج عن جماعته . قال : وسُندًان جمع شاد من الحصى وغيره . ويقال : من قال سُندًان ، فهو المنفرق من الحصى وغيره . ويقال : سُندًان ، فهو في مناف من الحصى . ويقال سُندًان ، فهو وإنما يقال سُندًان ، فهو المنفرة من الحصى . ويقال : سُندًان والنا يقال سُندًان ، بالضم ، لا يجمع الله على المناس من الحصى وغيره ما تطاير منه . وحكى ابن جني : سُندًان الحصى و غوه ما تطاير منه .

تُطایِ کشدُ ان الحکمی بِمَناسِم صلاب العُجی، مَلْثُومِها غَیرُ أَمعُوا

الجوهري : سُذان الحصى ، بالفتح والنون ، المتفرق منه ؛ وقال :

يتوكن تشذَّانَ الحَيْصَى جَوَافِلا

وله « وانما يقال شذان بالفم لا يجمع النع » كذا بالنسخة المشمد
 عليها عندنا ، ولمل فبها سقطاً والاصل والله أعلم . وانما يقال
 شذان بالفم لان فاعلًا لا يجمع على فملان يمني بفتح الفاء .

وسُـَدَّانُ الإبل وشُـُدُّانُها : ما افترق منها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

## 'شَذْ'انُها رائعة لِهَدُرْهِ

وائعة : مرتاعة . الليث : شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه ؟ وكذلك كل شيء منفرد ، فهو شاذ؟ وكلمة شاذة .

ويقال : أَشَـٰذَ دَ تَ يَا رَجِل إِذَا جَاءَ بَقُولَ شَاذَ ۗ نَادّ . ابن الأعرابي : يقال ما يدع فلان شاذاً ولا ناداً إلا قتله إذا كان شجاعاً لا يلقاه أحد إلا قتله . ويقال : شاذ أى متنح .

شعة : الشَّعْوَدَةُ : خِفَة في اليد وأَخْذَ كالسحر يُوي الدي الشيء بغير ما عليه أَصَله في رأي العين؛ ورجل مُشَعْورِذ ومُشَعَوْدَ وليس من كلام البادية . والشَّعْوَدَةُ : السُّرْعَةُ ، وقيل : هي الحفة في كل أَمْرٍ .

والشَّعْوَذِيُّ : رسول الأَمراء في مهماتهم على البريد ، وهو مشتق منه لسرعته . وقال الليث : الشَّعْوَذَةُ والشَّعْوَذِيُّ مستعمل وليس من كلام أَهل البادية .

شقة : الشَّقَيْدُ والشَّقِيدُ والشَّقَدُانُ: الذي لا يكاد ينام . وفي النهذيب : الشَّقِدُ العَيْنِ الذي لا يكاد ينام . وإنه لَشَقِدُ العين إذا كان لا يَقْهَرُ النَّعاسُ ؛ زاد الجوهري: ولا يكون إلا عَيُوناً يصب الناس بالعين . قال ابن سيده : وهبو العيُونُ الذي يصيب الناس بالعين ، بالعين ، وقيل : هو الشديد البصر السريع الإصابة ؛ وقد شقد ، بالكسر ، شقداً . وشقد الرجل : ذهب وبعد . وأشقد أن طرده ، وهو سَقد وشقد وشقدان ، بالتحريك . الأصعي : أشقد ت فلاناً إشقاداً إذا طردته . وشقد الشاعارين : كلاناً عامر بن كثير المحارين :

فإني لست من غَطَفانَ أَصْلِي ، ولا بيني وبينهم اعْتَرِشَارُ إذا غَضِبُوا عليّ وأَشْقَذُوني ، فصرتُ كأنني فَرَأٌ مُتَارُ

متار : يُو مَى تارة بعد تارة . ومعنى متار : مفزع . يقال : أَتَر ْ تُهُ أَي أَفَزِعته وطردته ، فهو مُمتار ؟ قال ان بري : أَصل هُ أَتَّارَته فنقلت الحركة الى ما قبلها وحذفت الهمزة . قال : وقال ابن حمزة : هذا تصحيف وإنما هو مُنار " بالنون . يقال : أنرته بمعنى أفزعته ، ومن النُّوار " ، وهي النُّفُور " . والاعتشار : بمعنى العِشر ة ؟ قال : وقد ذكره الجوهري في فصل تور شاهداً على قولهم فلان يُتار على أن يؤخذ أي يُدار " . وطر د وطر مَد في مُناد " . بعيد ؟ قال بخدج :

لانى النُّخيلات' حِنادًا بِحُنَـٰذا مِني، وشَـُلاً للأَعادي مِشْقَدَا

أراد أبا نخيلة فلم 'يبك ' كبف حر"ف اسمه لأنه كان هاجياً له .

والشَّقَدَاءُ: العُقابِ الشديدةِ الجوعِ. وعقابِ سَقَدَى. شديدة الجوع والطلبِ ؛ قال بصف فرساً:

سَقَّدُاهُ كَحِنْتُهُما فِي حَرْبِيها صَرَم

والشّقذان: الضّبُ والورَالُ والطُّحَنُ وسامُ أبرص والدَّسَّاسَةُ ، وأَخَـذَته مِشْقَدَةُ ، وجعلت امرأة من العرب الشّقذان واحداً فقالت تهجمو زوجها وتشبهه بالحرباء:

> إلى قَصْرِ شَقْدَانِ كَأَنَّ سِبالَهُ ولحيت في نُخرُ وُمَانِ مُنَوَّد

الحرَّوْمَانَةُ : بِقُلَّةً خَبِيثَةً الرَّبِحُ تَنْبُّتُ فِي الْأَعْطَانُ

أي بذية سليطة .

شمذ: اللبث: الشُّمنذ وفع الذنب.

شَمَذَتِ النَّاقَةُ تَشْمِيذُ ، بَالكَسر ، تَشْمُذُا وَشَمِاذَا وَشُمَّذُ ، أَي وَشُمُدُا وَشُمُنَّذُ ، أَي وَشُمُنَّذُ ، أَي لقحت فشالت بذنبها لِتُري اللقاح بذلك ، وربما فعلت ذلك مَرَحاً ونَشَاطاً ؛ قال الشاعر يصف ناقة :

على كُلِّ صَهْبَاءِ العَثَانِينِ سَامِذِ 'جمَالِيَّةِ ، في رأسها سَطَنَانِ

وقيل : الشامذ من الإبل الحَـلَـِفَة ؛ وقول أبي زبيد يصف حرباء:

> شَامِذًا تَتَقِي المُبِسُّ عَلَى المُرْ بَهِ، كَرْهَا بالصَّرْف ذي الطُّلْاء

يقول : الناقة إذا أبيس بها اتقت المُنبيس باللبن ، وهذه تتقيه بالدم ؛ وهذا مثل .

والعقرب شامذ من حيث قيل لما شال من ذنبها: شو لقة . قال أبو الجراح: من الكيباش ما يشتمذ ومنها ما يَعْلُ ؛ فالاشتاذ: أن يضرب الألية حتى ترتفع فَيَسْفِد ، والغَلُ ؛ أن يَسْفِد من غير أن يفعل ذلك .

والشُّيْمَذَانُ : الذُّئُبِ ، سمي بذلك لشموذه بذنبه ؛ وقول مجدج يهجو أَبا نخيلة :

> لاقى النَّخيلات حِنادًا بِحُنْدُا مني ، وشَكلاً للأَعادِي مِشْقَدَا وقافيات عَارِمَاتٍ سُمُدًا

والدّمن ؛ وأورد الأزهري هذا البيت مستشهد آبه على الواحد من الحرابي . والشّقد والنّ معصوب صمل الرأس يلزق بسوق العضاه . والشّقد والشّقد والشّقد والشّقد كل دلك الشّقادي والشّقذان ؛ عن اللحاني ، والجمع من كل ذلك الشّقادي والشّقذان ؛ قال :

# فَرَعَتْ بِهَا حَنَّى إِذَا رَأْتِ الشُّقاذَى نَصْطَلِي

اصطلاؤها: نحر بها للشمس في شدة الحر؛ وقال بعضهم: الشُّقاذي في هذا البيت الفَراش ؛ قال : وهذا خطأً لأن الفَراش لا يصطلي بالنار ، وإنما وصف الحمر فذكر أنها رعت الربيع حتى اشتد الحر واصطللت الحرابي وعَطِشت فاحتاجت الور ود ؛ وقال ذو الرمة بصف فلاة قطعها :

نَقَاذَ ف والعُصْفُور في الجُيُحرِ لاجِي، مَعَ الضَّبِّ،والشَّقْذَانُ تَسْمُو ُصُدُورُهَا

أي تشخص في الشجر ، وقيل : الشّقذان الحشرات كلها والهوام ، واحدتها سُقذة وسُقذ و وسُقذ و وسُقذ و ولا أدري كيف نكون الشّقذة والصّقذ والشّقذان إلا أن يكون على طرح الزائد. والشّقذ والشّقذان والشّقذان ، الأخيرة عن تعلب : الذّئب والصقر والمُشقذان ، الأخيرة عن تعلب : والقطا ونحوهما. والشّقذان أن الحقيفة الروح ؛ عن ثعلب . وما له سُقد ولا نقذ أي على ما له شيء . ومناع ليس به سَقد ولا نقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي عيب . وكلام ليس به سَقد ولا نقد أي نقص ولا خلل . ابن الأعرابي : ما به سُقد ولا نقد أي ما به سَقد ولا نقد أي ما به عراك . وفلان يشاقذ في أي يعاديني . الأزهري في ترجمة عذق : امرأة عقد انة وشرقذانة وشرقذانة وعد وانة "

لِتُرِيَ بِذَلِكَ اللَّقَاحَ ، وقد يجوز أَن يكون شبهها بِالعقارب لِحِدَّتُهَا وشِيَّةً أَذَنَابِها . ويقال النخيل إذا أُبَّرَت : قَد شَمَدَت ، وَنَخيِل أَسُوامِذ ؛ وأنشد: غُلْب مُ سَوامِذ ، وأنشد: غُلْب مُ الحَصْر

قال الأصعي : حصر النبت إذا كان في موضع غليظ ضيق فلا يسرع نباته . شهر : يقال اشتهذ إذارك أي ارفعه . ورجل تشذان أن يوفع إزاره إلى ركبتيه . وأشتهذان إن موضعان أو جبلان ؟ قال رزاح أخو قصى " بن كلاب :

جَمَعُنا من السَّرْ من أَشْمَدَ يَنْ ، ومن كلِّ حَيِّ جَمَعُنا فَسَيلا

شموذ : الشَّمْرَ ذَهُ : السرعة . والشَّبَرَ ذَى : لغة في الشَّبَرُ ذَى : لغة في الشَّبَرُ ذَاهُ " : ناجية صريعة ، وقد تقدم ؛ وقول الشاعر :

لقد أوقيدت نار الشَّمَر ذَى بِأَرْقُس عِظامِ اللَّحْمَى ، مُعْرَ نَنْزِماتِ اللَّهازِمِ قال : أحسبه نبتاً أو شجراً .

شنذ: النهابة لابن الأثير في حديث سعد بن معاذ: لما حكم في بني قريظة حملوه على تشند من ليف ، هي بالتحريث شبه إكاف يجعل لمقد منه حيثو ؛ قال الحطابي: ولست أدري بأي لسان هي .

شود : المشودُ : العمامة ؛ أنشد ان الأعرابي للوليد بن عقبة بن أبي مُعَيِّطُ وكان قد ولي صدقات تغلب :

إذا ما شكدَدْتُ الرَّأْسَ مني بميشُودْ ، فَعَيْكُ مِن تَغْلِبُ الْبُنَةَ وَالْيِلِ

يريد غيًّا لك ما أطوله مني، وقد شوّد مها. وفي حديث النبيّ ، صلى الله عليه وسلم : أنه بعث سرية فأمرهم أن بمسعوا على المَشَاوِ ذِ والتّسَاخِين ؛ وقال أبو بكر :

المشاوذ العمائم ، وإحدها ميشوّز " ، والميم زائدة . ابن الأعرابي : يقال للعمامة المشوذ والعيمادة ، ويقال ، فلان حسن الشّيدَة أي حسن العمة .

وقال أبو زيد : تشو"ذ الرجل واشتاذ إذا تعمم تَشَوّدُنْنَا ١ . قال : وشتو"ذ ته تَشُويدًا إذا عممته. قال أبو منصور : أحسبه أخذ من قولك شو"ذت الشمس إذا مالت للمغيب ، وذلك أنها كانت غطيت بهذا الغيم ؛ قال الشاعر :

لَـدُنْ غُدُورَة حتى إذا الشبسُ شُـوَّذَ ت لِذِي سَوْرة كَخْشيَّة وحذار

وتشو"ذ" الرجل واشتاذ أي تعمم . وجاء في شعر أمية : شُـَوَّدُت الشبس ؛ قال أبو حنيفة : أي عست بالسحاب ؛ وبيت أمية :

وشُوَّدُتُ تَشْبُسُهُم إِذَا طَلَعَتُ اللَّعْتُ اللَّعْتُ اللَّعْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأزهري: أراد أن الشبس طلعت في فَسَمَة كَأَنهَا عبمت بالغُبْرَة التي تضرب إلى الصُّفْرة، وذلك في منة الجدب والقحط، أي صار حولها خُلَّبُ سَحابٍ رقيق لا ماء فيه وفيه صفرة، وكذلك تطلع الشبس في الجدب وقلة المطر. والكتمُ : نبات مخلط مسع الوَسْمَة مُخْنَضَ بُنه .

## فصل الطاء المهبلة

طبرزة: الطئبَرْزَدُ : السُّكُرْ ، فارسي معرّب ، يويد تَبَرَ وَدُ بالفارسية كأنه نحت من نواحيه بالفأس . والنَّبِر : الفأس ، بالفارسية . وحكى الأصعي طَبَرْزَل وطبَبَرْزَن . وقال بعقوب : طبَرْزُه وطبَبَرْزُن ؛ قال ابن سيده : وهو مثال ، قوله تشوذنا » كذا بالاصل ولمله تشوذا .

لا أعرفه . قال ابن جني : قولهم طَبَرْزُلُ وطَبَرَ وْنُ لَسْتَ بَأَن تَجِعل أحدهما أصلًا لصاحبه بأولى منــك تحمله على ضده لاستوائهما في الاستعمال .

طومة : رجل فيه طَرْمَدَءَ أَي أَنه لا يحقق الأمور ، وقد طرمذ عليه . ورجل طرماذ : مُبَهُ لِقُ صَلِفْ مَ وهو الذي يسمى الطّرْ مِذَار ؛ قال :

> سَلامُ مَلَّاذٍ على مَلَّاذٍ ، طَرْمَذَةً مَني على الطَّرْماذِ

الجوهري: الطرّ مَذَهُ ليس من كلام أهل البادية . والمُطرَ مِذُ : الذي له كلام وليس له فعل ؛ قال ابن بري : قال ثعلب في أماليه : الطرّ مَذَهُ عُرية . قال : والطرّ ماذُ الفرس الكريم الرائع . والطرّ مذار : المتكثر بما لم يفعل ، وقيل : الطرّ ميذار والطرّ ماذ الفر المنتخر بما لم يفعل ، وقيل : الطرّ ميذار والطرّ ماذ والم المنتخر أو يقال تندّخ أي تشبّع بما ليس عنده ؛ قال ابن بري : ويقوي ذلك قول أشجع السلمي : ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح ، وليسان طر مذار ، وغدو و ورواح ابن الأعرابي : في فلان طر مذار ، أبو الهيم : المُفايشة قال أبو العباس : أي كبر " . أبو الهيم : المُفايشة قال أبو العباس : أي كبر " . أبو الهيم : المُفايشة فال أبو العباس : أي كبر " . أبو الهيم : المُفايشة يقال : وجل نقاج " وفياش وطر ماذ وفيوش وطر مذان ، بالنون ، إذا افتخر بالباطل وتمد عاليس فيه .

## فصل العين المهملة

عقد: الأزهري في ترجمة عــذق : امرأة عَقْدَانَة مُ وشَقَدْانَة مُ وعَدْوَانَة أي بذية سليطة .

> عند : العَانِدَة : أصل الذَّقَـنِ والأَدْنُ ؛ قال : عَوانِد مُكْتَنَفِات اللَّها جبيعاً ، وما حولهن اكتنافا

عوف : عاذ به يَعُوذُ عَوْذَا وعِيادًا وَمَعادًا : لاف به وجًا إليه واعتصم . ومعاد الله أي عيادًا بالله . قال الله عز وجل : مَعَادَ الله أن نأخذ إلا مَن وجَدنا متاعنا عنده ؛ أي نعوذ بالله معادًا أن نأخذ غير الجاني بجنايته ، نصبه على المصدر الذي أريد به الفعل . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه تزوّج امرأة من العرب فلما أذ خلت عليه قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عُدْت بمعاذ فالحتي بأهلك . والمتعاذ في هذا الحديث : الذي يُعاذ به . والمتعاذ : المصدر والمكان والزمان أي قد لجأت إلى ملجإ ولنذت بمناذ . والله عز وجل معاذ من عاذ به وملجأ من لجأ إليه ، والملاذ مثل المعاذ ؛ وهو عيادي أي ملجئي . إليه ، والملاذ مثل المعاذ ؛ وهو عيادي أي ملجئي . وغذت به أي لتجأت إليه . وقولهم : معاذ الله أي أعوذ بالله معاذ آن بجمله بدلاً

قال سببوبه: وقالوا: عائدةً بالله من شرها فوضعوا الاسم موضع المصدر؛ قال عبدالله السهمي:

ألحق عدابك بالقوم الذبن طَعَواً،

وعائدةً بك أن يَعْلُوا فيُطْعُوني

من اللفظ بالفعل لأنه مصدر وإن كان غير مستعمل مثل سبحان. ويقال أيضاً: مُعَاذَة الله ومُعَاذَ وجه

الله ومَعَادَة وجه الله ، وهو مثل المَعْنَى والمَعْنَاة

والمَـأْنَى والمَـأْنَاة . وأَعَذْتُ غيري به وعَوَّذْتُه به

قال الأزهري: يقال: اللهم عائداً بك من كل سوء أي أعوذ بك عائداً. وفي الحديث: عائد بالله من النار أي أناعائد ومتعود كما يقال مستجير بالله، فجعل الفاعل موضع المفعول، كقولهم صِر كاتيم وماء دافق؛ ومن رواه عائداً، بالنصب، حعل الفاعل موضع المصدر وهو العياد.

وطَـُيْر ْ عِياذْ ْ وعُودْ : عائذة بجبل وغيره ما يمنعها ؟

قال بخدج يهجو أَبا نخيلة :

لافى النَّخَيْلاتُ حِنَادَاً مِحْنَدَا ، الشَّخَيْلاتُ حِنَاداً ، الشَّمَّا وشكلاً للأَعَادِي مِشْقَدَا المَّقَاتِ السَّنَدَا ، وقافِياتِ عارِماتٍ الشَّنَدَا ، كالطَّنْر يَنْجُونَ عِيادًا عُودًا

کرر مبالغة فقال عیاداً عُوَّداً ، وقد یکون عیاداً هنا مصدراً ، وتعود بالله واستعاد فأعاده وعوده، وعوده بالله منك أى أعود بالله منك ؛ قال :

> قالت ، وفيها حَبْدَة وذُعْرُ : عَوْذُ بربي مِنكُمُ وحَجْرُ ُ

قال : وتقول العرب الشيء ينكرونه والأمر يهابونه : حُجْراً أي دفعاً ، وهو استعادة من الأمر . وما تركت فلاناً إلا عَوَدًا منه ، بالتحريك ، وعَوَاذاً منه أي كراهة . ويقال : أفلت فلان من فلان عَوَذاً إذا خوقه ولم يقال : أفلت فلان من فلان عَوَذاً إذا خوقه ولم يقال فلان عَوَد الله أي ملجاً . وفي الحديث : إنما قالها يقال فلان عَوَد الله أي ملجاً . وفي الحديث : إنما قالها تعود أي إنما أقر الشهادة لاجناً إليها ومعتصماً بها ليدفع عنه القتل وليس بمخلص في إسلامه . وفي حديث حذيفة : تُعْرَضُ الفتن على القلوب عَرضَ الحصير عُوداً عُوداً ، بالدال الباسة ، وقد تقد م ؛ قال ابن عوداً عوداً ، بالدال الباسة ، وقد تقد م ؛ قال ابن الأثير : وروي بالذال المعجمة ، كأنه استعاد من الفتن . وفي التنزيل : فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ؛ معناه إذا أردت قراءة القرآن فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته .

والعُودَةُ والمُعَادَةُ والتَّعُويِدُ : الرُّقِية يُوْقَى بها الإِنسان من فزع أو جنون لأَنه يعاذ بها . وقد عُوَّدُهُ ؟ يقال : عُوَّدُت فلاناً بالله وأسائه وبالمُعُوَّدُتِينَ إذا قلت أُعيدُكُ بالله وأسمائه من كل ذي

. ١ قوله « شر"ا وشلًا النع » الذي تقدم:مني وشلًا،ولعله روي سهما.

شر وكل داء وحاسد وحين . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يعو"ذ نفسه بالمعو"ذتين بعدما فطب" . وكان يُعوّد أبني ابنت البَيْول ، عليهم السلام ، بهما . والمعو"ذتان ، بكسر الواو : سورة الفلق وتاليتها لأن مبدأ كل واحدة منهما قل أعرذ . وأما التعاويذ التي تُكتب وتعلق على الإنسان من العين فقد نهى عن تعليقها ، وهي تسمى المعاذات أيضاً ، يُعوّد بها من علقت عليه من العين والفزع والجنون ، يعوّذ بها من علقت عليه من العين والفزع والجنون ، وهي العُودُ أن واحدتها عُوذَ " . والعُودُ أن : ما عيذ به من شجر أو غيره . والعُودُ من الكلا : ما لم يرتفع إلى الأغصان ومنعه الشجر من أن يرعى ، من ذلك ، وقيل : هي أشياء تكون في غلظ لا ينالها المال ؛ قال الكميت :

خَلِيلايَ خُلْصَانِيَّ ، لم يُبنَّق حُبُهُا من القلب إلا عُودًا سَيَنالُها والعُودُ والمُعودُ ومن الشجر : ما نبت في أصل هدف أو شجرة أو حَجر يستره لأنه كأنه يُعدر ذ بها ؟ قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي يصف امرأة : إذا خَرَجَتْ مِن بينها ، واق عَيْنَها مُعَوَّدُ وُ ، وأَعْجَبَنْها العَقائِقُ وَ

يعني هذه المرأة إذا خَرَجَت من بيتها راقها مُعُودٌ أُ النّبت حوالي بيتها ، وقيل : المعود ، بالكسر ، كل نبت في أصل شجرة أو حجر أو شيء يُعود به . وقال أبو حنيفة : العرود السفير من الورق وإنما قبل له عَودٌ لا لأنه يعتصم بكل هدف ويلجأ إليه ويعود به . قال الأزهري : والعود دُ ما دار به الشيء الذي يضربه الربح ، فهو بدور بالعود من حَجَر أو

وتَعَاوَذَ القومُ في الحرب إذا نواكلوا وعـاذ بعضهم ببعض . ومُعَوَّدُ الغرس : موضع القلادة ، ودائرة المُعَوَّدُ

تستعب . قال أبو عبيد : من دوائر الحيل المُعَوَّدُ وهي التي تكون في موضع القلادة يستعبونها . وفلان عَوْدُ لَـنَي فلان أي ملجأ لهم يعوذون به . وقال الله عز وجل : وأنه كان رجال مـن الإنس يعوذون برجال من الجن ؟ قيل : إن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلت رفقة منهم في واد قالت : نعوذ بعزيز هذا الوادي من مَرَدَة الجن وسفها لهم أي نلوذُ به

قلت لأعرابي : ما طعم الحبز ? قال : أدْمُهُ . قال قلت : ما أطيب اللحم ? قال : عُودُدُه . وناقة عائد : عاذ بها ولدها ، فاعل بمعنى مفعول ؟ وقيل : هو على النسب. والعائذ : كل أنثى إذا وضعت مدة سبعة أيام لأن ولدها يعوذ بها ، والجمع عُوذ " بمنزلة النفساء من النساء، وهي من الشاء رُبّى ، وجمعها بمنزلة النفساء من النساء، وهي من الشاء رُبّى ، وجمعها

والعُوَّذُ من اللحم : ما عاذ بالعظم ولزمه . قال ثعلب:

بمنزلة النفساء من النساء، وهي من الشاء 'ربّی ، وجمعها رباب ، وهي من ذوات الحافر فَريش . وقد عاذت عياداً وأعاذت ، وهي مُعيذ ، وأعوذت . والعائذ من الإبل : الحديثة النتاج إلى خمس عشرة أو نحوها، من ذلك أيضاً. وعاذت بولدها : أقامت معه وحد ببت عليه ما دام صغيراً ، كأنه يريد عاذ بها ولدها فتلب ؛ واستعار الراعي أحد هذه الأشياء للوحش فقال :

> لها مجقیل فالنَّمَيَّوة منزل ، ترى الوحش عُوذات به ومَتَالِيًا

كسَّر عائدًا على عوذ ثم جمعه بالألف والناء ؛ وقول مليح الهذلي :

وعاج لها جاراتُها العِيسَ ، فارْعُوَتَ عليها اعوجاجَ المُعُوذِاتِ المُطَافِل

قال السكري: المعوذات التي معهـا أولادها. قال الأزهري: الناقة إذا وضعت ولدها فهي عائذ أياماً،

ووقت بعضهم سبعة أيام ، وقبل: سبيت الناقة عائذ لأن ولدها بعوذ بها ، فهي فاعل بمعنى مفعول ، وقال إنما قبل لها عائذ لأنها ذات عَوْذٍ أي عاذ بها ولدهـ عَوْذًا . ومثله قوله تعالى:خلق من ماه دافق أي ذي دفق . والعُوذُ : الحديثات النتاج من الظباء والإبرا

والحيل ، واحدتها عائذ مثل حائسل وحول . ويجمع أيضاً على عُوذان مثل راع ورُعيان وحائر وحُوران. ويتال : هي عائذ بيئة العُلُود إذا ولدت عشرة أياه أو خمسة عشر ثم هي مُطَّفِل بعد أ . يقال : هي في عيادها أي بحدثان نتاجها . وفي حديث الحديبية : ومعهم العُود ألسطافيل ؛ يريد النساء والصبيان . والمعُود في الأصل : جمع عائذ من هذا الذي تقدم . وفي

حديث على ۗ ، رضوان الله عليه : فأُقبلتم ۚ إلي ۖ إقبـالَ

العُوذ المَطَافل . وعَوَدَ النَّاس : رُدَالهم ؛ عن ابن الأَعرابي . وبنو عَيَّذَ الله : حي ، وقيل : حي من اليمن . قال الجوهري : عيَّذ الله ، بكسر الياء مشددة ، اسم قبيلة . يقال : هو من بني عيذ الله ، ولا يقال عائذ الله ويقال للجودي أيضاً : عَيِّذ . وعائذة : أبو حي من ضة ،

> منى نسأل الضَّبْقِ عن شرَّ قومه ، يَقُسُلُ لَكَ : إِن العائدَيُّ الشَّمِ

وهو عائذة بن مالك بن ضبة ؟ قال الشاعر :

وبنو عَوْدُنَةَ : من الأَسْد . وبنو عَوْدُكَى ، مقصور: بطن ؛ قال الشاعر :

سُاقَ الرُّفَيْداتِ مِن عَوْذَى وَمِن عَبَمَ،
والسَّبْيَ مِن رَهْط رِبْعِي وحَجَّار
وعائذ الله : حي من اليمن . وعُو يُذَة : اسم امرأة؛
عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

فإني وهيجراني عُوَيَنْدَةَ ، بعدما تَشَعَّبَ أهواة النؤادِ الشواعِبِ ُ

وأنه السِّنْرُ إلى بُغْلَدَادَ، قبت فسلبت على مُعَاذَ ، تسليمَ مُسلاَّذِ على مُسلاَّذِ ، طَرْ مُذَةً منى على الطُّرْ مُاذِ

و في حديث الزكاة : فتأتي كأغَذ ما كانت أي أسرع وأنشط . وأغَذَ" السَّيرَ وأغذ فيه : أَسرع . وأغــذً" يُغذُ إغدَاذًا إذا أسرع في السيو . وفي الحــديث : إذا مررتم بأرض قوم قد عُذَّبوا فأَغِذُ واالسير ؛ وأما قوله:

> وإني وإيساها لكعتم مبيسا حميعاً ، وسَيْرِ انا مُعَذَّ وَذُو فَسَرُ

فقد يكون على قولهم: ليل نائم . وقال أبو الحسن بن كيسان : أحسب أنه يقال أَغَذُ السَّيرُ نفسُه . ويقال للمير إذا كانت به دَبَرَةٌ فبرأت وهي تَنْدَى قيل : به غاذ" ، وتَرَكَت جرحه يَغُبُذُ".

والمُنفَاذُ من الإبل : العَيُوفُ يَعَافُ الماء ؟ ابن الأعرابي : هي الغاذ"ة والغاذية لرَ مَّاعَةِ الصَّبي .

غند: الغانذ: الحكائق ومخرج الصوت .

غيد : التهذيب : عن ابن الأعرابي قال : الغَيْدَان الذي يظن فيصيب ، بالغين والذال المعجمتين .

## فصل الفاء

فخذ : الفَخذُ : وصل ما بين الساق والودك ، أنثى ، والجمع أفغاذ. قال سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء ، وقيل: فَخَذَ وَفِخَذَ أَيْضًا ، بكسر الفاء .

وفُخذً فَخُذًا ، فهو مفخوذ : أُصِيت فخذه . ورميته فَفَخَذُ ثُنُّه أَى أُصبت فخذه .

وفَخَاذَ الرَّجِيلُ : نَفَرُهُ مَن حَبِّهِ الذِّينَ هُم أَقَرْبُ عشيرته إليه ، والجمع كالجمع وهو أقسل من البطن ، وأولمنا الشُّعْبِ ثم القبيلة ثم الفَّصِيلة ثم العِمَّادة ثم وعاد: قرية معروفة، وقيل: ماء بنجران؛ قال ابن أحمر: عارضتُهم بسؤال: هل لكم حَسَر "? مَن حَج من أهل عاذي إن لي أربا?

والعاذ : موضع . قال أبو المورّق :

تركت العاذ مَقْلَيْنًا ذميمًا إلى سَرَفَ ، وأَجْدَدُتُ الذهابا

عيد: العَيْدَانُ : السيَّء الخُلْتَق ؛ ومنه قول تُماضر امرأة زهير بن جذيمة لأخيها الحرث : لا يأخذن فيك ما قال زهير فإنه رجل بَيْدُارَة عَيْدَان مُشْنُوءة .

#### فصل الغان المعجمة

**فَذَذَ** : غَذَا العَرَقُ عَنْدَا عَذَا وأَغَـذَ : سَالَ . وَغَذَا الجُرُح يَغْيُذُ غَذًّا : ورم . والْعَاذُ : الغَرَب حيث كان من الجسد. وغَذيذَة الجُرْج: مدَّته وغَدَيثَتُه. التهذيب : اللبث : غذ الجرح يَغُنُدُ إذا ورم ؛ قال الأزهرى : أخطأ اللبث في تفسير غذ ، والصواب غذ الجرح إذا سال ما فيه من قيح وصديد. وأُغذُ الجرحُ وأَغْتُ إذا أَمدٌ . وفي حديث طلحة : فجعل الدمُ بومَ الجَمَلِ يَغِيُذُ مِن رُكبته أي يسيل ؛ غَذَ العِرْقُ إذا سال ما فيه من الدم ولم ينقطع ، ويجوز أن يكون من إغذاذ السير . والغاذ" في العين: عر"ق" يُسْتَقَى ولا ينقطع ، وكلاهما اسم كالكاهل والغــارب . وعر°قــُ غاذ ؛ لا يرقأ . وقال أبو زيــد : تقول العرب التي نَدْ عُوهَا نَحْنُ الغَرُّبِّ : الغَاذُّ . وغَذَ بِذَّةَ الجُرْحِ : كَغَنْيْتُه ، وهي مِدَّته . وزعم يعقوب أن ذالها بدل من ثاء غنيثة . وروى ابن الفرج عن بعض الأعراب : غَضَضْتُ منه وغَذَذْتُ أَي نَقَصْتُه .

والإغذاذ : الإسراع في السير ؛ وأنشد :

لما رأيت القومَ في إغْـُذاذ ،

البَطن ثم الفخذ ؛ قال ابن الكلبي : الشعب أكبر من القبلة ثم القبلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . قال أبو منصور : والفصيلة أقرب من الفخذ ، وأما الذي في أعضاء الجسد . والتفخيذ : المنفاخذة . وأما الذي في الحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين ؛ بات يُفَخَدُ عشيرته أي يدعوهم فخذاً فخذاً . يقال : فَخَدْ الرجل بي فلان إذا دعاهم فخذاً فخذاً . ويقال : فَخَدْ الرجل القوم عن فلان أي خذلتهم . وفَخَدْ ث بينهم أي القوم عن فلان أي خذلتهم . وفَخَدْ ث بينهم أي فرقت وخذلت .

فَذَهُ : الفَدُّ : الفَرِّد ، والجمع أَفَذَاذُ وفُدُودُ . وأَفَذَّت الشَّاهُ إِفَدْاذًا ، وهي مُفِيدٌ : ولدت ولداً واحداً ، وإن ولدت اثنين ، فهي مُتَنَمِّم ، وإن كان

من عادتها أن تلد واحداً ، فهي مفذَّاذ ، ولا يقال للناقة مُفِذٌ لأَنها لا تنتج إلا واحداً .

ويقال : دُهبا فَدُّين. وفي الحديث : هِذه الآية الفَادَّة أي المنفردة في معناها . والفَدُّ: الواحد، وقد فد الرجل عن أصحابه إذا شدَّ عنهم وبقي فرداً . والفَدُّ: الأوّل من قداح الميسر . قال اللحياني : وفيه فرض واحد وله غُنْمُ نصيب واحد ، إن فاز ، وعليه غُرْمُ نصيب واحد ، إن خاب ولم يفز ؛ والثاني التوالم وسهام الميسر عشرة : أولها الفذ ثم التوأم ثم الرقيب ثم الحلس ثم المنافس ثم المنسبل ثم المعلك ، وثلاثة لا أنصباء لها وهي : السفيح والمنبح والوعد . وغر فَدَ : منفرق لا يلزق بعضه ببعض ؛ عن ابن الأعرابي ، وهو مذكر في الضاد لأنها لغتان . وكلمة فَدَ وَلا مَر يشاً ؛ مذكور في الضاد لأنها لغتان . وكلمة فَدَ ولا مَر يشاً ؛ الأفَدُ القِد حُ الذي ليس عليه ريش ، والمريش الذي قد ريش ؛ قال : ولا يجوز غير هذا البتة . الذي قد ريش ؛ قال : ولا يجوز غير هذا البتة .

ولا تريشاً ، بالقاف . الأزهري : دَفْدَفَ إذا تَبْخَتُر ، وفَدْفَلَدَ إذا تقاصر ليَخْتِلَ وهو يَثْبِ ، وفي موضع آخر : إذا تقاصر ليُثِ خانلاً .

فلف: فلذ له من المال يَفْلِدُ فَلَدْمَ: أَعطاه منه دَفْعَة "، وقيل: قطع له منه ، وقيل: هو العطاء بلا تأخير ولا عِدَة ، وقيل: هو أَن يكثر له من العطاء. وافتيلَذْت له قطعة من المال افتلاذاً إذا اقتطعت. وافتلاته المال أي أخذت من ماله فِلنْذَة "، قال كثير:

> إذا المال لم يُوجِب عليك عطاء صنيعة قربي، أو صديق تــُو اميقه، منعن ، وبعض المنع حزم "وقوة"، ولم يَفْتَلَـذُكَ المالَ إلا حَقَائِقَهُ

والفِلنذ': كَبِيدُ البعيرِ ، والجمعُ أَفْلاذُ .

والفَلَدَ أَنَّ القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة ، والجمع أفلاذ على طرح الزائد ، وعسى أن يكون الفيلند ُ لُغة في هذا فيكون الجمع على وجهه . وفي الحديث : أن فتى من الأنصار دَخلَت ُ خَسْية من النار فَحبَسَت ُ في البيت حتى مات ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: إن الفَرق من النار فلَلذَ كبيد ، وفي الحديث في أشراط أي خوف النار قطع كبده . وفي الحديث في أشراط الساعة : وتقيء الأرض أفئلاذ كبدها ، وفي رواية : بأفلاذ كبدها أي بكنوزها وأموالها . قال الأصعي : الأفلاذ جمع الفيلذ وهي القطعة من اللحم تقطع طولاً . وضرب أفلاذ الكبد مثلا للكنوز أي تخرج الأرض كنوزها أفلاذ مناك المدفونة تحت الأرض ، وهو استعارة ، ومثله قوله تطعاً تشبهاً وتمثيلاً وخص الكبد لأنها من أطاب

الجزور ، واستعار القيء للإخراج ، وقد 'تجمع الفِلنْدَة' فِلنْدًا ؛ ومنه قوله :

## تكفيه حُزَّة فِللذِ إِنْ أَلَم بها

الجوهري: جمع الفلادة فلكند. وفي حديث بدر: هذه مكة قد رمتكم بأفلاد كبدها؛ أراد صبيم قريش ولنبابها وأشرافها ، كما يقال: فلان قللب عشيرته لأن الكبد من أشرف الأعضاء. والفلندة ثمن اللحم: ما قطع طولاً. ويقال: فللندت اللحم تفليذاً إذا قطعته. التهذيب: والفولاذ من الحديد معروف، وهو مُصاص الحديد المنقى من خبيب . والفولاذ والفالوذ: الذي كرة من الحديد تواد في الحديد المنوى من والفالوذ من الحكورة من الحديد تواد في الحديد والفالوذ من الحكورة ، من الحديد تواد في الحديد والفالوذ من الحكورة ، من الحديد تواد في الحديد والفالوذ من الحكورة ، هو الذي يؤكل ، يسوسي من والفالوذ خي الفالوذ والفالوذ ثن معربان ؛ قال يعقوب: ولا يقال الفالوذج.

#### فصل القاف

قَدْهُ : القُدَّةُ : ريشُ السهم، وجمعها قُدْدَهُ وقِدَّاهُ . وقَدَدَهُ تَ السهم أَقُدُهُ قَدْرًا وأَقَدَدَته : جعلت عليه القُدْدَهُ ؛ وللسهم ثلاث قُدْدَهُ وهي آذانه ؛ وأنشد :

# مـا ذو ثلاث آذان يسبق الخيــل بالردَيان'

وسهم أقذه : عليه القُدَدُ، وقيل : هو المستوي البَرْي الذي لا زيغ فيه ولا ميل . وقال اللحياني : الأَقَدَهُ السهم حين يُبُرى قبـل أَن يُرَاشَ ، والجمع قَدُهُ وجمع القُدُ قدادُ ؟ قال الراجز :

مِن يَشْرِبِيَّاتَ قِذَاذٍ خُشُنُ والأَقَدُّ أَيضاً : الذي لا ريش عليه . وما لَهُ أَفَدَّ ١ قوله «ما ذو ثلاث الغ » كذا بالأمل وليس بستغيم الوزن.

ولا تربش أي ماله شيء ؛ وقال اللحياني : ما له مال ولا قَوْم ". والأَقَدَ " : السهم الذي قد تمر طَتَ قَدْدُ دُه وهي آذانه ، وكل أذن قند " " . ويقال : ما أصب منه أقد " ولا مريشاً ، بالقاف ، أي لم أصب منه شيئاً ؛ فالمريش : السهم الذي عليه ريش . والأقذ : الذي لا ريش عليه . وفي التهذيب: الأقذ السهم الذي لم يكن له فنُوق " لم يُوسَ . ويقال : سهم أفنو ق إذا لم يكن له فنُوق " فهذا والأقذ من المقلوب لأن القيدة آلريش كما يقال للملسوع سلم . وروى ابن هانىء عن أبي مالك : ما وقد ألريش نا قطع أطراف على نحو الحذو والتدوير والتسوية ، والقَدَ " : قطع أطراف الريش على مثال الحذو والتحريف ، وكذلك كل قطع كنحو مثال الحذة الريش .

والقُدَاذَاتُ : ما سقط من قَدَّ الريش ونحوه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أنتم ، يعني أمته ، أشبه الأمم ببني إسرائيل تتبعون آثارهم حدَّ وَ القُدَّة بالقُدَّة ؛ يعني كما تقدّر كل واحدة منهن على صاحبتها وتقطع . وفي حديث آخر : لتركبن " سنن من كان قبلكم حذو القُدَّة بالقُدَّة ؛ قال ابن الأثير : يضرب مشلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ، وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردة ومجموعة .

والمِقَذُ والمَقَذَّةُ ، بكسر المم : ما قُدُّ به الريش كالسكين ونحوه ، والقُدَّادَةُ ما قُدُدٌ منه ، وقيل : القُدَادَةُ من كل شيء ما قطع منه ؛ وإن لي قُدُادَاتٍ وحُدَادَات ؛ فالقُدَادَات القطع الصغار تقطع من أطراف الذُهب ، والحذاذات القطع من الفضة .

ورجل مُقَدَّدُ الشعر ومقذود : مُزَيِّنُ . وقيل : كل ما زين ، فقد قَدَّدُ تقديداً . ورجل مقدود : مقصص شعره حوالي قنُصاصه كله . وفي الحديث : أن

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين ذكر الخوارج فقال: بمرقون من الدين كما يمرُقُ السهمُ من الرَّمــَّة، ثم نظر في فَنْدَ وَ سهمه فتارى أيرى شيئاً أم لا. قال أبو عمد: القُذَذُ ريش السهم ، كل واحدة منها قُندَّة ؛ أراد أنه أَنْفَذَ سهمه في الرميّة حتى خرج منها ولم يعلق من دمها بشيء لسرعة مروقه . والمُقَـــنَّــنُّــُ من الرجال : المُـزُ لَـُّم الحَفيف الهيئة ، وكذلك المرأة إذا لم تكن بالطويلة ، وامرأة مُقَدَّدَة وامرأة مُزكَّمَة ". ورجل مُقَذَّذُ الذَا كَانَ ثُوبِهِ نَظِيفاً بِشِيهِ بِعِضْهِ بَعِضاً كُلِ شيء منه حسن . وأَذْنُ مُقَدَّدُهُ ومقدُوذة : مدوَّرة كأنها بُرِيَتُ بَرْياً . وكل ما سو"ي وألاطف َ فقد قُدُ" . والقُدُّتان : الأَذنان من الإنسان والفرس . وقُدُّتا الحياء: جانباه اللذان يقال لهما الإسْكَتَان. والمُقَذُّ: أصل الأذن ، والمَــَلَـدُ ، بالفتح : ما بين الأُذنين من خلف . يقال : إنه للثيم المَـقَدَّ بنَ إذا كان هَجِينَ ذلك المَوْضِعِ . ويَقَالِ : إنَّ لَيْحَسَنُ ۚ المُقَذَّئِنِ ، وليس للإنسان إلا مُقَذُّ واحد، ولكنهم ثنوا على نحو تثنيتهم رَامَنَين وصاحَتَينِ ، وهو القُصاص أَيضاً . والمُقَذُّ: منتهى مَنْبِت الشعر من مؤخر الرأس ، وقبل : هو مَجَزُ الجَلَم من مؤخر الرأس ؟ تقول : هو مقذوذ القفا . ورجل مُقَذَّذ الشعر إذا كان مزيناً . والمُقَذُّ: مَقَصُ شُعرك من خلفك وأمامك ؛ وقال ابن لجيا بصف جبلًا :

كَأَنَّ رُبِّنًا سَائُلًا أَو دِبْسًا ، تجيث يَخْسَافُ المَقَــَدُّ الرأسا

ويقال : قَنَدُه يَقُذُه إذا ضرب مَقَـنَدُه في قفاه ؛ وقالُ أبو وجزة :

> قـام إليهـا رجـل فيـه عُنـُف ، فقدُ هـا بين قاهـا والكتيف

والقُذَّةُ : كُلمة يقولها صبيان الأعراب ؛ يقال : لعبنا

شعاريرَ قُدُةُ أَنَّ وَتَقَدُهُ القوم : تفرقوا . والقَدَّالُ : المتفرق . وذهبوا شعاريرَ قَدَّانَ وقَدَّانَ ، وذهبوا شعاريرَ نقْدَّانَ وقُدُّانَ أي متفرقين . والقَدَّانُ : البراغيث ، واحدتها قُدْةً وقَدْدَهُ ، وأنشد الأَصعي: أَسْهُرَ ليلى قُلْدَهُ أَسَلَكُ ،

أَسْهُرَ لِيلِي قُسُدُدُ أَسَلُكُ ، أَحُسُكُ ، حتى مرفقي مُنْفَسَكُ ، وقال آخر :

يؤرِّ قني قَذَّانُها وبَعُوضُها والقَذُّ : الرمي بالحجارة ، وبكل شيء غليظ قَذَذَتُ به أَقَدُنُ قذاً .

وما يدع شاذًا ولا قاذًا ، وذلك في القتال إذا كان شجاعاً لا يلقاه أحد إلا قتله .

والتقدّقد : ركوب الرجل رأسه في الأرض وحده أو يقع في الركيّة ؛ يقال : تقدّقد في مَهْواةٍ فهلك ، وتقطقط مثله . ابن الأعرابي : تقدّقد في الجبل إذا صَعِدَ فيه ، والله أعلم .

قشف: الليث: قال أبو الدقيش: القيشدة مي الزبدة الرقيقة. وقد اقتشدنا سمناً أي جمعناه. وأتيت بني فلان فسألتهم فاقتشدت شيئاً أي جمعت شيئاً. قال: والقيشدة أنك تديب الزبدة فإذا نضجت أفرغتها وتركت في القدر منها شيئاً في أسفلها ثم تصب عليه لبناً بحضاً قدر ما تريد ، فإذا نضج اللبن صبئت عليه سمناً ،بعد ذلك ، تسمن به الجواري. وقد اقتشد نا قيشدة أي أكلناها. قال الأزهري: أرجو أن يكون ما روى الليث عن أبي الدقيش في القيشدة ، بالذال ، مضبوطاً . قال : والمحفوظ عن الثقات القيشدة ، بالدال ، ولعل الذال فيها لغة لم نعرفها .

 ١ قوله « شعارج قذة النع » كذا في الأصل سهذا الضبط والذي في القاموس شعارج قذة قذة ، وقذان قذان ممنوعات ١ه. والقاف مضعومة في الكل وحذف الواو من قذان الثانية .

قَنْفُذَة وَقَنْفُذَة وَلَقَنْفُذَ ؛ الشَّيْهُمُ ، معروف ، والأُنثى قَنْفُذَة وقَنْفُذَة . وتَقَنْفُذُها ؛ تَقَبَّضُها . ولمنه لقَنْفُذُ للل أي أي أنه لا ينام كما أن القُنْفُذَ لا ينام . ويقال للرجل النام ؛ ما هو إلا قنفذ للل وأنقد للل ومن الأحاجي ؛ ما أَبْيَضُ مُطُورًا ، أَسُودُ وَ ظَهْرًا ، عَشي قَمَطُرًا ، ويبول قَطْرًا ؟ وهو القُنْفُذ ، وقوله عشي قَمَطرًا أي مجتمعاً . والقُنفذ ؛ مسيل العَرَق من خلف أذني البعير ؛ قال ذو الرمة :

كَأَنَّ بِذِفْرَ الهَا عَنْبِيَّةً مُجْرِبٍ ، لهَا وَشُلَّ فِي قُنْفُلْدِ اللَّيْتِ يَنْنَحُ

والقنفذ: المكان الذي يُسْبِتُ نبتاً ملتقاً ؛ ومنه قُسُنفُذ الدُّرَّاجِ ، وهو موضع . والقنفذة : الفارة . وقَسُنفُذ البعير : دُفْرَاه . والقنفذ : المكان المرتفع الكثير الشجر . وقَسُنفُذ الرمل : كثرة شجره . قال أبو حنيفة :القنفذ يكون في الجلك بين القف والرمل . وقال أبو خيرة : القنفذ من الرمل ما اجتمع وارتفع شيئاً . وقال بعضهم : قُسُفَذه ، بفتح الفاء ، كثرة شجره وإشرافه . ويقال للشجرة إذا كانت في وسط الرملة : القُسْفَذة والقُسْفَذ . ويقال للموضع الذي دون القميَعُدُوة من الرأس : القُسْفَدَة .

والقنافذ : أجبل غير طوال ، وقيل : أجبل رمــل . وقال ثعلب : القنافذ نـَـبَكُ في الطريق ؛ وأنشد :

تحَلاً كَوَعُسَاءِ القَنَّافَدُ ضَارِبًا به كَنَفًا ، كَالْمُخْدِرِ الْمُنَاَّجِّمِ

وقوله محلاً كوعساء القنافذ أي موضعاً لا يسلَّكه أحد أي من أرادهم لا يصل اليهم ، كما لا يوصل إلى الأسد في موضعه ، يصف أنه طريق شاق وَعْر .

#### فصل الكاف

كذف : الليث : الكذَّان ، بالفتح ، حجارة كأنها المدَر

فيها رخاوة وربما كانت نتخرة ، الواحدة كذانة ، ويقال هي فتعالة . المحكم : الكذان الحجارة الرّخوة النّخرة ، وقد قبل : هي فتعال والنون أصلية ، وإن قبل ذلك في الاسم ، وقبل : هو فتعلان والنون والنون والدة . أبو عبرو : الكذان الحجارة التي ليست بصلبة . وقال غيره : أكذا القوم م إكذاذا صاروا في كذان من الأرض ؛ قال الكبيت يصف الرياح : ترامى بكذان الإكام ومروعا ،

نَرامَ بِكُذَّانِ الإِكَامِ وَمَرْ وَهَا ، تَرامَيَ وَلَنْدَانِ الأَصَادِمِ بِالْحَشْلِ

وفي حديث بناء البصرة : فوجدوا هذا الكذّان ، فقالوا : ما هذه البصرة الكذّان ? والبصرة حجادة رخوة إلى البياض .

كغذ: الكاغَدُ : لغة في الكاغد.

كلَّه : الكِلُّو اذ ، بكسر السكاف : تابوت الثوراة ؛ حكاه ابن جني ؛ وأنشد :

كأن آثار السبيج الشاذي تدير مهاديق على الكيلواذ

وكلواذ ، بفتح الكاف : موضع ، وهو بناء أعجمي. وكلواذً ا : قرية أسفل بغذاذ .

كنبذ: وجه كنتابد : نبيح . التهذيب : دجل كنتابذ غليظ الوجه جَهْم " .

كوف : الكاذة : ما حول الحياء من ظاهر الفضدين ، وقيل : هو من الفخذين ، وقيل : هو من الفخذين موضع الكي من جاعرة الحمار يكون ذلك من الإنسان وغيره ، والجمع كاذات وكاذ".

وشَمَلْة مُكُوّدة : تبلغ الكاذة إذا اشتمل بها . قال أعرابي : أَنْنَى حُلَة رَبُوضاً وصيصة سَلُوكاً وشمْلَة مُكُوّدة ؛ يعني شملة تبلغ الكاذ تبن إذا اترزر . ويقال للإزار الذي لا يبلغ إلا الكاذة : مُكوّد ؛

وقد كُوْذ تكويذاً .

والكاذي : شجر طيب الريح يطيب به الدهن ونباته ببلاد عُمَان ، وهو نخلة ا في كل شيء من حليتها ؛ كل ذلك عن أبي حنيفة ، وألفه واو . وفي الحديث : أنه الدهن بالكاذي ؛ قبل : هو شجر طيب الربح يطيب به الدهن .

التهذيب : الكاذتان من فخذي الحمار في أعلاهما وهما موضع الكي من جاعر تي الحمار لحمتان هناك مكتنزتان بين الفخذ والورك . الأصعي : الكاذتان لحمتا الفخذ من باطنهما ، والواحدة كاذة . وقال أبو الهيثم : الرّبكة لحم باطن الفخذ ، والكاذة لحم ظاهر الفضد ؛ والكاذ لحم باطن الفخذ ؛ وأنشد :

فاستُكُمْسُتُ وانتُمَهُزُ لَ الكاذَتِينَ معا قال : هما أسفل من الجاعرتين ؛ قال : وهذا القول هو الصواب . الجوهري : الكاذتان ما نتأ من اللحم في أعالي الفخذ ؛ قال الكميت يصف ثوراً وكلاباً :

> فَلما دنت للكادنين ، وأَحْرَجَتُ به حَلْنبَساً عنــد اللقــاء حُلابــسا

أحرجت، بالحاء، من الحَرَج؛ يقول: لما دنت الكلاب من الثور ألجأته إلى الرجوع للطعن ، والضير في دنت يعود على الكلاب ، والهاء في قوله أحرجت به ضمير الثور ؛ أحرجت من الحرج أي أحرجته الكلاب إلى أن رجع فطعن فيها . والحلابس : الشجاع ، وكذلك الحليس .

### فصل اللام

الماشِية الكلأ: أكانه ، وقيل: هو أن تأكله بأطراف ألسنتها إذا لم يمكنها أن تأخذه بأسنانها. ونبت مكتبود إذا لم يتمكن منه السن لقِصَرِه فكسّتنه الإبل ؛ قال الراجز:

## مثل الوَّأَى المُنْبِنَقِلِ اللَّجَّاذِ

ويقال للماشية إذا أكلت الكلأ : لَجَدَّتِ الكلا . وقال الأصعي : لَجَدَّه مشل لَسَّه . ولَجَدَّه يَلَيْجُدُهُ لَجُدُهُ لَجَدَا : سأله وأعطاه ثم سأل فأكثر . قال أبو زيد : إذا سألك الرجل فأعطيته ثم سألك قلت : لَجَدَّني يَلْجُدُني لَجَدًا إذا أعطيته ثم سألك فأكثر . يَلْجُدُ ، بالضم ، لَجَدًا إذا أعطيته ثم سألك فأكثر . ولَجِدَ لَجَدًا : أخذ أخذا يسيرا . ولَجِدَ الكلبُ الإناء ، بالكسر ، لَجَدًا ولَجَدًا أي لحسه من باطن . أبو عمرو : لَجَدًا الكلبُ ولَجِدَ ولَجَنَ إذا ولغ أبو عمرو : لَجَدَ الكلبُ ولَجِدَ ولَجَنَ إذا ولغ إلاناه .

لذف : اللّذَّهُ : نقيض الألم، واحدة اللذات . لذَّ ولَذَّ به يَلَمَدُ لَدَّا ولَذَّاذَةً والْعَنَدُ والثَّنَدُ به واسْتَلَدَّ ه عد للذيذاً . ولَذَذْتُ الشيء ، بالكسر ، لذَاذاً ولَذَاذَ أَي وجدته لذيذاً . والتذذت به وتلذذت به بعنى واللّذَة واللّذَاذَة واللّذَ بذُ واللّذ وى : كله الأكل والشرب بنعمة وكفاية . ولذذت بالشيء الأكل والشرب بنعمة وكفاية . ولذذت بذلك الشيء وأنا ألذُه إذا استلذذذت ، وكذلك لذذت بدلك الشيء، وأنا ألذ به لذاذة ولد ذاته سواء ؛ وأنشد ابن السكيت :

تَقَاكَ بِحَمَّفِ وَاحِمَدُ وَتَلَمَدُهُ بداك، إذا ما 'هُزّ بالكفّ بَعْسِل'

ولَـذُ الشيءُ يَلــَدُ إِذَا كَانَ لَذَيْذًا ؛ وقال رؤبة :

لَذَاتُ أَحاديثُ الغَوِيُّ المُبْدِعِ ِ أي اسْتُلَيْدُ بِهَا ؛ ويُجْمَعُ اللَّذِيذُ لِذَاذاً .

وفي الحديث: إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على مكاذ ها أي ليُجْرها في السُهُولة لا في الحُرْرُونة . والمكاذ : جمع مكذ " ، وهو موضع اللذة ، من كذ الشيء كلك في كلك في كلك في كلك في كلك في كلك في الله عنها: أنها ذكرت الدنيا فقالت: قد مضى كذ واها وبقي بلواها أي لذتها ، وهو فعلى من اللذة فقلبت احدى الذالين باء كالتقني والتلظي ، وأرادت بذهاب كذ واها حياة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبالبلوى ما حدث بعده من المحن ، وقول الزبير افي الحديث حين كان يُر قيص عبد الله ويقول :

أبيض من آل أبي عنيق ، ' 'مبارك" من ولكر الصّد بق ، أَلَنَهُ كَمَا أَلَنَهُ رِيقِي

قال : تقول لذدته ، بالكسر ، ألذه ، بالفتح . ورجل لذه : مُلتذ ؛ أنشد ان الأعرابي لان سَعْنَة :

فَرَاحَ أَصِيلُ الحَزَّمُ لَنَدًّا مُوزَّأً ، وباكرَ تَمْلُمُوءًا من الرَّاحِ مُشَرَّعًـا

واللَّذِ واللَّذِيدُ : يجريان تجرى واحداً في النمت . وقوله عز وجل : من خمر لذة الشاربين أي لذيذة ، وقيل لذة أي ذات لذة ؛ وشراب لنَد من أشربة 'لذ " ولذاذ ، ولكذيذ من أشربة لذاذ . وكأس لنَد " لذيذة . وفي التنزيل : بيضاء لللذة الشاربين . وقد روي بيت ساعدة : للن بيضاء لللذة المكن به ، وجعل اللذة للمرض الذي هو الهز لتشبثه بالكف إذا هزته ، والمعروف لكن " ، وكذلك رواه سيوه ؛ وأنشد ثعلب :

َحَتَى اكْنَسَى الرَّأْسُ فِنَاعًا أَشْهِبا أَمْدُ مَنَاعًا أَشْهِبا أَمْدُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 ١٠ قوله « وقول الزبير النج » في شرح القاموس وفي الحديث كان الزبير برقس عبدالله ويقول .

فنفى عنه أن يكون لكنًا ، وكذلك لو احتاج إلى إثباته وإنجابه لوصفه بأنه لكنًا ؛ وكان يقول : « فناعاً أشهبا ، أملح لذاً محببا ».ولكذً الشيء : صار لذبذاً . ابن الأعرابي : اللّذُ النوم ؛ وأنشد :

> ولنة كطَعْم الصَّرْخَدِيُّ، تُوكَتُهُ بأَرْضِ العِدى، من خَشْبَة الحَدَّنَانِ واستشهد الجوهري هنا بقول الشاعر: ولذ كطعم الصَّرْخَدِي

> > قال ابن بري : البيت للراعي وعجزه :

عَشيَّةً خَمْسِ القوم والعينُ عاشقه

أراد أنه لما دخل ديار أعدائه لم ينم حداراً لهم . وقوله في الحديث : لنَصُبُ عليكم العداب صَبَّاً ثم لُندًّ لَندًّا أَي قُرْنَ بعضه إلى بعض .

واللَّذَ لَذَهُ : السُّرْعَةُ والحِفَّةُ . ولَذَ لاذَ : الذَّبُ لسرعته ؛ هكذا حكي لنذ لاذ " بغير الألف واللام كأوس ونَهْشَل ِ.

الجوهري : واللذّ واللذ ، بكسر الذال وتسكينها ، لغة في الذي ، والتنبية اللذا بجذف النون، والجمع الذي ؛ وربا قالوا في الجمع اللذون . قال ابن بري : صواب هذه أن تذكر في فصل لذا من المعتل ، قال : وقد ذكره في ذلك الموضع ، وإنما غلسطه في جعله في هذا الموضع كونه بغير ياء ، قال : وهذا إنما بابه الشعر أعنى حذف الياء من الذي .

لله: كَلَـٰدَ : لغة في لمج .

لوة: لاذَ به يَلُوذُ لَوَ ذَا وَلَواذاً ولَواذاً وَلُواذاً وَلِياذاً: حُبِئاً إليه وعاذَ به. وَلاوَذَ مُلاوَذَةً وَلِواذاً ولِياذاً: استتر. وقال ثعلب: لنُذت به لِواذاً احْتَضَنْتُ. ولاوَذَ القومُ مُملاوَدةً ولِواذاً أي لاذَ بَعْضُهُم ببعض ؟

ومنه قوله تعالى: يتسللون منكم لواذًا. وفي حديث الدعاء : اللهم بك أعوذ وبك ألوذ ؛ لاذ به إذا التجأ إليه وانضم واستغاث . والمكلاذ' والمكلوَّذَةُ': الحصن. ولاذً به ولاوَ ذَ وألاذَ : امتنع . ولاوَ ذُه لِواذًا : راوَعُهُ . وقوله عز وجل : قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا ؛ قال الزجاج : معنى لواذًا ههنــا خلافاً أي مخالفون خلافاً ؛ قال : ودليل ذلك قوله تعالى : فليحذر الذين مخالفون عن أمره، وقيل: معنى يتسللون منكم لواذاً ، يلوذ هذا بذا ويستتر ذا بذا ؛ ومنه الحديث : يَلْمُوذْ بِهِ الْهُلَاكُ ۚ أَي يِسْتَرْ بِـهِ الْهَالْكُونَ ويجتمون ، وإنما قال تعالى لواذاً لأنه مصدر لاوذت ، ولوكان مصدراً للنذت لقلت لنذ ت به لياذاً ، كما تقول قِبت إليه قياماً وقاومتك قواماً طويلًا ، وفي خطبة الحجاج : وأنا أرميكم بطَّـر في وأنتم تَتَسَلَّـلُـون لواذًا أي مستخفين ومستتربن بعضكم ببعض ، وهو مصدر لاوَّذَ يُلاوِدُ مُلاوذًا ولِواذاً. وقال ابن السكيت: خيرُ بني فلان 'ملاو ِذَ" لا يجِيء إلا بعد كد" ؛ وأنشد

ومَا تَضرُّهَا أَنْ لَم نَكَنَ وَعَن ِ الحَمِيَ، ولم تَطْلُبُ الحَـٰيرَ المُلاوِدَ مَن بِشْرِ

الجوهري: المُـُلاوِ ذيعني القليل ؛ وقال الطرماح:

'بلاو ِد' من حر" ، كأن أو ار و' 'بذيب' ِدماغ الضُّب ، وهو جدوع'

بلاوذ يعني بقر الوحش أي تلجأ إلى كُنْسُها . ولاذَ الطريقُ بالدار وألاذَ إلاذَةً ، والطريق مُليذ بالدار إذا أحاط بها . وألاذت الدار بالطريق اذا أحاطت به . ولئذت بالقوم وألكذت بهم ، وهي المداورة من حيثًا كان . ولاوَذَهُمْ : داراهم .

واللُّودُ': حصنُ الجبل وجانبه وما يطيف به، والجمع المُودُ. وَلَوْدُ الوادِي: 'مَنْعَطَعُهُ والجمع كالجمع،

ويقال: هو بِلمَوْذِ كذا أي بناحية كذا وبِلمَوْذانِ كذا ؛ قال ابن أحمر :

> كأن وقعتنهُ لنواذان مِرافقها صلىقُ الصّفا بِأديم وقعه بِيرُ

تِيَرُ أَي تاراتُ. ويقال: هو لَـُو ْذُ و أَي قريب منه. ولي من الإبل والدراهم وغيرها مائة أو لِواذُ ها بُرِيد أو قرابتها ، وكذلك غير المائة من العـدد أي أنقص عنها بواحد أو اثنين أو أكثر منها بذلك العدد .

واللَّذَ : ثيابُ حرير تنسج بالصين ، واحدته لاذَ ، ، واللهُذُ . واللهُ اللهُ . وهمو بالعجم اللهُ . والمكاوِذُ : المآزر ؛ عن ثعلب .

ولَـوْدْانْ، بالفتح : اسم رجل، ولـَـوْدْانْ : اسم أرض؛ قال الراعي :

#### فصل المي

متذ : مَتَذَ بالمكان تَمْتُذُ مُتُوذًا : أقام ؛ قال ابن دريد: ولا أدري ما صعته .

مذة: رجل مَذْماذ": صيّاح كشير الكلام ؛ حكاه اللحياني عن أبي ظبية ، والأنثى بالهاء ؛ وعنه أيضاً : وجل مذْماذ" وطنواط" إذا كان صيّاحاً ؛ وكذلك بَرْبار" فَجْفَاج" بَجْبَاج" عَجْعاج".

ومَذْمَذَ إذا كذَب. والمَدْيَدُ والمِذْمِيدُ: الكذاب. وقال أبو زيد: مَذْمَدْيُ ، وهو الطريف المختال ، وهو المَدْماذ.

ابن بزوج : يقال ما رأيته مُمَدُ عام الأوّل ، وقال العوام : مُمَدُ عام أُوّل ، وقال أبو هلال : مَدْ عاماً أُوّل ، وها عام أُوّل ، ومَدْ عاماً

الأُوَّلِ ، وقالَ نجاد : 'مَذْ عامُ أُوَّلُ ، وقال غيره : لم أَره مَذ يومان ولم أَره منذ يومين، يرفع بمذ ويخفض بمنذ ، وسنذكره في منذ .

موذ: الأصمعي: حَذَوْتُ وحثوت ، وهو القيام على أطراف الأصابع. قال: ومَرَثَ فلانُ الحُبُز في الماء ومَرَدَ فلانُ الحُبُز في الماء ومَرَدَة إذا مائكُ ؛ ورواه الإيادي مرذه ، بالذال ، وغيره يقول مرده ، بالدال ؛ وروي بيت النابغة :

فلما أبي أن يَنْقُصَ القَوْدُ لَحْمَهُ ، تَوْعَنَا المَرْبِدَ والمَدْبِدَ لِيَضْمُرَا

ويقال: امْرُ دُ الثريدَ فَتَفَنَّهُ ثُم نَصِبُ عَلَيْهُ اللَّبِي ثُمُ تَصِبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمْ تَصِبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُم تَصِبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمْ تَصْبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمْ تَصْبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمْ تَصْبُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ تُصِبُ عَلَيْهِ اللَّهِ ثُمْ تَصْبُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَ

ملذ: مَلَـذَه يَمُلُـدُه مَلَـدُا : أرضاه بكلام لطيف وأسبعه ما يسر ولا فعل له معه ؛ قبال أبو إسحق : الذال فيها بدل من الثاء.

ورجل مَلاَّذُ ومِلْدُوذُ ومَلَـدَانُ ومَلــَدَانِيُّ : يتصنع كذوب لا يصح ودِّه ، وقيل : هو الكذاب الذي لإ يصدق أثره يكذبك من أين جاء ؛ قال الشاعر :

> حثت فسلتمت على مُعاذِ ، تسليم مَلاد على مَلاد والمَلث : مثل المُلندِ ؛ وأنشد ثعلب :

إني إذا عَن مِعَن مِعَن مِتْبَح ، ذو تخنو و أو جدل بلكندح ، أو كينذ بان ملكذان مِسَح

والمينسَعُ : الكذاب ؛ وفي حديث عائشة وتمثلت بشعر لبيد :

مُتَهَدَّتُهُونَ تَحَانَةٌ وَمَلاذَةٌ ،
ويعاب قايِلَهُمْ، ولمان لم يَشْعَبِ
المَلاذَةُ: مصدر مَلَدَه مَلْذَا ومَلادَةٌ. والمِلْوذُ:

الذي لا يصدق في مودته ، وأصل الملئذ السرعة في المجيء والذهاب . الجوهري : المسلمة ألم المطرّ مية الكذاب ، له كلام وليس له فعال .

ومَــَلذَهُ بالرمح مَمْلذاً:طعنه.والمَــُلذُ في عدو الفرس: مَــَهُ خَبُعـَيْهُ ؛ قال الكميت يصف حماواً وأتنه :

إذا مَمَلَذَ التَّقُريبُ حاكَينَ مَمْلذَهُ ، وإذ هو منه آلَ أَلْـنَ إلى النَّقَلُ .

وملذ الفرس تُمُـُلذُ مَـُلذاً ، وهو أَن يمد صَبُعَيْهِ حتى لا يجد مزيداً للحاق وبجبس رجليه حتى لا يجـد مزيداً للحاق في غير اختلاط . وذئب ملأذ : خفي خفيف . والمــَــلذان : الذي يُظهر النصح ويضمر غيره .

منذ: قال الليث : مُنشذُ النون والذال فيها أصليان ؟ وقيل : إن بناء منذ مأخوذ من قولـك « من إذ ﴾ وكذلك معناها من الزمان إذا قلت منذكان معنباه دمن إذ» كان ذلك . ومُنتُذُ ومُبَدُّ : من حروف المعاني. ابن بزوج : يقال ما وأيته مذعام ِ الأوَّلِ ، وقال العوام : مُذْ عام أُول ، وقال أبو هلال : مــذ عاماً أول ، وقال الآخر : مـذ عام ٌ أُو َّل ُ ومُذْ عـامُ الأُو َّلِ ، وقال تجاد : مُدُّ عام أوسَّل ، وقال غيره: لم أره مد يومان ولم أره منذ يومين، يرفع بمذ ويخفض بمنذ، وقد ذكرناه في مذذ , ابن سيده : منذ تحديد غاية زمانية، النون فيها أصلية، وفعت على نوهم الغابة؛ قيل: وأصلها ﴿ مَنَ إِذَ ﴾ وقد تحذف النون في لغة ، ولما كثرت في إلِكِلامِ طِرحِت همزتها وجعلت كلمة واحدة ، ومــذ محذوفة منها تحديد غـاية زمانية أيضاً . وقولهم : ما رأيته 'مــذ' اليوم ، حركوها لالتقـاء الساكنين ولم يكسروها لكنهم ضبوها لأن أصلها الضم في منذ؛ قال ابن جني : لكنه الأصل الأقرب ، ألا ترى أن أوَّل حال هذه الذال أن تكون ساكنة? وإنما ضمت لالنقاء

وتقول في التوقيت : ما رأيته مذ سنة ً أي أمد ذلك سنة، ولا يقع هَهِنا إلا نكرة، فلا تقول مذ سنة 'كذا، وإنما تتول مذ سنةً . وقال سبويه : منــ للزمان نظيره من للمكان ، وناس يقولون إن منذ في الأصل كالمتان « من إذ » جعلتا واحدة ، قال : وهذا القول لا دليل على صحته . ابن سيده : قال اللحياني : وبنو عبيد من غني مجركون الذال من منذ عنـــد المتحرك والساكن ، ويرفعون ما بعدها فيتمولون : مذ ُ اليوم ُ ، وبعضهم يكسر عند الساكن فيقول مذ اليوم . قال: وليس بالوجه . قال بعض النحويين : ووجه حواز هذا عندي على ضعفه أنه شبَّه ذال مذ بدال قد ولام هـل فكسرها حين احتاج إلى ذلك كما كسر لام هل ودال قد . وحكي عن بني سليم : ما رأيته منذ ست ، بكسر الميم ورفع ما بعده . وحكي عن عكل : مـٰذُ يومان ، بطرح النون وكسر الميم وضم الذال . وقال بنو ضبة : والرباب مخفضون بمذكل شيء . قال سيبويه : أما مذ فيكون ابتداءغاية الأيام والأحيان كماكانت من فيما ذكرت لك ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها، وذلك قولك : ما لقيته مـذ يوم الجمعة إلى النوم ؟ ومذ غدوة إلى الساعة ، وما لقيته مــذ اليوم إلى ساعتك هذه ، فجعلت اليوم أول غايتك وأجْرَ َنْتَ فى بابها كما جرت من حيث قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ؛ وتقول : ما رأيته مذيومين فجعلته غامة كما قلت: أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد منتهى ؟ هذا كله قول سيبويه . قال ابن جسني : قد تحذف النون من الأسماء عيناً في قولهم مذ وأصله منذ ، ولو صغرت مذ اسم رجل لقلت مُنْكَيْد ، فرددت النون المحذوفة ليصح لك وزن فُعَيْل . التهذيب : وفي مذ ومنذ لفات شاذة تكلم بها الخَطيئة من أحياء. العرب فلا يعبأ بها ، وإن جمهور العرب على ما بين في الساكين إتباعاً لضمة الميم، فهذا على الحقيقة هو الأصل الأوَّل ؛ قال : فأما ضم ذال منذ فإنما هــو في الرتبة بعد سكونها الأوَّل المقدَّر ، ويدلك على أن حركتها إنما هي لالنقاء الساكنين، أنه لما زال النقاؤهما سكنت ألذال ، فضمُ الذال إذاً في قولهم مذ اليوم ومذ الليلة ، الأصل ، إلا بعد الذي هو سكون الذال في منذ قبل أن تحرك فيما بعد ؛ وقد اختلفت العرب في مذ ومنذ: فبعضهم يخفض بمذ ما مضى وما لم يمض ، وبعضهم يرفع بمنذ ما مضى وما لم بمض . والكلام أن يخفض بمذ ما لم بمض ويرفع ما مضى ، ويخفض عنذ ما لم بيض ومــا مضى ، وهو المجتمع عليه ، وقد أجمعت العرب على ضم الذال من منذ إذا كان بعدها متحرك أو ساكن كقولك لم أره منذ يوم ومنذ اليوم، وعلى اسكان مذ إذا كان بعدهـا متحرك ، وتحريكها بالضم والكسر إذا كانت بعدها ألف وصل ، ومثله الأزهري فقال : كقولك لم أره مذ يومان ولم أره مــذ اليوم . وسئل بعض العرب : لم خُنْضُوا عِنْدُ وَرَفْعُوا عِدْ? فَقَالَ: لأَنْ منذ كانت في الأصل من إذ كان كذا وكذا ، وكثر استعمالهـا في الكلام فحــذقت الهمزة وضبت المـــم ، وخفضوا بها على علة الأصل ، قال : وأما مذ فإنهم لما حذفوا منهـا النون ذهبت الآلة الخافضة وضموا المــيم منها ليكون أمتن لها،ورفعوا بها ما مضى مع سكون الذال ليفرقوا بهـا بين مـا مضى وبين مـا لم يمـض ؟ الجوهري:منذ مبني على الضم،ومذ مبني على السكون، وكل والمحد منهما يصلح أن يكون حرف جر فتجر ما بعدهما وتجربهما مجرى في ، ولا تدخلهما حينئذ إلا على زمان أنت فيه ، فتقول:ما رأيته منذ الليلة ، ويصلح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على الناريخ أو على التوقيت، وتقول في التاريخ: ما رأيته مذ يوم الجمعة،

صدر الترجمة . وقال الفراء في مذ ومنذ : هما حرفان مبنيان من حرفين من من ومن ذو التي بمعنى الذي في لغة طيء ، فإذا خفض بهما أُجريتا مجترى من ، وإذا رفع بهما ما بعدهما بإضمار كان في الصلة ، كأنه قال من الذي هو يومان ، قال : وغلسوا الحفض في منذ لظهور الذون .

موذ: مَاذَ إذا كَذَب .

والماذ': الحَسَن الحُدُدُقِ الفَكِهُ النفس الطيب الكلام.

قال : والماد ، بالدال ، الذاهب والجائي في خفة . الجوهري : الماذي العُسل الأبيض ؛ قال عدي بن زيد العبادي :

> ومَلابِ قد تَلَهَيْتُ بَهَا ، وقَصَرْتُ اليومَ في بيتِ عِذَارْ في سَمَاعٍ بِأَذَنُ الشَيخُ له ، وحديثِ مثلِ ماذِي مُشَارْ

مشار : من أشرت العسل إذا جنبته . يقال : شُرْتُ العسل وأشرَّنُه ، وشُرْتُ أكثر . والماذية : الدوع اللينة السهلة . والماذية : الحمر .

موبذ : في حديث سطيح : فأرسل كسرى إلى المُوبِدَانِ ؟ المُوبِدَانُ المجوس : كقاضي القضاة المسلمين . والمُوبِدُ : القاضي .

ميذ : الليث : المِيذُ عِجلُ من الهند بمنزلة الترك يغزون المسلمين في البحر .

#### فصل النون

نبذ: النَّبَذُ ؛ طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. نَبَذُتُ الشيء أنْبِذُه نَبَنْدًا إذا ألقيته من يبدك ، ونَبَّذُته ، شدد للكَثَرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رميته

والنبيذ : معروف ، واحد الأنبذة . والنبيذ : الشيء المنبوذ . والنبيذ : ما نُبيذ من عصير ونحوه . وقد نبذ النبيذ وأنبذه وانتبذه ونبَدْتُ ونبَدْتُ نبيذاً إذا تخذته ، والعامة تقول أنبنذت أ وفي الحديث : نبدوا وانتبذوا . وحكى اللحافي : نبذ غراً جعله نبيذاً ، وحكى أيضاً : أنبذ فلان غراً وقال : وهي قليلة وإغا سمي نبيذاً لأن الذي يتخذه بأخذ غراً أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً . والنبذ : الطرح ، وقد تكرر وهؤ ما لم يسكر حلال فإذا أسكر حرم . وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغيو ذلك .

يقال: نبذت النمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً ، فصرف من مفعول إلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ، ويقال للخمر المعتصرة من العنب: نبيذ ، كما يقال للنبيذ خمر .

ونبذ الكتاب وراء ظهره : ألقاه . وفي التنزيل : فنبذوه وراء ظهورهم ؛ وكذلك نبذ إليه القول . والمنبوذ : ولد الزنا لأنه 'ينبذ على الطريق ، وهم المنبوذون المتنابذة ، والأنثى منبوذة ونبيذة ، وهم المنبوذون لأنهم 'يطرحون . قال أبو منصور : المنبوذ الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره ، وسواء حملته أمّه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن في نسبه من الثبات .

والنبيذة والمنبوذة : التي لا تؤكل من الهزال ، شاة كانت أو غيرها ، وذلك لأنها تنبذ . ويقال للشاة المهزولة التي يهملها أهلوها : نبيذة . ويقال لما يُنبَثُ من تراب الحفرة : نبيثة ونبيذة ، والجمع النبائث والنبائذ . وجلس نَبْذة ونبيذة ، فالحية .

وانتبذ عن قومه : تنحى . وانتبذ فلان إلى ناحية أي تنحى ناحية ؟ قال الله تعالى في قصة مريم : فانتبذت من أهلها مكاناً شرقيّاً . والمنتبذ : المتنحي ناحية ؟ قال ليبد :

### كِينَابُ أَصْلَا قَالِصاً ، مُنْتَنَبِّذاً بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ ، كَبِلُ هَبَامُهَا ١

وانتبذ فلان أي دهب ناحية . وفي الحديث : أنه مر بقبر مُنْتَسِدْ عن القبور أي منفرد بعيد عنها . وفي حديث آخر : انتهى إلى قبر منبوذ فصلى عليه ؟ يروى بتنوين القبر وبالإضافة ، فمع التنوين هو بمعنى الأول ، ومع الإضافة يكون المنبوذ اللقيط أي بقبر إنسان منبوذ رمته أمّه على الطريق . وفي حديث الدجال : تلده أمّه وهي مَنْبُوذة في قبرها أي مُلْقاة .

والمنابذة والانتباذ : تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب . وقد نابذهم الحرب ونَبَدَ إليهم على سواء ينبيذ أي نابذهم الحرب . وفي التنزيل : فانبذ إليهم على سواء ؟ قال اللحياني : على سواء أي على الحق والعدل . ونابذه الحرب : كاشفه . والمنابذة : انتباذ الفريقين للحق ؟ تقول : نابذناهم الحرب ونبذنا إليهم الحرب على سواء . قال أبو منصور : المنابذة أن يكون بين فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد القتال ، ثم أرادا

١ قوله « متنبذاً » هكذا بالاصل الذي بأيدينا ، وهو كذلك في عدة من نسخ الصحاح المعتدة في مواضع منه وهو لا يناسب المستشهد عليه ، وهو قوله : والمنتبذ المتنحي النع ، فلمله محرف عن المتبذ وهو كذلك في شرح القاموس .

نقض ذلك العهد فينبذ كل فريت منهما إلى صاحبه العهد الذي تهادنا عليه ؛ ومنه قوله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عـلى سواء ؛ المعنى : إن كان بينك وبين قوم هدنة فخفت منهم نقضاً للعهد ذلا تبادر إلى النقض حتى تلقي إليهم أنـك قد نقضت ما بينك وبينهم ، فيكونوا معك في عــلم النقض والعود إلى الحرب مستوين . وفي حديث سلمان : وإن أبيتم نابذناكم على سواء أي كاشفناكم وفاتلناكم على طريق مستقيم مستوفي العلم بالمنابذة منا ومثكم بأن نظهر لهم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخباراً مكشوفاً . والنبذ: يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني ؛ ومنه نبذ العهد إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه . والمنابذة في التَّجْر : أن يقول الرجـل لصاحبه : انْـبــِذ إليَّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذُه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا . وقال اللحياني : المنابذة أن ترمى إليه بالثوب ويرمى إليك عِثله ؛ والمنابــذة أيضاً : أن يرمي إليك مجصاة ؛ عنه أيضاً . وفي الحـديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن المنابذة في البيع والملامسة ؛ قال أبو عبيد : المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إليَّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا . قال : ويقال إنما هي أن تقول إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع ؛ ومما محققه الحديث الآخر : أنه نهى عن بيع الحصَّاة فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصع . ونبيذة البئر : نَبِيثَتُهُا ، وزعم يعقوب أن الذال بدل من الثاء.

والنَّبِذ : الشيء القليل ، والجمع أنباذ . ويقال : في هذا العِدْق نَسِدُ قليل ، هذا العِدْق نَسِدُ قليل من الرُّطَب ووخْرُ قليل ، وهو أَن يُوْطب في الحطيئة \ بعد الحطيئة . ويقال : \ الحواد أن يرطب في الحطيئة » أي أن يقع ارطابه أي العذق في الجاعة القابل من كل شيء .

ذهب ماله وبقي نَسَدُ منه ونُسُندَة أي شيء يسير ؛ وبأرض كذا نَبْذُ من مال ومن كلاٍ. وفي رأْسه نَبْذُ من تَشْبُ . وأصاب الأرض نَبْذُ من مطر أي شيء يسير . وفي حديث أنس : إنما كان البياض في عنفقته وفي الرأس نَبُذُ أي يسير من شبب؛ يعني به النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث أمَّ عطيَّة : نُنبُذَهُ وَسُطٍ وأَظفارٍ أَي قِطْعَة منه . ورأبت في العِذْقِ نَسَبْذًا من خُضْرَة وفي اللحية نَسَبْذًا من شيب أي قليلًا؛ وكذلك القليل من الناس والكلإ. وْالْمِنْجَدَةُ : الوِسادَةُ الْمُتَّكَّأُ عليها ؛ هذه عن اللحياني . وفي حديث عديُّ بن حاتم : أن النبي ، صلى : الله عليه وسلم ، أمر له لما أتاه بِمِنْبُدَةً وقال : إذا أَتَاكُمُ كُرْيُمُ قُومُ فَأَكْرُمُوهُ ؛ وسبيت الوسادَةُ ۗ مِنْبَذَةً لَأَنْهَا تُنْبَذُ اللَّارض أي تطرح للجلوس عليها؟ ومنه الحديث:فأمر بالسِّنْسِ أنْ يُنْطَعَ ويُجْعَلَ له منه وسادتان منبوذتان . ونُسَبَدُ العِرِ قُ كَنْسِيدُ ۗ ا نَبُذًا : ضرب ، لغة في نبض ، وفي الصحاح : يَنْسِيْدُ نَــَبُـذَاناً لغة في نبض ، والله أعلم .

نجذ: النّواجذ: أقصى الأضراس، وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرداء، وتسمى ضرس الحله لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العتل ؛ وقيل: النواجذ التي تلي الأنباب، وقيل: هي الأضراس كلما نواجذ، ويقال: ضحك حتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه الجوهري: وقد تكون النواجذ للفرس، وهي الأنباب من الخلف والسوالغ من الظلف ؛ قال الشماخ يذكر إبلًا حداد الأنباب:

يُبِياكِرُ أَنَّ العِضَاهُ بِمُقْنَعَاتٍ ، نَوَاجِذُهُنَّ كَالْحِدَا الْوَقْبِعِ

والنَّجَدُ : شدة العض بالناجذ ، وهو السن بين الناب

والأضراس. وقول العرب: بدت نواجده إذا أظهرها غضاً أو ضحكاً. وعَضَّ على ناجده: تحمَنَّكَ . ورجل مُشَجَّدُ ": مُجَرَّبُ ، وقيل: هو الذي أصابته البلايا، عن اللحياني . وفي التهذيب: رجل مُسَجَّدُ ومُسَجَّدُ ومُسَجَّدُ ومُسَجَّدُ ومُسَجَّدُ ومُسَجَّدُ ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَّد ومُسَجَد ومُسَجِد وشيل :

وماذا يَدَّرِي الشعراء مني ' وقد جاوزت' حَدَّ الأربعينِ ? أَخُو خَسْمِينِ 'مُجْتَمِعِ 'أَشُدَّي ' ونتَجَدَّنَي مُدَّاوَرَةُ الشُّؤُون

مداورة الشؤون يعني مداولة الأُمور ومعــالجتها . ويَدُّرِي : كَخْتُولُ . ويقال للرجل إذا بلغ أشدَّه : قد عضَّ على ناجده ، وذلك أن الناجد يَطْـلُعُ إذا أسن ً، وهو أقصى الأضراس.واختلف الناس في النواجذ في الحبر الذي جاءَ عن النبي ، صلى الله عليه وَسَلَّم ; أَنه ضعك حتى بدت نواجذه . وروى عبد خير عن علي " ، رَضِي الله عنه : أن الملكين فاعدان على ناجذَي العبد يكتبان ، يعني سنيه الضاحكين وهما اللذان بين الناب والأضراس ؛ وقيل : أراد النابين . قال أبو العباس : معنى النواجد في قول علي ، رضي الله عنه ، الأنياب وهو أحسن ما قيل في النواجذ لأن الحبر أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان جل ضحكه تبسماً . قال ابن الأثير : النواجد من الأسنان الضواحك ، وهي التي تبدو عند الضحك والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان ؛ والمراد الأوَّل أنه ما كان ببلغ به الضحك حتى تبدُوَّ أواخر أضراسه ، كيف وقد جاء في صفة ضحكه ، صلى الله عليه وسلم : جُلُ صحكه التبسم ? وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يريد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك .

قال: وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان ؛ ومنه حديث العير باض : عَضُوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه ؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ولن يلي الناس كَقُر شي عض على ناجذه أي صرر وتصلب في الأمور .

والمتناجِيدُ : الفَّأْرُ العُمْنِ ، واحدها جُلُـذُ كَمَا أَنَّ الْمُنْ وَاحدها جُلُـذُ كَمَا أَنَّ الْمُخَاضَ مِنْ الْإِبْلِ إِنَّا واحدها خَلِفَةً ، ورب شيء هكذا ، وقد تقدم في الجُلُلْدِ ، كذا قال : الفاَّر، ثم قال : العمي ، بذهب في الفاَّر إلى الجنس .

والأنتجذان : ضَرْب من النسات ، هنزته زائدة لكثوة ذلك ونونها أصل وإن لم يكن في الكلام أمثلُ ، لكن الألف والنون مُستهلّلان للبناء كالهاء، وياء النسب في أسنمة وأببلي .

لغذ: النَّفَاذ: الجُواز ، وفي المحكم : جواز ُ الشيء والحُلوص منه . تقول : نَفَذْت أَي جُزْت ، وقد نَفَذَ يَنْفُذْ نَفَاذا ونَفُوذاً .

ورجل نافذ في أمره ، ونَفُوذ ونَفّاذ : ماضٍ في جميع أمره ، وأمره نافذ أي مُطاع . وفي حديث : يرق الوالدين الاستففار في لهما وإنفاذ عهدهما أي إمضاء وصيتهما وما عهدا به قبل موتهما ؛ ومنه حديث المحرم : إذا أصاب أهله ينفذان لوجههما ؛ أي يمضيان على حالهما ولا يُبطلان حجهما . يقال : رجل نافذ في أمره أي ماض .

ونتقذ السّهم الرّميّة ونقذ فيها بنفذها نقذاً ونتقاذاً: خالط جوفها ثم خرج طرّفه من الشق الآخر وسائره فيه . يقال : نتقذ السهم من الرمية ينتقذ نقاذاً ونقذ الكتاب إلى فلان نقاذاً ونقوذاً، وأنفذ نه أنا ، والتنفيذ مثله ، وطعنة نافذة :

منتظمة الشقين قال ابن سيده: والنّفاذ ، عند الأخْفَش، حركة هاء الوصل التي تكون الإضار ولم يتحرك من حروف الوصل غيرها نحو فتحة الهاء من قوله:

رَحَلَتْ سُبَيَّةٌ غُدُونَةً أَحمالُها

وكسرة هاء :

تجرُّدُ المجنون من كسائه

وضمة هاء :

وبلتد عامية أعماؤه

سمى بذلك لأنه أنفذ حركة هاء الوصل إلى حرف الحروج، وقد دلت الدلالة على أن حركة هاء الوصل المتمكنة فيه التي هي الهاء محمولة في الوصل عليها، وهي الألف فيه التي هي الهاء محمولة في الوصل عليها، وهي الألف والياء والواو لا يكن في الوصل إلا سواكن ، فلما تحركت هاء الوصل شابهت بذلك حروف الروي وتنزلت حروف الحروج من هاء الوصل قبلها منزلة حروف الوصل من حرف الروي قبلها، فكما حروف الوصل من حرف الروي قبلها، فكما حتى استطال مجروف الوصل وتمكن بها اللهن ، كما سيت حركة هاء الوصل نفاذاً لأن الصوت نفذ فيها إلى حركة هاء الوصل نفاذاً لأن الصوت نفذ فيها إلى الحروج حتى استطال بها وتمكن المله فيها. ونفوذ الشيء إلى الشيء : نحو في المعنى من جريانه نحوه ، فإن قلت : فهلاً سيت لذلك نُفُوذاً لا نَفَاذاً ? قيل :

ا قوله « التي هي » الضمير يعود الى حروف الوصل ، وقوله الهاه
 مبتدأ ثان .

وله « فكما سبيت حركة هاه الوصل النج » كذا بالاصل وفيه غيريف ظاهر ، والاولى أن يقال : فكما سبيت حركة الروي بجرى لان الصوت جرى النع . وقوله وتمكن بها اللين كما سبيت النع الأولى حذف لغظ كما هذه لانه لا مهى لها وقد اغتر صاحب شرح القاموس بهذه النسخة فنقل هذه العبارة بغير تأمل فوقع فيا وقع فيه المصنف .

أصله « ن ف ذ » ومعنى تصرفها موجود في النفاذ والمنفوذ جميعاً ، ألا ترى أن النفاذ هو الحِدَّةُ والمضاء ، والنفوذ هو القطع والسلوك ؟ فقد ترى المعنيين مقتربين إلا أن النفاذ كان هنا بالاستعمال أولى ، ألا ترى أن أبا الحسن الأخفش سمى ما هو نحو هذه الحركة تعدياً ، وهو حركة الهاء في نحو قوله :

### قَرْبِبَةُ " نُدُوْتُهُ مِن تَحْمَنْهِي

والنَّفَاذُ والحدَّةُ والمَضَاءُ كله أدنى إلى التعدى والغلو من الجريان والسلوك، لأن كل متعدّ متجاوز وسالك، فهو جار إلى مدتى منّا وليس كل جار إلى مدى متعدياً، فلما لم يكن في القياس تحريث هاء الوصل سميت حركتها نفاذاً لقربه من معنى الإفراط والحدّة ، ولما كان القياس في الروي أن يكون متحركاً سميت حركته المجرى ، لأن ذلك على ما بيتنا أخنص رتبة من النفاذ الموجود فيه معنى الحدة والمضاء المقارب للتعبدي والإفراط ، فلذلك اختبير لحركة الروى المجرى ، ولحركة هاء الوصل النفاذ ، وكما أن الوصل دون الحروج في المعنى لأن الوصل معناه المقاربة والاقتصاد ، والخروج فيه معنى التجاوز والإفراط، كذلك الحركتان المؤدّيتان أيضاً إلى هذين الحرفين بينهما من التقارب ما بين الحرفين الحادثين عنهما ، ألا ً ترى أن استعمالهم «ن ف ذ» بجيث الإفراط والمبالغة? وأَنْفُذَ الْأَمْرِ ؛ قضاه . والنَّفَذُ ؛ اسم الإِنْفَاذِ . وأمر بِنَفَذِهِ أي بإِنْفَاذهِ . التهذيب : وأما النُّفَذُ ُ فقد يستعمل في موضع إنهُاذِ الأمر ؛ تقول : قام المسلمون بِنَفَذِ الكتاب أي بإنفاذ ما فيه . وطعنة لها نَـَفَذُ أَى نَافَذَةً ﴾ وقال قيس بن الحطيم :

> طَعَنْتُ أَبِنَ عَبْدِ القِسِ طَعَنْيَهَ ثَاثَوٍ، لها نَفَذُ ، لولًا الشُّعاعُ أَضَاءُها

والشعاع: ما تطاير من الدم ؟ أراد بالنفذ المَـنْفَذ . يقول: نفذت الطعنة أي جاوزت الجانب الآخر حتى يُضيء نفَذُها خرقَها ، ولولا انتشار الدم الفائر لأبصر طاعنها ما وراءها . أراد لها نفذ أضاءها لولا شعاع دمها ؟ ونتفَذُها : نفوذها إلى الجانب الآخر . وقال أبو عبيدة : من دوائر الفرس دائرة نافذة وذلك إذا كانت الهَقْعَة في الشّقيّن جبيعاً ، فإن كانت في شق واحد فهي هَقْعَة ".

وأتى بنَفَذ ما قال أي بالمخرج منه. والنفذ ، بالتحريك: المَخْرج والمَخْلص ؛ ويقال لمنفذ الجراحة : نفَذْ . وفي الحديث : أيما رجل أشادَ على مسلم بما هو بريءٌ منه ، كان حقاً على الله أن يعذبه أو يأتي بِنَفَذِ ما قال أي بالمَخْرَج منه . وفي حــديث ابن مسعود : إنكم مجموعون في صعيد واحد يَنْفُنْدُ كم البصر'؛ يقال منه : أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم ، فإن جزتهم حتى تُخلِّفُهم قلت : نفَدْ تُهم بلا ألف أَنْفُذُهُم ، قال : ويقال فيها بالألف ؛ قال أبو عبيد : المعنى أنه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم . قال الكسائي: يقال نفذكني بصر'ه يَنْفُدُني إذا بلغي وجارزني ؛ وقيل : أراد يَنْفُدُ هُم بصر الناظر لاستواء الصعيد ؛ قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة ، وإنما هو بالدال المهملة، أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم،من نـَفَاتُ الشيءَ وأنفَدْته ؟ وحمل الحديث على بصر المبصر أو لى من حمله على بصر الرحمن ، لأن الله مجمع النـا س بوم القيامــة في أرض يشهد جميع الحلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده ويرون ما يصير اليه ؛ ومنه حديث أنس: 'جمعوا في صَرْدَح ِ يَنْفُذْهُم البصر ويسمعهم الصوت. وأمر" نَفيهـنا": مُواطَّأً . والمُناشَّقَهَ : السُّعَةُ .

ونَفَذَهُم البصر وأَنْفَذَهُمْ: جاوزهم . وأَنْفَذَ القومَ: صار بينهم . ونَـفَذَهُمُ : جازهم وتخلُّقهم لا يُخصُّ به قوم دون قوم . وطريق نافذ : سالك ؛ وقد نـَـفَـذَ إلى موضع كذا يَنْفُذُ. والطريق النافذ : الذي يُسلك ولبس بمسدود بين خاصة دون عامة يسلكونه.ويقال: هذا الطريق يَنْفُذُ إلى مكان كذا وكذا وفيه مَنْفَذُ للقوم أي مَجَازٌ . وفي حديث عمر : أنه طاف بالبيت مع فلان فلما انتهى إلى الركن الغربي الذي يلي الأسود قال له : ألا تَسْتَكِم ? فقال له : انْفُدْ عنك فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يَسْتَكَلُّمهُ أي دعـ وتجاوزه . بقال : سِير ْ عنك وانتفنه عنك أي امض عن مكانك وجزه . أبو سعيــد : يقــال للخصوم إذا ارتفعوا إلى الحاكم : قــد تنافذوا اليه ، بالذال ، أي خَلَصُوا اليه ، فإذا أدلى كل واحد منهم مججته قيل : قد تنافذوا ، بالذال ، أي أنذوا حجتهم ، وفي حديث أبي الدرداء : إنْ نَافَذْتُهُمْ نَافَذُوكُ ؛ نَافَذُتُ الرجــل إذا حاكمته ، أي إن قلت لهم قالوا لك ، ويروى بالقاف والدال المهملة . وفي حديث عبد الرحمن بن الأزرق : ألا رجل يُسْنَفذُ بيننا ? أي يحكم ويُمنِّضي أمرَاه فينا . يقال : أمره نافذ أي ماض مطاع . ابن الأعرابي : أبو المكارم : النوافذ كلُّ سَمٍّ يوصل إلى النَّقْسِ فَرَحاً أو تَرَحاً ، قلت له : سَمَّها ، فقال : الأَصْرَان والحِنَّابَنَانِ والهُمُ والطُّبِّيجَـة ؛ قال : والأَصْرانَ ثقبا الأُذَنِين ، والحِنتَابِتَان سَمَّتَا الأَنتُفِ ، والعرب

نعذ : نَـقَدَ يَنْقُدُ نَـقَدُاً : نجا ؛ وأَنْقَدَه هو وتنقَدُه واستنقذه . والنُقَدُ ، بالتحريك ، والنقيد والنقيدة : ما استُنْقذ وهو فَعَل بمعنى مفعول مثل نَـفَضٍ وقَـبَضٍ . الجوهري : أَنقَدَه من فلان واستنقذه منه وتَنَقَدُه

تقول : سِرْ عنك أي جُزْ وامض ، ولا معنى لعنك.

بمعنى أي نجبّاه وخلَّصه .

وفرس نَقَدُ إذا أُخِذَ من قوم آخرين. وخيل نقائذ: تُنْقَذَتُ من أَيدي الناس أو العدوّ، واحدها نَقِيدُ ، بغير هاه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

> وزُفَّتُ لِقُوْمٍ آخرينَ كَأَنَّهِـا نَقييذُ مُوَاها الرُّمحُ مِن تحتِ مُقْصِدِ

> > قال لُفَيْمٌ بن أو س الشَّيْباني :

أوَكَانَ مُشكَرِكَ أَنْ زَعَمَٰتَ نَفَاسَةً نَـقَذْرِيكَ أَمسِ ، وليتني لم أَشْهَدِ

نَقْ ذَيِكَ : من الإنقاد كما تقول ضَرَّبِيكَ . قال الأَزهري : تقول نَقَدْته واستنقدته وتنقدته أي خلصته ونجيّته . وواحد الحيل النقائد : نقيد ، بغير ها . والنقائد من الحيل : ما أنقذته من العدو وأخذته منهم ، وقيل : واحدها نقيذة . قال الأزهري : وقرأت بخط شبر : النقيذة الدّرْع المُسْتَنَفَقَدَة من عدو ؟ قال يزيد بن الصعق :

أَعْدَدُنُ العِدَّثَانِ كُلُّ نَقَيِسْدَ ۚ أَنْفُ كَلَائِحَةَ المُضِلِّ جَرَّوُو

أَنْف : لم يلبسها غيره .كلائحة المُنْضِلِّ: يعني السراب. وقال المفضل : النقيذة الدرع لأن صاحبها إذا لبسها أنقذته من السيوف . والأنف الطويلة جعلها تبرق كالسّراب لحدَّتها.

ورجل نتقذ : مُسْتَنْقَد.

ومُنْقِدُ : من أسمائهم . ونَـقَدُهُ : موضع .

غوذ : نُسُمُرُوذ : ملك معروف ، وقد تقدم في الدال المهلة .

## فَبَاكُرَ مَخْتُنُوماً عليه سَياعُه هذاذبْك حتى أَنْفَدَ الدَّنَّ أَجْمَعَا

فسره أبو حنيفة فقال : هَذَاذَيْكُ هَذَّا بعد هذّ أي شرباً بعد شرب . يقول : باكر الدن مملوءاً وراح وقد فرّغه . وتقول للناس إذا أردت أن يكفُّوا عن الشيء: هذاذيك وهَجاجَيْك ، على تقدير الاثنين ؛ قال عبد بني الحسحاس :

إذا 'شق' 'بُر'د' 'شق' بالبرد مثله ، هذاذیك حتى لیس للبُر'د لابیس'

ترعم النساء أنه إذا تشقُّ عند البيضاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الود بينهما وإلا تهاجراً.

واهتذذت الشيء: اقتطعته بسرعة ؛ قال ذو الرمة :

وعَبْدُ يَغُونَ تَحْجِلُ الطيرُ حولَهُ، قد اهْنَذً عَرَّشْنِهُ الحُسَامُ المُذَكَّرُ

ويروى : قد احتر . يريد بعب يعوث هذا عَبْدَ يَغُوثَ بن وقيَّاص الحارثي ولم يقتل في المعركة ، ولمَّنا قتل بعد الأسر ؛ ألا تراه يقول :

> وتَضْعَكُ مَنِي تَشْيَخَةً عَبْشَمِيَّةً ﴾ كأن لم تَوَ قَبْلِي أَسيراً عِانِياً

الأزهري: يقال حَجَازَيْكُ وهَذَاذَيْكُ ؛ قال: وهي حروف خِلْقتها الثثنية لا تغير. وحجازيك : أمره أن يحبُر بينهم . قال : ويحتمل أن يكون معناه كف نفسك . قال : وهذاذيك يأمره أن يقطع أمر القوم . وهذاه بالسيف هذا : قطعه كهذا أه . وسيف هذاهاذ " وهذاه ينهد هذا : قطعه كهذا هذا : بعيد صعب .

هوبذ: الهر بيذ ، بالكسر ، واحد الهَرابيذَة المجوس وهم قَـَوَمَة بيت النار التي الهنــد ، فارسي معرب ،

#### فصل الهاء

هَبَهُ : هَبَدَ يَهْسِدُ لا هَبُداً : عدا ، يكون ذلك للفرس وغيره مما يَعْدُو . وأَهْبَدَ واهْتَبَدَ وهابَدَ : أَسرع في مَشْيَتِه أَو طيرانه كهاذَبَ ؛ قال أَبو خراش :

> يُبادِر جُنْحَ الليل ، فهو مُهابِـذُ كِيْتُ الجِنَاحَ بِالتَّابِسُطِ والقَبُضِ

> > والمُهابَدَة : الإسراع ؛ قال :

مُهَابَدَةً لم تَنَّرُكُ حِن لم بكن لها مَشْرَبٌ إلا يِنــاءِ مُنَصَّـــرِ

هذ: الهَذَّ والهَذَذُ : سرعة القطع وسرعة القراءة ؟ هذَّ القرآن يَهُذُّه هَذَّا . يقال : هو يَهُذُ القرآنَ هَذَّا ؛ وِهِذُ الحديث هذَّا أي يَسْرُده ؛ وأنشد :

كمهكة الأشاءة بالميخللب

وإز ميل هذا وهذا وذا أي حاد . وفي حديث ابن عباس : قال له رجل : قرأت المنقصل الليلة ، فقال : أهذا كهذا الشعر ? أراد أنتهذا الترآن هذا فقسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ، ونصبه على المصدر . وشندر م هذا وذا : قاطعة . وسكين هذوذ : قطاع . وضرباً هذا ذيك أي هذا ابعد هذ ، يعني قطعاً بعد فطع ؛ قال الشاعر :

ضَرْباً هَذَاذَ بِنُكُ وَطَعْنَا وَخُضَا

قال سيبويه : وإن شاء حمله على أن الفعل وقع في هذه الحال ؛ وقول الشاعر :

١ قوله « يهد » ضبط في الاصل بشكل القلم بكثيرة تحت الباء
 ومقتض صنيع القاموس أنه من باب كتب .

وقيل : عظماء الهند أو علماؤهم .

والهر بيذَى : مِشْيَة فيها اختيال كَمَثْني الهرابذة وهم حكام المجوس ؛ قال امرؤ القبس :

مَشَى الهِرْ بِـذَى فِي دَفَّةٌ ثُمْ فَرْ فَرَا ﴿

وفيل : هو الاختيال في المشي . وقال أبو عبيد : الهر بذى مِشْية تشبه مِشْية الهرابذة ، حكاه في سير الإبل ؛ قال : ولا نظير لهذا البناء .

والهَرْ بَكَذَة : سير دون الحبَبَ . وعدا الجملُ الهِرْ بذى أي في سَثِقٌ .

همة: الهَماذي : السُّرَعة في الجري ، يقال : إنه لذو هَماذي في جربه ؛ وقيل : هي ضرب من السير غير أنه أوما بها إلى السريعة. وقال شهر: الهَماذي الجد في السير . والهَماذي : البعير السريع، وكذلك الناقة بلا هماء . وهماذي المطر : شدّنه . والهَماذي : تارات شداد تكون في المطر والسَّباب والجَرْي ، مرة بشند ومرة بسكن ؛ قال العجاج :

منه هماذي إذا حَرَّتُ وحَرَّ

وحَرُّ كَمَاذِيٌّ ؛ وأنشد الأصعي :

يُو'بِـع' 'شَذَّادَاً إلى 'شَدَادِ ، فيهـا كهادريّ إلى كهادري

ويوم ذو َهماذي ٌ وحُماذي ٌ أي شدة حر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لهمام أَخي ذي الرمة :

قَـَطَـعُتُ ويوم دي هَمادي تَـلـنَـظي به القور'، من وهنج ِ اللظي، وفَراهِـنُه ا

١ قوله «فر اهنه» كذا بالاصول التي بأيدينا وكذا في شرح القاموس.

هنبذ: الهَنْبُذَة : الأَمر الشديد .

هوذ : الهَوْدَةُ : القطاة الأنثى ، وفي الصحاح : هَوْدَة القطاة ، وخص بعضهم بها الأنثى ، وبها سمي الرجل هَوْدَة َ ؛ قال الأعشى :

> من يَلْثُقَ هُوْدَةَ يَسْجُدُ غير مُتَثَلِّبِ إذا تعمم فوق النــاج أو وضُعًا

والجمع ُهودَ على طرح الزائد ؛ قال الطرماح :

من الهُوذِ كَدُّراءُ السَّراةِ ، ولَـوْنُهُا تَخصِيفُ كَلَـوْنِ الحَـيْقُطانِ المُسَيَّح

وقيل : هَوْذَهُ صُرب من الطير غيرها . والهاذَة : شَجَرة لها أغصان سبطة لا ورق لها، وجمعها الهاذ ؛ قال الأزهري : روى هذا النضر، قال: والمحفوظ في باب الاشجار الحاذ .

#### فصل الواو

وجد : الوَجدُ ، بالجيم : النقرة في الجبل تمسك الماء ويستنقع فيها ، وقيل هي البركة ، والجمع وجذان ووجاد ؛ قال أبو محمد الفقعسي يصف الأثاني :

> غَيْرَ أَثَافِي مِوْجِلٍ تَجُواذِي ، كَأَنَّهِنَّ قِطَعُ الأَفلاذِ ، أُسُّ تَجرامِيزَ على وِجاذِ

الأثافي : حجارة القدر . والجواذي : جمع جاذ، وهو المنتصب . والأفلاذ، جمع فلذ: القطعة من الكبد. والجراميز : الحياض، واحدها جرموز. قال سيبويه:

الفاد حمم الذالقطمة » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح : الفاد كبد البعير ، والجمم افلاذ ، والفلدة القطمة من إلكبد .

وسمعت من العرب من يقال له: أما تعرف بمكان . كذا وكذا وجذاً?وهو موضع نُمْسك الماء، فقال: بلى وجاذاً أي أعرف بها وجاذاً .

أبو عمرو: أوجَذَته على الأمر ايجاذاً اذا أكثرَ هنه . وذف : الوَذُورَدَة : السرعة . ورجل وَذُواذَ : سريع المشي . ومسر الذئب يُورَدُودِدُ : مَسر مَّ مَسراً سريعاً . ووورَدُورَدُ المرأة الإظارتها إذا طالت ؟ قال الشاعر :

> من اللَّأْتِي اسْتَفاد بنو قُنْصَيْ ٍ ' فجاء بها رَورُدْورَدْها يَنْنُوس

> > ورد: ورَدْ َ فِي جانبه : أَبطأَ .

وقد: الوقد: شدة الضرب. وقد نقد وقد أوقداً: ضربه حتى استر خي وأشرف على الموت. وشاة مو قدد : قتلت بالحشب، وقد وقد الشاة وقداً، وهي مو قدودة ووقيد : قتلها بالحشب ؛ وكان يفعله قوم فنهي الله عز وجل عنه . ابن السكيت : وقد بالضرب ، والمو توذة والو قيد : الشاة تضرب حتى تموت ثم تؤكل . قال الفراء في قوله : والمنخنقة والموقودة ؛ الموقودة : المووبة حتى تموت ولم تذك وو وقيد . والوقيد من الرجال ، فهو موقود ووقيد . والوقيد من الرجال : البطيء النقيل كأن ثقله وضعفه ونات

والوقيذ والموقود: الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت ؛ وقد وقد وقد المرص والغم . قال ابن جني : قرأت على أبي على عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال : يقال تركته وقيداً ووقيطاً، قال : قال الوجه عندي والقياس أن يكون الذال بدلاً من الظاء لقوله عز وجل : والمنخنقة والموقودة ، ولقولهم

وقده، قال: ولم أسبع وقبطته ولا مَوْقوظة ، فالذال إذا أعم تصرفاً . قال : ولذلك قضينا على أن الذال هي الأصل . وقال الأحمر : ضربه فوقظه . الليث : حُمِل فلان وقيداً أي ثقيلاً دَنفاً مُشْفياً . وفي حديث عمر أنه قال : إني لأعلم متى تملك العرب ، إذا ساسها من لم يُدُوك الجاهلة فيأخذ بأخلاقها ولم يُدُوكه الإسلام فيقذه الورع ؛ قوله : فيقذه أي يُدُوك المناف عنه منافاً عنه من انتهاك ما لا يحل ولا يَجْمُل .

ويقال: وقده الحلم إذا سكتنه ، والوقد في الأصل: الضرب المنتخن والكسر. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: فوقلة النفاق ، وفي وواية الشيطان ، أي كسر ، ودمغه ؛ وفي حديثها أيضاً: وكان وقيدا الجوانح أي محزون القلب كأن الحزن قد كسره وضعفه ، والجوانح تحبس القلب وتحديه فأضاف الو قدود إليها. وقال خالد: الوقد أن يُضر ب فاثيقه أو محتاؤه من وراء أذنيه. وقال أبو سعيد: الوقد أن الضرب على فأس القفا فتصير هد تها إلى الدماغ فيذهب العقل ، فيقال: وجل موقوذ. هد من مواقيده وهي المرفق أو طرف المنتكب أو الكعب ؛ وأنشد للأعشى:

بَلْـُوبِنَـنِي دَرْنِي النّهار وَأَفَـٰنَضِي دَبْنِي إِذَا وَفَلَدُ النُّعاسُ الرُّفَّلدَا

أي صاروا كأنهم سكارى من النعاس.

ابن شميل : الوَّقِيدُ الذي يُغشى عليه لا يُدُوى أَمنت أم لا .

ويقال : وقدَدَه النعاس إذا غلبه . ورجل وقيد أي ما به طِرْق .

وناقة مُوكَنَّذَة : أَثَرُ الصِّرارُ فِي أَخْلافهـا من ولا يخرج لبنها إلا نزراً لعظم ضرعها فيُوقِدُها ذلك، وبأخُذُها له داءٌ وورمٌ في الضرع .

والوقائذ' : حجارة مفروشة ، واحدتها وَقِمْدُة . َشَدُّه ، وقيل : هي التي يَو ْغَنْهُما ولدها أي يَو ْضَعَهُما **ولد :** ولَـذَ ولـْذَاّ : أَسرع المِـشي . ورجل وَلأذ مَلأذ، والمعنيان متقاربان ، والله أعلم . ومذ: ابن الأعرابي: الوَمَدَةُ البياض النقيّ، والله أعلم.

انتهى المجلد الثالث - حرف اغاء والدال والذال



# فهرست المجلد الثالث

|              | حرف الدال                                                                                                       | حرف الخاء                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ገ</b> ለ   |                                                                                                                 |                                           |
| VY           | فصل المعنزة .                                                                                                   | فصل المبرة ۳                              |
| 99           | « الباء الموحدة »                                                                                               | « الباء الموحدة ه                         |
|              | ر الناء المشاة فوفها .                                                                                          | « التاء المثناة فوقها .     .     .     . |
| 1.1          | ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ .                                                                                       | ر الناء المثلثة                           |
| 1.7          | ، الحبم                                                                                                         | « الجيم                                   |
| 179          | و الحاء المهملة .                                                                                               | ر الحاء المعجمة                           |
| 17.          | « الحاء المعجمة .                                                                                               | ﴿ الدال المهلة ١٤                         |
| ነገኘ          | « الدال المهملة . · · ·                                                                                         | « الذال المعجمة · · • ١٦                  |
| 179          | « الذال المعجمة                                                                                                 | « الراء   .   .   .   .   .               |
| 179          | والراء | « الزاي                                   |
| 197          | الزاي                                                                                                           | « السن المهلة ٢٣                          |
| Y:1,         | « السين المهملة »                                                                                               | « الشين المعجمة                           |
| 777          | « الشين المعجمة » . · · ·                                                                                       | « الصاد المهلة ٣٣                         |
| 721          | « الصاد المهملة                                                                                                 | « الضاد المعجمة ٣٥                        |
| 777          | « الضاد المعجمة                                                                                                 | ر الطاء الميملة ٢٦                        |
| 777 .        | « الطاء المهلة                                                                                                  | « الظاء العجبة                            |
| <b>YY•</b> . | « العين المهملة                                                                                                 | « العن المهلة                             |
| <b>TTT</b> . | « الغين المعجمة .                                                                                               | « الفاء ، الفاء »                         |
| 444          | « القاء ، ، ، ،                                                                                                 | « القاف ، القاف                           |
| rir .        | ر القاف . • •                                                                                                   | « الكان                                   |
| TV1 .        | ، الكاف ، ، ، ،                                                                                                 | ر اللام • • •                             |
| 440 .        | ر اللام .                                                                                                       | « الم                                     |
| 446 .        | ر الم                                                                                                           | « النون ، ه                               |
| ٤١٣ .        | « النون . · · ·                                                                                                 | ر الماء والماء                            |
| ٤٣١ .        | رر الماء .                                                                                                      | ، الواو                                   |
| ttr .        | ه الواق ٠٠                                                                                                      | « الياء المثناة تحتها · · · · ٢٧          |
| 2            |                                                                                                                 |                                           |

## حرف الذال

|     |     |       |     |       |       |              |    |   |   |      |   |     |   |   |      |         | _ ′      |          |
|-----|-----|-------|-----|-------|-------|--------------|----|---|---|------|---|-----|---|---|------|---------|----------|----------|
| £97 |     |       |     |       | لمملة | الطاء ا      | صل | š | 4 | . ۷۲ | • | •   |   |   |      |         | الهمزة   |          |
| LAN |     |       |     |       |       | المين ا      |    |   | ١ | . 77 | • | •   |   |   |      |         | الباء    |          |
| 0+1 |     |       |     |       | لعجبا | الغين ا      | Ð  |   | • | ۸۷.  |   |     |   | • | وقها | لثناة ف | التاء ا. | .)       |
| 0.1 |     |       |     | * * * |       | الفاء        | þ  |   | 4 | ۸۷.  | • |     |   |   |      |         | الجيم    |          |
|     |     |       |     |       |       | القاف        |    |   |   | LAY  |   | • . |   |   |      |         | الحاء    |          |
| 0.0 | . 4 |       |     |       |       | الكاف        |    |   | • | . 45 |   | •   |   |   |      |         | الحاء    | <b>)</b> |
| _   |     |       |     |       |       | اللام        |    |   |   | ۹٠   |   |     |   |   |      | المهلة  | الدال    | >        |
| ٥٠٨ |     |       |     |       |       | الميم        | •  |   |   | .41  |   | •   |   |   |      | •       | الر اء   | >        |
| 911 |     |       |     |       |       | - ا<br>النون |    |   |   | 198  |   |     | ! |   | ï    |         | الزاي    | •        |
| 01Y |     |       | - 5 |       |       | الماء        |    |   |   | ٤٩٣  |   | •   |   |   |      | لمملة   | السين ا  |          |
|     |     | ÷ ÷ , |     |       |       | 4.41         |    |   |   | . 44 |   |     |   |   |      | لمعمية  | الشين ا  | D        |

## Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

TOME III

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon